



## كتاب الشعب



## البخاري

يِّذِي عَبْدِالَة بِحُتَقَوِبْنِ إِسْفَاعِسِلْ ثَنِ إِسْنَاهِسِينَ آبْيِ المُؤْمِرَةِ بْنَ بَرُوزُسِهُ الْشُخسَارِكِ الْجَعْسَفِى رَبِينَ اللَّهُ تَعْسَالَى عَسْهُ وَفَعْدَسَا سِهِ آمدِب

الجزوالسابع





## صحيح البخساري

| وجدت في النسخ انسجيعة المتبدة التي صحح عليها هذا المطبوع ومول الأسماء الرواة ، منها :  و لابي قد الهروى الي وقد يوجد في آخر الجمسلة الني عليها « لا » لفظ « الى » الني الوقت ماحب الرم م ماحب الرم م ما المنتقل الوقت عليه المنافل عبد من المنتقل والكنمية عليه المنتقل المنتقل والكنمية عليه المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقل المنتقلة المنتقل المنتقلة الم | لرواة ممسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                   | سنسببسسسسسس رموز اسهاء اا                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ص الأصيلي التي عليها « لا » الفط « إلى » و الشارة الى آخر الساقطو هد المن الوقت الله الوقت الله الوقت المساقط هد المن الوقت المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وجدت في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صحح عليها هذا الطهوع ومولم<br>السماء الرواة ، منها :                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| تعدها أن كان . المحاطد البوليتي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التي عليها « لا » لفظ » إلى » إشارة إلى آخر الساقط صد صاحب الزمر م للها لاين السمعالي للها للتابين. قال القبطلاني للها للتابين. قال القبطلاني في سنخ صحيحة معتمدة .  لله سنخ السحابيا . وربعا وجد رحوز غير قال لم تعلم ايضا .  إشارة الى انها لسخة اخرى إشارة الى انها لسخة اخرى | ص الأصبلي  الله البن عساكر  الله البن الوقت الكشميه الله الوقت الكشميه الله الوقت الكربية الله الكربية الله الكربية الله الكربية الله الله الله الله الله الله الله الل |  |  |  |  |  |

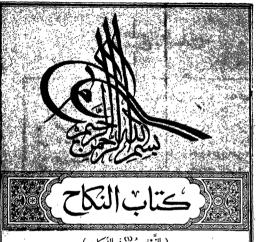

( النَّرْغِيبُ <sup>(١)</sup> في النُّكاحِ ِ)

لِقَوْلِهِ ٣ تَمَالَى: فَا نُسَكِمُوا مَا طَابَ لَسَكُمْ مِنَ النَّمَاهِ ٣ مَرَّ سَيِهِ بَنُ أَبِي مُعَيْدِ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَيَعِ أَبُنُ الْمِي مُعَيْدِ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَيَعَ أَبِي مُعَيْدِ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَيَعَ أَنِي مُعَيْدِ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَيَعَ أَنِي مُعَيْدِ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَيَعَ أَنْ مَا أَنْ مَنْ مَا اللَّهِي عَلَيْهِ الطَّوِيلُ اللَّبِي عَلَيْهِ الطَّوِيلُ اللَّبِي عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِي عَلَيْهِ وَمَا تَأْخِرُ وَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوا وَأَيْنَ مَعَنُ مِنَ اللَّبِي اللَّهِي قَلْدُ ١٠ عَنْو اللَّهِي عَلَيْهِ وَمَا تَأْخِرُ وَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوا وَأَيْنَ مَعْنُ مِنَ اللَّبِي اللَّهِي قَلْدُ ١٠ عَنْو اللَّهُ مِنْ وَقَلْهِ وَمَا تَأْخِرُ وَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوا أَنْفِلُ مُ وَقَالُ اللَّهِ مُعَلِّى ١٤ أَنَا كَامِلُ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَلِّى اللَّهِ مَا قَلْمُ مُنَا وَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا وَالْمَا مُؤْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَالَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ وَالْعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِ

التر غيب في التّكام )

ريً. (r) مينَ النّسَاءِ الآيَّ

(1) أخران (2) مَدْ عَنْهُ ۖ أَلَّهُ لَهُ (0) مَدْ عَنْهُ ۖ أَلَّهُ لَهُ لَهُ

(ه) فاد عفر وما مد (٦) فقال سد هـ

(y)

(۵) إَلَنْهِمْ فَقَالَ

إِرْ اهم َ عَنْ يُونسَ بْنِ يَرِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ مائشَةً فَوْلِهِ تَمَاكَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَأَنْكِحُوا ما طَابَ لَكُمُمْ مِنَ النَّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُاءَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَمْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ ما مَلَكَت أَيَّا أَكُدُمْ ذَاكِ أَذْنَى أَنْ لَا تَمُولُوا . قالَتْ بَاأَنْ أَغْنِي الْبَيِّينَةُ تَكُونُ فيحَغِر وَلِيهَا كَيْرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، بُرِيدُ أَنْ بَيْزَوَجْهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَشَهُوا أَنْ يَنْكَعُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْبِلُوا الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِيكَامِ مَنْ سِواهُنَّ ب قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيُّ مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجَ لِلْرَبَّهُ (١٠) أَغَضَ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ الْفَرْجِ ، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فِى النَّكَاحِ مَرْث عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنِي إِرْ اهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ أَنَّهِ ، فَلَقِيهُ عُمَّانُ بِينًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ ماجَةً ُ غَلَيَّا °° فَقَالَ عُمْانُ هَلْ لَكَ بَا أَبَاعَبْدِ الرَّهْنِ فِي أَنْ ثُرَوِّجَكَ بِكُرًا ثُذَّ كُرُكَ مَا كُنْتَ تَمْهُدُ ، كَلِمًا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَبْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا (") أَشَارَ إِلَى قَقَالَ يَا عَلْفَنَةُ ، فَأَ نُمْ يَنْ أَلِيهِ وَهُو يَقُولُ : أَمَا لَئُنْ قُلْتَ ذٰلِكَ ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّيْ عَلَّ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَذَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَإِنَّهُ لَهُ وِ بِاللَّهِ بِالسِّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلَيْصُمْ مَوْتُ مُمَرُّ بْنُ حَفْص بْن غِياتِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى مُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن أَبْن يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَمَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنّا مَعَ النَّى عَلَى شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْنًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عِلَى بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ من

أستَّطَاعَ الْبَاءَ كَالْيَتِزَوَّجْ ، كَإِنَّهُ أَعْنَ الْبَعَرِ ، وَأَحْمَنُ الْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ بَسَطِع هَكِيْهِ بِالسَّوْمِ ، كَإِنَّهُ لَهُ وِجاد باب كَنْتُرَةِ النَّسَاء عَثْنَ إِرْسَاهِمِ بْنُ

(۲) فَالَّهُ (۲) فَكَارًا (۲) فَكَارًا (۳) الأعل مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءِ قَالَ حَضَرُوا مِعَ أَنْ عَبَّاسِ جِنَازَةً مَيْمُونَةً بِمَرِفَ ، فَقَالَ أَنْ عَبَّاس هَذِهِ زَوْجَةُ النَّيّ النَّى عَلَيْ تِسْعُ كَانَ يَفْسِمُ لِنَهَانِ وَلاَ يَفْسِمُ لِوَاحِدَةٍ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ رُزَرْهِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ ﷺ كانَ يَعْلُونُ عَلَى نِسَائُهِ فِي لَيْدَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ نِسْعُ نِسْوَةٍ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النِّيِّ عَلَى عَنْ عَلَى بْنُ الحَكُم الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَالِي عَنْ سَيِيدِ بن جُبَيْر قالَ قالَ لِي أَبْنُ عَبَّاس هَلْ تَزَوَّجْتَ، قُلْتُ لاَ ، قالَ قَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ اللامَّة أَكْثَرُهَمَا نِسِاء بالسب من هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَذُوبِ بِحِ إَمْرَأَةٍ فَلَهُ ما نَوى وَرَثُ بَعْنِي بْنُ قَرْعَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ يَعْنِي بْن سَمِيدٍ عَنْ تُحَمَّد بْن إبْرَاهِيمَ أَنْ الحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَقَاص عَنْ مُحَرَّ بْن الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِالَ قال النَّىٰ ﷺ الْسَلُ بالنَّيِّةِ ، وَإِنَّمَا لِأَمْرَىٰ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إِلَى اللهِ وَرْسُولِهِ ، فَهِجْرَنُهُ إِلَى أَلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أُو أَمْرَأَةِ بَنْكِيمُهَا ، فَوَجْرَثُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْدِ بابِ ثُرُوبِجِ النَّسِر الَّذِي مَته الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فيهِ سَهْلُ ٢٠٠ عَن النِّيِّ عِلَيْ عَرَفْ مُدَّ بْنُ الْفَنَّى حَدَّثَنَا بِعَيْ حَدَّثَنَا إِشْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْسُ عَن أَبْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نَنزُو مَتَم النَّى يَكِ لَيْسَ لَنَا نِسَاء فَقُلْنَا يَارَسُولَ الله أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ إلى قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَجْدِيهِ أَنْفُرُ أَيَّ زَوْجَتَى شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَيْدُ الرَّحْن أَنْ عَوْفِ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ كَثِير عَنْ سُفْيانَ عَنْ مُحَيْدِ الطُّويلِ قالَ سَمْتُ أَنْسَ

() وَهُمُّمَا () سَهُلُ الْأُسْتِدِ () سَهُلُ الْأُسْتِدِ

أَبْنَ مَالِكٍ قَالَ قَدَمَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النِّي ۖ يَيُّنَهُ ۗ وَبَيْنَ سَعْد بْن الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ وَعِنْدَ الْأَنْصَادِيِّ أَمْرَأَنَانَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمِالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ ذُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَيح شَبْنًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْن ، فَرَآهُ النَّيْ يَكِ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صَفْرَةٍ ، فَقَالَ عَنْجَ ۚ يَا عَبْدَ الرَّ عَلَىٰ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةٌ قالَ فَا سَقْتَ (٥ قالَ وَزْنَ فَوَاهْ مَّنْ ذَهَبَ قالَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقِ بِالْبِ مَا يُكْرَهُ مِنْ النَّبَتُلُ وَالْمِصَاءِ مَرْثُنَا أَخَذُ أَنْ يُونُن حَدَّنَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ أُخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَاب سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّ يَقُولُ مَعِنتُ سَمْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ أَللهِ عِنْ عَلَى عُمَّانَ بْن مَظْمُونِ التِّبَتْلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتْصَيْنًا مِدْتُ أَبُو الْيَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ أُخَرَزِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَٰلِكَ يَعْني النِّيَّ عَلَى عَمَانَ " وَلَوْ أَجازَلَهُ النَّبَتْلُ لَا خَتَصَيْنًا مَرْثُ تُنِيَّة بنُ سَبِيدِ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسمُعِيلَ عَنْ قَبْس قالَ قالَ عَبْدُ أَلَّهِ كُنَّا نَمْزُو مَمَ رَسُولِ أَللهِ عَالَ وَلِيْسَ لَنَا شَيْءٍ ، فَقُلْنَا أَلا نَسْتَخْصى ، فَهَانَا عَنْ ذَلكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ تَنْكِمَ المَرْأَةَ بِالنَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَمْتَدُوا إِنَّ أَللْهَ لاَ يُحِثُ المُنتَدِينَ . وَقَالَ أَصْبَمُ أَخْبَرَنِي أَنْ وَهِف عَنْ يُونُسَ بْن يَرِيدَ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله إِنِّي رَجُلُ شَابٌّ وَأَنَا ٣٠ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي العَنْتَ وَلاَ أَجِدُ ما أَترَوِّج بِهِ النَّسَاء، فَسَكَتَ عَنَّى، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنَّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَاكِ ، فَسَكَتَ عَنَّى ، ثمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَاكِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَى إِأَ المُرَيْرَةَ جَفّ الْقَلَمُ عِا أَنْتَ لاَق، فَاخْتُص عَلَى ذٰلِكَ أَوْ ذَرْ البُ يُكاحِ الْأَبْكارِ . وَقَالَ

(ا) فَنَا شَنْتَ إِلَيْهَا (ا) مُثَانَ بْنِ مُطْفُونِ

أَنْ أَبِي مُلَيِّكَةَ قالَ أَنْ عَبَّاسِ لِمَائِشَةَ لَمْ يَنْكِحِ النِّي عَلَى بِكُرًّا غَيْرَكِ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّنَى أَخِي عَنْ سُلِيفَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًّا وَفيهِ شَجَرَهُ قَدْ أَكُلِّ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا كُمْ يُؤْكُلْ مِنْهَا فِي أَبُّهَا كَنْتَ تُوْتِمُ بَعِيرَكَ ، قالَ فِي الَّذِي ٧٠ - كُمْ يُرْتَعْ مِنْهَا تَغْنِي أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكِيُّ كَمْ يَتَذَوَّجْ بَكْرًا غَيْرَهَا مرض عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قالتْ قال رَسُولُ ٱللهِ عَلَى أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ ، إِذَا رَجُلُ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِر فَيَقُولُ هُذِهِ أَمْرَأَتُكَ ، فَأَ كَشَفِهُمَا فَإِذَا هِيَ أَبْتِ ، فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْد ٱللهُ يُضِهِ إِلِي اللَّهِ اللَّهِ الدُّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ال وَلاَ أَخَواتِكُنَّ مِرْثُنَا أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَن الشُّعْبِي عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ تَفَلْنَا مَعَ النَّيِّ عَلِي مِنْ غَزْوَةٍ فَتَمَجَّلْتُ عَلَى بَعِيدِ لِي قَطُوفِ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْنِي فَنَخْسَ بَعِيرِي بِمَثَرَةٍ كَانَتْ مَمَهُ فَا نُطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ ما أَنْتَ رَاء مِنَ الْإِبلِ فَإِذَا النِّي عَلَيْ فَقَالَ ما يُعْجِلُك ؟ قُلْتُ كُنْتُ حَديثَ عَهْدِ بمُرُس ، قالَ بَكْرًا (عَكُمُ أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ ثَبِّ فَ" ، قالَ فَهَلاَّ جارِيَةَ تُلاَعِبُ وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبُنَا لِنَدْخُلَ ، قَالَ أَنْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَيْ عِشَاء لِكَنْ تَمْتَشِط الشَّيفَة وَنَسْتَحِدُ الْمُنِيةَ مَرْثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدِّثَنَا كُارِبٌ قالَ سَمِثُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مانزَوَّجْتَ ؟ فَقُلْتُ نَرَوَّجْتُ ثَبْبًا ، فَقَالَ مالكَ وَلِلْمُذَارَى ٥٠ وَلِعابِها ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِمَدْو بْنِي دِينَار فَقَالَ مَرْ وُ سِمِعْتُ أَجارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَلا جاريةَ تُلاَعِبُ وَتَلاَعِبُكَ بِاسِبُ تَزْويجِ الصِّفَادِ مِنَ الْكِبَادِ مِنْ عَبْدُ أَلَّهِ بَنْ يُوسُفَ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ النِّيَّ عَلِيٌّ خَطَبَ عَائِشَةً إِلَى أَبي بَكْر، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر إِنَّا أَنَّا أَخُوك، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي في دِيِّن اللهِ وَكِينًا بو وَهِي لِي حَادَكُ عِلْبِ إِلَى مَنْ يَشْكِحُ ، وَأَيُّ النَّسَاء خَيْدٌ ، وما يُسْتَعَبُّ أَنَّ يَتَخَيَّر لِنُطَفِيدٍ مِنْ غَيْرٍ إِيجَابٍ مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أُخْبَرَا شُمَيْثِ حَدَّثْنَا أَبُوالْ فَادِ عَن الْأُخْرِجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ خَيْرُ نِساء رَكِيْنَ الْإِيلَ صَالِحُو (١) نِسَاء ثُرَيْس أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ (١) في صغر ، وَأَرْعاهُ عَلَى زَوْمِرٌ في ذَاتِ يَدِهِ باب أَثْغَاذِ السَّرَادِيِّ ، وَمَن أَغْنَقَ جارِيَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مِرْث مُولى بْنُ إسمبيل حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحٍ إِلْهُمَدَّانِينَ حَدَّثَنَا الشَّفيُّ قال حَدَّنَنِي أَبُو بُرُودَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيُّمَا رَجُل كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةُ كَمَلْهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيهَا ، وَأَذَّبَا فَأَحْسَنَ لَأُدِيبَا ، ثُمَّ أَعْتَفَهَا وَتَرَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيُّا رَجُل مِنْ أَهْل الْكِيَّابِ آمَنَ بَنَيَّهِ وَآمَنَ " بِي قَلْهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا تَمْلُوكِ أَدِّى حَتَّى مَوَالِيهِ وَحَتَّى رَبِّهِ قَلْهُ أَجْرَانِ . قال الشَّفيُّ خُذُهَا بَنيْرِ شَيْء قَدْ كانَ الرَّجُلُ يَرْمَلُ فِيا دُونَهُ (أ) إِلَى المَدِينَةِ . وَقَالَ أَبُو بَكُو عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَنْ أَعْتَهَا ثُمُّ أَمْدَهَا مُرْتَاسَتِيدُ بَنُ تَلِيدِ عَالَ أُخْبَرَ نِي \* أَبْنُ وَهُب قالَ أُخْبَرَ نِي جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ أَبِّوبَ عَنْ كُمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّيْ يَنْ يَنْكِيَّة \* حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ حَمَّادِ بْن زَبْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ٧٧ كَمْ يَكَذِب إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ : "بَيْمَا إِبْرَاهِيمُ مَرّ بِجِبَّار وَتِمَةُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ ، قَالَتْ كَف أَللهُ يَدَ الْكَافِر وَأَخْدَمَنَى آجَرٌ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَتِيلْكَ أَسْكُمْ ۖ بَا بَنِي مَاهِ السَّمَاءِ ۖ صَرَفْ فُتَيْبَةً

حَدَّثَنَا إِسْمُمِينِكُ مِنْ جَعْفَر عَنْ تَحَيْدِ عَنْ أَنْس رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّيْ عَلْ بَبْ

(۱) مناخ . مناخ (۲) على وَلَدِو (۲) على وَلَدِو (۲) وَلَدِن بِينَ إِنْ

(۲) وآبن يعنى فر م (٤) نها دونها

(ه) (ه) أخبرنا

(۱) عَنْ تَجَاهِيدٍ . قال الحافظ أبن حجر وتبعه
 الديني وهو خطأ

(v) قال قال النبي بي الم

خَيْقَ وَاللَّدِينَةِ ثَلَاثًا رُبْنَى عَلَيْهِ مِصَفِيَّةً بِنْتِ حُتَى"، فَدَعَوْتُ السَّلْمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، **فَمَا كُانَ فِهَا مُنَّ عُبْرُ وَلاَ خُمِرِ أُمِرَّ (<sup>١)</sup> بِالْأَنْمَاجِ، فَأَلَىٰ فِهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَنْطِ** وَالْسَنْنَ فَسَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْسُلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ الْوَصِيْنِ أَوْ مِمَّا مَلْكُتَ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَيْهَا ، فَهَيَ مِنْ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْتُهُمَا ، فَهْمَ يمَّا مَلَكُتُ بَمِينُهُ ، فَلَمَّا أُرْتَحَلَّ وَمَلَّى (" لَهَا خَلْفَة وَمَدَّ ٱلْمُجَالِ يَيْنَهَا وَيَنْ النَّاس الب من جَمَلَ مِثْقَ الْأَمَّةِ صَدَالَهَا مَرْثُنَا تُتَبِّنَةُ بْنِ سَمِيدِ حَدَّثَنَا خَالَةُ مَن كَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهَ أَعْنَقَ صَنِينًا وَجَمَلَ عِنْهَا صَدَاقَهَ باب تُزوجِ النُّسِر ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى: إِنْ يَكُونُوا فَقَرَّاه يُنْفِيمُ اللهُ مِنْ فَصَلِهِ حَدِث قَتَبَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَزِيزِ بْنُ أَبِي حَنْ أَبِي عَنْ سَهِلْ بْن سَمْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ا جنْتُ أَحَبُ لَكَ نَشْبِي قالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ يَنْكُ فَصَمَّدٌ النَّظَرَ فِيهَا وَمَبَوَّبُهُ ثُمٌّ مَّأَ مَا أَمَا ٢٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلِي رَأْسَهُ كَلَمَا رَأْتِ الرَّأَةُ أَنَّهُ كُمْ يَقْضِ فِيهَا هَيْمَا جلسَت فَقَامَ وَجُلُ مِن أَصَمَا بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَة (٥) فَزَوْجْنِهَا فَقَالَ وَهِلْ عِنْدُكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قالَ (٥) لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْ لِكَ كَا نُشِرُ هَلْ تَعِدْ شَيْنًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ ما وَجَدْتُ شَيْنًا ، فقال رسول الَّذِ عَلَيْ أَنْفُرُ وَقَوْ عَامًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ عِارَسُولَ اللهِ وَلاّ خاتمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَسكِينَ هُذًا إِزَارِي قَالَ سَهِلْ مَا لَهُ رِدَادٍ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا تَصْنَعُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَإِنْ لَبَسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ٢٠٠ مَى " بَعُلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا مَالَ عَبْلِسُهُ قَامَ فَرَآةُ وَسُولُ اللهِ عِلْ مُولَيّاً مَا أَمَّرَ بِهِ فَلَامِي كَلَمًا جاء قالَ ما ذَا مَمَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ

كذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرُوهُمْنَ عَنْ ظَهْر قَلْبُكَ قَالَ تَعَمُّ قَالَ أَذْهَبُ فَقَدْ مَلَّ كَتُسْكَهَا عَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنَ الْمِلِ الْأَكْفَاء فِي الدِّينِ وَقُولُكُ : وَهُوَ اللَّهِي خَلَقٌ مِنَ المَاء بَشَرًا فَغَمَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (١) وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا مِنْ أَبُو الْهَان أَخْتَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بْنُ الزُّ بِيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَيّا حُدَيْفَةَ بْنَ عُتْبَة بْن رَبِيعَة بْن عَبْدِ تَعْس، وَكَانَ مِنْ شَهِدَ بَدْرُا مَمْ النَّيْ يَكُ تَبْنَى سَالًا ، وَأَنْكَنَّحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ ، هِنْدَ ٥٠ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوْ مَوْلًى لِاُ مْزَأَةٍ مِنَ الْأَنْسَارِ، كَمَا تَبَنَّى النِّيقُ إِنَّهُ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فَ الجَاهِلِيَّةِ ، دَعاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَائِهِ، حَتَّى أَثْرَلَ اللهُ : أَدْعُوهُمْ لِلآبَامُ، إِلَى تَوْلِد وَمَوَالِيكُمُ . فَرُدُّوا إِلَى آبَائْهِمْ ، فَنَ لَمُ مُيْلَمُ لَهُ أَبُ كَانَّ مَوْلَى وَأُخَافِى الدِّين ، يَفَاءتْ سَهْلَةُ بَنْتُ سُهَيْلُ بْنِ حَمْرُ والْقُرْشِيُّ ثُمَّ العَامِرِيُّ وَهِي ٱمْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ ٣٧ النِّي عَنَّ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّا كُنَّا تَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَقَدْ أَثْرَلَ أَنَّهُ فيهِ ما قد عَيْنَ فَذُكَّرَ الْحَدِيثَ فَرَثْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام عَن أَبِيهِ مَنْ مَا يُشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ أَللَّهِ ﷺ عَلَى شَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَمَا لَسَلُّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ ، قالَتْ وَأَلْهِ لا ( اللَّهِ عَلِي إلا وَجِمَةَ قَتَالَ لَمَا حُبِّي وَأَشْدَ طي فُولِي <sup>(()</sup> اللَّهُمُّ عَلِي <sup>(()</sup> حَيْثُ حَبَسْنَتَنِي، وَكَانَتْ تَحْتَ الْفِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ **حَرَث** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعَيْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيَّ عَلِّي قالَ تُنكَحُ الدِّأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِهَا وَلِمَسَبِها وَجَا لِمَا وَلِدِينِهَا مَفَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرْ بَتْ يَدَاكَ مِرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَةَ حَدَّثَنَا أَنْنُ أَبِي حادِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قِالَ مَرَّ رَجُلْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ في هٰذَا ؟ قَالُوا حَرَى ۚ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكُمَ ۚ وَإِنْ شَفَمَ أَنْ يُشَفَّمُ وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَم

(۱) وَمِيرًا الْآَيَّةِ (۲) مِيْدَاً (۲) أَسِ حَدِيقَةً بِرِعْدَةً (۵) أَسِ حَدِيقَةً بِرِعْدَةً قالَ ثُمَّ سَكَتَ فَرَّ رَجُلُ مِنْ فَقَرَاء المُسْلِينِ فَقَالَ ما تَقُولُونَ فِي هٰذَا ؟ قالُوا حَرِيُّ إِنْ حَطَيَ أَنْ لاَ يُشْكَحَ وَإِنْ شَفَمَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قالَ أَنْ لاَ يُسْتَنَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ هُذَا خَيْرُ مِنْ مِنْ الْأَرْضِ مِثَلَّ هَذَا باب الْأَكْفَاه في المال وَتَرْوَيج الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَّةَ صَرَ ثِينَ يَحْيى بْنُ بُكَيْد حَدَّنْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيل عَن أَبْن شِهاب قالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۖ وَإِنْ <sup>(1)</sup> خِفْتُمْ ۚ أَنْ لاَ تُشْسِطُوا في الْيَتَالَىٰ قالَتْ يَا أَبْنَ أَشْتِي هَاذِهِ (\*) الْيُتِيعَةُ تَكُونُ في حَبْر وَلِيًّا كَيْرَغَبُ في جَمَالِمَا وَمَا لِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يُنْتَقِعَ صَدَانَهَا ، فَنُهُوا عَنْ يَكَاحِينَ ، إلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا في إكْمَال الصَّدَاق وَأُمِرُوا بِيكَام مِنْ سِواهُنَّ ، قالَتْ وَأَسْتَفْقَ النَّاسُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ كَأْثُرُ لَا اللهُ وَ (\*) يَسْتَقَنُّونَكَ فِي النِّسَاء إِلَى وَرَوْعَبُونَ أَنْ تَشْكِحُوهُنَّ ، فَأَثْرَلَ اللهُ لَمُمْ إَنَّ الْيَنِينَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِى نِكَاحِهَا وَلَيْسِهَمَا '' إِف إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا (٥٠ كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَّالِ وَالْجَمَال ، تُو كُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّسَاء، قالَتْ فَكَمَّا يَتْدُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ كُمُ أَنْ يَنْكِخُوهَا إِذَا رَعِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَمَا وَيُعْطُوهَا حَتُّهَا ٱلْأُونَى في (٦) الصَّدَاتِ بابِ مَا مُتَّقَى مِنْ شُومُمِ المَرْأَةِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولُادِكُمُ عَدُوًّا لَكُمُ مُ مَدِّتُ إِسْمُعِيلُ قال حَدَّتَني مالك عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ مُرْة وَسَالِمِ أَنْهَ عَبْدِ أَقْهِ بْنُ مُحَرَّ عَنْ عَبْدِ أَلَيْهِ بْنُ مُحَرَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ ١٠٠ أَنْهِ يَكَ قَالَ: الشُّومُ ( أَنْ فَي المَرَّأَةِ ، وَالنَّارِ ، وَالْفَرَسِ مَرْثُ عَمَّدُ بْنُ مِنْهَا لِ " حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا مُمَرُّ بْنُ ثَمَّدِ الْمُسْقَلَافِي عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن مُمَرَ قالَ ذَ كَرُوا الشُّومْ مَعْدَ النِّيِّ يَنْكِينَهُ فَقَالَ النِّيُّ بِنْ إِنْ كَانَ الشُّومْ فِي شَيْءٍ فَـفِي ٱلدَّارِّ وَالْمُرَّاهِ وَالْفَرَسِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بِنُ يُوسَفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي عَنْ سَهِلْ

(1) وَسُنَّتِهَا ه (۰) والدكانت (1) مِنَ الصَّدَاق لاً في هامش الفسرع الذي بدنا ما نصه قال المحافظ أبوذرقال البيخاري ورضى الله عنسه شهُّ مُ النَّوَسَ إِذَا كَانَ حَرٍّ ، نَّا و شوع ألمَو أقِسُود خُلُقها وَشُوْمُ اللَّارِسُودِ جارِهَا إِذَا لَمْ يُعْزُّ عَلَيْهِ اهِ مِنَّ اليوثينية

(١) النوال

(۱) أَمَّ أَرَّ الْبُرْسَةِ (۳) أَصُدُّنَ أِيهِ (۳) مُولِدًا (۵) مُولِدًا (۵) مُؤَلِّدٌ مُؤَلِّمَةً (۵) مُؤَلِّدٌ مُؤَلِّمَةً (۵) مَرْدُ طَلَبَ (۷) الرَّضَاعِمِ

أَنْ سَمَٰدٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَـفِي الْفَرَسِ وَالْمَرَّأَةِ وَالْمَسْكُنّ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَبْانَ النِّينِيِّ قالَ سَعِنتُ أَبَا عُمَّانَ النَّبْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ أَنْ زَيْدٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قالَ ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجال باب المُرَّة تَحْتَ الْمَبْد وَرَثْنَا عَبْدُ أَلَدْ بْنُ يُوسُفَ أَخْدَ أَا مالك عَنْ رَبِيمَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّسْمُن عَنِ الْقَاسِمِ بْنَ نُحُمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنَ عَتَفَتْ فَثُيِّرَتْ ، وَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ الْوَلَاءِ لَن أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثُرُمَة عَلَى النَّارِ فَقُرَّبَ اللَّهِ خُبْرٌ وَأَدْمُ مِنْ أَدْمِ الْبَيْت فَقَالَ لَمْ (١) أَرُ الْيُرْمَةَ ، فَقِيلَ كَلْمَ تُصُدِّقَ (١) عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَفَةَ قالَ هُوَ عَلَيْهَا ٥٠ صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ إلى اللَّ عَنْزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ، لِقُولِدِ تَمَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع ، وَقَالَ عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاتَ أَوْ رُبَاعَ . وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُولِي أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، يَعْنى مَثْنَىَ أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ ﴿ وَيَرْتُنَ كُمَّذُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالِشَةَ وَ إِنْ ﴿ عَنْمُ أَنْ لاَ تَقْسِطُوا فِي الْيَتَالَىٰ . قالَ (﴿ الْيَنْيَمَةُ تَـكُذُونَ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُو وَلِيًّا فَيَـ تَزُوَّجُهَا عَلَى ما لِهَا وَيُسِيء تُصِيَّتُهَا وَلا يَعْدِلُ في ما لِهَا فَلْيَزُوَّجُ ما ١٠ طَابَ لَهُ مِنَ النَّسَاء سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ بِاسِبُ وَأَمَّا تُكُمُ اللَّافِي أَرْضَفَنَكُمُ وَ يَحْرُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٧) ما يَحْرُهُ مِنَ النَّسَب مَرْثُ النُّمِيلُ قالَ حَدَّتَى مالكُ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ مَائِشَةَ زَوْجَ النِّي مَكّ أَخْرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِتْ صَوْتَ رَجُل بَسْتَأْذِنُ ف بَيْت حَفْصَةً ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْهُ هَذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي يَبْتِكَ ، فَقَالَ النَّي عَنْ ا أُرَّاهُ فُلاَنَّا ، لِمَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قالَتْ عائِشَة لَوْكَانَ فُلاَنْ حَيًّا ، لِمَهَّا مِنَ

الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَى ۚ ، فَقَالِ تَعَمِ إِلرَّضَاعَةُ ، تَحَرَّمُ ما تُحَرَّمُ الْوِلاَدَةُ ﴿ **خَرَثُنَا** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ جابِر بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قِيلَ اللَّي عِنْ أَلاَ تَرَوَّجُ (") أَبْنَةَ خَوْرَةَ قالَ إِنَّهَا أَبْنَةُ أَخِي مِينَ الرَّضَاعَةِ ، وَقالَ بشرُ بْنُ تُمرَّ عَدَّنْنَا شُعْبَةُ سَمِينَتُ تَتَادَةً سَمِينَتُ جابرَ بْنَ زَيْدِ مِثْلَةُ ﴿ **حَرَثُنَا الْحَ**كَمُ بْنُ تَأْفِيم أَخْبَرَانَا شُمِيَبٌ عَنِ الزُّمْرِيِّ قَالَ أَخْلَرَنِي عُرُوتُهُ بْنُ الزُّيْرِ ۚ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ٣٠ أَبِي سَلَمَةَ أَخْرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي شَفْيَانَأَخْيَرَتُهَا أَنَّهَا قالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَنْكِحْ أُخْتِي بنْتَ (\*\* أَنِي شَفْيَانَ فَقَالَ أَوْ تُحَبِّنَ ذَلِكِ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ( '' وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي ، فَقَالَ النَّنُّ عِنْ إِنَّ ذَلْكِ لاَ يَحِلُ لِي ، قُلْتُ وَإِنَّا كُمَّدُّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَشْكِيعَ مِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قالَ مِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَمَمْ فَقَالَ أَوْ أَنَّهَا كُمْ تَكُنُ رَبِيتِينِي فَ حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَا بُنَّةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَتْنِي وَأَبَّا سَلَمَةَ ثُورِيُّهُ ، فَلَا تَنْرَصْنَ عَلَّ بَنَانِكُنَّ وَلاَ أَخَوَانِكُنَّ ، قالَ عُرْوَةُ ُ وَثُورَيْنَةُ مَوْلاَةً لِأَبِى لَهَبِكانَ أَبُو لَهَبِ أَعْنَقَهَا كَازَّضَتَ النَّبَى يَكِ فَلَمَّا ماتَ أَبُو كَمَبَ أُرِيَّهُ بَعْضُ أَهْدَلِهِ بِشَرَّحِيبَةٍ (٥) قالَ (١) لَهُ ماذَا لَقيتَ ، قالَ أَبُو كَمَت كَمْ أَلْقَ بَمْدَكُمْ غَيْرَ (٧) أَنِّي شَتِيتُ في هُذِهِ بِمَتَاقَتِي ثُويْبَةً بِالبِ مَنْ قالَ لاَ رَضَاعَ بَمْدَ حَوْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ ثَمَالَى ( عَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِلَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَمَّ الرَّضاعَة ، وما بُحَرَّمُ مِن قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ حَرَّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفَيَّةُ عَن الْأَشْتَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالِيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعَنْدَهَا رَجُلْ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرُ وَجُهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي ، فَقَالَ أَنظُونَ مَنْ " إِخْوَا أَنْكُنْ كَإِنَّا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْجَاعَةِ بِإلْبِ لَبَنِ الْفَصْل حَرْثُ عَبْدُ أَنْهِ بِنُ يُومِنَكَ أَخْبَرَنَا مَالِكِ عَنِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الرُّمينِ عَنْ عالِيشَةَ أَنْ

(۱) بنت (رخ (۲) بنت (رخ (۱) بنت (الم المرابع المراب

بعدكم خيراغير أه من البونينية · (٨) عُمَّ وجل

(١) ما إخْوَانُكُنُ

أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُكِيْسِ جَاء بَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ تَمَيًّا مِنَ الرَّمَاكَةِ بَعْسَدَ أَنْ تَزَّلَ المِجَابُ، مَأْيَنتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، مَلَنَّا جاء رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَخْيَرَتُهُ بِاللَّهِي صَنَعْتُ وَأَمْرَىٰ أَذْ آذَنَ لَهُ إلى شَهَادَةِ الْرُضِيَّةِ مَدْثَ عَلَى بْنُ مَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَّا إِنْهُمِيلُ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَانَا أَيْوبُ عَنْ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَني عُبينهُ أَنْ أَلِي مَنْ مَ عَنْ عَنْهَ مَن الحَارِثِ قالْ وَقَدْ تَعِيثُهُ مِنْ هُمْنَةً لَكِنِّي لِلَّذِيثِ عُبيندٍ أَخْفَطُ ، قالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فَإِينَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاد ، فَقَالَتْ أَرْصَفْتُ كُمَّ كَأْتَيْتُ النِّيَّ عَلِيٌّ فَتُلْتُ ثُرَوِّجْتُ فُلاَنَةً بِنْتَ فَلاَنِ كَفَاءِتُنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاء فَقَالَتْ لى إنى قَدْ (١) أَرْضَةَ تُكُمَّا ، وَهِي كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ (١) فَأَنْبَتُهُ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ ، قُلْتُ إنَّا كاذبَهُ "، قالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَمَتْكُمَّا دَعْهَا عَنْكَ ، وَأَسْارَ إِسْمُمِيلُ إِمْنِهَيْدِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْدِى أَيْوبَ بِاسِبُ مَا يَمِلُ مِنَ النَّسَاء وَمَا يَحْرُمُ وَقَوْلِهِ ثَمَالَى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّا تُكُمُ "وَ بَنَاتُكُمْ وَأَخَوَ أَثْكُمُ وَمَا تُكُمُ وَعَلاَثُكُمُ وَبَنَاتُ الْأَحْ وَبَنَاتُ الْأَحْتِ إِلِّي آخِرِ الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ إِذْ اللهُ كَانَ عَلِيهاً حَكِماً . وَقَالَ أَنَمَ ": وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النَّسَاء ، ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَاثُو حَرَامُ إلاَّ ما مَلَكَتْ أَعَالُكُمْ ، لاَ يَرَى بَأْسَا أَنْ يَنَّزِحٌ (\*) الرَّجُلُ جارِيتَهُ (\*) مِنْ غَيْده . وَقَالَ : وَلاَ تَشْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : ما زَادَ عَلَى أَرْتِيمِ فَهُوَ حَرَامٌ كَأَمْهِ وَالْهَتِهِ وَأُخْتِهِ . وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل حَدَّثَنَا يَعْي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى حَبِيبٌ عَنْ سَمِيدٍ (١) عَن أَبْنِ عَبَّاس حَرُمٌ مِنَ النَّسَب سَبْعٌ، ومِن الصُّهْرِ سَبْعٌ. ثُمُّ قَرَأً : حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّا ثُكُمُ الآيةَ وَجَمْعَ عَبْدُ أَلْثَهِ بْنُ جَنْفَى إِنْنَ ٱبْنَةَ عَلِيِّ وَأَمْرَأُهِ عَلِيَّ . وَقَالَ ٱبْنُ سِيدِينَ : لاَ يَأْسَ بدِ ، وَكُر سَهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَيَعَمَ الْحَسَنُ بنُ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ يَيْنَ أ بنَئَى عَمّ

7.

مصحمه هم (۳) فَا هُرَ مَن عَنْهُ مَعْ (۳) وَبَنَاكُمُ الْأَيْهُ (۱) أَنْ يُرَوِّجَ

(٠) جارية

(١) مِنْسَعِيدِ بنِ جُبَيْدِ

ف لَيْلَةٍ ، وَكُرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ لِلْقَطِيمَةِ ، وَلِنْسَ فِيهِ تَحْرِجٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وأحلّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ . وَقَالَ عِكْرِيَةٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِأَخْتِ أَمْرَأَتِهِ كُو تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمْرًا أَنَّهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْيُ الْكَنِيْنِيَّ عَنِ الشَّغِيُّ وَأَبِي (١٠ جَعَفَر فيمن يَلْمَتُ بِالصِّيِّ إِنْ أَدْخَلُهُ فِيهِ ، فَلَا يَتَذَوَّجَنَّ أُمَّهُ ، وَيَخْيَ هٰذَا غَيْرُ مَنزُرِفٍ كم ٣٠ يُتَابَعُ عَلَيْهِ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَن أَنْ عَبَّاس إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ (" تَحَرُّمْ عَلَيْهِ أَمْ أَتْهُ ، وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ حَرِّمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَٰذَا لَم \* يعرَّف بسماعِهِ من أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَجابِر بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَ بَعْض أَهْل الْعِيرَاق تَحْرُمُ ( ) علَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ لَا تَحْرُمُ حَتَّى ثَيْلُوقَ ( ) بِالْأَرْض يَغنى يُجامِع (١) ، وَجَوَّرَهُ أَنْ الْسَبَّبِ وَعُرْوَةً وَالرَّهْرِيُّ ، وَقَالَ الرَّهْرِيُّ قَالَ عَلَيْ لا تَحْرُمُ ْ وَهَٰذَا <sup>(۱)</sup> مُرْسَلُ ۚ مِاسِبُ ۚ <sup>(۱)</sup> وَرَبَائِبُكُمُ ۚ اللَّذِيِّ فِي حُجُورِكُمْ ۚ مِنْ نِسَائِيكُمْ اللَّاقِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : الدُّخُولُ وَالمَّسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ الْجُمَاعُ وَمَنْ ا قالَ بَنَابُ وَلَدِهَا مَيْنَ بَنَاتِهِ فِي التَّحْدِيمِ لِفَوْلِ النِّبَّ عَلَّيْنَ لِأَمَّ حَبِيبَةَ لاَ تَعْرَضُنَّنَ عَلَى إِبَّا يَكُنَّ ('')، وَكَذَٰلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الْابْنَاء هِنَّ حَلاَئِلُ الْأَبْنَاء، وَهَلَ ثُمَعَّى الرَّبيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنُ فَ حَجْرِهِ ، وَدَفَعَ النَّيْ عَلَيْ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكَفُّلُهَا ، وَسَمَّى النَّيْ الله أَبْنَ أَبْنَهِ أَبْنَا مَرْثُ الْحُيَدِينَ حَدَّثَنَا شَفَيَانُ حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَن أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ، قال وَأَفْعَلَ مَا ذَا ؟ قُلْتُ تَنْكِمَ ، قَالَ أَنْحُيْنَ ؟ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بَخُلِيةَ ، وَأَحَدُ مَن شَرِّكَنِي (١٠٠ فِيكَ أُخْتِي ، قالَ إِنَّمَا الإَنَّحِلُّ لِي ، قُلْتُ بَلَقِنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ، قالَ أَبْنَةَ أُمَّ سَلَمَةً ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَى ما حَلَّتْ لِي أَرْضَتَنَى وَأَبَاها ثُولِيَّةُ فَلاَ نَمْرِصْنَ عَلَى ۚ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَحَوَاتِكُنَّ . وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ذُرَّةُ بِفْتُ

(1) وَأَنْنِ صَنْقَرَ (9) وَأَنْنِ صَنْقَرَ (9) لَاتَحْرُمُ عَلَيْهِ . سَحْدًا في النسخ العتمدة بيدنا وفي النسخ العتمدة بيدنا عَلَيْهِ أَي نكاحها ثم قل والحق في المويندية تحرُمُ مُ والحق في المويندية تحرُمُ مُ والحق في المويندية تحرُمُ مُ

(ا) مجانية محكنا قي طلوبيدية واطد على هذه الرواية المراقق وأخباته المراقع الذي يبدنا المراقع الذي يبدنا وتواثر المراقع الذي يبدنا وتواثر المراقع الذي يبدنا وتواثر المراقع الله المراقع المراقع

(۸) ناب . کذا آفی الغرع الذی بیدنا سب

(١) وَالْمَالَخُوانِكُنَّ
 (١٠) شَرِكَ فِي . كذا في
 الضبطين في البونينية

أِلَى ( ) سَلَمَةَ باب وأَنْ تَجْتَمُوا يَئِنَ الْاخْتَيْنِ إلاّ ماقَدْ سَلَفَ مَرْثَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب أَنَّ عُرْوَة بِنَ الرُّبِيْرِ أَخْبِرَهُ أَنَّ زَيْنَتِ أَبْنَةَ ٣٠ أَبِي سَلَغَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنْ أُمّ حَبِيبَةَ قالَتْ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِيخ أُخْتَى بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قالَ وَتُحِبِّينَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ لَسْتُ ٣ بِمُخْلِيَّةٍ ، وَأُحَتُّ مَنْ شَارَكَني (" في خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّيُّ عَلَيْ إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَجِلُ لِي ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ فَوَالله إِنَّا لَتَتَعَدَّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَشْكِيحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قال بِنْتَ أُمُ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَمَمْ قَالَ فَوَاللهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي ماحلتْ لِي إِنَّهَا لَا بُنَّةُ ( ) أَخِي من الرَّمْنَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِمَنْنَ عَلِيَّ بَّنَانِكُنَّ وَلاَ أَخَوَانِكِنَّ باب " لاَ تُنكِهُ الدَّأَةُ عَلَى مَنْمًا حَرْث عَبْدَالُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عاصِم عَن الشُّعْيِّ سَمِعَ جابرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ أَنْ ثُنْكَمَّ المَوْأَةُ عَلَى تَمَيُّهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَأَنْ عَوْنِ عَنِ الشُّعْيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْتُ عَبْدُ أَلْد أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ لا يُجْمَعُ بَنِ المراأَة وَعَمَّما ، وَلا بَيْنَ المرأَة وَخالتها ، حَرْثَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْدِيِّ قالَ حَدَّنَى قبيصَةُ أَبْنُ ذُوِّيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهْى النَّيُّ ﷺ أَنْ ثُنْكَتَحَ الْمِنَّأَةُ عَلَى تحسَّمَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا ۚ فَنُرَى خَالَةَ أَبِهَا بِيلْكَ الْمَنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّنَى عَنْ عائِشَةَ قالَتْ حَرْمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب بالب الشَّنَاد حَرَث عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ نُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الشَّفَارِ ، وَالشَّعَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (٦٠ أَبْلَتَهُ عَلَى أَنْ يُزُوِّجَهُ الآخَرُ أَبْلَتَهُ لَبْسَ تَيْنَهُما صَدَاقٌ بِالبِ مَلْ لِلْمَرَاةِ أَنْ تَبَ نَفْتَهَا لِأَحَد مَرْثُ مُكَّدُ نُنُ

سَلاَم حَدَّنَنَا أَبْنُ فُضَيْل حَدِّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ قالَ كَانَتْ خَوَّلَةُ بِنْتُ حَكيم مِنَ الَّذَئِي وَهَنْ أَنْشُهُمُنَّ النِّي عَنْ فَقَالَتْ عائِشَةُ أَمَا نَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ نَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ۚ، فَلَمَّا نَرَلَتْ: ثُوْجِيُّ مَنْ تُشَاء مِنْهُنَّ قُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ ما أَرَى رَبُّكَ إلاّ يُسَارِعُ فَى هُوَ كَ . رَوَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ وَتُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدَةُ عَنْ مِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً يَزِيدُ بَنْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بِاسِ يُكاحِ أَلْحُوْمِ مَرْثُ مَالِكُ أَنْ إِسْلِيل أَخْبَرَ نَا ١٠٠ أَنْ عُينْنَة أَخْبَرَنَا عَمْوُ وحَدَّثَنَا ٣ جَارِ مُنْ زَبْدِ قَالَ أَنْبَأَنا ٣٠ أَبُنُ عَبَّامِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّيْ يَنْكُ وَهُوَ تُحْرِمْ المِسبِ مَنْ فَهْ رَسُولِ <sup>(3)</sup> أَلْهِ عَلَى عَنْ نِكَامِ الْمُنْغَةِ آخِرًا ﴿ مَدْثُنَا ﴿ مَالِكُ نِنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَنْ عُمَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ وَأَنْجُوهُ عَبْدُ اللهِ ٣٠ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ النِّيَّ عَيَّ لَهُ عَن المُتْمَةِ وَعَن خُومِ الحُمُرِ الأَحْلِيَّةِ زَمَنْ خَيْرَ ﴿ وَمَرَّنَ مُكَّدُ بِنُ بَشَادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِنْتُ أَنْ عَبَّالِي سُئِلَ ٧٧ عَنْ مُثْمَةِ النَّسَاءِ فَرَحْصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ إِنَّا ذَٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النِّسَاءِ فِلَّهُ ۚ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاس نَتُمْ ﴿ حَدَّثُنَا عَلَىٰ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ تَعَرُّوعَنِ الْحَسَنِ بْنِي مَخَّدٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ أَلْدِ وَسَلَّمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فَجَلَّفِ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ (^ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ إِنَّهُ فَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ نَسْتَشْفِمُوا فَأَسْتَشْفُوا \*\* . وَقَالَ أَبْنُ أَبِي ذِئْب حَدَّثَني إِيَانُ بَنُ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَسِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَّا رَجُلٍ وَأَمْرَأَهُ تَوَافَقَا فَمِشْرَةُ ( ( ) ما يَنْتَهُمَا ثَلاَتُ لَيَالٍ ، فإِنْ أَحَبًا أَنْ بِتَرَايَدًا أَنْ بَتَنَارَكا تَتَارَكا فَ أَدْدِي أَشَىٰ وَكَانَ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ أَبُو عَبْدِ أَثْدِ ، وَ يَكْنَهُ (١٠٠ عَلِيُّ عَنِ النِّيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْشُوخٌ المِسِبُ عَرْضِ الْمَرَأَةِ تَفْسَهَا ، عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحُ

(۱) ستا (۲) أخرنا (٢) أغرنا (د) الله (٠) أغدنا (1) حَبِدُ اللَّهِ فَنْ مُحَدٍّ (٧) پُنتَلُ كنايستفاد منالنسخ المتمدة (٩) لم يضبط الناء الثانية من أستكوا في اليونيسة والوالنع وضيط استبتهوا بلتظ الامر وبلنظ المامى اء

(١١) وَ قُدُ بَنَّهُ

مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَيْهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومْ (١) قالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَافِي قالَ كُنْتُ عند أَنَس وَعِنْدَهُ أَبْنَةُ لَهُ قَالَ أَنَسُ جاءتِ أَمْرَأَهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ تَعْرِضُ عَلَيْدِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ ، فَقَالَتْ بِنْتُ (٢٠ أَنَسِ ما أَقَلَّ حَيَاءهَا وَاستو أَتَاهُ وَاسْو أَتَاهُ، قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النِّيُّ عَلِيَّةً فَمَرَضَتْ عَلَيْدِ نَفْتَهَا مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّنَني أَبُوحانِمٍ عَنْ سَهْلُ (" أَنَّ أَمْرَأَةً عَرَصَتْ نَشْمَهَا عَلَى النَّبَى عَالِ قَعَالَ لَهُ رَجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ (عُمَاعَتْكُ قالَ ما عِنْدِي شَيْدٍ ، قالَ أَذْهَبْ فَأَلْمَيسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهِّبَ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ لاَ وَأُللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَلْذَا إِزَارِي وَلَمَا نِصْفُهُ قَالَ سَهُلُ وَمَا لَهُ وَدَاهِ ، فَقَالَ النَّيْ عِلِيٌّ وَمَا نَصْنَعُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ (\* كَمْ يَكُن عَلَيْهُا مِنْهُ شَيْهِ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُن عَلَيْكَ منْهُ ثَيْءٍ فَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ غَبْلَسُهُ قَامَّ فَرَآهُ النِّي تَلِيَّ فَدَعاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَنَكَ مِنَ الْفُرْآنِ فَقَالَ مَعى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا (" لِسُورَ يُعَدَّدُها، فَقَالَ النَّيْ عِلَيْ أَمْلَكُنَا كَهَا (") عِمَمَتِكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْمِسِ عَرْض الْإِنْسَانِ ٱبْنَتَهُ أَوْ أُخْنَهُ عَلَى أَهُلُ الْخَيْرِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ أَبْنَ كَبْسَانَ عَن أَنِي شِيهَابِ قالَ أَخْبَوَ فِي سَالِمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُمَرَّ رضِي اللهُ عَبْهُمَا يُحَدَّثُ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الخَطَابِ حِينَ تَأْيَمَتْ حَفْصَةُ بَنْتُ مُمَرَّ مِنْ خُنَبْس بْن حُدَّافَةَ السَّمْعِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتُونُّنَى بِاللَّهِ بِنَّةِ فَقَالَ مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ أَتَيْتُ غُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَهْرِي ِ فَلَبَثْتُ لَيَالِيَ ثُمُّ كَقِيْنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَثَرَ يَّجَ يَوْمِي هٰذَا قال<sup>(٨)</sup> مُمَرُ فَلَقِيثُ أَبًا بَكْنِ الصَّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِيْمَتَ زَوَّجْنُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ نُحْرَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْنِ

كُمْ بَرْجِحْ إِلَىٰ شَبْنًا ، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنَّى عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبَثْتُ لَيَاكِي ثُمَّ حَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَأَنَّكُمْتُمُما إِنَّاهُ فَالْقِينِي أَبُو بَكْدٍ فَقَالَ لَمَك (١) وَجَدْتَ قَلَ عِينَ عَرَصْتَ عَلَى تَحَفْمَةَ كَلَّمَ أَرْجِعِ إِلَيْكَ مَنْنَا قالَ تُمَرُّ ثُلْثُ نَمَمْ قالَ أَبُو بَكُرٍ فَإِنَّهُ كَمْ يَتَنْفِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ عَلَى ۗ إِلاَّ أَنْ كُنْتُ عَلِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ع قَدْ ذَكْرَهَا كَمْ إِنَّا أَكُنْ لِأَفْتِي سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ عِنْ قَبِلْتُمَا ۚ حَرْثُ تُنْبَئُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ زَيْنَتَ أَبْنَةً ١٧ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّا فَدْ تَحَدُّثُنَا أَنُّكَ نَا كُحْ دُرْةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعَلَى أُمَّ سَلَمَةً لَوْ كُ أَنْكِيمْ أُمَّ سَلَةَ مَاحَلَتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ لِللَّبِ عَوْلِ اللهِ جَلّ وَعَزَّ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِياعَرَشْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءَ أَوْ أَكْنَتُمْ فَى أَفْسِكُمْ عَلِيَّ اللهُ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ حَلَيْهِ أَكْنَتُمْ ﴿ ٢٠ أَضْرَثُمْ ، وَكُلُّ شَيْء صُنْتَهُ ( ١٠ فَهْوَ مَكْنُونٌ . وَقَالَ لِي طَلْقُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ ُ فِيهَا عَرَّضَتُمْ (°) يَقُولُ إِنِّى أُرِيدُ التَّزُو بِجَ وَلَوَدِهْثُ أَنَّهُ بَيْسِّرَ (°) لِي أَمْرَأَهُ صَالِحَةً ۖ وَقَالَ الْفَاسِمُ مِيْقُولُ إِنَّكِ عَلَى ۖ كَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِنَ النّكِ خَيْرًا أَوْ نَعْقَ هٰذَا ، وَقَالَ عَطَالَهِ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَ بْشِرِي وَأَنْتِ بِحِمْدِ الله نَافِقَةٌ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَهُ مَا تَقُولُ وَلاَ تَمِدُ شَيْنًا وَلاَ يُواعِدُ وَلِيُّهَا بِنَيْ عِلْمِا وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فَي عِدِّهَا ، ثُمَّ نَكَمَهَا بَمْدُكُم فِيزَقْ يَيْنَهُما . وَقَالَ الحَسنُ : لاَ تُواعِدُوهُنَ سِرًّا الزَّا . وَيُذْكَرُ عَن أَبْن عَبَّاس (١٠ الْكِيَابُ أَجَلَهُ تَنْقَضِى (١٠ الْمِدَّةُ بِإِسِبُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبَلَ النَّزُو بِحِرِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَائِسَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ

(۱) الله ورجان (۱) ا

إلى آنقضاد البداة

رَأَيْنُكِ (١٠ فِي الْمَامِ يَجِيء بِكِ اللَّكُ فِي سَرَفَةٍ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ فِي هَٰذِهِ أَرْأَتُكَ ، عِك التَّوْبَ وَإِذَا أَنْ هِي "، فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هُلَا مِنْ عِنْد أَلَّهُ عُنبِهِ مَرْثُ تُبَيَّةُ حَدَثنَا يَعْتُوبُ عَن أَبِي حازم عَنْ مَهل بن سَعْدِ أَذْ أَمْرَأَةً (۱) أُرْيِتُكُ مُولَ (\* اللهِ عَنْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ جِنْتِ لِأُ مَبِ لَكَ نَفْسِي فَنَظُرُ إِلَيْهَا عَنَّى فَصَنَّدُ النَّفَرَ إِلَيْهَا وَمَوَّاتُهُ ثُمَّ مَاأَعَاْ وَأَسَهُ ۞ قَلْمَا وَأَن الْوَأَأَهُا أَنَّهُ لَمْ يَعْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلِّسَتْ ، فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنْ كَمْ (٤) وَزُدُكُ الْلَمِينَ تَكُنُ لَكَ بِهَا حاجَةٌ فَزَوْجِنِهِا ، فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْه ؟ قالَ لا وَاللهِ يَا رَسُولَ سخآة أَنَّهِ ، قالَ أَذْهَبُ إِلَى أَهْدِيكِ مَا نَشُلُ هِلْ تَجَدُ عَيْنًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَمَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ شَيْئًا ، قالَ أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَلاَ غَاتَمَا <sup>(٥)</sup> مَنْ حَدِيدٍ ، وَلَـكِينْ هَٰذَا إِرَارِى ، قال سَهِلْ مَالَةُ رِدَاهِ ، فَلَهَا نِصْفَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهُ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ كُمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لِبَسَتْهُ كَمْ يَكُنْ عِلَيْكَ ٢٠ شَيْءٍ ، خَلِلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ عَمِلْمَنُهُ ، ثُمُّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ إِلَى مُوَلِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي ، فَلَمَّا جاء قالَ إ ماذاً مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ مَى سُورَةً (٧) كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَدَّدَهَا(١٨) وف القسطلاني حدثناً يمي على أنها أول سند قَالَ أَتَقْرُوهُ مُنَّ عَنْ طَهْر قَلْبُكَ؟ قال نَمَمْ ، قالَ أَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُنُّكُما عَا مَعَكَ بِ مَنْ قَالَ لَا يَكَاحَ إِلَّا بِوَلِي ، لِقَوْلِ أَلَّهِ تَمَالَى : فَلَا تَمْضُلُوهُمِّ أَ مالح فَدَخَلَ فِيهِ الثَّبِّبُ، وَكَذٰلِكَ الْبِكْرُ . وَقَالَ : وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُوا . وَقَالَ : وَأَنْسَكِحُوا الْأَبَائِي مِنْسَكُمْ . قَالَ يَحْنَىٰ (١٠ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهنب عَن يُونُسَ • حَدَّثَنَا (٥٠٠ أَخَدُ بْنُ مَا لِحْ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاب

فَانَ أَخْبَرَ فِي هُوْوَةً بْنُ الزُّبِيرِ أَنَّ مَا يُشَةَ زَوْجَ النِّي عَلَّى أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّكاحَ ف

(١٠) وَحَدَّثُنَا أَحَدُ مِنْ

الْجَاهِلِيَّةُ كَانَ عَلَى أَرْبَهَةِ أَنْحَاهِ ، فَيَكَاحُ مِنْهَا نِيكَاحُ النَّاسِ الْبَوْمَ يَحْفُلُ الرَّجُلُ إِلَى إِلَى الرَّبُيلِ وَالِيُّهُ أَوِ أَبْنَتُهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَشَكِينُهَا ، وَلِيكَاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِأَمْرَا أَيْهِ إِذَا طَعُرُتْ مِنْ طَنْهَا أَرْسِلِي إِلَى فَلَانٍ فَأَسْتَشْضِي مِنْهُ وَيَعْتَزِكُما زَوْجُها وَلاَ يَمَنُّهَا أَبِكًا ، حَتَّى يَثَبَلُ خَلْهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي نَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فإذَا تَبَيَّلَ خَفُهُا أَسَابَهَا وَوْجُهَا إِذَا أَحَبِّ، وَإِنَّا يَهْمَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَسَكَانَ هَذَا النَّسَكَاحُ يَكَاحَ الاسْتَيْضَاعِ ، وَيَكَاحُ آخَرُ يَجْتَيعُ الرَّحْطُ مادُونَ الْمَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرَّا أَوْ كُلْهُمْ يُسِيبُهَا فَإِذَا تَحَلَّتُ وَوَصَمَتْ وَرَّ عَلَيْهَا لَبَالِي ١٠٠ بَعْدَ أَنْ تَصَمَ خَلْهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ كُلَمْ بَسْتَطَعْ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَخْتَيَحِ حَقَّى بَعْنَيْمُوا عِنْدَهَا تَقُولُ كَلَمْهُ فَدْ عَرَفْتُمُ ٢٧ الَّذِي كَانَ مِن أَمْرِكُمُ ۚ وَقَدْ وَلَدَّتُ فَهُوَ ٱبْنُكَ بَا فَلَانُ كُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِأَنْهِ فَيَلْعَقُ بِهِ وَلَهُ مَا لاَ يَسْتَعَلِيمُ أَنْ بَيْنَتِعٍ بِعِيْ الرَّبُلُ ، وَيَسَلَحُ الرَّابِعِ يَعْتَعِمُ النَّاس الْسَكَنِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الرَّاهُ لِا تَمْتَنَعُ (الْمِينَ جاءها وَهُنَّ الْبَفَايَا كُنَّ يَعْمِينَ عَلَى أَبْوَابِينَّ رَابَاتِ تَـكُونُ عَلَماً ، فَنَ \* الرَّادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، كَإِذَا حَمَّت إِحْدَاهُنَّ وَوَصَٰمَتْ خَلْهَا تُجِمُوا لَمَا وَدَعَوْا لَمُكُمُ الْفَافَةَ ثُمَّ أَلْفَقُوا وَلَنَمَا بِالَّذِي يَرَوْنَ مَا أَتَاطَ " بِهِ ، وَدُعِيَ أَبْنَهُ لاَ يَتْنَعُ مِن دَاكِ ، فَلَمَّا بُمِتَ تُحَدُّ عِن إِلْمَقْ مَدَمَ نِكَاحَ الجاهِلِيَّةِ كُلهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ وَرَثْنَا بَخِي حَدَّثَنَا وَكِيمُ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً : وَمَا أَيْنَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَيَّابِ فِي يَثَالَى النُّسَاء اللَّذِي لاَ تُونُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَرَّ غَبُونَ أَنْ تَنْكِيمُوهُنَّ . قالتْ هذا في الْيَتيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرِّجُلِ ، لَمَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مالِهِ ، وَهُوَ أُونَى بِها ، فَيْرَ فَبُ أَنْ يَنْكِيعُهَا ، فَيَمْشُلُهَا ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْرَهُ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدُ في مالِها حدث عَبْدُ أَقْدِ بْنُ مُحَدِحد ثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْرُ حَدَّثَنَا

(۱) مَرْتُ اللهِ اللهُ اللهُ

الزُّهْرَيْ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمِ ۗ أَنَّ أَنْ تَمْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُمَرَ حِينَ كَأُيَّتُ حَفْمَةٌ بنث مُمَّنَ مِن أَبْنِ خُذَافَةَ السَّهْنَى ، وَكَانَ مِن أَصَحَابِ النَّيَّ ﷺ مِنْ أَهْلَ بَدْو تُولِّي بِالدِينة فَقَالُ مُمَنَّ لَقيتُ عُمَّانَ بْنَ مَفَانَ مَن مَقَالَ مَترَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شِعْتَ أَنْ كُعْتُكَ حَقْصَةً ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَيَقْتُ لِيَالِي ثُمَّ لَقِينِي، فَقَالَ بَدَا لِي أَذْ لاَ أَنْزَوْجَ يَوْمِي هَٰذَا م قَالَ مُحَرُّ فَلَقَيتُ أَبَا بَكُر ، فَقُلْتُ إِذْ شِئْتَ أَنْكُخْتُكَ خَفْصَةً عَرْشُ أَخَدُ بْنُ أَبِي عَمْرُو قالَ حَدَّتَنِي أَبِي قالَ حَدَّنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الحَسَن فَلاَ تَمْضُلُوهُنَّ قالَ حَدَّثَنَى مَتَقُلُ ثُرُ يُسَارِ أَنَّهَا نُزَلَتْ فِيهِ قالَ زَوَّجْتُ أُخْتَا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَقْهَا ، حَتَّى إِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا جا، يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَوَرَهْتُكُ ٣٠ وَأَكْرَمَتُكَ فَطَلَقْتُهَا ، ثُمَّ جِنْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَوَاللهِ لاَ نَمُودُ إليْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْرَأْةُ ثُوبِهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ كَأْثِلَ اللهُ هُذِهِ الآيةَ فَلاَ تَمْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الآنَ أَفْلَ يَا رَسُولَ الله قالَ فَزَوَّجْهَا إِيَّاهُ بِاسِكْ إِذَا كَانَ الْوَائِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ وَخَصَلَ الْمُنِيرَةُ بِنُ شُعْبَةَ أَمْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَا كَأْمَرَ رَجُلًا فَرُوِّجَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بَنُ عَرْفٍ لِأُمُّ عَكِيمٍ بِنْتِ قارظٍ أَتَحْمَلِينَ أَرْتِكِ إِلَّ ؟ قالَتْ نَمَمْ فَقَالَ قَدْ زَوِّجْنُكِ وَقَالَ عَطَاهِ لِيُصْهِدُ أَنَّى فَدْ نَكَفَتُكُ أَوْ لِيَأْمُو رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتْهَا ، وَقَالَ سَهِلْ قَالْتِ أَمْرَأُهُ لِلنِّي إِلَّهِ أَهِّبُ لَكَ تَفْسِى فَقَالَ رَجُعُلْ وَارسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ النَّ بِهَا عَاجَةُ فَزُوجِنِهِ مَرْثُ أَنْ سَلاَمٍ أُغْبَرُا أَبُومُعُلُويَةً حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ : وَبَسْتَقَنُّونَكَ في النَّسَاء قُلُ أَلَّٰكُ يُمْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَتْ هِيَ الْيُنِينَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرَكَتْهُ فِي مَالِدِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَذَوْجَهَا وَيَكُرُهُ أَنْ يُزَوْجَهَا غَيْرُهُ فَيَدْهُلْ عَلَيْهِ فِي مالِهِ فَيَعْسِمُهَا ، فَعَهَاهُمُ أَلَثُهُ عَنْ ذَلِكَ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ الْقَدَّاء حَدُثنا

(۱) وَأَفَرُ شَنَّكُ

فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حازم حِدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَنْدٍ كُنَّا عِنْدَ النِّيِّ بِأَكْ جُلُوسًا ُ فِمَاءَتُهُ (١٠) أَمْرَأَةٌ تَعَرْضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ خَفَضَ فِيهَا النَّظَرَ (٢٠ وَرَفَعَهُ (٣٠ وَلَمْ يُردْهَا فَقَالَ رَجُلْ مِنْ أُصِحابِهِ زَوِّجْنِهِ مَا يَا رَسُولَ اللهِ قالَ (1) أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءَ قالَ ماعندى منْ شَيْء قالَ وَلاَ خَاتَا ( ) منْ حَديدٍ ، قالَ وَلاَ خَاتَا ( ) مِنْ حَديدٍ ، وَل كِنْ أَشْقُ بُوْدَقِي هَانِهِ فَأُعْطِيهَا النَّصْفَ ، وَآخَدُ النَّصْفَ ، قالَ لا هَلْ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ ، قَالُ أَذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكُما بِمَا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنَ لَا بِالسِبُ إِنْكَام الرَّجُل وَلَنَهُ الصِّنَارَ ، لقَوْ لهِ (٢٠ تَمَالَى وَالْلاَئِيِّ لَمْ يَحِضْنَ لَجَمَلَ عِدَّبَهَا ثَلاَنَةَ أَشْهُر قَبْلَ الْبُلُوخِ مَدْثُ كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشِامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِّ اللَّهِ تَزَوَّجَهَا وَهِي بِنْتُ سِتْ سِنِينَ ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْدِ وَهِي بنْتُ يَسْعِ وَمَكَّكُمُتْ عِنْدَهُ يَسْعًا ﴿ بِاسِبُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ٱبْنَتَهُ مِنَ الْإِمامِ ، وَقالَ مُمَرُ حَطَبَ النَّيْ إِنَّ عَفِيهَ مَا أَنْكَمْتُهُ مَرْثُ مُمَلِّى بْنُ أَسِدِ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبَّيُّ عَلِّيَّةً لَّزَوَّجَهَا وَهُيَ بنْتُ سِتًّ سِنِينَ ، وَ بَنِي بِهَا وَهِي بِنْتُ نِيسْعِ سِنِينَ ، قالَ (١٨ هِشامُ : وَأَنْبَثْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَسْع سِنِينَ بِاسِ السُّلْطَانُ وَلِيُّ بِقُولِ (١٠ النَّيِّ يَا اللَّهِ وَوَجْنَا كَهَا بِعَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ حَدِث عَبْدُ اللهِ بن يُوسُفَ أَخْبَرَانا مالك عن أبي حازم عن سَهل بن سَمْدٍ قالَ جاسِ أَمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى فَقَالَتْ إِنَّى وَهَبْتُ مَيْنَ (٢٠٠ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيهِمَا إِنْ لَمْ تَكُنَّنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ ، قال (١١٠ هَلْ عِنْدَكَ منْ شَيْء نُصْدِثْهَا قال ما عِنْدِي إِلاَّ إِزَادِي ، فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لا إزارَ لكَ كَا أَنْتَسِنْ شَيْئًا ، فَقَالَ ما أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ النَّسِنْ وَلَوْ خَاتَّا مِنْ حَدِيدٍ كَلَّمْ يَجدْ، فَقَالَ أَمْمَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٍ قالَ نَمَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورَ مَمَّاهَا فَقَالَ

(١) كجاءتِ آمَرَاةُ (٣) الْبَصَرَ (٣) وَرَفَعَهُ . هكذا اليونينة رَفَعَهُ مُحَدَّناً (٤) هَلْ عِنْدُكَ

(•) وَلَأَخَاتُمُ وَ "" (1) وَلاَخَاتُمُ (

(٧) يَقُولِ أَلَّهِ (٨) مَثَال

(١) لِتُوْلِ النَّبِيُّ عِلَيْقِ (١٠) مِنْكَ

را) س (۱۱) نقال

وَالنَّيْبَ إِلاَّ برضاها مَرْشُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّتْنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّيَّ عَلِيْقٍ قالَ لاَ تُشْكَتُحُ <sup>٣</sup> الْايِّمُ حَتَّى نُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُسْكَتُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْتَ إِذْمُنَا ؟ قال أَنْ تَسَكُتَ **مَرْثُ** مَرْثُو بْنُ الرَّبِيحِ بْنِ طَارِقِ قال أَخْبَرَ نَا <sup>(4)</sup> اللَّيْثُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكُةً عَنْ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى عائِشَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّمَا قالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّا الْبِـكُرْ تَسْتَحِى <sup>(1)</sup> قالَ رِضَاهَا صَنْتُهَا بِالْبِ إِذَا ذَوْجَ أَبْنَتُهُ وَهَى كَارِهَةٌ ، فَنِكَامُهُ مَرْدُودُ ورش إلمُميلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ الْفَاسِمِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَبْدِ في هذه والتي بعدها؛ الزَّحْمَن وَبُحَّمْ عِ أَبْنَىٰ يَزِيبَة بْنِ جِارِيَّةَ عَنْ خَنْسَاء بِنْتِ خِنَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا رَوَّجَهَا وَهِيْ نَبْبُ فَكَرِهِتْ ذَلِكَ ، فَأَنَتْ رَسُولَ ٱللهِ بَكُ فَرَدَّ لِكَاحَهُ مَرْثُنَا السَعْنَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيىٰ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ تُخَدِّ حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ (٠) فَإِنْ خِفْتُمْ يَرِيدَ وَجُمْعٍ بْنَ يَرِيدَ حَدَّنَّاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْفَى خِذَامًا أَنْكُحَ ٱبْنَةً لَهُ نَحْوَهُ (٦) قَايِّنْ خِفْتُمْ بَ تَزْوِيجِ الْيُنيَةِ ، لِقَوْلِهِ : وَإِنْ ﴿ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِ الْيُتَالَىٰ . (۷) الى تولە فَأَنْكِمُوا ، وَلِذَا قالَ الْوَلِيُّ زَوِّجْنِي فَلاَنَةَ أَفَكُيْتَ سَاعَةً أَوْ قالَ ما مَنَكَ فَقَالَ (٨) في صدَّاقياً مَبِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبُنَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجُسُكُهَا فَهُوَ جَائزٌ فِيهِ مَهْلٌ عَن النِّي مَنْ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى غَقَيْلٌ عَنِ أَبْ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي عُرُوقَ أَبْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ كَمَا ۖ بَا أُمَّنَّاهُ وَ إِنْ <sup>(1)</sup> خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُشْسِطُوا فَى الْيَتَالَى إِلَى <sup>(1)</sup> مامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فالَتْ عالِشَةُ يَا أَبْنَ أُخْيِي هُذِي الْيَنِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا كَيَرُنْفَ في جَمَالِهَا وَمُرْيِدُ أَنْ

يْنَتَقِ*َصَ مِنْ ١٨٠ صَ*كَالَهَا فَنْهُوا عَنْ نِكاحِينَ ۚ إِلاَّ أَنْ يُشْرِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاق

زَوَّجْنَا كَهَا ٩٠ عِمَا مَتِكَ مِنَ الْقُرْآنَ ﴿ لِهِبِ \* لَا يُنْكِحُ الْابُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ

بالضبطين في اليونينيــة

وَأُمِرُوا بِنِسَكَاحٍ مِنْ سِوَّاهُنَّ مِنَ النَّسَاء، قالَتْ عائِشَةُ أَسْتَفْتَى (١) النَّاسُ رَسُولَ الله عِنْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيَسْتَفَتُونَكَ فِ النَّسَاء إِلَى " وَرَحْجُونَ " فَأَنْزَلَ اللهُ عَرُّ وَجِلٌ كَمْمُ فِي هَذِهِ الآيَّةِ أَنَّ الْيَنْيَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالَ وَجَمَالِ رَغِبُوا في نكاحها وَنَسَبِهَا وَالصَّدَّاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ بَرْعُوبًا عَنْهَا في قِلَّةِ المَّالِ وَالْجَبَالِ ثَرَّ كُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّسَاء ، قالَت فَسَكُمَا يَتْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَما وَيُعْطُوها حَقَّهَا الْأَوْفَى مِن السَّدَاق بْأُسْتِينٌ إِذَا قالَ الْحَاطَاتُ الْوَلَى زَوْجُنِي فُلاَنَةَ فَقَالَ قَدْ زَوِّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جازَ النَّكَامُ وَإِنْ لَمْ يَقُلُ لِلزُّوجِ أَرْضِيتَ أَوْ قَبَلْتَ حَرَّثُ أَبُو الثُّمْانَ حَدَّثَنَا عَلَّهُ أَبْنُ زَيْدِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهِلْ (٤) أَنَّ أَمْرَأَةً أَنْتِ النِّيَّ يَكِّ فَمَرَصَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا خَفَالَ مالِي الْيُوْمَ في (0) النَّساء مِنْ حاجَة ، فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ أَلَّهِ زَوَّجْنِها ، قالَ ماعنْدَكُ ؟ قال ما عندي شَيْءٍ ، قال أعظها وَلَوْ خاكًا منْ حديد ، قال ما عندي شيُّع قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ ٥٠ فَقَدْ مَلَكُ كُنْكُمُ إِلَا مَتك مِنَ الْقُرْآنِ الْمِاسِ لا يَخْطُبُ عَلَى خطبة أخيه حَتَّى يَسْكِحَ أَوْ يَدَعَ مَرْثُنَا مَكَى بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِتُ نَافِمًا كُمَدَّتُ أَنَّ أَبْنَ مُمَرّ رضي الله عَنْهُمَا كَانَ بِقُولُ لَهُمْ النِّي لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى يَيْعِ بَعْضِ وَلاَ يَخْطُبَ (١٠) الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى بَتَرُكَ الْحَاطِبُ قِسْلَهُ أَوْ بَأَذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ مَرْثُنا يَحْنِي ۚ بْنُ بُكَنْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ جَنْفَر بْن رَبِيعَةَ عَنِ الْاعْرَبِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَّيْرَةَ يَأْثُرُ عَنِ النِّيِّ عِنْ قَالَ إِيَّا كُمُّ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ (٩) لم يضبط الباء في اليونينية تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّمُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا ، وَلاَ يَخْطُبُ (٢) الرَّجُلُ عَلَ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَقَّى بَشُكِحَ أَوْ يَثُرُكَ بِالسِبِ تَنْسِيرٍ تَرْلَدُ الْفُطْبَةِ وَدَثْنَ أَبُو الْعَان

(۱) فَأَسْتَفَقَ رز) الى توله (۲) الى توله الله عنه (٠) النَّسَاءِ قَدُولُهُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ عُاتُما لِلَ قَوْلهِ ماعدي هذه المبارة مخرَّجة بهامش بسنى النسخ للمتمدة يبدناوق أولها وآخرها علامة أبى ذر ممحعا طبيا وثابتة في صلب نسخ أخرى وعليها شرح مكذا في النسخ وقال في الفتح بالجزم على النهى ويجوزالنع علىأنه ننى والنصب عطفا على ييم على أن لا في نوله ولأ يخطب زائدة اه ملخصا

ومنبطها في القرع بالرمع

أَغْيَرَانَا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْزِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ مِنْ مَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُحَرَّ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ حِينَ تَأْيِّتُ حَنْصَةً ، قال تُحرُّ لنِّيتُ أَمَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ إِذْ سَفْتَ أَنْكَمْنُكَ حَفْمَةَ بِنْتَ مُمْرَ ، فَلَيْفَ لَيَالَ مُ حَمَلَتِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مَلَلِيَتِي أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ إِنَّهُ كُمْ يَعْتَدِي أَذْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيها عَرَصْتَ إِلاَّ أَنِّي فَدْ عَلِينتُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَى فَدْ ذَكَرَهَا كَلَمْ أَكُنْ لِأُفْتِي َّسِرًّ رَسُولِ اللهِ يَكِيُّ وَلَوْ تُرَكَهَا لَتَبَلُّهُا \* تَابَعُهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُفْبَةً وَأَنْ أَبِي عَيْنَ عَن الزُّهْرِيُّ بِإِسِ الْمُطْبَةِ وَرَثْنَا فَبِصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ قالَ تَمِمْتُ أَبْنَ ثُمَرَ يَقُولُ جَاء رَجُلانِ مِنَ الشَّرِي خَطَبًا فَقَالَ النَّيْ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ الب مَرْب اللَّف ف النَّكام وَالْوَلِيمَةِ مَوْث مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا ٢٠٠ بِشْرُ بْنُ المُفَضِّل حَدَّثَنَا خَالِثُ بْنُ ذَكُوانَ قالَ قالَتِ الرُّيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْن عَفْرَاء جاء النَّيْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا لَكُ مَا عَلَى مُ بَنِي عَلَى " خَلَسَ عَلَى فِرَاثِي كَمَا اللَّهُ مَا خَمَلَت جُوَرْ يَاتُ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِاللَّفْ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائَى يَوْمَ بَدْدِ ، إِذَّ قالتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا كِي ْ يُمْمُ ما في غَيْرٍ (\*) فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ باب أ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (0): وَآتُوا النَّسَاء صُدَقالِينٌ نِحِنَةٌ ، وَكَثْرَةِ المَرْ وَأَهْنَ ما يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاق . وَقَوْلِهِ تَمَالَى ٣٠ : وَآ نَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ فِيْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. وَقَوْ لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا لَمُنَّ ٧٧ ، وَوَالْ سَهِلْ قَالَ النَّيْ عَلَى وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ ﴿ حَرْثُ اللَّهَ إِنْ مُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْفَرْرَ بْنِ صُهِّيْب عَنْ أَبْسَ أَذٌ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَرْفِ تَزَوَّجَ ٱنرَأَةً عَلَى وَزْذِ نَوَاتٍ ، فَرَأَى النَّيْ ﷺ يَصَلَفَةً ٥٨ الْمُرْمِى ١٧ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّى تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً كَلِّي وَزْنِ نَوَاتٍ وَعَن قَتَادَةَ عَنْ أَنِّي أَنَّ عَبْدَ الرَّهْمِيٰ بْنَ عَوْفٍ تَرَوَّجَ أَنْزَأَةً عَلَى وَوْلِهِ نَرَّاةٍ مِنْ ذَهَبِ

(۱) تينزا

(١) مَنْ مِنْرِينِ الْعَمْلُ

(۲) يدخل (

السل في اليونينية وفرعها وبالخفض منونكي غيرهما

اد تسطلانی

(٠) مزوجل ص

(1) مزوجل

(٧) فَرِيضَةً

(٨) فَيْنَا ضَبِيهُ ٢

(١) الْعَرُ وسِ

إسب النَّزْوِيج عَلَى الفُرُآنِ وَ بِغَيْرِ سَنَاقِ مِن**رَثُنَا** عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ سَمِنْ أَبَا عَارَمٍ يَقُولُ سَمِنْتُ سَهِلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنَّي لَنِي الْعَوْم عندَ رَسُولِ أَلَّهُ عِنْ الْهُ قَالَتِ أَمْرَأَهُ فَعَالَتْ يَا رَسُولَ أَلَّهُ إِنَّا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَّ فِهِمَا رَأَيْكَ فَلَرْ يُجِبُهَا مَنْهَا ثُمَّ قامَت فَقَالَتَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا فَدْ وَهَبَتْ نَفْتُهَا لَك فَرَّ فِهَارَأُ بِكَ كُلْمٍ بُعِبْمَا شَبْنًا ثُمَّ قامتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتُ إِنَّا فَدُوْهَبَتْ تَفَنَّهَا لَكَ فَرَّ فِيهَا رَأْيَكَ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ أَنْهِ أَنْكَ غَيْبِهَا قالَ هَلَ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء قالَ لا ، قال أَذْهَت فَالملت وَلَوْ خاتَما مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جاء فَقَالَ ما وَحَدْثُ شَمْنًا وَلاَ خَاتَما من حديد ، فقال (١٠ هَلْ مَنكَ من الْقُرْآن شَرْبُه ؟ قال متى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قالَ أَذْهَبْ قَقَدْ أَنْكَوْتُكُمَا عَا مَنْكَ مِنَ الْقُرْآن باب المر بالمروض وعاتم من حديد مدرث يعنى حدَّ منا وكيم من منالا عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ سَهِٰلَ بْنِ سَعَدٍ أَنَّ النِّيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلُ تُرَوَّجُ وَلَوْ بِحَاتُم مِنْ حديد باب ألشرُوط في النِّكام، وقال مُعَرُّ مَعَالِعُمُ الْحُنُوق عند الشَّرُوط، وَقَالَ الْمِنْوَرُ " كَنْ مَيْتُ النِّي مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لَهُ كَأَنَّى عَلَيْهِ فَ مُصاهَرَ إِو فأخستن قالَ حَدِّثَنَى فَصَدَقَنِي (") ، وَوَعَدَيْنَ فَوَفَى (" لِي حَدِّثُ أَبُو الْوَلَيدِ هِمَامُ بْنُ عَبْد الله حَدِّثَنَا لَيْنُ (٥٠ عَنْ يَرِيدَ بْن أَي حَبيب عَنْ أَي الْخَيْرِ عَنْ عُفْلةً عَن النَّيْ عِنْ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ ، أَن تُوفُوا بدِ مَا ٱسْتَخَلَّفُمْ بدِ الْفُرُوجَ ، إسب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُ في النَّكام . وَقَالَ أَنْ سَنْعُودِ : لاَ تَشْغَرَط المِّرْأَةُ طَلَاقَ أَغْيِهَا ﴿ وَرَثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَى عَنْ زَكَرًا ا هُوَ أَنْ أَبِي زَالِيدَةَ عَنْ سَمْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْ يَالِكُ قالَ لاَ يَحِلُ لِإُمْرَأَةِ تَسَأَلُ مَلَاقَ أُخْيِهَا ، لِتَسْتَفُر خَ صَفْتَهَا ، وَإِنَّا كَمَا ما فِنْدَرَ كَمَا ، و

(۱) المدور بن غورتة (۲) المينور بن غورتة (۲) ومستنى (۱) فركاني

(٠) النُّثُثُ

رَسُولُ أَنْ يَكِ كَأَخْبَرَهُ أَنْهُ تَرَوَجَ أَمْراً مَّ مِنَ الْإِنْصَارِ ، قَالَ كُمْ شَقْتَ إِلَهَا ؟ قال زَنَةَ نَوَاةِ مِنْ ذَهَب ، قال رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى أَوْلِهِ بِنَاةٍ إِلَّى مِرْتُنَا مُسْدُّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنْسَ قالَ أَوْكُمْ النَّيْ يَا اللَّهِ مَرَيْفَ فَأُوسَتَمَ المُسْلِينَ خَيْرًا ، نَفْرَجَ كَا يَصْنَمُ إِذَا نَرُوجَ ، فَأَنَّى حُجَرَ أُمَّاتِ الْوَامِينُ يَدْعُووَ يَدْعُونَ (1) (۲) لِلنَّـوة ثُمُ أَنْصَرَفَ فَرَأَى رَجْلَيْنِ فَرَجَمَ لاَ أَدْرِى آخَبَرْ ثُهُ أَوْ أُخْبِرَ بَحُرُوجِهِما ۚ إلب (۲) ميكون كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوْجِ وَرَشْنَا سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا خَلَدُ هُوَ أَنْ زَبْدٍ عَن ثَابِتِ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ يَزَّتْ رَأًى عَلَى عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ عَوْفٍ أَزَ صُفْرَة ، قالَ ما هذا ؟ قالَ إنَّى تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ تَوَادْ مِنْ ذَهَبِ قالَ بَارَكَ أللهُ لَكَ أُولِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ بِالسِّ الشَّعَاءُ لِلنَّسَاءُ (٢) الْلاَتِي تَهْدِينَ (٢) الْمَرُوسَ وَلِلْمَرُوسِ وَرَثُنَا فَرْوَهُ (1) حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَزَوْجَنِي النَّنْ يَرَالِيُّ كَأَنْتَنِي أَنِّي فَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأنسار في الْبَيْت ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرْكَةِ ، وَعَلَى خَيْرُ طُائْر البِكُ مَنْ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ بَالِّيِّ قَالَ غَزَا نَبُّ مِنَ الْأَنْبِياء

عَنْدُ أَلَّهُ نُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مالك عَنْ مُعَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَس بْن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنَ عَوْنِ جاء إِلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْكَ وَبِهِ أَثْرُ صُفْرَةٍ ، فَسَأَلَهُ

فقال لِقَوْمِهِ لاَ يَنْتِنْنِي ١٠ رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ أَمْرَأَهِ وَهُوْ يُرِيدُ أَنْ يَنْنِيَ بِمَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا ﴿ بَالِبُ مَنْ بَنَى بِأَمْرَأَتْمِ ، وَهِيَ بِنْتُ نِسْعِ سِنِينَ ﴿ هَرْمُنَا فَبِيعَتُهُ بُنُ عُشْبَةً حَدَّنْنَا سُفَيَّانُ عَنْ هِمُنَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرُوَّةَ نَرَوَّجَ النِّبِي ۚ يَكُّ عَالِمُهُ وَهُمَ أَنْهُ ۗ ٢٠٠

يت إن ، وَ مَن بِهَا وَهِي أَبْنَةُ (أ) نينع، وَسَكَنت عِنْدَهُ نِيسًا باب البناء ف السَّفَرَ وَدُن (٢) مُحمَّدُ (١) بنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بنُ جَعْفَ عَنْ مُحَيْدِ عَنْ أَنَس قَالَ أَقَامَ النَّيْ إِنَّ خَيْرٌ خَيْرٌ وَاللَّدِينَةِ ثَلَاثًا كُيْنَى عَلَيْهِ بصَفِيَّةٌ بنْتِ حُيَّ فَدَعَوْتُ المُنلينَ إِلَى " وَلِينَهِ ، فَا كَانَ فِيهَا مِنْ تُخِذْ وَلاَ خُمِرُ أَرَّ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَ فِيهَا مِن التَّمْرُ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْسَلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ المُوْمنِينَ ، أَوْ يُمَّا مَلَكَتْ يَمِنُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّاتِ الْمُوْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْدُنُهُمْ فَهُيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا أَرْتَحَلَ وَطَّى ٢٠ لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أُلْحِجَابَ المِيْنَهَا وَمَيْنَ النَّاسَ بالبُ الْبِنَاء بِالنَّهَارِ بِنتَيْدِ مَزَّكَ ولا نيرِ ان حدثن (٧) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَوْرَاء حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَمْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّيْ يَرْكُ فَأَنَّذِي أَمَى فَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إلاّ رَسُولُ أَللهِ عَلَى صَى باب الْأَنْمَاطِ وَتَحْوِهَا لِلنَّسَاء وَلَثْنَا قُتِبْنَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا مُفيَّانُ حَدَّثَنَا تُحَدِّدُ بنُ النَّهِ كَدِرِ عَنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قال قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَلَ المَّغَذَّمُمْ أَعَاماً ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَّى لَنَا أَعَاماً ؟ قالَ إنَّهَا سَتَكُونُ اللَّمَانِ اللَّمَانِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ فِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ أَوْ جِهَا (١٠٠ **مَرَثُنَ** الْفَصْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثْنَا مَحَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أُمَّا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلِ مِنَ الْانْصَارِ، فَقَالَ نَبِي ٱللهِ عَلِي بَاعائِشَةً ما كانَ مَتَكُمْ لَمُن مُ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُو بَالِبُ الْمُدَيَّةِ لِلْمَرُوس، وقال إثر اهيمُ عَن أبي عُمَّانَ ، وَأَشَّمُهُ الجَمْدُ عَنْ أَنَّس نِمالِكِ قالَ رَرَّ بنا في مشجد بني رِفَاعَةَ فَسَمِيثُهُ يَقُولُ كَانَ النَّيْ يَالِثُهُ إِذَا مَرَّ بِحَنَبَاتِ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمُّ قَالَ كَانَ النِّيُّ عَلِي عَرُوسًا بزَيْنَبَ ، فَقَالَتْ لِي أَمْ سُلَيْم لِنَ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ (١٠٠ أَيْد

٨٨ مُوَ أَنْ تُلاّم وَمَلَّى بِالبَارِ (١٥) إِلَى رَسُولِ أَلَهُ

(1) وَتَسَكّلُمُ ماشّاه (۲) اثره هو فير مشبوط في اليونية وضبة في مشق الشخ المتصدد يدنا بكم الممرة ومستحود المئتة الم مسمحه

(r) إِلَى فَوْالِهِ وَٱللَّهُ لاَ بَسْتَخْيى مِنَ الْمُقَّى

> ي اناء (ز)

(٠) جَمَلَ أَنَّهُ عِي

(1) وَتَعَسَلُ الْمُسْلِينَ فِيهِ بَرَّكَةً . هَكُمُنا في النسخ المنحدة بأيدينا والذي في النسطلاني أن رواية أبي فرَجُهِلِ البتاء للفمول ويركة بالرفع هذه رواية الكشيهيني

رِيِّكُ هَدِيَّةٌ ، فَقُلْتُ كُما أَفْسَلِي ، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْر وَسَمْن وَأَنِطٍ فَأَتَّخَذَتْ حَيْسَةً بُوْمَةِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَنِي إلَيْهِ ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي ضَعْهَا ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ أَدْعُ لِي رِجَالاً سَمَّاهُمْ ، وَأَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ قَالَ فَفَمَلْتُ الَّذِي أَمْرَىٰ فَرَجَعْثُ وَإِذَا الْبَيْتُ عَاسٌ بِأَهْ لِهِ فَرَأَيْتُ النَّيَّ يَكِينٌ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اللَّهِ الْحَيْسَةِ وَتَكَكُّم ﴿ بِهَا ما شَاءِ اللهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْ كُلُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ كَلْمُ أَذْ كُرُوا أَمْمَ اللهِ ، وَلْيَأْ كُلْ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ ، قالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلْهُمْ عَنْهَا فَزَحَ مِنْهُمْ مَنْ حَرَبِ وَ رَبِقَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ قالَ وَجَعَلْتُ أَغَمَّ ثُمَّ خَرَجَ النِّي عِلَا تَحُوالْحُجُراتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ ٣٠ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السَّثْرَ وَإِنَّى لَنِي الْحُجْرَةِ ، وَهُو َ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بيُوتَ النِّي ۚ إِلاَّ أَنْ يُؤذَنَّ لَكُمْمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ (\*\* ، وَلَكِينَ إِذَا دُعِيثُمْ ۚ فَأَدْخُلُوا ، فإذَا طَعِمْتُمْ ۚ فَأَ تُنْشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْ نِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّيُّ فَبَسْتَخي نْكُمْ وَالله لاَ يَسْتَمْعِي مِنِ الْمَنْي . قال أَبُوعُمْ انَ قالَ أَنَسُ إِنَّهُ حَدَّمَ رَسُولَ الله يَرُكِيْ عَشْرَ مِينِينَ **بَابِ** أَسْتِهَارَةِ الثَّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا صَ**رَثَىٰ** عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَمَارَتْ مِنْ أَسْهَاء قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله عِنْ السَّامِن أَصْعَابِهِ ف طَلَبُها كَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَّةُ فَصَلَوْا بِنَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمَّا أَتُوا النِّبِيِّ مِنْ أَلَكُ سَكِوا ذَلِكَ إِلَيْهِ قَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيِّمْ مِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا ۚ فَوَاللَّهِ مَا تَزَلَ بكِ أَرْدُ قَطْ ، إِلاَّ جَمَلَ (\*) لَكِ مِنْهُ غَرَجاً ، وَجُعِلَ (\*) لِلْسُنلِينَ فِيهِ بَرَّكَةُ ﴿ إِل ما يَقُولُ الرَّجُل إِذَا أَتَىٰ أَهْلَةُ ۚ حَ**رَثُنَا** سَمَّدُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَايْمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْثٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ قالَ النِّيءُ ﷺ أَمَا ٣٠٥ وَ أَنَّ

أَحدَهُمْ يَتُمُولُهُ حِينَ بَأْنِي أَهْلُهُ ۚ إِلَهْمِ إِلَٰهِ اللَّهُمَّ جَنَّانِي الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَرْقَتَنَا ، ثُمَّ قُدْرَ رَيْنَهُا في ذٰلِك أَوْ فَضِيَ وَلَدْ كَمْ بَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبِدًا الْوَلِيمَةُ حَقْ . وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْنٍ قَالَ لِي النِّي عِلَى أَذِيمْ وَلَوْ بِسَاةٍ مَدْرُث يَمْيُ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى اللَّيْثُ عَنْ غَنَيْل عَن أَنْ شِهَابِ قَالَ أَخْدَوْنِي أَنسُ بْنُ مالكِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ للَّدِينَة فَسَكَانَ ١٠٠ أَمَّا فِي بُوَاطِبْتَنَى ٢٠ عَلَى خِدْمَةِ النِّيِّ ﷺ غَفَدَمَتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوفِّقَ النِّي يَنْ وَأَنَا أَبْنُ مِشْرِينَ سَنَّةً ، فَكُنْتُ أَعْمَ النِّاس بِشَأْذِ ٱلْحِبَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْكِي بِزَيْنَبَ أَبْنَةِ (\*\* جَحْنُ أَصْبَحَ النَّي عِنْ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَا بُوا مِنَ الطَّبَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَ بَنَقَ رَهْمَا مِنْهُمْ عند النِّي عِلِيدٍ عَأَطَالُوا المُكثَ قَفَامَ النِّي عِنْ عَلَى عَنْ مَعْ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكُن يَخْرُجُوا إَفَهُمِي النَّيْ عَلِيَّةً وَمَشَيْتُ حَتَّى جاء عَتَبَةً حُجْرَة عائِشَةً ، أُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَ رَجَعْتُ مَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْلَتِ فَإِذَا مُو جُلُونٌ كَمْ يَقُومُوا فَرَجَمَ النَّى عَلَّ وَرَجَعْتُ مَنَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَنَبَةً خُخِرَةٍ عائِمَةً وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَمَ وَرَجَعْتُ مَمَّهُ خَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَبَ النَّيْ يَرْكُ لِمَ يَئِينَهُ وَبَيْنَهُ بِالسَّتْمِ وَأَنْزِلَ ٱلْحِيجَابُ إ ب إلوبينة ولو بشاف وترشن على حدَّثنا سُفيانُ قال حدَّثني مُعَيْدُ أَنَّهُ تعمِمَ أَنْسَا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّيْ عَلِينًا عَبْدَ الرَّاضُ بْنَ عَوْفٍ وَتَرَوَّجَ أَمْرَأَةً مِن الأَنْصَارِكُمْ أَصْدَقْتُهَا ، قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ وَعَنْ خَمِيْدِ سَمِنتُ ( ) أَنْسًا قَالَ لَمَّا فَدِمُوا اللَّهِ يَنَّةَ ثَرَّلَ الْهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ ، فَعَزَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰ بْنُ عَوْفٍ عَلَى ستند بن الرَّسِع فَقَالَ أُقاتِمُكَ مالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِخْدَى أَمْرَأَتَى "، قالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْدِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَأَشْتَرَى ، كَأْصَابَ شَبْنًا مِنْ أَطِ

(۱) فسكان (۱) پُرسلپنتني ، ای پُرسلینتني (۱) پِنشن (۱) تيم

زَيْفَ أَنْ لَمَ بِشَاقِ حَرْثُ اسْتَدُدُ عَنْ (ا عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَبِ عَنْ أَفَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَرَوَّجَهَا وَجَمَلَ عِنْهَا صَدَاتَهَا ، وَأَوْ لَمَ عَلَيْهَا مجنس مَرْثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ عَنْ بَيَانِ قَالَ سَمِنْ أَنَا يَقُولُ بَنِي النَّي يَرُكُ إِلَىٰ أَوْ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجِالاً إِلَى الطَّمَامِ بِاسِبُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَمْض نسَائُهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْض مِرْتُ مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا خَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قالَ ا s (T) ذُكِنَ تَزْوِيحُ زَيْنَبُ أَبْنَةِ ٣٠ جَمْنَ عِنْدَ أَنَسِ فَقَالَ مَا زَأَيْتُ النِّي عَلَيْ أَوْلَمَ عَلَى (r) (I أَحَدِ مِن نِسَائَدِ ما أَوْ لَمَ عَلَيْهَا أَوْ لَمَ بِشَاةٍ بِالْبِ مَن أَوْ لَمَ بِأَقَلَ مِن شَاةٍ 4 (I) (1) مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور بْن صَفِيَّةٌ عَنْ أُمَّهِ صَفيلةً بنت شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْكُمُ النِّينُ عَلِيٌّ عَلَى بَعْض نِسَالُه عِمْدُيْن مِنْ شَعِيد الإب مُحَقَّ إجابَةِ الْوَلْمَةُ وَاللَّهُ عُونَ وَمَنْ أَوْكُمْ سَبَمْةً أَبَّامٍ وَنَحْوَهُ ، وَكُمْ بُوَقَّتِ النِّي ﷺ بَوْماً وَلاّ يَوْمَيْن حَرَّث عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ

رَسْمَن فَاذَرَوَّجَ فَقَالَ النِّي يَرَاكُمُ أُولِم وَلَوْ بِشَاقِ صَرْشُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ قَالَ مَا أَوْ لَمَ النِّينُّ يَؤِيُّكُ عَلَى شَيْءِ مِنْ نِسَانُهِ مِا أَوْ لَمَ عَلَى

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا مَرْشُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِيلُ عَنْ شَفْيَانَ قالَ حَدَّثَن مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي موسى عَن النَّبِّ ﷺ قالَ : فَكُوا الْمَالِيَّ ، وَأَحِبُوا الدَّاعِيَّ ، وَعُودُوا المَريضَ (٣) **هَرْثُنَا الحَسَنُ بْنُ الرَّسِعِ حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخْوَص عَن الْاُشْمَثِ عَنْ مُعَاوِيّةً بْن** سُوَّ يْدِ قَالَ الْبَرَاءِ بْنُ عَارْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَانَا النَّبِي عَلِيَّةٍ بِسَنِعٍ وَتَهَا فَا عَنْ سَنْعِ أَمْرَنَا بِعِيادَةِ المَرِيضِ ، وَأَنْبَاعِ ٱلجِنَازَةِ ( ٤٠ ) ، وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَارِ الْفَتم وَنَعْرُ الْمُطْلُومِ ، وَ إِنْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَ إِجَابَةِ اللَّامِي : وَتَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الْذَّهَبِ ،

وَحَنْ آنِيَةِ الْفِطَّةِ ، وَحَنْ الْبَائِي ، وَالْفَسَيَّةِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَالدِّيبَاجِ \* نَابَعَهُ أُبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانَ عَن أَشْمَتَ فِي إِفْشَاء السَّلاَمِ ﴿ مَرْثُ الْتَبْبَةُ مُنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا خَبْلُهُ الْمَرْيِرِ بْنُ أَبِي حارْمٍ عَنْ أَبِي <sup>(١)</sup> حارِمٍ عَنْ سَهِلَ بْنِ سَعْدٍ قالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى في عُرْسِهِ وَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ يَوْمَنِذِ خَادِمَهُمْ ۚ وَهِيَ الْمَرُوسُ فَالْ سَهُلُ تَدْرُونَ ما سَقَتْ رَسُولَ أَنْدِ عِنْ أَفَيْتُ لَهُ كَرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ كَلَمَّا أَكِلَ بِ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَمَٰى اللهَ وَرَسُولَهُ ﴿ مَدَثُنَا عَبْدُ الله أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنِ أَنْ شِهابَ عَنِ الْاعْرَبِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّهَامِ طَمَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَمَا الْأَغْنِياء ، وَيُنْزَكُ الْفَقَرَاء وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَمَى أَنَّهُ وَرَسُولَهُ عِنْ إلى مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَّاعِ مَدَّثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي جَزَّةً عَنِ الْأَنْحَسَ عَنْ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّي عَنْ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أَهْدِى إِلَى ذِرَاعُ ٣٠ لَقَبَلْتُ باب إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي المُرْسِ وَغَيْرِهَا (٢) حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهُ بِن إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُخَدِّ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةٌ عَنْ نَافِيمِ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ أَلَّهُ بْنَ مُحْرَرَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَنِّكُ أَجِيبُوا هَذَه ٱلدَّعْنَ ۚ إِذَا دُعِيتُمْ لَمَا ، قالَ كَانَ (1) عَبْدُ أَلَهِ يَأْنِي ٱلنَّعْوَةَ فِي المُرْسِ وَغَيْرِ الْمُرْسِ وَهُوَ صَائمٌ الله عَنْ الله الله عَنْ الْمُرْسِ الله عَنْ الرُّمْنِ الْمُرْسِ الله عَنْ الرُّمْنِ اللَّهُ الْمُارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ صُهِيْفٍ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ أَبْصَرَ النَّيْ عَنَّكُ نِسَاء وَصِينَانَا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسِ فَقَامَ ثَمُتَنَّأً (\*) فقَالَ اللَّهُمَّ أَنْهُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِنَّ المِاسِ عَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًّا فِي ٱلسَّفْوَةِ ، وَرَأَى أَبْنُ ٢٠٠ مَسْمُودٍ صُورَةً في البَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَمَا أَبْنُ مُمَرَ أَمَا أَبُوبَ فَرَأَى في

(٦) أبو سنوه

(۱) رُحُّرُ رَفَةً مكنا الفسلين بن البوتينية و هند والى سعدا - فركة اثنالت نامة طركة الاول. (۲) السكر الهذ (۳) السكر الهذ

ماأنتنت ترسول ألثع

意にごけ

يَنت سِنْراً عَلَى ٱلْحِدَادِ ، فقَالَ أَنْ تُمَرّ عَلَيْنَا عَلَيْهِ النَّسَاءِ ، فقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْطُ عَلَيْهِ فَلَا أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ وَاللهِ لاَ أَطْمَمُ لَكُمْ طَمَامَافَرَجَمَ مَدْف إسْلِيلُ قال حَدَّثَني مَالِكُ عَن نَافِيعِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ كُمَّدِ عَنْ عَائْشَةَ زَوْجِ النِّي عَلِيَّ أَنَّهَا أُخْبَرَنَّهُ أَمَّا أَشْتَرَتْ يُمْرُفَةً (١) وبِهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ فَامَ عَلَى الْبَاب كَلَّ يَدْعُلُ ، فَمَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَّاهِيةَ " فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَقَدِ أَثُوبُ إِلَى أَنَّهِ وَ الَّى رَسُولِهِ ، ما ذَا أَذْنَبَتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ ما بَالُ هٰذه النُّمْرُ فَقَ ، قالت فَقُلْتُ ٱشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقْمُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِلَيْ إِنَّ أَصْحَابَ هذه الصُّور يُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ ، وقالَ إنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدُّخُلُهُ اللَّالْإِلَكَةَ ﴿ بِالسِّبِ مُ قِيامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجَالِ فِي الْمُرْس وَخِيدْتَيْهِمْ بِالنَّفْسِ ﴿ صَرْتُ السِّبِيدُ أَنَّ أَبِّي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّتَني أَبُو حارم عَنْ مَهْلَ قالَ كُمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النِّيِّ عِلْكُ وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَمَامًا وَلاَ وَزَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ أَمْ أَنَّهُ أَمُّ أُسَيْدِ بَلْتُ تَمَرَّاتِ فَ تَوْر مِنْ مِحَارَةِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَعَ النَّيْ يَنْكُ مِنَ الطَّمَامِ أَمَاتَتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتَعَفُّهُ (٢) بذلك باب النَّقيم والشَّرَاب الَّذِي لا يُسْكِرُ في الْمُرْس حَدَث يَحْي بنُ بُكَرْ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ قَالَ سَمِنْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَمَّا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّيَّ عَلَّتُ لِمُرْسِدِ فَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ خادِمَهُم بَوْسَيْدِ وَهِيَ الْمَرُوسُ ، فَقَالَتْ أَوْ " قَالَ أَنْدُرُونَ ما أَنْفَتَ لِرَسُولِ الله عَلَى أَنْفَتَ لَهُ عَرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ الْمِبُ الْمُنَازَاةِ مَمَ النَّسَاء وَقَوْلِ النَّيْ عَلَيْ إِنَّمَا المَرأَةُ كالضَّلَعِ وَرَثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُمْ عَنْ أَبِي الزَّالِدِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي حُرَرْتَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ الْوَأَةُ كَالطَّلِعِ إِنْ أَفَّقَا كَسَرْبُ

وَإِنِ أَسْتَمَتَّمْتَ بِهَا أَسْتَنَمَّنْتَ بِهَا وَفِيهَا عِنَّجُ (١٠ باب الْوَصَاةِ بِالنَّسَاء حدثنا إِسْ فَى بَنْ لَصْرِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (\*) الْجُنْفِي عَنْ وَاثِدَةَ عَنْ مَبْسَرَةَ عَنْ أَبِي جازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْكُ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جارَهُ وَأَسْتَوْصُوا بِالنُّسَاءِ خَبْرًا وَإِنَّهُنَّ خُلِقَنَّ مِنْ ضِلَمِ وَإِنَّ أَغُوجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَم أَعْلاَهُ كَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْمَةُ لَمْ يَزَلَ أَعْرَبَ ، فَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَاء خَيْرًا مَرْشُ أَبُو تُمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدٍ اللهِ بن دِينادِ عَنِ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا نَتْقِ الْكَلَامَ وَالِأَنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النِّيِّ يَنْ هَيْنَةَ أَنْ يُمنَّزَّلَ فينَا شَيْءٍ فَلِمَّا ثُوثُقَ النَّى يَزِلِيَّ تَكَلَّمْنَا وَأُنْبَسَطْنَا بِالسِهِ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا حَرَثُنَا أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا مَّأَدُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ النَّي عَلِيَّ كُلُكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ مَنوْلٌ ، فَالْإِمامُ (" رَاعِ وَهُوَ مَسْوَالٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْـلهِ وَهُوَ مَسْوَالٌ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْت زَوْجها وَهِي مَسْوُلَةٌ ، وَالْمَبَّدُ رَاعِ عَلَى مالِ سَيَّدِهِ وَهُوَ مَـٰوُلُكُ ، أَلاَّ فَــُكُلُّـكُمْ رَاعِ وَكُلُكُمُ مَسْوُلٌ بِالبِ مُسْن الماشَرَةِ مَمّ الْاهْل حَدّثُنا " سُلَيْالُ بْنُ عَبْدِ الرُّهُن وَعَلَىٰ بْنُ حُمْدِ قَالاً أَخْتَرَنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هشكُمْ بْنُ عُرْوَة عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بِن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَّسَ إِحْدَى عَشْرَةَ أَمْرَأَةً فَتَمَاهَدُنَ وَتَمَاقَدُنَ أَنْ لاَ يَكْنُمُن مِنْ أُخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَبْئًا ، قالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَمُمْ مَجَلَ غَتْ إِنْ عَلَى رَأْس جَبَل لاَ سَهْلِ قَيْرَاتِقَ وَلاَ سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ، قالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لاَ أَبُثُ خَبَرَهُ إِنَّى أَخافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ إِن أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرْ مُجَرَّمُ وَيُجَرَّهُ قالت الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْمَشَنَّقُ إِنْ أَنْطِقْ أُطلَّقْ وَإِنْ أَسَكُتْ أُعلُقْ ، قالَتِ الرَّابِمَةُ زَوْجِي كَلَيْلُ شِهَامَةَ لاَ حَنُّ وَلاَ فُرُّ وَلاَ نَخَافَةً وَلاَ سَآمَةً ، قالتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخلَ

(۱) عَوَجُ (۲) الْمُتَّنَّنَ (۲) وَالْأَمْمُ (۵) حَنَّى (۵) حَنَّى في اليونينية

لَكَ ، وَإِنْ شَرِبَ أَشْتَفُ ، وَإِنْ أَضْطَجَمَ ٱلْتَكُ ، وَلا يُولِمُ الْكُفِّ لِيَعْلَمَ الْبَتّ ، قَالَت السَّابِمَةُ زَوْجِي غَيَا إِهِ أَوْ مَيَا يَاهِ طَبَّاهُ كُلُّ دَاهِ لَهُ دَاهِ شَجِّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَّ كُلاَّ لَكِ ، قالَتِ التَامِنَةُ زَوْجِي المَسْ مَن أُرْنَب ، وَالرَّبِحُ رِبِحُ زَرْنَب ، قالت التَّاسِمَةُ زَوْجِي رَفِيمُ الْمِعَادِ ، طَويلُ النَّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبِيثَ مِنَ النَّادِ ، قالَتِ الْمَاشِرَةُ زَوْجِي مالِكُ وَما مالِكُ ، مالِكُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ ، لَهُ إِبلُ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ، فَلَيلاَتُ السَّارِ ح ، وَإِذَا سَمِينَ صَوْتَ الْمُزْهَرِ ، أَيْفَنَّ أَنْهُنَّ هَوَالِكُ ، قالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُوزَرْع ، فَا (١) أَبُوزَرْعِ أَنَاسَ مِنْ خُلِيّ أَذُنَى ۚ ، وَمَلاَّ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَى ۚ ، وَبَجِّمَنِي فَبَجِحَتْ إِلَى نَفْسِي ، وَجَدَنِي فِي أَهْل من الفرع غُيِّمَة بِشن م فَجَمَلَني في أهل صَهيل وَأَطيطٍ ، وَدَائِس وَمُنْق ، فَينْدَهُ أَقُول فَلاَ أُقِيَّهُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبِّهُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَفَّهُ ٣٠، أَمْ أَبِي زَرْجِ ، فَا أَمْ أَبِي زَرْجِ ، عُكُونُها رَدَاحٌ ، وَيَنْهُما فَسَاحٌ . أَنْ أَبِي زَرْعٍ ، فَا أَنْ أَبِي زَرْعٍ ، مَضْحَنُهُ ٣٠ كَسَتِلْ شَطْبَةِ ، وَ يُشْبِمُهُ ذِرَاعُ الجَفْرَة ، بنتُ أَبِي زَرْعِ ، فَمَا بنتُ أَبِي زَرْعِ ، طَوْعُ أَبِهَا ، وَطَوْمُ أَنَّهَا ، وَمِنْ كِسَانًها ، وَغَيْظُ جارَتِها ، جارِيَةُ أَبِي زَرْجِ ، فَعَا جاريَةُ أَبِي زَرْعِ ، لاَ تَبُثُ حَدِيثَنَا تَبْدِينًا ، وَلاَ تُنقَّتُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا ، وَلاَ تَمْلُأ يَهُنَا تَشْبِشاً ، قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ ثَمْخَضُ ، فَلَقٍ ٓ أَمُؤَأَةً مَتَهَا وَلَدان لَمَا كَالْفَهْدَيْنِ بَلْمَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّا نَتَيْن، فَطَلَّقَنى وَنَكَحَهَا ، فَنَكَمَّتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطَيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيًّا نَسَا ثُرِيًّا ، وأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةً زَوْجًا، وَقالَ كُلِّي أُمَّ زَرْعٍ، وَبِيرِي أَهْلَكِي، قالَتْ فَافَوْ جَمْتُ كُلَّ شَيْء أَعْطَا نِيهِ ما بَلْغَ أَصْغَرَ آنِيَةً أَبِي زَرْجٍ ، قَالَتْ عائِشَةُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَالَى كُنْتُ

نَهِدَ ، وَإِن خَرَجَ أُسِدَ ، وَلاَ بَمْأَلُ مَمَّا عَهِدَ ، فالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَ

(٢) مَضْجِعَةٌ كَسرالجِي

لَكِ كَا فِي زَرْجِ لِأُمْ زَرْجِ قَالَ أَبُو (') عَبْد أَلَهُ قَالَ سَبِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ '' هشام وَلاَّ تُمَشَّشُ يَتَّتَنَا تَشْبِشًا . قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّتُهُ بِالِيمِ ، وَهُـذَا أُصَّتُ **مَرْثُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّتُنَا هِشَامٌ أُخْبَرَ نَا مَعْنَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ الْحَسَى بِلْمُبُونَ بِحِرَاهِمْ فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا أَنظُرُ فَا زَلْتُ أَنْظُرُ عَنَّى كُنْتُ أَنَّا أَنْصَرفَ ، فَأَقْدُرُوا فَكُرَ الْحَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنَّ كَسْمَ اللَّهُو باسب موعظة الرَّجُل أَبْنَتَهُ يَلَال زَوْجِهَا حَرَّتْ أَبُو الْيَان أَخْرَانَا شُمَّتْ عَنِ الزُّهْرِئُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلُ مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ عَن المراأتينِ مِنْ أَرْوَاجِ النِّي عَلَيْقَ اللَّنَائِي قالَ اللهُ تَعَالَى: إِنْ تَنُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما حَتَّى حَبِّ وَحَجَجْتُ مَنهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَنهُ بِإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ جاء فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَمِنًا ، فَقُلْتُ لَهُ مَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْرَأْنَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّي عَلِيُّ اللَّنَانِ قَالَ أَنْهُ تَمَالَى: إِنْ تَتُوبًا إِلَى أَنْهُ فَقَدْ صَنَتْ كُلُوبُكُما ، قَالَ وَاعْبَا لَكَ تلاأَنْ عَيَّاس هَمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمُّ أَسْتَقَبَلَ مُعَرُّ الحَدِيثَ بَسُوفُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لى مِنَ الْأَنْصَادِ في بَنِي أُمِّيَّةً بْنِ زَيْدٍ وَثُمْ مِنْ عَوَالِي المَّدِينَةِ وَكُنَّا تَنْنَاوَبُ النُّرُولَ عَإَر اللِّي ﷺ كَيْثُولُ بَوْمًا ، وَأَثْرِلُ بَوْمًا ، فَإِذَا نَرَاتُ جُنَّتُهُ مَا حَدَثَ مِنْ خَبَرَ ذَلك الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْى أَوْ قَبْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ فُرَيْس نَفْلِبُ النَّسَاء، قَلَمًا قَدِمْنَا عَلَى الْأُ نُصَار إِذَا قَوْمُ تَغْلَبُهُم نِسَاؤُهُم ، فَطَفِينَ نِسَاؤُنَا بأُخُذُنَ مِنْ أَدَب نِسَاه الْأَنْسَارِ فَسَخِبْتُ (" عَلَى أَمْرَأَتِي فَرَاجَمَتْنِي فَأَنْكَرَت أَنْ تُرَاجمتني قَالَتْ وَ لِمَ تُشْكِرُ أَنْ أَرَاجِمَكَ فَرَالَتْ إِنَّ أَزْوَاجَ النِّيِّ عَلَيَّ لَيُرَاجِمْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَيَهْ خُرُهُ الْيَوْمَ جَتَّى اللَّيْل ، فَأَفْرَ عَنِي ذَٰلِكَ وَقُلْتُ كَمَا قَدْ خَلِبَ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكِ مِنْهُنَّ

() وله قال أبو مبدألة قال مسميد إلى وله وهذا أمع مده الجه سائلة من حلب بيض الشخ البندة بأبديا تحريمة بالمنها أنها البديا تحريمة بالمنها أنها البديا لله المنها أنها المنها المنها أنها المنها المنها أنها المنها المنها أنها المنها المنها المنها أنها الرئا فال أبو مبدأت أم

(r) قال منام (r) فَسَحَمْثُ ثُمُّ جَمَعْتُ عَلَى " يَا بِي ، فَتَرَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ كَمَا أَىْ حَفْصَةُ أَتْفَاصِي إِحْدَا كُنَّ النِّيِّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ قَدْحِبْتِ وَخَسِرْتِ أَكَتْأُمِينَ أَنْ يَنْصَبَ اللهُ لِنَصَبَ رَسُولِةٍ عَلَى فَتَهْلِكِي لاَ تَسْتَكُثْمِي النِّيِّ عَلَى وَلاَ تُرَاجِعِيهِ في شَيْء وَلاَ تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مابَدًا لَكِ وَلاَ يَفُرُ لُّكِ أَنْ كَانَتْ جارَتُكِ أُوسَا مِنْكِ وَأَحَبّ إِلَى النِّي مِنْ عَلِي يُرِيدُ عائشةَ ، قالَ مُمّرُ وَكُنّا قَدْ مَحَّدُننا أَذْ ضَالَ نْشِلُ الْمَيْلُ لِفَرْو نَا (١٠ ، فَذَلَ صَاحِي الْأَنْصَارَىٰ يَوْمَ نَوْبَتِهِ ، فَرَجَمَ إِلَيْنَا عِشَاه فَضَرَبَ بَابِي صَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَمَّ هُو ، فَفَرَعْتُ فَوْرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٍ ، قُلْتُ ما هُوَ أَجاء غَسَّانُ ؟ قالَ لا ، بَل أَعْظَمُ مِن ذَلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَقَ النَّيْ عَلَى إِسَاءُ "، فَقُلْتُ خابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، فَذْكُنْتُ أَظُنُّ هَذَا بُونيكُ أَنْ يَكُونَ كَفِمَتْ عَلَى إِيلِي ، فَصَلَيْتُ صَلاّةَ الْفَخِر مَمَ النَّي عَلَى فَدَخَلَ النَّى إِلَيُّ مَشْرٌ أَيَّةً لَهُ كَاعْتُزَلَ فِيهَا ، وَدَعَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِي تَبْكِي ، فَقُلْتُ ما يُنكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذْرَتُكَ مُذَا أَمَلَقَتُكُنَّ النَّيْ عِنْ قَالَتْ لاَ أَدْرى هَا هُوَ ذَا مُعْتَوِلُ فِي الْمُشْرُبَةِ كَغَرَجْتُ خِفْتُ إِلَى الْمِنْجَرِ كَإِذَا حَوْلَةُ رَحْطُ يَبْرِي بَعْمُهُمُ أَفَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَى ما أُجِدُ فِخَتُ الضُّرُبَةَ أَلَى فِها النِّي عَلَى فَقُلْتُ لنُلَامَ لَهُ أُسْوَرَدَ اسْتَأَذِنْ لِمُمَرّ ، فَدَخَلَ النَّلَامُ فَكُلِّمَ النَّى ﷺ ثُمّ رَجَعَ فَقَالَ كُلِّنْتُ النِّيِّ بَاللَّهِ وَذَكَرُ تُكُ لَهُ فَصَمَتَ كَأَ نُصَرَفْتُ حَقَّى جَلَسْتُ مَمَ الرَّهْط الدِّينَ عِنْدَ النَّائِرِ ثُمُّ غَلَبَنِي ما أَحِدُ خِنْتُ فَقُلْتُ لِنْفُلُم أَسْتَأْذِنْ لِمُمَّر ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجْعَ فَقَالَ فَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ خَلَسْتُ مَمَّ الرَّحْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْجَرِ ، ثُمُ قَلَتِي ما أَحِدُ ، خِفَتُ النَّلَامَ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِمُثَرّ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَّى فَقَالَ فَدْ ذَكُرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، كَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا ، قالَ إِذَا النَّاكُمُ بَدْعُونِي ، فَقَالَ قَدْ

(۱) لَتُمْزُّوْنَا

() وقال مُنْسَدُ اللهُ مُنَانِّ سَمِ أَنْ صَالِ مَنْ لَمَرَ شَكَالَ الْمَرَكِ اللهِ مَنْ اللهِ الْمَرَكِةِ اللهِ مَنْ اللهِ المُرَكِةِ أَذَنَ لَكَ النَّهُ عَلَيْهِ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةَ فَإِذَا هُوَ مُصْطَجِعٌ عَلَى رمال حَصِير لَيْسَ بِينَهُ وَ يَيْنَهُ فِرَاشُ قَدْ أَثَّرَ الرَّمالُ بَجَنِّبُهِ مُتَّكَمًّا (^ عَلَى وسَادَةِ من أَدَم حَشُومُ المِن ، فَسَلَّت عَلَيْهِ ثُمْ قُلْتُ وَأَنَا قَائمٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَقْتَ نِسَالَ فَرَفَمْ إِلَى بَصَرَهُ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ أَلْدُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَامُ أَسْتَأْ فَسُ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَ يُنِّي وَكُنَّا مَشَرَ قُرَيْش نَعْلَبُ النَّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا المَّدِينَةَ إِذَا قَوْمُ تَعْلَيْهُمْ نِسَاوُهُمْ فَتَبَسَّمَ النِّيْ بِإِلَّةٍ ثُمَّ فَلْنُ بَا رَسُولَ اللَّهِ لَوَ رَأَيْنَبِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ كُمَا لاَ يَفُرَّ لَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُوصاً مِنْكِ وَأَحَبُ إِلَى النِّي عَلَيْهُ بُرِيدُ عائِشَةَ ، فَنَبَسَّمَ النَّيْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَخْرَى ، فَلَسْتُ حِبَى رَأْبُتُ تَبَسَّمَ فَرَفَنتُ بَصَرى فِي بَيْنِيدِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْنِيهِ شَبْئًا بَرْدُ الْبَصَرَ غَبْرَ أُهَبَّةِ ثَلَاثَةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهُ فَلْيُوسِعْ عَلَى أُمِّنِكَ فَإِنَّ فَارِسًا (") وَالرُّومَ فَدْ وُسْمَ عَلَيْهم وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَثُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ خَلَسَ النَّيُّ عَلَى وَكَانَ مُسْكِنًا فَقَالَ أُو فِي هٰذَا أَنْتَ يَا أَنْ الْحَطَّابِ ، إِذْ أُولِئِكَ قَوْمٌ مُجلوا مَلِبَاتِهم في الحياةِ ٱلدُّنْيَا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَفْرِه لِي ، فَاعْتَرَلَ النَّهِ عِلَيْ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَنْشَتْهُ حَفْضَةُ إِلَى عائِشَةَ يِسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قالَ ما أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْنِ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْنَ حِينَ عاتَبَهُ أَللَّهُ ۚ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْمُ وَعِشْرُونَ لَيناةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَبَدَأُ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَفْسَنت أَذْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهِرًا ، وَإِمَّا أَصْبَحْتَ مِن نِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعْدُهَا عَدًّا ، فقال الشَّهِرُ يَسِعُ وَعِشْرُونَ (4) ، فَكَانَ (0) ذٰلِكَ الشَّهِرُ يَسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، قالَتْ عائِشَةُ ثُمُّ أَنْزَلَ أَللهُ تَمَالَى آيَةَ التَّغَيُّرِ (١) فَبَدأَ بِي أَوِّلَ أَمْرَأَةٍ مِنْ نِسائه فاخْتَرْتُهُ عَبِّرَ نِسَاءُ كُلُّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ باب صَوْم المَرْأَةِ إِذْنِ زَوْجِها

(۱) مُشْرِكِينَ (۲) مُشْرِكِينَ (۵) ظرسَ (۵) لِيَلْهُ (۱) التَّشْبُر مِي مكذا في الونينية وفي أمول كيرة التغيير بياس

إب إذا بَاتَتِ المَرْأَهُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا مَرْثُ اللهِ مِنْدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّمْنَا أَنْ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ سُلِيْانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ أَبِي هُرَازَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّىٰ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجْدِيء، لَمَنَّتُما المَلاَثِكَة حَتَّى تُصْبِحَ مَرْثُنا مُمَّدُ بنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُفَيَّةُ عَنْ نَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُرَاثِرَةَ قَالَ قَالَ النَّنُّ عِنْ إِذَا بَاتَتِ الدِّزَّأَةُ كُاجِرَةً فرَاشَ زَوْجِهَا لَمَنشّها الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ بِالْبِ لَا تَأْذَنُ " الْمَرْأَةُ فِي نِيْتِ زَوْجِهَا لِاحْدِ اللّ بإذنه مرش أبو اليمان أخبر مَا شُمني حدَّثَمَا أبو الزَّنادِ عَن الاعرَج عَن أبي هْرَ ثِرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ ( ) رَسُولَ الله عِنْ قَالَ لاَ يَحِلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ نَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِيهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَذَ فِي بَنْنِهِ إِلَّا بِإذِنِهِ ، وَمَا أَنفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَن فَيْر أَمْرِهِ وَإِنَّهُ بُورَّدًى إِلَيْدِ شَطْرُهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْمًا عَنْ مُوسَى عَن أبيدِ عَن أبي مَدَّثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ أَخْبِرَنَا النِّيْمِيُّ عَنْ أَبِي غُمُانَ عَنْ أَسَامَةَ عَنِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ قِالَ فَتْ عَلَى تَبِكِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِنُ، وَاصْحَابُ الجَدْ عَبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصَابَ النَّارِ قَدْ أَبْرَ مِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَامَا النَّسَاءِ بِإلَّ كُفْرَانِ الْمُسْرِ وَهِن الزُّوجُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ عَنِ النِّي عَلَيْ مَدْتَ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ زَيْد بِن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن بَسَار عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّنْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَّ

وَالنَّاسُ مَنهُ ، فَلَامَ فِيامًا طَوِيلاً نَعْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَمَ وُكُوعًا طَويلاً

تَطَوُّعًا ﴿ مَدْتُ عَمَّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَنترُ عَن مَمَّام بن مُنْبه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ لاَ تَصُومُ (١) المَزأَةُ وَبَنْلها شَاهِدُ إلاَّ بإذْ بو

نُمُ رَفَمَ فَقَامَ فَيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّالِ ، ثُمُّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّالِ ('') ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قامَ ، فَقَامَ قِيامًا طَويلاً وَهُو َ دُونَ الْقيام الْأُوِّلِ ، ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوِّلِ ، ثُمَّ رَفَحَ فَقَامَ فيامًا طَوِيلاً وَهِوْ دُونَ الْقَيَامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوِّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّسْ ، فَقَالَ إِنَّ الشَّسْ وَالْقَمْرَ آيْتَان مِنْ آيَاتِ أَلله ، لاَ يَحْسِفان لِلونتِ أَحَد وَلاَ لِلَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأْ يُثُم ذلك فَأَذْ كُرُوا اللهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ لِمُـذَا ، ثُمُّ رَأَيْنَاكَ تَكَكَّكُمْتَ ، فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيثُ الْجَنَّةَ ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكُلُمُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ ٱلدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ مَنْظَرًا فَطأ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء ، قالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ بِكُفْرِهِنِّ ٣٠ ، قِيلَ يَكْفُرُنَ بَالله ؟ قالَ يَكْفُرُنَ الْمَشيرَ ، وَيَكْفُرُنَ الِأَحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إخدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأْتُ منْكَ شَيْعًا ، قالَتْ ما رَأَيْتُ منْكَ خَيْرًا قَط مَرْتُ عُمْانُ بْنُ الْمَيْنَمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِيرَجاء عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِّ عِنْ قَالَ أَطَّلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاء ، وَاطَّلَمْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء \* تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِير ﴿ بَالِبِ ۗ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، قَالَهُ أَبُوجُتَيْفَةَ عَن النِّي عَلِي مَرْثُ عُمَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا الْاوْزَاعِي قَالَ حَدِّنَى يَحْي بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةٌ بْنُ عَنْد الرَّهُمْ وَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يَا عَبْدَ ٱللهِ أَكَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ، قُلْتُ بَـلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَلاَ تَفْعَل ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَثُمْ وَنَمْ ، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنّ

(1) الأمكوع الأوكريم متحدً متكفل جهالاسول للشندة بيدنا ووف في للغبوع من للتن وشر الصطافزوالين ويادة ثم وفم قبل نسوله ثم

(۱) يَكْفُرُونَ

زِرْوجِكَ عَلَيْكَ حَقًا **بالب**ُ المَرْأَثُهُ رَاعِيَةٌ فى بَيْتِ زَوْجِهَا **حَيْنَ** عَبْدَالُهُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبُةَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُحْبَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النَّى عِنْ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَلُ عَنْ رَهِيِّيدِ وَالْامِيدُ رَاعِ وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ يَنْتِهِ ، وَالْمَرَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى يَنْتِ زَوْجِهَا وَوَلَهِ ، فَكُلْكُمْ رَاجِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَالٌ عَنْ رَعِيِّتِهِ بِإسب تَوْلِ اللهِ بَعَالَى: الرَّجالُ فَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاء عَمَّا فَضَّلَ اللهُ بَمُضَهُمْ عَلَى بَمْض إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًّا ﴿ **مَرْثُ ا** خَالِهُ بْنُ غَنْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهِانُ قالَ حَدَّثَنَى مُمَيْثُ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ آلَى رَسُولُ اللهِ عَلَّى مِنْ نِسَائُهِ شَهْرًا وَقَمَدَ (١) في مَشْرُبَةٍ لَهُ قَنْزَلَ لِنِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَيِلَ كارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى ( " شَهْر ، قالَ إِنَّ الشَّهْرُ تِسْمُ وَعِشْرُونَ بِالْبُ هِمْرَةِ النَّبِيّ مُنتِرَ إِلاَّ فَالْبَيْتِ وَالْاَوْلُ أَصَعَ مِن مِ**رْثُ** أَبُو عاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ أَنْ مُقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْجِ قَالَ أَغْبَرَنِي يَحْيُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بن صَيْنِيَّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّعْنِ بْنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَذَّ النَّيّ عَلِّ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْض أَهْلِهِ (ا) شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى نِينَتَ أَوَعِشْرُونَ يَوْمًا عَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحٍ ، فَقَيِلَ لَهُ بَيَا نَبِيَّ أَلْثِهِ حَلَفْتَ أَنَّ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهِرًا ؟ قال إِن الشَّهٰرُ يَكُونُ نِسِنعَةَ وَعِشْرِينً يَوْمًا ﴿ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةً حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُور قالَ تَذَاكُونَا عِنْدَ أَبِي الضُّخْي، فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاس ُ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاهِ النَّيِّ عَلِيٌّ يَتِكُنَّ عِنْدَكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، خَرَبْتُ إِلَى المُسْجِدِ ، فَإِذَا هُوَ مَلْاَنُ مِنَ النَّاسِ ، كَفَاء ثَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَصَعِدَ إِلَى النّي عَلَّى وَمَوْ فَ غُرُفَةٍ لَهُ فَسَلًّا كَمَا يُجِبُهُ أَحَدُهُ ثُمَّ سَلًّمَ كَمَ يُجِبُهُ أَحَدُهُ مُمَّ سَلًّم كَلَّمْ

(۲) عمداً (۲) وَلاَ تُشْبَعَ (٤) نِسَائِفِر

يُجِبْهُ أَحَدُ ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّيِّ عَلَى فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءلاً ؟ فَقَالَ لاَ ، وَلَـكِن آلَيْتُ مِنْهُنَ شَهْرًا ، فَكَتَ يِسْمًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَأَتُو المسِبُ مَا يُسكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ الفَسَّاهُ وَقَوْ الِهِ (٠٠): وَأُصْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ مَ**رَثُ عَ**مَّدُ أَبْنُ مُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّيّ عَلّ قالَ لاَ يَضِيلهُ ٣٠ أَحَدُكُمُ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدُ ثُمَّ يُحَامِهُمَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ بالبِ لْاَتُطِيعُ المَرَأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ مِتَرَثُنَا خَلَادُ بنُ يَمْيُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ نَافِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ أَبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عائِشَةً أَنَّ أَمْزَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتِ أَبْنَتُهَا فَتَمَعَّطَ شَمَرٌ وَأَسِهَا ، فَفَاءتْ إِنِّى النَّى عِنْ اللَّهِ فَذَ كَرَتْ ذَٰكِ لَهُ ، فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمْرَنِي أَنْ أَصِلَ ف شَعَرِهَا ، فَقَالَ لاَ إِنَّهُ قَدْ لُمِنَ الْمُوسِلاَتُ ٣٠ باب وَإِنْ أَنْ َأَهُ عَلَمْتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا مِرْثُ أَبُنُ (1) سَلاَم أَغْبَرْنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا وَإِنِ ٱلْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا ، قَالَتْ هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدِ الرَّجُلِ لاَ يَسْتُكُثِرُ مِنْهَا فَبُرِيدُ طَلَاقَهَا ، وَيَتَذَوَّج غَيْرَهَا ، تَقُولُ (\* لَهُ أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلَّقْنِي ، ثُمَّ تَزَوِّج غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى ۗ وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلكَ قَوْلُهُ تَمَالَى: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ بُصًّا لَمَا يَنْهَمُا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَبْرٌ بِالبِ الْعَزْلِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَمِيدٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاه عَنْ جابِرِ قَالَ كُنَّا نَمْزِلُ عَلَى هَهْدِ النَّيّ (٢) عَلَى مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ تَمَرْثُو أَخْبَرَ بِي عَطَانِهِ سَمِمْ جابرًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآلُ بَيْزِلُ وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابرِ قالَ كُنَّا نَمْذِلُ ﴿ عَلَى عَهْدِ النَّيْ مَا إِنَّ وَالْقُرْآنُ يَهْزِلُ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَدِّ بْن أَسْمَاء حَدَّثَنَا جُورِيْهَ ۚ عَنْ مالِكِ بْنِ أَنَّسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ تُحَبِّرِيزٍ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ

() وَتَوْلِ الْنُواَلَمْوِ الْمُوْلُو أَيْ شَرِهُا فَيْرَ مُبَرِّحِ. (م) لاَ يَشْهِلُونُ كَناهُ هو (م) للوَّنسِيةِ (م) للوَّسُولِاتُ (ل) حدى هد بن حام (ل) وتَوْلُولُولُولُونَ (ل) وتَوْلُولُولُولُونَ (ل) وتَوْلُولُولُولُونَ (ل) مَرْسُولُولُولُونَ (ل) مَرْسُولُولُولُونَ

الخُدْرِي قال أَمَنْنَا سَنِيَا فَكِنَّا نَمْولُ ، فَسَأَلْنَا رَسُولُ ٱللهِ عِنْ فَقَالَ أُوَّ إِنَّكُمْ لَتَغْمَلُونَ قَالَمَا ثَلَاثًا ما مِن نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ ﴿ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النَّسَاهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا مِرْضًا أَبُو تُمَّنِيم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَنْجَنَ قَالَ حَدَثَنِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَن الْنَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّي ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَوْرَعَ أَنْ نِسَالُهِ فَطَارَتِ القُرْعَةُ لِمَا ثِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَكَانَ النَّيْ عِنْ إِذَا كَانَ بِاللَّيْل سَارَ مَمْ عَائشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَة أَلاَ تُوكَبِنَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرِكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظِرُ ، فَقَالَتْ بَلَي فَرَكِيت فَاء النَّيْ عَلَّيْ إِلَى جَمَل عائِشَةَ وَعَلَيْدِ حَفْصَةُ فَسَلَّمْ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَحَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَنُهُ عَائِشَةُ ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَمَلَتْ رِجْلَنها بَيْنَ الإذخِر وَتَقُولُ يَا رَبِّ (١) سَلُطْ عَلَى عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةَ تَلْدَقُنِي وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ ﴿ (٢) يَكُنُّمُمْ , هو همكذَّا لَهُ شَبْئًا البِهِ الدَّالَةِ شَبُ يَوْمَا مِنْ زَوْجِهَا لِفَرَّهَا ، وَكَيْفَ يَفْسِمُ ١٠٠ ذَلِكَ حَمِّنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا زُمَيْرٌ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةً بنْتَ زَمْمَةً وَمَعْبَتْ يَوْمَهَا لِمَائِشَةً ، وَكَانَ النَّيْ عَلَيْ يَشْيِمُ لِمَا يُشَةً بيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةً باب المدل بَيْنَ النَّسَاء : وَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَمْدلُوا بَيْنَ النَّسَاء ، إِلَى فَوْلِهِ : وَاسِمَا حَكِيماً بِالْبُ إِذَا تَرَوَّجَ الْسِكْرَ عَلَى النَّبْلَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشَرٌ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ وَلَوْ شيثتُ أَنْ أَنُولَ قَالَ النِّيْ عَلِينَ وَلَكِنِ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَرَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا · وَإِذَا تَرَوِّجَ الثِّبْ أَمَّامَ عِنْدَمَا ثَلَاتًا بِالبِ الْإِذَا تَرَوَّجَ النَّبْ عَلَى الْبَكْر منت يُوسُتُ فَنُ رَاسِدِ حَدِّنَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ سُفيانَ حَدَّنَنَا أَبُوبُ وَخالِهُ عَنْ أَى فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسَ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرْ عَلَى النَّبْبِ أَقَامَ عِنْدُهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّبْبَ عَلَى الْبِكْرِ أَمَّامَ عِنْدُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ فَسَم

ا بالضبطين في اليونينية

قَالَ أَبُو قَلاَبَةً ، وَلَوْ شَعْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَمَهُ إِلَى النِّيِّ ﷺ وَقَالَ عَبُدُ الرِّزَّاق أَخْبِرَ وَا مُعْيَالُ مَنْ أَيُّوبِ وَعَالِدِ قال عَالِهُ وَلَوْ شَئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّي عَنْ ب من طاف على نسائد في غُسل واحد حدث عبد الاغلى بن حماد حد تنا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْهِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَنَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنُ مالِكِ حَدَّمَهُمْ أَنَّ نَيْ اللهِ عَنْ كَانَ يَطُوفُ مَنَا يَ نِسَائِدٍ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذِ نِسْمُ نِسْوَةٍ بِاسب مُخُولِ الرَّجُل عَلَى نِسائُه فِي الْيَوْمِ ﴿ وَرَثُنَا (١٠ فَرَوَةُ حَدَّثَنَا (١٠ عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَلَٰذَ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ أَلَّذِ ﷺ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنْ الْمَصْر دَخَلَ عَلَى نِسَائُهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ٣٠ ما كَانَ يَعْنِس بِالبِ إِذَا أَسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءُ فَ أَنْ يُزَّضَ فَ يَبْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِذَ لَهُ مِرْثُ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى سُلَبْالُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُومَ أَخْبَرَنَى أَبِي عَنْ مَا يُشَدَّ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ (\*) أَنْهِ ﷺ كَانَ بَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ أَلْذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيثُ شَاء فَكَانَ فِي بَيْتِ هَائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَهَا ، قالَتْ عائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ اللَّذي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي رَيْتِي ، فَتَبَصَّهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَعْرى ، وَخالَطَ ربعَةُ ربِي **باب** حُبُّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائُهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ **مَرْثُ عَ**بْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَّبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس عَنْ مُمَّرَ رَضْيَ أَلَّهُ عَنْهُمْ دَحَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ يَا بُنَيَّةِ (٥) ، لاَ يَفُرُّ لَكِ هُـذِهِ أَلَى أُعِبَبا حُنتُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَي إِيَّاهَا ، يُرِيدُ عائِشَةَ ، فَقَصَصَتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتَبَسَّمَ المِب الْنَشَيْعِ فِما لَمْ يَثَلَ وَما يُعْلَى مِنِ أَنْيَخَارِ الضَّرِّةِ مَدَّ سُلَفِانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَثَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشِكم عَنْ فَاطْبِيَةً عَنْ أَسْمَاء عَنِ النِّي ﷺ

(1) حدث (7) حدث (7) النَّيْ (4) النِّيْ (6) كَابِكْتِيْرُ بِكسر النا. فن الدي وأصله أفاد.

عَدَّنَىٰ (١) مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّنَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشِكَم ِحَدَّنَتْنَى فاطِيةٌ عَنْ أَشْمَاء أَنَّ أَهْرَأَةً" ، فَهَلْ عَلَى جُنَاحُ إِنْ نَشَيِّمْتُ مِنْ زَوْجِي فَيْرُ الَّذِي يُتَمْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ ٱلْمُنْسَئِّعُ بِمَا كَمْ بُعْطَ كَلاَبِس تَوْبَى زُورِ ﴿ إِم الْنَيْرَة . وَقَالَ وَرَّادُ عَنِ الْمُعِمَّةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةٌ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ أَمْرَأْتَى غَيْرً مُصْنَفِح ٣ فَقَالَ النَّيْ عَلِّ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَبْرُةِ سَعْدِ ، لَا نَا مَرْثُ عُمَرُ بِنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ كذاهو بالضبطينيل ألبو ليثية القاشى عياش فن خصح عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَن النَّي عَنْ قَالَ مامِنْ أَحَدِ أَفْيَرُ مِنَ أَللهُ ، مِنْ أَجْل ذٰلك جله ومنآ السِتُ وَحَالًا مَنَّهُ ومنكر حلوضا الغارب حَرَّمَ الْفَوَاحِينَ وَمَا أَحَدُ أَحَبِّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ أَلَثْهِ ﴿ مَرْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ وحالا منه اه أفاده القسطالاني عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ مَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً رَضَىَ أَلَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ آلله ﷺ قال التحتبة والفوقيسية في يَا أَمَّةَ كُمَّدٍ مَا أَحَدُ أُغَيِّرَ مِنَ ٱللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَّتَهُ يَزْ نَى ٣٠ اليو نينية وْ قَلْيُلاً وَلَبُكَيْثُمُ كَيْرِرًا ﴿ وَرَضَّا مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا (1) بَهَمَّامْ عَنْ يَحْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ عُرْوَةً بْنَ الزُّنبِيْ حَدَّثَهُ عَنْ أَمْهِ أَسْمَاء أَنَّهَا سَمِعَتْ (٥) أنه سم أبا هريرة هن رَسُولَ (٤٠) الله عَنْ لِلَّهِ يَقُولُ لاَ شَيْء أَغَيْرٌ مِنَ الله ، وَعَنْ يَحْنَىٰ أَنَّ أَمَا سَلَمَةَ الَّنى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِّعُ النِّي عَلَيْ مَرْثُ أَبُو اُنْعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ (r) (√) وَأَنْتَقِ يَمْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ۚ أَنَّهُ سِمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ ۚ إِنَّ أَنَّهُ قَالَمَ إِنَّ الله بَنَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ اللَّوْمِنُ مَا حَرِّمَ اللهُ ﴿ مَرْثُنَا (١٠ تَحْوُدُ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۚ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الأرْض مِنْ مَالِ وَلاَ تَمْلُوكِ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرً نَاصِيمٍ ى فَرَسَهُ وَأَسْتَقَى ( المَاء وَأَخْرِزُ فَرْبَةُ وَأَسْجِنُ ، وَلَمْ • أكنُ أَحْسِنُ أَخْبِذُ ، وَكَانَ يَخْبِزُ جازاتُ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكُنَّ لِمِنْوَةَ صِدْقَ ،

وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوى من أَرْض الزُّ بَيْرِ الَّتِي أَضْلَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهمْيَ منَّى عَلَى مُلْفَى فَرْسَخ ، فَغَنْتُ يَوْماً وَالنَّوى عَلَى رَأْسي ، فَلَقيتُ رَسُولَ الله عَلَيْ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَ نْصَارِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قالَ إِخْ إِخْ لِيَعْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَأَسْتَخْيَنْتُ أَنْ أُسدَ مَمَ الرَّجِالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّ بَيْرَ وَغَيْرَتُهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَمَرَفَ رَسُولُ الله عِلِيِّهِ أَنِّي قَد أَسْتَصْيَدْتُ فَضَى فَثَنُّ الزُّكِيْرَ فَقُلْتُ لَقَيْنِي رَسُولُ أَلَّهُ عِنْكُ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى ، وَمَعَهُ نَفَرْ مِنْ أَصَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ ، فَأَسْتَخْيَبْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَنْوَ آكَ ، فَقَالَ وَأَلله كَمْلُك النَّوى كانَ أَشَدَّ عَلَى " مِنْ رُكُو بِكِ مَعَهُ ، قالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكُر بَعْدَ ذٰلِكَ بْخَادِم بَكُفِّينِ سِياسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَمَّا أَعْتَقَنى مَدْثُ عَلَى حَدَّثَنَا أَنْنُ عُلَيَّةً عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النِّيْ: إِلَيْهِ عِنْدَ بَعْض نسائد ، فأرسلَتْ إحدى أُمَّات المُوْمنينَ بصَعْفَة فِيهَا طَعَامُ ، فَضَرَّ بَتِ الَّتِي النَّيْ عِلَيْ فِي يَنْيِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَا تَفَلَقَتْ فَمَةِ النَّيْ مِلَيْ فِلْقَ الصَّحْفَةِ ثُمُّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِهَا الطَّمَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ عَارَتْ أَمْكُمُ ، ثُمَّ حَبَسَ الْحَادِمَ حَتَّى أُنِّيَّ بِصَحْنَةً مِنْ عِنْدِ التِي هُوَ فَ رَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إلَى الَّتِي كُسرَتْ تَعَفْتُهُا ، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي يَنْت " اللَّتِي كُسَرَتُ مَعْنَ " تُخَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِينَ حَدَّثَنَا مُشْمَرِ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ تُحَمَّدِ بْن النَّ كدر عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ دَحَلْتُ الْجِنَّةَ أَوْ أَتَلْتُ الْجِنَّةَ كَأْ يُصَرِّتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ لِمَن هٰذَا ؟ قَالُوا لِمُسَرِّ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ كَامْ يَمْنَعْنِي إِلاَّ عِلْمِي بِضَيْرِتِكَ ، قالَ تَحْمَرُ بَنَّ الْخَطَّابِ بَا رَسُولَ الله الله الله أنت وَأَمْي يَا نَيْ الله أَوْ عَلَيْكَ أَغَارُ مَرْثُ عَبْدَانُ أَغْرَانا عَبْدُ الله عَنْ يُونسَ عَن الزَّهْري قَالَ أُخْبَرَ فِي أَنْ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ يَيْمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ جُلُوسٌ

(۱) عَلَيْكِ (۱) الْبَيْدُ (۱) بینا محم (۲) قالوا

(۱۱) عَدَث

نَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ لِنَّهُ مَيْنَهَا (\* أَنَا فَاشَرْزَأُ بُنُنِي فِي الجَنَّةِ كَإِذَا أَ فَرَأَةُ كَتَوَضَّأُ إِلَى جانِب قَصْر ، فَقُلْتُ لِمَنْ هُذَا ؟ قال (٢) هُذَا لِمُمَرَ ، فَذَ كَرْتُ غَيْرَتُهُ (٣) فَوَلَّيْتُ فَبَكِيْ نَحْدُ وَهُوْ فِي الْجَلِسِ ثُمَّ قالَ أَزَّ عُلَيْكَ يَا رَسُولُ ٱللهِ أَغارُ **بِاسِبُ** غَيْرَة النَّسَاءَ وَوَجْدِهِنَّ ۚ **حَرَّثُنَ** <sup>(ن</sup>ُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هشاء عَنْ أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا قالَتْ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عائِشَةَ إِنِّي لَأُعْلَمُ إِذَا كُنْت عَنِّي رَاضِيَةً ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَيٌّ غَضْي ، قالَتْ فَقَلْتُ مِنْ أَيْنَ تَمْرُفُ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَمًّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَامِنِيَةً كَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَا وَرَبُّ نُحَدٍّ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْقَ (٥٠ فَكْت لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيم ، قالت قُلْتُ أَجَلْ وَالله يَا رَسُولَ الله ما أَهْجُرُ إلا أَسْمَكَ صَدَّ يُ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قالَ أَحْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائِشَةٌ أَنَّهَا قالتْ ما غِرْتُ عَلَى أَمْرًأَةٍ لِرَسُولِ أَللهِ عَلِي كَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرُةِ (" ذِكْر رَسُولِ ألله عَلَى إِيَّاهِمَا وَثَمَا لَهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أُوحِيَ إِنِّي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَشِّرُهَا ٣٠ بيئتِ لَمَا فِي الْمِنْةِ مِنْ فَصَب باب ذَبِّ الرَّجُلِ عَن ٱبْنَتِهِ فِي الْفَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ مَرْثُ فُكِيْنَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَن الْمِينورِ بْنِي تَخْرِيمَةَ قالَ سَمِينتُ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْ لِلَّهِ مِنْ وَهُو عَلَى الْمِنْ بَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامَ بْنِ الْمَنِيرَةِ ٱسْتَأْذَنُوا ٣٠ في أَنْ يُسْكِيعُوا ٱبْنَتَهُمْ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب، فَلاَ آذَنُ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ ، ثُمَّ لاَ آذَنُ ، إلاّ أَنْ 📗 (١٠) نِيْتُونَ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقَ أَ بَنَتِي وَيَنْكِحَ أَبْنَتَهُمْ كَإِنَّا هِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُريئِني ما أرابَهَا وَيُؤذِينِي ما آذَاها مَهَكَذَا قالَّ المِبِ يَقِلْ الرِّجالُ وَيَكْثُرُ النَّسَاء وقالَ أَبُومُومًى عَنِ النِّيِّ ﷺ وَتَرَى الرِّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَبَعُهُ \* أَوْبَعُونَ أَوْرَأُو ۚ ( ٩٠ كَالْاَنَ بهِ مِنْ قِبلةِ الرِّجالِ ، وَكَثْرَةِ النَّسَاءِ **وَرَثْ** حَفْضُ بْنُ ثُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَبَا هِشَام عَنْ قَبَادَةً عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأَحَدَّنَّنَّكُمْ حَدِيثًا (١١٦ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ

أَثْنِهِ بِنَالِيَّ لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهُ بِنَالِيٍّ يَقُولُ إِنَّ من أَشْرَاطَ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْيَلْمُ ، وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ ، وَيَكْثُرُ الزَّنَا ، وَيَكْثُرُ شُرْبُ الحَمْرِ ، وَ يَقُلُّ الرِّجالَ ، وَ يَكُثُرُ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَسْسِنَ أَمْرَأَةٌ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ ب**اسب** لاَ يَخْلُونَ دَجُلُ مِا مْرَأَةِ إِلاَّ ذُو عَرْمِ وَاللَّهُ وَلِهُ عَلَى الْمُنِيَّةِ مَرْثُ اَتَبَيْهُ مُن سَيد حَدَّثْنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدُ بْنَ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عابِر أَنَّ رَسُولَ أللهِ عَلَيْ قَالَ إِيَّاكُمُ وَاللَّهُ خُولَ عَلَى النِّسَاء، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ الله أَفَرَأَ بْتَ الْحَنْوَ (١٠ قالَ الْحَنُو اللَّوْتُ مَرْضُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ عَنِ النَّيِّ ﷺ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلُ ۖ بِأَمْرَأَةِ إِلَّا مَعْ ذِي تَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَمْرَأَنِي خَرَجَتْ حَاجَّةٌ وَٱكْمُنْبُثُ في غَزْوَهُ كَذَا وَكَذَا ، قالَ أَرْجِع خُجَّ مَمَ أَمْرَ أَيْكَ بِالبِّ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخَلُو الرَّجُلُ بِالرَّأَةِ عِنْدَ النَّاسِ مَرْثُنَّ " مُحَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُفتَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَعِنْ أَنِّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاءتِ أَمْرَأَهُ مِنَ الْأَنْصَار إِلَى النِّي رَا اللَّهِ عَلَيْكُ خَلَا بَهَا ، فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ (" لَاحَبُّ النَّاسِ إِلَى السِّبُ مايُنهُم مِنْ دُخُولِ الْمُنْسَبِّينَ بِالنَّسَاء عَلَى المَرْأَةِ مَرَثُ اللَّهُ عَمْانُ بِنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامَ بْنُ عُرُوتُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةٍ (٥٠ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّيُّ عَلَّى كَانَ عِنْدَهَا وَفِ الْبَيْتِ مُحَيِّثُ فَقَالَ الْمُخَيِّثُ لِاحِي أُمَّ سَلَمَةً عَبْدُ الله ثن أبي أُمَّنَّةَ إِنْ فَنَحَ اللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ عَذَا أَدُلْكَ عَلَى أَبْنَةِ ٥٠ غَيْلاَنَ عَإِنَّمَا تُعْبِلُ بِأَرْبَير وَتُذْرِرُ بِهَانٍ ، فَقَالَ النِّيمُ عِنْ لَا يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ ٧٧٪ بابِ نَظَر المَرَّأَة إِلَى الْحَبَشِ وَنَحُوهِم مِنْ عَيْرِ رِيبَةٍ مَوْثُ إِسْخُتُ بْنُ إِزْ اهِيمَ الْحَنْظَافُ عَنْ عِيسَى عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَبْهِا قالَتْ رَأَيْتُ النَّيِّ

() المَلِمُ قَالَ المَمُ . المَلَمُ . المَلَمُ . مكنا صبط للم بالغم وكنا المتحد يدنا وكنا المتحد يدنا وكنا المتحد يدنا المتحد يدنا المتحد المتحد (ه) مدني (ه) المتحد (ه) مدني (ه) المتحد (ه) مدني (ه) المتحد (ه) مدني (ه) المتحد (ه) ا

(۷) ملک:

(۱) الذي (۱) الذي (۱) الذي (١) الذي (١

إِنْ يَنْتُرُنِي بِرِدَاتُهِ ، وَأَنَا أَنْفُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْتَبُونَ فِي السَّجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنا الَّذِي (١) أَمْنَامُ كَافْذُرُوا قَدْرُ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ الحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُو باب خُرُوجِ النَّسَاءِ لِحَوَاجُهِنَّ **حَرْثُنَا** <sup>(٢)</sup> فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَفْرَّاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُشهر عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بنْتُ زَمْعَةَ لِيلاً فَرَآهَا مُمَرُ فَمَرَ فَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَاللَّهِ بِالسَوْدَةُ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّى عَلِي فَذَ كُرِّت ذَٰلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَمَشَّى ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَمَرْفًا ، فَأَنْزُلَ (" عَلَيْدِ فَرُفِيمَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذَنَّ " لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِلْوَالْجِكُنَّ بابِ أَسْتِئْذَانِ المَنْ أَه زَوْجَهَا فِي الْمُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَدْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهْرِينُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ يَنْ اللَّهِ إِذَا اسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَهُ أَحَدِكُمُ إِلَى المَسْجِدِ فَلاَ يَعْنَهُمُ باب ما يَحِلْ مِنَ اللَّهُولِ، وَالنَّظَرِ إِلَى النَّسَاء ف الرَّضَاعِ وَرَمُنْ عَبْدُ أَلَّذِ مْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عن هِشَام بن عُرُورة عن أبيه عن عائِشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جاء عَمَّى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَسْتَأَذَنَ عَلَى ۖ كَأَنِيثُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَمْنَالَ رَسُولَ أَنْذِ عِنْ كَفِاء رَسُولُ أَنَّ عِنْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّهُ مَمُّك كَأْذَنِي لَهُ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا أَرْضَعَتْنِي الدِّأَةُ ، وَلَمْ يُوضِننِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَكِيُّ إِنَّهُ تَمُّكِ فَلْيَلِيهِ عَلَيْكِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ (° عَلَيْنَا أَلْمِيَجَابُ ، قالَتْ عائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّمَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ إب الأتُباشِر المَرْأَةُ الدِّرَأَةُ فَتَنْفَتُهَا لِزَوْجِهَا حَرَثُنَا مُخَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالْمِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عِنْ لِا تُبَاشِرُ المَرْأَةَ المَرْأَةَ فَتَشْتَهَا لِرَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ﴿ مَثْنَا تُمَرُّ بْنُ حَفْص بْن غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى شَعِّيقٌ قالَ سَمِسْتُ عَبْدَ اللهِ

قالَ قالَ النَّيْ عَنِينَ لاَ تُبَاشِر المَرَأَةُ المَرَأَةَ فَتَنْفَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إليّهَا ﴿إِسِ قَوْل الرَّجُل لَا طُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَاتُهِ (١٠ حَرَثَى عَمُولَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَ ثَا مَعْمَرٌ عَنِ أَبْنِ طَاوِسُ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ كَاكُوفَنَّ (" اللَّيْلَةَ بِمَا تَدَ أَمْرَأَةٍ ، تَلِدُكُلُّ أَمْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ في ستبيل أقد، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِذْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَكُمْ تَلِدْ مِنهُنَّ إِلاًّ أَمْرَأَهُ يَمِنْفَ إِنْسَانِ ، قالَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ فَوْقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَث ، وَكَانَ أَرْجُهِ لِمَاجَتِهِ السِّبُ لاَ يَطَرُنُ أَحْلَهُ لَيْلاً إِذَا أَطَالَ الْنَيْنَةَ عَنَافَةَ أَنْ يُحَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَيِسَ غَثَرَاتِهِمْ مِرْثُ آدَمُ حَدِّثَنَا شُغَبَةُ حَدَّثَنَا نُحَارِبُ بْنُ دِثَار قالَ سَمِتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَقْدِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ عَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِنَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مْرُوقًا مِرْثِ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَغْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَغْبَرَنَا عامِمُ بْنُ سُلَفِانَ عَن الشُّعْنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِذَا أَطَالَ أَحَدُ كُمُ الْقَيْبَةَ فَكَ يَطَرُقُ أَحْلَهُ لَيْلًا بالب طَلَب الْوَلَدِ حَرَثُ السَّدُّدُ عَنْ هُمُنَيْمٍ عَنْ مَنِيَّادِ عَنِ الشَّغَيُّ عَنْ جابِرِ قالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَيْثٌ فَى غَرْوَةٍ قالمًا فَعَكُما تَمَجَّلْتُ مَلَى بَهِيرِ تَعَلُونِ فَلَحِقَنِي رَآكِبِ مِنْ خَلْنِي فَالنَّفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرسُولِ اللهِ ﷺ قالَ ما يُمْخِلُكَ ؟ قُلْتُ إِنَّى حَدِيثُ عَمْدِ بِمُرْسِ ، قالَ فَبَكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ بَانْ بَبِياً ، قالَ فَهَلاَّ جارِيَّةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لنَدْخُلّ فَقَالَ أَمْهُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَىٰ عِشَاء لِكَىٰ تَنْشِطَ الشَّيْقَةُ وَنَسْتَجِدُ اللَّفِيبَةُ قال وَحَدَّثَنَى الثَّقَةُ أَنَّهُ قالَ فِي هُلَذَا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ بَاجِارٍ ، يعنى الْوَلَدَ مَرْثُ مُخَدُّ بْنُ الْوَلِيدِ حَدِّثْنَا مُخَدُّ بْنُ جَنفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ جَانِرِ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَنَّ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ عَلَى قَالَ إِذَا دَخَلْتَ لَبُلاً فَلاَ تَدْخُلُ

(۱) على نِـَالِهِ . كذا فى البونينية وفروها قال النسطلانىونى نسخةعلى تُسائى اه دٍيٍّ الأطيقيّ (٢) الأطيقيّ

عَلَى أَهْدِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ النُّعِيةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّمْةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِنْكُ فَعَلَيك بالْكَيْسُ الْكَيْسُ ، تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِّي ﷺ في الْكَيْسُ ﴿ بِالْبِ تَسْتَعِدُ الْنَيْبَةُ وَتَمْتَشِطُ (١) حَرِيثُنَى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَن الشَّفيُّ عَنْ جابِزٍ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ كُنَّا مَتمَ النَّيّ عِنْ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الَّذِينَةِ سَجَّلْتُ عَلَى بَسِ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقْنِي رَاكِبُ مِنْ خَلْنِي فَنَخَسَ بَمِيرِي بِمَنْزَةٍ كَانَتْ مَنَهُ فَسَارَ بَمِيرِي كَأَحْسَن ما أنت راه مِنَ الإبل ، فَالْتَفَتْ كَإِذَا أَنَّا بِرَسُولِ اللهِ عَنَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إلى حَدِيثُ عَمْدِ بِشُرْمِن ، قالَ أَتَزَوَّجْتَ ؛ فَلْتُ نَمَمْ ، قالَ أَ بِكُرًّا (" أَمْ ثَلِبًا ؟ قال مُلْتُ بِل ثَيْبًا ، قالَ فَهَلا بَكْرًا تُلاَعِبُما وَتُلاَعِبُكَ ، قالَ فَلَنَّا قَدَمْنَا ذَهَبْنَا لنَدْخُلَ فَقَالَ أَشْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَىْ عِشَاء ، لِكَن تَتَشِطَ الشَّمْيَةُ ، وَنَسْتَحِدُ اللَّنِيةُ ، ب ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِينَّ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات النساء مَرْثُ تُنْدِينَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازِمٍ قَالَ أَخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَنَّ شَيْء دُوويَ (\* رَسُولُ أَلَهُ عِنْ يَوْمَ أُحُدِ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَمْدِ السَّاعِدِي وَكَانَ مِنْ آخِر مَنْ بَتِيَ مِنْ أَصَابِ النِّي ﷺ بِالدِينَةِ فَقَالَ وَمَا بَيْنَ مِنْ ١٠ النَّاس أَحَدُ أَهْلَمُ بِدِ مِنَّى كَانَتْ فاطِيَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَفْسِلُ ٱلدَّمْ عَنْ وَجْهِدِ وَعَلَى ۖ بَأْ بِي بِاللَّهِ عَلَى تُرْسِهِ ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ ۚ فَرَّقَ فَثْتِيَ بِهِ جُرْحُهُ بِالسِ وَالَّذِينَ لَمْ يَتَلَغُوا الْمُلَّمِ (٥٠ مَدَّثُنَا أَحْدُ بْنُ مُحَلِّدٍ أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بن عابس سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ رَجُلُ شَهِدْتَ مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْعيدَ أُضِّى أَوْ فِطْرًا؟ قالَ نَمَمْ ، وَلَوْلاً شَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَنْنِي مِنْ صِغَرِهِ ؟ قالَ مَرْجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى ثُمْ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانَا وَلاَ إِمَانَةً ، ثُمُّ أَنَّى النَّسَاء

(۱) رَ تَمْتَشِطُ الثَّمِيَّةُ

(r) جُوحُ رَسُولِ اللهِ

(t) فاس س

(r) بکوا

έ (+) .

(۱) مينرَ

فَرَعَظَهُنَّ وَذَ كُرِّهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَفَةِ ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُوِينَ ( الْهَ آذَانِينَ وَمُلُوتِينَ يَدْفَنْ إِلَى بِاللهِ ، ثُمَّ أَوْتَفَى هُوَ وَ بِلال إِلَى يَنْدِ عِلْبَ الْمَثَلُ السَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ أَهْرَسُنُمُ اللَّيْلَةَ وَكُفْنِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ فِي الْحَاصِرَةِ عِنْدَ الْمِتَابِ مَرْفُ عَنْدُ اللهِ أَبْنُ بُوسُكَ أَخْرَتُنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّهُنِ بِنَ القَامِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِشَةً قَالَتْ مَا نَبْنَى أَبُوبَكُم وَجَمَّلَ تَعْلَمُنِي يِهِوفِ فَ عَلَيْرِي فَلاَ يَمْنَدُنِي مِنَ الشَّمَرُاكِ إلاَّ شَكَانُ رَسُولُو اللهِ عَلَيْهِ وَرَأْمُهُ فَقَلَ فَقْدَى .

بَسُمُّ اللهِ النَّهُ مِنْ النَّحِيمِ اللهِ النَّهُ مِنْ النَّحِيمِ اللهِ النَّهُ مِنْ النَّحِيمِ المُعلاق المُ

قوال ٤٥ أفر تماكى : يَا أَيُّهُا النَّيْ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَاء فَطَلَقُوهُنَ لِيسَيِنَ وَأَحْسُوا الْهِدَة . أَخَسَبُناهُ مَعْفِلَاهُ مِنْ فَيْرِ جَلِع وَيُشْهِدُ شَاهِدِينَ مَعْفِلَا مُنْ عَبْدِ اللهِ قال حَدَّنَى مالكِ عَنْ فَافِيح عَنْ فَافِيح عَنْ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ عَنْ فَافِيح مَنْ عَبْدِ اللهِ وَلَا حَدَّنَى مالكِ عَنْ فَافِيح مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ فَافِيح مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالكِ عَنْ فَافِيح مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَالكِ عَنْ فَافِيح مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَالكِ مَنْ فَاللهِ عَنْ مَالكِ مَنْ مَالكُ اللهِ عَنْ مَالكُ وَمَن عَبْدُ وَهِمَ عَلَيْونَ مَنْ اللهِ عَنْ مَالكُ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

() يُؤِينَ () يَوْيِنَ () يَوْلِنَ

(r) وَتَوْلِ اللهِ (r) يُغْتَدُّ

(٣) يَشْتَدُّ عبط هذا الدل في العروج النهيدة بعبا ليسا المورية بعبا متنوحة بها العامل وكذا حباله السطلان (١) تحقيقة أبن تحرر أبنا مُلكن أو أبنا محكمة في المونينية من غير رقم هله () و الراقة () حدث الوستشر () جائية () حائية () والوقة () حدث

قالَ أَرَأَيْتُ (١٠) إِنْ تَعَبَرَ وَاسْتَخَتَقَ ، وَقالَ (٢٠ أَبُو مَعْتَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوَبُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ عَن أَبْن نُمَرَ قالَ حُسِبَتْ عَلَى بَتَطْليقةَ عِلَا مَتْز طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاحِهُ الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ بِالطَّلاّق مَرْثُ الحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ أَيْ أَزْوَاجِ النِّيِّ عَلَى أَسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوَّةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا أَنَّ أَبْنَةَ الجَوْنِ كُمَّا أَدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ عِنْ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُودَ بِاللَّهِ مِنْكَ مَ فَقَالَ لَمَا لَقَدْ عُذْتِ بِمَظِيمٍ ، ٱلْحَتَى بِأَهْ الكِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ أَنَّذٍ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيمٍ عَنْ جَدَّهِ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنّ عائِشةَ قالَتْ عَرَثُ اللَّهِ مُعَمْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ غَسِيلِ عَنْ حَرْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَمَ النِّيِّ عَلَيْ خَيَّ أَنْطَلَقْنَا إِلَى حافِطٍ يُقَالُ لَهُ الشُّوطُ حَتَّى ٱنْتَهَيْنَا إِلَى حائطَينِ كَفِكَسْنَا (٣٠ تَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّيْ ﷺ ٱجْلِسُوا هَا هُنَا وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَنِيَ بِالْجَوْنِيَةِ ، فَأَنْرَلَتْ فِي يَنْتٍ فَيُخْلِ فِي يَنْتِ أُمَيْمَةً بنت النُّمْانِ بْنِ شَرَاحِيلَ ، وَمَعَهَا دَائِمُهَا حَامِنَةٌ ( اللَّهُ مَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّي إلله قال هَى نَفْسَكُ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَة نَفْسَهَا لِلسُّوفَةِ (\*) قالَ فأهرَى بيدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ ٥٠ قَدْ مُذْتِ بِمَعَاذِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أَسَيْدٍ ، ٱكْسُهَا رَازِفِيتَيْنِ ، وَأَلْحِيْهَا بِأَهْلِهَا ﴿ وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الولِيدِ النِّبْسَابُورِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ عَبَّاس بْنِ سَهْل عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالاَ تَرَوَّجَ النَّىٰ عَلَّيْ أَمَيْمَةَ بنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أَدْخلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ بَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأَنَّهَا كَرَهَتْ ذَٰلِكَ ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا ثَوْبَيْنِ رَادِفِيَّيْنِ مَدْثُ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ خَزَّةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ بِهُذَا حَرْثُ حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا

كَمَّامُ بْنُ يَعْيْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِيغَلاَّب يُونُسَ بْنِ جُنِيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ ثُمَّرّ رَجُل طَلَّقَ أَمْرًأَتُهُ وَهِي حائضٌ فَقَالَ تَمْرفُ أَبْنَ مُمَرّ إِذَّ أَبْنَ مُمَرّ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ وَهِي حائض كأنَّى تُحترُ النِّي عَنِي فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاخِمَهَا فَإِذَا طَهُرِتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا ، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذٰلِكَ طَلَاقًا ؟ قالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَجَزَ وَأَسْتَحْمَقَ **بِالبِ** مَنْ أَجازَ <sup>(١)</sup> طَلَاقُ الثَّلاَث ، لِقَوْل الله تَمَا لَى : الطَّلاَقُ مَرَّاَن فَإِنْسَاكُ بَمْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ . وَقَالَ أَبْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَريضِ طَلَّقَ لاَ أَرَى أَنْ تَرَثَ مَبْنُوتَتُهُ (٧) ، وَقَالَ الشُّمْنُ ثَرَ ثُهُ ، وَقَالَ أَبْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا أَنْفَضَتِ الْمِدَّةُ ؟ قَالَ نَتَمْ ، قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَةَ عَنْ ذَلِكَ مَرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ أُخْبَرَنَا مالكُ عَن أَبْن شِهابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَمْدٍ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُونِيرًا الْمَتْ الْاَيْ جاء إِلَى عاصِم بن عَدِيّ الْأَنْصَارِيّ . فَقَالَ لَهُ بَا عاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَنَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُنُكُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْمُلُ سَل لى بَا عاصمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَسَأَلَ عاصِمْ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَكَرَهَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عاصِم ما سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَلَمَّا رَجَعَ عاميم الى أَهْلِهِ جاء عُو يُمِر مُقَالَ بَاعامِيمُ ماذَا قالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ عامم كَمْ تَأْ تِنِي بِخَبْرِ فَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَسْئَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قالَ عُو يُمِرْ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَعِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا كَأَفْلِزَ عُوَ يُمِرُ حَتَّى أَنَى رَسُولَ الله عَلَيْ وَسَطَ ٣٠ النَّاس فَقَالَ يَا رَسُولَ أَشِي أَرَأَبْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمْ إَمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيْقَشُلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ بَفْعُلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ قَدْ أَنْزَلَ (اللهُ فيك وَفي صاحبَتك فأذْهَ كَأْتِ بِهَا ، قالَ سَهْلُ فَتَكَرَّعَنَا وَأَنَا مَتَحَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَعَا قالَ عُو يُورُ ، كُذَبْتُ عَلَيْهَا بَارَسُولَ الله ، إِنْ أَمْسَكُنْهَا ، فَطَلَقْهَا اللَّاهَ ، وَإِنَّ أَنْ يَأْمُرَهُ

(1) سور المستورة الم

(r) أَوْرَأَةً (١) أزْوَاكِهُ

رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ أَنْ شِهابِ فَسَكَانَتْ بِلْكَ شُنَّةَ الْتَلاَعِنَيْنِ مَرَّمُنَا سَيدُ بْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ (' قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلُ عَن ابْن شِهاَب قالَ أُخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّويِرْ أَنَّ عائشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ امْرَأَةَ وفاعَةَ الْفُرُطَىِّ جاءتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا وَسَوْلَ ٱللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، وَإِنِّي نَكَمَّتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّ هُن بْنَ الرُّهِ بِوْ الْقُرَطَى ، وَ إِنَّمَا مَنْهُ مِثْلُ الْمُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَعَلَكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى وِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُونَ عُسَيْلتَكِ وَتَذُوق عُسَيْلتَهُ مَرَثْمَى مُمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى الْفَاسِمُ بْنُ ثُمَّدٍّ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ ٣٧ ثَلَانًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَقَ ، فَشُئِلَ النَّبُّ ﷺ أَنْحَلِلْ لِلْأَوِّلِ ؟ قالَ لاَ عَنَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتُهَا كُمَّا ذَاقَ الْاوَّلُ بِالسِبُ مَنْ خَيْرٌ نِسَاءُ ٣٠ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : قُلْ لِازْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَتَمَالَئِنَّ أُمَّتَّمَكُنَّ وَأْمَرُ خَكُنَّ مَرَاحًا جَبِيلًا مِ**رَثِن** نُمَرُ بِنُ حَمْفِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَقُ ﴿ (ه) وَ**تُوْلُ** حَدَّثَنَا مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ قَالَتْ خَيَّرَنَا وَسُولُ ٱللهِ يَلْكُ كَا خَيْنَا ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ كَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَبْئًا ﴿ **حَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدّ**َثَنَا يَحْيُ عَنْ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا عامِرٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ سَأَلْتُ عائِشَةٌ عَن ايْغُيْرَةِ فَقَالَتْ خَيْرًا النَّي عَلَيْهِ أَفَكَانَ مَلَاقًا ، قال مَندُرُونَ لاَ أُمَالِي أَضَيَّرْتُهَا وَاحِدَّةً أَوْ مِلاَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارِفَى بِ ﴿ إِذَا قَالَ فَارَقَتُكِ أَوْ سَرْخَتُكِ أَوِ الْخَلِيَّةُ ۚ أَوِ الْبَرِّيَّةُ ۚ أَوْ مَا عُنِيَ بِدِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَىٰ نِينَّةِ، فَوَالُ<sup>نِ</sup> أَنْهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا . وَقَالَ وَأُسَرَّحُكُنَّ سَرَاحًا تَجِيلًا ، وَقَالَ : فَإِمْسَاكُ يِمَدُونِ أَوْ تَسْرِيحْ بِإِحْسَانٍ . وَقَالَ : أَوْ فَارِتُوهُنَّ يِمَعْدُونِ ، وَقَالَتْ عَائِينَةُ قَدْ عَلِمَ النِّينُ ﷺ أَذَا أَبْوَى كُمْ يَكُونَا كَأْمُرَانِي فِيرَافِير بِ مَنِيْ قَالَ لِا مُرْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىٰ حَرَامٌ . وَقَالَ الْحَسَنُ نِينَتُهُ ، وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْم

إذَا طَلَّتَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمت عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَاق وَالْفِرَاقِ ، وَلَيْسَ هَٰذَا كالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّمَامَ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِعِلْمَامِ (١) ٱلْحِلَّ حَرَّامٌ ، وَيُقَالُ لِلْمُلَلَّقَةِ حَرَّامٌ وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثًا . لاَ تَحَيِلُ لَهُ حَتَّى تَشَكِيحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ كَانَ ٣٠ أَبْنُ مُمْرًا إِذَا شُئِلَ مَمِّنْ طَلَقَ ثَلَاثًا ، قال لوْ طَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَبْنِ ، ْ وَإِذَّ النِّي ۚ يَالِينَ أَمْرَنِي بِهٰذَا ، كَإِنْ طَلَقْتُهَا <sup>(1)</sup> لَلزَّا حَرُسَتْ حَتَّى تَشْكِيحَ زَوْجًا غَيْرِكَ <sup>(ه)</sup> ﴿ وَهِنْ عَمَّلَتُ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ غُرُوةَ عَنْ أَبيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ طَلَقَىٰ رَجُلُ الْرَأَقَةُ كَثَرَوْجَتْ زَوْجَا غَيْرَهُ فَطَلَقَهَا وَكَانَتْ مَتَهُ مِثْلُ الْمُكَذَبِّةَ كَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءً ثُرِيدُهُ كَلَّمْ يَلْبُتُ أَنْ طَلَّقَهَا كَأَمَّتِ النَّبِ تَلِكُ فَعَالَت َ يَا رَسُولُ ٱللَّهِ إِنَّ زَوجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنَّى تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَدَ حَلَ بِي وَكُمْ يَكُنْ مَنَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْمُنْذَبَّةِ كَلَمْ يَقْرُ فِي إِلاَّ هَنَةً ٥٠ وَاحِدَةً كَمْ بَسِلْ مِنْ إِلَى شَيْهُ فَأَحِلُ لِزَوْجِي الْأُوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ أَلَهِ ﷺ لاَ تَحَلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأُوَّلِ حَتَّى بَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَدُوقِ ٥٠ عُسَيْلَتَهُ السِبُ إِلَّهُ ثَكَرَمُ مَا أَخَلَ ٱللهُ لَكَ مَرْثَنَى الْحَسَنُ أَنْ صَبَّاحٍ شِيمَ الرِّيعَ بْنَ نَافِيعٍ حَدَّثْنَا مُنَاوِيَّةُ عَنْ يَعْيُ بْنِ أَبِي كَثِير عَنْ يَنلَى أَنْ حَكِيمٍ مَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُتِينِ أَنَّهُ أَغْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ أنرَأَتَهُ لِيْسَ ٧٠ بِفَيْهِ وَقَالَ لَكُمْ (١٠٠ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَرَثَنَى الْحَسَنُ أَنْ كُمَّدِ بْنِ صَبَّاحِ (<sup>(1)</sup> حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَانِهِ أَنَّهُ سَمِمْ عُبَيْدَ بْنَ تُحَيْرُ يَقُولُ سَمِنتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ عَلِيُّ كَانَّ يَسْكُثُ عِنْدَ زَيْنَتَ ٱبْنَةِ (١٧) جَعْشِ وَ يَشْرَبُ عِيْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَبْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ (١١٠ أَيْثَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النِّي عِنْ فَالتَّقُلُ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَفَافِيرَ أَكَلْتَ مَفَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمْ فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لَا بَلُ (10 مَرِيْتُ حَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (10 جَعْشِ

(ا) بِلْمَامِ \* (١) حَدَّتَنَى نَافِعُ مة (۲) قال كان اليونينية والنروع مون مخنفة وفي رواية ابن السكن كمتة بموحدة مشددة التسطلاني (١) أفاحل صو (۵) `أو تذوق ه (۱) ليت (۱۰) لنه کاد لک (١١) العباس (۱۲) بنت (۱۱) أنْ أَيْنُنَا (11) لا بلی (٠٠) بِنْتِ

ألَّهِ ، لِمَا ثِينَةَ وَحَفْصَةَ ، وَإِذْ أَسَرٌ النَّبِي إِلَى بَمْضِ أَرْوَاجِهِ ، لِقَوْلِهِ ، بلَ شَرِبْتُ عَسَلًا وَرُثُ (٣) فَرُورُهُ بْنُ أَبِي المَنْرَاهِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْخَلُواء (٣٠ وَكانَ (١) كاب إِنْ تَتُوبًا اللَّهِ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائُهِ ، فَيَدُّنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَيْ جَفْصَة أللهِ يعني لعائشة الله الله بنت مُمَرَ ، فَأَخْتَبَسَ أَكْثَرَ ما كَانَ يَحْتَبِسُ ، فَغِرْتُ فَسَأْلُتُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقيلَ لى (۲) حدثنی أَهْدَتْ لَمَا أَمْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل فَسَقَتِ النَّيِّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ (٢) وَالْمَاوَ أَما وَالله لَنَحْنَالَنَّ لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ عَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكَلْتَ مَنَافِيرَ ۚ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لا ، فَقُولِي لَهُ مَا هَٰذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنَّاكُ ۚ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَنْنِي حَفْصَةً شَرْبَةً عَسَلِ ، فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحَلُهُ الْمُرْفَطَّ ، (ه) أُنَادِيَّةُ ﴿ وَسَأْقُولُ ذَلِك ، وَقُولِي أَنْتِ يَاصَفيَّةُ ذَاكِ (٤) قالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ ، فَوَالله مَا هُوَ إِلاًّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُتَادِيَّهُ (٥) عِمَا أَمَرْ تِنِي (٦) بِهِ فَرَقًا مِنْك ، فَلَمَّا ذَمَّا مِنْهَا وسكون الناء أه قالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ ٱلله أَكَلْتَ مَنَافِيرَ ؟ قالَ لا ، قالَتْ فَمَا هَذِهِ الرُّبحُ الَّتي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قالَ سَقَشْنِي حَفْصَةُ شَرِبَةً عَسُلٌ، فَقَالَتْ جَرَسَتْ تَحَلُّهُ الْمُرْفُطَ، فَلَمَّا دَارَ إِنَّ قُلْتُ لَهُ تَحْوَ ذَاكِ مَ فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةً قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَاكِ ، فَلَمَّا قَارَ إِلَى (۱) وَرُويَ حَفْصَةَ قالَتْ يَارْسُولَ اللهِ أَلا أَسْتِيكَ مِنْهُ ؟ قالَ لاَحاجَةَ لِي فِيهِ ، قالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَأَللهُ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قُلْتُ لَمَا أَسْكُنَى ﴿ إِلْبُ لاَ طَلَاقَ قَبْلَ النَّكَاحِ ، وَقَوْلُ أَلَّهِ تَمَالُّ : يَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ

> َ تَشْوُهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْمُ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدْةٍ ٣٠ تَنتَذُّونِهَا ۚ فَتَنَوْهُنَّ وَتَرْخُوهُنَّ سَرَاطً يَجِيلًا. وقالَ أَنُنْ عَبَاسِ جَمَّلِ أَلَّهُ الطِلَّآقَ بَعْدَ النَّـكِاسِ، وَيُرْوَى ٣٠ فَ ذَٰلِكَ عَنْ

وَلَنْ أُعُودَ لَهُ ، فَتَرَلَتْ: يَا أَيُّما النِّينْ لِمَ تَعَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِكَ ( ) إِنِّي إِنْ تَتُوبًا إِلَى

عَلَىٰ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ وَعُرُومَ بْنِ الزُّ بَيْرِ وَأَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً وَأَبَالَ بْنِ عُمْالَ وَعَلَى بْن حُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْر والقَاسِم وَسَا يُلَّ وَطَاوُسِ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاء وَعامِرٍ بْنِ سَنْدٍ وَجابِرٍ بْنِ زَيْدٍ <sup>(١)</sup> وَنَافِيعِ أَبْن جُنَيْر وَمُحَدِّد بْنِ كَعْب وَسُلَبْمانَ بْنِ يَسَار وَتُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن وَعَمْرُو بْنِ هَرِمِ وَالشَّفَىٰ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ ۖ بِالسِّ ۚ إِذَا قالَ لِا مْرَأَتِهِ وَهُو مُكْرَهُ ۗ هَٰذِهِ أُخْتِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، قالَ النَّبِي مَلِّكَ قالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَٰذِهِ أُخْتِي وَذَٰلِكَ ف ذَاتِ أَلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالبِ الطَّلَاقِ فِي الْإِغْلَاقِ وَالْكُرُّ مِ وَالسَّكْرَ انْ وَالْجَنُون وَأُمْرِهِا وَالْفَلَطِ وَالنَّسْيَانِ فِي الطَّلَّاقِ وَالشِّراكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّيْ عَلَى الْاعْمَالُ بِالنَّيةِ وَلِكُلِّ أَمْرِي مَا نَوَى ، وَتَلَا الشَّعْيُّ: لاَ تُوَّالِخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِفْرًارِ المُوسُوسِ . وَقَالَ النَّبِي ۚ إِنَّ لِلَّذِي أُفَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُونٌ . وَقَالَ عَلَىٰ بَقَرَ خُرْزَةُ خُوَاصِرَ شَارِفَى ، فَطَفِينَ النَّيْ عِلِيَّ يَلُومُ خُرْزَةً ، فَإِذَا خْرَةُ قَدْ كُملَ مُحَرَّةٌ تَمَيَّاهُ ، ثُمَّ قال َحْزَةُ هَلَ <sup>(٣</sup> أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَبِى ، فَمَرَفَ النِّيْ بَيِّكَ أَنْهُ فَدْ كُمِلَ ، نَخْرَجُ وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، وَقَالَ غُمَّانُ : لِيْسَ لِجَنُونِ وَلاَ لِسَكُرْرَانَ طَلَاقُ . وَقَال أَنْ عَبَّاسِ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْسُتَكْرَهِ لَيْسَ بَجَائِرٍ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُوسَوْس ، وَقَالَ عَطَانه : إِذَا بَدًا (٣٠ بِالطَّلَاق فَلَهُ شَرْطُهُ ، وَقَالَ نَافَمُ طَلَّقَ رَجُلُ أَمْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ أَبْنُ مُحَرَّ إِنْ خَرَجَتْ ( ' ) فَقَدْ بُنَّتْ منهُ وَإِنْ كُمْ تَخَوْجُ ( كَفَلَيْسَ بِشَيْء ، وَقَالَ الزُّهْرِي فيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ ۚ أَفْمَلُ كَذَا وَكَذَا فَأَ مْرَأَق طَالِقَ ثَلَاثًا ۚ يُسْتَئِلُ مَمًّا قالَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بَيْكُ الْيَمِين ، فإنْ سَمّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ فَلَبُهُ حِينَ حَلَفَ جُمِلَ ذٰلِكَ فِ دِينِهِ وَأَمانَتِهِ. وَقَالَ إِبْر اهِيمُ إِنْ قَالَ َلِهَ حَلِمَةً لِيهَ فِيكِ نَبِئْتُهُ ، وَطَلَاقُ كُلَّ فِقَوْمِ بِلْسِانِهِمْ ، وقالَ قَتَادَةُ إِذَا قالَ إِذَا

(۱) وَسُلِيلٍ (۲) وَسُلِيلٍ (۲) بَدًا . كلا في اليونينية بدا من عبر همز (٤) إِنْ خَرَجْتِ فَقَدْ

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ ٱلْحَتِي بِأَهْدِلِكِ نِينَّهُ . وَقَالَ أَبْنُ مَبَّاسِ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطَ وَالْمَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَبَهْهُ أَلَهْ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِأَمْرَ أَبِي ببته ، وَإِنْ نَوَى مَلَاقًا فَهُوَ مَا فَرَى وَقَالَ عَلَى الْمَ أَمَهُ (" تَعْلَمُ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَن الْجُنُونِ حَقَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ الصِّيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّاثُّمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقالَ عَلى وَكُلُّ (٣٠ الطَّلاق جائزٌ ، إلاَّ طَلاق المَعْنُوهِ وَرَثَنَّا مُسْلِمُ بن إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا فَتَاذَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْن أَوْنَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيْ يَنْكِ قَالَ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْسُهَما مالم وتَمْلُ أُو تَشَكَّلً ، قال ( ا قَتَأَدْهُ : إذَا طَلَقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْء مِرْشَ أَصْبُحُ أَخْبَرَنَا (\*) أَنْ وَهْ عَنْ يُونُسَ عَن أَنْ شِهِاَبُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَهَ ۚ (") عَنْ جابِر أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنَّي النِّي عَلَّى وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقْهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهد عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَمَ شَهِ أَدَّاتٍ ، فَدَعاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُونٌ هَلْ أُخْصِّنَّتَ قالَ نَعَمْ فَأَعَر بهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْمُجَارَةُ جَمَّزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُيلَ مَرْث أُبُو الْبِيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عِبْدِ الرَّحْن وَسَعِيدُ 🚺 🔊 مأَنْبَرْن أَنُّ الْمُسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ أَنَّى رَجُلُ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فَى المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ الْاَخِرَ قَدْ زَنَى يَغْنِي نَفْسَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَنَنَّحّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أُعْرَضَ فَسِلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْأَخِرَ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَكَّى لِشِقَّ ٣٠ وَجُهِدِ الَّذِي أَعْرَضَ قَبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَٰلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَكَّى لَهُ الرَّابِعةَ ، فَأَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ ، هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قالَ لا ،

فَقَالَ النَّبِي مَلِكَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أُصْصِنَ وَعَنِ الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نَ(٢٠)

خَمْلْت فَأَنْتِ طَائِقٌ ثَلَاثًا يَمْشَاهَا عِيْدَ كُلَّ طُهُر مَرَّةً فَإِنِ ٱسْنَبَانَ خُلُهَا فَقَدْبَانَتْ (١)

(١) أَيُو سُلَّمَةً مَنْ صَدْ

يَنْ مَيْمَ جارِ بْنَ عَبْدِ أَلَهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ كُنْتُ فَيْمَنْ رَبَّجَهُ فَرَجْنَاهُ بِالْسَلِّي بالدينة · فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِيْجَارَةُ جَزَ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجْفَنَاهُ حَتَّى ماتَ بإلب أغْلُم وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ، وَقَوْلِ ١٩٠ أَلَّهِ تَمَالَى : وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُدُوا ِمَا آ تَيْتُمُوهُنَّ شَيْبًا ٢٠ إِنِّي تَوْ يِهِ الظَّا لِمُونٌّ ، وَأَجازَ تُمَرُّ النَّهُامْ دُونَ السُّلْطَانِ ، وَأَجازَ عُمَّانُ الخُلْمَ ذُونَ عِقَاسِ رَأْسِهَا ، وَقَالَ طَاوُسُ : إِلاَّ أَنْ يَكَافَا أَنْ لاَ يُقِيها حُدُودَ اللهِ فِيها أَفْتَرَضَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صاحِبِهِ في البِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ فَوْلَ السُّفْهَاء لا يَحِلْ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغْنَسِلُ لَكَ مِنْ جُنَابَةٍ مَرْثُ '' أَزْهَرُ بْنُ جَبِيل حَدَّنَنَا عَبْد الْوَهَابِ النَّقْنِيُ حَدَّثَا خَالِدَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَمْرَأَةَ السِّ بْن فَبْس أُنَّتِ النِّيِّ ﷺ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللهِ ثَابِتُ بِنُ قَبْسِ مَا أُغْيَبُ عَلَيْهِ فِي خُلَقِ وَلاَ وِين ، وَلَكِنَّى أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَرَّدُ بِنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتَ نَعَمُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى أَفْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقُهَا تَطليقَةً (1) وَرَسُولُ أَللهِ عَلَيْ أَفْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقُهَا تَطليقَةً (1) وَرَسُولُ أَللهِ عَلَيْ (1) إِسْعَنَّى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِيهُ مَنْ غَالِيهِ الْحَذَّاهِ مَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ أَحْتَ مَبْد الله بْن أَتَى بِهٰذَا وَقَالَ بِرُدُّينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَمَمْ فَرَدَّهُمَا وَأَمْرَهُ يُطَلِّقُهَا ٢٠٠ ، وقال إنراهيمُ أَنْ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ هَكِكُرِمَةَ عَنِ النِّي عَلِّ وَطَلَّقُهَا وَعَنِ أَنْ (٧٧ أَبِي تَمِيمَةً عَنْ عِكْرِيمَةً مَن أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ قالَ جاءتِ أَثْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَبْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَدَاللهِ إِنَّ لا أَمْنِبُ عَلَى اللهِ فِينِ وَلا خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي " لاَ أَطِيقُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ فَتَرَكَّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتِهُ ؟ قَالَتْ نَيَمْ مَرْثُ (١) مُحَلَّدُ أَنْ عَبْدِ ٱللهِ مِنْ الْلَارَكِ الْفُرِّى حَدَّثَنَا قُرَادُ أَبُو نُوسٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عازمٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِيمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاءتِ أَمْرَأَةُ ثَابِتِ بن قبس أُنُّ شَمَّاسٍ إِلَى النَّيْ (١٠) عِلِي فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنْدُ مَا أَنْدُمُ عَلَى ثَابِتٍ في دِين وَلاَ

(١٠) رَسُولِ أَلَيْهِ

خُلُق، إلاَّ أَنِّي أَخافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَتَرُدُّينَ (') عَلَيْهِ حَدِيقَتُهُ فَقَالَتْ نَمَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأُمْرَهُ فَفَارَقَهَا مِرْزِنْ سُلَيْهَانُ حَدَّثَنَا خَلَاتُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عَكْرِيَّةَ أَنَّ جَيلَةَ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ وَإِلَى الشَّقَاقِ وَهَلْ بُشِيرُ بِالْخُلْمِ عِنْدَ الضُّرُورَةِ (\*\*)، وَقَوْ لِهِ (\*\* تَمَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ رَيْنِهِما (\*\* كَا بْشُوا حَكُما مِنْ أَهْلُهُ (° إِلَى قَوْلِهِ حَبِيراً مِرْثُنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِينُورِ بْنِ غَنْرَمَةً ٥٠ قَالَ سَمِمْتُ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ بِنِي المُغِيرَةِ أَسْتَأَ ذَنُوا ف أَنْ يَنْكِعَ عَلَى ٱلْبَنْتَهُمْ فَلاَ آذَنُ اللهِ لاَ بَكُونُ يَهُ الْامَةِ مَلاَقًا ٥٠٠ مَدُثُنا إلىميلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى مالك عَنْ ربيعة بْن أَبِي عَبْدِ السَّمْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ مَا لِشَهَ وَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ إِلنِّي بَلِيُّ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ إحدى السُّنَن أَنَّهَا أَعْتَقَتْ (٨٠ فَشُيْرَتْ فِي زَوْجِهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَى وَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ وَالْبُرْمَةُ تَقُورُ بِلَخِيرٍ ، فَقُرْبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمُ مِنْ أَدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ أَلِمُ أَرِ الْبُرُومَةَ ١٠ فِيهَا لَلْمُ ، قَالُوا بَلَى ، وَلَكِن ذَلِكَ لَلْمُ تُصُدُقَ بِهِ عَلَى تِرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ السَّدَةَةَ ، قال عَّلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ا عَيادِ الْأُمَةِ تَحْتَ الْمَبْد مِرْضُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّنَنَا شُعْبَةُ وَمَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ مَن أَنْ عَبَّاسِ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْداً يَهْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ مَدَّثْنَا عَبْدُ الْأُغْلَ أَبْنُ خَلَادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدِّثَنَا (١٠٠ أَيْوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ ذَاك مُنبِثُ عَبْدُ مِنِي فَلَانِ مِنْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ كَأَنَّى أَنْفُرُ إِلَيْهِ يَنْبَثُهَا فَ سِكَكِ اللَّهِينَةِ َيْرِي عَلَيْهَا **حَرِث** ثُنَيْهُ بُنُ سَمِيدٍ حَدُثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَبُّوبَ عَنْ عِكْمِيَّةَ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ دَضِيَ أَلَهُ عَهُما قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا أَسُودَ ، خَالُ لَهُ مُنبِث ، عَنْدًا لِبَيْ مُلَاذِ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَعْلُوكُ وَرَاءِهَا فَ سِكَكِ الْقَدِينَةِ بِالسِبُ شَفَاعَةِ

سون (۱) کردین

(٢) الضَّرّ

(٢) وَفَى فَوْلِهِ . وَقَوْلِي

(i) كَيْنِيمُ الْآيَةَ ·

(٠) وَحَكَمَا مِنْ الْمُلْهَا

الآية

(۱) الأحْرِيّ

(v) طَلَاقَهَا منذ

ريد (A) عَنَّقَتُ

(A) بريمة

(١٠) عَنْ أَبُوبَ

النِّيِّ ﷺ فِي زَوْجِ بِرَيرَةَ ﴿ **حَرْثُنَ** ۚ <sup>(١)</sup> نُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُنبِيثٌ كَأَنَّى أَظْلُ إلَيْهِ يَعْلُونُ حَلْفَهَا يَبْسَكِي وَدُمُوهُهُ نَسِيلُ عَلَى لِلْيَتِدِ ، فَقَالَ النِّي ۚ يَكِ لِمِبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغيث بريرة ، ومِن بُغض بريرة مُغيثا ، فقالَ اللَّي عَلَى أَوْ رَاجَمْتِهِ ، قَالَتْ " يَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي ، قَالَ إِنَّا أَنَّا أَشْفَةً ، قَالَتْ لا " حاجّة لى فيهِ باسب مترث عبدُ الله بن رَجاه أُخْبَرَا شُعْبَةُ عَن الحكم مَن إِرْ اهمِمَ عَن الْأَسْوَدِ أَنَّ مَائِشَةَ أُرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ كَأَلِّي مَوَالِهِما إِلا أَنْ يَشْتَرِ مُوا الْوَلام ، فَذَ كَرَتْ ( ) لِلنِّي يَكِ فَقَالَ أَشْتَرِ مِهَا وَأَعْتِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلام لِمَن أَعْنَقَ ، وَأَيْنَ النَّيْ يَإِلَيْهِ بِلَعْمِ ، فَقِيلَ إِنَّ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ (٥٠ عَلَى بَرِيرة ، فقالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ ۚ وَلِنَا هَدِيُّةٌ ۗ هَرْشُنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَزَادَ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، الب أنول أله تَمَالَى: وَلاَ تَنْكِيمُوا الْشُرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةُ خَبْرُ من مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْيَبُنْكُمُ مَرَثُ ثُنَّيْةً حَدَّثَنَا لَيْكُ ٢٠٠ عَنْ نَافِيمِ أَذَ أَبْنَ مُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ ، قالَ إِنَّ أَلْلَهُ حَرَّمَ الْمُشْركاتِ عَإِ، الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَيْئاً أَكْبَرَ ٧٧ مِنْ أَنْ تَقُولَ الدَّأَةُ رَبُّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ أَلَّهِ السب يَكاحِ مِنْ أَسْلَمْ مِنَ الشَّرِكاتِ وَعِدَّتِهِنَّ وَدُنْ (" 'إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ ، وَقَالَ عَطَالَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاس كانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْذِلْنَيْنِ مِنَ النَّيِّ يَنْكِ وَالْوَامِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْل حَرْب يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْل عَهْدِ (" لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلِا يُقَاتِلُونَهُ ، وَكانَ (" ) إذَا هَاجُرَتِ أَمْرًا أَهُ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ لَمْ تَخْطَبْ حَتَّى تَحْيِضَ وَتَعَلَّمْ ، وَإِذَا طَهُرت حَلَّ لَمَا النَّكَاحُ، قَالِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبَلَ أَنْ تَشْكِيحَ ، رُدِّتْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ هَبْثُ

(۱۰) منگان

(r) آنگاً (د) كات وقال المستري (ه) فأذا (١) أَيْعَاضَ . فتح واو يعاوض من الفريم

مصغراء وتوقه وقم ممعاكذا فالطبعة عابقتها وفيالفتطلاني

بصم الناف مصفرًا لابي ذرُ وان عناكر والبرها بنتح القاف وكبر الراء فلا وجه

لمعافوق ابعمن هامثل الاصل

أَبْنَهُ \* أَنِي سُفَيَّانَ تَحْتَ عِياضٍ بْنِ غَنْمِ الْفَقِرْيِّ ، فَطَلَّقْهَا ۖ فَتَزَوَّجَهَا مَبْدُ اللهِ بْنُ \* إذَا أَسْلَمَت الْمُشْرِكَةُ أَو النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ ٱللَّهِيِّ أَو الحَرْبِي وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْن عَبَّاس إِذَا أُسْآمَتِ النَّصْرَا نيُّهُ قَبْلَ علَيْهِ ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرِ اهِيمَ الصَّائِيغِ سُئِلَ عَطَالِهِ عَن أشرَّأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْمِدَّةِ أَهِيَ أَمْرَاثُهُ ؟ قالَ لا ، إلاّ أَنْ نَشَاءَ هِيَ بِنِكَامٍ جَدِيدٍ وَصَدَاق ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا أَشْلَمَ فِي الْعِدَّةِ بَنْزَوَّجُهَا وَقَالَ أَلَٰذُ تَمَاكَى : لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ • (\*) وَقَالَ الحَسَنُ وَقَنَادَةُ في تَجُوسِيِّينْ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِما وَإِذَا ( ) سَبَق أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ وَأَلَى الآخَرُ وَاتَ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِتَطَاء أَمْرَأَةٌ مِنَ الْمُشركِينَ جاءتْ إلَى السُيلِينَ أَيْمَا وَضُ (٦٠ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَمَالَى وَآتُوهُمْ وَأَثْفَقُوا قالَ لاَ إِنَّمَا كانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّيْ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْمَهْدِ ، وَقَالَ نُجَاهِدٌ : هٰذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَئِنَ النِّيُّ ﷺ وَبِيْنَ فُرِيْشِ مَرْثُ اللهِ مَدَّنَا اللَّيْثُ عِنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن شِهاب وقالَ إِرْ اهيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَى (٨٠ يُونُسُ قَالَ أَنْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنَى عُرُوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيْ ﷺ قالَتْ كانَتِ (١٠ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النِّي بِإِلَّيْهِ عَتَصَنُّهُنَّ بِقُولِ اللَّهِ تَمَالَى: بِإِ أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ إِنَّى آخِرِ الآيَةِ قالَتْ عائِشَةٌ فَمَنْ أَقَرْ بهُذَا الشّرطِ

حديث مُحاهد ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ أَمَةُ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْمُهْدِ لَمْ يُرَدُّوا ، وَرُدَّت أَثْمَانُهُمْ ، وَقَالَ عَطَاءِ عَن أَبْن عَبَّاس كَانَتْ فَرِيبَةُ (١) بِنْتُ (٣) أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ مُمَرَ أَبْنِ الْحَطَّابِ ، فَطَلَّقْهَا قَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بِنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَتْ

نْهُمْ أَوْ أَمَةً ، فَهُمَا حُرَّانِ ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، ثُمُّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ مثل

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أُقَرَّ بِالْحِنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ إِذَا أُمْرَرُنَ بِذَٰلِكَ مِنْ قَوْ لِمِنَّ قَالَ لَمُنَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَصْلَقْنَ فَقَدْ بَايَمْتُكُنَّ ، لاَ وَالله مامسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله عَ يَدَ أَمْرَأَةِ قَطْ غَيْرً أَنَّهُ بَايَمَهُنَّ بِالْكَلامِ ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ الله عِلى عَلَى النَّسَاء إلاَّ عَا أَمْرَهُ اللهُ يَقُولُ لَمُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَهُنَّ قَدْ بَايَتُكُنَّ كَالاَما المسي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: اللَّذِينَ يُوَالُونَ مِنْ نِسالَهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ ١٠٠، إِلَى قَوْلُهُ سَمِيعْ عَلَيْهُ ۚ فَإِنَّا وَنَجَمُوا حَرَّتُ إِنْهُمِيلُ ثِنُ أَبِي أُو يْس عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَهَانَ عَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيل أَنَّهُ سَمِعَ أَنُّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ آلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ مِنْ نِسائَهِ وَكانَتِ أَنْفَكُتُ وجُلُهُ ۖ فَأَمَّامَ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ يِسْمًا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ زَلَ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ ا َ لَيْتَ <sup>00</sup> شَهْرًا قَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ **حَرَّثُنَا** قُتَبْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَنْ مُمَرَّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِبِلاَهِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ ، لاَ يَحِلْ لِأُحَدِ بَعْدَ الْاَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُسْكَ بِالْمَرُّوفِ أَوْ يَمْرُمَ بِالطَّلَاقِ (٣)كُمَّا أَمَّرَ إِللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ \* وَقَالَ لِي إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنُ مُمَرَّ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر يُوقَفُ (\* حَتَّى يُطَلَّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاّقُ حَتَّى يُطَلَّقَ ، وَيُذْ كُرُ ذٰلِكَ عَنْ عُمّٰانَ وَعَلَى ۚ وَأَبِى اللَّهْرْدَاهِ وَعَائِشَةً وَأَثْنَىٰ عَشَرَ وَجُلاًّ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ يَاكِينُهُ ۖ بِالسِّ حُكُمْ لِلْفَقُودِ فِي أَهْدِلِهِ وَمَالِهِ . وَقَالَ أَبْنُ الْسَيَّبِ : إِذَا فَقِدَ فِي الصَّفَ عِبْدَ الْقِيَّالِ تَرَبِّصُ أَمْزَأَتُهُ مِنَةً ، وَأَشْرَتَى أَبْنُ مَسْتُودٍ جارِيَّةً وَٱلْتَسَنَ (" صَاحِبَهَا سَنَةً ، فَامْ يَحِدُهُ (٢٠) وَثُقِيدَ ، فَأَخَذَ يُعْطِي اللَّهْ هُمَ وَاللَّهْ مُمَيْنِ ، وَقَالَ اللَّهُمُّ عَنْ فُلَانٍ (٢٧ وَعَلَى مُ وَقَالَ مَكَذَا فَا فَمُناوا (() بِالْقَطَةِ (() ، وقال الزُّهْرَىٰ في الاسبيدِ مُثْلَمُ شَكَانُهُ لا تَعْتَوَجَّ وصلاً أَمْنَا أَنْهُ وَلاَ يُفْتَمُ ماللهُ فَإِذَا ٱلْقَطَحَ خَبَرُهُ فَسُلَتُهُ مُنْتَهُ الفَقُودِ حَرَث عَلَى ثُنْ عَبْدِ أَلَهُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ يَحْيى بْنِ سِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُبْيِثِ أَنَّ النِّي

الطَّلَانَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ (٢) ألَيْثُتَ شَهِرًا وي الطُّارَقَ (٤) يُوفقهُ (٧) عَنْفُلاَنِ فَإِنْ أَنَّى (١) , 29 فُلانُ فَنْلِي وَ عَلَىٰ (٨) أَفْتَالُوا (٥) بِاللَّفَطَاءِ وَوَالَ آبْنُ عَبَيَّاسِ نَعَوْهُ الأَثَرَوَّجُ

> <u>ئ</u> الله

(٢) بَاكُ الظُّهَارِ وَتَوَالِيهِ ٱللهِ تَعَالَى منصوب في الفرع ورن (۰) کونی نقشن (١) وَعلى قَرْلِ الرود (A) أَنْ خَدُ النَّصْفَ (۱) فأشارت (١٠) أَىٰ نَعَمَ

عَلَىٰ شَيْلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ (١٠ خُذُهَا فَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ للذَّئْب وَسُيْلَ عَنْ صَالَّةِ الْهِبل ، فَغَضِبَ وَأَخْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ . وَقَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَعَهَا أَلْحَذَاه وَالسُّقَاهِ، نَشْرَبُ المَّاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرِ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، وَسُولَ عَن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ أَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّ فَهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَ إِلاَّ فَأَخْلِطُهَا عَالِكَ قَالَ سُفَيَّانُ فَلَقَيتُ رَبِيعَةً بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، قَالَ شُفْيَّانُ : وَكَمْ أَخْفَظْ عَنْهُ شَبْنًا غَبْرَ هٰذَا ، فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُبْتِيثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ يَحْنِي وَيَقُولُ رَبِيعَة عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُعْمِثِ عَنْ زَيْدِ أَبْنَ عَالِدٍ، قَالَ شَفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ ﴿ إِلَّكِ \* " قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (٢) إِلَى قَوْلِهِ فَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِلْمُامُ سِتِّينَ مِسْكينا \* وَقالَ لِي إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنَى مالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ شِهَابِ عَنْ ظِهَارِ الْمَبْدِ، فَقَالَ نَحْوَ (4 ظِهار الْحُرّ ، قالَ مالك وصيامُ الْعَبْد شَهْرًانِ ، وقالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرّ ظِهَارُ الْحُرّ وَالْعَبْد مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأُمَّةِ سَوَّاتِهِ ، وَقالَ عِكْرِمَةُ : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَّتِهِ فَلَبْسَ بِشَيْء إِنَّمَا الظَّهَارُ ۗ (٧) وَأَنْتُار مِنَ النَّسَاءِ، وَفِي الْمَرَبِيَّةِ لِلَا قَالُوا أَيْ فِيا قَالُوا ، وَفِي بَعْض (٥٠ ما قَالُوا ، وَهَذَا أُولَى لِأَذَّ أَلَٰهُ كُمْ يَدُلُ عَلَى المُنكَر ، وَقَوْلِ ١٥٥ الزُّورِ الحِبُ الْإِشَارَةِ في الطَّلاقِ وَالْأَمُورِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُحَرَّ قَالَ النَّيُّ عَلَى لا يُعَذَّبُ أَلَهُ بدَنعِ الْمَيْنِ وَلَكِن يُعَذَّبُ مِذًا ، فَأَشَارَ ( اللَّهِ عَلَى لسانه ، وَقَالَ كَنْتُ بنُ مالكِ أَشَارَ النَّيْ عَلَيْ إِنَّ أَيْ ( الله عُذ النَّصْفَ ، وَقَالَتْ أَسْمَاءِ صَلَّى النَّبَى ﷺ فى الْكُشُوفِ ، فَقُلْتُ لِمَا شِهَا مَا شَأْنُ النَّاس وَهِيْ تُصَلِّى ، فَأُوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّسْ ، فَقُلْتُ آيَةٌ كَأُومَأَتْ (١) برَأْسِهَا أَنْ (١٠٠ نَمَمْ . وَقَالَ أَنَسُ أَوْمَا النَّيْ عِنْ إِلَى إِلَى أَبِي بَكُر أَنْ يَتَقَدَّمَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّامِي أُومَا النَّبِي عِلِّ يبدِهِ لا حَرَّجَ ، وقالَ أَبُو فَتَادَةَ قالَ النَّيْ عِلَّ فَ الصَّيْدِ

لِلْمُعْرِمِ آَحَدُ مِنْكُمُ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ( ) أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ( ) قَالُوا لاَ قالَ فَكُلُوا هَرْتُنَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَعْرِو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خالد عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ طَافَ رَسُولُ أَنَّذِ عِنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ طَافَ رَسُولُ أَنَّذِ عِنْ عِكْرِمَةً أَتَى عَلَى الرُّكُن ، أَشَارَ إِنَّهِ وَكَبَّرَ ، وَمَالَتْ زَيْفُ ، قالَ النَّيْ عَلَى فُتِحَ مُّنْ رَدْمٌ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ وَعَقَدَ لِسْمِينَ ﴿ صَرَتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشَرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ تُحَدِّ بْنِ سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَنْكُ فِى الجُمُعُةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْنِإِ (\*\* قَامُ يُمَتِلَى ، فَسَأَلَ (\*) أَللهُ خَيْرًا إِلاً أَعْمَاهُ وَمَالَ بِيدِهِ وَوَضَعَ أَغَمَلَتُهُ (\*) عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِيْصِرِ ، قُلْنَا يُزَهْدُها ۗ وَقَالَ ١٠٠ الْاوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْن مالِكِ قالَ عَدَا بَهُودِيٌّ في عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ عَلَى جاريَّةِ عَأَخَذَ أَوْصَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَصَحَ رَأْسَهَا فَأَنَّى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ وَهِي فِي آخِر رَمَى وَقَدْ أُصْيِبَتْ ، فَقِالَ كُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ فَشَلَكِ فُلاَنْ كِنْبُو الَّيِي قَتْلَهَا عَلْشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَذْ \* ۚ لاَ ، قَالَ فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا ۖ فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ فَقَالَ فَفُلَانٌ لِتَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَمَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرْضِخَ وَأَسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن ﴿ مَرَتُ مَنِيصَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ دِينَادٍ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ سَمِعْتُ النَّيْ عَلِي يَقُولُ الْفِينَةُ مِنْ (٨) هُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْشَرق حَرْثَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدٍ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ الشَّبْبَانِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنِي أَبِي أَوْفَى قالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَمَّ رَسُولِ ٱللهِ عَنَّ فَلَنَّا غَرَبَتِ السَّنْسُ قال إِرَجُلِ أَثْرِكُ كَأَجْدَحْ لِي ، قالَ بَارْسُولَ أَنْهِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، ثُمَّ قالَ أَثْرِكَ كَأَجْدَحْ ، قالَ يَا رَسُولَ أَشْ لَنَ أَسْبَبْتَ إِنْ عَلَيْكَ بَهَاراً ، ثُمُّ قالَ أَثْرِالْ فَأَجْدَح ، تَذَرُلَ خَذَمَ لَهُ

() بن ماهنا

(۱) حَنِ أَبْنِ سَعْدُد (٢) قارْمُكُمْ مُكْذَاهِو مضبوط بالرفع في الفروع المنبدة تبعا كليونيشة ولم يذكر فبالقشح إلاالتهب وجوز القسىطلاني فيه الوجهين اھ (۱) زَفَت (١) يُوسِعُهَا .سكذا هو فى اليونينية وفتح الواو وشدد السين في الترح (٠) وَالْأَتَكُنِّيمُ (1) ان کان من الساد (۷) کیتاب (٨) إِلاَّ إِنْكَارَةً (۱) لاَ تِتَكُونُ

فى الثَّالِيَّةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ أَهْدِ ﷺ ثُمَّ أَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الشَّرَى ، فَقَالَ إِذَا رَأَ يَثُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَثْبَلَ مِنْ هِمَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ صَرْشَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَيْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْانَ التَّنِيِّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ " عَنْدِ الله بْن مَسْعُود رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ الذِّي عِلَيْهِ لاَ عِنْمَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاهِ بِلاَلِ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَخُورِهِ كَإِنَّكَا يُنَادِى أَوْقَالَ يُؤَذُّنُ لِيَرْجِعَ قَائْتُكُمْ \*\* وَلِيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ بَغني الصَّبْحَ أَوِ الْفَجْرِ وَأَظْهَرَ يَرِيدُ يَدَيْدِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمُا مِنَ الْأَخْرَى \* وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّنَى جَمْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرِّجْن بْنِ هُرْمُزَ سَمِيتُ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ رَسُولُ الله عَلِيَّ مَثَلُ الْبَجْيِلِ وَالْمُنْفِقِ كَنَثَلَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبِّنَانِ مِنْ خَدِيدٍ مِنْ لَكُنْ ثَدْبَيْهِما إلَى تَرَافَهُمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْنًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَةُ وَتَمْفُو أَرُّوْهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ زِمَتْ (٣) كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِهَا فَهُو يُوسِهُا (٣) فَلَا تَنَسِعُ (° وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ بِاللَّهِ اللَّمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: وَاللِّينَ يِرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَّمْ يَكُنْ كُمْمْ شُهَدَاهِ إِلَّا أَنْشُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ ١٧ مِنَ الصَّادِقِينَ كَلِمْذَا تَلَفَ الْأَغْرِسُ ٱمْرَأَتَهُ بَكِتَابَةِ ٣٠ أَوْ إِشَارَةِ أَوْ بِلِيمَاءِ مَعْرُوفٍ ، ْفَهْوَ كَالْتَكَلِّمِ لِأَنَّ النَّيَّ يَرْكُ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَّائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَمْض أَهْلِ أَلْجِهَازِ وَأَهْلِ الْمِلْمِ، وَقَالَ أَلَنَّهُ مَمَالَى: وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُسَكَلُّم من كانَ في المَهْدِ مَبِيًّا ، وقالَ الضَّحَاكُ إلاَّ رَنْزاً إِشَارَةٌ ( " ، وقالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ حَدَّ وَلا لِمَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بَكِنَابِ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءُ جَائُّو ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَق وَالْقَذْفِ فَرْقُ ، فَإِنْ قالَ الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِكَادَم ، نِيلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلاقُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِكَلَّامٍ ، وَإِلاَّ بَطَلَ الطَّلاقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَٰلِكَ الْمِثْقُ وَكَذَٰلِكَ الْأَمَمُ ۚ يُلاَّمِنُ وَقَالَ الشُّنْيُ وَقَتَادَهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كَأْشَارَ بِأَصَابِهِ بَيِّنٌ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ

إِرْ اهِيمُ الْأَخْرِسُ ۚ إِذَا كَنْبَ الطَّلَاقَ بِيدِهِ أَزِمَهُ ، وَقَالَ تَحَّادُ الْأَخْرِسُ وَالْأَمْمَ إِنْ (١) قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ مَرَشَنَ قُتَبَّةُ حَدِّثَنَا لَيْنُ (١) عَنْ يَحْيِ بْن سَعِيدِ الْأَنْسَارِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمُ بِحَبْدِ دُورِ الْأَنْصَار قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ النَّينَ يَلُونَهُمْ بَنُوعَيْدِ الْأَشْهِلَ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوالحَارِثِ بْنِ الْمُزْرَجِ، ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوسَاعِدَةَ ، ثُمَّ قالَ يبكوه فَقَبَضَ أَصابِعَهُ ، ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كالرَّامي بيدهِ ، ثُمَّ قالَ وَفي كُلِّ دُورِ الْأَنْسَارِ خَيْرٌ ، حَرَثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ أَبُوحارَمٍ سَمِفْتُهُ مِنْ سَهْل بْن سَمْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِب رَسُولِ أَنْهِ عِنْ يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَنْهِ عِنْ بَيْنَ أَمَّا وَالسَّاعَةُ (٣) كَهْذِه مِنْ هُذِه أَوْ كَهَانَيْن ، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّا بَةِ وَالْوُسْطَىٰ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثْنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُتَعِيْمِ سِمِنتُ أَبْنَ مُمَرَ يَقُولُ قالَ النَّبِي عَلِيَّةِ الشَّهْرُ مَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَفِي ثَلَابِنَ ، ثُمَّ قالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا اللَّهُ مَ عَني بِنعا وَعِشْرِينَ بَغُولُ مَرَّةً فَلَاثِينَ وَمَرَّةً نِسْعاً وَعِشْرِينَ ﴿ مَرْشُ \* ثُعَمَّدُ بْنُ الْفَقِّي حَدْثَنَا يَحْيُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ إِنْمُمِيلَ عَنْ فَيْسٍ عَنْ أَبِي ١٠ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَشَارَ النَّيْ عَلَّ يِدِهِ نَحْقُ الْيَتِنِ الْإِمَانُ هَا هُنَا مَرَّتَهِٰ أَلَا وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَعِلَظَ الْقُلُوبِ في الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَعْلَكُمُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً ١٠ وَمُضَرّ حَرَثْنَ عَرُو بِنُ زُرَارَةً أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزَيْرِ بْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَمَّا ٥٠٠ وَكَافِلُ الْبَدِيمِ فى الجَنَّةُ مُحكَذَاهُ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (١٠ وَالْوُسُطَى وَفَرَّجَ رَيْنَهُمَا مَنْبُنًا باب إذًا عَرَّضَ بِنَفْ الْوَلَهِ حَرْثُ الْحِنْيِ بْنُ فَرْعَةَ حَدَّتْنَا مالِكُ عَنِ ٱبْنِ شِهاب عَنْ سَعِيدِ أَنْ الْمُسَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النِّي ﷺ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ وُلِد لِي غُلاَمْ أُسْوَدُ ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل ؟ قال نَمَمْ ، قالَ ما أَلْوَاهُما ؟ قال مُحْرُ ، قال هل

(١) إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ أشاركل منهما برأسه أفاده القسطلاني ن النَّث (١) السَّاعَةُ • كذا ضبطفىالو نينية بالنصب (٤) سنط وهكذا النالثة لأُنْ ذَرٌ وَقَالَ بِدَمَّا ثَلاثًا (1) عن ابن مسمود (٧) رَبِيعَةَ وَمُضَرَ كذا هما مفتوحان في اليونينية قال القسطلاني بدل من النُدُّادِينَ (٨) وأنا . كذا باثبات الواو قبل أنا في اليونينيـــة والفر عوجيساقطة من أصول

(د) بالسَّاعَةِ

وَلَمُعْلَقُهُمُ الذَّى عَلِي مُمَّ فَرَّق رَيْنَهُمُ اللَّهِ مِنْ أَل الرَّجُلُ التَّلاَعُن مَدَّفَّى عَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن أَبْن عَيَّاس رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هارَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ ۚ فَاءَ فَصَهِدَ وَالنَّيْ عَلَّ يَقُولُ : إِذَّ ٱللهُ بَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كاذِب، فَهَلْ مِنْكُما تَاثِب، ثُمَّ قامت فَصَهدت، (1) فُ اللَّمَانُ وَمَنْ طَلَّقَ بَمُنَّدَ اللَّمَانُ وَرَشْ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثْنِي مَالِكُ عَن أَبْن شِهابِ أَنْ سَهٰلَ ﴿ ثَنْ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُونِيرًا الْعَجْلاَنِيَّ جاء إِلَى عاصِير بن 뺼 عَدِى ۚ الْأَنْسَارِيِّ فَقَالَ لَهُ بَإِعَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَنَا مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيقْتُكُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي بَاعاصِمُ عَنْ ذَاكِ " ، فَسَأَلَ عاصِم رَسُولَ أَللهِ يَنِيُّ عَنْ ذَٰكَ ، فَكَرَهَ رَسُولُ أَلَّهِ يَنِيُّ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرُ عَلَى عاصم ما سميمَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ فَلَمَّا رَجَعَ عاصِم ﴿ إِنِّي أَهْلِهِ جَاءُ عُو يُمِنْ فَقَالَ بَا عاصِم ماذا قال لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ عاصِم لِلْوَ يُمِرِ لَمْ ۖ ثَأْ نِنِي مِخْبِرْ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُسْتَلَةَ الَّتِي سِأَلْتُهُمُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُوَيْمِينُ وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي ٢٠٠ ، حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْها ، فَأَقْبَلَ عُوَيْهِ " حَتَّى جاء رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَسَطَ النَّاس ، فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَمْ أَمْرَأُ تِهِ رَجُلاً أَيقَتُلُهُ فَتَقَتْلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْمُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي ا

> قَدْ أَثْرُلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتَكَ فَأَذْهَبْ قَأْتِ بِهَا ، قالَ سَهُلْ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَمّ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ كَلَمَّا فَرَعَا مِنْ تَلاَعْنِهَا قَالَ عُونِينٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا وَسُولَ ٱللهِ إِنْ أَسْتَكُنْهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَانًا ، قَبْلِ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ قالَ أَبْنُ شِهَابٍ

ضَمَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَنَّى ذَلِكَ ؟ قَالَ لَتَسَّلَّهُ (١٠ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قَالَ فَلَعَلَّ أَيْنَكَ مِلْذًا نُزَّعَهُ بِالِبُ إِخْلَافِ الْمُلَاعِن حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِنْلُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيْ يَهُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ رَضِي أَللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَارِ قَذَفَ أَمْ أَتَهُ

عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْتِرَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْتِرَنِي أَبْنُ شِهاب عَن اللَّاعَنَةِ وَعَن السُّنَّةِ فِهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْل بْن سَعْدٍ أَجِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءِ إِلَى رَسُولِ الله عِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيْشُكُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ ؟ كَأْنُولَ ٱللهُ في هَنَّا إِهِ ما ذَكَرَ ف ٣٠ الْقُوْآنِ مِنْ أَمْر الْتَلاَعِمَيْنِ، فَقَالَ النِّيمُ مَنْ إِنَّهُ قَدْ قَضْى اللهُ فِيكَ وَفِي أَمْرَأَتِكَ ، قالَ فَتَلاَعَنَا فِي المُسْجِدِ وَأَنا شَاهِدْ كَلْمَا فَرَنَهَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا بَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِنْ أَمْسَكُنُّهَا ۚ ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَنًا ، فَبْل أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيَّةِ حِينَ فَرِغا مِنَ التَّلاَعُنِ فَفَارَقُهَا عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْ فَقَالَ ٣٠ ذَاك تَفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِتَيْنِ ، قالَ أَبْنُ جُرَيْجِ قالَ أَبْنُ شِهاب فَكانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُما أَنْ بُعَرَّقَ بَيْنَ الْمَتَلَاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ عامِلًا ، وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْغَى لِأُمَّةِ ، قالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في مِيرَانِهَا أَنَّهَا مَّدِيثُ وَبِيثُ مِنْهَا ما فَرَصَ اللهُ لَهُ (\* قالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَن أَبْنِ شِهِ أَبِ عَنْ سَهُ لَ بْنِ سَعَدُ السَّاعِدِيُّ فِي هَٰذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَى إِنْ جاءتْ بِهِ أَحْرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَهُ فَلَا أَرَاهَا إِلاَّ فَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جاتْ بهِ أَسْوَدَ أَغْيَنَ ذَا أَلْبَتَهْنِ فَلَا أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، فَهَاءتْ بِهِ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذٰلِكَ باب تَوْلِي النِّي عَلَيْهِ لَوْ كُنْتُ رَاجًا بِفَيْرِ يَنَّةٍ حَرْثَ اسْمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَثَى اللَّيْثُ عَنْ يَحْمِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النِّيِّ إِنَّ فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي ف ذَٰلِكَ قَوْلاً ثُمُّ ٱلْشَرَفَ فَأَنَّاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ بَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاًّ فَقَالَ عاصِمٌ مَا أَبْتُلِيبُ بِهٰذَا (\* ) إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّيِّ يَنْ فَأَخْبَرَهُ بِالنِّي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ <sup>(1)</sup> ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا ۚ فَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّمَرِ

(۱) سنتا (۲) من الترآن (۱) فسنگان دالله حربنا (۵) بیندا الافرز (۵) مینکان (1) خَدُّلاً بِسَكُونِ الدَّالِي لاكثرالرواة وبكسرها للاصيلي اه من اليونينية (١) لَكَاذَبُ (٢) مِنْ تَأْيِّب (·) ان أحدكا · كذا فه اليونينية حزة المكسورةمنأ

عَلِيُّ اللَّهُمُّ بَيْنٌ ، كَفَاءتْ شَدِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فلاَعَرَ النَّىٰ ﷺ بَيْنَهُمَا قالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَنْلِسِ ، هِيَ الَّتِي قالَ النَّيْ بَالْ إِلَّهِ لَوْ رَجَمْتُ أَحَداً بِغَيْدٍ يَنَّدَّ ، رَجَمْتُ هُلْذِهِ ؟ فَقَالَ لاَ ، رَنْكَ أَمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ في الْإِسْلاَمِ السُّوءِ ، قالَ أَبُوصاَ لِح وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ خَدِلاً بِالسِبُ صَدَاق الْلاَعَنَةِ حَرْثَى عَرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَانَا إِسْمِيلُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ سَيِيدِ بْن جُيْر قَالَ قُلْتُ لِإ بْن تُمَرَّ رَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّيُّ يَإِلَيُّ بَيْنَ أَخَوى بني الْمَتَعْلَان ، وَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ " فَهَلْ مِنْكُما تَافِي ۖ فَأَيَيّا ، وَقَالَ ٱللهُ بِعَلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبُ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبْ فَأَيِّياً فَقَالَ ٱللهُ بِعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كاذب فَهَلْ مِنْكُمَا تَاثِبُ فَأَيِّنَا فَفَرَّقَ رَيْنَهُمَا قَالَ أَيُوبُ فَقَالَ لَى عَرُو بْنُ دِينَار إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكُ تُحَدَّثُهُ قالَ قالَ الرَّجُلُ مالِي قالَ فِيلَ لاَ مالَ لك ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوْ أَبْعَدُ مِنْكُ لِلسَّ قَوْلِ الْإِمامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبْ ٣٠ مَرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِئْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ مُحَرّ عَن الْمُتَلَاعِنَيْنِ (\*) فَقَالَ قالَ النَّيْ يَنْكُ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِيسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُما كاذِبُ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قالَ مالِي قالَ لاَ مالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بَا أَسْتَعْلَلْتَ مَنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُبْتَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا ۚ فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ، قالَ سُفيّانُ حَفظتُ ﴿ مِنْ عَمْرُو وَقالَ أَيُّوبُ. سَمِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قالَ قُلْتُ لِلْإِنْ مُمَرَ رَجُـلُ لاَعَنَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْسِهِ وَفَرَّقَ سُـفَيَّانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْدِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرِّقَ النَّيْ يَتِكِيِّهِ بَيْنَ أَخَوَىٰ بَنِي الْمَجْلاَنِ ، وَقالَ اللهُ سِبْلَةُ إِنَّ ﴿ أَحَدَ كُمْا

وَكَانَ النَّى أَدَّغَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَنَّالًا ``آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النِّي

كاذبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ مَمْرُو وَأَيْوبَكُمَا أَخْبَرْتُكَ بِالِّبُ التَّفْرَيِقِ بَيْنُ الْتَلَاّعِيْنِ صَرَّقِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبُنْدِ حَدِّثَنَا أَفْسُ أَبْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ ثَمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ فَرَّنَ بَيْنَ رَجُل وَامْرَأَهِ فَلَنْهَا وَأَخْلَفَهُمَا مَرْشُنِ ١٠٠ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخْهِ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ أَخْتَرَ فِي نَافِعٌ عَنِ أَبْن مُمَرَّ قالَ لاَعَنَ النَّيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُل وَأَمْرَأُو مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرِّقَ رَيْنَهُمَا ۚ بِإِسِ ۚ يَلْعَثُنَ الْوَلَٰذُ بِالْلَاعِنَةِ ۚ وَرَبُّنَا يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مالِكُ قالَ حَدَّتَى نَافِعْ عَن أَبْنِ تُحَرَّ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْكَ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُل وَأَمْرَ أَنِهِ فَا نُتَنَّىٰ مِنْ وَلَدِهَا فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْرَأَةِ بِاسب فَوْل الإمام اللَّهُمْ بَيْنُ حَرْثُ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى شُلَيْانُ بْنُ بِلاَّكِ عَنْ يَحْنَى بْن سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْن مُحَدِّ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ أَنَّهُ قالَ ذُكرَرَ الْمَنَالَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ عامِيمُ بْنُ عَدِيٌّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ أَنْسَرَفَ، كَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَ كَوَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَتَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عاصِمْ ما أَبْتُلِيتُ بِهٰذَا الْاَثْرِ إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْدِ أَمْرُأَتُهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا فَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ \*\* ، وَكَانَ اللَّي وَجَدَ عِنْدَ أَهْدِ إِ آدَمَ خَيْدُلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ جَمْداً فَطَطاً ، فَقَالَ رَسُولُ أَللْهِ ﷺ اللَّهُمّ بَيِّنْ فَوَصَٰمَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا ، فَلاَعَنَ رَسُولُ أللهِ عِنْ كَيْمَهُما ، فَقَالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ فِي الْجَلْسِ هِيَ الَّتِي قالَ رَسُولُ أللهِ عَنْ ا لَوْ رَبَّعْتُ أَحداً بِنَيْدِ يَئِنَةٍ لَرَبَّعْتُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ لا ، يْلْكَ أَمْرَأَهُ كانت تُعْلِيرُ السُّوءِ فِ الْإِسْلاَمِ بِالسِبِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَرَوَّجَتْ بَعْدَ الْدِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَنُّهَا حَرْثُ (٣ كَفُرُو بْنُ عَلَى حَدَّتَنَا يَخِي حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَى

(۱) مدين (۲) الشعر: (۲) الشعر:

أَبِي عَنْ مائِيْسَةً عَنِ النِّيِّ عِنْ ﴿ مَرْشَا عُنْهَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عِنْ هِشَام عَنْ أَمِيهِ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ إِرَفَاعَةَ الْقُرَّطَىٰ تَزَوَّجَ أَمْرَأَةً ثُمَّ طَلْقُهَا كَنْزَوِّجَتْ آخَرَ كَأَنَّتِ النِّيِّ عِلَيْ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِهَا ، وَأَنَّهُ لِنسَ مَعَهُ إلاّ مِثْلُ هُذَبَةٍ ، فَقَالَ لاَ ، حَتَّى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُونَى عُسَيْلَتَكِ بِالسِبُ وَاللَّاقَ يَلِيسْنَ مِنَ الْحَيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ أَرْتَبْتُمْ . قالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ كَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أُو لاَ بَحِيضَ وَاللَّا فِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ (١) وَاللَّافِي لَمْ بَحِيضَ فَعِدَّ أَهُنَّ أَشْهُر بِاللِّنَّ وَأُولَاتُ الْاخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَمَنَ خَلَهُنَّ حَرَثْنَا بَمَنَّىٰ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَهْرِجِ قال أَخْبَرَنِي ۗ (١) عَنِ اللَّهِيفِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرِّحْمٰنِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ٣٠ أَبِي سَلَمَةَ أَغْبَرَتُهُ عَنْ أَمَّا أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النِّيِّ عَلَىٰ أَنْ أَمْرَأَةً مِنْ أَسْتَمَ ، لِقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ نَحْتَ زَوْجِهَا كُونْق عَنْهَا ٥٠ وَهِيَ خُبْلِي غَطَبْهَا أَنُو السَّنابل بْنُ بَعْكَكِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَشْكِعَهُ ، فَقَالَ وَأَقْه ما يَصْلُهُ (" أَنْ تَنْكِيدِ حَتَّى تَمْتَدَّى آخِرَاالْا جَلَيْنِ ، فَكَكُتْ قريباً مِنْ عَشْر لَيَالِ ثُمَّ جاءتِ النِّيِّ مَالِيٌّ فَقَالَ أَنكيي مَرْثُ الْمَعْيِ بْنُ بُكَيْدِ عَن اللَّيْتِ عَن يَرِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابَ كَنتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ آلَةٍ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَتَ إِلَى أَنِ الْأَرْفَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّيْ عَلَى فَقَالَتْ أَفْتَانِى إِذَا وَصَنَتُ أَنْ أَنْكِحَ ﴿ مَرَثُنَا ﴿ كَا يَعَيٰ بْنُ قَرْعَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ أَنْ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْوَرِ بْنِ نَخْرَمَةً أَنَّ سُبَيْعَةَ الْابِشْلَيَّةٌ لُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاقِ زَوْجِهَا بِلَيَالِ، فَهَاءِتِ النِّي مِنْ فَأَسْتَأَذَتُهُ أَنْ تَشْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَسُكَحَتْ بُ قَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى : وَالْطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوهِ . وَقَالَ إِرْ اهِيمُ فِيمَنْ تَزَوِّجَ فِي الْمِدَّةِ خَاصَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيضَ بَانَتْ مِنَ الْأَوَّالِ وَلاَ

(ن) مَاتَصْلُحُ مَكَدًا فِي

اليونينية بالتحتية والفوقية ة (ة) حدثة. تَحْتَسِبُ بِدِ لِنْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ الزُّهْزِيُّ تَحْتَسِبُ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفَيَّانَ يَعْنِي فَوْلَ الرهزي ، وقال معتر : يُقَالُ أَقْرَأَت المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيضُهَا ، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا مُهرُهُ وَ يُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلَى قَطْ إِذَا لَمْ تَجْمَعُ وَلَداً في بَطْنِهَا الْمِسْتِ فَصَّةُ فَاطِيةً بنت قَيْس وَقَوْلِهِ (١): وَأَتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ يُنُوتِهنَّ (٣) وَلاَ يَحْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَثِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَمَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ لاَتَدْرِي لَعَلَّ اللهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمُ وَلاَ تُضَارُوهُمُنَّ لِتُصَنِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ خَلْ فَأَثْفِتُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّ يَضَعَن خَلَهُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا حَرَشُ السَّمِيلُ حَدَّثَنَا (") مالك عَنْ يَحْيُ بن سَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحَمَّدٍ وَسُلَبْانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعُما يَذُ كُرَانِ أَنَّ يَحْيُ بْنَ منييد بن الماص طَلَّقَ بنت عَبْدِ الرَّحْن بن الحَكَم فَا تُتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْنُ فَأَرْسَلَتْ عائشةً أَمْ المُؤمنينَ إِلَى مَرْوَانَ ( ) وَهُوَ أُمِيرُ اللَّدِينَةِ أَتَّن ٱللَّهَ وَأَرْدُدُهَا إِلَى بَيْتِهَا قالَ عَرْوَانُ فِي حَدِيثِ شَلَيْهَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بْنَ الْحَكَمَ عَلَبَنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَدٍّ أَوْ مَا بَكَنَكَ عَنَّانُ فامايَمَةَ بنتِ قَيْس قالَتْ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فاطمِمَةً فَقَالَ مِرْوَاذُ بِنُ الْحَكَم إِنْ كَانَ بِكِ شَرْ فَصَنْبُكِ مابَيْنَ هَٰذَيْن مِنَ الشَّرَّ مَرَثُّن الْأَ تُحَدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ مَا لِفَاطِيةَ ۚ أَلاَ تَتَّتَى اللَّهُ ، يَنْنِي فِي قَوْلِهِ (\*) لاَ شَكْنَى وَلاَ نَفَقَا حَرَثُنَا مَعْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْن الْعَالِيمِ عَنْ أَبِيهِ قالَ حُرُوةُ بْنُ الرُّبِيْرِ لِمَا يُشَةَ أَلَمْ ثَرَيْنَ (\*) إِنَّى فُكَانَةَ بنت الحَسكمَر طَلَقْهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ تَخْرَجَتْ فَقَالَتْ بِنْسَ ما صَنَعَتْ (٨) قالَ أَكُمْ تَسْعَى في قولي فاطِيةَ ، قالَتْ أَمَا إِنَّهُ لِيْسَ كَمَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ حِلْنَا الْحَدِيثِ ، وَكُرَّادُ أَنْ أَبِي الزَّاكِ

(۱) وَتَوْلُو اللهِ (۲) مِنْ يُكُونُ عِلَيْ (۲) مِنْ يُكُونُ عِلَيْ (۱) مِنْ وَالنَّائِنِ (۱) فِي مُؤُولِدٍ (۲) فِي مُؤُولِدٍ

(١٠) أَلَمْ تُوْمَىٰ

(4) مَتَنْعَ

() طی آفتایی () ریافتگو () مترک خلق () مرابع الآواژ () راسترکارژ

عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْمَيْبِ وَقَالَتَ إِنَّ فَاطِيَةَ كَانَتْ فِي شَكَانِ وَخْشِ غَيْفَ عَلَى تَاحِيبُهَا ، قَلِدَ إِنَّ أَرْخَصَ لَمَا النَّيْ عَلَيْ بَالَّكُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشيَ عَلَيْهَا فِي مَشَكُن زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَعَمَّ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا (١٠ فِاحِشَةٍ وَصَرَتْنَى ٣٣ حَبَّانُ أَغْبَرَا عَبُدُ اللَّهِ أَغْبَرَانَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِي أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَائَشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِيةَ ﴿ بِالسِبُ فَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى: وَلاَ يَحِلْ كَمُنَّ أَنْ يَكْنُونَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِينَ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ " فَرَشْنَا سُلَبَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً ۚ عَنِ الْحَكَمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِيمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا وَالْتُ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةٌ عَلَى بَابِ خِياتُهَا كَنْفِيبَةً فَقَالَ كَمَا عَقْرِي (اللَّهُ عَلْقَ إِنَّكِ كَالِسَنُنَا ، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قال وَا أَشِرِي إِذًا بِالسِبِ وَ مُولَتُهُنَّ أَخَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي الْمِدَّةِ وَكَيْفَ بُرَاجِعُ ( ) المَرْأَة إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ﴿ صَرَّتَىٰ نُحَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الحَسَن قالَ زَوَّجَ مَعْقِلُ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقة وصَرَ ثَيْ عُمَّادُ بْنُ الثَّنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأُغْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ تَنَادَةَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ أَنَّ مَعْتِلَ بْنَ يَسَار كانتُ أُغْتُهُ تَحْت رَجُل فَطَلَّقُهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى أَقْفَتَ عِنَّشُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا ، خَلَى مَعْتِلْ مِن ذلك أَنْهَا فَقَالَ خَلِّي عَنْهَا وَهُو يَقْدُرُ عِلَمْهَا ثُمَّ يَخْطُلُهَا كَالَ يَبْنَهُ وَيُنْهَا ، فأثرُل الله : وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاء فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَمْشُلُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَعاهُ رَسُولُ أَلْهِ عِنْ فَقَرَأُ عَلَيْهِ مَرَكَ الْحَيَّةَ وَاسْتَقَادَ " لِأَمْر أَلْهِ مَرْثِ ثَنْبَيَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيثُ أَعَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ أَمْرَأَةً لَهُ وَهِي عائِضٌ أَتَطَلَيْقَةَ وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ أَنْ يُرَاجِمَهَا ثُمُّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطَهْرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أُخْرَى ثُمَّ يُمْلِهَا حَتَّى تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا ۖ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ بُطَلْقَهَا

فَلِيُطَلَقْهَا حِينَ تَطَهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِنْهَا ، فَتِلْكَ الْبِنَدُّةُ أَلَّي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ (١) لَمَا النَّسَاءِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُولَ عَنْ ذَلِكَ ، قالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ (" كُنْتَ طَلَّقَتْمَا ْلَاثَا فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَشْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ <sup>(٣)</sup> وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَى نَافِعُ قَالَ أَيْنُ مُمْرَ لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ كَإِنَّ النِّيَّ ﷺ أَمْرَنِي مِهْـذَا باب مُرّاجَعَة الحَايِض حَرَّتْ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ أَنْ سِيدِينَ حَدَّتَنى يُونُسُ بْنُ جُنِيدُ سَأَلْتُ أَبْنَ ثَمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ أَبْنُ مَنَ أَمْرَأَتَهُ وَهِي حَالِفٌ، فَسَأَلَ ثَمَرُ النِّي عَلِّي ۚ فَأَمَرُهُ أَنْ يُرَاحِمَهَا ثُمُّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُل عِدَّيّها قُلْتُ فَتَعْتَدُ يِنْكَ التَّطْلِيقَةِ قالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَعَبَّرَ وَأَسْتَحْمَنَ بِاسِبٍ تُحِيدُ الْمَتَرَقَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ أَرَى أَنْ تَقَرَّبَ الصَّبيَّةُ الْمُتوَفَّ عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْمِدَّةَ حَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكُر بْنِ نُحَدِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَيِّدٍ بْنِ نَافِيعٍ عَنْ زَيْنَبَ أَبْتَةِ ٣٠ أُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ مُذِهِ الْأُحادِيثَ الثَّلاَّةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَة زَوْجِ النِّيِّ مِنْ إِنَّ عَلِينَ تُونِّيُّ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ ، فَدَعَتْ أَمْ حَبيبَةَ بطيب فِيهِ (٥) صُمُّونَةُ ١٦ خَلُونَ أَو غَيْرُهُ فَدَهنَّتْ مِنْهُ جارِيَّةٌ ثُمَّ مَسَّتْ بعارضَهَا ثمَّ قالتْ وَاللَّهِ مَالِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَا يَحِلْ لِأَمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِمٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ إَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْت عَلَى زَيْنَبَ أَبْنَةِ ( جَحْشِ حِينَ تُونُقَ أُخُوما فَدَعَتْ بِعِلِيبِ فَسَتْ مِنْهُ ثُمَّ قالَتْ أَمَا وَاللهِ عالِي بِالطِّيبِ مِنْ حاجَةٍ غَيْرً أَنَّى بَيمنتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ عَلَى الْنِنْبَرِ لاَ يَحِلْ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدٌ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثُ ِلِيَالِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِنتُ

(1) علمان \* في للسح مستندة بالنوقية وفي السح المستندة بالنحنية (2) مستندة بالنحنية (3) ميران المستندة بالنحنية (4) ميران الميران المي

() أَنْتَكُمْلُكُ وَ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

أُمَّ سَلَمَةً ۚ تَقُولُ جاءتِ أَمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَ بُنتِي تُوفِّقَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَد أَشْتَكُتْ عَيْنَهَا أَقَتَكُمُهُما \* ' فَقَالَ رَسُولُ ٱلله ﷺ لاَ مَرَّ تَيْن أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَشُولُ لاَ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرُ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ ، قالَ مُحَيِّدُ فَقُلْتُ لِرَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَتَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرَأَةُ إِذَا تُوثِقَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبَسَتْ شَرَّ ثِيابِهَا وَلَمْ كَمْنَ طِيبًا حَتَّى تُمُرَّ بِهَا ٣٠ سَنَةٌ ثُمَّ نُولَقَ بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضَ بِهِ كَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِثَيْءٍ إِلَّا ماتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُمْطَى بَمَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ ثُرَاجِمُ بَعْدُ ماشاءتْ مِنْ طبِب أَوْ غَيْرِهِ مُثِلَ مالك ما تَفْتَضْ بِهِ ؟ قالَ تَفْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا بِالبِ الْكُفُلِ الْمُعَادَّة مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُمْيْدُ بْنُ نَافِيعِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (٣) أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أَمْهَا أَذَّ أَمْرَأَةً تُوكَّىٰ زَوْجُهَا ، غَشُوا عَيْنَهَا ٤٠٠ ، فَأَتَوْا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى فَأَسْتَأْذَنُوهُ في الْكُفل ، فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ (\*) قَدْ كانَّتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرَّ أَحْلاَسِها أَوْ شَرِّ يَيْتِهَا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلُ ۚ فَرَّ كَلْبُ رَمَتْ ببَعَرَةٍ فَلَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرٌ ، وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (٥) أُمَّ سَلَمَةَ تُحَذَّثُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّي عَلَّى قال لاَ يَحِلُّ لِا مُزَأَةٍ مُسْلِيةٍ ثُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحَدِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَئامِمِ إِلاَّ عَلَى رَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا حَرْشَنِ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ مُنْ عَلْقَمَةَ عَنْ كُمَّدِ بْن سِيدِينَ قالَتْ أُمُّ عَطيَّةَ نُهِيناً أَنْ نحيدًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ إِلَّا برَوْج ٧٧٠ بُ النُّسْطِ لِلْعَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ ﴿ حَرَّثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثْنَا خَمَّادُ أَنْ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمُّ عَطِيَّةً قالَتْ كُنَّا نُنْفَى أَنْ نُحَدِّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً وَلاَ نَكْنَعِلَ وَلاَ نَطْيْبُ وَلا نلْبسّ

ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا أُغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِن تحِيضِها ‹› في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَطْفَار ، وَكُنَّا نُنْهَى عَن أَتْبَاعِ الجَنَائُر ۚ بِار تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْمَصْبِ حَرَشَ الْفَصْلُ بْنُ ذُكَنِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ مْنُ ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ (<sup>()</sup> النِّيُّ يَرَاكِنَّ لاَ يَحِلْ لِا مْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْنَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ عَانِمًا لاَ تَكَثَيلُ وَلاَ إلاَّ تَوْبَ عَصْب \* وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ جَدَّتَنَّا امْ عَطِلَّةَ نَهْى النِّي مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَلا تَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَدْتَى طُهُرُهَا إِذَا طَهُرُتُ باب وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنِ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، حَرَثَتَىٰ إِسْخُنُى بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شِبْلُ عَن أَبْن أَبِي نَجيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْمِدَّةُ تَمْتَذُ عَنِْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجَبَّا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ ۚ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرً إِخْرَاجٍ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْشُيمِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ قالَ جَعَلَ ٱللَّهُ لَمَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرُ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيِّهَا ، وَ إِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْمِدَّةُ كَمَا هِي وَاحِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدِ وَقَالَ عَطَاءِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَسَخَتْ هٰذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَمْتُذُ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَقَوْلُ ('' أَلله نَمَا لَى : غَنْرَ إِخْرَاج ، وَقَالَ عَطَاءِ : إِنْ شَاءِت أَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلُهَا (\*) ، وَسَكَنَتْ في خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيا فَعَلْنَ ١٩٨ قَالَ عَطَانَه جاء الْدِرَاثُ فَنَسَتَمُ السُّكُنِي فَتَنْتَهُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ شُكُنِي ۚ لَمَّا مَرَثُن ۗ مُثَّدُ ثُنُ

(١) مِنْ حَيْضَيْهَا (١) وَالْ لِيَ النِّيْ (١) قَالَ لِيَ النِّيْ (١) قَالَ أَبُّو عَبْدِ اللهِ الشَّشْطُ وَالْ كُنْ مُنْلُ (المَّافُّورِ وَالتَّالْورِ عمر عليا الشطلاق زيادة شمر عليا الشطلاق زيادة تلمى الملادة تيار السي تلمى الملادة تيار السي بنه قبلة بليم اله (ع) قَوْلُهُ وَتُوْلِ اللهِ تقالى أى وكذلك قول للمُتعلى أي وكذلك قول

(٦) في أَقْسِينَ

نَمَمْتُ النَّىٰ عَلِيُّكُ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِا مْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاتِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا بِاسِبُ مَبْرِ الْبَغْيِّ وَالنَّكاح الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ تُحَرِّمَةٌ " وَهُوَ لاَ يَشْفُرُ ، فُرِّنَ بَيْنَتُهَا وَلَهَا ما أَخَذَتْ ، وَيَسْ لَمَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَمَا صَدَاتُهَا صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَقْدِ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ عَبْدِ الرَّحْلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَعْي النَّى عَنْ عَنْ ثَمَن الْسَكَلْبِ ، وَخُلُوانِ الْسَكَاهِنِ ، وَمَرْ الْبُغَيِّ صَرْحُنا آدَمُ حَدَّثَمَا (۲) بنت شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَعَنَ النِّي يَكِ الْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ (r) غرية وَآكِلَ الرُّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَنَهِي عَنْ ثَمَن الْسَكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبُغَيِّ ، وَلَمَنَ الْمُصَوِّدِينَ (١) الْمُحْوَلَة مَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَّدِ بْنُ جُعادَةَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهْى النَّيْ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاء بِاسِبُ الْهَرْ لِلْمُدْخُولِ ٣٠ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الشُّحُولُ أَوْ مَلَقَهَا قَبْلَ الشُّخُولِ وَالسَّبِسِ حَرَثَنَا مَمْرُو بْنُ زُوَّارَةً أَخْبَرَنَا إِنْمُعِيلُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ سَعِيد بْن جُيَرْ قالَ قُلْتُ لِا بْن تُحَرّ رَجُلْ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ قَرَّقَ

كَشِير عَنْ سُفْيًانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ تَمْرُو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنَى مُحَيْدُ بْنُ نَافِيعِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (" أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَبْنَةِ " أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَامَعَا تَمَيْ أَبِيهَا دَعَتْ بطيب فَسَتحَتْ ذِرَاعَنِهَا وَعَالَتْ مالى بالطيّب مِنْ حَاجَةٍ لَوْلاً أَتّى

نَيُّ اللَّهِ عَلِيُّ جَنْنَ أَخَوَى بَنِي الْمَجْلاَنِ ، وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَاذِبُ ، فَهَلُ مِنْكُما تَافِي وَأَيَا ، فَقَالَ أَللهُ بِهُمْ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبٌ ، فَعَلْ مِنْكُما تَافِ فَأْلِيا فَقَرَّقَ يَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي حَرُو بْنُ دِينَارِ فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدَّثُهُ قالَ قالَ الرُّجُلُ مالِي قالَ لا مالَ النَّ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَعَكُتْ بِهَا وَإِنْ كُنْت كاذِيا فَهُو أَبْدُ مِنْكَ بِاسِبُ النُّعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَمَا لِقَوْلِهِ ثَمَالَى ﴿ لاّ جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ إِنْ مَلَلْقُمُ النّسَاءِ مَا لَمَ تَمَشْرِهُنَ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ إِذْ اَلَهُ عِا تَسْتَلُونَ بَعِير وَقُولِهِ وَالْمُعَلَّقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَرُوفِ حَقًا عَلَى النّجَيْنَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اَللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَسَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ، وَلَمَ يَذَكُو النِّي عَلَيْ فِي اللّهَ عَنَة صَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ وَرَضْ فَتَبَهُ بَنُ سَيِيدٍ حَدَثْنَا سَمُنِانُ عَنْ مَرْو مِنْ سَيدِ بْنِ جُمَيْرِ عَنِ اَبْنِ مُمْرَ أَنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ لِلْمُتَلَامِيْنِ حِسَا اللّهَ عَلَى اللّهِ أَحْدَكُما كَاذِبٌ لاَ سَيِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قال بَا رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَيْهَا فَهُو عِا اسْتَعْلَلْتَ مِنْ وَبِهَا مَنْ وَأَبْدَ لَكَ عَلَيْهَا فَهُو عِا اسْتَعْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِذْ كُنْتَ كُذَبُّ مَنْ كُذَتْ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُو عِا اسْتَعْلَلْتَ

بِئَمُّ اللهِ النَّمْنُو النَّحِيمِ بِيَّمُّ اللهِ النَّمْنُو النَّحِيمِ بَعْنُمُ اللهِ النَّمْنُو النَّحِيمِ ك كتاب النفقات

"وَنْفُولُ النَّفَقَة عَلَى الأَهْلِ (\*\* : وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقُونَ عَلَى الْمَقُو كَذَالِكَ الْمُثَوِّ الْمُفَوِّ كَذَالِكَ الْمُثَوِّ الْمُفَوِّ اللَّهِ وَمَن يَعْلَمُ عَن اللَّهِ عَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ عَن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَنْه اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِهُ الللْلَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللَ

ره اد طرَّسُوا کُلُو فرینا آل قرار کید من می جن الاکشا من هی من می الافرار تخرار نظار تخرار نظار تخرار

عَنْ عامِر بْن سَعْدِ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّيْ ﷺ يَعُودُنى وَأَنَا مَريض بَسَكَّةَ ، فَقُلْتُ لِي مالُ أُوسِي بَمَالِي كُلِّهِ ؟ قالَ لاَ ، قُلْتُ فالشَّطْرُ \* ` ؟ قالَ لاَ ، قُلْتُ فالتُّلُثُ ٣٠٠؟ قالَ الثُّلُّثُ وَالثُّلُثُ كَيْثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَتُنَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَعَهُمْ عَالَةً يَنْكَفَقُونَ النَّاسَ في أَيْدِيهِم ، وَصَمَّا أَنْفَقْتَ نَهُو لَكَ صَدَقَةٌ ﴿ السَّمَا اللَّمَا تَرْفَعُهَا فِي فِي أَمْرَأَتِكَ ، وَلَمَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ ، يَنْتَقِعُمُ بِكَ نَاسٌ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ ، بُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الْاهْلُ وَالْعِيَالِ **حَرَثْنَا** أَمِنَ اللَّهِ عَلَمْ بْنُ حَفْض حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ مِرْثُ أَبُو صَالِح قالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرٌةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ النِّيُّ إِنَّ إِنْهِ أَفْضَلُ الصَّدَوَةِ مَا تَرَاكُ غِنَّ وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ مَنَّ تَمُولُ ، تَقُولُ الرَّأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْمِيتني ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَني ، وَيَقُولُ الْمَبْدُ ، أَطْمِيني وَٱسْتُنْوَلْنِي ، وَ يَقُولُ الِا بْنُ : أَطْمِمْنِي إِلَى مِنْ تَدَعُنِي ، فَقَالُوا بَا أَمَّا هُرُيزَةً سَمِمْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ حَ**رَثِ** سَيِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ بْن مُسَافِر عَن أَبْن شِهاب عَن أَبْنَ الْسَيَبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى وَأَبْدَأُ بِمِنْ تَمُولُ بِالبِّ حَبْسِ نَفَقَةَ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْدِلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْمِيالِ حَرَثُنَى مُحَدُّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيمْ عَن أَبْن عُيَنْكَ قالَ قال لي مَعْدَرٌ قالَ لِي النَّوْرِيُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجِعْتُمُ لِأُهْلِهِ قُوتَ سَنَيْهِمْ أَوْ بَنْض السُّنَةِ قالَ مَعْدُرُ فَلَمْ يَحْشُرُونَى ، ثُمَّ ذَكَّرَتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ أَبُّنُ شَهَابَ الرُّهُورَى عَنْ مالِكِ بْن أَوْس عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّ كَانَ يَبِيمُ مَكْلَ بني النَّضيو وَيَحْسِلُ لِأَحْدَلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ مَرْثُنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرُ قَالَ حَدَّنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب قال أَخْبَرَنِي مالكِ بْنُ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ

(۱) فَالنَّطَرُّ (۲) فَالنَّكُثُ (۲) مَكَنَّةً مُسبحة اهو بالضيطين في اليونينية

اً بْن مُطْمِم ذَكَرَ لِى ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ۖ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مالِكِ بْن أَوْس فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مالِكَ ٱنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى تُمْرَ إِذْ أَنَّاهُ حَاجِبُهُ بَرْفا فَقَالَ هَلْ لَكَ ف هُمْانَ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ وَالرُّعِيْدِ وَسَمْدٍ يَسْتَأَذِنُونَ، قالَ نَمَمْ ۚ كَأْذَِنَ (١٠ كُمُمْ ، قال فَدَخَاوا وَسَلَّمُوا خَلَسُوا، ثُمَّ لَبِتَ يَرْفا قَلِيلًا ، فَقَالَ لِمُمَرَّ هَلْ لَكَ فَي عَلِ وَعَبَّاس، قالَ نَمَمْ ، فَأَذِنَ كَمُمَا ، فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسْ يَا أُمِيرَ الْمُوْمِدنَ | أفض كيْنِي وَكِيْنَ هَذَا ، فَقَالَ الرَّهُطُ عُثَانُ وَأَصِحَابُهُ ۚ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْض كينتَهُمَا وَأَر حُ أَحَدَهُمْا مِنَ الآخَر ، فَقَالَ مُمَرُّ : أَنَّيْدُوا أَنْشُدُكُمُ ۚ بِاللَّهِ الَّذِي بهِ ٣٠ تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ قالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةُ يُرِيدُ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ فَسْنَهُ ، قالَ الرَّهُمُ قَدْ قالَ ذَاكِ ، فَأَفْلَلَ تَحْرَثُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاس فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ ذٰلِكَ ؟ قَالاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، قَالَ مُمَرُ ۚ فَإِنِّي أَحَدَّثُكُمُ عَنَ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ ٣٠ خَصَّ رَسُولَهُ ۖ يَرْكِيْ في هُذَا المَّالِ بشَيْءَ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قالَ ٱللهُ : ما أَفاهِ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ (3) إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ هُـــذِهِ خَالِصَةَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ مَا أَخْنَازَهَا (0) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ مِمَا عَلَيْكُمْ ۚ لَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَبَثِّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَيْ مِنْهَا هُذَا المَّالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هَذَا المَّالِ ، ثُمُّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ ، فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مالِ اللهِ ، فَمَلِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَيَاتَهُ ، أَنْشُدُ كُمْ وِاللهِ (1) هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِك ؟ قَالُوا نَمَمْ ، قَالَ لِمَلِيّ وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُمَّا وِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ؟ قَالاَ نَمَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى أَللهُ نَبِيَّهُ عَنَّى فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلَيْ رَسُولِ أَلَّهِ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُمْ يَعْمُلُ (٧) فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِدِ فِيهَا رَسُولُ أَلَّهُ ﷺ وَأَنْهَا حينَنذِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ تَرْتُحَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ

(ا) فَأَذِرَنَّ مَنْ الله والله مَنْ الله والله مَنْ الله والله مَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ أَلْ الله مَنْ أَلْ الله مَنْ الله مَنْ أَلْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ أَلْمُ مُنْ أَلْ

جَنَّانِي وَكَامِتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُ كُمَا جَمِيعٌ جَنْنَي نَسْأَلُني نَصِيبَكَ مِن أَنْ أَخيكَ ، وَأَتَى هَٰذَا (١٠ يَسْأَلُنَى نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِفْتُما دَفَعْتُهُ إِلَيْكُما عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا مَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَمْمَلَانِ فِيهَا عَا حَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِمَا حَملَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ ، وَمِمَا تَمِيْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وُلِيُّهَا ، وَإِلَّا فَلَا تُسكَلِّماني فِيهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعُهَا إِنَيْنَا بِذَٰلِكَ ، فَدَفَعْتُما إِلَيْكُما بِذَٰلِكَ أَنْشُدُكُم اللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْها بذلك فَقَالَ الرَّهْمُ أَنْمَمْ قَالَ فَأَفْلِكَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللَّهِ هَلْ دَفَمْتُما إِلَيْكُما بذلك ، قالاً نَمَمْ ، قال أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءٍ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لاَ أَتْضِي فِهَا قَضَاء غَيْرَ ذٰلكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَيْنٌ ثَمَّا عَمْهَا فَأَدْفَعَاهَا وَأَنا أَكْفَكُواهَا مِالْمُ \* وَقَالْ أَللهُ تَمَا لَيْ: وَالْوَالِدَاتُ ثُرْضِعْنَ أُولادَهُنَّ حَوْلَيْن كاملَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِمَّ الرَّضَاعَةَ إِلَى قَوَلهِ عِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ وَحَمَّلُهُ وَفَصَالُهُ الْكَانُونَ شَهْرًا . وَقَالَ : وَإِنْ تَمَاسَرْتُمْ فَيَتَأْرَضِعُ لَهُ أَخْرَى لِيُنْفِقْ ذُوسَعَة من ستعتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى قَوْلِهِ مَعْدَ عُسْرِ بُسْرًا ، وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ فَلَي ٱللهُ أَنْ تُضَارَ وَالِدَةٌ بِوَلِيَهَا وَذٰلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِيَةُ لَسْتُ مُرْضَعَتَهُ وَهْيَ أَمْثِلُ لَهُ خذَاء وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلِى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا حَمَلَ ٱللهُ عَلَيْدِ ، وَلَيْسَ اِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالدِّنَّةُ ، فَيَشْعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَاراً لَمَا إِلَى غَيْرِها فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهما أَنْ يَسْتَرْضِما عَنْ طِيب نَفْس الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ

وَإِنْ `` أَرَادَا فِسَالاً عَنْ رَاضِ مِنْهُمَا وَنَشَاوُرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما بَشْدَ أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ عَنْ رَرَاسَ مِنْهُمَا وَنَشَاوُر ، فِسَالُهُ فِظَامُهُ ۖ بِالسِّنَ ۖ فَقَقَةَ الرَّأَةِ إِذَا عَالِبَ

َّ بَارْ رَاشِيدٌ تَا بِـعُ لِلْحَقِّ ، ثُمُّ تَوَقَّى اللهُ أَبَا بَكُرٍ ، فَقَلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَى بَكْرٍ ، فَقَبَيْشُمُ اسْتَقِيْ أَصْلُ فِيها مِمَا تَحِيلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ، ثُمُّ

را) وان هنا گ گ (۲) وان

عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَفَقَةُ الْوَلَدِ ﴿ مِرْشِ أَنْنُ مُقَاتِلِ أَغْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَغْبَرَنَا يُونُسُ عَن أَنْ شِهِإِبِ أَخْرَىٰ عُرُوَّةُ أَنَّ (١٠ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ هِنْدُ (٢٠ بنْتُ عُبْنَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيكٌ ، فَهَلْ عَلَيْ حَرَجٌ أَنْ أَطْمِم منَ الَّذِي لَهُ عِبَالَنَا ، قالَ لاَ إلاَّ بالمَعْرُوفِ ﴿ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ يَؤْكِّ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ (٣) غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَخِرِهِ السِبُ عَمَلِ الْمَرْأَةِ في بَيْتِ زَوْجِهَا مُرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدَّثَنَى الحَكَمُ عَن أَنْ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلَى ۚ أَنَّ مَاطِيةً عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنْتِ النِّيَّ ۚ يَشُّكُو إِلَيْهِ ما تَلْقِي فِي بَدِهَا مِنَ الرَّحٰي ، وَ بَلَغَهَا أَنَّهُ جاءهُ رَفِيقٌ فَلَمْ نُصَادِفْهُ ، فَذَكَرَتْ ذٰلكَ لِمَا يُشَةً ، فَلَمَّا جاء أَخْبَرَتُهُ عائِشَةُ قالَ كَفَاءِنَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاحِمَنَا ، فَذَهَنْنا تَقُومُ فَقَالَ عَلَى شَكَائِكُما ، فَجَاء فَقَمَدَ يَنِني وَيَنِهَا ، حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ (1) عَلَى بطني فَقَالَ أَلاَ أَدْلُتُكُما عَلَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلتُما إِذَا أَخَذُنَّا مَضَاجِمَكُما أَوْ أَوْيثُما إِلَى فرَاشُكُما فَيَبَهْمًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبْرًا أَرْبُمًا وَثَلَاثِينَ فَهُوْ خَبْنُ لَسَكُما مِن خادِم باب خادِم المَرأَةِ حَرْثُ الحَينِديُّ حَدَّثَنَا سُفَيّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ إُنْ أَبِي بَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِدًا سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰ إِنْ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلَى بْن أبي طَالِبِ أَنَّ فاطِيهَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النِّيِّ (\*) عِنْ تَسْأَلُهُ خادمًا فَقَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُ مِا هُوَ خَيْرٌ لَكَ منْهُ ، نُسَبِّحنَ الله عنْدَ مَنَامك اللَّمَّ وَاللَّاسَ ، وَتَحْمَد بنَ الله اللَّهَ اللّ وَثُلَائِينَ ، وَثُكَبِّينَ أَنَّهَ أَرْبَمًا وَثَلَائِينَ ، ثُمَّ قالَ سُفْيَانُ : إِحْدَاهُنَّ أَرْبَمُ وَثَلَائُونَ فَا تَرَكُتُهَا بَعْدُ قِيلَ وَلاَ لَيْلَةً صِفِّينَ قالَ وَلاَ لَيْلَةً صِفَّيْنَ بِال خَدْمَةِ الرَّجُل ف أُهْ لِهِ مَرْثُنَا نُحَمَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَبْبَةَ عَنْ إِرْ إِهِيمَ

(() مِنْ مَالِّيَّةً (r) مِنْكُ (r) مَنْ مُنْهِ (u) مَنْ مُنْهِ (d) الْمَالِّيِّةِ (e) إِلَى النَّعِيْةِ

عَن الْأَسْوَدِ بْنِ بَرِيدَ سَأَلْتُ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ماكانَ النَّيْ ﷺ يَصْنَتُم في الْبَيْتِ وَالَتْ كَانَ (١٠ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِمَ الْأَذَانَ مَرَجَ بِاسِبِ إِذَا كُم يُنْفِقِ الرَّجُلُ ، فَلِلْمَرَأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِنَهْرِ عِلْمِهِ ما يَكْفيهَا وَوَلَتُهَا بِاللَّوْرِفِ مَدَثُن نُحَدُّهُ بِنُ اللَّهَى حَدَّتَنَا يَحِي عَنْ هِشَامِ قالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ ٣٠ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ أَلَهِ إِنَّا أَبَاسُفَيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكفينِي وَوَلَيِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِينَهُ ۚ وَهُوَ لاَ يَهُمُ فَقَالَ خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَنَكِ بِللَّمَرُوفِ بُ حِفظِ الرَّأَةِ زَوْجَهَا فِ ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَّا سُفيَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزَّفَادِ عَنِ الْأَعْرَبِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ قَالَ عَيْرُ نِسَاء رَبِينَ الْإِبلَ نِسَاء فُرِيْسٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ (\*) نِسَاء ثُرَيْش ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدِ فِي صِغْرِهِ ، وَأَرْهاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ، وَ يُذْكِّرُ عَنْ مُمَاوِيةَ وَأَبْنِ عَبَّاسَ عَنِ النَّيِّ إِلَيْ بِإِلَهِ بِإِلَهِ كِنُوهِ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ وف والسّ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَبْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ أَنْ وَهْبِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ آتَى إِلَى النَّبِي ﷺ حُلَّةً (٥) سِيَرَاءٍ فَلَلِّسنتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِ ، فَشَقَقْتُما بَيْنَ نِسائى باب عَوْنِ الرَّأَةِ زَوْجَها في وَلَدِهِ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ تَمْرِوعَنْ جَابِر بن عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ أَبِي وَرَّاكَ سَهُمْ بَنَاتٍ أَوْ نِيشَمْ بَنَاتٍ ، كَثَرُوْجْتُ أَمْرَأَةً ثَيْبًا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ أَنَّذِينَ اللَّهِ تَزَوَّجُتَ " بَاجارُ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ . فَقَالَ بِكُراً ٣٠ أَمْ ثَيْبًا قُلْتُ بَنْ ثَبِياً ، قال فَهٰلاً جارية تُلاَعِبُها وَتُلاَعِبُكَ ، وَتُضاحِكُها وَتُضاحِكُك ، قال فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، وَإِنَّى كَرَهْتَ أَنْ أَجِبُّهُنَّ بِمثلِهِينّ وَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، فَقَالَ بَارَكَ أَتَهُ (١٠ أَوْ خَيْراً الماسي

نَفَقَةَ الْمُشِيرِ عَلَى أَهْدَلِهِ ﴿ حَرَثُنَا أَخَمَهُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِرْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ مُحَيِّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَنّى النّيّ عَلَيْهُ وَجُلُ فَقَالَ هَلَـكُتُ ، قَالَ وَلِمْ ؟ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ كَأْعَيْقَ رَقَبَة ، قالَ لَيْسَ عِنْدِي ، قالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُنتَا بِعَيْنِ ، قالَ لاَ أَسْتَطيعُ ، قال فَأَطْهِمْ سِتَّينَ مِسْكِينًا ، قال لاَ أَجدُ كَأْتِي النَّيْ عَلَيْ بِمَرَيْ فِيهِ تَمْ ، فَقَالَ أَينَ السَّائِلُ ؟ قالَ هَا أَنَا ذَا ، قالَ تَصَدَّقْ بِهِذَا ، قالَ عَلَى أَحْوَيحَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوَاللَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقِّ مَا يَيْنَ لاَ بَتَيْماً أَهْلُ يَبْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا ، فَضَحِكَ النِّي عَلَّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، قالَ كَأَ نَهُمْ إِذَا بِالْبِ وَعَلَى الوَارِثِ مِثِلُ ذَلِكَ ، وَهَلْ عَلَى المَرَأَةِ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمُا أَبْكُمُ ، إِلَى قَوْلِهِ صِرَاطٍ مُسْتَنِيمٍ مَرْثُ مُولَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّانَا وُهَيْبُ أَخْبَرَانَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْلَبَ أَبْنَةِ (١٠ أَى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ هَلَ لِي مِنْ أَجْرٍ ف يني أبي سَلَمَة أَنْ أَثْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بَنَارَكَتِهِمْ مَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّا ثُمْ مَنِي ، قال نَمَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ﴿ وَرَفْ مُخَدُّ بْنُ يُوسْفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ هِنْد يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفيَّانَ رَجُلُ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ ما يَكْفِينِي وَ بَنِيَّ قَالَ خُذِي بِالمَوْوفِ \* \*\* قَوْلُ النَّيِّ يَلِنَّكُ مَنْ تَرَكَ كَاذَّ أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَىٰ ۚ مَدَّثْنَا يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ غَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبَن شِهَاتٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّكُ كَانَ يُؤنَّى بِالرَّجْلِ الْمَتَوَفَّ عَلَيْهِ الدِّينُ، فَبَسَأْلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَشَلًّا (\*\* ، كَانِ حُدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفاء صَلَّى ، وَإِلاَّ فال لِلْمُسْلِينِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ۚ فِلَمَّا فَتَحَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قالَ أَنَا أُولَى بِالْوَٰمِنِينَ مِنْ أَنْشُهِم ، فَنَ

(٠) بِنْنَدِ (٣) بِلْسِ (٣) بُلُبُ تَوْلِيالَبِيَّ (٣) قَنَاء

بِنم الله الرَّحْن الرَّحِيمِ
كتاب الأطعرة

وَقَوْلِكِ اللهِ تَعَالَى: كُلُوا مِنْ طَيَكَاتِ ما رَزَفَنَا كُمُّ: وَقَوْلِهِ (\* كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ ما مَرَفَنَا كُمُّ: وَقَوْلِهِ (\* كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ ما كَمَنَبُمْ ، وَقَوْلِهِ (\* كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا مُعَنَّمُ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِيمُولِهِ اللهَانِيَ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللّبِينَ ، وَهُدُوا المَدِينَ ، وَهُدُوا المَدِينَ وَهُو مُوا اللهَانِينَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قال ما مُنْ مِنْ مَنْ عَلِيهُ مِنْ طَعَامٍ مَلَوْلَةً أَيْلِمِ عَنْ أَبِي عَنْ أَنْ عَلَيْ عَنْ أَنْ عَلَيْ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلْكُوا الْعَاعِمُ عَنْ أَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُوا اللْعَلِيثُ عَلَيْ عَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ أَنْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

(ا) مِنَ الْمَوالِيَاتِ قال النسالانِ كذا ق الدع كامله والدي قسط إلوايات من الموالى اه (۲) بنت (۲) بنت (۲) بنت

را) (۱) نائير (۷) رائير (۸)

(٩) أنفقوا · وهذه الرواية
 مي الموافقة التلاوة

الخَطَّابِ، فَامُّنتَقِّرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَى ۖ فَسَيْتُ غَيْر بَعِيدٍ غَفَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الجَهْدِ وَالجُوعِ ۖ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي قَالَمَ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (') فَقُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيدِى فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَا نُطْلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَّرَ بِي بِنُسٌ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ قالَ عُدْ<sup>00</sup> يَا أَبَا هِرَّ فَمُدْتُ فَشَرِبْتُ ، ثُمَّ قالَ عُدْ فَمُدْتُ فَشَرِبْتُ ، حَتَّى ٱسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقَيْدِ حِ قِالَ فَلَقِيتُ مُمَرَ وَذَ كَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرَى وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى ١٩٠ أَللهُ ذٰلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّى بِهِ مِنْكَ يَاعْمَرُ وَاللَّهِ لَقَهُ أَسْتَقُرَّأَنُّكَ الآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرأً لَهَا مِنْكُ قالَ مُمَرُ وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْحَلْتُكَ أَحَبُّ إِنَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِي مِثْلُ مُحْرِ اللَّيْمِ بُ النَّسْيَةِ عَلَى الطَّمَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَهِينِ (" مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ اَ سُفيَّانُ فال الْوَلِيدُ بْنُ كَذِيرٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهنبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ ثُمْبَرّ بُّنّ أَبِي سَلَمَةَ بَقُولُ كُنْتُ غُلاَماً في حَجْر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ بَدِينِي تَطْبِشُ في الصَّفْقَ فَقَالَ لِى رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ يَا عُلاَمُ سَمَّ أَلَّهَ وَكُلُ بِيَيِنِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ فَ ازَالَتْ إِنْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ \* (° الْأَكُلُ مِمَّا يَلِيهِ ، وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّيْ عِلَّ أَذْ كُرُوا أَمْمُ ٱللَّهِ وَلَيَأَكُلُ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ ﴿ مَرْثَىٰ ٣٠ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ أَلْهِ قَالَ حَدَّتَنَى كُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ كُمَّدٍ بْنِ تَمْرُو بْنِ حَلْطَةَ ٱلدَّبْلِيِّ عَنْ وَهنب بْنِ كَيْسَانَ أَبِي تُعَيْمٍ عَنْ ثُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُو ٓ أَبْنُ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّي ﷺ قال أَكَلْتُ يَوْمًا مِنَعَ رَسُولِ أَلَٰهِ ﷺ طَعَامًا خَفَلْتُ ٓۤ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُ مِمَّا يَليكَ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَاكَنَّ أَبِي ثُمْتِمْ عَالَ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بِطَمَامٍ وَمَمَّهُ رَبِيبُهُ مُحَرُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فَقَالَ سَمَّ ٱللَّهُ وَكُلُ مِنْمًا بَلِيكَ ۖ ۚ ﴿ إِلِّبِ ۗ مَنْ تَنْبَعَ حَوَالَي الْفَضْعَةِ مَعَ

(۱) كَالْجُورِّ (۲) قَوْلُا هُذِّيَا أَبَاهِرٍّ مُكَذَالُونَ الشيخ المشهد بيدنا والذي في النسيخ للطوعة تبعاً لشرح المتعالاني المقلوع عد فَأَشَرِّبُ كِالْبًا هِرِّ اهِ

السفالاي القابوع عد الم تأثير أن الأثراث القابوع الم أوكل الله المورد عليها والم المؤلفة المؤ

سَنَمَهُ ، قالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ أَلْدِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَتَنَبُّهُ ٱلدُّابُاءِ مِنْ حَوالَى الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَاء مِنْ يَوْمِيْذِ بِاسِ النَّيْسُ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ ٣٠ مَرْث عَبْدَانُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن أَهْمَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ (١) عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّي يَنْكُهُ يُحِبُّ النِّيَّةُنَّ مَا ٱسْتَطَاعَ في طُهُورِهِ ألهُ بْنِ أَبِي طَلْعَةً • وَتَنْمُلِهِ وَرَبِّلِهِ ، وَكَانَ قالَ بِوَأَسِطٍ قَبْلَ هَٰذَا في شَأْنِهِ كُلَّهِ بِاسِبُ مَنْ أَكُلَ حَقَّى شَبعَ مَرْثُ إِنْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْعَقَ بْنُ عَبْدٍ أَلَّهِ بْنَ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُوطَلْحَةَ لِإَمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِيْتُ صَوْتَ رَسُولِ ألله على صَمِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَأَعْرَبَتَ أَفْرَاصا مِنْ شُمِير ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَمَا فَلَفَّتِ الْخُبْرَ بِيمْضِهِ ثُمَّ دَسُّنَّهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدِّنِي بِمَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِ الْمَسْجِدِ قَهَمَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَكَ (٣) أَبُوطَلْحَةَ (۱) لِلْمَام فَقُلْتُ نَمَمْ ، قالَ بِطَعَامٍ ( ؟ قالَ فَقُلْتُ نُمَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَثْ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَا نُطَلَقَ وَا نُطَلَقَتْ ۚ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمّ سُلَيْم فَدْ جَاءِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ النَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّمَامِ مَا نُطْمِعُهُمْ ، فَقَالَتِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ مَا نَطَلَقَ أَبُو طَلَحَةً حَتَّى لَـقِ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَة وَرَسُولُ أَلَّهُ عِنْ حَتِّي دَخَلاً ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ لِلَّهِ مَا مَا أَمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ ، عَأْتُتْ بِذَلِكَ ٱلْخُبْرِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أَمْ شُلَمْ عِثَكَةٌ لَمَا فَأَدَمَتْهُ ، ثُمَّ قالَ

فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ما شاء أللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قالَ أَنْذُنْ لِمُشَرَّةِ ، فَأَذِنْ لَمُمْ فأكلوا

لَحِيهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً حَرَثُ فُتَبْئَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْطَقَ بْنُ <sup>(١)</sup> أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ صَمِمَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لِطَعَامِ

قَالَ لِي النَّبِي ﷺ كُولُ مو حكذا بدونمديل الالف ف النسخ للسَّمدة بيدنا وعد الالف في شرح الصطلائق ونسخ الطبع ً

نتَّى شَبَعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَثْذَنْ لِنَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ كَمُمْ ۖ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا رَجُوا ، ثُمَّ قالَ ٱثْذَذْ لِيَشَرَةِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ أَذِنّ لِمُشَرَةٍ فَأَكُلَ النُّقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبَعُوا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً ﴿ مِرْشِنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُنْتَينٌ عَنْ أَبِيهِ قالَ وَحَدَّثَ أَبُوعُنْهَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ أَبِي بَكْر رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَمَ النَّى ﷺ مَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ هَلْ مَمَ أُحدِ نِسْكُمْ طَعَامٌ ۖ فَإِذَا مَتَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحَوُمُ فَشُجِنَ ثُمٌّ جَاء رَجُلُ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بغَنَمْ مِيسُوتُهَا فَقَالَ النَّيْ عَكِ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قالَ هَبَةٌ ؟ قالَ لا ، بَلْ بَيْعُ ، قالَ قَاشَتْرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِيَتْ قَالَمَ لَيْ اللهِ عَلَيْهِ بِسَوَادِ الْبَطْن يُشْوى وَأَيْمُ ٱللهِ مَا مِنَ (١) الثَّلاَ يَنِ وَمِا ثَهِ إِلاَّ فَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاها إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ عَالِياً خَبَّاها لَهُ ، ثُمَّ جَمَّلَ فِيها (١٦ قَصْمَتَيْنِ فَأَكَلْنا أَجْمَوُنَ وَشَبَعْنَا وَفَصَلَ فِي الْقَصْمَتَيْنِ، فَمَلَثُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَا قالَ ﴿ وَرَشْ مُسْلِمٌ ۗ حَدَّثَنَا وُهَيْتٍ ۚ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَنَّهِ عَنْ عائشَةَ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهَا ثُونُيَّ النَّيْ ﷺ حِينَ شَبَعْنَا مِنَ الْأَسْوَرُدُيْنِ التَّمْرِ وَالمَّاهِ بِالبِّ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَبُ " إلى فَوْلِهِ لَمَلَّكُمْ تَمْفِلُونَ صَرَّتْ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْيُ بْنُ سَبِد سَمِنتُ بُشَيْرٌ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النَّمْمَانِ قالَ خَرَجْنَا مَتَم رَسُولِ اللهِ عَلَّى الِّي خَيْرَ كَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاء قالَ يَحْيى وَهَنَّ مِنْ خَيْرَ عَلَى رَوْحَةٍ دَعا رَسُولُ أَشُّ ﷺ بطَمَامٍ فَمَا أَنِيَ إِلاَّ بسَوين فَلُكُنَّاهُ فَأَكُلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَمَا بَاءٍ فَضَمَضَ ، فَصَلَّى بِنَا المَنْرِبَ وَكَمْ يَتَوَشَّأُ ، قالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْداً وَبَدْاً ، هُ الْخَانِرِ الْدُوَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسَّفْرَةِ عَ**رَثُ عَ**َدُ بْنُ سِنِانِ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ مَنْ فَنَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أُنِّسِ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ مِفَقَالَ مَا أَكُلَ النَّيْ عِنْ خُبْزًا

(۱) ما في التَّالَاتِينَ (۱) في تَصَبَّتَنِيْ (۱) في تَصَبَّتِنِيْ ول بر لغية شأ عدل بيا ومع كفك عا في أسول المنهة (1) وَلاَ عَلَى الأَعْرَجِ مَرَّجُ ولاَ عَلَى الْأَعْرِجِ مُرَقَقًا ، وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَة حَتَّى لَقَى الله صَرَقْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ يُونُسَ قالَ عَلَىٰ هُوَ الْإِسْكَافُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ رَضَيَ اللهُ هَنَّهُ قالَ ما عَلِمْتُ النِّيَّ عَلِيٌّ أَكُلَ عَلَى سُكُرُجَةٍ (١) فَطْ ، وَلاَ خُبْرَ لَهُ مُرَّقَّنٌ فَطُ وَلاَ أَكُلَ عَلَى خِوَانِ " ، قِيلَ لِقَتَادَةَ فَعَلَى " ماكانُوا بَأْ كُلُونَ ؟ قالَ عَلَى السُّفَر وَرَثُ أَبِي رَبِيمَ أَخْبَرَنَا كَمَّدُ بْنُ جَنفرَ أَخْبَرَني حَيْدُ أَنَّهُ سَمَ أَنْسَا يَقُولُ قامَ النِّي ﷺ يَبْنِي مِصَفِيَّةً فَدَعَوْتُ السَّلِينَ إِلَى وَلِيتِيهِ أَمْرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقِ عَلَيْهَا النَّذِرُ وَالْإَنْطُ وَالسَّنْنُ وَقَالَ كَمْرُ وعَنْ أَنَّسِ بَنَّى بِهَا الذِّي يَرْتُكُ ثُمَّ صَنَعَ حِبْسًا مَرْثُنَا نُحَمَّدُ أُخْبَرَ نَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ ، قالَ كَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ يُعَيِّرُونَ أَنْ الزُّ بَيْرِ ، يَقُولُونَ بَا أَنْ ذَاتِ النَّطَأَقَانِ ، فَعَالَتْ لَهُ أَسْمَاهِ بَا مِنْيَّ إِنَّهُمْ مُيعَدِّرُونَكَ بالنَّطَاقَيْنِ ، هَلْ تَدْرى ماكانَ النَّطَاقان إنَّا ، كَانَ نطاق شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ ، فَأُوكَيْتُ قَرْبَةَ رَسُول لللهُ يَقِيَّةِ بِأَحَدَهما وَجَعَلْتُ في سُفْرَ تَدِ آخَرٌ ، قَالَ فَسَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ ، يَقُولُ إِبَّ وَالْإِلَّة \* يِنْكَ (النُّمَانُ شَكَاةُ ظَاهِرُ عَنْكَ مارُهَا \* مَرْثُنَ أَبُو النُّمْيَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْانَةً عَن أبي بِشْرِ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ جُبَيْرُ عَن أَبْنَ عَبَّاسِ أَنْ أُمَّ خُفَيْدِ بِنْتَ الحَارِثِ بْن حَزْنِ خَالَةَ أَنْ عَبَّامَ أَهْدَتْ إِلَى النَّىٰ عِنْ شَمَّنَّا وَأَفِطًا وَأَشُبًّا ، فَدَعا بِهِنَّ فَأَكِلْنَ عَلَى مَاثِدَتِهِ وَرَرَ كَهُنَّ النَّيْ ﷺ كالمستقذر لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكِلْنَ عَلَى مَاثِدَهِ النَّيّ عَنْ وَلا أَمْرَ بِأَكْلُمِنَّ فُ السَّوْرِقِ مَ**رَثُنَا** سُلَمَانُ نُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ عَنْ يَغْنِي عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَار عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (\*) أَنَّهُمْ كَانُوا مَترَ النَّى ﷺ بالصَّبْاء وَهِي (١) عَلَى رَوْحَةِ مِنْ خَيْرٌ ، فَضَرَت الصَّلاَّهُ ، فَدَعا بطَمَا فَلَمْ يَجِدُهُ إِلاَّ سَوِيقًا فَلَاكَ ٢٠٠ مِنْهُ ، فَلَكُنَا مَنَهُ ، ثُمَّ دَعَا عِلَهُ فَضَعَعَى ، ثُمَّ متلّى

وَصَلَيْنَا وَلَمْ يَتَوَصَأُ بِالْبِ (١٠) ما كانَ النَّيْ يَكِيُّ لاَ يَأْ كُلُّ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَ مَا هُوَ ۚ حَرَّثُ اللَّهِ أَخْبَرُنَّا مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهُورِيُّ قَالَ أُخْبِرَنِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهِلْ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ أَبْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ أَلَيْهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعْ رَسُولِ أَلَيْهِ عَلِي عَلَى مَبْدُونَةَ وَهِي خالتُهُ وَخالةُ أَبْنِ عَبَّاسِ فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَبًّا تَعْنُوذًا قَدِمَتْ (" بهِ (\*\* أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَت الضَّبِّ لِرَسُولِ ٱللَّهِ عَكْ وَكَانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لطَمَامِ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، وَأَهْوَى رَسُولُ أَللهِ عَك يَدَهُ إِلَى الضَّ ، فَقَالَتِ أَمْرَأَهُ مِنَ النُّسُوةِ الْحُضُورِ أَخْبُرُنَ (" رَسُولَ اللهِ عِلْقُ ما قَدَّمْنُ اللهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ بِنَدَهُ عَن الضَّبِّ فَقَالَ خالِلهُ أَبْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامُ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ لا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَدْض قَوْمي ، كَأَجِدُنِي أَمَافُهُ ، قال خالِهُ كَأَجْتَرَوْتُهُ كَأَكَلُتُهُ ، وَرَسُولُ (٥٠ الله عَلَيْهِ يَنْظُرُ إلىّ ب طَمَامُ الْوَاحِدِ يَكُنِّي الْأَنْمَيْنِ مَرَثُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ وَحَدُّثَنَا إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَن الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ طَمَامُ الإَثْنَائِنِ كَافِي النَّلاَّقَةِ ، وَطَمَامُ الثَّلاَيَةِ كَانِي الْأَرْبِيَةِ الْمُرْسِيُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِثَى وَاحِدِ (١٠ وَوَانَ الْمُحَدُّ أَنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَافِدِ بْنِ تُحَدِّدِ عَنْ نَافِيمِ قالَ كانَ أَبْنُ مُمْرَ لا بِأَكُلُ حَتَّى يُؤتِّى بِسَنكينِ بِأَكُلُ مَتَهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً بِأَكُلُ مَنَهُ فَأَكَلَ كَمْوْيِرًا فَقَالَ يَا فَافِعُ لاَ تُدْخِلِ هُذَا عَلَى سَمِستُ النِّيِّ يَنْكُ يَقُولُ المُؤْمِنُ يَأْكُلُ ف مِثَى وَالحِيدِ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء ( " حَرَثْ الْحَدَّ فِنُ سَالَم أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ مَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ عَن أَنْ مُعَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ

(۱) بالم مكنه بالتدين في اليوعيدة وفي السيطلاني أنه بعود، وفي السيطلاني أنه بعود، وفي المستحدة المستحدة وفي المستحدة والمستحدة والمستحد

ذر وسنطت البانين وعو أولى

الذلاطائدة في تسكرارها اه

نَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَّى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْسَكَافِرَ أَوِ النَّافِينَ فَلَاَّأُدْرِي أَيْهُما قَالَ عَبَيْدُ الله يَأْ كُلُ في سَبْعَةِ أَمْمًا ، وَقَالَ أَنْ بُكَيْر حَدَّنْمَا مالك عَنْ نَافِيمِ عَنَ أَبْنِ تُجَرّ عَن النَّىٰ ﷺ بِيشْدِي صَرْتُونِ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ كانَ أَبُو نَيك رَجُلاً أَكُولاً فَقَالَ لَهُ أَنْ كُمَرَ إِذْ رَسُولَ لَنَّهِ عِنْ قَالَ إِذَا الْسَكَافِرَ يَأْكُلُ فَ سَبْعَةِ أَمْعَاهِ فَقَالَ مَأْنَا أَوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِةِ حَرَّثُ إِنْهُمِيلُ قالَ حَدَّثَى مالك عَنْ أَلِيهِ الذِّنَّادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُرِينَ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله عَك بَأْكُونُ السَّنِمُ فَي مِينَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُونُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَالُ مِرْثُ السَّلِيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدِّننَا شُعْبَةً مَنْ عَدِي بْنِ تَاسِي عَنْ أَبِي حَارِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكُلا كَثِيرًا فَأَمْنَةً فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً فَلِلاً • فَذُكِرَ وَاللَّكَ اللَّي عَلَّى فَقَالَ إِنَّ اللَّوْمَيْنَ يَأْكُلُ فِي مِنَّى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرَ بَأْكُلُ فِيسَبْعَةِ أُمَّاءِ ، بُ الْأَكْلِ مُسْكِنًا مَرْثِنَا أَنُو تُنهُم حَدَّثَنَا مِشْرَرٌ مَنْ عَلِي بْنِ الْإِلْمَرْ سَمِتُ أَبَا جُعَيْفَةَ يَقُولُ اللَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لا آكُلُ (المُسَّكِظَ مَرْهُم عُمَّالُ أَنْ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلَّى نِ الْأُقْرَ عَنْ أَبِي جُعَيْهَةً قالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَبُّلِ عِنْدَهُ لا آكُنُ وَأَمَّا مُثَّكِئٌ المِهِ الشُّواء وَقُولُ اللهِ تَمَالَى: كَفَاء بعِجْلِ حَنينِدٍ أَىٰ مَشْوِى مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلُ عَنَ أَنْ عَبَّلى عَنْ خَالِدٍ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَيْنَ النَّيْ يَالِكُ بَصَٰتٍ مَشْوَى ۖ فَأَهْرَى إِلَيْهِ لِيَأْ كُلَّ فَقَيلَ لَهُ إِنَّهُ صَنَّ ، فَأَسْلَكَ يَدَهُ ، فَقَالَ خِلِهُ أَحْرَامُ هُوَّ ؟ قالَ لاَّ ، وَلٰكِيَّهُ لا يَكُونُ بأرض قومي ، فأجدُ في أَعالَهُ ، فأكلَ خالِهُ وَرَسُولُ أللهِ عَلَيْهَ يَنْظُرُ ، قالَ والك عَن شِهِكِ بضَبِّ عَنُوذِ بابِ المَزيرةِ ، قالَ النَّضُرُ : للَّزيرةُ مِن التَّعَالَةُ ،

15 TY ... (1)

وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَانِ حَرِثْنِي (" يَحْيى ابْنُ إُكَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أُخْبَرَ نِي تَحْتُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ ، وَكَانَ منْ أَصْحَابِ النِّيِّ عَلَيْ عَمَّن مَّهِ دَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْسَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ أَنَّهُ عَلَّى فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَهُ إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرَى وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَال الْوَادِي الَّذِي يَنِنِي وَيُنْتَهُمْ كُمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ ۖ فَأُصَّلِّي لَهُمْ ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَّكَ تَأْيِنَ فَتُصَلَّى فَ يَدْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَقَالَ سَأَفْلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قالَ عِنْبَانُ فَفَدَا رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ وَأَبُو بَكُر حِينَ أَرْتَفَمَ النَّهَارُ ، فَأَسْتَأْذَنَ النَّيْ عَلِيَّ كَأَذِنْتُ لَهُ كَلَمْ يَخْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قالَ لِي أَيْنَ ثُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ يَيْنك؟ ا فأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّيْ يَكِّهِ فَكَبِّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَمَّ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِير صَنعْنَاهُ فَعَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ كَا جُتَّمَتُوا ، فَقَالَ قائِلَ مِنْهُمْ أَيْنَ مالِكُ بْنُ ٱلشَّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قال النَّيْ يَزِكِ لاَ تَقَلْ ، أَلاَ رَاهُ قال : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله ، يُريدُ بذلك وَجْه ألله ، قال ألله ورَسُولُه أَعْلَم ، قال قُلْنَا كَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ قَالِنَّ أَللهُ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مِينْ قالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَللهُ يَبشنبي بذلكِ وَجْه ألله قالَ أَنْ شِهاب ، ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُمَيْنَ فِن تُحَدِّد الْانْصارِيَّ أَحَدَ بني سَالِم وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ الحَدِيثِ مَخُودِ فَصَدَّقَهُ السِّبِ الْأَيْطِ، وَقَالَ حَمَيْدُ سَمِثُ أَنسًا بَنِي النِّيُّ عَلِيٌّ بِصَفَيَّةً ، فَأَلْتِي النَّمْرَ وَالْأَفِطَ وَالسَّمْنَ ، وَقَالَ مَمْرُو بْنُ أَبِي مَمْرُو عَنْ أَنْسِ صَنَعَ النِّي يَنِينَ حَبْسًا حَرَثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِّي مَا اللَّهِ وَأَفِطُا وَلَبْنَا فَوُصْغِ الضَّبُّ عَلَى ماثِدَتِهِ ، فَلَوْ كَانَ حَرَاماً كَمْ يُوضَعْ ، وَشَرب اللَّبَنَ ،

مر ة دننا حدننا وَأَكُلَ ٱلْأَفِطَ بَاسِبُ السَّانِي وَالشَّعِيرِ وَرَثْنَا يَعَنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ أَنْ عَبْدِ الرُّحْمْنِ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ سَهِلْ بْن سَنْدٍ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَ مُ يَوْم إلجُهُمَّة كَانَتْ لَنَا تَحُوزُ ٱلْمُخَذُ أُصُولَ السُّلْقِ ، فَنَجْمَلُهُ في فِنْدر كَمَا فَمَجْمَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَمِيدِ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرِحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا تَتَغَدَّى، وَلاَ تَعْيلُ إلاَّ بَعْدَ الْجُنْعَةِ، وَأَلله ما فيهِ شَحْمٌ وَلا وَدَكُ إلى الم النَّهُ وَأُنْشِكُ اللَّحْمِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مَّادُ حَدَّثَنَا أُبُوبُ عَنْ تُحَدِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَّ أَلَّهُ عَنْهُما قالَ تَعَرَّقَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ كَنفا ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَضَّأُ ، وَعَنْ أَيْوبَ وَعاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ أَنْ عِبَّاسِ قالَ انْتَشَلَ. النَّى عَلَيْ عَرْفًا مِنْ فِدْر فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأَ بِالْبُ تَمَرُقُ الْمَصُدِ صَرَيْنَ عُمَّدُ بْنُ الْنَفِّي قَالَ حَدَّتَني (ا عُمَّانُ بْنُ مُعَرّ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ حَدَّثَنَا أَبُو عازم المدَني حَدُّثَنَا هَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ خَرَجْنَا مَمَ النَّبِيُّ إِنَّى أَخُو سَكَّةً حَرَّتُ ٣) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَحَدُّ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِي عازم عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمَ عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتَ يَوْمًا جَالِسًا مَتَرَ رَجَالٍ مِنْ أَصحاب النِّيَّ ﷺ في مَنْزِلِ في طَرِيقِ مَكَّةً وَرَسُولُ أَلَّهِ عِنْ فَازِلُ أَمَّامِنَا وَالْفَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ كَأَبْصَرُوا حِعَارًا وَحْشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولُ أَخْسِفُ نَغْلِي فَلَمْ بُؤْذِنُونِي لَهُ ٣٠ وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْهَتُونُهُ ۚ كِالْتَقَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقَدْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَشْرَجْنُهُ مُ رَكِيْتُ وَنَسِيتُ البِسَوْطَ وَالرَّمْعَ فَقُلْتُ كُمُمْ فَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْعَ فَقَالُوا لاَ وَاللهِ لاَ نُبِينُكُ عَلَيْهِ بِعَيْءٍ ، فَنَضِبْتُ فَذَنْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ زَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْجِيَار فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَمُوا نَّيِّهُ بِأَكُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا ف أكليم إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ ۚ مَرُحُنَّا وَخَبَّأْتُ المِنضُدَ مَى كَأَذَرَكْنَا رَسُولَ اللهِ عِنْ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

(۱) أغبرى: (۲) وهدتني (۲) وهدتني

ذٰلِكَ فَقَالَ مَتَكُم ۚ مِنْهُ ۚ شَيْءٍ فَنَاوَلْتُهُ الْمَضُدَ فَأَكُلَهَا حَتَّى تَمَرَّقَهَا وَهُو مُحْرِم ۗ قالَ أَيْنُ (لَكَجَنْفَرَ وَحَدَّتَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِي يَسَار عَنْ أَبِي قَنَادَةَ مِثْلَهُ و تطيم اللَّهُم بِالسُّكِينِ حَدَثُ أَبُو الْيَانِ أَغْبَرَاا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ خْبَرَ فِي جَمْفَرُ بْنُ تَمَرُ و بْنِ أُمِّيَّةَ أَنَّ أَيَاهُ تَمْرُو بْنَ أُمِّيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّيّ مِنْ اللَّهِ يَحْتَرُ مِنْ كَتِيفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيّ إِنِّي الصَّلاّةِ فَأَلْقَاهَا وَالسُّكُمْنِ الَّتِي يَحْتَرُ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَأَ بِالسِبِ ما عابَ النَّيْ ﷺ طَمَامًا مَرْثُنَ مُحَدُّ بِنُ كَثِير أَخْبَرَ لَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَجْمَسِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ ماعابَ النَّيْ عَلِيَّ طَمَّاماً قَطَّ إِنِ أَشَّهَا هُ أَكَلُهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ بِإلْبُ النَّفِيْرِ فَ الشَّيدِ حَدْث سَعِيدُ بْنُ أَبِي رَرْبَتِمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قال حَدَّنَى أَبُوحانِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهٰذَ هَلْ رَأْيْتُمْ فِي زَمَانِ النِّيِّ عِنْ النِّيِّ ؟ قال لا ، فَقُلْتُ كُنْتُمْ ٣ تَنْخُلُونَ السَّمَيرَ ؟ قالَ لاَ وَلٰكِينَ كُنَّا نَشُخُهُ مِلْبِ مُاكانَ النَّيْ يَكِ وَأَصَابُهُ مِأْكُونَ مَرْثُ أَبُو النُّعَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهِدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ فَنْتُمَ النِّيُّ مَا اللَّهِي مَوْمًا بَيْنَ أَصْحَا بِهِ تَمْرًا كَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانِ سَبْعَ تَقَرَاتٍ كَأَعْطَانِي سَبْعٌ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ثَمْرَةٌ أَعْبَ (٣) إِنَّ مِنْهَا شَدَّتْ في مَضَاغَّى (\*) وَرَثُنْ (\*) عَبْدُ أَلَهْ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا شُمْنَةُ عَنْ إِسْلِيلَ عَنْ فِيس عَنْ سَمَدْ قالَ رَأْ يَتْنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَتَ النِّي عَلَّى مالنّا طَعَامُ إِلاَّ وَرَقُ الْخُبْلَةِ أَوِ الْحَبَّلَةِ حَتَّى يَضَعُ أَحَدُنَا ما تَضَعُ الشَّاةُ ، ثمَّ أَصْبَعَتْ بَنُو أُسَدٍ تُعَرُّدُنِي (٢) عَلَى الْإِسْلاَمِ خَسِرْتُ إِذَا وَصَلَّ سَعْى حَرَثُ ثُبَيْتُهُ بْنُ سَيِّيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ سَأَلْتُ سَهِلَ بْنَ سَمْدٍ فَقُلْتُ عَلْ أَكُلَ رَسُولُ اللهِ يَنْكِ النَّتَى فَقَالَ شَهْلُ مازاًى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عِينَ أَبْسَقَهُ اللَّهُ حَتَّى مَبْضَهُ اللهُ

(1) قال محمد بن جنفر. قال أبو جنفر قال زَيَّدُ (2) تَشَكُّ مَنْ كُنْمُ (3) أَشْجَتَ. نضب أَجِب من النوع ول) في مِنْماني (4) حدثن

(٦) پُعزَّرُو كَنَى

قالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَـكُمْ فِي عَيْدِ رَسُولِ اللَّهِ يَكِيْ مِنَاخِلُ ؟ قالَ مَا رَأَى رَسُولُ أَللْهِ عِنْ مُنْفُلاً مِنْ حِينَ أَبْتَمَنَّهُ أَللهُ حَتَّى فَبَضَهُ (١) قالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْثُمْ فَأَ كُلُونَ الشَّميرَ غَيْرَ مَنْخُولِ ؟ قَالَ كُنَّا نَفُحْنُهُ ٣٠ وَنَفْخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَتَى تُرَّيْنَاهُ فَأَكُلْنَاهُ مَدَيَّتَى إِسْعَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْب عَنْ سَعِيدِ الْمُثْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بَقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهم شَاةٌ مَصْلَيَّةٌ فَدَعَوْهُ كَأَنِّي أَنْ يَأْكُلَ قالَ ٣٠ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّهٰ يَا وَلَمْ يَشْبَعُ مِنَ الْخُبْرِ (1) الشِّيدِ حَرْشُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي الْأُسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَادُّ حَدَّثَني أَبِي عَنْ يُونُسُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالكِ قالَ ما أَكُلَ النَّيْ إِلَيْ عَلَى خِوانِ وَلاَ في سُكُرُجَةِ وَلاَ خُبزَ لَهُ مُرَقَقٌ ، قُلْتُ لِقَتَادَةً عَلَى ٥٠ مَا يَأْكُلُونَ ؟ قالَ عَلَى السُّفَر وَرْشُ ثُنَيْنَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِحَ آ لُ تُحَمِّد عَلِيُّ مُنْذُ قَدِمَ الدِّينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرُّ فَلاَتَ لَيَالِ تِبَاعًا حَتَّى قُبضَ باسبُ التَّلْبِينَةِ مَرْثُنا يَحْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن شِهابِ عَن عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النِّيِّ عَلَيُّ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ماتَ المَيْتُ مِنْ أَهْلِهَا كَأَجْتَمَعَ لِيْلِكَ النِّسَاءِ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَعَاصَّهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةِ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ ، ثُمِّ صُنعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قالَتْ كُلْنَ مِنْهَا كَإِنّ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي مَقُولُ التَّذِينَة بَعَثْ لِفُوَّادِ المَريض نَذَهَبُ بِمَعْن الحُزْنِ (1) بُ النَّدِيدِ مَوْثَنَا مُمَّدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَمْرُو بْن مُرَّةً أَجْلَلَ عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيَّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِيُّ يَالِكُ قَالَ كَمَلَ مِنَ الرِّجالِكَ يُهِدُ ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاء إِلاَّ مَرْيَمُ بنتُ مِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النَّسَاءَ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائَرُ الطَّمَا<sub>مِر</sub>ِ صَ*رَبْتُ*نَ عَمْرُ *و* 

مع (١) فَبَضَهُ ٱللهُ

م المُحمَّ تَنْفَعُهُ (٣)

(۲) وقال خرج معاصرها مصر

(٤) مِنْ خُبْرِ الشَّعِيرِ

(٠) عَلْاَمَ يَأْكُأُ لَنَّا

(١) الحَزَنِ

أَنْ عَوِيْ مَدَّنَّنَا خَالِهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي طُوالَةَ عَنْ أَنَس عَنِ النَّيْ عَلَّ قال فَضْلُ عَايْشَةَ عَلَى النَّسَامِ، كَفَصْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائَرُ الطَّمَامِ حَرَثُنَ \* عَبْدُ أَلَّهِ فَنُ مُنبر سَمَمَ أَبَاحاتِم الْأَشْهِلَ بْنَ ماتِم حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ كُمَامَةَ بْنِ أَسَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَمَ النِّي عَلِي عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ فَصْمَةً فيها رَّبِيدٌ ، قالَ وَأَقَيْلَ عَلَى مَلْهِ ، قالَ كَفِعَلَ النَّى عَلَيْ يَنْسَتُمُ ٱلدُّبَّاء قالَ كَفَعَلْتُ أَتنبَّكُ كَأَضَمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَمَا رِنْتُ بَعَدُ أُحِبُ ٱلذُّبَّاء باسبُ شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَيْف وَالْجَنَّبِ مَرْشُنِ هُدْبَةٌ بْنُ عَالِيهِ حَدَّثَنَا مَمَّامُ بْنُ يَحْنَى عَنْ فَنَادَةَ قَالَ كُنَّا كَأْنِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَتَمَّارُهُ مَا مُنْ، قال كُلُوا فَا أَعْدُ النَّى مَنِّكُ رَأَى رَعِيفًا مُرَقَّقًا حَتَى لِمَنِي بِأَنْهِ وَلا رَأَى شَاةً سَمِطًا " سَيْنِهِ فَطْ صَرْتُ كُمَّدُ بْنُ مُقَاتل أَخْبَرَنَا حَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَعْرُو بْنِ أَبَيَّةَ الضَّمْرِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَحْتَرُ مِنْ كَتِف شَاةٍ فَأَكُلّ ٣٠ مِنْهَا ، فَدُهِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السُّكَمِّينَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَسُّأً بَاسِبُ مَا كَانَ السَّلَفُ يدُّخِرُونَ في بُيُونِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنْ الطَّمَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاء صَنَعْنَا لِلنِّي بَالِيُّ وَأَبِي بَكْرِ مُنْفَرَّةً ﴿ وَرَكُ عَالَاهُ بِنُ يَعْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الرِّحْن بْنِ عابس مَن أَبِيهِ قال قُلْتُ لِعَالَشِهَ أَنَهِي النِّيُّ عَلِيٌّ أَنْ يُواْ كُلَ (١٠ كُومُ ١٠٠٠) الْأُصَاحَىِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، قالَتْ ما فَمَنَكُ إلاَّ في عام جاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْمِمَ الْنَيْ الْفَيْدِينَ ٥٠ ، وَإِذْ سُكُنَّا لَدَنْتُمُ الْسَكْرَاعَ فَنَأْ كُلُهُ بَنْدَ خَسْ عَشْرَةً ، فيل ما أَمْطَلَ كُمُ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ ، قالَتْ ما شَبحَ آلْ تُحَدِّد عَلَيْهُ مِنْ خُبْرُ ثُرٍّ مَأْدُوم اللَّالَةَ أَيَّامٍ حَنَّى لِمِنِينَ بِاللَّهِ، وَقَالَ أَنْ كَيْبِيرٍ أَخْذِنَا سُمْيَانُ حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْنُ أَبْنُ عابس بهٰذَال صَرَّتُهُمْ مَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَرْو مَنْ مَطَاءٍ عَنْ

(ا) حدثي (ع) ست و الآ (b) يُؤكّل (c) يُؤكّل من السعة والدوية والدوية (c) يُؤكّل من السعة المستعدة الجديد (c) يُؤكّل من الحوم (c) أن يُهلّم الدوية والدوان فرا أن يُهلّم الدوان فرا أن يُرا مر والدوان فرا مر وال

ابر قالَ كُنَّا كَنَدَرَّدُ كُومَ الْهَدْى عَلَى عَبْدِ النِّيُّ عِنْكُ إِلَى الْمَدِينَةِ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ عَز أَيْن عُيِّنْنَةً ، وَقَالَ أَيْنُ جُرِيْجٍ قَلْتُ لِعَطَاء، أَوَالَ حَتَّى جِثْنَا اللَّهِ بِنَةَ ؟ قالَ لا إسب الحَيْسُ ﴿ مَرْثُنَا تُنْبُنَّةُ حَدَّثْنَا إِنْهُمِيلُ بْنُجَنَفَرَ عَنْ تَمْرُو بْنِ أَبِي تَمْرُو مُولَى الُطلِب بن عَبْدِ أَدْهِ بن حَنْطَب أَنْهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مالِك يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَدُّهِ عَا لِأَ بِي طَلْحَةَ الْتَسِنْ غُلَامًا مِنْ غِلْمَا يَكُمْ بَخْدُمُنِي ، نَفَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً ، يُزدِفُني وَرَاءُهُ . فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عِنْ كُلَّمَا زَلَ فَكُنْتُ أَسْمُهُ يُكُثَّرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوِذُ بِكَ مِنَ الْمُمَّ وَالْحَزِنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَصَلَّم الدِّين ، وَغَلَيْةِ الرَّجالِ ، فَإِمْ أَزِلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَفْتِلْنَا مِنْ خَيْرَ وَأَقْبَلَ بصَفِيَّة بنت حُيّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَراهُ يُحَوِّى وَ زَاءُ (١) بِبَاءَةٍ أَوْ بِكِساء ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءُهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَبْسًا في نِفليم، ثُمُّ أَرْسَلِنِي فَدَعَوْثُ رِجَالاً فأ كَلُوا ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بِنَاءَهُ بِمَا ، ثُمُّ أَقْبِلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدُ ۖ ، قال هٰذَا جَبَلُ يُحَبُّنا وَنُحَبُّهُ ، وَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى اللَّدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرُّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ ماحَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ؛ اللَّهُمَّ بَارِكْ كَمُمْ فَى مُدْهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ بَالِبُ الْأَكْلِ فَى إِنَّاءَ مُفَضَّض وَرْثُ أَبُو نُعَيْم حدَّثَنَا سَيْتُ بْنُ أَبِي سُلَيْاذَ قَالَ سَمِتُ تُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي لَيْنَكِي أَنَّهُم كَانُوا عِنْدَ حُدَّيْفَةَ ، فأَسْتَسْتَى فَسَقَاهُ تَجُوسِيُّ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقدَحَ في بَده رَماهُ "" به ، وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي " نَهَيْتُهُ غَيْرٌ مَرٌّ ۚ وَلاَ مَرَّ تَيْن ، كَأَنّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعِلْ هَٰذَا ، وَلَـٰكُنِّي سَمِعْتُ النِّي يَكُّ يَقُولُ لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلا أَلدِّياجَ وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الله مَك وَالفَضَّةِ وَلاَّ تَأْ كُلُوا فِي صِمَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا (نَا وَلَنَا فِ الآخِرَةِ الحِبِ فِ زُلُمُ الطَّمَامِ مَرْثُ ثُمَّبَّهُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَهُ عَنْ قَنَادَهُ ا عَنْ أَفَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْرَىَّ قال قال َرَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُوْمِنِ الَّذِي يَفَرَّأُ

(1) أَجُونُّى كَلَمَا وَرَاحَهُ (1) رَخِي جِد (2) أَنِّي (3) ومِن ليكم

الْقُرُ آنَّ كَثَلُ الْأُثْرُ مُجَّةِ ، ريحُهَا طَيِّبٌ ، وَطَعْهُا طَيَّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ النِّي لاَ يَقْرَأُ الْقُرُ أَنْ كَمْنَلِ النَّدْرَةِ ، لا ربح لَما ، وَطَعْمُ اللَّهُ ، وَمَثَلُ الْنَافِقِ اللَّهِ ي يَفْرأُ الْفُرْآنَ مَثَلُ الرِّيْحَانَةِ ، ربحُهَا طَيِّبٌ ، وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَشَل الْحَنْظَاتِةِ، لَبْسَ لَمَا رَبِحُ، وَطَعْنُهُما مُرُ ﴿ وَرَحْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرِّحْنِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ فَضْلُ عَالِشَةً عَلَى النَّسَاء كَفَضْلِ الثّريدِ عَلَ سَائرِ الطَّمَامِ وَرَثْنَ أَبُو تُعَبِّم حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّيِّ عِلَيَّةٍ قالَ السَّفَرُ فِطْمَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنُمُ أَحَدَكُمُ قَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَإِذَا فَضَى بَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُمَتِّلْ إِلَى أَهْلَهُ بِالسِّبُ الْأَدْمِ حَمَّرْتُ فُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ جَعْفُرَ عَنْ رَبِيعَةً أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَدٍّ يَقُولُ كَانَ في بَرِيرَةَ الكَاثُ سُنَن ، أَرَادَتْ فائِشَةُ أَنْ نَشْتَرِيَّا فَتُشْقِهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلاَهِ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَوْ شَعْت شَرَطْنِيهِ لَلْمُمْ ، فَإِمَّا الْوَلاَء لِمَن أَعْتَقَ قَالَ وَأَعْنَقَتْ غَفُدُرَتْ فِي أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ ۚ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَوْمَا يَنْتَ عَائِشَةَ وَتَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَقُورُ فَدَعَا بِالْفَدَاء قَأْتِيَ بَحُبْر وَأَدْم مِنْ أَدْم الْبَيْت فَقَالَ أَلَمْ ۚ أَرَ لَحْمًا قَالُوا بَهِلَى بَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَلَكِنَّهُ لَحْم ْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتُهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَفَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا بِالْبُ الْحَلْوَاء وَالْمَسَل حَرَّشَ إِسْنُونُ بْنُ إِرْ اهِمِ الْمُنظَلِقُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَنَي أَبِي عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَت كانَ رَسُولُ الله عِنْ يُعِيثُ الْخَلْوَاء وَالْسَمَلَ وَرَحْنَ عَبْدُ الرُّ عَن بُنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي الْفُكَيْكِ عَن أَبْنِ أَبِي ذِيْب عَن الْمُفْبُوع عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النِّيَّ عِنْ لِشِيِّعِ ٣٠ بَعْلِي حِينَ لاَ آكُلُ الْلَّمِينَ وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيرَ . وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنْ وَلاَ فُلاَنَةٌ ، وَٱلْمِيقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء ، وأَسْتَقْرئ

: شخين (۱)

لملانى وضبطه القاضي عياض فَنَشْتَفُهُمَا بِالسَّنَّ العحنة والقاء (٢) قَالَ مُحَدُّنُ يُوسِقُ سيمنت محمد أن إسلمبل يَتُولُ إِذَا كَانَ الْقُومُ على المَـانِدَةِ لَيْسَ مُمُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مائِدَةٍ إِلَىٰ مَا يُدَةٍ أُخْرَى ولُكِنْ يُنَاولُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكُ المَالِدَةِ أَوْ يَدَعُ (١) (۲) يَتُنَعُ (1) فَرَأَيْتُ رَسُولَ أَنْهُ (١) أَوْ يَدَعُوا. هَكَذَا

في الفرع

الرَّجُلَ الْآيةَ وَهِي مَنِي كَيْ يَنْقَلِبَ فِي قَيْطُمِتنِي • وَخَيْرُ النَّامِي لِلْمُسَا كِينِ جَعْفَرُ أَنْ أَبِي طَالِبٍ ، يَنْقَلِبُ بنَا فَيُطْمِينَا ما كانَ في بَيْثِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُغْرِجُ إِلَيْنَا الْمُكَةَ لِنُسْ فِيهَا شَيْء فَتَشْتَقُهُ (٥) فَنَلْقَقُ مَا فِهَا بِالِبُ ٱلذَّالِه مَدَّثُ عَمْرُو بْنُ عَلى حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعَدٍ عَن أَبْنِ عَرْنِ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ أَشْ يَا إِنَّ مَوْلَى لَهُ حَيَّامًا فَأَقِ بِدُالِهِ فَهَلَ يَأْكُلُهُ فَلَ أَزِلُ أُحِبُّهُ مُنذُ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلَهُ عِنْ يَأْكُلُهُ بِالسِبُ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّلَامَ لِإِخْوَانِهِ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن الْأَعْمَس عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْسَادِي قالَ كَانَ مِنَ الْأَنْسَارِ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمُ كَأَامُ. فَقَالَ أَصْنَعْ لِي طَمَاماً أَدْعُورَسُولَ أَلَّهِ عَلَيْ خانِسَ خَسْنَةٍ ، فَدَعا رَسُولَ أَلَّهُ عَلِيْهُ خامِسَ خَسْمَةٍ فَتَبَمَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النَّيْ يَكِي إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خامِسَ خَسْمَةٍ وَهَذَا رَجُلُ قَدْ تَبَمَنَا ، **كَإِنْ مَثِثَ أَذِنْ**تَ لَهُ ، وَإِنْ مَثْتَ تُرَكَّتُهُ ، قالَ بَلِ أَذِنْتُ لَهُ <sup>(1)</sup>، باب من أَمَافَ رَجُلاً إِلَى مُلْمَامٌ وَأَفْلَ هُوَ عَلَى عَلَهِ حَرَثُون عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِير تَعِيمَ النَّفْرَ أَخْيَرَنَا أَبْنُ عَوْنِي قالَ أَخْبَرَنِي ثَمَامَةٌ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنَ أَنَس عَنْ أَنَس وَمَنِي ٓ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عُلاّماً أَمْثِي مَعْ رَسُولِ أَللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ رَسُولُ أَللَّهِ ﷺ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاظٍ ، فَأَنَّاهُ بِقَصْمَة فِيهَا طَمَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاهِ ، خَمَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة يَتَنَبُّ " ٱلدُّبَّاء ، قالَ فَلَمَّا رَأَيتُ ذلكَ جَمَلْتُ أَجْمَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قالَ فَأَقْبَلَ الْنُكُمُ عَلَى عَلِهِ ، قالَ أَنسَ لا أَزَالُ أُحِبُ الدُّبَّاء بَعْدَ ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِن منتَمَ ماصَنَعَ باب الدَّق حَدْث عَبْدُ ألله بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِك عَنْ إِسْطَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِمَ أَفَسَ بْنَ مَالِكِ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النِّي ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَهُ ، فَذَهَبَتُ مَمَّ النَّبِي عَنْ فَقَرَّبُ خُبْرَ شَعِير ، وَترَاعًا فِيهِ دُبَّاء وَقدِيدٌ رَأَيْتُ (\*)

النَّى عَلِيُّ يَنْتَكُمُ الدُّبَّاءِ مِنْ حَوَالَى الْقَصْنَةِ ، فَلَمْ أَوْلَ أُحبُّ الدُّبَّاءِ بَعْـهَ يَوْمنذِ ، الْفَدِيدِ مَرْشَنِ أَبُّو مُعَيْمِ حَدَّثَنَا مالك بن أَنْسَ عَنْ اسْعَنَى بن عَبْدِ أَفَّه عَنْ لْغَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّي عَلِيُّ أَنِّي بِمَرَقَةٍ (٥٠ فِيهَا دُبَّالِهِ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُهُ بِنَتَبِمُ الدُّبِّهِ بِأَكُلُهَا الصِّرْفِ فَبِيصَة حَدَّثَنَا سُفْيانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن عابس عَنْ أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضَى أللهُ عَنْهَا قالَتْ مافَعَلْهُ إلا فَي عام جاعَ النَّاسُ أَرادَ أَنْ يُطْمِمَ الْغَنَّى الفَقيرِ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرَفَمُ الْكُرَّاعَ بِينْدَ خَسْ عَشْرَةً ، وَما شَبعَ آنْ مُخَدِينٌ مِنْ خُبْرِ بُرِّ مَأْدُومِ ثَلَاثًا ﴿ السِّبُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ فَدَّمَ إِلَى صَاحِيهِ عَلَى المَائدة شَيْنًا قال وَقال أَنْ المِارَك لا بأس أَنْ يُناول بَعْضُهُم بَعْضًا وَلا يُناولُ مِنْ هَنْهِ المَائِدةِ إِلَى مائِدةٍ أُخْرِي مَرْثُ إِسْلِمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ إِسْخَقَ أَبْنَ عَبْدِ أَلَٰذٍ بِّنَ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِي يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ ٱللَّهِ . عَنْ لِطَمَامِ صَنَعَهُ ، قالَ أَنَسُ فَذَهَبَتُ مَعَ رَسُولِ أَلَهِ عَنْ إِلَى ذَٰلِكَ الطَّمَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ مَا إِنَّ خُبْرًا مِنْ شَمِير ، وَمَرْقا فِيهِ دُبَّاهِ وَقَدِيدٌ ، قالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رسُولَ اللهِ عَلَى يَتَنَبُّ الدُّبَّا، مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ (" ، فَلَمْ أَزِلَ أُحِبُ الدُّبَّاء مِن يَوْمِيْدِ \* وَقَالَ ثُمَامَة عَنْ أَنسَ مَفَعَلْتُ أَجْمَمُ ٱلذَّبَّاء بَيْنَ يَكَيْدِ السِّبُ الرُّطَب بِالْقِينَاء حَرَث عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ جَدْتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن أبيهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَنْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ النِّي ﷺ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِيَّاء باب ورَثن مُسَدَدُ حَدَّنَا حَادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَاس الجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ أَبَّا هُرَبِرَةَ سَبْهًا . فَسَكَانَ هُوَ وَأَمْرَأَتُهُ وَخادمُهُ يَسْتَعْبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا ، يُصَلِّى هَٰذِلَاه ثُمُّ يُوفِظ هٰذَا . وَسَمِعْتُهُ بَقُولُ فَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّ أَصَابِهِ تَمْرًا، فَأَمَا بَبِي مَنهُ تَمَرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ مَرْشُ مُحَدُّهُ بِنُ الصِّبَاحِ

(٢) بَرَّبُو (٥) الصَّخَّةِ . هكذا فى السخ للبتىدة بأبدينا وفى السطلاني للطبوع والعيني ولسسحة التن للطبوعة التسعة

(۱) تفاست (۱) تفاست (۲) عرمنك (۱) وَتَشَلُّ مِنْكُ بناء وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ مَوْرُوسُاتِ ما يُعَرِّسُ من الْسَكُرُ وم وَغَيْرِ ذَٰلِكَ المُنْ عُنْ مُنْهَا أَنْسَنَا \* قَالَ مُحَدُّ بِنُ يُوسُنَّ قَالَ أَنْهُ حَتَمْهُ قَالَ مُحَدُّدُ أَيْنُ إِسْمُعِيلَ كَفَلَا لَبْسَ عِنْدِي مُقَبَّدًا ثُمَّ قَالَ َ لَجَالًى لَيْسَ فِيهِ شَكَّ ۖ

نَدَّتَنَا إِشْمُمِيلُ بْنُ زَكَرٍ يَّاءْ عَنْ عاصِم عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ أَبِي هِرَيْنَ مَرْسَى اللهُ عَنْهُ فَسَمَ الذَّى عَيِّكَ يَبْنَنَا تَمْراً ، فَأَصَا بَنِي مِنْهُ خَسْنُ أَرْبَعُ ثَمَرًاتٍ وَحَقَيْفَةٌ ، ثُم رَأَيْتُ الرُّطَب وَالنَّدْ وَقَوْلِ أَنَّهِ ثَمَّا لَي : وَهُزِّي إِلَيْكَ يَحِذْعِ النَّحْلَة نَسَّاقَطْ عَلَيْكَ رُطَبًا حَنيًّا \* وَقَالَ كُمَّدُ نُ يُوسُفَ عَنْ سَفِيالَ حَدَّ ثُنني أَنِّي عَنْ عائشة رَضي اللهُ عَنْهَا قالَتْ تُوفِّي رَسُولُ سَبَعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّرْ وَالْمَا اسْ مَرْشُ سَعِيدُ فُ أَلِي مَرْجٌ حَدَّثَنَا ۗ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ارِ بْن عَبْدِ الله رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيُّ وَكَانَ يُسْلِفُنِي في تَمْرِي إِلَى ٱلْجُدَادِ ، وَكَانَتْ لِحَارِ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ ، فَهَلَسَتْ ( \* ۖ فَلَا عاماً إِنَّا إِنْ الْبَهُودِي عِنْدَ الجدادِ وَلَمْ أَجدً مِنْهَا شَيْنًا كَفَعَلْتُ أَسْتَنظرُهُ إِلَى قابل فَيَأْنِي فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ النِّي عَلِّ فَقَالَ لِأَصْحَابِ أَمْشُوا نَسْتَفَطْرُ لِجَارِ مِنَ الْبَهُودِي لَهَا وَانِي فِي تَخْلِي لَجُمَلَ النِّيمُ عِنْ يُكَلِّمُ الْبَهُودِيُّ . فَيَقُولُ أَمَّا الظَّاسِمِ لاَ أَنْظِرُهُ ، وَلَمَّا رَأَى النَّيْ يَكُ قَامَ فَطَلَفَ فِي النَّفُلِ ، ثُمَّ جاءُ فَسَكَلَّمَهُ كَأَلِي فَقُمْتُ فِفَتْ بقليل رُطَب فَوَصَعَتُهُ بَيْنَ يَدَى النَّيْ يَكِ قَأْكُلَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَرِيشُكَ (" كَاجابرُ كَأَخْتُونُهُ فَقَالَ أَفْرُسُ لِي فِيهِ ، فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمُّ أَسْنَيْقُظَ فِكُنَّهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَكُلِّرَ الْبَهُودِيِّ فَأَنَّى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرَّطَابِ فِي النَّفِلِ الثَّانِيَّةَ ثُمٌّ قالَ يَا جار جُدَّ وَأَفْض فَوَقَفَ فِي الْجَدَاد كَفِدَدْتُ مِنْهَا ما قَصْيَتُهُ وَفَصَّلَ مِنْهُ (\* ، كَفَرَحِتْ حَتَّى حِنْتُ النَّى عِنْ فَيَشَرْنُهُ فَقَالَ أَشْهِدُ أَنَّى رَسُولُ الله (\*) أَكُلُ الْحُنَّارِ مَرْشِنِ مُمَرُ بِنُ حَفْصِ بْنِ غِيَانِيْ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا عْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى تُجَاهِدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ ثَمْرَ وَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ يَبْنَا نَحْنُ

عِنْدَ النِّي عَلَّ جُلُوسٌ إِذَا أَنْيَ بِجُمَّارِ نَعْلَةٍ ، فَقَالَ النِّي عِلَّةِ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ المُنظِيرِ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنَى النَّخْلَةَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمُّ النَّفَتُ فَإِذَا أَنَا حاثيرُ عَشَرَةِ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ، فَقَالَ النَّى عَلَى هِيَ النَّفْلَةُ بِاللَّهِ الْمَنْوَةِ مَدَّتْ أَجْمَةُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا مَرُوالُ أَغْبَرَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَنَا عابِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَنْ تَصَبَّحَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ (\* تَحْوَةً كَمْ يَضُرُّهُ (\*) في ذٰلِكَ الْيَوْمِ شُمٌّ وَلاَ سِيفرْ ب الفيران فَالتَّانُ مَرْث آدَمُ حَدَّثنَا شُعْبَةُ حَدَّثنَا جَبَلَةُ بنُسُحَيْمِ قالَ أَسَابَنَا علمُ سَنَةً مِن أَبْنِ الزُّبينِ رَزَقَنَا (\*) تَمْرًا ، فَسَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ مُمْرَ يَمُزْ بِنَا وَتَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُولُ لَا تُقَارَنُوا ، فَإِنَّ النِّي عَلِّكَ نَهْى عَنِ الْقِرَانِ (\* ، ثُمَّ يَقُولُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأَذَنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ \* قالَ شُعْبَةُ الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ أَبْنِ مُمَرَّ بِالِّبِ النَّيْاء حريثى (" إنهُميلُ بنُ عَبْدِ اللهِ قال حَدَثني إبرُ اهيمُ بنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِنتُ عَبْدَ أَلَّذِ بْنَ جَنْفَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّيِّ يَا كُلُ الرُّلْبَ بِالْفِيَّاء بِالنَّبُ بَرَكَةِ النَّخْلِ (٦) وَرَشْنَ أَبُو نَعْيَمْ حَدَّثْنَا مُخَدِّهُ بِنُ طَلْحَةً عَنْ زُبَيْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ سَمِنتُ أَبْنَ نُمْرَ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّهُ قَالَ مِن ٧٠ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ ۚ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهُمَّ النَّعْلَةُ باسب تَجْمِ اللَّوْ نَيْنِ أُو الطُّعَامَيْنِ بِمَرَّةٍ حَرَثْنَا أَنْ مُقَاتِلِ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن جَعْفُر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى يَأْكُلُ الرُّطَبِ بِالْقِثَاء بِاسِبُ مِن أَدْخَلَ الضَيْفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّمَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً صَرَّتُ السَّلْتُ بْنُ مُتَّدِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الجِمْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنْسِ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ نُحَمَّدٍ عَنْ أَنْسِ وَعَن سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أُمَّ شُلَيْمٍ أُمَّهُ مَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَمِيرٍ جَشْنُهُ

(1) كرتاب كوت (0) كريكير: (0) كرتوكك (1) كرتوكك (1) كي الإفران

(٦) بَرَّكِةِ النَّعْلَةِ (٧) إِنَّمِنَ الشَّعْرِ شَعْرَ ا

> ة (٨) حدثني

وَحَمَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةَ وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا ثُمٌّ بَمَثَنِي إِلَى النِّي مِنْ فَا كَاتَبْتُهُ فِي أَصْحَا بِهِ فَدَعَوْثُهُ ، قالَ وَمَنْ مَنِي خِنْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَنِي خَفِّ نُولَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ ثَنَىٰ يَ صَنَعَتْهُ أَمُّ مُسَلَّئِمٍ فَدَخَلَ لِجْنَىء بدِ وَقَالَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قِيلَ لِا نَسِ مَا مَعِيثَ النَّيَّ ﷺ فِ ٣٠ الثُّومِ ، فَقَالَ مَنْ أَكِلَ فَلَا حَدِّثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّنَنَا أَبُو صَفْوانَ عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ سَعِيدِ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى قَطَالِهِ أَنَّ جَارِزَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ النِّي عَلَّى قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزُلْنَا أَوْ لِيَعْتَرُلْ كَبَّاثِ وَمَوْ ثَمَّرُ الْأَرَاكِ مَرْشَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهَبْ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهابِ قالَ أَغْدَرَى أَبُوسَلَمَةَ ۚ قَالَ أَخْبَرَنَى جارُ نْنُ عَبْدِ أَثْثِوْ قَالَ كُنَّا مَمَ رَسُولِ أَنَّهِ مِنْ الطَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَّاتَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ وُ المَضْمَضَةِ بِمَنْدَ الطُّمَامِ حَرْثُنَا عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِنْتُ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَتَ رَسُولِ ٱلله بالصُّبْءُ دَمَا بطَعَامَ فَمَا أَتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقِ فَأَكُلْنَا فَقَامَ

ه (۱) فا دخياُوا

(١) يَقُولُ فِي النَّوْمِ .

(١) زِعْمَ أَنَّ النَّبِيُّ ا

مكنا في اليونينية بنقديم الباء على الطاءة الدائيي والقسطلاني ومو مفاوب أطب مثل أجذبه وأحيد ومعاهما واحد اع

(٠) قَبْلُ

عَلَى رَوْحَةِ دَمَا بِطَلَامٍ فَمَا أَتِيَ إِلاَّ بِسَوِينَ فَلُكُنْنَاهُ ۚ فَأَكُلْنَا مَمَهُ (١٠ ثُمَّ دَعَا بَمَاء اَ فَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَمَهُ ، ثُمُّ صَلَّى بنَا المَغْرِبَ ، وَكُمْ يَتَوَصَّأً \* وَقَالَ سُفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْمَهُ مِنْ يَحْيى باب لَنْنَ الْأَصَابِعِ وَمَصَّهَا قَبْلَ أَنْ تُعْسَحَ بِالْنْدِيلِ حَرْثَنا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ النِّي عَنِي اللَّهِ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُ كُمُ فَلاَ يَسْحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْفَقَهَا أَوْ يُلْمِقَهَا باب الْمِنْدِيلِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنُذِرِ قَالَ حَدَّثَنَى ثُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَن مَتِيدِ بْن الحَارِثِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَأَلَهُ عَن الْوُصُوهِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ لاَ قَدْ كُنَّا زَمانَ النِّيِّ يَنْ إِلاَّ بَحِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّمَام إلاّ فَلِيلاً فَإِذَا نَحَنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُن ثَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَّا وَسَوَآعِدَنَا وَأَفْدَآتَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّى وَلاَ تَتَوَعَنَّأُ بِالبِ ما يَقُولُ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَمَامِهِ صَرَتْنَا أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نَوْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ إِذَا رَفَعَ مائدَتَهُ قَالَ الحَمْدُ للهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْنِي ۗ وَلاَ مُورَدِّعِ وَلاَ مُسْتَثْنَى عَنْهُ رَبَّنَا حَرْشُ أَبُوعاصِم عِنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمامَةَ أَنَّ النَّبِّيُّ عَلَيْتُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ، وقالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَا لِيَدَنَهُ قالَ : الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَـفَانَا وَأَرُوانَا غَيْرَ مَكُنِى ۖ وَلاَ مَكْفُورٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : الحَـدُ ٣ لَيْوَرَبَّنَا غَيْر مَكُني وَلاَ مُورَدِّع وَلاَ مُسْتَنْنَى رَبِّنَا باب ألا كُلِ مَمَ الخادِم مَرْث حَفْفُ أَبْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَدّ هُوَ أَنْ رَبَادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ عَن النّي يَكِ قالَ إِذَا أَنِّي أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَمَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسنهُ مَنَهُ فَلَيْنَارِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لَقُمْةَ أَوْ لَتُمْتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ بِاللَّهِ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّامُ إلصَّابر (٢) باسب الرَّجُلِ يُدْعَى إِنَّى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَتِي وَقَالَ أَنَسُ

(1) مَنْهُ ( (7) الكُ الحَمَدُ وَبَيْكَ (7) به عن أن مرزة مو الني سني الله حله وسفر

إذًا دَحَلْتَ عَلَى مُسْلِمِ لاَ يُنْهَمُ فَـكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَأَشْرَبِ مِنْ شَرَابِهِ حَرْثُثُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الْأَسْوَدُ حَدِّتُنَا أَبُو أُسَامَةٍ حَدَّتَنَا الْاُثْمَيْنُ حَدَّثَنَا شَقِينٌ حَدِّثَنَا أَبُو مَسْتُعُودِ الْأَنْصَارِيُ قَالَ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنِّي أَبَا شُمَيْبِ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَمَامْ"، فَأَنَّى النَّى مَنْ عَلِيُّهُم وَهُو فَي أَصْمَا بِهِ فَمَرْفَ (١) الجُوعَ في وَهُو النِّي بِينَ فَذَهِبَ إِلَى غُلاَمِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ أَصْنَعْ لِي طَمَامًا (1) يَكُنِي خَسْةَ لَمَلَى أَدْعُو النِّيَّ بَالِيَّ خامِسَ خْسَةِ ، فَمَنَعَ بَهُ مُطَيِّماً ثُمَّ أَنَاهُ فَدَعاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النَّيْ عَلَّى إِ أَبَا شُعَيْب إِذْ رَجُلاً نَهِمَنَا ، فِإِنْ شِيئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِيئْتَ تَرَكْتَهُ ، قالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ، ب إِذَا حَضَرَ الْمُشَاء فَلا يَمْجَل عَنْ عَشَائِّهِ مَرْثُنَا أَبُو الْبَان أَخْبَرَ نَا شُعَيْتُ عَن الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْتُونِي جَعْفَرُ بنُ عَرْو بْنَ أُمَّيَّةَ أَنَّا أَبَاهُ تَحْرُو بْنَ أُمِّيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِحَسَّتُرْ مِنْ كَتِيفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُّعِيَ إِلَى الصَّلاّةِ ، فَأَلقَاهَا وَالسَّكَيْنَ الَّتِي كَانَ يَحْتَذُ بِهَا ، ثُمُّ قامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً وَرَثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيْوب عَنْ أَبى فِلاَبَّةَ عَنْ أَنَّس بْنِ مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي مَرْكَ قَالَ إِذَا وُصِعَ الْعَشَاء وَأَقِيمت الصَّلاَةُ ، فَأَ نِدَوًا بِالْمَشَاءِ ، وَعَنْ أَبُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَ عَنِ النِّيِّ ﷺ تَحْوَهُ \* وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمِ عَن أَنِي تُمَرَّ أَنَّهُ نَمَشَّى مَرَّةً ، وَهُوَ يَسْمَعُ فِرَاءةً الإمام حَرْثُ كُمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ عَن النَّيْ عِنْ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءِ، فَا بُدَوا بالْمَشَاء، قالَ وُهَيْثِ وَيَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ إِذًا وُضِمَ الْمَشَاء باب تول اللهِ تَمَالَى: كَإِذَا طَيِئُمْ ۚ فَا نَشَيرُوا ﴿ مَرَثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُخَدَّدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ ، قال مَدَّتَني أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَنْ شِهَابِ أَنَّ أَنسًا قَالَ أَنَا أَهُمُ النَّاسِ بِالْفِجَابِ كَانَ

() بُرِّتُ الجِعُ (r) طُبَّتُهَا أَيْنَ بُنُ كَنْبِ بَسَالُنِي مَنْهُ أَصِيحَ وَسُولُ اللهِ ﷺ عَرُوسًا بِزَينَبَ أَبْنَةِ ( ؟ جَفْسِ وَكُانَ تَزَوَّجَهَا بِاللَّهِ يَنْهِ ، فَدَمَا النَّاسَ الطِلّمَامِ بَهْدَ أَرْتِهَاعِ النّهَارِ ، كَيْلَسَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ مَا لِيشَةَ ثُمْ طَنَّ أَنْهُمْ خَرْجُوا ( ) فَرَجَعْتُ مَنَّهُ كَانِمَ فَ جُلُوسُ مَكَانَهُمْ ، فَرَجْمَ وَرَجَعْتُ مَنْهُ الثّالِيةَ حَقَّ بَلْغَ بَابِ حُجِيرَةٍ مَا لِيشَةً ، وَتُرْجَعَ وَرَجَعْتُ مَنْهُ كَانِهُمْ ، فَرَجْمَ وَرَجَعْتُ مَنْهُ الثّالِيةَ حَقَّ بَلْغَ بَابِ حُجِيرَةٍ مَا لِيشَةً ، وَتُرْجِعَ وَرَجْعْتُ مِنْهُ الثّالِيةَ عَقْ بَلْغَ بَابِ حُجِيرَةٍ مَا لِيشَةً ، وَتُرْجِعَ وَرَجْعَتُ مِنْهُ النّالِيةَ عَقْ بَيْنَهُ سِنْرًا وَأَنْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النّالِيةَ عَلَيْهِ وَيَنْهُ سِنْرًا وَأَنْهِ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ المَوْلَ اللّهُ اللّهُ

## بشم الله الزَّهُ مِن الرَّحِيمِ السَّمَ الله الرَّحِيمِ العقيقة المُن الرَّحِيمِ العقيقة المُن الرَّحِيمِ العقيقة الم

باب تسنية المرثود عَدَاة بُولَه بَن بَه بَنَى ٥ وَتَحْفَيْكِه مَرَى ٥ وَتَحْفَيْكِه مَرَى ٥ وَتَحْفَيْكِه مَرَى ٥ وَتَحْفَيْكِه مَن ١ وَمِن ١ وَمِن الله عَنْهَا الله وَلَا لِي مُولِي مُولِي مُولِي مُولِي مُولِي مُولِي مُولِي مُولِي مُولِي الله عَنْهَا الرَّاهِمِ مَ فَذَكَه بِتِمْرَة وَمَن الله عَنْهَا الرَّاهِمِ مَ فَذَكَه بِتِمْرَة وَمَن الله عَنْهَا الرَّاهِمِ مَ فَذَكَه بِتِمْرَة وَمَا لَهُ بِالرَّكِم وَلَا أَ كَبْرَ وَلِد أَلِي مُولِي مَولِي مَمْ مَن مَعْمَ الله مُن مَن مِن مَعْمَ الله وَمَن مَسَدَد حَدَّنَا بَعْن مَن مِن مَن الله عَنْه الله وَمَن الله عَنْها الله الله بِسَي بِعَنْه مِنْهُ مَن مُن مُرْوَةً مَن أَبِيهِ مَن أَسَاء بِمَن أَله مِن الله بَنْ مَن مَن الله بَنْه مَرْمُ مَا الله بَنْه مَن أَلمَا وَلَه مَن الله بَنْه وَالله مِن الله بَنْه وَالله مَن مَن الله بَنْه وَالله مِن الله بَنْه وَالله مِن الله بَنْه وَالله مَن مَن مَن الله بَنْه وَالله مَن مَن مَن الله بِعَنْه مَن أَلمَا وَلَو مَن أَلمَا مِن مَن أَلمَا مِن مَن الله بَنْه وَالله مَن الله بَنْه وَالله مَن الله بَنْه وَلَه مَن أَلمَ الله مَن مَن مَن الله بَنْه وَلَا مَن أَلمَ الله مَن مُن مُن مُن مُن الله بَنْه مَن أَلمَ الله مِن مَن أَلمَ الله مَن الله مَن الله مَن مَن مَن الله مِن الله مَن مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الله مَن

(12) بنتنو (12) فَرَجَعْتُ فَرَجَعْتُ (12) وَكُوْلِعَلَيْهِ المُحَابُ

> رة) م

(۰) حدثنا (۱) حدثنا

(۷) فَوَضَعَتْ

(A) وَتَبرَّكَ عَلَيْهِ

(۱) مدنن مسرسه (۲) وادرا (۲) اختظایه سرسسه (۱) مدنن (۱) مدنن (۱) آبن عامر الصّیّی

فَرَحًا شَدِيدًا لِأَنْهُمْ فِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْبَهُودَ قَدْ سَتَعَرَّثُكُمْ فَلَا يُولَهُ لَكُمْ طَرْتُ ('' مَطَرُ بْنُ الْفَصْل حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ عَوْنِ عَنْ أَنَس بْن سِيدِينَ عَنْ أَنَس بْن مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ أَبْنُ لِأَ بِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي خَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّيُّ فَامَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قالَ مافَعَلَ أَ بَنِي قالَتْ أَمُّ شُلَيْمٍ هُوَ أَسْكَنُ مَاكَانَ فَقَرَّ بَتْ إِلَيْهِ الْمَشَاءِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ۖ فَلَنَّا فَرَخَ قالتْ قار (" الصَّيِّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ الله عِنْ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ أَعْرَسْهُمُ اللَّيلَةَ قال نَمَمْ قَالَ اللَّهُمُ ۚ بَارِكُ كُمُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِي أَبُو طَلَحَةً أَحْفَظُهُ (1) حَتَّى تأتى به النِّي إِلَّ فَأَتَى اللَّهِ النَّي إِنَّ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَّاتِ فَأَخَذَهُ النَّي إِنَّ فَقَالَ أَمَّهُ شَيْءِ ؟ قَالُوا نَمَمْ تَمَرَاتُ فَأَخَذَهَا النَّيْ يَنْ فَضَنْهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ جَهَمَّهَا في في الصَّى وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ أَللهُ مَرْضٌ (اللهُ عُمَّدُ بْنُ اللَّهِ عَدَّنَنَا أَنْ أَي عَدى " عَنْ أَبْنِ عَوْنِي عَنْ مُحَمِّدٍ عَنْ أَنْسِ وَسَاقَ الحَدِيْتَ الْعِبُ إِماطَةِ الْأَذَٰى عَنِ الصِّيِّ فِي المَقيقة حَرِيثُ أَبُو النُّمْانَ حَدَّثَنَا حَدَّانَ نَوْ زَيْدَ عَرْزُ أَيْوتَ عَنْ تُحَدّ عُنْ سَلْمَانَ بْن مامِر ، قال منم النَّلَامِ عَقيقَةٌ \* وَقالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ أَخْبَرَ نَا أَيْوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَن أَبْن سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَن النِّيِّ ﷺ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عاصِم ۗ وَهِيشَام عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ (\*) عَن النَّيّ عَلَيْكَ وَرَوَاهُ بَزِيدُ بنُ إِبْرَاهِيمِ عَن أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ \* وَقَالَ أَضْنَهُ أُخْبِرَ فِي أَبْنُ وَهِبِ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ حارِمٍ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَا فِي عَنْ مُحَدٍّ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عامِرِ الضَّيُّ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۚ يَقُولُ مَمَ الْنُلَامِ عَقيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذٰى مِرَيْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا فُرَيْشُ بْنُ أَنْسِ مَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمْرَ فِي أَبْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الحَسَنَ

مِمْنَ سَمِعَ حَدِيثَ الْمُتَيِفَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةً بْنِ جَنْدَبِ بِالِبِ الْفَرَعِ مَنْ سَمُرةً بْنِ جَنْدَبِ بِالِبِ الْفَرَعِ مَنْ مَعْرَا الْمُورِي عَنِ أَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي اللّهَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَلَا مَرَى وَلَا عَيْرَةً و وَالْفَرَعُ أُولُ السَابِح كَانُوا يَذْبَعُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ، وَالْمَتِيرَةُ فَى رَجَبِ بِاللّهِ النَّيْرِةِ مَثْنَا إِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَنِي اللّهَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُو

سِمُ اللهُ الرَّمُّنِ الرَّحِيرِكُ السَّحِيرِكُ السَّمِيدِ كَالْمُ الرَّمُّنِ الرَّحِيرِكُ كَالْمُ اللَّهُ الرَّمُّنِ السَّمِيدِ كَالْمُ السَّمِيدِ كَالْمُ السَّمِيدِ كَالْمُ السَّمِيدِ (٣) والمشنوعية عَلَى الصَّيْدِ (٣)

وَقُوْلُهُ ثَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبَلُونَّ كُمُ اللهُ بِشَيْء مِنَ السَيّدِ ( ) إِنَّى فَوْلِهِ عَدَالِهُ أَيْلُ اللّهِ عَدَالِهِ عَدَالِهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدَالِهُ عَدَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مكناها الباء فتوسة في مكناها الباء فوسة في اليوبية وفي الاول ساكنة والمساقة والمساقة المساقة والمساقة المساقة والمساقة والمساقة

يُوقِذُهَا الصواب يَقِذُهَا

اه من اليونينية.

(۷) التأل

لائق ال (۸)

كُلْبًا غَيْرَهُ ، غَشَيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَنهُ ، وَقَدْ قَشَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ ۖ كَإِنَّا ذَكَرُتَ أَنْمُ أَثَّةٍ عَلَى كُلِّكَ وَلَمْ لَذَكُوهُ (١) عَلَى غَيْرِهِ بِالبُّ مِنَيْدِ الْمِعْرَاضِ، وَقَالَ أَيْنُ ثَمَرٌ فِي الْمَتْوُلَةِ بِالْبُنْدُنَةِ يَنْكَ المَوْفُوذَةُ وَكَرِهَهُ سَا لِمُ وَالْقَاسِمُ وَتُجَاهِدٌ وَإِرْاهِيم وَعَطَاهِ وَالْمَسَنُ ، وَكُرَهَ الْمَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرِي وَالْأَمْصَارِ ، وَلا يَرِي بَأْسا فِيها سِواهُ مِرْشَنا سُلَيْالُ بْنُ حَرْب حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَر عَن الشَّنيِّ قَالَ سَمِنْتُ عَدِينٌ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رُسُولَ اللهِ عَلِي عَن الْمِيْرَاضِ فَقَالَ إِنَا أُصِيْتَ بِحَدُّهِ فَسَكُلُ ، فَإِذَا ٣٠ أُصَابَ بِمَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلاَ تَأْكُل فَقُلْتُ أُرْسِلُ كُلِّي قالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَّيْتَ فَسَكُلْ قُلْتُ أَإِنْ أكل قال فَلاَ تَأْكُل وَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكُ عَلَيْكَ إِنَّا أَسْتِكَ عَلَى تَفْسِدٍ، ثُلْثُ أُرْسِلُ كُلِّي عَلْجِدُ مَنَهُ كُلْبًا آخَرَ قالَ لاَ تَأْكُل فَإِنَّكَ إِنَّا مَثَّيْتَ عَلَى كُلْكَ وَلَم ثُمَّمَّ عَلَى آخر " باب ماأماب المنزاف بترضيه مرّث نبيَّة (" حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِرْ اهيمَ عَنْ مَمَّام بنِ الحَارِثِ عَنْ عَدِيٌّ بنِ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَا تُرْسِلُ الْكِلاَبِ الْمَلَّةَ قَالَ كُلْ مَا أَسْتَكُنَ عَلَيْكَ مُلْثُ وَإِذْ فَتَلَنَّ قَالَ وَإِنْ فَتَلَنَّ قُلْتُ وَإِنَّا زَنِي بِالْمُوَّاضِ قَالَ كُلُّ مَا خَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ ۚ بِالسِبُ صَيْدِ الْقَوْسُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : إذَا صَرَبَ صَيْدًا ۚ فَبَانَ مِنْهُ يَدُ أَوْ رَجُلُ لاَ تَأْكُلُ <sup>(0)</sup> الَّذِى بَانَ وَتَأْكُلُ <sup>(1)</sup> سَأَرُهُ ؛ وَقَالَ إِرْ اهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ هُنُفَهُ أَوْ وَسَعَلَهُ فَكُلُهُ وَقَالَ الْأَخْتَسُ عَنْ زَيْدِ أَسْتَمْطي عَلَى رَجُلُ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِلَا ۖ فَأَمْرَهُمْ أَنْ يَضْرِ بُوهُ حَبْثُ تَبَسَّرَ دَعُوا ماسقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ مَ**رَثُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَبْوَةً قالَ أُخْبَرَ نِي رَبِيتَةُ بْنُ يَزِيدَ السَّمَشَقُ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَمَالَبَةَ اللَّشَيِّ قَالَ قُلْتُ بَانِيُّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ فَوْمٍ أَعْلِ (٣

(٧) مِنْ أَهْلِ الْسَكِيَّابِ

الْسَكِتَابِ أَفْنَنْأَ كُلُ فِي آنِيتَهُمْ ، وَيِأْرْضِ صَيْدٍ أُصِيدُ بِفَوْسِي وَيِكَلِّي الَّذِي لَبْسَ عُمِّلًم ، وَبَكْلَى المَلِّم ، فَمَا يَصْلُحُ لِي ، قالَ أَمَّا ماذَ كَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فإنْ وَجَدْثُمْ غَيْرُهَا فَلَا تَأْ كُالُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَأَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَما صدت بقوْسِكَ فَذَكَرْتَ ١٠٠ أَمْمَ اللهِ فَسَكُلْ وَمَا صِدْتَ بَكَلْبِكَ الْمَلِّمِ فَذَكَرْتَ أَمْمَ الله فتكل وَما صِدْتَ بكَلْبكَ غَيْرٍ ٣٠ مُعَلِّي فَأَدْرَكْتَ ذَكاتَهُ فَكُلْ باب الْحَذْفِ وَالْبُنْدُوَةِ حَرِثُ (٣) يُوسُفُ بنُ رَاشِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ وَيَزِيدُ بنُ هَارُونَ وَاللَّفَظُ لِيَزِيدَ عَنْ كَهْسَ بْنِ الْحَسَنَّ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن مُنفَلُّ أَمُّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذُفُ فَقَالَ أَنُّ لاَ تَخْذُف كَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى مَن الخَذْبِ أَوْ كَانَ يَكُرُهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يُضَادُ بهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَىٰ (\*) بِدُّ عَدُو وَلَكُنِّهَا قَدْ تَكُسُرُ السَّنَّ ، وَتَفْقَأُ الْمَيْنَ ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذَفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدْثُكَ عَن رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ نَهْى عَن الخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أَكَلُكَ كَذَا وَكَذَا بابِ مَن أَفْتَىٰ كُلْباً لِبْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ ماشِيَةٍ وَرَثْنَا مُوسَى أَبْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينارِ قال سَمِعْتُ أَبْنَ تُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّيِّ يَنِّكُ قالَ : مَن أَفَتْنَى كُلْبًا لَبْسَ بككلب ماشِيّة أَوْ صَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ مَمَالِهِ قِيرًاطَآنِ (° مَرَثُ المَـكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قالَ سَمِنتُ سَالِماً يَقُولُ سَمِنتُ عُبَّدَ ٱللهِ بْنَ ثُمَرَ يَقُولُ سَمِنتُ النِّيَّ عَلَّى يَقُولُ مَن أَقَتَىٰ كُلْبًا إِلاَّ كَلْبُ ٤٠ صَار لِصَيْدٍ أَوْ كُلْبَ ماشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْدِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٧) مَرْشُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن مُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهِ مِن أَفْتَنَى كُلْبًا إِلاّ كُلْبَ ماشِيَةٍ أَوْ صَادِ (٨) نَقَصَ مِن تُمَّلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانِ بِاسِبُ إِذَا أَكُلَ الْسَكَلْبُ

() وَذَكُونَ (٣) عَيْرَ (١) يَشَكُ (١) يَشِكُ (١) الإَكْمَالِيْنِ (١) الإَكْمَالِيْنِ (١) الإَكْمَالِيْنِ

> مهن مَر (٨) أَوْ ضَارِياً صَ

تترك بالناء الفوقية

ُونَوُلُهُ تَمَالَى : يَسْأَلُونَكَ ماذَا أُحِلَّ لَهُمْ: قُلْ أُحِلَّ <sup>(٢</sup>ۖ أَثَّكُمُ الطَّيْبَاتُ وَما عَلَمْتُم نَعَلُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَىٰكُمُ ٱللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَسْتَكُنْ عَلَيْكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : سَريعُ لْمِسَاتٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : إِنْ أَكَلَ الْسَكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى فَفْسِ وَنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتَرُكُ ۗ ٣ وَكَرِهَهُ أَبْنُ إِنْ شَرِبَ اللَّمَ وَكُمْ يَأْكُلُ فَكُلُ حَرَّثُ ثُنَّيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا مَحَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَيَانٍ عَنِ الشَّغْيِّ عَنْ عَدِيًّ بن حايم قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ أَلله عَلَى الْ بِيدُ بِهِذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ لا إِذَا أَرْسَلْتَ كَلاَ بَكَ الْمُلَّةَ وَذَكَرْتَ أَمْمَ اللهِ فَكُنْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ (\* وَإِنْ فَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْتُ عَإِنَّى أَخَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطُهَا كِلاَّبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ ب الصيّنة إذا غاب عَنْهُ بَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مَوْمَنْ مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِمْ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ عَلِيُّهِ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَّمِينَ فَأَسْنَكَ وَتَتَلَ فَكُنْ وَإِنْ أَكُلّ فَلاَ تَأْ كُلُ قَلِمَا لَمُشتكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ أَمْمُ ٱللهِ عَلَيْهَا َ فَأَمْسَكُنْ وَقَتَلْنَ <sup>07</sup> فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرى أَيُّا قَتَلَ ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَيِّدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَبْسَ بِدِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْلِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَفَمَ ف المَـاء \* وَقَالَ مَبْدُ الْاعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلَّنِيِّ ۖ يَإِلَّ فَيَقَتَّفُونُ (١٠) أَرَّوْهُ الْبَوْمَيْنِ وَالثَّلاَئَةَ ثُمٌّ يَحِدُهُ مَيْنًا وَفِيهِ سَهِنَّهُ قالَ يَأْ كُلُ وُ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبَا آخَرَ ﴿ مَرْثُنَا آذَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ السَّفَي عَنِ الشَّغْبِيُّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى

أُرْمِيلُ كُلْي وَأَلْمَمَى مَ فَقَالَ النَّيْ عَلِي إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ َ فَأَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ كَا يُامَّا أَمْسَكَ عَلَى تَشْهِ ، قُلْتُ إِنِّى أُرْسِلُ كُلْمِي أَجِدُ <sup>(١)</sup> مَمَهُ كُلْبًا آخَرًا لاَ أَدْرِى أَيْبًا أَخْذَهُ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّا مَنَّيْتَ عَلَى كُلْكَ وَكم ثُمَّمّ عَلَى فَيْرِهِ مُوسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِرْاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُ بَحَدَّهِ فَكُنَّ وَإِذَا أَصَبْتَ بعرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ بِالبِّ مَاجَاء فِي النَّصَيَّدِ مَرَثَّنِي مُحَدُّ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ فَيْضَيْلِ عَنْ يَكَانِ عَنْ عامِرِ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمُ تَتَمَيَّدُ بِهِذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاّ بَكَ الْمَلْمَةَ وَذَكُونَ أَمْمَ أَلَيْ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلُ كَالِيُّ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَسْنَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ مَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنْ حَيْوَةً ٣ وَحَدَّثَنَى أَهَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَفِانَ عَن أَبْنِ الْمَارَكِ عَنْ حَيْوَةً بِّنَّ ثُمُرَيِّم قال سَمِبْ ربيعة بْنَ يَزِيدَ ٱلدَّمَشْقِ قَالَ أَخْبَرَنَى أَبُو إِدْرِيسَ عائِدُ ٱللهِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الْمُشَنَّ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضَ قَوْمِ أَهْل الْكِيَّابِ لَأَكُلُ فِ آنِيِّتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَلِّم ، وَالَّذِي لَيْسَ مُمَلِّمًا ، وَأَخْبِر فِي ما الَّذِي تِحِلُّ لَنَا مِنْ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ " إِلَوْنِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آيِيتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْثُمُ ( ا غَيْرَ آيَيتِهِمْ ْ فَلَا تَأْ كُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ أَنَّكَ (°) بِأَرْضَ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكِ فَأَذْ كُر أَسْمَ ٱللهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَأَذْ كُو أَمْمَ ٱللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بَكَلْبُكَ النِّي بَشِنَ مُعَلِّمًا ٢٠ فَأَذْرَكْتَ ذَ كَانَهُ فَكُلُ مَرْشًا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ شُعْبَةَ قالَ حَدَّتَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ

(r) حَيْوَةً بِنِ شُرْجُ (d) حَيْلةً (d) وَمِيْلَتُ (d) وَمِيْلَتُ

(1) لَيْسَ بِمُعَلَّمِهِ

. رَعْ أَنْسِ بْنُ مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ أَفْهَجًا أَرْزَبًا جِيَّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْ اعَلَّيْهَا حَق لَنُهُوا (١) فَسَمَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَعَدْتُهَا فِثَتْ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَيَسَّتُ إِلَى النَّي تَكُ بورَكِهَا ('' وَيَغَذَيُّنَّا ('' فَقَهَلَّهُ ﴿ مَرْثُنَا إِنْهُمِيلٌ قَالَ حَدَّنَّنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّفْر مَوْلَى عَرَ بْن عُبَيْدِ أَلَهْ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَمْ رَسُول اللهِ عَلَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَعْض طَرِيق مَكَّة تَخَلَّفَ مَمَّ أَصْحَاب لَهُ مُحْرِمِينٌ (\*) وَهُوَ غَيْرٌ نُحْدِمٍ فَرَأًى جِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابُهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا كَأْبُوا ، فَسَأَظُمْ رُعْمُهُ قَأْبُوا ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى ٱلْجِيَارِ فَقَتْنَلَهُ كَأْكُلّ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَنْ وَأَلِى بَعْضُهُمْ ، قَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ مُنْمَةٌ أَطْمَتَكُمُوهَا أَللهُ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي فَنَادَةً مِثْلَهُ ، إلا أَنَّهُ قالَ هَلْ متمكم مِنْ كُلِيهِ شَيْء السِّمَالي عَلَى الْجُبَالِ مَوْن (" يَضَى بْنُ سُلَفِانَ (" قال حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَنَا تَمْرُوْ أَنْ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِيعٍ مَوْنَى أَبِي فَنَاذَةَ وَأَبِي صَالِحٍ مِوْلَى التَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ (٧) أَبَا قَنَادَةً قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّيِّ عَلَى فيها بَيْنَ مَكُةُ وَاللَّدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، وَأَنَا رَبُّكُونٌ حِلْ عَلَى فَرَس ( اللَّهِ مَوْكُنْتُ رَفَّا عَلَى الْجُبَالِ فَيَتْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوَّ فِينَ لِشَيْءٍ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، كَإِذَا هُوَ عِمَارُ وَحْس فَقُلْتُ لَمُمْ مَا هَٰذَا (١) قَالُوا لاَ نَدْرى قُلْتُ مُورَ يَعَارُ وَحْشَى (١٠) فَقَالُوا هُوَ ما رَأَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطَى فَقُلْتُ كَلَمْ ۚ فَاولُونِي سَوْطِى فَقَالُوا لاَ نُمِينُكَ عَلَيْهِ َ فَنَرَانَتُ فَأَخَذَتُهُ ثُمُّ ضَرَبْتُ فِي أَرَّهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَاكَ <sup>(11)</sup> حَتَّى عَقَرَتُهُ ۖ كَأَبَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَمُهُمْ قُومُوا فَاخْتِهِلُوا قَالُوا لَا تَشَنَّهُ خَمَلْتُهُ حَتَّى جُنَّتُهُمْ بهِ ، فَأَلِى بَمْضُهُمْ ، وَأَكُلَّ بَعْضُهُمْ ، فَقُلْتُ (١٠٠ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمُ الذَّى ﷺ فَأَدْرَكْتُهُ

هٔ شیوا ۳) بورکیکها

(٢) أَوْ فِقَدُّمُ

(1) نخوِ مُونَ :

ة (٥) حدثني

(r) آئِنُ سُلَيْانَ الْبُنْفِيُّ (v) سُمُّنا

سے اہ دن طبقہ

(۸) على فر م

ه (۹) ماذا

(۱۰) <sup>کم</sup>فار و حشی حسا

(۱۱) الاذلك

(۱۲) فقلت لمّم

كَفَدَّثْنُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبَيقَ مَتَكُمْ شَيْء مِنْهُ ؟ فَلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ كُالُوا فَهُرَ طُعُمَّ أَطْمَتَكَمُوهَا (١) اللهُ إلب قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْدِ. وَقالَ جُمَرُ صَيْدُهُ مَا أَصْطِيدَ ٣٠ وَطَمَامُهُ مَا رَبِّي بِهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي حَلاَلٌ ، وَقَالَ أَنْنُ عَبَّاسِ طَمَامُهُ مَيْنَتُهُ ، إِلاَّ ما قَذِرْتَ مِنْهَا ٣٠ ، وَٱلْجِرْقُ ٣٠ لَا تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ وَتَحَنُ اَ أَكُلُهُ ، وَقَالَ شُرَيْحُ صاحِبُ النَّيِّ إِنَّ كُلْ شَيْء في الْبَعْر مَذْبُوخ ، وقالَ عَطَانِه أَمَّا الطِّيْرُ فَأْرِى أَنْ يَذْبَعَهُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ فَلْتُ لِمَطَاء صَيْدُ الْأَنْهَار وَوَلاَّتِ السَّيل أَصَيْدُ بَحْرِ هُوَ ؟ قالَ نَمَمْ ، ثمَّ تَلاَ : هٰذَا عَذْبُ فُرَاتُ (٥٠ وَهٰذَا مِلْحُ أُجاجُ وَمِنْ كُلِّ أَنَّا كُلُونَ لَخْمًا طَرِيًّا ، وَرَكِبَ الحَمِّنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاّب الُّناه ، وَقَالَ الشُّنْفِيُّ : لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الصِّفَادِعَ لَأَطْمَنْتُهُمْ ، وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُّلُّكُّفَاةِ بَأْسًا . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَعْرُ نَصْرَ آنِي " أَوْ يَهُودِي أَوْ مَجُوسِي ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء فِ المُرى ٧٠ ذَاَحَ الخَمْرَ النَّيْنَانُ وَالشَّسْ مَرْثُ مسدَّدُ حدَّثَنَا يَعْنَى عَن أَبْن جُرَيْجِ قال أَخْبَرَنِي عَمْرُ و أَنَّهُ سَمِعَ جاراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْسَ الْحَبَهِ وَأُمِّرُهُ أَبُوعُينُدَه فِحُنْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلَقَ الْبَعْرُ حُوتًا مَيُّنًا كُمْ يُرَ مِثْلُهُ (٥) يُقَالُ لَهُ الْمَنْدِرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْف شَهْرِ فَأَخَذَ أَبُو عُبِيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَ الرَّاكِبُ تَحْتُهُ مِرْضَ (١٠٠ عَبْدُ الله بْنُ تُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا (١١٠ سَفُيَّانُ عَن عَمْرُو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ بَعَثَنَا النِّي ۚ يَلِّي ثَلَا ثَهَائَةٍ زُرَاكِبِ وَأُمِيرُنَا أَبُوعُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِبِراً لِقُرَيْشِ فَأَمَا بَنَا جُوعُ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْلَبَطَ ، فَسُمَّى جَيْشَ الْلَبَط وَأَلْقِي الْبَحْنُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ كَأَكُنْنَا نِصْفَ شَهْرِ وَأَدَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَحَدَ أَبُو عُبَيْدَةً صِلْمًا مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ ، وَكَانَ فِينَا رَجُلُ عَلَمًا أَشْنَدً الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَاتُن ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَاتُن ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ

(۱) أَمْلُمَتُكُمُونُ (۲) أَمْلِيدَ .هوهكذا كرالطادوضها في اليونينية

(٢) ماتورت منه (١) والمرابث منه (١) والمرابث منه (١) وإلى المرابق منه (١) المرابق منه (١) المرى . هو بهذا أو يتبدينا المرى . هو بهذا المرابق المناسخ المتعدد المتعدد بيم النوى وفالنهاة النوى وفالنهاة بيم النوى وفالنهاة بيم النوى وفالنهاة بيم النوى وفالنهاة النوى وفالنهاة بيم النوى وفالنهاة بيم النوى وفالنهاة النوى وفالنها وفالنهاة النوى وفالنها وفالن

(۸) وَأُمِيرُ كَا وَأُمَّرِ عَلَيْنَا

(١) كَمْ يُوْ مِثْلَةُ

(۱۰) حدثنی میر م

را) حدثتا

 أُكْلِل الجَرَادِ حَدَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُنْبَةً عَنْ أَبِي بَنْفُور قال سَمِنتُ أَنْنَ أَبِي أُونَى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّى ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِيًّا كُنًّا كَأْ كُلُ مَّنَّهُ الْجُرَّادَ قال سُفيانُ (١) وَأَبُوعَوَانَّهُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَمْقُور عَن أَبْن هُ آنِيةِ الْجُنُوسِ وَالْمِنَةِ وَرَشْنَ أَبُو عَامِمٍ عَنْ حَيْوَةً أَنْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ النَّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الخَولاَنْ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو تَمْلَبَةَ الخُسَنِيُّ قالَ أَبَدْتُ النَّى بَنِكُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا بِأَرْض أَهْلِ الْكِيَابِ فَنَا كُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ مِنَيْدٍ أُصِيدُ بِقَرْسِي وَأُصِيدُ بِكُلِّي الْمُعَلِّم وَبِكُلِّي الَّذِي لِيسْ عِمُلِّم، فَقَالَ النَّيُّ مِنْ أَمَّا ما ذَكَرْتَ أَنَّكَ ٣٠ بأرض أَهْلَ كِيتَابِ فَلاَ تَأْ كُلُوا فِي آنِيتِهِمْ إلا أَنْ لاَتَجِدُوا بُدًّا فَإِنْ أَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَأَغْفِلُوهَا وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرُتَ أَنَّكُمْ ٣٠ إِلَّانِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِفَوْسِكِ ، فَأَذْكُرِ أَنْمَ ٱللَّهِ وَكُلُ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبُكَ الْمَلِّمِ فَاذْكُر أَنْمَ ٱللَّهِ وَكُلْ ، وَمَا صِدْتَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةٌ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَصْنَوا بَوْمَ قَنْعُوا يَمْيِيرَ أُوقَدُوا النَّيرَالَةَ قالَ النِّينُ عَلَيْكَ عَلَى ﴿ مَا أُوقَدَثُمُ هَذِهِ النَّبرَالَ ، قَالُوا كُمُومِ الْحُمْرُ الْإِنْسِيَةِ ، قَالَ أَهْرِيقُوا ١٧ ما فيها ، وَأَكْبِرُوا فُدُورَهَا ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرَيْقُ ما فِيهَا وَنَفْسِلُها ، فَقَالَ (٧) النِّي ﷺ أَوْ ذَاكَ بار النسْمِيةَ عَلَى الدَّبِيعَةِ وَمَنْ تُرَكَ مُتَعَمَّدًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ نَسِيَ فَلاَ بأُسَ. وقال أللهُ تَمَالَى: وَلاَ أَا كُنُوا مِمَّا لَمْ يُذُكِّرَ أَمْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِينَقٌ، وَالنَّاسي لاّ وَقَوْلُهُ : وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتُهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُ ۖ وَإِنْ هِمْ إِنْكُمْ لَكُورُكُونَ صَرَفَىٰ (١٠ مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ

﴿ (١) وَقَالَ أَبُو عَوَانَهُ ﴿ (١) النَّهُ ﴿ (٣) النَّكُمِ ا

(r) أنكم (r) أنك

ری ایک (ز) ایکال

(ع) عَلاَمَ أُوثَلَثُهُمُ

(۲) هَرِيقُوا ۱۷) هَرِيقُوا

)(۷) خال الني صلى الذهابة وسلم • سقطت حسنه الجلة لنبر أبي ذر وابن عساكر

شیر بن کر (۸) حدثنا

سَعِيدِ بْن مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةَ بْن رِفاعَةَ بْن رَافِيعِ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعِ بْن خَدِيجٍ قالَ كُنًّا مَمَّ النَّيِّ عَنَّى بِذِي الْمُلَيْفَةِ كَأْصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَمَّا ، وَكانَ اللِّي تَنْ اللَّهِ فَ أَخْرَ يَاتِ النَّاسِ فَعَجَالُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النِّي تَلِكُ (١) فَأَمَّر بِالْقُدُورِ كَأْ كُفِينَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً ٣٠ مِنَ الْفَهَرِ بِيَعِيرِ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْدِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَلَسَهُ أَللهُ فَقَالَ النِّيُّ عَلَّيْهِ إِنَّ لِمُنْدِهِ الْبَمَامُّ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْسَ فَا نَدُّ عَلَيْكُمُ (" فَأَصْنَعُوا بهِ هَكَذَا ، قالَ وَقالَ جَدَى إِنَّا لَنَوْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقِي الْمَدُوَّ غَدًّا وَلِيْسَ مَعَنَا مُدًّى أَفَنَذُهُمُ بِالْفَصَبِ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ ٱللَّمْ وَذُكِرَ أَمْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ ، وَسَأَخْبِرُ كُمُ ( ) عَنْهُ ، أَمَّا السِّنَّ عَظمْ ( )، وَأَمَّا الظُّفُرُ فُدَى الحَبْشَةِ باب ما ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالْأَصَنَامِ مِرْشُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز يَمْنِي ٱبْنَ ٱلْخُسْارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أُخْبَرَنِي سَالِمِ ۗ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ يْحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ أَنَّهُ لَتِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بِأَسْفَلَ بَلْدَحَ ۖ ٣٠ وَذَاكَ فَبْلَ أَنْ يُبْرَلَ عَلَى رَسُولِ أَثْدِ عَلَى الْوَحْىُ فَقَدَّمَ \* إِلَيْهِ رَسُولُ أَثَّهِ عَلَى سَفْرَةً فِهَا لْحُمْ ۖ فَأَلِى أَنْ يَأْ كُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قالَ إِنَّى لا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْسا بكُمْ وَلا آكُنُ إِلاَّ مِمَّا ( ) ذُكِرَ أَسْمُ أَشِّهِ عَلَيْهِ بِالسِّ فَوْلِ النِّيِّ مَا اللَّهِ عَلَى فَلْيَذْ بَحْ عَلَى أَسْمِ اللهِ حَرَثُ فَنَيْنَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنِ الْأَسْرَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفَيَّانَ الْبَتَلِيِّ قَالَ صَعَّبْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ أَضَعِيَّةٌ (١٠ ذَاتَ يَوْمُ عَإِذَا أَنَامَن (١٠٠ فَدْ ذَبَّهُوا صَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَآهُمُ النِّي ۚ بِلِّيِّ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَّحُوا قَبْلَ الصَّالَةِ فَقَالَ مَنْ ذَبِّحَ قَبْلَ الصَّلاَّ فِلْيَذْبُحْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَّ كَمْ يَذْبُحْ حَقَّى صَلَّيْنَا فَلَيْذُ نَحْ عِلَى أَسْمِ أَلْهِ بِالبِ مَا أَنْهَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَّبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

(1) إلَيْهم الملاراد أن زواية أبي ذرتانير الكيم بعدوسلم وتسقط الن أبعد توله ندنع اه من حامش النوح التي بيدنا

البونينيةمن غير رقم عليه

(٣) فَأَنَدُّ عَلَيْكُمُ مِنْهَا

(١) وَسَأَحَدُّ ثُنْكُمُ

(e) فَسَظُمْ (

ر، جين م (۷) فَقَدُّمُ الْأَ

(٧) فقد م إلى رَسُولُ اللهُ رَعْظِينَ سُفْرَةً

(۸) إِلاَّ ما ذُكِرِ إِنَّالًا ما ذُكِرِ

ره) أَشْعَاةً مُـــ

(١٠) نَاسُ

**مَرْثُنَا `` مُمَّذُ بْنُ أَ**بِى بَكْر <sup>``</sup> حَدَّتَنَا مَمْنَمَوْ عَنْ عُنِيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ سَمِعَ أَبْنَ كَن بْن مالكِ يُخْبِرُ أَبْنَ نَحْرَ أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جارِيَّةً يَكُمُ كَانَتْ تَرْعَى خَنَّا بسَلْعِ ، فَأَ بْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَهِ مَوْتًا (")، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْها (")، فَقَالَ لِأَهْلِهِ لاَ أَنْ كُلُوا حَتَّى آتِيَ النِّي يَنِكُ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَن بَسَأَلُهُ فَأَقَى النَّىٰ ﷺ أَوْ بَمَتَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ (\* النَّبَيْ بِلِّ بِأَكْلِهَا مَرَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُورَرِيَّةٌ أُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَلِمَةً أَخْبَرَ عَبْدً اللهِ أَنَّ جارِيَّةً لِكَمْت بْنِ مَالَّكِ تَرْغي (r) مَوْتَهَا غَنَماً لَهُ بِالجُبَيْلِ اللَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ ، فَأَصِبَتْ شَاةٌ ٣٠ فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَ بَحَتُهَا ١٠٠ فَذَكُرُوا لِلنِّي مِنْ فَأَمْرَهُمْ إِلَّا كُلِهَا مَرْشَنَّا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي (٠) فَأَمْرَهُ بِأَكْلِيكًا عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَمِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ ١٩٠٠ رَافِيغٍ عَنْ جَدُّهِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ 를 다 (1) الله لَيْسَ لَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّمْ وَذُكِرَ أَسْمُ اللهِ فَكُلُ " ، لَيْسَ الظُّفُرَ (٧) فَذَ يَحَتُّهَا بِهِ وَالسِّنَّ، أمَّا الظفُرُ فَكَتَى الحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ فَمَظْمٌ وَتَدَّ بَعِيرٌ فَبَسَّهُ ، فَقَالَ إنَّ (٨) عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً لِمَاذِهِ الْإِبلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْسِ، فَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا (١٠٠ مَكَذَا (۱) فسكلوا عُ ذَيهِ عَةِ اللَّهِ أَهْ وَالْأَمَةِ مَدَّتُ اصْدَفَةُ أَخْبِرَانَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ (١١٠ لِكَعْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَر فَشُبْلَ (١١) عَنِ أَبْنِ كُنْبِ النَّنَّىٰ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَمْرَ بِأَكْلِهَا ۚ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِيرٌ أَنَّهُ سَمِيمَ رَجُلاً مِنَ (۱۲) بِشَاةِ الْأَنْمَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النِّي ﷺ أَنَّا جارِيَّةً لِكَثْبَ بِهٰذَا حَرْثُ إِنْجُمِيلُ قالَ حدَّثَنَى مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنُ سَعْدٍ أَوْ سَعْدِ بْن مُعَاذٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ جارِيةً لِكَعْبِ بْنِ مالِكِ كانَتْ تَرْغَى غَنَا بِسَلْعِ كَأْصِيبَتْ شَاهُ (١٧) مِنْهَا ، فَأَذْرَكَتْهَا فَذَبَكَتْهَا ("" بِحَجَرِ ، فَشُيْلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُالُوهَا الْهِبُ لاَ يُذكَّى بِالسَّنَّ وَالْمَظْمِ وَالظُّفُو ﴿ **مَرْثُنَ** نَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَّةَ

أَيْن رِفَاعَةَ عَنْ رَافِيعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَنْكُ كُلُ يَنْنِي مَا أَنْهُرَ ٱللَّمَ إِلَّا السِّنَّ هُ ذَيهِمَةِ الْأَعْرَابِ وَتَعَلِيمِمْ \* \* مَ**رَثُنَا \* \*** حَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّلْنَا أَمَامَة بْنُ مَعْفْصِ المَدَنِيْ عَنْ هِشَامِ بْنِي مُرْثَةَ مَنْ أَبِيدٍ مَنْ مَائِشَةَ رْضِيَ أَلْنُ عَنْهَا أَنْ ثَوْمًا قَالُوا لِلنِّي عَلِي إِنْ قَوْمًا يَأْثُونَا \*\* بِاللَّهْمِ لِاَنَدْرِي أَذْكُرَ أَسْمُ أَلَّهِ عُلَيْرَ أَمْ لاَ ، فَقَالَ تَثْمُوا عَلَيْنِوَ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ ، قالَتْ وَكَانُوا حَدِيقِي عَهْدٍ بِالْسكُفْرِ ، تَابَعَهُ عَلَى عَن الدَّرَاوَرْدِي ، وَتَابَعَهُ أَبُو عَالِدٍ وَالسُّفَادِي \* باسب مُ ذَبَائِحٍ أَهْل الْكِيَّابِ وَشُعُومِا مِنْ أَهْلِ الْحَرْْبِ وَغَهْرِهِمْ ، وَقَوْلِهِ لَمَالَى : الْهُوْمُ أَحِلَّ لَسَكُمُ الطَّيْبَاتُ ، وَطُعْمَامُ الَّذِينُ أُوتُوا الْسَكِيَّابَ حِلْ لَسَكُمْ ۚ وَطُعَاصَكُمْ حِلْ لَهُمْ ، وَقالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِدَبِيعَةِ نَّصَّارِئَ ( ) الْمَرَّبِ ، وَإِنْ سَمِنَةُ يُسَمَّى لِنَهْرِ اللهِ فَلاَ َنَا كُلْ ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْتُهُ فَقَدْ أَخَلَهُ ٱللهُ (° وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيّ تَعَوْهُ ، وَقَالَ الْحُسَنُ وَإِنْ العِيمُ لاَ بَأْسَ بِدَيِيعَةِ الْأَفْلَفِ مُورَّفُنا ٥٠ أَبُو الْوَلِيدِ حُدِّثَنَا شُفْتِهَ مَنْ تُعَيْدِ بْنِ هِلِآلِي مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلِ رَخِيَ اللَّهُ عَنهُ قالَ كُنّا تُحَاصِرِينَ فَصْرَ خَيْرَ فَرَى إِنْسَانٌ بِجِرَابِ فِيهِ هَنْحَمُ ۖ فَذَوْتُ (٥٠ كِلَخَذَهُ ، فَأَلْتَفَتْ كَافِذَا النَّيْ عَلِينَ كَأَسْتَعْيَيْتُ مِنْهُ ، وَقَالَ أَنِّي عَبَّاسِ طَمَّامُهُمْ فَأَبَّاعُهُمْ المستخيرة والب ما لَدَّ مِنْ الْبَهَا ثُمْ فَهُوْرَ بِمَسْنُولُو الْوَحْشِ ، وَأَجَازَهُ أَبْنُ مُسْمُودٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبّاس : ما أُهْزَلُهُ مِنَ الْبَهَا ثُمْ مِمَّا فِي يُدِّيْكُ فَهُو كَالصَّيَّةِ وَفِي بَعِيدٍ تَرَدَّى فِي بِعْرَ مِنْ حَيثُ فَدَرْثَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلَى ۚ وَإَنْ مُعَمِّرَ وَمَا لِشَهُ عْلِيَّ حَدَّثْمَا يَحْنِي حَدَّثْنَا مُلْيَانُ حَدَّثْنَا أَبِي هَنْ عَبَايَةَ بْنِي رِفَاعَةَ بْنِي زَافِيج عَنْ رَافِيعٍ بْنِي عَدِيجٍ قَالَ مُلْثُ الإرْسُولَ ٱللهِ إِنَّا لاَقُو الْمَثْنُ عَدًّا وَلَيْسَتَ مَسْنَا مُدّى فَقَالَ أَحْجَلُ (٧) أَرْ أَرِنْ (١٠٠٠ما أَنْهَرُ الدَّمَّ وَذُكِرَ أَهُمُ اللهِ فَسَكُلُ لِيْسَ السَّنَّ وَالظَّفَرَ

يتشمد الياه و في بعض النسخ نَصَارَى الْعُرُب () أَخَدُ اللهُ النَّ (1) وَقَالُ أَبْنُ عَبُّاسِ طَعَامُهُمْ وَبَالِحِهُمْ (٧) فَبُدُرُثُ (۸) هدائ مى الفرام الذي بأيدينا تبه لايو نينية وصبط العيبي وساحب للصابيع وغيرجابهموة وصل وجم معتوجة أمو من المجلة

(١٠) أَرُّنِ

وَسَأْحَدَثُكَ ، أمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وأمَّا الظُّفُرُ فَدَى الحَبَشَةِ '' وَأُصِّبْنَا نَهْبَ '' إبا فَرَماهُ رَجُلُ بِسَهِم عَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ أَلله عَنْ إِنَّ لَمَادُهُ لْمَةَ ابِدَكَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٍ فَافْعَلُوا بِهِ مَكَذَا **بابِ** النَّحْر وَالدُّنْحِ ، وَقَالَ أَنْ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاء لاَذَهُمَّ وَلاَ سَنْحَرَ إلاَّ فِي المَدْتَحِ وَالمَنْحَر ، قُلْتُ أَيَحْزِي ما يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قالَ نَمَمْ ، ذَكَرَ اللهُ ذَفِحُ الْبَقَرَة ، فإنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا وَالتَّخْرُ أَحَتْ إِلَى ، وَالدَّبْحُ فَطْعُ الْأُودَاجِ ، فُلْتُ فَيُخَلُّفَ الْأُودَاجِ ، وَأَخْبَرَ نِي (٥) فَافِعْ أَنْ أَبْنَ مُعْمَرَ نَهْي عَنِ النَّخْمِ لَمْ ما دُونَ الْعَظْمِ ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ ، وَقُولً أَلَّهُ تَعَالِّى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَا مُرُكِّمُ أَنْ تَذَبِّحُوا بَقَرَةً (٦) ، وَقَالَ : فَذَبِّحُوهَا وَمَا كادُوا يَفُمْلُونَ ، وَقَالَ سَعِيدٌ عَن أَبْن عَبَّاسِ أَلذَّ كَاهُ فِي الحَلَقِ وَاللَّبَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ ثُمَرَ وَأَبْنُ عَبَّاس وَأَنَسُ إِذَا قَطَمَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ مَرْثُ خَلاَّدُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ ٧٠ بْنِ عُرُوْةَ قَالَ أُخْبَرَ مْنِي فَاطِيَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ أَمْرَأَتِي عَنْ أَشَمَاء بنتِ أَبِي عَنْهُمَا قَالَتْ نَحَرُ نَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فَرَسًّا فَأَكُلْنَاهُ إِسْعُنَّى سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ قَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءِ قَالَتْ ذَبِّحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَرَسًا وَنَحْنُ بِاللَّدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ ﴿ وَرَشَّنَا فَتَنْبُهُ ۚ حَدَّنْنَا جَرِيرٌ عَنْ هَشَام عَنْ وَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَالْتَ يَحَرُونَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ١٠٠ أَلَّهِ عِلْ فَرَسَاً فَأَكَلْنَاهُ \* نَا بَعَةُ وَكِيعٌ وَأَبْنُ عُيَنْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّصْرِ **مَرْثُنَ** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ يُكُرَّهُ مِنَ الْمُثَلَّةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْحُشَّةَ أَبْنِ زَيْدٍ قالَ دَخَلْتُ مَتَمَ أَنَسِ عَلَى الحَـكَمِرِ بْنِ أَيْوِبَ فَرَأَى غِلْمَانَاۚ أَوْ فِيْمَا ۚ فَا مَسَبُوا

دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسْ نَعْى النَّبُ يَنْكُ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائُمُ فَ**رَثْنَا** 

(۱) الحبنو م

(ء) البيا

منبط كسر النول مصعما على اليوبينية وفروعها وضطه في الصايح بالفم تم قال وحكى ميه الكسائي عن بعض العرب إلكسر أفاده

(١) لاَ أَخَافُ

(ه) فأخبرنى.

(١) بَقْرَةً إِلَى فَلَدَ بَحُوها
 (٧) حدثنا هنام

(۱) سال الله (۱) حدثنی

> ر (۱) النَّيِّ

صَّة (۱۰) حدثني

يَمَقُوبَ أَخْبَرَكَا إِسْنُكُنَّ بْنُ سَعِيدِ بْن تَمْرُوعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَجِيَةٌ يُحَدَّثُ عَن أبْن تُمرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي بَحْيَٰ رَابِطٌ دَجاجَةً يَرْمِيها فَشَى إِلَيْهَا أَبْنُ مُمَرَ حَتَّى (١) حَلَّما ثُمَّ أَفْبَلَ بِهَا وَبِالْفُلاَمِ مَعَهُ فَقَالَ أَذْجُرُوا غُلاَمَكُمْ (° عَنْ أَنْ يَمَنْبِرَ (° هٰذا الطَّيْرَ الِقُتْل عَإِنِّي سَمِعْتُ النِّيِّ يَكِيُّ نَهٰي (' أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةُ أَوْ غَيْرُهُمَا لِلْقَتْلِ **مَرَثُنَا** أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّنْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْر عَنْ سَعِيدٍ بْن جُنَيْر قالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبْن مُمَنَّ فَرَاوا بفِيْنَةٍ أَوْ بنَفَر نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمُونَهَا ۚ فَلَمَّا رَأُوا أَبْنَ مُمَرَّ تَفَرَّقُوا عَلْهَا ۚ وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا إِنَّ النَّبِيّ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَنَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا • تَابَعَهُ سُلَيْانُ عَنْ شَعْبَةً مَرْثُ الْمُنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَن أَبْن مُمَرّ لَكِنَ النَّيْ يَإِلَى مَنْ مِثْلَ بِالْحِيَوَانِ ، وَقَالَ عَدِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النِّي عِن مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أُخْبَرَ في عَدِي بْنُ عَابِتِ قال سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ يَزِيدَ عَنِ النِّي ﷺ أَنَّهُ نَعَى عَنِ النَّهْبَةِ (\* وَالْثَلَةِ ۚ مِام الدَّجاجِ مِرْشُ يَحْييُ حَدَّثَنَا وَكِيمُ عَنْ سُفيَانَ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم الجَرْمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الْأَشْعَرَيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّيِّ بَإِلَّتِهِ يَأْكُلُ دَجاجًا صِرِّرُتُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَن القَاسِم عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَىَّ وَكَالَ يَيْنَنَا وَكِيْنَ (\*) هٰذَا الحيّ مِنْ جَرْمٍ إِناهِ فَأْتِيَ بِطَمَامٍ فِيهِ لَخْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقُوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ أَحْرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَمَامِهِ قَالَ أَدْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ أَنْهِ عِلْ يَأْكُلُ مِنْهُ ، قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكُلَ شَيْئًا فَقَدُرْتُهُ ، خَلَفْتُ أَنْ لاَ آكُلَهُ ، فَقَالَ أَذَنُ (١٠ أَخْرُوكَ (٢٠ أَوْ أُحَدَّثُكَ ۚ إِنِّي أَتِيتُ النِّيَّ (`` مَلِّكَ فِي نَفَر مِنَ الْأَشْعَرِيَّانِي فَوَافَقَتُهُ وَهُوَ عَضْبَانُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَمَهَا من نَمَم الصَّدَقَةِ فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمَلْنَا ، قالَ ما عنْدي ما أَحْمُلُكُمْ عَلَيْهِ ،

سبب (۱) خَنْی خَمَلَهَا را مُنْ

(۱) غِلْمَانَتُكُمْ (۱) مَثْمَانُهُ (۱)

(٤) يَنْفَى

(ه) النهبي

(۷) وكان بيننا وبينه مذا اللي كذا في جيم النخ التي بأبدينا وفي اعراب هده

راجله ومساها اسطراب اسال و المساهدي م قال وفي آخر المساهدي م قال وفي آخر كتاب النوحيد من زهم قال ين هذا الحق من جرم ومن الاشتريين و د واشاه و هذه الرواية مي المتعدد كا قالت المستحدة كا

(٨) إِذَنْ أُخْبِرَ كَ أَوْ
 أُخَدِّتُكَ

(٩) أُحَبِّرُ اكَ كذا ضط في النرع الذي ميدنا بالنخيف والنشــديد إنبعا لليونينية

(١٠) رَسُولَ ٱللهِ

مُ أَنِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَي بِمَنِ مِن إبل ، فقال أَنْ الأَسْتر يُونَ أَنْ الأَسْتر يُونَ قَالَ فَأَعْطَانَا خَسْ ذَوْدٍ غُرّ ( ) النَّرى ، فَلَبْثَنَا غَنْ بَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لِلْ مُعَالِق نَسيَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ عَينَهُ ، فَوَاللَّهِ لَئُنْ تَتَفَلَّنَا رَسُولَ أَنَّدَ عِنْ عَينَةٌ لاَ تُقْلِحُ أَبَعَكَ فَرَجَعْنَا إِلَى النِّي عِلَيْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ أَلْهُ إِنَّا أَسْتَحْتُلْنَاكَ، خَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْملْنَا فَطَنَنَّا أَنَّكَ نَسِبتَ يَمِنَكَ ، فَقَالَ إِنَّ أَللَّهُ هُوَ حَلَكُمْ ، إِنِّي وَأَللَّهِ إِنْ شَاءَاللهُ لاّ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَنَحَمَّلُنَّهُا بُ كُوم الخَيْل مَوْثُنَا الْحُبَيْدِيُ حَدْثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قاطمةَ عَنْ أَشْمَاء قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَأَكْلَنَاهُ ﴿ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدُّنَنَا خَلَادُ بِنَّ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو بْن دِينَار عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَلِي عَنْ جَابِي بْنِ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهْى النَّبِيُّ عِلِيَّ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحُومِ الحُمْرِ ، وَرَخْصَ ف لحُومِ الْكُيْلُ بِالبُ خُومِ الْحُدُ الْإِنْسِيَّةِ، فِيهِ كَنْ سَلَمَةَ عَنِ النِّي عَلَى مَرْثُ اسْدَقَةُ (٣) وَ عَنْ كُومِ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَفَى النَّى عَنْ لَحُومِ الْحُسُرُ الْاهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ ﴿ وَرَضَّا سُنَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَجِي عَن عُبَيْدِ اللهِ حَدَّتَني ٣٠ نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ نَهْى النَّيْ عَلِيَّةً مَنْ كُومِ الحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ أَبْنُ الْمُأْرَاثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ . وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْد اللهِ عَنْ سا لم منت عبد الله بن يُوسُف أَخْبَر أَ مالك عن أَنْ شِهابٌ عَن عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ أَنْهَىٰ تُحَمِّدِ بْنُ عَلَىٰ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلَى رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهُمْ قَالَ نَعْي رَسُولُ أَلله ﷺ عَن المُتَنةِ عامَ خَيْبَرَ وَلَحُومِ ٣٠ مُحُرِ الْإِنْسِيَّةِ مَدَّث سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَالة عَنْ تَمْرُو عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَى عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهْى النَّيْ يَؤْمَ خَيْرَرَ عَنْ كُومِ الحُمُرُ وَرَخْصَ فَى كُومِ الْلَيْلِ ﴿ وَرَضَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ هُمْتِهُ قَالَ

(11) عُرِ ٱللَّهُ مِي وَكُلُّهُ بط عر الرجون في

حَدَّثَنَى عَدَى ۚ عَن الْبَرَاءِ وَأَبْنِ أَبِي أَوْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ قَالاَ لَهُى النَّينُ ﷺ عَن كُوم الحُشُ مَوْثُ إِسْنُاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِذْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لُمُومَ الْحُمُرُ " الْأَهْدَلِيَّةِ \* تَا بَعَهُ الزَّيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَن " أَبْن شِهاب \* وَقَالَ مالك ومنشر وَالمَا آجشُونُ وَ يُونُسُ وَأَبْنُ إِسْعُقَ عَنِ الزَّهْرِيُّ نَعْلِي النِّيُّ ﷺ عَنْ كُلُّ ذِي نَابِ مِينَ السُّبَاعِ مِتَرِثُ (") كُمُّدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَةِ " عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَّدِ عَنْ أَنَس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جاء ماء فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُرُرُ ، ثُمَّ جاءهُ جاء فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُرُرُ ، ثُمَّ جاءهُ جاء فَقَالَ أُفْنِيت الْحُمُّرُ ، فَأَمَّرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا لِكُمْ عَنْ كُومِ الحُمْر الْأَهْالِيَّةِ فَإِنَّا رَجْسٌ فَأْ كَفِيْتِ (٤) الْقُدُورُ وَإِنَّا لَتَقُورُ بِاللَّحْمِ حَدَثْ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قالَ عَمْرُ وَقُلْتُ لِجَارِ بْنِ زَيْدِ يَرْتُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَكْ نَهُى عَنْ مُحُو الْإَهْ مِثْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الحَسَكَمُ بْنُ عَمْرِ وِالْفِفَارِيُّ عِنْدَنَا ِ بِالْبَصْرَةِ ، وَلَـكِينَ أَنِي ذَاكَ (\*) الْبَحْرُ أَبْنَ عَبَّاسِ وَقَرّاً : قُلْ لاَ أَجِدُ فِيها أُوحِيَ إِلَىّ تُحَرِّمًا بَالِبُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاعِ حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَنْ أَبِي ثَمْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَكُل كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ \* تَابَعَهُ يُونسُ وَمَعْمَرُ وَأَبْنُ عُيَيْنَةً وَالمَاحِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالسِّبِ جُلُودِ المَيْنَةِ مَرْشَا زُجِّيرُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحُ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ أَنْ عُينَدَ أَلَهِ بْنَ عَبْدِ أَلَهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ غَبْدَ أَلَّتْ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ أَللهُ عَنهُما أُخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنَّ بِشَاقٍ سَيْتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعَنُّمْ بِإِهَابِهَا قالُوا إنّهَا سَيْتَةٌ

() خُمُّوِ الْأَهْلِيَّةِ (r) حَنِّ الْأُهْرِئَ (r) خُمُّنِيْ (ه) فُمُكُفِّتَتِ

قالَ الله عَرُمُ (١١ أَكُلُهَا مَرْتُ خَطَّالُ إِنْ عُلْهَانَ حَدَّثَنَا تُحَدُّ بْنُ خِيْرَ عَنْ قَابِتِ أَنْ تَحَلَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَلَهُ عَنهُما يَقُولُ مَرُّ النَّيْ ﷺ بِعَنْدُ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَهْلِهَا لَو أَنْفَعُوا بِإِهَابِهَا ﴿ إِلِّبُ الْمِسْكِ (" عَبْد الْوَاحد حَدَّثنَا عُمَارَة بْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَنِّي زُرْعَةَ بْن عَرُو بِن جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهُ عِنْكُ مَا مِنْ مَكُلُومٍ يُكُلِّمُ فِي ٣٠٠ ألله الأباه يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَكُلْمُهُ يَدْمَى اللَّوْنُ لَوْنَ دُّمْ وَالرْبحُ رِبحُ مِسْكُ مَدّث نْحُمُّدُ بْنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْنَ قَالَ مَثَلُ جَلَيس (1) الصَّالِ فَ وَالسَّوْءَ كَعَامِلِ الْسِنْكِ وَنَافِيخ الْكِيرِ ، خَامِلُ الْسُنْكِ ، إِمَّا أَنْ يُحُذِيكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَمِنْهُ ربِحًا طَيْبَةٌ ، وَنَافِحُ الْكِيرِ ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ لِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَحِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ، **حَرْثُ** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَبَا شُغَبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبَا وَنَحْنُ مِرَ الظَّيْرَانِ فَسَنَّى الْقَوْمُ فَلَيْبُوا ( أَ فَأَخَذُ ثُمَّا ِجَنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَمَتَ بِوَرَكُهُا أَوْ قَالَ بِفَحَدَثُهَا إِلَى النَّبَيِّ ﷺ فَقَدَلُهَا بِالسِبُ الصَّبُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزَيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ دينَارِ قالَ سَمعْتُ أَبْنُ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّيْ بِاللِّي الضّب لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أَحَرَمُهُ وَمِرْتُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالكِ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِيَ بْنِ الْوَلِيدِ أُنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى لَيْتَ مَيْمُولَةَ ۖ فَأَتِي بِضَبِّ غَنُوذٍ فَأَهْرَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله على يتد فقال بَمْضُ النَّسْوَةِ أُخْدُوا رَسُولَ اللهِ عِلَيْ عَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ صَبُّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَخَمَ يَدَهُ، فَقُلْتُ أُحرَامُ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فقال لا

مير (۱) حرم

مير (٢) حَدَّثَنَاعِبُدُ الْوَ أَحِينَ

(١) في سَنبِلِ أَثْقِي

(٤) الجَلِيسِ

(0) فَنَعَبُوا

وَلَـكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، قالَ خَالِيْ فَأَجْتُرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنظرُ بالب إذَا وَفَمَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أَوِ الذَّائِ مَرْثُ الْحَيَيْدِي حَدِّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنَا الزَّهْرِي قال أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ غُنْبَةَ أَنَّهُ سَمِمَ أَبْنَ عَبَّاسٍ بُحَدَّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَمَتْ فِي شَمْن فَاتَتَ فَمُثِلَ النَّيْ عِنْهَا عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ ، قيلَ لسُفيَّانَ كَإِذْ مَنْدَرًا يُحَذَّثُهُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيد بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ ما سَمِنتُ الزُّهْرِيّ يَقُولُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَن النِّي ۚ عَلَّى ۗ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَاراً مَرْثُ عَبْدَانُ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ في الزَّيْت وَالسَّمْن وَهُوْ جامِدٌ أَوْ غَيْرُ جامِدِ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، قالَ بَلَنَنَا أَذَ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ أَمَّرَ بِفَأْرَةٍ مَا تَتْ فِي سَمْن فَأَمَّرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرُحَ ثُمُّ أَكِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ مَدْرُت عَبْدُ الْعَرَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مالك عَن أَبْن شِهاب عِنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ ٱللهِ عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ مِيْنُونَةَ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سُنِلَ النِّينُ مَنْ اللَّهِ عَنْ فَأَرْةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ أَلْتُوهَا وَمَا حَوْ لَهَا وَكُلُوهُ اللَّب الْوَسَّمْرِ وَالْتَلْمِ فِي الصُورَةِ مَرْتَ عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةً عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُمَرَّ أَنَّهُ كُرَهَ أَنْ تُعْلَمُ الصُّورَةُ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ نَهَى النَّيْ عَلِي أَنْ تُضْرَبَ • تَابِمَهُ تُعِيْبَةٌ حَدِّثَنَا الْمَنْقَرَى عَنْ حَنْظَلَةً وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّورَةُ ٣ مِرَثُ أَيُو الْوَلْمِيدِ حَدَّثَنَا شُمَنْبَةً. عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسَ قالَ دَخَلْتُ عَلَى النِّي بَلِيْ بأخر لى يُحَنَّكُهُ وَهُوْ فِ مِنْ بِدِ لَهُ فَرَأَيْنَهُ بَيمُ شَاةً (" حَدِيثُهُ قالَ فِ آذَانِهَا بالب إِذَا أَصَابَ نَوْمٌ " غَنِيمَةً فَذَبْحَ بَعْضُهُمْ غَنَا أَوْ إِبلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصَابِهِمْ كَمْ تُواكل لَحَدِيثِ رَافِعِ عَنِ النِّيْ ﷺ وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْدِمَةٌ فَى ذَبِيحَةِ السَّارِقِ أَطْرَحُوهُ

(1) الصُوَّرَ ( (7) الصُوَّرَ ( (7) الصُّوَرَ ( (3) شكاء (4) المُوَّرِ ( بالباءالوحدة تبعاً اليونينية روفي بعضها إبل (۱) وَأَرَّادَ (٠) إنْكُرُعَهُ (m) ما أنْهُرُ لَدَّمَ أَوْ نَهُوْ (أُ ) بَابُ إِذَا أَحَكَرُ المُصْظَرُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١١٠) إِلَى فَلَا إِنْمَ عَلَيْقِ

**عَرْثُنَا** مُسَدِّئِةٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ **رِفَاعَة** عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّهِ رَافِيعٍ بْن خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ النِّي ۚ إِنَّنَا (" نَلْقِ الْعَدُو ۗ فَدًا وَلَيْسَ مَمَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّهُ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ فَسَكُلُوا ٣ ما كم يَكُن سنُّ وَلاَ ظُفُرْ وَسَأْحَدُ ثُكُم عَنْ ذَلِكَ ، أمَّا السِّنْ فَنَظَمْ ، وأمَّا الظُّفُرُ ٣٠ فُدّى الحَبَسَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ ۚ فَأَصَابُوا مِنَ الْفَنَاثُمِ ( النَّبِيُّ عَلَيْكُ فِي آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُوراً فَأَمْرَ بِهَا فَأَ كُفِفَتْ وَفَتَمَ رَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَسِراً بِمَشْرٌ شِياهِ ، ثُمُ لَذَ بَسِيرٌ مِنْ أَوَائِل (\*\* الْفَوْمِ ، وَلَمْ ۚ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ خَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ إِنّ لِهَادُه النَّهَامُّ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَكَلَّ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا بِاسب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِلْقَوْمِ ، فَرَمَاهُ بَنْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَشَلَهُ ۚ فَأَزَادَ ١٠٠ إِسْلَاحَهُمْ ١٠٠ فَهُوَّ جَأْرٌ لِخَبَرِ رَافِعِ عَنِ النَّيْ ﷺ جَرْثُ (١٠ أَبْنُ سَلاَمِ أُخْبَرَ نَا مُحَرُّ بِنُ عُبَيْدِ الطُّنَافِيقُ عَنْ سَعِيدِ بِي مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بن رِفاعَةً (١٠ عنْ جَدَّهِ رَافِعِ بْنَ خَدَّجِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّبِي ۚ عَلَيْكِ فِي سَفَرَ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبلِ، قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بسَهُمْ خَمْسَهُ ، قالَ ثمَّ قالَ إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ ، فَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا قَاصْنَعُوا بِدِ هَكَذَا ، قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَازِي وَالْأَسْفَارِ كَثُرِيدُ أَنْ نَذْتَحَ فَلاَ تَكُونُ مُدَّى . قالَ أَرِنْ (١٠) مانهَرَ (١١) أَوْ أَنْهِرَ اللَّمْ وَذُكِرَ أَسْمُ ٱللَّهِ فَسَكُلْ غَيْرَ السِّنْ وَالظُّفُر ، كَاإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ ﴿ إِلَٰكُ السُّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ ﴿ إِلَيْكُ (١٦٠ أَكُلُّ المضطَّرُ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : بِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَزَفْنَا كُمْ (٣٠ وَٱنْشَكْرُوا لِلهِ إِنْ كُنْتُمْ ۚ إِبَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلنَّيْنَةُ وَٱللَّمَ وَكُمْ الْطَلْتُرِير وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِنَمْدِ أَلَٰذٍ فَنِ أَشْطُرٌ غَبْرَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْكٌ ، وقال َ فَنِ أَضْطُرٌ ف تَحْمَةٍ قَيْرُ مُتَجَانِدٍ لِإِنْمِ ، وُتُوْ لِهِ ۚ : فَكَنُّوا مِمَّا ذُكِرَ أَمْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْمُ ﴿ يَا يَاتِهِ مُوْمِنِينَ وَمَا لَكُمُ أَن لاَ تَأْكُوا (١٠ عِمَّا ذُكْرِ اَمْمُ اللهِ علَيْهِ وَوَدَ فَصَلَ لَكُمُ مَا اَصْطَوْرَ مَعْ اللّهِ عَلَيْهِ وَوَدَ فَصَلَ لَكُمُ مِا اَصْطَوْرَ مَعْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا اَعْلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## سِم الله الرَّمَاعَي الله الرَّمَاعَي الله الرَّمَاعَي الرَّمَاعِي الرَّمَاعِي الرَّمَاعِي الرَّمَاعِي المُ

باحث ( المستئة الأضعيّة . وقال أبن مُحرّ هِي سُنّة وَمَعَرُونَ حَرَّ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللل

() أَن لاَثَأَ كُلُوا اللَّهَ (١) وَقَدْ لِهِ حَالَ وَعَلاَ (ع) إِلَى أَوْ دَماً سَنْهُ ما (٤) قَالَ أَنْ عَبَّاس : المساقا أ كمة خاربر رْ( ) إِلَى قَوْالِهِ فَإِنَّ اللَّهُ غَنُورٌ رَحِيمٌ . من الغرع . الْبَامَى (١) أَنْ نُصُلِّ المنابعة (1.) مَدَ يَحُ

طرْشْنَ مُمَاذُ بْنُ فَصَالَةَ حَدَّثْنَا هِشَامُ عَنْ يَعْنِي عَنْ بَعْجَةَ الْجَهِيْ عَنْ عَفْبَةَ بْن عارِ الْجَهَيْ قَالَ فَمَمَ الذِّي عَلِي بَنِي أَصْعَابِهِ صَابًا فَسَارَتْ لِمُعْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ سَارَتْ " جُلَّقة قالَ صَعْبا السب الأَسْمِيَّةِ لِلسَّافِر وَالسَّاء صَرَّتُ الْ مُعَدَّدٌ حَدَّثَنَّا مُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشُةَ رَضِيَّ أَلْلهُ عْمُهُ أَنَّ النِّي عَلَيْكُ وَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاصَتْ لِمَرفَ فَبْلَ أَنْ تُدْخُلُ مَكَّهُ وَهُنْ تَبْكِي فَقَالَ مَالِكِ أَنْفِسْتِ؟ قَالَتَ ثَمَمْ ، قَالَ إِنَّ هَذَا أَنْ ۖ كَتَّبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَم فأقضى مَا يُقْضَى الْحَاجُ ، غَيْرُ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْثِ ، قَامًا كُنَّا عِنَّى ، أُتِيتُ بِلَخْم بَقَر ، ه (۲) مدثنی فَقُلْتُ مَا هَٰذَا ؟ قَالُوا صَى رَسُولُ أَنْهِ عَلَى عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ بِاسب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ تَوْمَ النَّفِي حَرْثُ مِن مَدَقَةً أُخْبَرُ لَا أَنْ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ عُن أَيْ سمر بن (٥) إنَّ الزَّمانَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ قَالَ قَالَ النِّي عَلَيْهِ يَوْمَ النَّحْر مَنْ كَانَ ذَبَحَ فَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْبُعِذ (١) كَمَيْنَةَ بَوْمِي فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّ هَذًا يَوْمَ يُشْتَعَىٰ فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرُ جبيرًا لَهُ وَطِيْلِي سَلَمْعَهُ مَنْهِ " مِنْ عَاتَىٰ كُمْمٍ فَرْحَصْلَ لَهُ فَى ذَلِكَ فَلَاّ أَدْرَى بَلَفَتِ الْمُحْمَثُ ۗ (٧) فَلَاّتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ أَنْكُفُما اللِّي عَلِيكَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَلْآبَعَهُمَا وَعَامُ النَّاسُ إِلَى فُنَيْمَةً فَتُوزُ هُوهَا أَوْ قَالَ فَتَعَرِّعُوهَا بِالسِيبُ مَنْ قَالَ الْأُصَّلِي يَوْمَ (\*) النَّشِ طَرْثُنا (\*) عُمَّةً بْنُ سَلاَّم حَدَّثُهَا (') عَبْدُ الْوَحَابِ حَدَّلْنَا أَيْوبُ عَنْ كُتَدِ عَن أَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رُسِيعَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهِي مِنْكُ قَالَ الرَّمَانُ \* \* فَدِ أَسْتَمَارَ كَمَيْنَكِهِ (\*) يَوْمَ خَلَقُ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ، السَّلَّةُ أَنْهَا عُصَّرَ نَهُواً ، مِنْهَا أَرْبُمَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَّتْ (٧) مُقْوَ اليَّاتْ ، ذُو الْقَنْدَة ، وَهُو اللَّهِيَّةِ ، وَالْحُرَّةُ ، وَرَجَتُ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ

جُمَادَى وَهَمْبَانَ . أَيُّ شَهْرُ هَلَمًّا ! قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَرٌ ، فَسَكَتَ حَنَّى طَنْنَا أَنّه

نُسُكُهُ وَأَصَابَ مُمُنَّةَ الْمُنابِينَ ﴿ إِسِبُ فِيئَتَهُ الْإِمَامِ الْأَمَاعِيُّ بَيْنَ النَّاس

مَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ، قالَ أَلِيْسَ ذَا (١٠ الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ أَيْ بَلَدِ هُذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْرُمُ و فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بنَيْرِ ٱسْبِهِ ، قالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَيُّ يَوْم هُذَا ؟ قُلْنَا أَللُّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَكَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ مَيُسَمِّيهِ بِفَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلِيْسَ بَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ قَالَ مُحَدُّدُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَعُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، في عِلَدَكُ هَذَا فِي شَهْرَكُمُ \* " ، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسَأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلاَّ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدى صَٰلاً لا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْض ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَمَلَ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى " لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ ، وَكَانَ ( الله تُعَدُّ إِذَا ذَ كَرَهُ (0) قالَ صَدَقَ النَّيْ عِلَيْ أَمَّ قالَ أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ (١١) ، باب الأَصْفَى وَالمَنْعَرِ بِالْصَلِّي مَدَّثُ اللهِ عَدُّ بَنُّ أَبِي بَكْرِ الْفَدِّنَّي حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي المَنْحَر قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ يَهْنِي مَنْحَرَ النِّيِّ عَلِيُّ مَرَشِنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن كَثير صَيَّةٍ ۗ أَبْنِ فَرْفَدِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَيَدْ يَحُ وَيَنْمَرُ بِالْمُعَلِّى بِالْبِ فَي أَضْعِيَّةِ النَّيِّ مَلِّكَ بَكَبْثَيْنِ أَفْرَ نَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ ، وَقَالَ يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ سَمِيتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلِ قَالَ كُنَّا نسَمُنُ الأُضْحِيَّةَ بِللَّدِينَةِ ، وَكَانَ السُّلِكُونَ يُسَنُّونَ مَدَّثَ آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِينِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ عَلِي يُضَحِّى بكَمْشَيْنِ وَأَنَا أَضَعَّى بِكَمْشَيْنِ حَرْثُ قُنَبْهَ بْنُ سُعِيدٌ حَدَّثَنَا عَدُالْوَحاب عَنْ ( اللهِ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْكَفَأُ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرُ نَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيدِهِ \* نَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيْوبَ وَقَالًا إِمْمُولِ وَعَالَمُ بْنُ

(۱) مَتَحَّ بِدِ أَنْتَ (۲) وَلاَّ تَعْلُمُ عُ (۲) وَلاَّ تَعْلُمُ عُ (۲) حَدَّةِ

وَرْدَانَ عَنْ أَيْوِبَ عَن أَبْن سِيرِ بنَ عَنْ أَنْسَ **حَدَّث**نَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَفِي الْخَيْرِ عَنْ مُقْلِةً بْنِ عامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمَّا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ صَحَايًا ، فَبَسَقَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّى عَلِيُّ فَقَالَ صَحَّ أَنتَ بِهُ (١٠) 📤 قَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّةً لِلَّذِي بُرْدَةَ صَحٍّ بِالجَذَعِ مِنَ الْمَرَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أُحَدِ بَعْدَكَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ أَلَيْ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عامر عَن البَرَاء أَبْنَ عَازِبٌ رَضِي اللهُ عَنْهُما قالَ صَحَّى خالُ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو رُودَةً قَبْلَ الصَّلاة ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى شَاتُكَ شَاةً لَلْمِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنَا جَذَعَةً مِنَ المَعَرَ قالَ أَذْبَحْهَا وَلَنْ (٢) تَصْلُحَ إِنْبُرِكَ ، ثُمَّ قالَ : مَنْ ذَبَّحَ فَبْلَ الصَّلاَة وَإِنَّمَا يَذْ بَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ مَمَّ نُسُكُهُ وَأُصابِ سُنَّةَ السُّلِينَ \* تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَن الشُّغْيُّ وَ إِبْرَاهِيمَ وَتَابَّمَهُ وَكِيمٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَن الشَّغْبِيُّ ، وَقالَ عاصِمُ وَدَاوُدُ عَن الشُّعْيِّ عِنْدِي عَنَاقُ أَبَرٍ ، وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَن الشَّعْيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الْأُحْوَسِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَنَ عَرَثُ (\*\* كُمَّدُ مْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ مْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَن الْبُرَاء قالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ لَهُ النِّي عَلَيْهِ أَبدُ لَمَا قال لَيْسَ عِنْدَى إِلاَّ جَذَعَةٌ ، قالَ شُعْبَةُ وَأَصْبِهُ قالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، قالَ أَجْمَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْدِيَ عَنْ أُحَدٍ بَعْدَكَ ، وَقَالَ حَانِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ مُحَدِّد عَنْ أنس عَن النِّيِّ مَنْ قَالَ عَنَاقَ جَذَعَةُ الإسبُ مَنْ ذَبَّ الْأَصَاحِيُّ بِيدِهِ حَرْثُ آدَمُ أَنْ أَبِي إِيَالًى حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنَسَ قالَ ضَحَّى النَّيْ عِلَيْ بكَشْمَيْنِ أَمْنَحَيْنِ فَرَأَيْنُهُ وَاصِما فَدَمَهُ عَلَى صِفاحِيما بُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبْحَهُما بيده و مَنْ ذَبِّح صَعِيَّةَ غَيْرِهِ ، وَأَعَانَ رَجُلُ أَنْ تَمْرَ في بَدَنَّتِهِ ، وَأَمَّرُ أَبُو مُوسَى

بَنَاتِهِ أَنْ يُضَمِّنُ بِأَيْسِهِنَّ وَرَثْنَ مُقَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَالِم الرَّاعْلَ بْنِ الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةً رَضِيَّ أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى ٓ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ بسترفَ وَأَوْا أَبْكِي وَ فَقَالَ مَالِكِ أَنْهَمْت ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ هَذَا أَمْرَ كَمَنَّهُ ٱللهُ عَلَى بَنَات آدُمُ ٱلْمُنْيِي مَا يَغْنِي الحَاجُ غَيْرَ أَذَ لاَ عَلُونِي بِالْبَيْتِ وَصَحَّى رَسُولُ ٱلَّهِ ﷺ مَنْ وَلِمَا أَهُ إِلْكُونَ بِالسِبِ أَلَدُ مِن مِنْدَ الصَّلاَّةِ حَدَثْنَا حَجَّاجُ مِنْ الْمِنْالِ (١٠ حَدَثَنَا شُفتَهُ قَالَ أُخْبَرَ فِي زُكِيْدُ قَالَ سَمِمْتُ الشُّمْيُّ عَن الْبَرَّاهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَلَهُ قَالَ بَعِمْتُ النَّيَّ عَلَى اللَّهِ مَعْلَمُ لِمَا اللَّهُ أَوْلَ مَا تَبْدَأُ ٣ مِنْ يَوْمِنَا مِلْدَا أَنْ نُعَلَى ثُمُ تزجم فَنَهْ عَنْ مَ فَلَ هُذَا لَقَدْ أَصَابَ شَنْنَا ، وَمَنْ أَعَنَ كَا أَمَّا هُوَ لَلْمُ يُقَدَّمُهُ لِأَهْلِ لَيْسَ مِنَ السُّسُكِ في هَيْء هَقَالَ أَبْرِ بُرُدَةً كَا رَسُولَ أَلَّهِ ذَبَّعَتْ قَبَلَ أَنْ أُصَلَّى وَغِنْدِي جَدْعَةُ بَقَيْدٌ مِنْ مُسِنَّةِ ، فقَالَ أَجْعَلْهَا مُكانَهَا ، وَلَنْ تَجْزِي أَرْ تُوفِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ بِالسِّبِ مِنْ ذَبِّعَ قَبْلَ الصَّارَةِ أَعَادَ ﴿ مَرْفُ عَلِّي ثُنَّ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا إِنْ فِيلُ بنُ إِنْ اهِمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَنْسَ هَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُمِيدْ ، فَقَالَ رَجُلُ هَلَمَا بَوْمٌ يُشْتَغَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَهَ كُرَّ (\*\* مِنْ جيرَانِهِ فَكَكُانً اللِّيِّ ﷺ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَمَةٌ خَيْرٌ مِنْ هَا تَنْنِ وَرَحْمَنَ لَهُ النَّذِهِ ۗ لَهُ اللَّهِ بَلَّتُ " الرُّخْسَةُ أَمْ لا ، ثُمَّ أَنْكَفَأ إِلَى كَيْشَيْنِ ، يمني قَدْقِمَهُمَّا ، ثُمَّ أَنْكَفَأ النَّاسُ إِلَى فُنِيْنَةِ مُذَكِّهُوهَا مِرَفِنَ آذَمُ حَدَّثَنَا هُفَيْةٌ حَدَّثْنَا الْأَمْورَدُ إِنْ تَبْسَن تَعِيشَتُ جُنْدُتِ بْنَ مُثْنِيَانَ الْبُتَجَلِّ قَالَ شَهَّدْتُ اللَّيِّ مَنْ اللَّهْ يَوْمَ النَّاهِ فَقَالَ (\* مَنْ ذَا عِمْ مَثِلَ أَنْ يُصَلِّى فَلَيْدِ فَكَانَهَا أَخْرَى ، وَمَنْ كَمْ يَلْدَجُ فَلْيَلَا تُحْ طوش مُوسى بث إِسْجَمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَرَانَةَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عامِرِ عَنِ الْبُرَّاء قالَ صَلَّى رَسُولُ أَلله عَلَي ذَاتَ يَوْمٍ ؛ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَّتُنَّا ، وَأَعْتَقَبْلَ قِلْاَنَّنَا ، فَلاَ يُذْبِحُ مُثَّى يَنْصَرفَ ا<sup>00</sup>،

(٢) وَيَضَمُ (٤) مِنْ ذَٰلِكِ . كَذَٰا بالضبطين في اليونينية (٠) نَسْفَيقَهَا قال القاضي وأعرف في الحديث وكتب (٦) الرَّجُل (۷) غَرُّهُ دَ (١) أُخِّي أَبًا قَتَادَةً . صوابه أخي قنادة وهو آئنُ النُّعْمَانِ الطُّغْرَى وقد تقدم في باب عدة منشهدراعىالصواب

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيار فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلله فَعَلْتُ ، فَقَالَ هُوَ (١) شَيْء تَعِيلْتَهُ ، قال وَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتِين آذَبِكُهَا ؟ قال نَعَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أُحَدِ بَعْدَكَ ، قال عامِرُ هم يَحَيْرُ نَسِيكَتِهِ ٣٠ باب ُ وَضْعِ الْقَدَم عَلَى صَفْحِ اللَّه بِيعَةِ مَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مَمَّامْ عَنْ قَنَادَةً حَدَّثَنَا أُنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النِّيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّى بَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَتَيْنِ ، وَوَضَعَ \*\* رَجْلَهُ عَلَى صَفْحَتْهِمَا وَ يَذْبَحُهُما بِيدِهِ بِالِبُ الشَّكْبِيرِ عِنْدَ ٱلذَّبْحِ مَدْشِنِ فَيُنِيَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ قَالَ صَحَّى النَّيُّ عَلِيٌّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَ نَبْنِ ذَيَحَهُمَا بيده وَسَمِّى وَكُبِّرٌ وَوَصَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفاحِهِما باسب إذا بَمَنَ بهذيه لِيُذْبَحَ لَم يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْهِ حَرَثُ أَخَدُ بْنُ مُمِّدٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهُ أَخْبَرَنَا إِسْلِيلُ عَنِ الشَّعْيّ عَنْ مَسْرُونَ أَنَّهُ أَنَّى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمُّ الْوَامِنِينَ إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْمَعْنِي إِلَى الْكَمَنْبَةِ وَيَجِيْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُومِي أَنْ تَقَلَّدَ بَدَنَتُهُ ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكِ ( ) الْيَوْمِ نُحْرِماً حَتَّى يَحِلُّ النَّاسُ، قالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا ( ) مِنْ وَرَاء ٱلْحِجَابِ، فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أُفْتِلُ فَلَائْدَ هَدْى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَنْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرَّجَالِ (٢) مِنْ أَهْ لِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ بِالسِبُ مَا يُؤكُّنُ مِنْ كُومِ الْأَصَاحِيِّ وَمَا مُيْزَوِّدُ مِنْهَا حَرَثْتَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ قالَ عَمزتو أُخْبَرَنِي عَطَامُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوْدُ لَحُومَ الْأَصَاحِيَّ عَلَى مَهْدِ النِّيِّ عَلِيَّ إِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ غَبْرٌ (٧) مَرِّةٍ كُومَ الْهَدْي مَرْتُن إِشْمُمِيلُ قالَ حَدَّنَى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيُ بْنِ سَعِيدٍ عَن الْقَاسِمِ أَنَّ أَبْنَ خَبَّابِ أَخْبَرَهُ 📕 اه من اليونىنة أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا سَمِيدِ يُحَدَّثُ أَنَّهُ كَانَّ عَالِبًا فَقَدِم ، فَقُدَّمَ إليَّهِ كَلْم ، قال (١٠) وهذا من لْحَمْمِ صَحَاتِهَانَا ، فَقَالَ أَخْرُوهُ لاَ أَذُوتُهُ قالَ ثُمَّ قَمْتُ خَفَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِى أَبَا <sup>(٧)</sup>

قَتَادُهُ وَكَانَ أَخَاهُ لِأَمْهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَمْدُك أَمْرُ إِ**حَرَثُنَا أ**َبُو عاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قالَ قالَ النَّئ عَرِّيْ لِمَنْ صَحْى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي (١) بَيْنَةِ مِنْهُ شَيْءٍ ، فَلَمَّا كانَ الْمَامُ اللَّقِيلُ قالوا كارَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمِا فَمَلْنَا عامَ المَاضِي قالَ كُلُوا وَأَطْمِمُوا وَأُدْخِرُوا وَإِنَّ ذُلِّكَ الْمَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُمِينُوا فِهَا صَرْتُ إِسْلِيلٌ بْنُ عَبْد الله قُالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُكَيْهَانَ عَنْ يَحْيُ بْن سَعِيدِ عَنْ تَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرُّهُن عَنْ عائشَةٌ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ الضَّعِيَّةُ كُنَّا أَعَلَّهُ مُنَّهُ " فَنَقَّدَمُ بِدِ إِلَى النِّي عِلْ المدينة فقال لا تَأْكُلُوا إلا تكرَّفَة أيّام، وَلَبْسَتْ بعرَيَةِ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْمِعَ منه وَٱللهُ أَعْلَمُ صَرْتُ حِبَّانُ أَنْ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله قالَ أَخْبَرَ نَى (") يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوعُبِيدٍ مَوْلَى أَنْ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهدَ الْميدَ يَوْمَ الْاصْلَى مَتر مُمَرَّ بْنُ الْمُطَّابِ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبٌ النَّاسَ فَقَالَ بَا أَبُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ أَلَّهِ عِلَّى قَدْ مَا كُمْ عَنْ صِيام هٰذَيْنِ الْسِدَيْنِ ، أُمَّا أَحَدُهُمَا · فَيَوْمُ فِطْلِيمٌ مِنْ صِيامِكُمْ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ (<sup>1)</sup> قالَ أَبو عُبِيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَمَّ (" عُمَّانَ مْن عَفَّانَ ، فَسَكَانَ (" ذَٰكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَنْهُمْ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّمَا النَّاسُ ، إِنَّ هٰذَا يَوْمُ قَدِ أَجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ فَنْ أَصَيْٰعً أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُهُ مَن أَهْلِ الْمَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يرْجع فَقَدُ أَذَنْتُ لَهُ ، قالَ أَبُو مُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلَى بْنِ أَبِي مَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ تُمْ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِذْ رَسُولَ اللهِ عِنْ مَهَا كُمُ أَنْ تَأْكُلُوا كُومَ نُسُكِّكُمُ: هُونَةَ ثَلَاثُةٍ \* وَعَنْ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ نَحْوَهُ **مَدَّثُنَّ ا**<sup>(٧)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ۚ أَخْبَرَ نَا يَعْقُوبُ بَنُ إِرْاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ تَمْهِ

(۷) حدثنی

أَ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَايِلِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَمْرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَالُوا مِنْ الْأَصَاحِيِّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُولُ إِلزَّيْتِ حِينَ (\*\* يُنْهُرُ مِنْ مِنَّ مِنْ أَجْل كُلُوهِ الْمَدْنِي . .

وَقَوْلُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الخَمْرُ وَالْمَسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رَجْسٌ (٢٠ مِنْ عَمْل الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنَبُوهُ لَمَلَّكُمْ ثُقُلِعُونَ مَرْثَ عَبْدُ أَلَدْ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبَّدِ أَلَّذِ بْنُ مُمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْمَا أَنَّ رَسُولَ أَلله عَنْ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْمَنْ فِ ٱلدُّنْيَاثُمُ لَمُ يَنُبُ مِنْهَا حُربَهَا فِي الآخِرَةِ مَرْثُنَا أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَّيْتُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أُخْبَرَ بِيَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّةِ أَنَّى لَيْمَاةَ أَسْرَى بِهِ بِإِيلِياء بقدَعَيْنِ مِنْ خُرْ وَلَهَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِما ثُمٌّ أَخَذَ اللَّبْنَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ الحَدُدُ لِيهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَّوْ (" أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أَمُّكَ وَا تَا بُعَهُ مَعْدُ وَأَبْنُ الْهَادِ وَعُمَّانٌ بْنُ مُمْرَ وَالزُّبَيْنِي عَن الزُّهْرَى مرتث مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سميثُ مَنْ رَّسُولِ ( ٤) أَلْلُهُ عَلِينَ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي ، قالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهُرُ الْجَهْلُ ، وَيَقِلُ الْمِلْمُ ، وَيَظْهَرُ الزَّا ، وَنُشَرَّبُ (\* الْحَدُ ، وَيَقِلَّ الرَّجالُ ، وَ يَكُنُّرُ النَّسَاءِ، حُتَّى يَكُونَ لِخَسْيِنَ (١) أَرْزَأَةً فَيْمُهُنَّ رَجُلُ وَاحدُ مَرْثُ أَمْد أَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَنْ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرِنِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ سَمِنتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمِينِ وَأَبْنَ المُنتِّبِ يَقُولاَنِ قالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عنهُ إِنَّ النِّي

(۱) خَنْيَ يَنْفُرِ (۱) خَنْيَ يَنْفُرِ

مین (۲) رِجْسُ الآیة (۲) حَبِ طی الواو الاولئه من نوله ولو ابن صاکر ابھ مدر المونینیا

و) سَمِعَتُ رَسُولَ أَلْقِي

(ر) وَشُرْبُ الخَيْرِ (ر) حَقِّى تَكُونَ لِحَسْيِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَلَّ قَالَ لَا يَزْنِي (١٠ حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُمُا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَأُخْبَرَنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام أَنَّ أَبَا بَكُر كانَ يُحَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرِ يُلْحِقُ مَنَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ ثَهْبَةَ ذَاك شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهُمُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالسِيِّونَ الخَمْرُ مِنَ الْمِنْبِ وَرَشُن (٣) الحَسَنُ بْنُ صَبَّا حِ حَدَّثَنَا مِمَّدُ بْنُ سَا بن حَدَّثَنَا مالك هُوَ أَبْنُ مِنْوَلِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ تُحَرَّ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ حُرْمَتِ الخَمْرُ وَمَا بِالمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء حَرْث أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا أَبُوشِهاب عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِيم عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتِ الْبِنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَيْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَمَا نَجَدُ يُمْنَى بِاللَّدِينَاةِ خُرْ الْاعْنَابِ إِلاَّ قليلاً ، وَعامَّةَ خَرْنَا الْبُسْرُ وَالتَّدْ مَرْتَ مُستَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عامِرٌ عَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قامَ مُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ ، فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَدْ وَهْنَ مِنْ خَسْتَةٍ : الْمِنَب وَالنَّهْر وَالْمُسَلِ وَالْمِنْطَةِ وَالشَّمِيرِ ، وَالْحَشُّ ما خاترَ الْمَقْلَ الْمِسِبِ ۚ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَشر المهرة [ما بكون عند الله وهني من البُسْر والنَّشِ حَرْث إسميل بن عَبْدِ اللهِ قال حَدَّثَني مالك بن أُنس عَن ا سِيْحَقَ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبُيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةً وَأَبَىَّ بِنَ كَنْبِ مِنْ فَضِيخٍ زَهْوِ وَتَمْرِ ۚ فَجَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الخَمْرُ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْعَةَ قُمْ بَا أَنَسُ فَأَهْرُ فَهَا \* فَأَهْرُ قُتُهَا صَرَّتْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُنْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِنْ أَنْسًا قالَ كُنْتُ قائمًا عَلَى الحَيِّ أَسْقِهِم مُمُومِتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ ، فَقَيلَ حُرَّمَتِ الْخَمَّرُ ، فَقَالُوا أَكْفِهُمَا ﴿ فَكَفَّأْنَا ﴿ ، قُلْتُ لِأَنْسَ مَا شَرَائِهُمْ ؟ قَالَ رُطْبُ وَ بُشْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنْسَ ، وَكَانَتْ

لاس (۱) لایزنی الزانی الخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ (٤) فَيَ قَمَا فَيَ اللَّهِ (٥) أَكُفتُهَا . بفتح اللمزة فى الفرع وأصله وفي غيرهما أكفيتها بَكَشْرِهَا اه قسطلانی وكلاهما صحيح كما في فالقاموس فالفعل رباعي وثلاثى على الثلاثي كسم البداءة كما هو معاوم

(1) فَكُمَا مُمَا

فَرْحُمُمْ يَوْمَنَاذِ حَرَثْنَا ٣٠ نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْفَقَدِّينُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُومَنْش الْبَرَّاءِ قالَ سَمِنتُ سَمِيدَ بْنَ عُبَيْدِ إِلَّهِ قالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مالكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْحَدْرَ حُرَّمَتْ وَالْحَدْرُ يَوْمَتْذِ الْكِنْرُ وَالنَّدُرُ الْمِسْرِ الْخَدْرُ منَ الْمَسَلِ وَهُوَ الْبَشْءُ ، وَقَالَ مَتَنُ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنِّس عَن الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا كُمْ لِيُسَكِرُ فَلاَ بَأْسَ ، وَقَالَ أَبْنُ الدَّرَاوَ رْدِيّ ، سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لِإَ يُسْكِرُ لاَ بأس بهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرُّخْمَن أَنَّ عَائِشَةَ (\*) قالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْبَشْعِ ، قَقَالَ كُلُ شَرَاب أَسْكُرَ فَهُوْ حَرَامٌ ﴿ حَوْشُ أَبُو الْبَانِ أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ مَائِيمَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ أَلَّهِ عَن 🛙 (١) وَهُوَ مَرَاكِ الْبَشْعِ وَهُوْ تَبِيدُ (4) الْمَسَلِ ، وَكَانَ أَهُلُ الْبَتِن يَشْرَ بُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُلُ 📗 (ه) عدى شَرَابِ أَشَكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ \* وَعَن الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّتَني أَنْسَ بُنُّ مَالِكٌ أَنَّ رَسُولُ أللهُ عَظِيهُ قالَ لاَ تَنْتَيَدُوا فِي ٱلذَّالِهِ وَلاَ فِي الْمُزَفِّتِ وَكَانَ أَبُوهُ مُزْمُزَةَ يُلْحِنُ مَعَا الْحَلَيْمَ وَالنَّقِيرَ ﴿ إِلَيْكُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرُ مَا خَامَرُ الْمُقُلِّ مِنَ الشَّرَّابِ وَرَثْنَ ( أَخَمَهُ أَبْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْنَى عَنِ الشَّغْنَي عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ تُمَرُّ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نُزَلَ تَحْرِيمُ الخَش وَهْنَ مِنْ خَسْتَةِ أَشْيَاء : الْمِنَب وَالتَّمْر وَالْجِيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ ، وَالخَمْرُ ما خامَر ِ الْمُقَلَ وَالْلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمْ يُفَارِفْنَا جَتَّى يَنْهَنَدَ إِلَيْنَا عَهْداً الجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَاكِ مِنْ أَبْواكِ الرّيّا، قالَ قُلْتُ يَا أَبَا تَمْرُو فَشَيْءٍ يُصْنَعُ بِالسَّنْدِ

مِنِ الزُّرُّ ٢٠٠ ، قالَ ذَاكَ لَم يَكُن عَلَى صَدِ النِّي عَلِي أَوْ قالَةَ عَلَى صَدْدِ صُرَّ ﴿ وَقالَ

هُمْ قَلَا يُنْكِزُ أَنَسُ \* وَحَدَّثَنَى بَعْضُ أَصِحَابِي أَنَّهُ سَمِمَ أَنْسَا (') يَقُولُ كَانَتْ

(٦) من عائشة أن ر
 انة صلى الله عليه وسلم

(٦) مِنَ الْأَرْزِ

مَجَّاجٌ عَنْ خَمَّادِ عَنْ أَبِي حَيَّا أَنْ مَكانَ الْمِينَ الزَّبِيبَ حَرَّرْتُ خَفْصُ بِنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا هُ نَبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفِّرِ عَن الشَّلْفِيُّ عَن أَبْنِ ثُمَرَ عَنْ ثُمَرَ قال الخَلْسُ يُصْتَع مِنْ خُسْتَةِ : مِنَ الرّبيب وَالتَّمْ وَأَخْتِطْةِ وَالشّبِيدِ وَالْعَسَلَ باسب مُاجاء فيمن يَسْتَحِلُّ الْحَمْرُ وَيْكَمِّيهِ بَضَيْرِ أَسْمِهِ \* وَقَالَ هِيْمَامُ بْنُ تَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ طَالِيه حَدَّثْنَهَا عَبْدُ الرُّحْمٰنِ بْنُ يَٰزِيدَ بْنِ جابِرِ حَدَّثْنَا عَطِيَّةُ بْنُ فَبْسِ الْسَكِلاَبِنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ غَنْمِ الْأَشْنَرِيُّ قَالَ حَدَّنَى أَبُوعابِرِ أَوْ أَبُومالُكِ الْأَشْنَرِيُّ وَٱللَّهِ مَا كَذَبني صَمِعَ النِّيمَ عَلَى يَقُولُ لَيَكُونَ مِنْ أُمِّي أَفْوَامٌ بَسْنَتَعِلُونَ ٱلْمَرِّرَ (١) وَالحربرَ وَالْمَنْ وَالْمَازِفَ وَلَيْنْزِلَنَّ أَفُوامُ إِلَّى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَكُمْ يَأْتِيهِمْ يَنْنِي الْفَقَيْرِ ۚ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ٢٠٠ أَرْجِعُ إِلَيْنَا غَدًّا فَيُبَيِّئُهُمُ ٱللَّهُ وَيَضَمُ الْمَلَّمُ وَيَمْسَحُ آخَرينَ فِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ الْقَيَامَّةِ ﴿ بِكِ ۖ الْإِنْبِيَاذِ فِ الْأَوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ مرَرْث تُنَبَّنهُ بْنُّ سَمِيدٌ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي حازم قالَ سَمِث سَهِلاً يَقُولُ أَنِّي أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِينُ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَي عُرْسِهِ ، فَكَانَتِ (" أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِي الْمَرُوسُ قالَ (٤) أَتَدَرُونَ ماسَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ أَنْقَمْتُ لَهُ تَمَرَاتِ مِنْ اللَّيْلِ فِ تَوْرِ بِاسِبُ تَرْخِيصِ النِّيِّ عَلِيُّ فِ الْأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَمْدَ النَّفَى حَرْث يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَبُو أَحَدَ الرُّ يَبْدِي حَدْثَنَا سُفْيَانُ غَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَن الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لا بُدَّ لَنَامِنْهَا قالَ فَلاَ إِذًا \* وقالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا (\*) يَحْيِيٰ بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورِ عَنْسَا لِمِ بْنِ أَبِي الجَمْدِ ٢٠ بِلْمَا عَرَّضٌ ٢٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهٰذَا ، وَقَالَ فِيهِ لَّمَا نَهُى النَّيْ بِإِلَّهِ عَن الأوعِيةِ وْرَثُنَا عَلَى نُنْ مُعْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُقْيَانُ عَنْ سَلَيْاذَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ

(a) المُرْرِ قال المائضاً أبو
 مُرْرٍ منى الزيا اله من البونينية
 (b) يتولون
 (c) يتولون
 (d) عالت
 (e) عالت
 (e) عالي
 (f) عن جابر بهذا

ة (٧) حدثني

نُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِبَاضِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا لَهُم النَّي عَلَّ عَنِ الْأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنِّي عَلَيْ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاء فرَخْصَ لَهُمْ في الجَرَّ فَيْرِ الْمُزَفَّتِ **مَرَثُنَا** مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْىٰ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّنَى سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْفَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ نَهْى النَّبِيُّ عِنْ اللَّهُ إِلَا وَالْمَرَفَّتِ وَرُفُ اللهُ عَنْهَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَسَ بِلذَا صَرَفْتَى عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْوَصْنِينَ عَمَّا لِكُرَّهُ أَنْ يُنْتَبَدَ فِيهِ فَقَالَ نَمَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا ٣٠ نَهْى النَّيْ عَلَى أَنْ يُنْتَبَدَ فِيهِ قالَتْ عَانَا ٣٠ فِي ذَلْكُ أُمُّلُ الْبَيْتِ أَنْ تَنْتَبَذَ فِي الدِّنَّاءِ وَالْمَزَفَّتِ ، قُلْتُ أَمَا ذَكَرت الجَرَّ وَالْخَنْتَمَ قَالَ إِنَّا أَحَدُثُكَ مَا سَمِينَ أُحَدُّثُ " مَاكمٌ أَسْمَعْ مَرْشِ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبِبَانِي قَالَ سَمِثُ عَبْدُ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عَنْهُمَا قالَ نَهَى النِّيُّ ﷺ عَن الجَرَّ الْأَخْضَرُ ، قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَيْتَضِ ؟ قالَ لاَ باب ُ نَقيهِ النَّذِ مَا ( \* ) مَ يُشكِرُ جِرَثْنَا يَخِي بْنُ بُكَنِدٍ حَدَّثَنَا يَقُوبُ بْنُ ا عَبْدِ الرَّحْنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي حازم قالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَسَدْدِ (٦) أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّيَّ عَلِيُّ لِمُرْسِهِ ، فَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ خادِمَهُمْ يَوْمَنْذِ وَهِي الْعَرُوسُ فَقَالَتُ مَا تَدْرُونَ ٣٧ مَا أَثْقَمْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَثْقَمْتُ لَهُ كَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ في تَوْدِ ﴿ بِالْبِ الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهْى عَنْ كُلُّ مُسْكِدٍ مِنَ الْأَشْرِيَةِ ، وَرَأَى مُمَرُّ وَأَبُو عُبَيْدةَ وَمُمَاذُ شُرْبَ الطَّارَه عَلَى الثُّلُثِ وَشَرِبَ الْبَرَّاء وَأَبُو جُعَيْفَةَ عَلَى النَّففِ وقال أَيْنُ عَبَّاس أَشْرَب الْعَمِيرَ مادَامَ طَرِيًّا وَقَالَ مُعَرُّ وَجَدَّتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ ريحَ شَرَاب وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ كَاإِذْ كَانَ يُشْكِرُ جَلَدْتُهُ مَرْشَا نُحَدُّهُ بْنُ كَثير أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي الْجُورَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ إَنْ هَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَق فَقَالَ سَبَقَ (\* مُحَّدُّ ﷺ الْبَاذَقَ

(۱) حدثنی مس

(۲) عَبُمْ نَهْلِي

(۲) نہینا .

(ا) أَفَا حَدُثُ أَفَتُحَدِثُ)

(٠) إِذَا كُمْ بُشِّكِرٍ •

(٦) سَعْدُ السَّاعِدِيِّ

(٧) هُل تدرود (٩) سَسَبَقَ مُحَدَّهُ ﷺ الْبَاذَقَ. قال الحافظ أُوذُو يعنى أن الاسم حدث بعد الاسلام اه من اليونينية.

ضَا أَسْكَرَ فَهْرٌ حَرَامٌ ، قال الشَّرَابِ الحَلالُ الطَّيْبُ ، قالَ لَيْسَ بَعْدَ الحَلَال الطَّيْب إلاَّ الحَرَامُ الخَييثُ مَرْثُ " عَبْدُ أَلَهُ بْنُ " أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامِةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُونَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَـ النِّي ﷺ مُحَثْ مَنْ رَأَى أَنْ لاَ تَخْلطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكَراً. وَأَنْ لاَ يَجْدَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامِ ﴿ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشِكُم ۗ حَدَّثَنَا قَتَاذَهُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ إِنَّى لَأَسْتِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجانَةَ وَسُهِيَّلَ بْنَ الْبَيْضَاء خليطَ نُسْر وَتَمْر إِذْ حُرِّمَتِ الخَمْرُ فَقَدَفْتُهَا وَأَنَا سَافِيهِمْ وَأَصْفَرُهُمْ ۚ وَإِنَّا نَعُدُهَا يَوْمَئِذِ الخَمْرَ \* وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الحَارِث حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنْسًا مَرْثُ أَبُو عاصِم عَن أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جابراً رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهْى النِّي يَنْ عَلِي عَنالاً يب وَالتَّمْنِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ حَرَثْنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أُخْبَرَنَا يَحْنَىٰ بْنُ أَبِي كَشِر عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بَن أَبِي فَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ نَهَى النِّينُ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ النَّمْوِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرُ وَالرَّيْبِ وَلَيْنَبَّذُ (" كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى حِدَةٍ (" باب شُرْب اللَّبْنِ، وَقَوْلُ أَلَيْهِ تَمَالَى ( ) : مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَّا خَالِصاً سَأَنْهَا لِلسَّارِ بِينَّ حَرَثْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَٰهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزَّهْرَىٰ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُمْرَبَّةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَسُولُ أَللهُ ﷺ لَيْلَةً أَسْرِىَ به ِ بَقَدَحٍ لَبَن ، وَقَدَحٍ خَمْر (١٦) **حَدَثُ ا**لْحُمَيْدِينُ سَمِعَ سُفَيَانَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ ۖ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمْبِراً مَوْلَى أَمْ الْفَصْل بُحَدَّثُ عَنْ أَمَّ الْفَصْل قالَتْ شَكَّ النَّاسُ في صِيام رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَأَرْسَلْتُ (٣) إِنَّهِ بِإِنَّاء فِيهِ لَئِنٌ فَصَّرِبَ ، فَسَكَانَ (٨٠ شَفْيَانُ رُبُّمَا قالَ شَكَّ النَّاسُ في صِيام رَسُولِ أَلَهِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةً ۖ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَصْلِ كَاإِذَا وُنْفَ" عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمُّ الْفَصْلِ حَرَرْتُ تُتَبَّةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبي

را) حدثنی

(٣) عَبْدُ أَشِّهِ بَّنُ مُحَدِّ
 آبُنِ أَبِي شَيْبَةَ
 (٣) وَلَيْنَبَدُ . كون

اللام من الفرع

(۱) على حيدَ ت<u>ه</u>ر

(۱) وَقَلَـَـحِ يَعْنِي خُواً

(٧) مَأْرْسَلَتْ إلَيْهِ أُمُّ النَّفْلِ
 النَّفْلِ

 (٨) وكان مكدا فيالنسخ المتمدة بأيديناوق الفسطلاني أنرواية أبيذر بالفاء ورواية فيره بالواو شمرر اله مصحمه

(١) و رقيف

سَالِح وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرُ بْن عَبْدِ ٱللهِ قَالَ جَاءَ أَبُو تَحَيْدِ بِقَدَّمٍ مِنْ لَبْنِ مِن النَّهُيَّم ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَللْهِ عَلَى أَلاَّ خَرْتَهُ وَلَوْ أَذْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً حَرْثَ تُحرُّ بِنُ حَفْص حَدَّثِنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْسَ قَالَ سَمِيتُ أَبَا صَالِح بَدُ كُمُ أُرَاهُ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عِنْهُ قالَ جاء أَبُو تُحَيْدِ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّهِيغِ بِإِنَّاء مِنْ لَكِي إِلَى النِّينُ عِنْ فِقَالَ النِّينُ عِنْ أَلاَّ خُرَّتُهُ ، وَلَوْ أَنْ تَعَرُّضَ عَلَيْدِ عُودًا • وحَدَّثَنَى أبُو سُعْيَانَ عَنْ جَارِدِ عَنِ اللِّي عِلْكَ بِهٰذَا صَعْمَى تَحْوُدُ أَخْبَرَنَا اللَّفَرُ أَخْبَرَا هُمُبَة عَنْ أَبِي إِسْعُنِّى قَالَ تَعَمِنْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَدِمَ النَّيْ ۚ يَا إِلَّهُ مِنْ بَكَّةً وَأَبُو يَكُر مَمَهُ قَالَ أَلُو بَكُنْ مِرَوْنًا بِرَاجِ وَقَدْ عَطِينَ رَسُولُ أَلَّهِ عَظَّ قَالَ أَبُو بَكُر وَمِي اللهُ عَنْهُ ۚ خَلَيْتُ كُنْيَةً مِنْ لَبَنِ فِي قَدَرٍ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانًا ١٩٠ سُرَاقَةُ بْنُ جُمْفُم عَلَى فَرَسِ فَدَعا عَلَيْهِ ، فَطَلَّبَ إِلَيْهِ شُرَافَةً أَنْ لاَ يَدْعُنَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجمح هَمَلَ اللَّيْ عِلَى عِرْفُ أَبُو الْمَانِ أَخْبُوا شَمْدِ حُدَّمَنَا أَبُو الزَّاد عَنْ هَبْد الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَّ يُوْمَ رَخِيَ اللهُ عَلْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلْهِ ﷺ قالَ نِعْمَ الصِّدَقَةُ اللَّيْحَةُ ٣٠ الصَّلَىٰ مِنْعَةً ، وَالشَّاهُ الصَّنَىٰ مِنْعَةً ، تَهُدُو بِإِنَّاهِ ، وَتَرُوحُ بِآخَرٌ ﴿ مَرْثُ أَبُو عاصِم عَن الْأُ وَزَّاعِيٌّ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ عُبِّيَّادٍ أَلَّهِ بْن عَبِّد أَلَّهِ عَن أَنْ غَبَّاس رَضَى أَلْهُ عَنْهُمَا أَذَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي مُشَرِبَ لِنَنَّا أَمَسْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ وَتَمَا • وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ طَهَاكَ هَنْ شُعْبَةً هَنْ قِتَادَةً هَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ رُفِيثُ ٢٠٠ إِلَى السَّدْرَةِ ، كَإِذَا أَرْبَكَةُ أَنْهَارٍ ، مَهْرَانِ طِلَمِرَاكِ ، وَتَهْرَانِ بَاطِئانِ ، كأمَّا الطَّاهِرَانِ اللَّيْلُ وَالفُّرَاثُ وَأَمَّا الْبَاطِيَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ مَأْتِيتُ \*\* بثلاَثَةِ أَفْذَاسِ قَتَحَ فِيهِ لَبُنَّ وَقَلَحَ فِيهِ عَسَّلُ وَقَلَحَ فِيهِ خَنْ كَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنَّ فَشَرِبْتُ فَقِيلًا لِي أَسَّلِتَ الْفِيطْرَةَ أَلْتَ وَأُمُّنُّكُ ﴿ قَالَ هِيمَامُ ۗ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامُ حَنْ فَقَادَةَ عَنْ

. آگرز (۱) وَأَثَاهُ (۲) القُنْعَةُ كسر آلايم من الدرم

(a) وَأُتَيِثُ

نَس بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَمْصَعَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ أستعنداب الماء حدث عَبْدُ الله بنُ مسلمةً مالك عَنْ إسْنُحَقَ مَن عَبْدِ اللهِ أَنَّهِ أَنَّهِ مَنِعَ أَنَسَ مِنْ مالِكٍ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْعَة أَكْثَرَ أَنْصَارِيّ بِاللَّدِينَةِ مالاً مِنْ نَحْل وَكانَ أَحَبُّ مالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ مُاهَ ٣ وَكانَتْ مُسْتَقْبِلَ (٢٠ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ ماء فِها طَيِّ قالَ أَنْسُ ، فَلَمَّا تَرْكَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، قامَ أَبُوطَلْحَة فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَّ اللهَ يَقُولُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُونَ ، وَإِذَّ أَحَبَّ مَالَى ( ) وَ إِنَّهَا صَدَقَة تُلهُ أَرْجُو رَّهَا وَذُخْرَهَا عَنْدَ ٱلله فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْثُ أُرَاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ بَخْ دِلْكَ مال رَابِحُ أُو رَابِحُ شَكَّ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ سَمْتُ مَا ثُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْمَلُهَا فِي الْأَفْرَيِينَ ، فَقَالَ أَبُوطَلُحةَ أَفْلُ يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقارِبِهِ رَفِي تَبِي مَمَّهِ ﴿ وَقَالَ إِسْمِيلُ وَ بَحْي بْنُ بُ شَوْبِ (\* اللَّهَنِ بِالمَاءِ صَرْثُ عَبْدَانُ أَخْتَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ أَخْتَرَنَا يُونسُ عَن الرُّهُرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ يَرْكِيُّ شَرِبَ لَبُنَا وَأَتَى دَارَهُ كَفَلَبْتُ شَاةً فَشُبْتُ لِرَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكُ مِنَ الْبلَّرِ فَتَنَاوَلَ القَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ بَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرًا بَيْ فَأَعْلَى الْأَعْرَالِيّ فَضْلَةُ ثُمُّ قالَ <sup>(٦)</sup> الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ **حَرِثُ عَ**بْدُ الله فَنُ تُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو عامر حَدَّثَنَا فُلَيْتُمْ أَبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيّ يَنْ دَخَلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّي عِلَيْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ ماهِ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَ إِلاَّ كَرَّعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاء في حافِطِهِ قالَ فَقَالَ الرَّجُلُّ يَا رَسُولَ الله عِنْدِي ماهِ بَالِتْ كَا تُطَلِّقْ إِلَى الْمَرِيشِ قالَ فَا نُطْلَقَ

(۲) كيتر ما سح (۲) مستقبل كسر باء (۳) مستقبل كسر باء (۵) كيتر ما (۵) كيتر ما (۵) شرو (۵) شرو (۵) شرو (۵) فوال شد باباد وقدم ان كيتا فيد مدة علمة ان كيتا بسرة علمة ادسة وسر فراد

وسمت فيها بياء تحتية إهمن هادس الاصل

بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ ثمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَعَهُ بِاسِبُ شَرَابِ الْخَلْوَاهِ (١٠ وَالْمُسَلِ وَقَالَ الرُّهْزِيُّ لا يَحِلُ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةِ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ، قالَ أللهُ تَعَالَى: أُحلَّ لَكُمْهُ الطَّيِّبَاتُ ، وَقَالَ أَيْنُ مَسْعُودٍ فِي السِّكَرِ : إِنَّ أَللَّهَ لَمْ يَجْعُلُ شِفَاءَكُمْ فِيها ٣٠ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حَرَثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ عَنْهِي يُعْجِيهُ الْخَلْواء وَالْعَسَالُ بالبّ الشُّرْبِ قَامًا حَرَثُ أَبُو مُتَمِيم حَدِّثَنَا مِسْعَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْن عَبْسَرَة عَن النَّزّالِ قالَ أَتَى (٢٠ عَلَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْهُ عِلَى بَابِ الرَّحَبَةِ (١٠ فَصَرِبَ قَامًا فَقَالَ إِنَّ نَاساً يَكُرُهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قائمٌ ، وَإِنَّى رَأَيْتُ النَّيَّ ﷺ فَعَلَكُم رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَبْسَرَةً سَمِعْتِ النَّزَالَ بْنَ مَنْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلَى وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ فَعَدَ في حَوَّاجُجِ النَّاس في رَحَبَة الْكُوْفَةِ ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلاَةُ الْمَصْر ، ثُمُّ أَتِيَّ بِمَاءَ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرجُلَيْدِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَّهُ وَهُوَ قَائَمْ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاساً يَكُرُهُونَ الشُرْبَ قامًّا ( \* وَإِنَّ النَّيَّ عَلِيَّ صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعْتُ حَرَثْ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّنْبِيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ شَرِبَ النَّبِيُّ مِنْ الْمَدَّ مِنْ زَمْزَمَ **باسب**ُ مَنْ شَرِبَ وَهُوْ وَاقِفْ عَلَى بَسِيرِهِ **مَرْثُنَ** مَالِكُ بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ۚ أَخْبَرَ نَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ ثُمَيْدٍ مَوْتَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النِّي عَنَّ بِقَدَحِ لَبْنِ ، وَهُوَ وَاقِتْ عَشِيَّةً عَرَفَةً ، فَأَخَذَ (1) يبكرهِ فَشَرِبَهُ \* وَإِذَ مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَلَى بَيعِرِهِ باللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن فَلْأَ يَنَ فِى الشَّرْبِ مَرْثُ إِنْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَاكِ عَنْ أَنْسِ

جسب (۱) الْحَلُوكِي وَالْعَسَلُ

(3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

(i) عِمَّا وفَشَرِبَ مُمَّ

(٠) نِبَامًا

(r) فَأَخَذَهُ وَشَرِبَهُ

(٧) الأعتن فألأتين .
 كذاضبطالأبهن النصب

مع عدم تنوين باب ِ في اليونينية والفرع

أَنْ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى أَنِّي بِلَنِّي قَدْ شِيبَ عَامٍ وَعَنْ تَمِينِهِ أَعْرًا بِي وَعَنْ شَمَالِهِ أَبُو بَكُو فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِي وَقَالَ الْأَيْمَنَ الْأَيْمَنَ " بُ هَلْ يَسْتَأَذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِي ٱلْأَكْبَرُ مِرْفِ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمَّدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنَّ أَقِيَ بِشَرَابِ فَقَرِبَ مِنَّهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَّمَ ۗ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ النَّلَامِ أَتَأْذَذُ لِي أَنْ أَعْطَىَ هُؤُلاَء ، فَقَالَ النَّلَامُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ لأ أُورُرُ بنصيبي منك أحدًا ، قال فَتَلَهُ رَسُولُ أَللهِ عَلَى في يَدِهِ عالم أَكْرُمِ في الحَوْضِ مِرْثُ يَعْنِي بْنُ صَالِم حَدِّثْنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ عَلِي ذَخْلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْسَار وَمَتَهُ صَاحِبُ لَهُ ، فَيَسَلِّمُ النَّبِيُّ مَنْكِ وَصَاحِبُهُ ، فَرَدُّ الرَّجْلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنَّى وَهِيْ سَاعَةُ مُارَّةٌ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حافِطٍ لَهُ ، يَمْنِي الْمَاءِ ، فَقَالَ النَّي يَكُ إِنْ كَانَ عِنْدَاتَ مَا يُ بَاتَ فِي شَلَّةٍ وَإِلاَّ كَرَهْمَا وَالرَّجُلُّ يُحَوِّلُ المَّاءِ فِي حالِطٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ ٱللهِ عِنْدِي ماءِ بَاتَ ١١٦ في شَنَّةٍ ، فَا نَطْلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ ف قَدَى ما اللهِ مُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِن دَاجِنِ لَهُ فَقَرِبُ اللِّي عَلَيْ مُمَّ أَعادَ فَشَرِبُ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَنَهُ بِالبُ خِدْمَةِ الصَّمَارِ الْكِبَارَ مِنْ شَدَّدُ مُدِّنَّهَا مُشَّرِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعْمِثُ أَنْسًا رَضِيَّ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَالْنًا عَلَى الْحَيُّ أَسْتَبِهم مُمُومَتى وَأَنَا أَصْغُرُهُمُ الْفَضِيخَ ، فَقِيلَ حُرَّمَتِ اللَّمَرُ ، فَقَالَ أَكُولُمْ إِ فَكَفَأْنَا ١٠٠ ، فَلْثُ لِأَكْسَ مَا شَرَابُهُمْ ؟ قالَ رُطَبُ وَ بُسُنْ ؟ فَقَالَ أَبُو أَكُو بِنُ أَفْسِ ، وَكَانَتْ خُرْحُمُ ، فَلَمْ يُشْكِرُ أَلْسُ وَخَدَّتُنَى بَعْضُ أَصِحَا فِ أَنَّهُ سِمَ أَلْسًا يَقُولُ كَانَتْ خَرَهُمْ يَوْمَنِد ب تَنْطِيقَ الْإِلَاء عَرَرْثُنا (4) إسْطَاقُ بْنُ مُنْصُورِ أَلْحَبْرَاكَا رَوْحُ بْنُ مُبَادَةً

() الآيجن الآيجن تمنا في البوينيسة وفي أصول حسيمة الآيجن ما تآيت () تايت () تكنا أناها () منظر () منظر

أُخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَى عَطَاهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ اللَّهِ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْأَمْسَيْثُمُ فَكُفُوا صِنْيَا لَكُمْ كَالِنَّ الشّياطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْذٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَة مِن اللّيل خُلُوهُم (١) فَأَغْلِقُوا الْأَبْوات وَأَذْ كُرُوا أَمْمَ أَلَّهِ كَإِنَّ الشَّيْطَانَ " لاَ يَفْتُحُ بَاباً مُثْلَقاً وَأُوكُوا وَرَبَيكُمْ وَأَذْ كُرُوا أَمْمَ اللهِ وَخَرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَذْ كُرُوا النَّمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا ٣٠ عَنْكًا، وَأَمْفُواْ مَصَابِيحَكُمْ ﴿ وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جابر أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى مَالَ أَطْفُوا المَصايعة إذَا رَقَدْتُمْ وَعَلَقُوا (1) الْأَبْوَابَ وَأُوكُوا الأسْقيةَ وَخَرُوا الطَّمَامَ وَالشَّرَابَ وَأَصْبِهُ قَالَ وَلَوْ بِمُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْدِ بِإِسب أَخْتِنَا ثِالْأَسْتِيةِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُيَيْدِ أَلْهِ أَبْن عَبْدِ أَلَنْهِ بْنِ عُتْبَةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْي رَسُولُ أَللهِ يَا عَنْ أَخْتَاكُ الْأَسْقَيَةِ ، يَهْنَ أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُمَا فَيُشْرِّبَ مِنْهَا مَرْثُنَا مُحَّدّ أَيْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّنَى عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدَ أَنَّهُ أَنَّهُ تَمِعَ أَبَاسَيِيدِ الخُدْرِيِّ يَقُولُ تَعِمْتُ رَسُولَ أَثَّهِ عَلَى يَنْفَى عَن أَخْتَنَاكُ الْأَسْقِيَةِ \* قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَعْمَرُ ۚ أَوْ فَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا ب الشُّرْب مِن فَمِ السُّفَاء مَرْث عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثْنَا سُفيَانُ حَدَّثْنَا أَيْوبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمُ إِنْشِاء فِصار حَدَّثَنَا بِمَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَى رَسُولُ ألله عَن الشُّرْب مِنْ فَمِ القَيْرَ الذِّ أُو السَّقَاء ، وَأَنْ يَمْنَمَ جارَهُ أَنْ يَفْرِزَ حَسَبَهُ ( ) ف دَارِهِ حَدِثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ أَخْبَرَنَا أَيْوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَوْةً رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ نَهْى النَّى عَلَيْ أَنْ يُشْرِبَ مِنْ فِي السَّقَاء مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ أَنْ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهُى النّي

(۱) فَتَقَادُمُ (۱) فَقَانُ الشَّيَّاطِينَ لاَّ

ا تفتیخ دست ده داه

> و (٤) وأغلنوا سم

(٠) خَشَبَةً فَيَ جِنَارِهِ

و الشُّرْب مِنْ فِي السُّقاء بالبُّ (١) التَّنَفْس في الْإِنَاء حَدَّث أَبُو تُمِّيم حَهُّ ثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنَىٰ عَقْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي قَنَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلاَ يَتَنْفُسُ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ فَلاَ يُسْتَحُ ذَكَرَهُ بِيَينِهِ ، وَإِذَا تَمْتُ أَحَدُكُم فَلاَ يَتَسَتَّحْ بِيَهِينِهِ بِالبُ الشَّرْبِ بنفسَيْنِ أَوْ الكَرْمَةُ مِنْ أَبُو عاصِم وَأَبُو اُمَتِيْمِ قالاً حَدُثنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ قالَ أَخْبَرَ فِي ثَمَامَةُ أَنْ مَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَنَنَفَّسُ فِي الْإِنَّهِ مَرَّ نَيْنِ أَوْ ثَلَانًا ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّي عَنْ كَانَ بَتَنَفَّى ثَلَاثًا باب الشُّرب في آيية النَّعب مرَّث عَفْسُ بنُ مُعرَّ حَدَّثنَا شُنَبَةُ عَنِ الحَكْمِرِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَينلَى قالَ كَانَ حُدَيْغَةٌ بِالْدَائِنِ فَأَسْتَسَنَّةٍ ، فَأَتَاهُ دُهْقَانَ \*\*\* بِقَدَح فِيشَةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنَّى تَهَبُّتُهُ كَلَمْ يَنتَدِ وَإِنَّ النَّى عِنْكُ نَهَانَا عَن الحَرير وَالدِّيهِ جِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الدُّهِّبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقالَ هُنّ لَمُمْ فِ الدُّنيَا وَهِي لَسَكُمْ فِي الآخِرَةِ بِاسِبُ آبِيَةِ الْفِصَّةِ وَمَثْنَ أَمُمَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَنِ أَبْنِ عَوْنٍ هَنْ مُجَاهِدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ خَرَجْنَا مَمّ حُدَيْفَةً ذَكَّرَ ٢٣ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لاَ نَشْرَبُوا فِي آنِيةِ الدُّمَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الحرير والدّباج وإنها كمم في الدُّنيّا وَلَكُم في الآخِرةِ مَدَّث إسْمِيلُ قال حَدَّثَى مالك بْنُ أَنْسِ عَنْ أَلْفِيمِ عَنْ زَيْدِين عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرّخْن أَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدْيِقِ مَنْ أُمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّيِّ عَلَيُّ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ الَّذِي يَقْرَبُ فَ إِنَاهِ " الْفِعَنَةِ إِنَّا يُجَرَّجِرُ فَ بَعْنِيهِ فَارَ جَعَنَمَ طَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِنْفِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةٌ عَن الْأَصْنَتِ (٥٠ بْنِ سُلَيْم عَنْ مُعَاوِيةٌ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرّْنِ عَن الْبِرَاء بْن مَازِبْ قَالَ أَمْرَنَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَّ بِسَنِيمٍ وَتَهَانًا مَنْ سَنِيم : أَمْرَنَا بِمِيادَةِ المريض ، وَأَنْبَاعِ الْجِنَازَةِ ، وَتَضْيِتِ الْمَاطِسِ ، وَإِجابَةِ النَّامِي ، وَإِخْمَاء السَّلاَمِ ،

(1) كائ النَّمْي عَرَ النَّشُو (1) دُمِدُّ أَنْ . هكنا والمسلمان في اليونين الرّكنا ضبط في القامور (1) وَذَكَرُ

() حَنْ أَنْسُتُ

الْفِصَّةِ ، أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِصَّةِ ، وَعَن الْمَاثِرِ وَالْفَسِّيُّ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِرِ وَالدَّيْبَاجِ وَالْإِسْتَارُق بِاسِبُ الشَّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ حَدَيَّتَى عَرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدِّثَنَا عَبْدُ الرُّحْن حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ عَنْ ثَمَّيْرِ مَوْلَى أَمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَيُّهُمْ شَكُوا في صَوْمِ النَّبِي ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبُمِيثَ 🗥 إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِ بَهُ ب الشُّرْب مِنْ (" فَدَح النَّى عَنْ وَآنِيتِهِ ، وَقَالَ أَبُو رُودَةَ قَالَ لَى عَبْدُ أَلله أَنْ سَلاَمٍ أَلاَ أَسْقِيكَ فِي فَدَح شِرِبَ النَّيْ اللَّهِ فِيهِ مَدَّث سَيِدُ بَنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدِّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حازم عَنْ سَهِلْ بن سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ذُكِرَ للنِّي يَكِ أَمْرَأَهُ مِنَ الْعَرِّبِ فَأَمَرَ أَمَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا كَأُرْسِلَ إِلَيْهَا . (۲) فی قدّ م فَقَدِمتْ ، فَنَزَلَتْ فِي أُجُم بَنِي سَاعِدَةً ، خَرْجَ النَّيْ يَلْ حَتَّى جاءها فَدَخَلَ عَلَيْها (e) مَلْخَرَّجْتُ مَنْ الْمُدِيْ وَإِذَا أَرْرَأَةُ مُنَكَلِّمَةُ رَأْمَها ، وَلَمَّا كُلَّهَا النَّنَّى إِللَّهِ ماكَ فَقَالَ قَدْ منا التُدَحَ أَعَدْتُكُ مِنِّي ، فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا ؟ قالَتْ لا ، قالُوا هَذَا رَسُولُ أَلله ع الله لِيَخْطُبُكِ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْتَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَأَفْبَلَ النَّيْ يَا اللَّهِ يَوْمَتِلَذِ حَقَّى جَلَسَ ف سَقيفَة بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصَابُهُ ، ثُمُّ قَالَ أَسْقِنَا بَاسَهُلُ ، نَفَرَجْتُ (1) كُمْمُ بِهُـذَا الْقَدَى وَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهِلْ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَر بْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَ أَسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ مَنُ عَبْد الْعَزِيز بَعْدَ ذَلِكَ فَوَعَبَهُ لَهُ مَرَشَا (٥٠) الحَسَنُ مَنْ مُدْرِكِ قالَ حَدَّثَنى يَحْيُ بْنُ خَلَّدٍ أَخْبَرَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النَّي عَلْ عند أنس ن مالك ، وَكَانَ قَدِ أَنْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُو قَدَحُ جَيَّدُ عَرِيضٌ مِنْ نُضَار قالَ قالَ أَنَسُ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في هُـنذا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ

كَذَا وَكَذَا وَ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسُ أَنْ

وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ المُنْسِمِ (١٠ . وَتَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ النَّمْبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ في

يَسْلَ تَكَانَهَا حَلْقَةً مِن ذَهِي أَوْ فِيضَة ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُنبَرِّنَ (\*\* هَيْنَا ضَعَهُ مَا تَعَهُ وَسُولَا فَلَهُ عَلَيْكَ مِلْكَ الْمَارِكِ مَرْضَا فَلَيْمَةً الْمُ سَيِيدِ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَصْفِ قال حَدَّنَى سَايِهُ بَنْ أَبِي الجَنْدِ عَنْ جايِر بنِ عَبْدِ أَقْدِ رَضِي اللهُ عَنْهَا هَذَا الحَدِيثَ قال قَدْ رَأَيْنِي مَمَ النِّي عَلَيْكَ وَقَدْ حَضَرَتِ عَبْدِ أَقْدِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهَا هَذَا الحَدِيثَ قال قَدْ رَأَيْنِي مَمَ النِّي عَلَيْكَ وَقَدْ حَضَرَتِ مَنْ النِي عَلَيْكَ وَلِي الحَدْدِيثَ قال قَدْ رَأَيْنِي مَمَ النِّي عَلَيْكَ وَقَدْ حَضَرَتُ وَقَرْجَ أَصَابِهُ مَنْ مَا لَهُ مَنْ أَلَيْهُ مَنْهُ فَي اللهُ مَنْ مَا اللهِ مَنْ أَلَيْ مَنْ اللّهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْ وَعَرْدُو اللّهَ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَا إِلَيْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ مَا إِلَيْكُ وَمَا اللّهُ عَنْهُ عَنْ مَا إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

## يِثُمُ اللهُ الزَّمْنُ الدِّمِ

"ما جاء فى كَفَارَةِ المَرْسِ ، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى : مَنْ بَعَمَلْ سُواً يُجْزَ بِهِ
حَرْثُ أَبُو الْبَانِ الحَسَكَمُ بْنَ نَافِعِ أَخْرَنَا شَعْبُ عَنِ الْأَهْرِيَّ قَالَ أَخْرَنِي عُرُوةُ
اَبْنُ الزَّبْنِ أَنَّ عَالِيْتَةً رَضِى اللهِ عَنْهَا رَوْجَ النِّيِّ عَلَى قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مَقَى الشَوْكَةِ يُشَاكُما مَدَّمَى ما مِن مُعِيبَةٍ تُصِيبُ اللّهُ إِلاَ كَفَرَ اللهُ بِهَا عَنْهُ حَتَى الشَوْكَةِ يُشَاكُها مَرَّمَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

(١) لاَ تُغَيِّرُ

(۲) غمرو من دینار (۲) فی الفسطلانی ما ضه وهذا آخر الربع الثالث من محیح البخاری فیا منسطه المعتنول بشأن البخاری فیا خله فی الکواک الدراری

(٤) (كِتَابُالُونَ

(٠) ياب ماجاء في كَنْ الرَّضِي مُ

(١) وَلاَ حَزَنِ

(۱) مدنن (۱) ومدنن (۱) أحداً الرّبيخ عليه المن تثانث (۱) تثانث (۱) تثانث الاستارة الايتال الراية الستاري الايتال هذه الراية الستاري الايتال الاتتال والم

أَذَى وَلاَ غَمَّ حَتَّى الشَّوْكَةِ بُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَرَّ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ **حَرْثُن** (<sup>()</sup> مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا يَحْيُ عَنْ سُفيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ فِن كَمْبِ غَنْ أَبِيهِ عَن النّيّ عَنْ قَالَ مَثَلُ المؤمن كالخَامَة مِنَ الزَّرْجِ ، تُفَيِّمُ الزَّمْ مَرَّة ، وَتَعْدِكُمَا مَرَّة ، وَمَثَلُ الْمَنَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِمَا فَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً \* وَقَالَ زَكّر يّاهِ حَدَّتَني سَمَدُ حَدَّثَنَا أَنْ كَنْ عَنْ أَيهِ كَنْ عَنِ النَّيِّ عَلَى النَّهِ عَنْ النَّهِ قالَ حَدَّنَى نُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قالَ حَدَّنَى أَبِي عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيّ مِن بَي عامِرٍ بْنِ لُوّيّ عَنْ عَطَاه بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْمُوْمِنِ كَنْلَ الْخَامَةِ مِنَ الزَّوْعِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا الرِّيحُ كَفَأَنَّهَا فَإِذَا أَعْتَدَلَت تَكَفَّأُ بِالْبِلاَءِ، وَالْفَاحِرُ كَالْأَرْزَة صَمَّاء مُعْتَدلَة حَتَّى يَفْصِهَا الله إذَا شَاءَ صَرْثُ عَبْدُ ألله بْنُ يُوسُفَ أَخْيَرَ لَا مالكُ عَنْ مُحَمَّد بن عَبْد ألله بن عَبْد الرَّحْن بن أبي صفصكةً أَنَّهُ قِالَ سَمِيتُ سَمِيدَ بْنَ بَسَار أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِيتُ أَبا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله على مَن يُردِ اللهُ بهِ حَيْراً يُصِب مِنْهُ بالب ُ شِدَّةِ الرَّض مَدَّث عَيمَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ • حَدَّثَنَى ٣٠ بشرُ بْنُ مُحَّدٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَس عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ مَسْرُوق عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما رَأَيْتُ أَحَدًا أَسَــدٌ عَلَيْهِ ٣ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْثُنَا مَحُدُ بْنُ يُوسِفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنِ الْأَعْمَسَ عَنْ إِيرَاهِيمَ النَّيْبِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ أَنَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبَّنْتُ النِّي عَلَيْ فِي مَرَضِهِ وَهُوْ يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا وَقُلْتُ (\*) إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَهُكَا شَدِيدًا ، قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ، قالَ أَجَلَ ماين مُسْلِ يُصبِبُهُ أَذًى إِلاَّ حاتَّ اللهُ عَنْهُ خَطَا يَاهُ كَا نَحَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ فِلسِبُ أَشَدُ النَّاسِ بَلاَءِ الأَنْبِياءِ ثُمَّ الأَوْلُ (° كَالْأُولُ مَ**رْثِ** عَنْدَانُ عَنْ أَبِي خَزَةً عَن الْاَثْمَيْنِ عَنْ

بْرَاهِيمَ النَّبْيِّ عَنِ الحارثِ بْن سُورَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ (١٠ اللهِ يَا إِنَّ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ نُوعَكُ ٢٠ وَعْكَا شَدِيدًا قَالَ أَجَلِ إِنَّى أُومَكُ كَمَا يُومَكُ رَجُلان مِنْكُمْ ، قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ " لَكَ أَجْرَيْن ؟ قَالَ أَجَلْ ذٰلِكَ كَذَٰلِكَ مَا مِنْ مُسْئِمٍ مُسِيبُهُ أَذًى سَوَّكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَرَّ ٱللَّهُ جَا سَيْسَآتِهِ كَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَفَهَا بِالِبُ وُجُوبِ عِيادَةِ الرَيسَ حَرَثُ ثُنْبَةُ بُنُ سَبِيدٍ حَدِّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطْمِيُوا الجَائِعَ وَعُودُوا المَربِضَ وَفُكُوا الْعَانِيَ صَرْتُنَا حَفْصُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أُخْتَرَ في أَشْتَت بْنُ سُلَيْمٍ قالَ سَمِنتُ مُمَاوِيَةَ بْنَ سُوّ يْدِ بْن مُقرِّن عَن الْبَرَّاه بْنِ عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ بِرَالِيِّ بِسَبْعٍ وَنَهَانا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ اللَّهْمَبِ وَلُنْسِ الحَّرِيرِ وَاللَّذِيبَاجِ وَالإِسْتَبْرَقَ وَعَن الْقَسَّقّ وَالْمِيْرَةِ (" وَأَمْرَ أَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَائِرُ وَنَمُودَ المَريضَ وَنَفْضِي السَّالاَمَ بالب عِيادَةِ المُعْلَى عَلَيْهِ ﴿ وَمُرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ الْمُنكذر سَمِمَ جارز أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرضَتُ مَرَضًا كَأَمَّانِي النَّيْ يَكِي بَعُودُني وَأَبُو بَكْر وَهُما ماشِيكِنِ ، فَوَجَدَانِي أَنْهَىَ عَلَى "، فَتَوَشَأُ النِّي ﷺ ثُمُّ صَبَّ وَسُوءِهُ عَلَى "، فَأَفَقَتُ فَإِذَا النَّيْ عَلِي اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالي كَيْفَ أَفْتِي فِي مالى فَلَمْ يُجِنِنِي بِشَيْهِ وَحَتَّى نَرَلَتْ آيَةُ الْبِرَاثِ بِالبِ مُفْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الزيم مرشن مُستدد حداثنا بحني عن عزان أبي بَكْر قال حداثت عطاء بن أبي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي أَبِنُ مَبَّاسِ أَلاَّ أُرِيكَ أَمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجِنَّةِ قُلْتُ بَلَى قالَ هَذِه المَرْأَةُ السَّوْدَاءِ أَنْتِ النِّي ﷺ فَقَالَتْ إِنَّى (\* أَصْرَعُ وَإِنَّى أَنْكَشَفُ \* كَاذْهُمُ الله على • قال إنْ شِنْتِ صَبَّرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ • وَإِنْ شَيْتِ وَعَوْثُ اللهِ أَنْ بُعَافِيك ،

وا على النبي () على النبي () () أَنْ وَتَلَكُ () أَنْ وَتَلَكُ () () وَالْمِيْنَ وَ وَالْمِيْنَ وَ وَالْمِيْنَ وَ وَالْمِيْنَ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ الْمُورِينِ الْمُؤْرِينِ الْمُورِينِ الْمُؤْرِينِ الْمِنْ الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْرِي الْمُؤْرِينِ الْمُؤْ

(م) فَقَالَت للر أَهُ

(1) أنكنبُ

اَتِرَأَهُ مَلْ اِللهُ تَوْدَاهُ عَلَى سِرِ الكَفْنَةِ بِالبُ فَشَلِ مِنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ مَرْثُنَا اللهُ اللهِ عَنْ مُرْ وَمَوْلَى الطَّلِبِ عَنْ اللهُ عَنْ مُرْ وَمَوْلَى الطَّلِبِ عَنْ اللهُ عَنْ مُرْ وَمَوْلَى الطَّلِبِ عَنْ اللهُ عَنْ مُرْ وَمَوْلَى الطَّلِبِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُل

هَقَالَتْ أَمْدِرُ ، فَقَالَتْ إِنَّى أَنْكَتَشْفُ '' فَادْعُ اللهُ '' أَنْ لاَ أَنْكَتَشَفْ '' فَدَحا كَمَا عَرْضُ مُخَدِّ أَخْبَرَ نَا خَلَدُ عَن إَنْ جُرِيْمٍ أَخْبِرَ فِي عَظَّهُ أَنَّهُ رَأَى أَمْ وُفَرَ بَلكَ

عَبِدُكَ، وَيَا بِلاَلُ كَبِشَ نَجِدُكَ، وَالْتَ وَكَانَ أَبُو بَكُبِ إِذَا أَخَذَتُهُ الْحَى بَقُولُ:

حَكُلُ أَشِيءٌ مُمَنِّحٌ فِي أَهْلِ وَالدَّنِ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ بَسَلِهِ

وَكَانَ بِلاَلُ إِذَا أَفَلَمَتْ عَنْهُ بَقُولُ:

وَكَانَ بِلاَلُ إِذَا أَفَلَمَتْ عَنْهُ بَقُولُ:

وَهَا أَلاَ لَيْتَ شَيْرِى هَلَ أَيِينَ لَيُلِنَّةً بِيرَادِ وَجَولِي إِذْخِرُ وَجَلِيسِلُ (٥) وَهُمَّ وَمَا تَلْهُمُ حَبْلِ اللّهُ مَا مِياةً عِبْقَةٍ (٥) وَهُلَ تَلْمُونُ فِي مَا عَدُ وَطَقِيلُ (١٥) لَدُ مِنَا اللّهُ مَا حَبْلِ اللّهُ مَا حَبْلِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الل

أَ بُنَتْى (' كَدْ حُضرت فَأَشْهَدْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ إِنَّ لِيُوما أَحَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُ شَيْءِ عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَخْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ ، كَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ ، فَقَامَ النَّىٰ عَلَّيْهُ وَكُفَّنَا ، فَرُفِعَ الصَّيْ في حَجْرِ النِّيِّ عَلَّى وَنَفْسُهُ تَقَعَقُمُ ، فَقَامَتَ عَيْنَا النِّيّ عَنْ فَقَالَ لَهُ سَمَّهُ مَا هَذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ هَذِهِ رَسْمَة (٧) وَصَمَهَا ٱللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَلاَ يَرْحَمُ أَللهُ مِنْ عِبَادِهِ إلاَّ الرُّحَاء بإسب مع عِبَادَة الإعراب حَرْثُ مَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ نُخْتَار حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِيكْرِمَةَ عَن أبْن عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما أَنَّ النِّيِّ عَلِيَّ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَمُودُهُ ، قالَ وَكانَ النِّي عَلِي إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيض يَعُودُهُ فَقَالَ (٢٠ لَهُ لاَ بَأْمِنَ طَهُورُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلاَّ بَلْ هِي ٤٠٠ ثُمِّي تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْحَ كَبِدِ تُرِيرُهُ القّبُورَ فَقَالَ النّي عِلْ فَنَمَ إِذا البِهِ عِلاَةِ الشرك مرت سُلَهَانُ بنُ حَرْب حَدَّتَا مَادُ بنُ رَيْدِ وَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ غُلاِّماً لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النِّي ﷺ فَمْرض فَأَتَاهُ النِّينُ عَنِّكَ يَتُودُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ \* وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ عَن أَبِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَبُو طَالِب جاءُ النَّيْ عَنْ بِاسِب إِذَا عادَ مَرِيضًا كَفَصَرَتِ الصَّلاَةُ فَسَلَّى بهم جَمَاعَةً وَرَثُنَا (٥) مُحَدُّ بِنُ اللَّهُ يَ حَدَّثَنَا بَخِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَثَنُ عَنْهَا أَنَّ النَّيِّ مَنْكُ دَخَلَ عَلَيْدِ نَاسٌ يَعُودُونَهُ في مَرَضِهِ فَعَلَّى بهم جالِسًا خَفَلُوا يُصَافُّنَ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِم أَجْلِسُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ قالَ إِنَّ الْإِمامَ لَيُواتُمْ بِدِ ، فَإِذَا رَكِمَ فَأَرْكَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا ، وَإِنْ صَلَّى جالِسًا فَصَالُوا جُلُوسًا ه قالَ أَبُوعَبْدِ أَلَّهِ قَالَ الْحَمَيْدِيُّ هَٰذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النِّيَّ ﷺ آخِرَ ماصلًى صلَّى قاعِدًا وَالنَّاسُ حَلْفَهُ فِيامُ البَّاسِ وَضِعِ الْبَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَرْثُ اللَّكَيُّ أَنْ إِرْاهِيمَ أُخْبَرَنَا الجُمَيْدُ عَنْ عائِشَةً بِنْتِ سِمَّادٍ أَنَّ أَبَاهَا قالَ تَشَكَّبْتُ بِمُكَّةً

را) أبن كذا لحالسة القياد المسترا القياد المسترا المس

(۱) تَسَكَّدُي شَيْسِيدَ (۱) تَسَكَّدُي شَيْسِيدَ (۱) على جَنِيجِةِ (۱) يَسْمُكُمّا شَيْسِيدًا (۱) يَسْمُكُمّا شَيْسِيدًا (۱) يَسْمُكُم تَسْمِيدًا (۱) يَسْمُكُم تَسْمِيدًا (۱) يَسْمُعُمْ تَسْمِيدًا (۱) يَسْمُكُم تَسْمِيدًا (۱) يَسْمُكُم تَسْمِيدًا (۱) يَسْمُعُمُ تَسْمِيدًا

خُصَكُواً '' شَكِيدًا ، خَلَانِي النِّيُّ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ إِنَّى أَزُوكُ ما لا وَإِنَّىٰ لَمْ ۚ أَثُرُكُ إِلاَّ أَنِيَّةَ وَاحِدَةً ، كَأُومِي ٣٠ بِفُلَقَىٰ مالِي وَأَثِّرُكُ الثُّلْثَ؟ فقالَ لا ، الله عَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ النَّصَيْفِ وَأَثْرُكُ النَّصَيِّفِ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ كَأْوْسِي بالنَّالَتِ وَأَثْرُكُ كَمَا الثُّلُتُينِ ؟ قالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَنِيرٌ، ثُمُّ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ٢٠٠ ثُمٌّ مَسَتَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِي وَ بَطِنِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَهْفِ سَنْدًا ، وَأَثْمِمْ لَهُ هِجْرَتُهُ ، فَا زِلْتُ أَجدُ بَرْدَهُ مَلَى كَبدِي فِيا هُنَالُ إِلَى حَتَّى السَّاعَةِ صَرْتُ قُتَبْهُ حُدَّثَنَا بَعَرِيرٌ عَن الْأَعْمَس عَنْ إِنَّ اهمِيمَ ٱلنَّيْفِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلَّهِ بْنُ مَسْلُمُو دَخَلْتُ تَهَارَ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَهُو يُوعَكُ ٤٠٠ فَسِسْتُهُ بِيدِي فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ ١٠٠ وَهْكِما مُندِيداً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ أَجِلُ إِنَّى أُوعَكُ كَا يُوعَكُ رَجُالُونِ مِنْكُمْ وَلَانَ وَلِينَ أَذَ اللَّهِ أَذَ اللَّهِ أَخِرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ أَجَلْ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ما مِنْ شُعْلِ بُصِيبَهُ أَذَى مَرَضُ ٢٠ فَمَا سِوَالْهُ ؛ إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ لَهُ سَيُّنَآ آيِهِ ، كَا تَحُطُ الشَّيْجَرَةُ وَرَقِهَا ۗ وَاسِبُ مَا يُقَالُ اِلْمَرِيضِ ، وَمَا يُجِيبُ ﴿ وَمَثَنَا فَبِيعَنَّهُ حَدَّانَنَا سُفيًّانُ مَن الْأَعْتُسِ مَنْ إِبْرَاهِمِ التَّنبِيِّ مَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَّيْدٍ مَنْ عَبْدِ أَللهِ رَضِي أَلَٰهُ هَنهُ قَالَ أَلَيْتُ اللِّيِّ يَثِلِكُ فِي مَرْضِهِ فَسَسْتُهُ وَهُوَ يُوهَكُ وَفُكَمَا شَدِيدًا فَلْلْتُ إِنَّكُ التُّومَاكُ وَهُـكَا شَدِيدًا ، وَذَالِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلُ وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذَى إِلاَّ حَالَتْ عَلْهُ خَطَابَاهُ ، كَمَا تُعَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ ﴿ مَرْفُنَا ٢٠٠ إِسْنَاقُ حَدَّانَنَا خَالِهُ بْنُ عَبَّدٍ أَلَّهِ عَنْ خَالِهِ عَنْ عَكِكْرِمَةً عَنْ أَبْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ أَلْهِ عَلَى مَخَلَ عَلَى رَجُلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورُ إِذْ شَاء أَلْهُ ، فَقَالَ كَالاً بَلْ مُعِي تَفُورُ ، عَلَى مَنْحَ كَبِيرٍ ، "كَيَّا ١٨٠ ثُرِيرَهُ النَّبُورَ ، قال النَّيْ ﷺ فِنْتَمَ ٰ إِذًا ، باسب ُ عِيادَةِ الَّدِيضِ وَأَكِيا وَمَاشِياً وَرِدْفًا عَلَى الْحِيارُ . صَدِقَى يَعْنَى إِنْ أَبُكَيْرُ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَبْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أُخْبَرَهُ أَنّ النِّيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَى تَطِيفَةً فَدَكَيَّةٍ ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً وَرَاءُهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَبْلُ وَتْعَادِّ بَدْر فَسَارَ جَتَّى مَرَّ بِمَجْلِس فيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ أَبْنُ سَلُولَ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ وَفِي الْجَنْلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ الْسُنْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْبَهُودِ ، وَفِي الْجَنْسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتِ الْجَلِسَ تَجَلَجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْنِ ۖ أَنْفَهُ بِرِدَالَّهِ ، قالَ لاَ تُضَيَّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمْ اللَّي عَلَّيْهِ وَوَقَفَ وَتَوَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَّأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ أَبِّي يَا أَيُّهَا المَرْهِ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ ( ) يمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا مِفَلَا تُؤذِنَا بِهِ في تخلِيهَا ( ) وَأَرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْدٍ ، قَالَ أَبْنُ رَوَاحَةً بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ ، فَاسْتَبَّ الْسُلِمُونَ وَالْشُرُكُونَ وَالْيَهُوهُ حَتَّى كَادُوا يَتَفَاوَرُونَ فَلَمْ بَرَلِ النَّيْ " يَكِ النَّيْ " عَتَّى سَكَتُوا " فَرَّكِبَ النَّي عَلْ دَابُّهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعَدُ أَلَمْ كَمْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ إَيُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبْيَ " وَال سَعْدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحَ ، فَلَقَدْ أَصْالَكَ اللهُ ما أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ أَجْتَمَمَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَعْرَةِ (٦) أَنْ يُتَوَّجُوهُ (٧) فَيُعَصُّبُوهُ ، فَلَمَّا رَدُّ (٨) َ ذَٰلِكَ بِالْمَنِّى الَّذِي أَعْطَاكَ شَرَقَ بَذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ النِّي فَمَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ حَرَثُنا \* َ هَرُو بْنُ مَبَّاسِ حَدَّثْنَا مَبْدُ الرَّاحْمٰن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدِّدٍ هُوَ أَبْنُ الْمُسْكَدِر عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء نِي النِّبِهُ عَنْكُ بَعُودُنِي لَبْسَ بِرَآكِبِ بَنْلِ وَلاَ بِرْذُونْ باب أُ قَوْلُ (١٠٠ المريضِ إِنَّى وَجِع أُو وَارْأُسَاهُ أُو الشَّدَّ بِي الْوَجَمُ ، وَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّى مَسَّيِّىَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴿ وَرَكُ الْبِيمَةُ حَدَّثَنَا مُفَيَّانُ عَنِ أَبْنِ أَى تَجِيحٍ وَأَيْوبَ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ

﴿ (١) لاَ أُحْسِنُ ما تَقُولُ (٢) في يَحَالسنَا للعتمدة بأمديناوهيني هامش يعضها يدوق ومرعلها وكذاك مي في النسخ المطبوعة (٠) حَتَّى سَّكَنُهُا (٦) الْبَعْرَةِ . هكذاني الكمخ للعتمدة يبدنا وفي القسطالاني البيعثرة وضبطها يصيغة التصغير (٧) على أَنْ يُتُوَكِّيهِ مُ 55 (A) مى بهأنا القيط في الس المتعددة بأيديثا ويتبطها المتعددة بأيديثا ويتبطها

فالقسطلاق يضم الراء

ie (4)

(اد) كات

دَجحٌ

اِلْمَرْ مِشْ أَنْ يَقُولُ إِنِّي

(ز) ذالِكَ (از) خَلِيكَ وَاللَّهُ يَسِيدُي . (از) مَلْنَ مَاللَكُ وَاللَّكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّكُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِ

كَتْبِ بِنْ مُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِيَ النِّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أُونِيهُ تَحْتَ الْقِيدُر فَقَالَ أَيُوذِيكَ هَوَامْ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمَمْ فَدَعَا الْحَلَاقَ فَلَقَهُ ثُمَّ أَمْرَ فِي بِالْفَدَاء مَرْثُ يَحْىٰ بْنُ يَحْنِي أَبُوزَكَرَ يَّاء أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَّلِ عَنْ يَحْبِىٰ بْنِ سَعِيدٍ قالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ تُحَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَنُّ فَأَسْتَغْفَرُ لَكَ وَأَدْعُو لَكَ فَقَالَتْ عَائشَةُ وَاثُكُّمْلِياً ۚ وَاللَّهِ إِنَّى لِأَظُنُّكَ تُحُتُّ مَوْ تِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ أَنَا لَهُ ( ) لَظَالِمْتَ آخِرُ بَيْمِكَ مُمُرِّسًا بِبَعْضِ أَرْوَاجِكَ ، فَتَالَ النَّيْ عِنْ إِنْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ مَمَنتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَنِي بَكْرِ وَأَنْيَهِ وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ . أَوْ يَتَنَنَّى الْتَمَنُّونَ ، ثُمَّ قُلْتُ يَأْنِي اللهُ وَيَدْفَعُ المؤمِنُونَ ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْلِي الْمُؤْمِنُونَ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ إِبْرَاهِيمِ التَّنِيِّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَّيْدٍ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ أَلْلُا عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّيِّ عَلِيَّ وَهُوْ يُوعَكُ فَسَسِّنتُهُ ٣ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَنُوعَكُ وَهُكَا شديداً ، قال أَجَلْ ، كما يُوعَكُ رَجُلاَن مِنْكُمْ ، قالَ لَكَ أَجْرَان ؟ قالَ نَمَمْ ، ما منْ مُسْئِرٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللهُ سَيِّكَ آبِهِ ، كَمَا تَحْطُ الشِّجَرَةُ وَرَقَهَا مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرُنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عارِرِ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ جاءنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتُودُنِي مِنْ وَجَمِ أَشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي ماتَرَى وَأَنَا ذُومالٍ وَلاَ يَرِ ثَنِي إِلاَّ أَبْنَهُ لِي أَ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىٰ مالِي ؟ قالَ لا ، قُلْتُ بِالشَّطْر ٣٠ ؟ قالَ ٤٠ لا ، قُلْتُ الثَّلُثُ ؟ وَ النُّلُثُ كَيْرِدُ أَنْ (\*) تَدَجَ وَرَثْنَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرُّهُمْ عَالَةً بَتَكَفَّقُونَ النَّامَ وَلَنْ ثُنْفِقَ نَفْقَةٌ تَبْتَنَى بها وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا (١٠ حَتَّى ما تَجْمَلُ فِي فِ أَمْرَأَ يَكَ باسب تُولِ المَريض قُومُوا عَنَى حَدِّثُ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَا ( ) أَ

هِشَامٌ عَنْ مَعْسَر وَحَدَّنَني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُخَدٍّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الزَّرَّاقِ أَخْبَرُنَا مغترٌ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَبْدِ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ عَنِ أَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُما قالَ لَمَّا حُضِرً رُسُولُ أَلَّهُ عِنْ قَ فِي الْبَيْتِ رِجَالُ فِيهِمْ (١) مُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ النَّيْ عَنْ كَمْ أَ خَتُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ، فَقَالَ مُحَرُ إِذَ النِّي عَنْ قَدْ فَلَبَّ عَلَيْهِ الْوَجَةُ وَعَنْدَكُمُ الْقُرْآلُ ، حَسْبُنَا كِيتَابُ اللهِ ، كَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَرْ بُوا يَكْنُبُ لَكُمُ النَّيْ يَتَالَهُ كِناً بَا لَنْ تَصَلُّوا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ مُحَرٌّ ، فَلِمَّا أَكَثَرُوا اللَّهْوَ وَالِا خُتِلاَفَ عِنْدَ النَّيِّ يَرْكَ قَالَ رَسُولُ أَلَّه عَلَّى فُومُوا قالَ عُبَيْدُ أَلَّهِ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاس يَقُولُ إِنَّ الرِّزيَّةَ كُلَّ الرَّزيَّةِ ساحال إِنِّنَ رَسُولِ أَلَٰذٍ مِنْ أَنْ يَكُنُّبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِيَّابَ مِنْ أَخْتِلاَ فِيهِمْ وَلْفَطْهِمْ باسبعه مَن ذَهَبَ بِالسَّى المَريضِ لِبُدَّنِّي اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ تَفْزَةً حَدَّثَنَا عَايْمٌ هُو ٓ أَبْنُ إِسْمِيلَ عَن الجُمَّيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبِ يَقُولُ ذَهْبَتْ بي خَالَق إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَجِعْ فَسَعِ رَأْسِي وَدُعالِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمُ " تَوَمَناً فَشَر بْتُ مِنْ وَسُولُهِ وَفَنْتُ خَلْفَ ظَهْرٍ و فَنَظَرُتُ إِلَى خاتم " الْنُبُورُة بَيْنَ كَتَفَيْدِ مِثْلَ ( عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَثْلَ لَهُ وَ اللَّهِ مِثْلُ اللَّهِ مِثْلُ آذُمُ حَدَّثَنَا شَعْبُهُ حَدَّلُنَا ثَا بِنِهُ الْبُنَا بِي فَنِ أَنْسِ فِي مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ السَّيُّ عَظِيدٌ لَا يَتَمَنَّنَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتُ مِنْ ضُرَّ أَصَابَهُ ، كَانْ كَانْ لاّ بُدُّ فاعلاً ، فَلَيْقُل اللَّهُمَّ أَهْدِينِ ، ما كانْتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذًا ٧٠ كانَتِ الْوَفاةُ خَيْرًا لِي ، مَرْثُ الدَّهُ مُ عَدَّنَا شُنبَهُ عَنْ إسْمُمِيلَ بْن أَبِي عَالِيهِ عَنْ قَيْس بْن أَبِي عادم قال دَعَلْنَا عَلَى شَبَّابِ نَمُودُهُ وَقَدِ أَكْنَوَى مَتَهُمْ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصْمَا بِكَا الَّذِينَ سَلَفُوا مُضَوًّا وَكُمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنِيَا ۚ وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا تَجَدُ لَهُ مَوْضِناً إِلَّا التُّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ

(۱) بَيْدُ هُورُ لَهُ (۱) بِيْدُ هُورُ لَهُ (۱) خَلْمُ وَلَكُمْ كَنْفِيْةٍ (۱) بِمُثْلِ (۱) بِمُثْلِقُ

ن) ماکانه

فال لاولاأنا . حكدا في بمش النسخ المتمدة بأيدينا وفي بعضباركذا فيالقسطالاتي رنبوط لا التي بعد قال

(٤) و فَرَ يُوا

(٥) وَالْأَيْنَمَانَا

(7) قال النَّيْ اللَّهِ اللَّهِ

(٧) أَثَىٰ الْمُسْتَ

(۸) حدا

لنِّيَّ يَرْكُ هَانَا أَنْ نَدْعُو بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةُ أُخْرَى وَهُو **عَرْثُ** أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزَّهْزِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي أَبُوعُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ هُرُورَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَهُ عِلَيْهِ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَداً عُولَ أَنَّهُ ؟ قَالَ لا (") ، وَلاَ أَنَّا الا أَنْ تَتَغَمَّدُ فِي أَنَّهُ وَامَّا مُسِنًّا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتُبَ عَنْ هشام عَنْ عَبَّاد بن عَبْد ألله بن الزُّ بس عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّيِّ يَزْلِيُّةٍ وَهُوَ مُسْتَنَيْدٌ إِلَى يَقُولُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وُ دُعاه الْعَائَّد لِلْمَريض ، وَقَالَتْ ب سَعْدًا ، قَالَهُ النَّيْ عَلَيْ مِرْثُنَا مُوسِى بْنُ إِسْمِيلَ عَوَانَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَلِيُّ كَانَ إِذَا أَتَى مَريضًا أَوْ أَتِيَ بِهِ قَالَ أَذْهِمِ يمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضُّلِّي إِذَا أَتِيَّ (٧) وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْشُورِ عَنْ أَبِي الضُّعْي وَحْدَهُ ، وَقَالَ إِذَا أَتَى مَريضاً هِ الْمَاثِيدِ اِلْمَرِيضِ **حَرَثُنَا (١٠** مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا (١٠ غُنْدَرُ حَدَّثَنَا وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَصُّا فَصَتَّ عَلَى ۖ أَوْ قَالَ صِبُوا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ مُنى إِلاَّ كَلاَلَةُ مَ فَكَيْفَ الْمَرَاثُ فَتَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ إِل

بِرَضْعِ الْوَبَاهِ وَالْمُنِّى صَ**رَبُنَ ا** إِنْمُمِيلُ حَدَّنَى مالِكُ عَنْ هِشَامٍ بِنْ عُرُوّةَ عَنْ أَيِهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ لَمَّا فَدِمَ رَسُولُ (١١ اللهِ ﷺ وُعِكَ أَبُو بَكُرٍ وَ بِلاَلُ قالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِا ، فَقُلْتُ بَا أَبْتِ كَيْفَ تَجِدُلُكَ ، وَبَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكُ قالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكُمْ إِذَا أَخَذَتُهُ الحَمَّى يَقُولُ :

كُنْ أَشْرِيُّ مُصَبَّحٌ فَ أَهْلِهِ ۚ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ۚ وَكَانَ بِلَالُ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ بِرَقْمُ عَقِيرَتُهُ فَيَقُولُ : ﴿

أَلاَ لَيْنَ شِيْرِي هَلْ أَبِينَ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرِ وَجَليكُ لَ وَهَا لَيْنَ شِيْرِي وَجَليك وَهَلَ أَرِوَنْ يَوْمًا مِياهَ بِيَّةً إِنَّ وَهَلْ تَبَلَّهُ اللَّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا اللّهِمَّ عَبِّ إِلَيْنَا اللّهِ يَقَالَ اللّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا اللّهِ يَقَالَ اللّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا اللّهِ يَقَالَ اللّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا اللّهِ يَتَالَى كَانَتُونُ مُعَامًا وَانْتُونُ مُعَالًا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَانْتُونُ مُعَامًا وَانْتُونُ وَعَلَيْكُ اللّهُ وَانْتُونُ مُعَلِّمًا وَانْتُونُ مُعَامًا وَانْتُونُ مُعَامًا وَانْتُونُ مُعَلِمًا وَانْتُونُ وَمُعَمِّمًا وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَمُعَلِمًا وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَمُعْلِمًا وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَمِنْ وَمُنْ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَمُنْ وَانْتُونُ وَمُنْ وَانْتُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَانْتُونُ وَمُنْ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَمُنْ وَانْتُونُ وَانْتُنْ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَانْتُونُ وَا

﴿ (تَّكِتَابُالطَّبِ ﴾

(7) جم الله الرحن الرحيم
 (2) حدثن

أللهُ عَنْهُما قالَ الشَّفَاء في ثَلَاثَةِ : شَرْبَةِ عَسَل ، وَشَرْطَة يِحْجَم ، وَكَيَّذِ نَار ، وأنهٰى أُمِّتِي عَنِ الْكُنِّ \* رَفَمَ الحَّدِيثَ وَرَوَاهُ الْقُنُّ عَنْ لَبْثِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ أَنْ عَبَّالَى عَنِ النِّي عَلَّى فِي الْمُسَلِ وَالْحَجْمِ (١) مَرَثَى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ ثَا سُرَيْحُ بِنُ يُونُسَ أَبُو الحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَس عَنْ مِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ الشُّفَاءِ في ثَلَائَةٍ : في شَرْطَةِ غِجَهِ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلِ ، أَوْكَبَةٍ بنَارٍ ، وَأَنْهَىٰ ۖ أَمَّتِي عَنِ الْسَكَىٰ ۖ ۗ بالبُّ الدَّواه بالمُسَل ، وَقَوْل اللهُ تَمَالَى فيه شِفاء النَّاس مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَى (٢٠ هيشام عَنْ أُبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كانَ النّي وَلَيْ يُعْجُهُ الْمَلْوَاءِ وَالْسَلَ مَدْتُ أَبُو مُنَيْمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ الْسَبِيلِ عَنْ عاصِم بن مُحرِّر بن فَعَادَةَ قالَ سَمِنتُ جابرَ بنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ سَمِنتُ النِّيِّ ﷺ بَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدْوِيتَكُمْ ، أَوْ يَكُونُ <sup>(1)</sup> في شَيْءِ مِنْ أَدْوِيْتَكُمْ خَبْرٌ ، فَـنِي شَرْطَة بِحْجَمٍ ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلِ، أَوْ اللَّهَةِ بِنَارٍ، ثُوافِنُ الدَّاهِ ، وَما أُحِثُ أَنْ أَكْتُوىَ مَرْثُنَا " عَيَّاشُ ثُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاغْلَ حَدَّثَنَا سَبِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي الْنَتَوَكُلِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ رَجُلاًّ أَنَّى النَّبِّ ﷺ فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِى بَعَلْنَهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَنَى (1) الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَادٌ (١) ، ثُمَّ أَمَّاهُ فَقَالَ فَمَلْتُ (١٠ فَقَالَ صَدَقَ ٱللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، أَسْقِهِ عَسَارًى، فَسَقًاهُ وَبَرَأً باسب الدَّوَاهِ بِالْبَانِ الْإِبلِ مَدْثُنَا سُنامٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

مَرُوانُ بْنُ شُجَاءِ حَدَّثَنَا سَا لِمُ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُمَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ

حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينِ ١٠ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنِّسِ أَذَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ مَقَمُّ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ آوِنَا وَأَمْلِينًا ، فَلَنَّا حَكُوا ، فَالُوا إِنَّ اللَّذِينَةَ وَجُعَةٌ ، كَأَثْرَ كُمُمُ الحَرَّةَ ف

وونع في رواية أحدال كالزا أو يكن اه فسطلا

(٧) مُمْ أَنَاهُ الثَّالِسَةَ

فَقَالَ أَسْفِهِ حَسَلًا رَ

(۵) قَدْ فَعَلْتُ

(١) أَنْ بِنْ كِينِ أَنَّهُ

نُوح الْهَصْرَى

ذَوْدٍ لَهُ ، فَقَالَ أَشْرَبُوا أَلْبَالَهَا ، فَلَمَّا صَوًّا فَتَلُوا رَاحِيَ النِّيِّ ﷺ وَأَسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فَي آثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (١) أَعْيَنَهُمْ ۚ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مَنْهُمْ يَكُذِهُ ٱلْأَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتَّى يَمُوتَ \* قَالَ سَلاَّمْ فَبَلَفَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنْس حَدْثْنِي بأشدْ عُقُوبَةِ عافِبَهُ النَّيْ يَكِ فَدَّنَّهُ مِلْذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لم يُحَدُثُهُ (" باسب الدَّواء بأبورال الإبل حدَّث مُوسَى بنُ إسْمِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً أَجْنَوُوا فَي اللَّهِ بِنَةِ ، فَأَمَرُهُمُ النَّيْ يَكِ أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاهِيهِ ، بَعْنِي الإبلَ ، فَبَشْرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا ، فَلَحقُوا براعيه ، فَشَر بُوا مِنْ أَلْبَابِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَلَعَتْ ٣ أَبْدَائِهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَسَانُوا الإبلّ فَبَلَغَ النِّي عَنَّ فَبَمْتَ فَ طَلبِهِمْ فِنِي، بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَرَ أَعْيُهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَفَدَّنَي مُمَّدُ مُنْ سرينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ بال الحَبَّةِ السَّوْدَاء حَرْثُ عَبَّدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائيلُ َ عَنْ مَنْصُور عَنْ خالدٍ بْن سَعْدِ قالَ خَرَجْنَا وَمَتَنَا غالبُ بْنُ أَبْجَرَ ۚ فَرَضَ فِي الطّريق فَقَدِمْنَا اللَّهِينَةَ وَهُوْ مَرِيضٌ ، فَمَادَهُ أَبْنُ أَبِي عَتِينَ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهذه الْحُيْبَةِ السُّودَاء (نَ نَفُذُوا مِنْهَا خَسْاً أَرْ سَبِيْهَا فَأَسْحَقُوها ، ثُمُّ أَفْطُرُوها في أَنْفِ يقطَرَات زَيْتٍ فِي هٰذَا الْجَانِبِ ، وَفِي هٰذَا الجَانِبِ ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّتَنْنِي أَنَّهَا سَمَتِ النَّيّ عَلَّ يَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ (٥٠ الْحَبَّةُ السَّودَاء شفاء مِن كُلِّ دَاء ، إلاَّ من السَّام ، قُلْتُ وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ المَوْتُ مَرْشُن يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هُقَيْل عَن أَبْن شِهِكِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنِ الْمُسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمْ الْمَهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ : في الحَبَّةِ السَّوْدَاء ، شِفَاء مِن كُلُّ دَاه ، إلاَّ السَّامَ • قال أَنْ شِهَاب : وَالسَّامُ المَوْتُ ، وَالحَبَّةُ السَّودَاء الشُّونِينُ بِاسب التَّلْبِينَة لِلْرَيض

(۱) وستمل (۲) کم محکافهٔ (۴) تحسّنَ (۵) الدهٔ مُذاه

(r) ان ق مذه

(ز) المُرْتِينَ (۲) المُرْتِينَ (۲) حَدِّثْنَا هِمُنَاعِ (۱) وَالنَّحْرِينَ (۱) كُنِيطُنْ وَمُعْمِلَانَ (۱) المُنْقِّسَاعَة

رْشْنَ (١) حبَّانُ بْنُ مُوسِى أُخْبِرَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبِرَانَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْل عَن أَنْ شهاب عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْمِينِ للْمَر يض وَلِلْمَخْزُونِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ إِذَّ التَّلْبِينَةَ تُحِمُّ فُوَّادَ المَريض ، وَتَذْهَبُ بِيَعْض الحزْنِ " حَرِّتْنَا فَرْوَةً بْنُ أَبِي الْمَرَاء حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُنْهِر عَنْ "" هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طائِشَةَ أَنَّا كَانَتْ تَأْمُرُ التَّلْبُيْنَةِ وَتَقُولُ باسبت السنوط مرشن مُعلَّى بن أسد حدَّ تَنا وُهيَت عن أَبْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي بَالِلَّهُ ٱحْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَمَّامَ أَبْدِرَهُ وَأَسْتَعَطَ بِاسِ السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْمِنْدِيِّ الْبَعْرِيِّ (1) ، وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ ، وَالْقَافُورِ مِثْلُ كُسُطَتْ (\*) نُزعَتْ ، وَقَرَأُ عَبْدُ اللَّهِ مُشطَتْ حَرَثْ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَانَا أَنْ عُبَيْنَةَ قالَ سَمِنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنْتِ عِصْنَ قَالَتْ سَمِيْتُ النَّيِّ بِنَا لِيَّ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بهٰذَا العُردِ الْمُنْدِيُّ ، فَإِنْ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفَية يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ بهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ، وَدَخَلْتُ عَلَى النَّى عَلَيْ إِلْ بِي لَمْ بَأْكُلِ الطَّمَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء باب أيَّ ١٠ ساعَة بحنَّجم ، وَأَحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لِلْا حَدَّث أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْن عَبَّاسِ قالَ أَحْتَجَمَ النَّيُّ عَلِيُّكُ وَهُوَ صَائمٌ ﴿ بِالسِّبُ الْحَجْمِ فِي السَّفَرَ وَالْإِخْرَامِ ، قَالَهُ أَبْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّيِّ ﷺ **عَرْشُنا** مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ طَاوْسُ وَعَطَّاء عَن أَبْن عَبَّاس قالَ أَحْتَجَمَ النَّيْ يَرْكُ وَهُوْ مُخْرِمٌ ﴿ وَاللَّهِ الْمُعْامَةِ مِنَ ٱللَّهُ هِرْثُ عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ شُولً عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ ، فَقَالَ أَجْنَجَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ حَجَّمَهُ أَبُو طَيْبَةً ،

وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَمَامٍ وَكُلِّمَ مَوَالِيَهُ خَفَقُوا عَنْهُ ، وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَ بِثُمْ بِهِ أ لَيْجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَعْرِي وَقَالَ لاَنْمَذْ بُوا صِينًا تَكُمْ بِالْغَنْ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قالَ حَدَّثْنَى أَنْ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ فِي مَرْدُو وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّمَهُ أَنَّ عاصم بن مُمرَّ بن قَتَادَةَ حَدَّمَهُ أَنَّ جارِ بنَ عَبْدالله رضي أللهُ عَنْهُمَا دَمَا المَقَنَّمَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرِحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنَّى سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاء باسب الْمُعِامَةِ عَلَى الرَّأْسِ مَرْضَا إسْلِيلُ قالَ حَدَّثَى سُلَمَانُ عَنْ عَلْقَهَ ۚ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرُّحْنِ الْأَعْرَبَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ بُحَبْنَةً كُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ الله على أَخْتَجَمَ بِلَعْي (١) تَجَل مِنْ طَرِيقِ مَكْةً وَهُو مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ \* وَقَالَ الْانْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا ٣٠ هِيْمَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضيَ اللهُ. عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عِنْ أَخْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ باب الحَجْم " من الشَّيْقَةِ وَالصَّدَاعِ صَرَفْنَى مُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ أَحْنَجَمَ النَّنُّ عَلِيُّ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ تُحْرِمْ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ عِماهِ يُقَالُ لَهُ لَحْيُ (لَا جَل ه وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ سَوَاء أُخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس أَذْ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَحْتَجَمَ وَهُوَ مُخْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ فَرَثُنا إِسْمِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْفَسِيلِ قال حَدَّتَنَى عاصِمُ بْنُ مُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْهِ يَقُولُ ﴿ إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدْوِ يَنِكُمْ خَيْرٌ ، فَنِي شُرْبَةِ عَسَل ، أَوْ شَرْطَة غِجْمَرٍ ، أَوْ لَذَعَةٍ مِنْ أَار ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْنَوِى البُّ الْحَلْقِ مِنْ الْأَذَى مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبُوبَ قَالَ سَمنتُ مُحَاهدا عَن أَنِي أَبِي لِينْلِي عَنْ كَنْبِ هُوَ أَبْنُ مُجْرَةً قَالَ أَنَّى عَلَى النِّي عَلَّى زَمَنَ الْحُدَيْبِيدَ وَأَنَّا أُونِدُ تَحِتَ بُرُمَة وَالْقَمْلُ يَتَنَارُ مَن وَأَسِي (٥) فَقَالَ أَيُوا ذِيكَ هَوَ امُّكَ ؟ فُلْتُ تَمَمْ

(1) بلَّتِي جَمِلٍ (1) ميتا (2) الميتانة (2) الميتانة (3) والميتانة (4) والميتانة (۱) وَثَمَّ فِي سُوادِ (۱) يِبِيلَ بِلَنِّ مَشَا (۱) سَمَلَكُنْبِكُومُكُمُاتَةً

قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ أَوْ أَطْمِعْ سِتَّةً أَو ٱنْسُكْ نُسِيكَةٌ \* قَالَ أَيُّوبُ لاَ أَذْرَى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأً ﴿ بِالسِّبُ مَنْ أَكْتَوْى أَوْكُونَى غَيْرَةٌ وَفَضْلَ مَنْ لَمْ بَكْتَو وَرَشُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشِهَامُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بنُ سُلَيْهَانَ بن الْنَسِيل حَدَّثَنَا عاصمُ بْنُ مُحَرِّ بْنُ فَتَادَةً قَالَ سَمِنتُ جابِرًا عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ: إِذْ كَانَ في شَيْء مِنْ أَدْوِ يَتِكُمْ شِفَاء ، فَـنَّى شَرْطَة بِعْجَم ٍ ، أَوْ لَدْعَة بِنَار ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْنَوَىَ ۚ حَدَّثُنَا مِمْوَانُ بْنِ مَيْسَرَةٌ حَدَّثَنَا أَنْ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عامِر عَنْ عِمْرَانَ نْ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لاَ رُفْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ مُحَةٍ فَذَكَرْ ثُهُ لِسَعِيدِ بْن جَبَيْر فَقَالَ حَدَّثَنَا أَيْنُ عَبَّاسَ قالَ رَسُولُ أَلَهُ مِنْكٌ عُرْضَتْ عَلَى الْأُمِّمُ · فَعَلَ النَّيْ وَالنَّبْيَّانِ يَمُرُونَ مَتَهُمُ الرَّهُمُ ، وَالنَّيْ لَيْسَ مَتَهُ أَحَدٌ ، حَقَّ رُفعَ (ا لى سَوَادُ عَظَيْمٍ"، قُلْتُ ما هٰذَا أُمَّنِي هٰذِهِ قِيلَ هٰذَا (٢٠ مُوسَى وَقَوْمُهُ ، قِيلَ أَظْرُ إِلَى الْمُأْفُق كَاإِذَا سَوَادُ يَمَالُمُ اللَّافُقَ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظُرْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فِي آفاقِ السَّمَاء كَإِذَا سَوَادُ قَدْ مَلَأَالُا فُقَ قِيلَ هَاده أُنتُكَ وَيَدْخُلُ الْحِنَّةَ مِنْ هُوْلِاً مُ سَبْعُونَ أَلْفاً بَنير حِساَب ثُمَّ دَخلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَمُهُمْ ۖ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَتَّبَمْنَا رَسُولَهُ فَنَحْنُ مُمْ أَوْ أُولاَدُنَا الَّذِينَ وُلِثُوا في الْإِسْلاَمِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّى عَلِيُّ خَرْجَ قَتَالَ هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرَفُونَ وَلاَ يَتَطَلِّمُونَ وَلاَ يَكْتُوُونَ وَعَلَى رَبِّم ۚ بِتَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةً بْنُ مِحْسَنِ أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فال تَتَم فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمنُهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ " هُكَالْمَةُ بِلِبِ الْأَثْمِيدِ وَالْمُكْمُلُ مِنَ الرَّمَدِ فِيهِ عَنْ أُمُّ عَطِيةٌ مَرْتُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعَىٰ عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدْثَنَى مُعَيْدٌ بْنُ النيم عَنْ رَيْفَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَمْرَأَةً تُوكُ زَوْجُهَا كَاشْتَكُتْ عَيْنَهَا ، فَذَكَرُ وهَا لِلنِّي عِلَيْ وَذَكُرُوا لَهُ الْكُمْ لَ وَأَنَّهُ بُعَافُ عَلَى مَنْهَا ، فَعَالَ

لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُتُ فِي تَيْنِهَا فِي شَرٍّ أَحْلاَبِهِمَا أَوْفِي أَحْلاَسِهَا فِي شَرَّ تَبْيَهَا فَإِذَا مَرُ كَلْتُ وَمَتَ بَعْرَةً فَلا (١٠ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً باب أَلْحُذَام • وقال عَفَانُ حَرَثُ السَّلَّمُ مُن حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ مِن ميناء قال سَمعت أَيَا هُرَثرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَتْهِ عَلِيُّ لا عَدْوى وَلا طيرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ ، وَفِرٌ مِنَ الْجَدُّوم كما تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ بِاسِ لِلْنُ شِفَالِهِ لِلْعَنْنِ صَرَّتُ اللَّهُ مُكَّدُ بُنُ اللَّنِي حَدِّثَنَا عُندٌ و (٢) حَدَّثَنَا شُعْنَةُ عَنْ عَبْد اللَّك سَمِنتُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْث قالَ سَمِنتُ سَمِيدَ سَ زَيْذِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ عِلَيْ يَقُولُ : الْكَمَّأَةُ مِنَ الْمَنْ ، وَمَاوُهُمَا شَفَا لِهُ الْمَثْ ( 4 • قَالَ شُعْبَةُ وَأَغْبَرَنِي الحَسَكَمُ بْنُ عُتَلِبَةً عَنِ الحَسَنِ الْمُرَنِّي عَنْ تَحْرُو بِن حُرَيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدِ عَن النَّي عَلَّ قَالَ شُغَبُّ لَكَ حَدَّثَني بِهِ الحَكَمُ لَمْ أَنْكُرْهُ من حَديث عَبْد اللَّكِ بابِ أللَّهُ ود حَرَثْنَ عَلَى بنُ عَبْد أَلله حَدَّثَنَا يَحَىٰ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قالَ حَدَّثَني مُوسى بنُ أَبِي عائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْد ألله عَن أَبْنِ عَبَّاسِ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَبَّلَ النِّيِّ عِلَيْهِ وَهُو مَيْتُ قال وَقَالَتْ عَائِشَة لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَهَمَلَ يُشيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلَدُّونِي فَقُلْنَا كَرَ اهِيَّهُ (\*) المَريض لِلدُّواهِ، فَامَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلَدُّونَى ، قُلْنَا كَرَاهِيةَ المريض اللدُّواه، فقال لاَ يَبِقُ فِي الْبَيْتِ أَحَدُ إِلاَّ لَدُوّا أَنْ أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَبَّاسَ (٥٠ فَإِنَّهُ مَ يَهُمَدُ كُمُ ْ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ مَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَن الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللهِ (V) عَن أُمْ وَيْسَ وَالْتَ دَخَلْتُ إِنْ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَعَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (١٨) مِنَ المُذْرَةِ فَقَالَ مَعَلَى مَا (٥٠ تَدْفَرُنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْمِلاَقِ (١٠٠ ، عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْمُودِ الْمُنْدَى ُ فَإِنَّ فِيهِ سَتِهُمَّ أَشْفِيةِ ،مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ يُسْمَطُ (١١) مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ لْجُنْبُ فَسَمِعْتُ الرُّهْرَى يَقُولُ بَيْنَ لَنَا النَّنَيْ ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا خَسَةً ، قُلْتُ لِسُعْيَانَ

m فَالاً أَرْبَعَةَ أَنْهُر ة (٢) مدثي د عر مر مر (۳) محمل بن جعمر (٤) منَ الْعَيْنِ (٠) كَرَّأُهِيَّةَ (١) إِلاَّ الْمَبَّاسُ (٧) عُبَيْدُ أَلَّهُ بِنُ عَنْدِ (١) عَلاَمَ لَنَدْغُرُانَ العن في الفرع وضبطه آلنووی فی شرح منسلم | يقتح العين وتبعه الحافظ. . أين حجر . الإغلاق

(11) وَ يُسْعَطُ

فَإِنَّ مَمْرًا يَقُولُ ؛ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ ، قالَ لَمْ بَحْفَظْ (١٠ أَعْلَقْتُ عَنْهُ ، حَفِظْتُهُ مِنْ فِي

حَدَّثْنَا كُنَّهُ بِنُ جُنفَى حَدَّثْنَا شُنْبَةً عَنْ فَنَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَّكُلِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ فال

الزُّهْرِيُّ ، وَوَصَفَ سُغْيَالُ النَّاكَمَ يُحَلِّكُ بِالْإِصْبَىمِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ فِي حَنْسَكِهِ ، إ مَّا يَعْنِي رَفْعَ مَنْتَكِهِ بِإِصْبَعِهِ ، وَلَمْ يَقُلُنْ أَعْلَقُوا هَنْهُ شَيْئًا بِالسِبِ فَرَشْنَا بِشُرُ أَنْ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهْرِينُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنُ عُنْبَةَ ۚ أَنَّ مَا لِشَةَ رَضِيَ أَلَلْهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّيِّ عَلَيْكَ قَالَتْ لَمَّا أَتَقُلَ 'رَسُولُ ألله عليه وَأَشْتَذُ وَمِنْهُ أَسْتَأَذُنَّ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُورَّضَ فِي أَيْنِي فَأَذِنَّ (") فَقَرَّجَ بَيْنَ ومِخْلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ ، فَأَخْبَرُتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ ، قالُ هَلْ تَذْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ ، الَّذِي لَمْ ثُمَمَّ عائِشَةُ ؟ قُلْتُ لا ، قالَ هُوَ عَلَى " ، قالت (٢) فَأَذِنَ لَهُ عائشَةُ فَقَالَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ بَعْدَ ما دِّحَلَ بَيْتَمَا ، وَأَشْقَدَّ بِدِ وَجَعُهُ ، هَر يَقُوا عَلَي مِنْ سَبْعِ ة (٢) نيتم منا وْرِي لَمْ تُحَلَّلُ أُو كِيَتُمُونُ ، لَعَلَى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ ، قالَتْ كَأَجْلَشْنَاءُ فِي يَخْضَب (£) والد خَفْصَةَ زَوْجِ النِّي مِنْ عَلَيْ مُمَّ طَفَقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ ، حَتَّى جَعْلَ يُقِيرُ (ه) علامة [لَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلَاثًا "" ، قالَتْ وَحَرَجَ إِلَى النَّاسِ ، فَصَلَّى لَهُمْ وَتَعْطَابَهُمْ \* بإسب الْمُذُرَّةِ حَرْثُ أَبُو الْبَالِ أَخْرَانا شَمَيْتِ عَن الزُّهْرَى قال أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ أَلْهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمُّ قَيْسٍ بِنْتَ عِصْرَنِ الْأُسَدِيَّةَ أُسَدَ لُحَزَّيَّةَ ۚ • وَكَانَتْ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الْأُولِ الَّذِيِّى بَايَسْنَ النِّيِّ مِنْ اللِّي مَنْ أَضْتُ عُكَاهَةً أَخْبَرَانُهُ أَنَّهَا أَشَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ إِنْ لَمَا قَدْ (\*\* أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النِّي ۚ ﷺ عَلَى ما (\*\* تَدْخَرُنَ أَوْلادَكُنَّ بِالْمَا الْمِلِانَ عَلَيْكُمْ ٣٠ بِالْمَا الْعُودِ الْمِيْدِينُ ۚ فَإِلَّا فِيهِ سَبَّمَةَ أَشْفِيْتِ مِنْهَا ذَاتُ الجنب ، يُريدُ الْمَكُسُت ، وَهُنَّ الْمُؤِدُ الْمُنْدِينْ، وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْلَى بْنُ وَاعْدِ عَنِ الرُّهْرِي عَلَقْت عَلَيْهِ باسب دُوَّاء الْمَعْلُونِ عَدْث مُمَّدُ بْنُ بَدَّار

جاء رَجُلُ إِلَى النِّيِّ عَلِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَخِي أَسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ، فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ ۚ فَإِ يَرْدُهُ إِلاَّ أَسْتِطْلاَقًا ، فَقَالَ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخيكَ ﴿ نَا بَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةً ﴿ إِلَ إِلَى مَفَرَّ ، وَهُوَ دَاءٍ يَأْخُذُ الْبَطْنَ مَرَّشَ عَدُ الْعَزِيزِ بْن عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنَشِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّ عَنْ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلاَ هَامَةً ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌ يَا رَسُولَ الله فَا بَالُ إبل تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَمَّا الطَّبَاءِ قَيَّا تِي الْبَعِيرُ الْأَجْرِبُ فَيَدْخُلُ رَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ َ فَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ \* رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِيسَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ بِ**الِبُ** ذَاتِ الْجَنْ مَرَثِي <sup>(١)</sup> مُمَّدُ أُخْبَرَ اَ عَتَّابُ بِنُ بَشِيْرَ عَنْ إِسْخُقَ عَنِ الرَّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ أُمَّ قَبْس بِنْتَ يِحْصَنِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللَّاتِينِ (\*\* بَايَمَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ وَهِي أَخْتُ عُكَاشَةَ بْن يَحْسَنَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ أَللَّهِ عَلِي إِلَى لَهَا فَدْعَلَقَتْ ٣٠ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ أَتَّقُوا اللهَ عَلَى ما (" تَدْغَرُونَ أُولاَدَكُمُ بهذِهِ الْأَعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بهذَا الْمُودِ الْهِيْدَى فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةً مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ يُرِيدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ ، قالَ وَهِي لُغَةٌ وَرش عارِمْ حَدَّثَنَا خَادُ قالَ قُرِيَّ عَلَى أَوْبَ مِنْ كُشُبِ أَنِي قِلاَبَةَ مِنْهُ ما حَدَّثَ بِهِ وَمِنْهُ ما فُرِئَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ (\* هَذَا فِي (\*) الْكِيَّابِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنسَ نُنَ النَّصْرِكُونَ بِاهُ وَكُواهُ أَبُوطُلُحَةَ بِيدِهِ \* وَقَالَ عَبَّادُ بِنُ مَنْصُور عَنْ أَبُوبَ عَن ابى فِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ قالَ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْاَتْصَارِ أَنْ يَرْ قُوا مِنَ الْحُدَةِ وَالْأُذُنِ \* قَالَ أَنَسُ كُويتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ عِنْ حَىٰ وَشَهِدَنِى أَبُوطَلُعَةَ وَأَنْسُ بْنُ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَأَبُوطَلُمَةَ كَوَانِي

مير ، (۲) حدثنا خد (۲) التي

(۲) التي (۲) أَعْلَمَتْ. (۲) أَعْلَمَتْ.

(r) اعْلَقْتَ وَ وَعَلَمُ تَدُّغُرُونَ .

عَلاَم نَدُّغُرُ أَنَّأُولاً ذَكُنَّ

ر مسسب (٦) وكان قرأ الكتاب و قال فئ النتح وهذه الرواية تصعف اه قسطلاني

عَرْق الحَصِيرِ لِبُسَدَّ بِهِ اللَّمُ ضَرَثْنِي (١) سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ لَّكَ كُسرَتْ عَلَى رَأْس رَسُولِ ٣٠ اللهِ عَلِيُّهُ الْبِيْضَةُ وَأَدْمِي وَجُهُهُ وَكُبِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَكَالَ باءت فاطِمَةُ تَفْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ ٱلدَّمِّ ، فَلَمَّا رَأَتْ فاطيمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ الدَّمْ يَرِيدُ عَلَى المَاء كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرَ فَأَحْرَقُهُا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى يَحْيَىٰ بْنُ مُدَلَيْهَانَ حَدَّنَى أَيْنُ وَهِبْ قالَ حَدَّنَى مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْ مُحَمَّرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةً قالَ الحُمَّى مِن فَيْحٍ جَهَمَّۃ ۖ فَأَطْفِوْهُمَا بِالْمَاءِ \* قالَ نَافعُرْ وَكَانَ عَبْدُ أَلَهُ يَقُولُ أَكْشَفْ عَنَّا الرُّجْزَ عَدْثُ أَلَهُ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِيَةَ بِنْتِ النَّذِرِ أَنَّ أَشَاء بِنْتَ <sup>(1)</sup> أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ أَلَثُ عَنْهُمَا كَافَتْ إِذَا أُتِيتَ بِالْمَا أَوْ قَدْ مُمَّتْ تَدْعُو كَمَا أَخَذَتِ المَّاءِ فَصَبَّتْهُ كِينَهَا وَيَنَ جَيْهما قالت (٥٠) وَكَانَ رَسُولُ أَللهُ يَرْكُ يَأْمُونَا أَنْ تَبَرُكُمُ هَا بِالْمَاء صَرْتُن اللَّهُ مِنْ اللُّغَي حَدَّثَنَا يمَني حَدَّثَنَا هِشَامٌ ۚ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ عَنِ النِّيَّ ﷺ قال الحُنَّى مِنْ فَيْحِ مِرْشْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِنْ النِّيَّ (٥٠ ﷺ يَقُولُ: الحُمَّى مِن فَوْح (٧٠ جَهَنَّمَ كَأُرُودُوهَا بِالمَاء باب مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْض حَرِّثُ عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثْنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثْنَا سَعِيدٌ

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ (١١٠ أَنْ أَنْسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثْهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَلاً مِنْ عُكُل وَعُرَيْنَةَ

صَرِيعٍ ، وَكُمْ نَكُنُ أَهْلَ رَبِّ وَأَسْتَوْ تَحُوا اللَّدِينَةَ فَأَمْرَ كَمُمْ وَسُولُ أَلَّهُ ﷺ بذَوْدِ

قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عِلَيْ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلاَمِ وَقَالُوا (١٧٠ يَا كَيَّ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا

(۱) مدتن (۲) الدّي (۲) الدّي (۲) الدّي (۲) الدّي (۲) مدتنا (۱) مدتنا (۲) مد

(٨) رَسُولَ أَنْهِ (١) مِن نَيْحَ (١٠) لا تُلاكِهُ . هَكَذَا ن جيع النسخ للعتمدة روى النسخ للطبوعة بما لتسمطانف للطبوع لا تأرّعه بالمو (١١) من فادة

(11) فقالوا

وَ بِرَاعِ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَأَ نُطْلَقُوا حَتَّى كانوا نَاحِيَّةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوا رَاهِي رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَأَسْتَاقُوا النَّودَ ، فَبَلَغَ النَّيِّ إِنَّ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَآثَارهِمْ وَأُمَّرَ بِهِمْ فَسَتَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَّهُمْ وَتُركُوا فِي نَاحِيَةِ الحَرَّةِ ، حَتَّى ما تُوا عَلَى حالِميمُ ﴿ بِالْبِ مِا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ حَرْشُ حَفْثٌ بْنُ مُمرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قالَ أَغْبَرَ فِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِت قالَ سَمِثُ إِنْ الهِيمَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ يُحَدِّثُ سَعْدًا حَنِ النِّي يَكِ " قَالَ إِذَا سَمِنْتُمْ وِالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقُمْ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَتَخْرُجُوا مناً ، فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِنتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلاَ بُنْكِرُهُ ٥٠ مَرْثُ عِبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْن عَبْدِ الرُّحْمٰن بْن زَيْدِ بْن الخَطَّاب عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ مُمَرّ بْنَ الخَطَّابِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَّهُ أَمْرَاهِ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجرَّاحِ وَأَصْمَا بُهُ ۚ فَأَخْتَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءِ قَدْ وَقَمْ بِأَرْضِ الشَّأْم ، قالَ أَبْنُ عَبَّاس فَقَالَ ثَمَرُ أَدْعُ لِي الْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ فَدَعاهُمْ فَأَسْنَشَارَهُمْ وَأُخْبَرَهُمُ أَنّ الْوَبَاء قَدْ وَقَمَرَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لِلْهْ ، وَلاَ نَرّى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَنْضُهُمْ : مَمَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَلاَ ترى أَنْ تُقْدِمِهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ أَرْتَفَيْعُوا عَنَّى ، ثُمَّ قالَ أَدْعُوا ٣٠ لِي الْأَ نُصَارَ ، فَدَعَوْ مُهُمْ فَأَسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْهَاجِرِينَ ، وَأَخْتَلَفُوا كَأَخْتَلاَفِهِمْ ، فَقَالَ أَرْ تَفْمُوا عَنَّى ، ثُمَّ قالَ أَدْعُ لِي مَنْ كان هَا هَنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْس مِنْ مُهَاجِرَةٍ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ بَخْنَافِ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ ، فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنّاس وَلاَ تُقَدِمَهُمْ عَلَى هُـــذَا الْوَبَاهِ ، فَنَادَى تُمَرُّ فِي النَّاسِ ، إِنِّي مُصَبِّحُ ٣ عَلَى ظَهْر

(۱) أنه قال (۱) و لأ يُسْكرُ " قال نَمْم " (۱) أدْمُوا. هكذا في جمع النسخ المغتمدة المؤلفية في يغير ولو أه مُسْسِح ". مكذا والمنسطان في اليونينية . والتصور التسطاني على والساد وشده الباء

فَأَصْبُحُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاسِ : أَفِرَاراً مِنْ فَدَر اللهِ ؟ فَقَال مُحمُّ : لَوْ غَيْرُكُ قَالَمًا يَا أَبَا عُبَيْدَةً ، نَمَ فَيرٌ مِنْ قَدَر اللهِ إِلَى قَدَرَ اللهِ ، أَرَأَبْتَ لَوْ كَالُ لَكَ إِبِلْ هَبَطَتْ (١) وَادِيًّا لَهُ عُدُوتَانِ ، إحْدَاهُمُا حَصِّبَةٌ ، وَالْاخْرِي جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ (٢) رَعَيْتُهَا بِفَدَر اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَر اللهِ ، قال لَهَاء عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ عَرْفٍ ، وَكَانَ مُتَمِّيًّا في بَعْض حاجَّتِهِ ، فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي في هٰذَا عِلْمَا سَمِيثُ رَسُولَ أَلَهُ عَلَى يَقُولُ إِذَا سَمِيثُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلاَ تُقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْهُمْ بِهَا فَلَا تَغْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ خَبِدَ اللهُ مُمَرُثُمُ أَنْصَرَفَ مَرَثُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنَ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْن عامِر أَنَّ مُحتر خَرْجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَفَهُ أَنَّ الْوَبَّاءِ قَدْ وَفَعَ بِالشَّأْمِ، فَأَخْبَوَهُ عَبْدُ (۲) المُصِدَّة الرُّهُ مِن بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ ، بور " بِأَرْض فَلاَ تَقْدُمُوا علَيْهِ (٣) اذا سبتم أنه وَإِذَا وَفَمَرِ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَغْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ صَرَّتُ عَبْدُ أَلَيْ بْنُ يُوسُف أَخْبَرُ أَ مَالِكُ عَنْ تَعَيْمِ الْجُنِيرِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ وَسُولُ اللهِ عِنْ لاَ يَدْخُلُ المَدِينَةَ المَسِيحُ وَلاَ الطَّاعُونُ، وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم مُ حَدَّثَنْنِي حَفْصَة بنْتُ سِيدِينَ قالَتْ قالَ لِي أَنْسُ بْنُ مالِك رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُ تَحْنَىٰ بِمَا (١٠ ماتَ ، قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِيكُلُّ مُسْلِم وَرَشْنَا أَبُو عاصِم عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَيِّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ الْمُطُونُ شَهِيدٌ وَالْطَعُونُ شَهِيدٌ بِالسِبِ أَجْر السَّابِ فِي الطَّاعُونِ ﴿ وَرَضُ إِسْنُونُ أَخْبَرَ لَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُراتِ حَدُّثَنَا عَبْدُ أَلَٰهِ ۚ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْىٰ بْن يُعْتَرَ عَنْ مَائِشَةَ زَوْمِ النَّيِّ ﷺ أَنَّهَا أَخْبَرَ ثَنَا (\* أَبَّا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ

كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ ۚ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاء (١٠ ۖ خَمَسَلُهُ ٱللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَعَنَّكُتُ فَى بَلَدِهِ صَابِراً بَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ أَللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ ، ثَابَعَهُ النَّصْرُ عَنْ دَاوُدٌ باسبُ الزُّقِّ بِالْقُرْآنِ وَالْمُوَّذَاتِ صَرَيْتُي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِى أَخْبَرَانَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةَ مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيمُ ﷺ كَانَ يَنْفُتُ ٣٠ عَلَى نَفْسِهِ فِي المَرْضِ الَّذِي ماتَ فيهِ بالْمَوُّ ذَاتِ ، فَلَمَّا تَقُلُّ كُنْتُ أَنْفِتُ عَلَيْهِ ٣٠ بِهِنَّ وَأَمْسَحُ بِيدٍ (١٠) نَفْسِهِ لِبَرَ كَيْهَا ، فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ يَنْفِتُ ؟ قالَ كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَسْحُ بِهِما وَجْمَهُ السِّبُ الرُّقَ بِفَاتِحَةِ الْسَكِيَّابِ، وَيُذْكِّرُ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسَ عَنِ النَّيّ عَنَّ مَرْهَىٰ مُمَّدُ بِنُ بَشَار حَدَّتَنَا غُنْدَرُ (" حَدَّتَنَا شُفَتِهُ عَن أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِئ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصِحَابِ النِّي عَيْكَ أَتَوْا عَلَى حَيِّ مِنْ أَخْبَاء الْغُرَبِ فَلَمْ بَقْرُوهُمْ ، فَتَبْغَنَا (٢٠ ثُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ متيلُهُ أُولَئِكَ فَقَالُوا هَلَ مَتَكُمْ ﴿ ﴿ مُنَّا وَأَوْ رَاقٍ ؛ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ ۚ تَقَرُونًا ، وَلاَ تَفْعَلُ حَقّى تَجْمَلُوا لَنَا جُنلاً خَمَتُوا لَهُمْ قَطِيمًا مِنَ الشَّاء خَلِمَلَ يَقْرَأُ بِأَمُّ ﴿ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بْرَآفَهُ وَيَتْفِلُ (٥) كَبْرَأَ مَانُوا بِالشَّاء ، فَقَالُوا لاَ تَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النِّي (١٠٠ ﷺ فَسَأَلُوهُ ﴿\*\* فَصَمَعِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُفَيَةٌ خُذُوهَا وَأَصْرِبُوا لِي بسَهْمِ بالسبب الشَّرْط ٥٠٥ في الرُّفياتِي بِنَ الْفَتَمِ مِنَ الْفَتَمِ مَدَّثَى ٥٠٠ سِيدَانُ بْنُ مُضارِب أَبُو مُمَّدّ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر الْبَصّْرِيُّ هُوَ صَدُّونٌ بُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاء قالَ حَدَّنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْلَسَ أَبُو ماللِكِ عَن أَبْنِ أَى مُلْيَسَكَةٌ عَن أَبْن عَبَّاسِ أَنْ تَقَرَّا مِن أصحاب النَّيِّيُّ (٢٠٠) عِنْهُ مَرُّوا بِمَاء فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَمَرَضَ لَهُمْ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الَــاهِ ، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِن رَاقِ إِنَّ فِي المّـاءِ رَجُلاً لَدِينًا أَوْ سَلِيمًا ، كَا نُطَلَقَ رَجُلٌ

(۱) مَنْ شَاء (۲) كِنْشِتُ لم يضبط الفاء هنا في اليونينية وضبطها القسطلاني بالوجهن

> (٣) أَقْتُ عَنْهُ سُــ مَنْهُ (٤) مِذَه قَسْه

ضبط نقسه في اليونينية بالمر لاغير وفيانت الباري بالنصب على المعولية الأحسج وبالمر على البدل اه "" (م) محكم " من مجمعة م

(٦) فَبَيْنَاكُمْ

(٧) هَلُ مَعَتُكُمُ \* دُوّااهِ سِب

(٨) بِالْقُوْ آنِ.

(١) وَيَتَفَلُ

(١٠) رَسُولَ ٱللهِ

(۱۱) ضالوا س

(۱۲) الشرُّوطِ م

(۱۲) مدتنا

(١٤) رَسُولِ أَنْهُ

(۲) نَشْتُرُ الْقُ (۲) حدثنا (۱) بنت (۰) حدثنی (۱) أغبرنا

مِنْهُمْ فَقَرَاً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاء فَبَرَأَ كَفَاء بِالشَّاء إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِنَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى فَدِمُوا المَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله أَخَذَ عَا كِتَابِ اللهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَحَنَّى ما أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كَتَابُ الله باب رُفياة المدين حرث عند بن كبير أخرانا سفيان قال حدّاني معيد أَبْنُ خالد قالَ سَمْتُ عَبْدَ أَللْهُ بْنَ شَدَّادِ عَنْ مِالشَّةَ رَضَى أَللَّهُ عَنْهَا قالَتْ أُمَّرَى رَسُولُ (١٠) ألله على أو أَمَرَ أَنْ يُسْتَرَقَى (١١) من الْمَنْ مَعْرَفِي (١١) مُحَمَّدُ بْنُ خالد حَدَّثَنَا مُحَدُّهُ بْنُ وَهْبِ بْن عَطيَّةِ ٱلدَّمَشْقُ حَدَّثَنَا مُحَدُّهُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبِيْدِيُّ أَخْبَرَانَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ( ) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ ﷺ رَأًى في يَنْبِهَا جاريَّةً في وَجْهِهَا سَفُعَّةٌ ، فَقَالَ أَسْتَرْقُوا لَهَا كَإِنَّ مِمَا النَّظْرَةَ \* وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنَّ النِّي مَنْ \* تَا بَعَهُ عَبُّدُ اللهِ بْنُ سَالِم عَن الرُّبَيْدِي باب الْعَيْنُ حَقُّ حَرَّثُ (" إسْ عَنْ أَنْ نَصْر حَدَّثَنَا (٢٠ عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ : الْمَنْهُ حَنَّ وَنَهْيِ عَنِ الْوَشْمِرِ بالبُ رُفْيَةِ الْحَبَّةِ ۗ (٧) فَ الْرُفْيَةَ وَالْمَقْرَبِ وَمَثْنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُلَيْانُ الشَّيْبَانِينُ الْ (٨) عَدَّمَهُ حَدِّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَأَلْتُ مَائِشَةَ عَنِ الرُّفْيَةِ مِنَ الحُمَّةِ ، فَقَالَتْ رَخْصَ النَّيْ ﷺ الرُّفيَّةَ ٣٠ مِنْ كُلُّ ذِي مُعَة عِلْكُ رُفيَّةِ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَرَيْرِ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَإِ أَنَس أَنْ مالكِ ، فَقَالَ ثَابِتُ يَا أَبَا حَرْزَةَ أَشْنَكَيْتُ ، فَقَالَ أَنَسُ أَلاَ أَرْفِيكَ بِرُفْيَةِ رَسُولِ أَنْهِ يَا اللَّهُ مَالَ بَلْهُ مُ قَالَ اللَّهُمُّ رَبِّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ الْبَاسِ ، أَشْفِ أَنْتَ الشَّاف لأَ مَا إِنَّا أَنْ مَ شِفَاء لاَ يُفَادِرُ سُقَمًا ﴿ مَرْضُ اللَّهِ مَعْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَّا يَعْمِي

حَدَّثَنَا سُفيْانُ حَدَّثَنَى شُلَيْهَانُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ النَّيَّ عَلِينَ كَانَ يُمَوِّذُ بَعْضَ أَهْ لِهِ يَعْسَحُ بِيدِهِ الْيُمْنَىٰ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، أُذْهِ الْبَاسَ (') أَشْفِهِ وَّأَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاوَكُ ، شِفَاء لاَ يُغَادِرُ سَقَهَا قال سُفْيَانُ حَدَّثْتُ بهِ مَنْصُورًا فَقَدَّنَى عَنْ إِثْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةً نَحْوَهُ مَرْتِينُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ قالَ أَخْبَرَ في أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقِ يَقُولُ: أَمْسَحِ الْبَاسَ، رَبِّ النَّاس، بِيَدِكَ الشَّفَاءِ لاَ كَاشَفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ مَرْتُ عَلَى إِنْ عَبْدِ أَللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ لِلْمَريض بشمرِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بريقَةِ (٢) بَعْضِنَا ، يُشْنَى (٣) سَقيمُنَا ، بِإِذْنُ رَبْنًا مَرَثِينَ (") صَدَقَةُ بِنُ أَلْفَضْلٌ أُخْبَرَانا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَبْد رَبِّهِ بن سَعيد عَنْ عَمْرَةَ غَنْ طِلْيْشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي يَرْتُكُ يَرَقُولَ فِي الرُّقْيَةِ : ثُرْ بَهُ أَرْضِنَا ، وَربقَةُ بَمْضَنَا يُشْنَى سَقيمُنَا ، بإذْنِ رَبُنَا باب النَّفْثِ فِي الرُّفْيَةِ مَرْثُ عَالِدُ بْنُ عَلْدَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ يَحْنِي بْن سَمِيدِ قال سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قالَ سَمِعْتُ أَبًا قَتَادَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّى يَرْكِ يَقُولُ: الرُّوزُ يَا مِن ٱللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُ كم شَبْنًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِ حِينَ يَسْتَيْظُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، وَيَتَمَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّا لاَ تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُوسَلَمَةَ وَإِنْ (\* ' كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْبَا أَثْقَلَ عَلَى مِنَ الجَبَل ، فَمَا هُوَ إلاَّ أَن تَمِنْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ فَمَا أَبَالِيهَا ﴿ وَرَشَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَهُ الْأُوبْنِي حَدْثَنَا سُلَيْانُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب مَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنها عَالَتْ كَانَ رَسُولُ (٦) أَلَهُ عَلِي إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، نَفَتَ فَ كَـفَيَّهِ بِقُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدُ وَبِالْمُوَدَّةَ يَنْ حِبِماً ، ثُمَّ يَسْحُ بِهِما وَجْهَهُ ، وما بَلَفَتْ بَدَاهُ مِنْ جَسَدِه ، ثالت

(۱) وَالْمَائِدِ.
(۲) وَرَاعَائِدِ.
(۲) وَرِيْعَاقِدِ
(۲) يَشْفِي سَقَيِمِنَةً
(۵) مِشْقُا
(۵) مِشْقًا
(۵) وَإِنْ كُنْتُ

عائِشَةُ كَلِمَنَّا أَشْتَكَىٰ كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْلَ ذَلِكَ بِهِ ، قالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى أَبْنَ شِهَابِ بَصْنَتُمُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرِاشِهِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثْنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ أَلله يَكُ أَنْطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُوها حَتَّى نَزَكُوا بِحَى مِنْ أَحْيَاء الْمَرِّبِ ، فَأَسْتَضافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوكُمْ ، قَلِدغَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ الحَيِّ ، فَسَعَوا إِلَّهُ بَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يُنْفَعُهُ شَيْءٍ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هُؤُلامَ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ ، لَمَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَمْضِهمْ شَيْءٌ فَأَنْوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيَّدْنَا لَدِغَ فَسَمَيْنَا لَهُ بِكُلُّ شَيَّهُ لاّ يَنْفَعُهُ شَيْءٍ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحِدِ مِنْسَكُمْ شَيْدٍ ، فَفَالَ بَعْضُهُمْ فَمَمْ ، وَالله إِنَّى أَرَاق ، (r) وَلَكُنْ وَاللَّهُ لَقَد أَسْتَضَفْنَا كُمْ ۚ فَإِنَّ تُضِّيقُونَا فَا أَنَا بِرَاق لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا (۲). سیم ۳ (۱) ۱۵ حدثنا. جُمْلاً ، فَصَالَمُوهُمْ عَلَى تَطِيعِ مِنَ الْنَمْ ِ فَا نُطْلَقَ كَفِمَلَ يَثْنُولُ (١) وَيَقْرَأُ الحَنْدُ اللهِ رُّبُّ الْعَالِمَانُ ، حَتَّى لُكَأَنَّا أَشْطَ مِنْ عِتَالِ ، فَا نَطْلَقَ يَشْيى ما بِهِ قَلْبَةٌ ، قال ... (ه) الشَّافِ فَأُونَوْهُمْ جُنْلَهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَمْضُهُمُ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاّ (١) كَابُ الْمَرْ أَةُ تَفْمَلُوا حَتَّى نَأْتِنَ " كَرْسُولَ أَلْهِ عِلَيْ فَنَذْ كُرْلَهُ النَّى كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِبِكَ أَنْهَا رُفِيَةٌ أَمَنِتُمُ أَفْسَمُوا وَأَضْرَ بُوا لِي مَعَكُمُ (") بِسَهِنه بِاسِبُ مَسْنِح إلرَّافِي الْوَجَمِّ بِيدِهِ الْبُنْي صَدَّ في عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَغْمَسِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّيْ يَكِيٍّ يُمَوِّدُ بَنْضَهُمْ عَسْحُهُ بِيَمِينِهِ أَذْهِب الْبَاسَ ، وَبِّ النَّاسَ ، وَاهْفِ أَنْتَ الشَّافِ ( · · لاَ شِفَاء إِلاَّ شِفَاوُلاً ، شِفَاء لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ، فَذَكُرْتُهُ لِمُنْصُور خَدَّنَى مَنْ إِبْرَاهِيمَ مَنْ مَشْرُوقِ مَنْ عَالِشَةَ بِنَحْوِهِ و الرَّأَةِ رَوْقِ الرَّجُلِّ حَدَثْثَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَدِّ الْجُنْيُ حَدَّثْنَا هِشَامٌ

أُخْبَرَ فَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ النِّيَّ عَلَّكُ كانَ يَنْفِتُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَضِهِ النَّنِي نُبِضَ فِيهِ بِلْمُوِّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَمَّا أَنْفَتْ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، فَأَمْسَتُ بِيدِ نَفْسِهِ لِبَرِّكَتِهَا ، فَمَأَلْتُ أَبْنَ شِهَابِ كَيْفَ كَانَ مِنْفُ قال يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ بَسْحُ بِهِما وَجْهَهُ بالبُ مَنْ كُمْ يَرْق وَرَثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ كُمِّيد عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُن عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي (١٠ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى ۖ الْأَيَمُ فَجَلَل يَمُ النَّيْ مَعَهُ (٢) الرَّجُلُ ، وَالنِّي مَنَّهُ الرَّجُلاَنِ ، وَالنَّيْ مَعَهُ الرَّهُطُ ، وَالنَّيْ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ وَرَأَيْتُ سَوَاذًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَرَجَوْتُ أَنْ بَكُونَ " أَمَّى فَعَيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ (للهُ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظِرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ لِي أَنْظُرُ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَنِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ هَٰؤُلاَء أُمْتُكَ وَمَمَ هَٰولاَء سَبْعُونَ أَلْفًا بَدْخُلُونَ الجُنَّةُ ۚ بِنَيْرٍ حِسَابٍ، فَنَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمُمْ، فَنَذَا كُرّ أُصِحَابُ النِّيْ ﷺ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوَالِدْنَا فِي الضَّرَكِ ، وَلَـكِينًا آمَنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلٰكِنْ هُوْلَاهُ ثُمْ أَبْنَاوُ ۚ الْ فَبَلَغَ النِّيِّ عِنْ اللَّهِ عَلَى مُهُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيِّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْ قُونَ وَلاَ يَكْنُوُونَ ، وَعَلَى رَبُّهُمْ بَنْوَكُّلُونَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ غِصَن ، فَقَالَ أَينْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ نَمَمْ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ فَقَالَ سَبَقَكَ مِمَّا عُكَاشَةُ بابُ الطَّيْرَةِ حَدِثْنَى عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَدِّد حَدَّتَنَا عُمَانُ بِنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا يُولُسُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُحَرَّ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لا عَدْوَى وَلاَ طِبَرَةَ ، وَالشُّومُ فِي ثَلَاثِ : فِي المَرْأَةِ وَالنَّارِ وَالنَّابَّةِ مَدَّثُ أَبُو الْمَان أَخْبَرَ ۚ مَا شُعَبْ ۚ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبَاهُورَ وْوَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عِلَيْ يَقُولُ: لا طَمَرَةَ وَخَرْهُما الْفَالُ ، قَالُوا وَما الْفَالُ ؟ قال

(1) رَسُولُ أَنْهِ (۲) رَسُولُ أَنْهِ (۲) يَسُكُونَ . هكذا (8) يَسُكُونَ . هكذا والتعنية والتعنية التعنية

ا مدنخ (1) مدنخ اس الار (۲) قالوا (٢) حَدَّثُنَا فَتَادَةً (ع) لاَ حَامَةً . سَحَدًا فِي اليونينية والفرع وفيسض الاصول زيادة وكاصفى (ه) أخبرنا (ز) الْسُكْعَانَة بضيطت فى اليونينيـــة بكسر الكاف ونتجا ومهأ ضبط التسطلاني (A) يُطْلَأَ: (۱۰) بِطَالَ (11) النَّيِّ

الْكَلِيةُ الصَّالِكَة يَسْمَهُا أَحَدُكُمُ اللَّهِ الْقَالِ حَرَّمُ الْعَالِ عَرْمُ اللَّهِ إِنْ مُحَدًّد أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ. أُخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبي هُرَ مُرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ عِنْهُ لَا طِيرَةً ، وَخَيْرُهُمَا الْفَأْلُ ، قَالَ (٣ وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللهُ ؟ قالَ الْحَكِلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَهَا أَحَدُكُمُ مَعْنَ مُسْئِمُ بْنُ إِرَاهِيمُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ (٢٠ قَتَادَةَ عَنْ أُنَس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيْرَةً ، وَيُعْجَبِنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ ، الْسَكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ بِالْبِ لاَ حَامَةَ (4) مَدْثَ مُمَّدُ بْنُ الْحَسَكَمَ حَدَّثَنَا (فِ) النَّفْرُ أَخْبَرَ أَ إِمْرَاكِيلُ أُخْبَرَنَا أَبُو حَمَيِن عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّ قَالَ لَا عَدَّوَى وَلاَ طايرة ولا هامة ولا صفر باب الكهائة ( من من سيد بن عُقير حداثنا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُالرِّ مِنْ شُوالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ مَّ أَنّ رَسُولَ أَنَّهُ عِنْ فَضَى فِي أَمْرَأْتَيْ مِنْهُدَّيْلِ أَقْتَلَنَّا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُ الْأُخْرى بحَجَر ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا ۗ وَهِنَّ حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَنَّهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا ، فَأَخْتَصَمُوا إلَى النّي عَلَيْ فَقَضَى أَنَّ ديةَ ما في بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَو أَمَّةٌ ، فَقَالَ وَلَي المَوْأَة اللَّي غَرِمت (٧٧ كَيْتَ أَغْرَمُ بَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ تَطَقَ وَلاَ أَسْتَهَلَّ فِثَلُ ذَلِكَ بَطَلُ ( ( ) فَقَالَ النَّيْ يَكِ إِنَّا هُذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مَرْثُ فَيْبَةٌ مَنْ مالِكِ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ أَنْزَأَنَيْنِ وَمَتَ إِحْدَاهُمُ الْاخْرَى بَحَتَمْر فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّيْ مَنَّكِ بَفُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ \* وَعَن أَنْن شِهاَب عَنْ سَعِيد بْن المسَبِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَضَى فِي الجَعِينِ يُقْتَلُ في بَطْن أَمْهِ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ ما \*\* لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَنَىٰ وَلاَ اُسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَٰلِكَ بَطَلَ ٩٠٠ فَقَالَ وَسُولُ ٩٠٠ أَلَهُ عَلَيْهِ

إِنَّمَا هَٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُمَّانِ مِرْشُنَا (١٠ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةَ عَن الزُّهْزِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّاحْمَٰنُ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ قَالَ لَهٰي النَّئ يَنْ عَنْ ثَمَن الْحَكَلْ ، وَمَهْرِ الْبَغَى ، وَخُلْوَانِ الْحَاهِن صَرَبْتُ عَلَى بُنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا هِشَامُ مِنْ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَمْتَرٌ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ يَحْيَىٰ مِن عُرْوَةَ بن الزُّبيرِ عَنْ عُزُوقَةَ (٢) عَنْ عائشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قالَتْ سَأَلَ (٢) رَسُولَ أَللهُ عَلَيْكُ فَاسْ عَن الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَبْسَ بِشَيْءٍ، فَقَالُوا بَا رَسُولَ أُنتِّهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا ('' أَخْيَا نَا بِشَيْء فَيَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلله عَلَيْهِ لِلْكَ الْكَالِمَةُ مِنَ الْمَقِي يَخْطَفُهَا (٥٠ مُنَّ ١٠) الِجْنَىٰ فَيَقُرُهُما ٧٧ فِي أُذُنِ وَلِيهِ فَيَخْلِطُونَ مَنَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ \* قالَ عَلَىٰ قالَ عَبْدُ (٨) الزِّزَّاق مُرْسَلُ الْسَكَلِمَةُ مِنَ الحَقَّ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدُهُ (١٠ باب ُ السّحر وَقَوْلِ أَلَّهِ تَمَالَى : وَالْكُنِّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا مُيمَامُونَ النَّاسَ السَّحْرَ (١٠٠ وَما أَنْزِلَ عَلَى اللَّكَكَيْنِ بِيا بِلَ هَارُوتَ وَمارُوتَ وَما مُعَلِّمانِ مِنْ أَحَــدٍ حَتَّى يَقُولاً إِ غَا نحنُ فِينَّةٌ فَلاَ تَكَفُّوْ ۚ فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا بُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا مُعْ بِضَارِّينَ بهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَلَّهِ وَيَتَمَاَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ بَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن أَشْتَرَاهُ مالَهُ فِي الآخرَةِ مِنْ خَلاَق، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : وَلاَ يُفْلِيحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ، وَقَوْلِهِ أَفَتَأْ تُونَ السَّخْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ، وَقَوْلِهِ : يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخِرِهِمِ أُنَّهَا تَسْلُمى ، وَقَوْلُهِ : وَمَنْ شَرَّ النَّفَّاثَاتَ فِي الْمُقَد ، وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَّاحِرُ ، نُسْحَرُونَ تُعَمُّونَ حَرِّثُ (١١٠) إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسِلَى أَخْبِرَ نَا عِيسِلَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَعَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْنَ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْاعْمَامِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ يُحَيِّلُ إِلَيْدِ أَنَّهُ (١٦) يَفْسَلُ الشَّيْءِ وَما فَمَـلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم أَوْ ذَاتَ لَيْـلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَـكَنَّهُ دَعَا وَدَمَا، ثُمَّ قالَ

مم ة (1) حدثني

(r) عَنْ عَرْ وَةَ بْنِ الزِّ مِيْرِ (r) سَأَاسُنَا مِنْ سَمُواسِمُوا اللَّهِ

.

(٤) كَحَدَّثُونَمَا

(ه) يَخْطُنُهُمَا كذا ضغانبالوجهد في الفرع الدى بيدنانسا اليوبنية وقال التسمطالاني مقتع الطاء لا بكسرها على المنهور اه

> (٦) من د د کاند

كذا هو مضوط في البوينية هنا وفي آخر الادب اه من هامش العرع الدي يسدنا ومسطه النسطلان مينرها بصم الباء وكمر القاف اه

(٨) عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ره) مالد (۱)

(١٠) السُّحرَّ اللَّيةَ

السَّغْرَ إِلَى تَوْلِدِ مِنْ خَلَاقٍ

(۱۱) حدثنی

(١٢) أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ

(٣) أَسْتَخْرُجُهُ . كَلْمًا هو في جبع ألاصول التي بألدينا تبما البوننية وفي نسخ حبحة أستنفؤ جتة وهو الذي في القتح (٤) أُنُورً .كذا هو بضم فقتح فلشسدناسف الاصول التى أديتا وكلأ ضطه القسطلاني وجامش مض النسخ أثور وعلمها علامة الصحة وتمشاقة را) ويقال (A) حدثنا (٩) حدثته (١٤) أول ما حدثنا

بَا عائِشَةُ ، أَهْمَرْتِ أَذْ اللهُ أَفْتَانِي فِيهِ أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، أَنَانِي رَجُلاَذِ ، فَقَمَدَ أَحَدُهُمُا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلًى ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ إِصَاحِيهِ ، ما وَجَمُ الرَّجُل ؟ فَقَالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ نْنُ الْاعْصَمِ ، قالَ في أَيَّ شَيْء ؟ قالَ في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُتُّ (' كَالْمِ نَحْلَةٍ " ذَكَر ، قالَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بلُّر ذَرْوَانَ ، كَأَنَاهَا رَسُولُ أَنَّهُ ﴿ فِي فَاسِ مِنْ أُصَابِهِ فَاءَ فَنَالَ بَا هَائِشَةٌ كَأَنَّ مَاءِهَا ثَقَاعَةُ أَلْمُنَاءٌ أَوْ كُأَنَّ رُوْسَ تَخْلِها رُوسُ الشَّياطينِ ، قُلْتُ بَإِرَسُولَ ٱللهُ أَفَلَا أَسْتَخْرِجُهُ ٣٠ قالَ قَدْ عافانِي ٱللهُ فَكَرَهْتُ أَنْ أَنُورَ إِلَى عَلَى النَّاسِ فِيدِ (\* شَرًّا فَأَمَرَ بِمَا فَدُفِيتَ \* تَأْتَمَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو صَمْرَةً وَأَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ هِشَامٍ (٥٠ \* وَقَالَ اللَّيثُ وَأَبْنُ عَيَّنَةً عَنْ هِشَامِ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ \* يُقَالُ ١٨ الْشَاطَةُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّمَرِ إِذَا مُشط ، وَالْشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةِ الْكَتَّانَ السِّبِ" الشَّرْكُ وَالسَّحْ مِنَ اللَّهِ بِقَاتِ حَرِيْنِ ( ) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى ( ) سُلَمْانُ عَنْ قَوْدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرِةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قَالَ أَجْنَنُبُوا اللُّوبِقَاتِ الشَّرْكُ (٥٠٠ بأنه والسَّحْرُ باب هل يَسْتَخْر جُ (١١١ السَّخْرَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَمِيدِ بْن الْسَبَّبِ رَجُلُ بِهِ طِبِّ ١٣٠ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنِ أَنْزَأَتِهِ أَيْحَلُ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ. قالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلاَحَ ، فَأَمَّا ما يَنْفَمُ (١١٦ فَلَر بُنْهُ عَنْهُ حَدهم عَبْدُ الله مِنْ مُحَدِ قالَ سَمْتُ أَنْ عُمِينَةً يَقُولُ أُولُ (١٤٠ مَنْ حَدَّثَنَا بِدِ أَبْنُ جُريْجِر يَقُولُ حَدْثَنِي آلُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ خَدَّثَنَا عَنْ أيهِ عَنْ عائشةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ سُعِرَ حَتَّى كَانَ يَرِي (١٠) أَنَّهُ يَأْ فِي النَّسَاء وَلاَ بِأُتِهِنَّ ، قالَ سُفيَّانُ : وَهُذَا أَشَدُّ ما يَكُونُ مِنَ السُّحْرِ ، إِذَا كَانَ كَذَا ، فَقَالَ بَا مَائِشَةُ أَعَلِنتِ أَنَّ أَلَهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيا أَسْتَقْتَبْتُهُ فِيهِ ، أَتَافِي رَجُلانِ ، فَقَمَهُ أَحَدُهُمُا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ اللَّهِي عَنْدَ رَأْسِي لِلْآخَر ، ما بَالُ الرَّجُل ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زِرَيْقِ خَليفُ لِتَهُودَ كَانَ مُنَافِقًا ، قالَ وَفيمَ ؟ قالَ في مُشْطِ وَمُشَاقَةِ ، قالَ وَأَيْنَ ؟ قالَ في جُفُّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ تَحْتَ رَعُوفَةٍ (') في بِنْرِ ذَرْوَانَ ، قالَتْ فَأَتَى النَّيْ ۚ ﴿ الْبِنُّرَ حَقّ أَسْتَخْرَجَهُ ، فَقَالَ هَذِهِ الْبَثْرُ الَّتِي أُربَتُهَا ٣٠ وَكَأَنَّ ماءها ثَقَاعَةُ الْحَنَّاء ، وَكَأَنْ نَخْلَهَا رُوْسُ الشَّيَاطِينِ ، قالَ فَأَسْتُخْرِجَ ، قالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا أَى ْ تَنَثَّرْتَ ، فَقَالَ أَمَا وَالله ٣ فَقَدْ شَفَانِي ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَثْمِرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًّا بِالبُّ السِّحْر وَرُثُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَلَا اللهُ عَدْثَنَا أَبُو أَسامَةً عَنْ هشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ قالت شُعِرَ النِّينُ ۚ ﷺ حَتَّى إِنَّهُ لِيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ (° الشَّيْء وَما فَسَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَأْ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ عِنْدِي دَعا أَللَهُ وَدَعاهُ ثُمَّ قالَ أَسْمَرْت بَاعالْسَةُ أَنَّ أَللَهُ فَد أَفْتَاني فِيمًا أَسْتَفَتْئِتُهُ فِيهِ ، قُلْتُ وَما ذَاكَ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ جاءِني رَجُلِإَنِ ، خَلَسَ أَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيّ ، ثُمُّ قالَ أَحَدُهُمُ الصَاحِيهِ ، ما وَجَمُّ الرَّجُل ؟ قالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ البَّهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْق ، قالَ فِيا ذَا؟ قالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةِ وَجُفُّ (٢٠ طَلْمَةِ ذَكَرَ، قالَ فَأَيْنَ هُوَ؟ قالَ في بلَّر ذِي أَرْوَانَ ، قالَ فَذَهَبَ النَّيْ عَلِيٌّ فِي أَنَاسِ مِنْ أَصَحَابِهِ إِلَى الْبِشِّرِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا تَخْلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عائِشَةَ فَقَالَ وَاللهُ لَكَأَنَّ ماءها تُقَاعَةُ الْحَنَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ مَخْلَهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ أَفَأَخْرَجْنَهُ ؟ قالَ لاَ ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافانَى اللهُ وَشَفَا فِي وَخَشِيتُ أَنْ أَثُوَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، وَأَمَرَ بِهَا فَدُفْتَ اللَّهِ السِّ مِنَ الْبِيَانِ سِحْرًا (٧) مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الشُّرِقِ نَفَطَها فَتَتَجِبَ النَّاسُ

(1) رَاعُوفَة (2) رَاءُ مِهِ (3) مَدُّ اللهُ (4) مَدُّ اللهُ (5) مَدُّ اللهُ (6) فَعُلَّ اللهُ (7) مِدِّ اللهِ (8) مِدِّ اللهِ (9) مِدِّ اللهِ (4) مِدِّ اللهِ (4) مِدِّ اللهِ (5) مِدِّ اللهِ (6) مِدِّ اللهِ (7) مِدِّ اللهِ (8) مِدِّ اللهِ (9) مِدِّ اللهِ (9) مِدِّ اللهِ (9) مِدِّ اللهِ (1) مِدِّ اللهِ (9) مِدِّ اللهِ (1) مِدِّ اللهِ (9) مِدْرًا اللهِ (9) مِدْرًا لهِ (9) مِدْرًا لمِ (9) مِدْرًا م (۱) تَحَرِّاتِ تَعِبْورَةٍ

ة (٢) حدثني مـ

(٣) بِسَبْع

(١) تَمَرُّات تَجُوَّة

(ه) رَسُولُ الله

ميد (١) المكويث الأوّل إ

(٦) الحَدِيثُ الأُوَّلُ. (٧) وثلنا

(۸) رایناه م

ه الاعداثا

(١٠) في الثَّلَابُ

(۱۱) قوله أن أباهربردائي قوله ابن عبد الرحن سقطت هده العبارة من صلب بعض النخ المستدة بأبدنا وكتبا بهامتها بقلم أخرة سرقيما عليها التصميح وهلامة أبي ذر وتبتت في صلم كتبر من النخ وعليا تسر القسطلاني

(ir) قِالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله

َ صلاس. (۱۲) يَقُولُ

لبَيَانِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسَحْرًا ، أَوْ إِنَّ بَعْضِ الْبِيَانِ لَسِحْرٌ أَلدُّواه بِالْمَعْورَةِ لِلسَّمْرِ مَرْث عَلَى حَدَّثَنَا مَرُونُ أَخْبَرَنَا هَاشم أُخْبَرَنَا عامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ ﷺ مَن أَصْطَبَتَ كُلُّ يَوْم (١) تَعِوْرَةً كُمْ يَضُرُّهُ مَنُهُمْ وَلاَ سِحْرِ ذَلكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ \* وَقَالَ غَيْرُهُ: **هَرْثُنَا** ٣ إِسْطُقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ نْنُ هَاشِمِ قَالَ سَمِنْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٌ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنِّ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ (" تَمَرَاتِ (لَا تَعَبُوةً كَمْ يَضُرُّ وُ ذَٰكِ الْيَوْمَ سَمُ وَلاَ مَة صَرِيْتُن عَبْدُ الله بنُ تُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ بنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّي عَلِيَّ لا عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَة ، فَقَالَ أَعْرَائَ إِل رسُولَ الله فَا بَالُ الإبل مَكُونُ فِ الرَّمْلِ كَأَمَّا الطَّبَاءِ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِرُ الْأَجْرَبُ فَيُحْرِبُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَنْ أَعْدَى الْاوَّلَ \* وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَمْدُ يَقُولُ قالَ النَّيُّ \* عَلَيْ لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِ ، وَأَنْكَرَ أَبُوهُرَيْزَةَ حَديثَ ٢٠ الْاوَّل ، قُلْنَا ٢٧ أَلَمْ تُحَدَّثُ أَنَّهُ لاَ عَدْوَى ، فَرَطَنَ بِالْحَبَشَيَّةِ ، قالَ أَبُوسَلَمَةَ فَا رَأَيْنُهُ ( الله نبي مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّتَني وَهْبِ عَنْ يُونَسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ أُخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ وَحَمْزَةُ أَنَّ عَنْدَ ٱلله أَنْ حَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ لَاَعَدُوَى وَلاَ طَيْرَةً إِنَّمَا الشُّومُ ف ثَلَاثِ (١٠٠ في الْفَرَس وَالمَرْأَةِ وَالْدَّارِ مِرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ ١٠٥ قالَ إِنْ ١٠٧ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ (٢٣) لاَعَدْوَى \* قالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰن سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَن النَّبِيّ عَلَّكُ

قالَ لاَ تُورِدُوا (١٠ الْمُرْضَ عَلَى الْمُصِحَّ ۞ وَعَنِ الزَّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ اللَّهُ وَلِيُّ أَنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ وَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ لاَ عَدْوَى فَقَامَ أَعْرًا بِي فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَسَكُونُ فِي الرِّمالِ أَمْثَالَ الظَّبَّاء كَيَّأْتِيهِ ٢٠ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النِّي عَنْ فَمَنْ أَعْدَى الْأُولَ صَرْبَتُنَ مُحَّدُّ بْنُ بَشَّار حَدْثَنَا أَنْنُ " جَنفر حَدَّثَنَّا شُعْبَةً قالَ سَمِنتُ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيْ عَلِيٌّ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طِيرَةً وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ ، قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؟ قالَ كَلِمَةٌ طَيُّبَةٌ لِمُسِبُ مَا يُذُكِّرُ فِي سُمَّ النِّي إِلَّهِ رَوْلَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَالِشَةَ عَن النَّي إِلَّ حَمْثُ فُتِيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ لَمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُحدِيَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ شَاهُ فِيهَا سَمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ أَجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْبَهُودِ ۚ تَجْمِئُوا لَهُ قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِنَّى سَأ يُلُسكُمُ عَنْ شَيْهِ ، فَهَلْ أَنتُمْ صَادِقَ (ن) عَنْهُ ؟ فَقَالُوا نَمَمْ يَا أَبَا الْتَلَيم ، فَقَالَ كَمُمْ رَسُولُ ألله على من أَبِكُم ؟ قَالُوا أَبُونَا فُلانٌ، فقَالَ رَسُولُ الله على كَدَّبْتُم بَن أَبُكُمُ فَلاَنْ.، فَقَالُوا صَدَفْتَ وَ يَرِرْتَ ، فَقَالَ هَلَ أَنْتُمْ صَادِقِيٌّ <sup>(٠)</sup> عَنْ شَيْءِ إِنْ سَأَلْشَكُمْ عَنْهُ ؟ فَقَالُوا نَمَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِنْ كَذَبْنَاكُ مَرَفْتَ كَذِبنَا كُمَا عَرَفْتُهُ فِي أَيننَا ، قَالَ كَلُّمْ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ؟ فَقَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ لَمُهُمْ رُسُولُ أَلَّهِ عَلِي أَخْسَوا فِيهَا وَأَلَّهِ لاَ تَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً ، ثُمُّ قالَ كَمُمْ فَهَلُ (١٠) أَنتُمْ صَادِقِ (٢٠) عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْتُكُمْ جَنْهُ ؟ قالُوا (١٠) نَمَعْ ، فَقَالَ هَلْ جَمَلْتُم في هذيه الشَّاةِ مُمًّا ؟ فَقَالُوا نَمَم ، فَقَالَ ما خَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَنَّا مَا " نَسْتَرِيحُ (١٠ مِنْكَ ، وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكُ باب شُرْبِ النَّمُ وَالدُّواهِ بِهِ وَمِا ٥٠٠ يُخَافُ مِنْهُ ٥٠٥ خَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ نُ عَبْد الْوَمَّاب

(۱) لا يُورِدُ المَّرْضُ (۱) كَالَّيْنِ وَدُ المُرْضُ (۱) كَالَّيْنِ مِنْ مِنْهُمْرُ (۱) مَارِدُورِيْنِ عَنَّهُ وَمِنْ مِنْهُمُرِ (۱) ماردُورِيْنِ عَنَّهُ وَمِنْ مِنْهُمُرِ (۱) ماددُونِ عَنَّهُ وَمِنْ مِنْهُمُورِيْنِ عَنَّهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنَهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنَهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنَهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنْهُ وَمِنْهُمُ مِنْهُمُورِيْنِ عَنْهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنْهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنْهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنْهُ وَمِنْهُمُورِيْنِ عَنْهُ وَمِنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُؤْمِنِ وَمُنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُؤْمِنُ وَمُنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمِنْهُمُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْهُمُ وَمُؤْمِنِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُؤْمِنُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُؤْمِنُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُؤْمِنَا مِنْهُمُ وَمُؤْمِنَا مِنْهُمُ وَمُؤْمِنُونِهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُؤْمِنَا مُنْ مُنْهُمُ وَمُؤْمِنُونِهُمُ وَمُؤْمِنُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُونُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْ مُنْهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُنْ مُنْ وَمُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُنْ وَمُنْهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُونِهُمُ وَمُنْ مُنْ مُنَامِهُمُ وَمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ مُنْ مُنْ مُنَامِعُ وَمُنْ مُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ

(١٠) وَالْخَبِيثِ

مَدَّنَنَا خَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُغَبَّةُ عَنْ سُلَبْمانَ قال سَمِعْتُ ذَكُورَانَ يُحَدَّثُ عَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْتِي قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَل فَقَتَلَ نَفْسهُ فَهُوَ فى نَارِ جَهَنَّمَ ۚ يَشَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا نُخَلَّداً فِيها أَبَداً ، وَمَنْ تَحَسَّى نُسُّمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَدُّهُ نَار جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فيها أَبِداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةِ بها في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا مُحَّدُ (" أَخْبَرَ نَا أَخْمَدُ نَنَّ بَشِّيرِ أَبُو بَكُر أَخْبَرَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنِ أَصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَحِوْرَةِ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سخرٌ ۖ **صَرَثَىٰ** عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحَشَنِّي وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْىِ النَّبِيُّ عَلَيَّةٍ عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَاب منَ قَالَ الزُّهْرِي ۚ وَكَمْ أَشْمَعُهُ حَتَّى أُنَيْتُ الشَّأَمَ \* وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَني نُ عَن أَبْن شِهاب قال وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَسَّأَ (\* ) أَوْنَشْرَبُ أَلْبَانَ الْأَثْنَ أَوْمَرَارَةً أَوْ أَبُورَالِ الْإِبلِ ، قالَ قَدْ كَانَ الْسَلِمُونَ يَتَدَاوَ وَنَ بِهَا فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْساً فَأَمَّا الْبَانِ الْأَثُنِ فَقَدْ بَلَفَنَا أَنَّ رَسُولَ أَللَّهِ ﷺ نَهْى عَنْ كُومِهَا وَلَمْ يَبْلُغُنَا عَنْ ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السُّبُعِ قَالَ أَنْ شَهَابِ أَخْبَرَ فِي ٢٠ أَبُو إِدْرِيسَ أَيَا تَعْلَيَةَ الْخُشَنَى أَخْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَكُل كُلِّ ذي بُ إِذَا وَفَحَ ٱللَّهُ بَابُ فِي الْإِنَاءِ إِنْمُمِيلُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ عُنْبَةً بْنِ مُسْلِمِ مَوْلَى بَنِي كَنْمِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ خُنَيْنٍ مُولَى بَنِي زُرَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ إِنَا وَفَعَ اللَّهُ بَاكِ في إِنَاء

س (۱) حدثنی حم ۲

(r) مُحَدُّ بُنُسَلاَم حَدَّثَهُمَا أَحَدُ

(٣) - يُحَرَّالَتِ عَجْوَةً سيط في النسخ المتعدة بأيدينا بادادة الأولال التاقي وبتتون الأول وصب التاقي ومنبطة النسطلاني بتون الأولوة الله في التاتي بالجر عطف بيائو وبالنسب على الحالية

(1) مِنْ السَّبَاعِ (1) يُتُوَصَّا أَوْ يُشْرَبُ

> ۱۶. (۱) حدثنی مدلام

(۱) مِنَ السَّبَاعِرِ مِنْ

ه (۸) احدی

## سْمِ اللهِ اَلْخَوْنُ الْخَيْمِ كَتَابِ اللَّيَاسِ ﴿ كَتَابِ اللَّيَاسِ ﴾

بِالسِّنُّ مُولِ (١) اللهِ تَمَالَى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِمِبَادِهِ وَقَالَ النَّى عَلَّى كُلُواْ وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَنَصَدَّفُوا فِي غَيْرٍ إِسْرَافٍ وَلاَ خِيلَةٍ ، وَقالَ أَبْنُ عَبَّانَ كُلُّ مَاشِئْتَ وَالْسَنْ (٢) ماشئْتَ ما أَخْطَأَتْكَ أَثْنَتَان سَرَفَنْ أَوْ عَلَيْلَةٌ مَرْث إِشْمُمِيلُ قَالَ حَدُّتُمَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ وَعَبْدِ ٱللهِ بْن دِينَارِ وَزَيْدِ بْن أَسْلَمَ يُخْبرُونَهُ عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ لاَ يَنْظُرُ ٱللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ غُيَلاَء باب من جَرّ إزَارَهُ مِنْ غَيْر خُيَلاَء مَدَثُ أَعْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْن عَبْد الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيُّ عَلَيْتُ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قال " أَبُو بَكْر يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِيَّ (\*) إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَمَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّيْ عَنْ يَعْنُ بَصْنَفُهُ خُيَلاً ، وَرَثْنَى مُحَدُّ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى عَنْ يُونُسَ عَن الحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّسْمُ وَنَحْنُ عَنْدَ النَّيِّ عَلَّ فَقَامَ يَجُرُ ثَوْبَهُ مُسْتَمْعِلاً حَتَّى أَنَّى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَجُلِّي عَنْهَا ثُمُّ أَفْلَ عَلَيْنًا ، وقالَ إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آبَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَبْئًا فَصَالًوا وَادْعُوا اللهَ حَتَّى يَكْشِفِهَا باب التَّشْمِيرِ فِ الثَّيَابِ صَرَّعَى إِسْعَاقُ أَخْبَرَ مَا أَنْ مُعْيَلُ أَخْتِرَنَا مُمْرُ بن أبي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بن أبي جُعَيْفَةَ عَنْ أبيهِ أبي جُعَيْفَةَ عَالَ فَرَأَيْتُ (\*) بِلاَلْآهِاء بِمَنزَةِ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَا اللهِ عَرْبَجَ ف حُلَّةٍ مُشَمَّرًا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ إِلَى الْمَنْزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابُّ يَمُرُونَ بَيْنَ بَدَيْهِ

(۱) وَتَوْلِ اللهِ (۲) وَاللهِ اللهِ (۲) وَاللهِ اللهِ (۵) شِقْ (۵) رَأْنِثُهُ (۵) رَأْنِثُهُ مِنْ وَرَاهِ الْمَنْزَةِ بابِ ما أَسْفَلَ مِنَ الْـكَمْبَيْنِ فَهُوَ في النَّارِ حَدَثْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْقَبْرِيُّ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ ما أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَائِي مِنَ الْإِزَارِ فَـنِي (\* النَّارِ ۖ بِإِس مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْحُيْلَاهِ صَرْتُ عَبْدُ أَلَّه بْنُ يُوسِكُ أَخْرَنَا مالكُ عَنْ أَبِي الزُّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٣٠ اللهِ ﷺ قالَ لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إلى من جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ مُنْ زِيادِ قالَ سَمنتُ أَمَّا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ النَّبِهِ<sup>(1)</sup> أَوْ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْكُ كَيْنَمَا رَجُلُ كَيْمِي فَحُلَّةٍ تُشْجِيُهُ نَفْسُهُ مُرَّجِلً مُجَنَّهُ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِو فَهُوَ يَسْجَلَّلُ (٥٠ إِلَى يَوْمِ الْفِيامَةِ وَرَثْنَ سَعِيدُ أَبْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَالِم بِن عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ بَيْنَا رَجُلُ يَجُرُ إِزَارَهُ خُسِفَ (٦) بهِ فَهْنَ يَتَجَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْفَيَامَةِ ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيّ وَلَمْ يَرْفَعُهُ شُمَيْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧) حَرَثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّدِّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَ نَا ﴿ أَبِي عَنْ عَمَّهِ جَرِيرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُمَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ (٥٠ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ النِّيُّ بَكُّوهُ مَطَرُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَة قالَ لَقيتُ مُحَارِبَ بْنَ دَار عَلَى فَرَس وَهُوَ بَأْ تِي شَكَانَهُ النَّبِي يَقْضِي فِيهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ خَدَّثَنَى فَقَالَ (١١١ سَمِيتُ ١١٥) عَبْدَ أَنْهُ مِنْ مُحْرَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ لَمْ يَنْظُرُ ٱللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقُلْتُ لِحُارِبِ أَذَ كَرَ إِزَارَهُ قَالَ مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قِيْصًا ﴿ تَابَّمَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ • وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ مِثْلَهُ

(١) الْقُبْرِيُّ كَدَاهِو بالوجهين الرفع والجر فى

بأبدينا فال الفسس وسكى ألفاض عباض أنه روى بنجلل بجيم والصندة ولام نفيلة وهو بممنى ينفطى أى تنطه الأرنس اعب

(٧) عَنْ الزُّهْرَى

(٨) عدثنا

(۱) وقا*ل* 

(۱۰) سدتن

(3.1)-قال

(١١٢) سَمِعْتُ أَمَّارُ مُعْ

(١١٢) مِنْ تَخْبِلَةِ

وَتَأْبَعَهُ مُوسِى بْنُ عُفْبَةَ وَثُمَرُ بْنُ تُحَدِّد وَقُدَامَةُ بْنُ مُوسِى عَنْ سَا لِمِ عَن أَبْن نُمَرَ باب الإزار اللهدِّب، وَ يُذْكُّرُ عَن الزُّهزيّ وَأْبِي بَكْنِ بْنِ مُمَّدٍ وَخُرْةَ بْنِ أَبِي أَسَيْدٍ وَمُعَاوِيةَ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَنْفَر أَبَّهُمْ لَيسُوا ثِياً بَا مُهَدَّبَةً حَدَثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبُور أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي ﷺ قالَتْ جاءِتِ أَمْرَأَةُ وَفَاعَةَ الْقُرَطَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْر فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى كُنْتُ تَحْتَ رِفاءةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي ، فَثَرَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الزُّكِيْدِ ، وَإِنَّهُ وَأَلَّذِ ما مَمَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ ۖ الْهُدْيَةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةٌ مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خالهُ بْنُ سَمِيدٍ قَوْ لَهَا وَهُوْ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قالَتْ فَقَالَ خالِهُ يَا أَبَا بَكُر أَلاَ تَنْفَى هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فَلاَ وَٱللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ ٱلله ﷺ عَلَى البَّلْسُمِ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَمَـٰ لَلَّتِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوق عُسَيْلَتَهُ ، فَصَارَ سُنَّةَ بَعْدُ " لِلسِّ الْأَرْدِيَةِ ، وَقَالَ أَنَنْ جَبَدَ أَمْرًا بِي وَدَاء النِّي عَلَيْ مِرَتَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عَنْهُ^٢ قَالَ فَدَعَا ۚ النِّيُّ عَلِي بِرِدَاللَّهِ (\* ' ثُمَّ ا نَطَلَقَ يَمْثِي ، وَانْبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جاء الْبَيْتَ النِّيى فِيهِ حَفْرَةُ فَأَسْتَأَذَنَ فَأَذِنُوا <sup>(\*)</sup> فَهُمْ **بالبِ ثُبْس** الْقَبَيص وَقَوْلْ أَلْهِ تَمَالَى حِكَايَةٌ عَنْ (٦٠ بُوسُفَ : أَذْهَبُوا بِقَبِيعِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي بَأْتِ بَصِيْرًا مَرْثُ تُنْبَهُ ۚ حَدَّثَنَا خَمَادُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبْن مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا يَلْبَسَ ٱلْحَرْمُ مِنَ النِّيَابِ؟ فَقَالَ النِّي ۖ ﷺ لاّ يَلْبُسُ ﴿ الْحَرْمُ الْقَمِيمِنَ وَلَا السِّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسِ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَذْ لاَ يَجدَ

(1) خُيَّادَهُ (۲) بعد (۲) (۵) رض الله عنهم (۵) فَأَرْتَكَنَى بِدِ (۵) فَأَدْزِنَ لَمُمُّمُ الله وَقَالَ بُوسُكُ الله فِلْلَّ المُوسُكُ والله والله المالية الدياة (٢) عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ عُقَانَ حَدُّثُنَّا أَبْنُ عَيَيْنَةً (r) ر<sup>م</sup> کینه (؛) فَأَنَّهُ أَعْلَمُ (٠) إِذَا فَرَعْتَ مِنْهُ (٦) آذَنَهُ بو (v) أَبُّداً وَلاَ تَقُمُ على هو الحسن بن مسلم بن يَنَّاقِ كذاً في اليونينية ا) قَدَ أَضْظُرُّ تَثَأَيْدِيَهُمَا (١١) ثَدُّ تَسْمِهَا (۱۲) تَعْشَى (١٣) بإصبعَيَه رو (۱٤) جبته (١٠) وَلاَ تُوَسِّعُ قدروى هاهنا بالباء والنون (١٧) جَعْفُرُ بْنُ حَيَّانَ

النَّعَلَيْنَ ، فَلْيَائِسَ (١) مَا هُوَّ أَمْنَلُ مِنَ الْكَمْيَنِي وَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّ (١) أَخْبَرَنَا أَبْنُ غُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ أَتَى النَّبِيُّ عَلِّ عَبْدَ أَشْ بْنَ أَبِيِّ بَعْدَ ما أَدْخِلَ فَبْرَهُ فَأَمْنَ بِهِ فَأَخْرِجَ وَوُصِعَ عَلَى رُكْبَيَّهِ (٣) وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قِيَصَهُ وَاللهُ ﴿ اللهُ عَلَمُ مُعَرِثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْي أَنْ سَمِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللهِ قالَ أُخْبَرَنِي فَافِيرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ لَمَّا تَوْفَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ جاء أَبْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِني قِيصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ ، وَاسْتَغَفْرِ لَهُ ، فَأَعْطَاهُ فِيَصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ <sup>(•)</sup> فَآذِنَّا ، فَلَمَّا فَرَخَ آذَنَهُ (٢٠ خَاء لِيُصَلِّي عَلَيْهِ خَذَبُهُ مُحَرُّ فَقَالَ أَلِيْسَ قَدْ تَهَاكَ أَللهُ أَنْ تُصَلَّى عَلَر الْمَنَافَقِينَ فَقَالَ: اَسْتَنْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ نَسْتَنْفِرْ لَهُمْ إِنْ نَسْتَنْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ كَلَمُمْ فَلَوَلَتْ وَلاَ تُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ ماتَ أَبَدًا ۗ ٢٠٠ كَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ باب جَيْب الْقَيِيص مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَغَيْرِهِ مَرَرْثُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعِ عَنِ الْحَسَنِ (١٠ عَنْ طَاوَسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْتَصَدِّق كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبُنَّانِ مِن حَدِيدٍ قَدِ أَصْطُرَّتْ (١٠) أَيْدِيهُمَا إِلَى ثُدِّيِّهَا (١١) وَتَرَافِيهِما ، فَهَلَ الْتَصَدُّقُ كُلَّما تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى نَفْشَى ١٦٥ أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو ٓ أَثْرَهُ ، وَجَعَلَ الْبَخيلُ كُلَّما مَمَّ بِصَدَقَةٍ فَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةً ۖ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ (١٦) هَكَذَا في جَيْبِهِ (١١) ، قَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسَعُهَا وَلاَ تَتَوَسِّعُ (٥٠) \* نَابَعَهُ أَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزَّادِ عَن الْأَغْرَجِ فِي الْجُنَّتُنُّ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِنتُ طَاوُسًا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً بَقُولُ جُبَّانِ ١٧٥ وَقَالُ جَعْفُرْ (١٧٠ عَن الْأَعْرَجِ جُبَّتَانِ بِاسِبُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً صَيَّقَةَ الْكُنَّيْنِ فِى السَّفَرَ ۚ مَرْشَىٰ قَبْسُ ۗ الوانون أصوب اه من اليؤنينية

أَنْ حَفْس حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى (١) أَبُو الضَّلْمِي قَالَ حَدَّثَنَى مَسْرُونٌ قالَ حَدَّثَنَى المُفِيرَةُ بْنُ شُعْبَة قالَ أَنْطَلَقَ النَّيْ عَلِّ عَلَيْدِهِ ثُمَّ أَقَبَلَ فَتَلَقَيْتُهُ ٣٣ هَاء فَنُوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَضْمَضَ وَأَسْتَشْفَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَلَهْبَ يُحْرِجُ بِمَدَيْهِ مِنْ كُنَّيْهِ فَكَانَا صَيَّقَيْنِ فَأَحْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ٣٠ فَنَسَلَّهُمَا وَمَسَحَ بِرأْسِهِ وَعَلَى خُفَيَّهِ **باسب <sup>(0)</sup> جُ**بَّةِ الصُّوفِ فِي النَّزُو **مَرَثُن**َا أَبُو نَنَيْمٍ حَدَّثْنَا زَكَرِ إِنَّهِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ اللَّهِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ مَرَ النِّيُّ عَلَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ أَمْتَكَ مَاهِ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، كَثَرَلَ عَنْ رَاحلته كَشْي حَتَّى تُوَارَى عَنَّى في سَوَادِ اللَّيْل ، ثُمَّ جاء فَأَفْرَغْتُ عَلَيْدِ الْإِدَّاوَةَ ، فَنَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوف ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ بُخْر جَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَقّى أَخْرَبَهُما مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَنَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ سَسَحَ رِأْسِهِ ،ثُمَّ أَحْوَيْتُ لِأُنْزعَ خُمِّيْهِ فَقَالَ دَعَيْمًا فَإِنَّى أَدْعَلَتُهُمَّا طَأَهِرَ أَيْنِ فَسَيَّحَ عَلَيْهِمَا بِالْبُ القّبَاء وَفَرْوج حَرَبِر وَهُوَ الْنَبَاءُ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي (٥) لَهُ شَقُّ مِنْ خَلْفِهِ ﴿ حَرْشُ فَتَلِبُهُ مُنْ سَعِيدٌ حَدِّثَنَا " اللَّيْثُ عَن أَبْنِ أَبِي مُكَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُرْمَةَ قَالَ " فَمَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْبِيَةً وَكُمْ بُمُطِ غَرْمَةَ شَبْنًا فَقَالَ غَرْمَةُ بَا 'بَنَّ أَطْلَقِ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ اللَّهُ مُنالَقَتُ مَمَّهُ فَقَالَ أَدْخُلُ فَأَدْهُهُ لِي قالَ فَدَعَوْنُهُ لَهُ عَفْرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَبَاهِ مِنهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا الَكَ قالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِي خَرْمَتُهُ حَرَثُ قُنَبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهْدِي َ لِرَسُولِ اللَّهِ مَلِيَّ فَرْوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمُ أَنْسَرَفَ فَنَزَهَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْحَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَيْنَتِّنِي هَٰذَا لِلْمُقِّينَ ﴿ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُكَ عَنْ اللَّيْتِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُوجُ حَرِّيرٌ باب الْبَرَانِس ، وقالَ لي مُسَدَّدُ

(۱) يَدْتَا (۱) مَلْقَبُنُّهُ (۱) مِنْ تَعْسَر آلَكِيْ (۱) مُنْهِي جُبُرُ السُونِ (۱) الْبِي شُعْرَة السُونِ (۱) مَنْهِ

حَدِّثَنَا مُشْتَيرُ سَمِنتُ أَبِي قالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنْسِ بُرْنُسَا أَصْفَرَ مِنْ خَرِّ عَرَثْ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّنَى مالِكٌ عَنْ نَافِيجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ تُحْرَ ۚ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بَا رَسُولَ الله ما يَنْبَسُ الْخُرِمُ مِينَ النِّيَابِ قالَ رَسُولُ اللِّهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوا الْقُنُصْ وَلاَ الْمَعَائَمُ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِينَ وَلاَ ٱلْجَفَافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجَدُ النَّمَانِيْ فَلْهَابْسَ خُفَّيْنِ وَلِيَقَطَفَهُما أَسْفُلَ مِنَ الْسَكَمَةِينِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثَيَابِ شَبُّنا (١٠) مَسَّهُ زَعْفَرَانَ (١٠) وَلاَ الْوَرْسُ ﴾ باسب السّراويل مَوْثِنا أَبُو تُعَبِّم حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ تَعْرُو عَنْ ۗ (١) ما عَيُّكُمْ جابر بْنَ زَيْدِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النِّي عَلَيْ قالَ مَنْ كُمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْسَ سَرَاو بِلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ لَمُلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ خُفَيْنِ مِرْثِ مُوسَى بَنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيْهُ عَنْ اَفِيمِ عَنْ عَنْدٍ اللهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ إِ رَسُولِ اللهِ مَا كَأْثُرُنَا أَنْ لَلْبَسَ إِذَا أَخْرَتُنَا قالَ لاَ تَلْبَشُوا الْقَميص (٥٠ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْسَامُ وَالْبِرَّانِينَ وَالْفِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ مَلْأَنِ فَلَيْلُسُ الْخَنِّي أَسْفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْعًا مِنَ النَّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ باب فَ الْعَمَامُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَائِمْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْخُرَمُ الْفَهِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبا مَسَّهُ ا زَعْفُوانُ وَلاَ وَرَسُ وَلاَ الْمُقَيْنِ إِلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ السَّلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجَدَهُما فَلَيْقَطَفَهُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْهُ لَمْ يَجَدَهُما فَلَيْقَطَفَهُمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ أَمْ فَلَ مِنَ الْكَمْنَيْنِ باب التَّقَيْمِ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ خَرْجَ النِّي إِنَّ وَعَلَيْهِ عِمَالَةُ دُسُمَاء ، وقالَ أَنَسُ عَمَبَ النِّي عَلَى مَأْمِدِ ماشِيَّة بُرُد وَرَثُونَا (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشِكُمْ عَنْ مَعْشِ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ هُرُوتَيْ عَنْ هَائِشَةً رَمَيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ ١٠٠ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنْ الْمُنْلِينَ عَوَيْجَزُّ أَبُرِيَكُم شَاجراً فَقَالَ النَّبِي عَلَى رسْلِينَ كَإِنَّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ <sup>(1)</sup> أَبُو يَكُو أَوْ يَرْجُوهُ

(r) (학교 (r)

(۰) حدثتي (ز) هَاجَرُ <sup>(۱)</sup> نَاسُ جه

(۷) قال

بأبي أنْتَ قالَ نَعَمُ خَبَسَ أَبُو بَكُر نَفْسَهُ عَلَى النِّيِّ يَكِيُّ لِصُمْنَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَنْ كَانْتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّرُ أَدْبَعَةَ أَشْهُر قالَ عُرْوَةً قالَتْ عائِشَةً فَيَبْنَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوسُ ف يَيْنِنَا فَي نَحْر الظَّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلُ لِأَبِي بَكْرِ هَٰذَا رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيُّ مُقْبِلاً مُتَقَنَّمًا في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكُر فِداً (١٠ لَهُ بِأَبِي وَأَمِّي وَاللهِ إِنْ جاء بهِ في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَشْرِ ٣٠ خَاء النَّهِ عَلَّيْهِ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَّ لَهُ فَلَمْخَلَ فَقَالَ حِنّ وَخَلَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّا ثُمْ أَهْدُكُ بِأَبِي أَنْتَ بَا رَسُولَ أَلْهُ قَالَ فَإِنَّى قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ قَالَ فَالصَّفْتَةُ (٢) بأَبِي أَنْتَ (٤) يَا رَسُولَ أَللَّه قالَ نَمَمْ قَالَ نَفُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ أَنْدَ إِحْدَى رَاحِلَيَّ هَا تَيْنِ قَالَ النِّيُّ عَلَى إِلْتُمَنِ قَالَتْ خَهَرْ نَاهُمْ أَحَثَ (\*) أَجْهَارَ وَضَغَنَا (\*) لَهُمَا مُفْرَةٌ في جرَاب قَقَطَتُ أَسْمَاه بنْتُ أَبِي بَكْرِ فِطْعَةً مِنْ نِطَافِهَا ، فَأُوكَتْ ٣ بِهِ ٱلْجِرَابَ ، وَلِذَاكِ كَانَتْ نُسَمّى ذَاتَ النَّطَاق (٨) ثُمَّ عَلِقَ النَّيْ عَنَّ وَأَبُو بَكُر بِنَارٍ في جَبَل يُقَالُ لَهُ مُورٌ ، فَكُمُّتَ فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، يَبَبِثُ عِنْدَهُمْ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر ، وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌ لقِنْ ثَفِث وَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِا سَتَمَّا ، فَيُصْبِحُ مَعَ فُرَيْشِ بِمَكَّةً كَبَالِتِ ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرا يُكادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْ تَبُّهُمَا بِخَبَرِ ذَٰلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَّمُ ، وَيَرْغَى عَلَيْهما عامِرُ بْنُ فُهَ بْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ مِنْعَةً مِنْ غَنْمِ فَيُوجِهُمَا (٥) عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةُ مِنَ الْمِشَاء فَيَهِ يَانِ فِي رسْلِهَا (١٠٠ حَتَّى يَنْفِقَ (١١٠ عِمَا (١٧٠ عامرُ بنُ فَهَ يُرَة إِنْكُسَ يَفْعُلُ ذَٰلِكَ كُلُّ لَيْئَةِ مِنْ زِنْكَ اللَّيَالِي الثَّارَثِ لِيسِبُ الْمِنْفَرِ حَدَث أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مالِكَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّ ﷺ دَخَلَ (١٣) عامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ إلبُ الْبُرُودِ وَأَلِمْبَرَةِ وَالشَّلَةِ ، وَقَالَ خَبَّابُ شَكَوْنَا إِلَى النِّي عَلِي وَهُو مُتَوَسَّدُ مُرْدَةً (١١) لَهُ مَرْثُ إِنْهُ بِيلُ بُنُ عَبْدِ

(۱) فِداً لَكَ أَبِي وَأَنَّى

(٢) في هذه والسَّاعَة لِأَمْرُ "(٣) فألصنُّحْمَةً

(ع) (٤) أَنْتَ وَأَمَّى

(٤) انت و آمی
 (٥) أحَت الجهاز

(۱) وصنعنا (۱) وصنعنا

(٧) فَأَوْكَأَتْ

(v) النَّطَاقَيْنِ

(۱) فَيْرِيحًا

(۱۰) فی رسالهما رو و سر

(۱۱) يَنْغِنُّ .كسر ء ينعق من الفرع

(۱۲) پېتا .

(rr) دَخَلَ مَكَةً عامٍ. ---

(10) £ (20)

(i) بالتعلاء (v) تعذرون (v) وزائها آزاران (v) المعاد (v) المعاد (v) المعاد (v) المعاد (v) مداد (v)

ألله قالَ حَدَّنَني مالك عَنْ إسْعُنِّي بْن عَبْدِ أَلله بْن أَبِي طَلْمَةَ عَنْ أَنِّس بْن مالكِ قال كُنْتُ أَمْشِي مَمَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدُ عَجْرًا نِيٌّ غَليظُ الحَاشيَّةِ ، وَأَدْرَكَهُ أَعْرَاقَ خَبَدَه بردَالله جَبْدَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عائِق رَسُولِ أَلله عِن قَدْ أَرَّتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرُدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قالَ يَا كُمَّذُ مُرْ لِي مِنْ مالِ الله الذي عِنْدَكَ فَأَتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ ثُمَّ صَلِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِمَطَاء (١) \* حَرَثُ فَتَنْب أَبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمٰ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ فال جاءت أمْنِرَأَةُ بِيُرْدَةِ ، قالَ سَهِلْ هَلَ تَدْرى ‹ كَمَا الْبُودَةُ قالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيدِي أَكْسُوكُهَا ، فَأَخَذُهَا رَسُولُ أَلْهِ عِنْ عُمَّاجًا إِلَيْهَا ، غَزَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّا لَإِزَارُهُ " خَمَّمًا " رَجُلُ من الْقَوْم فَقَالَ بَا رَسُولَ أَنَّهِ أَكُسُنِيها ، قالَ نَعَمْ ، كَفِلَسَ ما شاء أللهُ في الْعَبْلس ، ثُمَ رَجْعَ فَطُوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ ، سَأَلْنَهَا إيَّاهُ ، وَفَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُ سَائِلاً ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَلله ما سَأَلتُهَا ، إلاَّ لِتَكُونَ كَفَني بَوْمَ أُمُوتُ ، قالَ سَهِلْ فَكَانَتْ كَفَنَهُ حَيْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ قالَ حَدَّثَنَى مَعِيدُ نُ الْمُنتَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِنتُ رَسُولِ الله عَلِيُّكَ يَقُولُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا ، تُضِيءِ وُجُوهِهُمْ إِصَاءَةَ ا الْقَمْر ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ يَحْصِن الْأَسَدِيقْ ، يَرْفَمُ نَمِزةً عَلَيْهِ ، قالَ (0) أَذْعُ الله لي يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمْ قَامَ رَجُلٌ منَ الأنصار فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ " اللهِ سَبَقَكَ عُكاشَةً **مَدَّثُ** الْمَرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنِّى قالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ النَّبَاب كَانَ أَحَبَّ إِلَى النِّي عَلِيَّ ٥٠ قَالَ الْحِبْرَةُ عَدَّيْنَ ٥٠ عَبْدُ أَنَّهُ ثُنُّ أَبِي الْأَسْوَد حَدَّثَنَا

مُهَاذٌ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ أَحَبُ الثِّيَابِ إِلَى النَّى عَلَيْهِ أَنْ يَلْسَبَهَا الْحَيْرَةَ مِرْشِنَا أَبُو الْيَانِ أَخْيَرَنَا شُمَيْثُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةٌ بنُ عَبْدِ الرَّاهُن بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيِّ عِنْ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَنْ عَنْ تُونَى شُعِيَّ بِمُرْدِ (١) حَبَرَةٍ باب الأكْسِيَةِ وَالْحَمَايُسَ مَرْثَىٰ ٣ يَمَىٰ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب قال أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ لَّمَا نَزَلَ (" برَسُولِ اللهِ بَالِيِّ طَفِيقَ يَطْرَحُ خيصةً لهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا أُغْتُمْ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهْوَ كَذَٰلِكَ ، لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الْبَهُودِ والنَّصَّارى أَخَذُوا نُبُورَ أَبْيائهم مَسَاجِدَ بُحَذْرُ ماصِّنَعُوا مِرْتُنْ مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهُمِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّنَنَا أَنْ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ في خَمِيصَةٍ لَهُ كَمَا أَعْلاَمُ مُ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِها نَظْرَةً ، فَلَمَّا سَلَمَ قالَ أَذْهَبُوا الحَييصَتْ هذه إلى أبي جَهْم كِانًا أَلْهَني آنفا عَنْ صَلاَتى ، وَأَثْنُونِي بِأَنْبَعَانيَّةِ أَبِي جمْم بن حُدَيْفَة بن غايم مِن كِن عَدِي بن كَنْ \* مَرَشْ مُسَدَّد حَدَّثَنَا إنْمُميلُ حَدِّثَنَا أَيْوبُ عَنْ مُمِّيْدِ بِن هِلِالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاء وَإِزَارًا عَلِيظاً فَقَالَتْ فَبُضَ رُوحُ النِّي ( ) مَنْ فَى هٰذَيْنِ باب أَشْيَالِ الصَّاء مَرْشَى مُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْب عَنْ حَفْص أَنْ عاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ نَهْيِ النَّبِيُّ عَيْكٌ عَنِ الْلاَمَسَةِ وَالْمنا بَذَةِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِي ، بَعْدَ الْفَحْرِ ۗ حَتَّى تَرْ تَفِعَ الشَّنْسُ ، وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَميبَ ، وَأَنْ يَحْتَيِيَ إِللَّوْتِ الْوَاحِدِيُّ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَيِنَ السَّمَاء ، وَأَنْ يَشَنَّيلَ الصَّاء ﴿ مَرْثُ ايمني بن بُكِير السَّمَاء اللَّيث عن يُونُسَ عن أَبْن شِهاب قالَ

(۱) بِبُرُّ وَجَيْزَةٍ (۲) حداث (۲) نَرَكُ عَى فَالْوَلِينَيةً وفرعها بالبناء المقاعل وفي غيرهما نُولِيالبناء المفعول وبه ضبطها فى الترح دسرا) رسُول الله (١) أَنْ نُكُسُرُ (۷) حدثنا،

اْخْبَرَ بْنَ مَا مِرْ بْنُ مَعْدِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قالَ نَهْى رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ يَمْعَتَيْنِ ، نَهْى عَنِ اللَّامَسَةِ وَالمَا بَدَةِ فَى الْبَيْعِ ، وَالْلاَحْسَةُ لَسُ الرَّجُلِ فَوْبَ الآخر بيده باللَّيْل أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ ، وَالنَّابَدَةُ أَنْ يَسْدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل بْقُوبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونَ ذَلكَ يَيْمَهُمَا عَنْ غَدْ نَظَى وَلا تَرَاض وَالْأَيْمَتَوْ (١) أَشْيَالُ الصَّاء، وَالصَّاء أَنْ يَعْمَلَ ثَوْبَهُ كِلَّ أَحَد عاتقيَّه، فَيَدُو أَحَدُ شقَّيْدِ لَيْسَ عَلَيْدِ ثَوْبِ ، وَاللَّبْسَةُ الْاخْرِي أَحْتَبَا وْهُ بَقُوبِهِ ۖ وَهُوَ جَالِسْ لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ بالبُ الإختباء في تَوْب وَاحِدِ مَرْثُنْ الْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قالَ نَهْي رَسُولُ ٣٠ أَلَهُ عَلَى عَنْ لِبُسَتَيْنِ أَذْ يَحْتَى الرَّجُلُ في القَّوْبِ الْوَاحِدِ لِبُسْ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ ثَنَى \* وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالقَوْبِ الْوَاحِدِ لَنْسَ عَلَى أَحَدِ شِيْعًةِ وَعَن الْلَامَتَةِ وَالْنَا بَذَة وَرَثْنَى مُحَدُّ قَالَ أَخْبَرَنِي غَلَدُ أُخْبِرَنَا أَنْهُ جُرَيْجٍ وَالَ أَخْبَرَنِي أَنْهُ شِهَاب عَنْ عُبَيْدِ 📗 (٥) عَالَهُ ألله بن عَبْدِ الله عَن أبي سَعِيدِ الْمُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيّ إِلَّهُ عَنْ اَشْتِالِ اللهُ الصَّاه، وَأَنْ يَحْتَدَىَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْلُ بِاسِب الْحَيِصَةِ السَّوْدَاء حَرَرُثُ أَبُو نُعَبْم حَدَّثَنَا إِسْفَى أَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ بْن فُلاَنْ هُوَ تُحَرُّرُو بْنُ سَمِيد بْنَ الْعَاصَ عَنْ أُمَّ خالِدِ بْنْتَ خالِدٍ أَنِيَ النَّيْ عَنْ بَياب فَهَا خَيِصَةٌ سَوْدِدَاء صَعَرَةٌ ، فَقَالَ مَنْ تَرُونَ نَكِينُونَ هَذه ، فَكَكَّتَ الْقَوْمُ ، قال (٥) أَتْتُونِي بِأُمَّ خالِدٍ ، فَأْتَيْ بَهَا يُحِيلُ (٥) ، فَأَخَذَ الْخَسِصَةَ بِيدَه فَأَلْبَسَهَا وَقالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي مُ وَكَانَ فِيهَاعَلَمْ أَخْضَرُ أَوْ أَضْفَرٌ . فَقَالَ بَا أُمَّ خالِدٍ هٰذَا سَنَاهُ ، وَسَنَاهُ بِالْمَبَيِّةِ بِهِيَّنِيْنَ مِنْ مَنْ عُمَدُ نِنُ الْمُنَّى قَالَ حَدَّنَى (١٧ أَنْ أَنْ أَنْ عَدِيٍّ عَن أَن عَوْنِ عَنْ مُحَّدٍ عَنْ أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمْ شَلَيْمٍ وَالْتَ لَى يَا أَنسُ أَنظُرُ

هٰذا النَّلَامَ فَلَا يُصِيبَنُّ مَنِئًا حَتَّى تَفْدُو بهِ إِلَى النَّيُّ ﷺ بُحَنْتُكُهُ فَفَدَّوْتُ بهِ وَإِذَا هُوَ فَي مَانطِ وَعَلَيْهِ خَمِصَةٌ حُرَيْنيَّةٌ ، وَهُوَ يَسمُ الظَّهْرَ الذِّي قَدمَ عَلَيْهِ في لَفَتْح بِالِّبُ ثَيَابِ ١٠٠ الْخُفْرُ وَرَشْنَ ١٠٠ كُمَّدُ بْنُ بِشَارِ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب خْبَرَ فَا (" أَيْوِبُ عَنْ عَكْرُمَةَ ، أَنَّ وَفَاعَةَ طَلَّقَ أَمْرَأَتُهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ رُبِيْرِ الْقُرَاطِيُّ ، قالَت مانشَةُ وَعَلَيْهَا خِارُ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إِنِّهَا وَأَرْبَهَا خُصْرَةً لْدِهَا ، فَلَمَّا جاء رَسُولُ أَنَّهِ عِلِيُّ وَالنَّسَاء يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائشَةُ مَا رَأْيتُ مِثْلَ مَا يُلْقِى المُوْمِنَاتُ لِللَّهُ هَا أَشَدْ خُضْرَةً مِنْ تَوْجًا قالَ وَسَمِعَ أَنَّا قَدْ أَتَت رَسُولَ أَلَّهُ عَلَّى كَاء وَمَتهُ أَبْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قالَتْ وَأَلَّهُ مالِي إِلَيْهِ مِن ذَف إلأ أَنَّ مَا مَتُهُ لَبُسَ يِأْغَنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةٌ مِنْ تَوْبِهَا ، فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي لَا نُفْضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزْ ، تُريدُ رفاعَةَ ، فقَالَ رَسُولُ الله عَلِي فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحَلِّى (" لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحي لَهُ حَتَّى يَدُونَ من عُسَيْلَتُك ، قال وَأَبْصَرَ مَمَهُ أَبِنَكُ ( \* ) ، فقال بَنُوكَ مُولاً ، ؟ قال نَمَمْ ، قالَ هذا الَّذِي تَرْتُمُينَ مَا تَرْتُمُينَ ، فَوَ أَلَٰذِ لَمُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْنُرَابِ بِالْنُرَابِ بالسِ النَّبَابِ الْبِيضِ صَرَبْنَ ٥٠ إِسْعَاقُ بْنُ إِرْاهِيمَ الْمُنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا كُمُّدُ بْنُ بِشر حَدَّثْنَا مِسْمَرٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّيْ ﷺ وَبَهِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهَا ثِيَابُ يِضُ بَوْمَ أُحُدِ ما رَأَيْتُهُا فَبْلُ وَلاَ بَعْدُ صَرَّتْ أَبُو مَعْتر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرِّيْدَةً عَنْ يَحْلِي بْن يَعْتَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأُسْوَدِ اللَّهِ لِيُّ ١٧٠ حَدَّمَهُ أَنَّ أَبَا ذَر وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ قالَ أَتَبْتُ النَّي عَلَّى وَعَلَيْهِ ثَوْبُ أَبِيْضُ وَهُو نَائِمٌ ثُمَّ أَبَيْتُهُ وَقَدِ أَسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدِ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتُ وَإِذْ رَتَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قالَ

 (۱) بغول (۲) کتب آلگو (۲) کتب آلگو (۲) ووکٹ

(t) لاَيَلْبَسُ الحَرِيرَ '

(٥) أَمْ يَلْمُتِسْرِينَهُ مَشْيِكًا فى الآخِرَةِ . والرواية التى شرح عليها التسطلاني أَمْ يُلْبُسْ مِنْهُ تَتَى اللهِ الآخِرةِ

(٧) (نوله وأشار أبو مثان الح ) قال الفسطاني رواية الحوى والكشيهى تأخير هـنـه الجلة وجيلها بعد نوله، حدثاأبو مثار كاركارى ورواية السيل تقديمها (٨) قاله.

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، فَلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمٍ أَنْفٍ أَبِي ذَرٍّ ، وَكانَ أَبُو ذَرّ إِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ (١) : وَإِنْ رَغِمُ أَنْفُ أَبِي ذَرّ ، قَالَ أَبُو عَنْدُ الله هَذَا عند المَوْتِ أَوْ قَبْـلَهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَلَٰذُ غُفِرَ لَهُ ﴿ إِمْ وَأُفْرِرَاشِهِ لِلرَّجالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ ﴿ مَرْضَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قالَ إ تَعِيثُ أَبًا عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ أَتَانَا كِتَابُ مُمَرَّ وَتَحْنُ مَعَ عُثْبَةً بْنِ فَرْقَدِ بِأَذْرييجانَ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَنَّى لَهُمْ عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَكَيْهِ اللَّتَيْنِ تَليَانِ الْإِنَّهَامَ. قَالَ فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنَى الْأَعْلَامَ صَرْتُ الْمُحَدِّينُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدُّثَنَا عاصِم "عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَنتَبَ إِلَيْنَا (٢) مُمَرُ وَنَحَنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّي عِلْيَ نَهْي عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَصَفَّ ٣٠ لَنَا النِّي ﷺ إِصْبَعَيْدِ وَرَفَمَ زُهَمَيْرُ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنِ التَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قالَ كُنَّا مَعَ عُثْبَةً فَكُنَّبَ إِلَيْهِ تُمَرُّ رَضِيَ أَلَثُهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَلِيٍّ قَالَ لاَ يُلْبَسُ <sup>©</sup> الحَريرُ في الدُّنْيَا إِلاَّ لَمُّ مُلْلَسٌ (0) في الآخرة منَّةُ (0) حَدَثْنَا الْحَسَنُ مِنْ مُمْرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوغُمْانَ وَأَشَارَ <sup>(v)</sup> أَبُوغُمْانَ بِإِصْبَعَيْدِ الْمُسَبِّعَةِ وَالْوُمْنطَى **حَرْث**ن سُلِّيهٰانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الحَـكَم عَن أَبْن أَبِي لَيْلَى قالَ كِانَ حُدَّيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَأَسْتَسْقَى فَأْتَاهُ دِهْقَانٌ عِمَاء في إناء مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ إِنَّي كم أرْمِهِ إِلاَّ أَنَّى نَهَيْنُهُ ۚ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَاللَّهِ بِلَا حَيّ كُمُمْ فِ الدُّنْيَا وَلَكُمْم فِي الآخِرَةِ حَدِّثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ سَمِنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُمْبَةً فَقُلْتُ أَمَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ شَدِيداً

النِّي تَلَّيُّهُ فَقَالَ ٥٠ مَنْ لَبَسَ الحَرِيرَ فِي اللَّهُيَّا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِيرَةِ ﴿ وَرَثْن

سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَاسِ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ الرُّميْدِ تَحْطُتُ يَقُولُ قَالَ مُخَدُّثُ مِنْ لَبُسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ ﴿ كَالْبَسْنُهُ فِي الآخِرَةِ ﴿ وَرَثُ عَلَىٰ بِنُ الجَمْدِ أَخْيَرَنَا شُعْبَةَ عَنْ أَبِي ذُكِيَّانَ خليفَةَ بْن كَمْبِ قال سَمِعْتُ أَبْنَ الزُّبيرِ يَقُولُ سَمِعْتُ مُمَرَ يَقُولُ قالَ النِّي عِنْ مَن بَسِ الحَرِرَ فِ ٱلدُّنْيَا كُم ۚ يَلْبَسْهُ فِ الآخرة \* وَقَالَ أَنَّا أَبُّو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ بَرِيدَ قَالَتْ مُمَاذَةً أُخْبَرَ نُنِي أَمْ خَرْو بنْتُ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ الزُّمبيْرِ سَمِعَ مُمَرَ سَمِعَ النِّيَّ ﷺ (" حَدِثْنِي ٣٠ مُمَّدُ بْنُ بَشَار حَدِّثَنَا عُثَانُ ثُنَّ ثُمُّرً حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَن يَحْيُ بْن أَبِي كَشِير عَنْ يَمْزَانَ بْنَّ حِطَّانَ قالَ سَأَلْتُ عائِشَةَ عَنِ الحَرِيرِ ۚ فَقَالَتِ ٱلْمَتِ أَبْنَ عَبَّاس فَسَلُهُ ۚ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَل أَبْنَ مُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبْنَ مُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنى أَبُو حَفْص ، يَعْني مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ قَالَ إِنَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ في الدُّنْيَا مَنْ لا خَلِاقَ لَهُ في الآخِرَة ، فَقُلْتُ صَدَقَ وَما كَذَبَ أَبُو حَفْص عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةُ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ( عَنْ يَحْيى حَدَّثَني عِمْرَ الْ وَقَصّ الحديث باب أن مس الحرير من غير لُبس، وَيُرْوى فيهِ عَن الرُّبيدي عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسَ عَن النِّيِّ ﷺ مَرْشُ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَن الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَهْدِيَ لِلنِّيِّ يَرْكُ فَوْبُ حَرِيرٍ فَهَمَلْنَا كَالْمُشُهُ (١ وَتَتَعَجَّبُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَٰذَا ؟ قُلْنَا نَمَمْ ، قالَ مَنادِيلُ سَعْدِ أَبْن مُمَاذِ فِي الْجَنَّةِ جَيْرٌ مِنْ هَٰذَا بِالْبُ أَفْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُو كَالْبُسِهِ خَرْثُ عَلِيٌ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِنْتُ أَبْنَ أَبِي وَنَجِيمٍ عَنْ نُحَاهِدٍ عَن أَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَا نَا النَّيْ عَلِيَّ أَنْ نَشْرَبَ فَ آنِيَةِ النَّامَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلُ فِهَا وَعَنْ لُبُسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ بَجَلِيسَ

(۱) أَنْ يَلْبَتُهُ (۲) مُسَلَّمَ تَعَوْمُ (۲) مُسَلَّمَ تَعَوْمُ (۵) حَرْبُ (۵) كَالْبُهُ رَاهِ أَنْوِ دَرْ بفتح للَّمِ وكسرها ولم تموس للفع في خكم غار أن سيده في حكم غار

الضم اء مناليونينية

FR (1)

(۲) ونيا. د ونيا.

(r) الأثريج در مانديخ

(٤) وَالْمِيْزُرُ أَهُ مِي مَهُمُوزُهُ فِي اليونِنِيهِ ۚ **نَ** المُواضِعِ الثلاثة مِنا

(٠) يَصْفُونَهَا '

(١) عَنِ الْبَرَّاءِ بِنِ عِاذِ بَ

(۷) نعی آئی ا

(۵) وَعَنِ الْفَسَّىُ الْمُسَلِّيُّ \* (۵) مُحِدُّ بِنُ جَعَلْمِيْ

(١٠) عَنْ عَلِيٍّ بَنِ أَبِيهِ؛ طَالِ

(١١) حُلَّةً سِيرًاء. مَكنا في النسخ للمتعدة التي بأيدينا والذي في الفسطلاني

أَنْ رُوايَةً أَنِي ذَرِ بِالإِضَافَةِ. \*\*\* (١٢) حُلَّةً سَكَرَاءِ

(۱۲) فَكَبِيسْتُهَا

(ال) حُلَّةُ سِيْرَامِ،

(۱۰) غریراً

ا ۱۵۰ ازیتکنوما

عَلَيْهِ بِأَسِبِ مُ لُنسِ الفَنَّىِّ ، وَقَالَ عليم مَن أَبِي بُرُودَةَ قَالَ فَلْتُ (اللِقِيِّ مَا الْفَشَيَّةُ قَالَ يَكِبُ أَتَنَا مِنَ الشَّامِيَّةُ مِنْ مِعْرَ مُسْلَمَةٌ فَهَا حَرِيرٌ فِيهَا الْمُأْوَانِمِ "

قال قِيابُ اتننا مِن الشَّامِ الْوَ مِنْ مِصْرَ مَصْلَمَة فِيها هُو يُعَالِنُهُ الشَّالُ الانْرَجِحُ \*\* وَالْمِيْرَةُ \*\* كَانْتِ النَّسَاءُ تَصْنَمُهُ لِبُعُولَتِينَ مِثْلَ الفَطَائِفِ بِصُمْدُونَهَا \*\* ، وَقالَ جَرِيرُ مِنْ تَرَانِ مِنْ مِنْ مِنْ النِّعَالِمِينَ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مِنْ

عَنْ يَرِيدَ فَ حَدِيثِهِ الْقَنْسُةُ ثِيَابُ مُعَنَّلَةٌ ثَيُّاهِ بِهَا مِنْ مِعْنَرَ فِيهَا الْحَرِيرُ ، والْمِيْرَةُ \* جُلُولُ السَّبَاعِ » قَالَ أَبُوعَنِهِ اللهِ عاصِمُ أَسَخَرُ وَأَصَةً فِى الْمِيْرَةِ \* وَمَثْنَا مُحَدُّ بْنُ

لوة السناع » قال ابو عبد الدوماميم " اكبر قاصح في البيعرة - منزمت عمد بن تأثيل أُخْبِرًا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرًا شَفَانُ عَنْ أَشْمَتْ بْنِ أَنِي الشَّفَاء حَدَّثَنَا معاوِيةُ أُ

وَكِيعُ أَخْبَرَا اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اَمَنَ عَنْ أَنْسِ قَالَ رَحْسَ اللَّيْ عَلَيْ اللَّهِ الرَّيْنِ وَعَبْدِ الرَّ عَلَيْ ف لنس الحرير لِلسَّاء مِن اللَّهِ الحرير النّساء من شمَّ اللَّهَ اللَّهُ مُن حَرْب

ق تبس الحربر يجب المربع المجب الحربر فيسساء عمر المربع المعرب براسي من عبد المربع الم

لِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبْ عَنْ غَلِيّ (٥٠٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي النِّي

عَلَىٰ حُلَّةَ سِيرَاء (١٠٠ كَفَرَعِث فِيهَا فَرَأَلِثُ الْفَصَبَ فى وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا مِيْنَ لِساكَى حَرَّفُ مُولِى بُنُ إِسْلِمِيلَ قال حَدَّنَى جُورَثِرِيّةُ عَنْ نَافِجٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنْ مُحرَّر

رَخِيَ اللّٰهُ عَنْهُ رَأَى مُئَةً سِيرَاء <sup>00</sup> ثَبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ اَبْتَنْهَا تَالْبَسُمَا الْمِرْفُدِ إِذَا أَنْوَاكَ وَالْمِنْسُدُ، قَالَ إِنَّا رَائِسَ هَذِهِ مِنْ لِاَعْلَى لَهُ ، وَأَنَّ اللّٰبِيّ

يُونِيَّ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ بَسَنَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُمَرَّ خُلَةً (11) سِيرًاء حَرِيرٍ (١١) كَسَاهَا إِنَّاهُ، فَقَالَ مُمَرُّ

كَشُوعًا ١٩٠٠ مَرْثِنَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَانَا شُمَيْتِ عَنِ الزَّهْزِي قَالَ أَخْبَرَانِي أَلَسُ كُشُوعًا ١٩٠٠ مَرْثِنَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَانًا شُمَيْتِ عَنِ الزَّهْزِي قَالَ أَخْبَرَانِي أَلْسُ

أَنْ مَالِكِمُ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أَمَّ كُلْنُومِ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ دَسُولِ ٱللهِ ﷺ بُرْدَ حريب

يَرَاء بِالبُ ما كانَ النِّي عَلَى يَتَجَوَّزُ (١) مِنَ اللَّبَاسِ وَالْشُنطِ حَرْثُ اللَّمَانُ أَنْ حَرْبَ حَدَّثَنَا خَلَدُ بنُ زُيْدٍ عَنْ يَحْيُ بن سَيِدٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْن حُنَيْنِ عَن أَبْن عَنَّاسَ رَضَى أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبَنْتُ سَنَّةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلُ مُحَرَّ عَنِ المَرْأَتَنُ اللَّيْنِ تَظَاهَرَ مَا عَلَى النَّى بِرَكِ فَهَلْتُ أُهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمَا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَنَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فِقَالَ مَا ثُشَةَ وَحَفْصَةُ ، ثُمْ قَالَ كُنَّا فِي الحاهليَّةِ لاَ نَعُدُ النِّساء شَنْنَا فَلَمَّا حاء الْإِسْلِامُ وَذَ كَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ ٣٠ عَلَيْنَا حَتًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخَلُهُنَّ ف شَيْهُ مِنْ أَمُورِنَا ، وَكَانَ مَيْنِي وَمَيْنَ أَمْرَأَنِي كَلاَمْ ۖ فَأَعْلَضَكُ لِي ، فَقُلْتُ كُما وَإِنَّك لَمُنَاكَ ، قالَتْ تَقُولُ هَذَا لِي وَأَيْنَتُكَ تُؤْذِي النِّي (") إِلَيْ فَأَيِّنَتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ كَمَا إِنَّى أَحَذُرُكِ أَنْ تَعْمِي (\*\*) أَلَٰدَ وَرَسُولَهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ ، فَأَتَبْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لِمَا فَقَالَتْ أُعْجَبُ مِنْكَ بَانْحَرُ فَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا فَلَمْ بَيْنَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ ٱللهِ عِنْ وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ (٥) ، وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولِ أَشِّ عِلْ وَمَهِدْتُهُ أَتَبِنَّهُ مِا يَكُونُ ، وَإِذَا غِيثُ عَنْ رَسُولِ أَلَّهِ عِلْ وَشَهِدَ أَتَا نِي بِمَا يَكُونُ مِن رَسُولِ اللهِ عِنْ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَدِ أَسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَيْنَ إِلاَّ مَلِكُ غَمَّانَ مِالشَّالْمِ كُنَّا نَحَافُتُ أَنْ يَأْتِينَا ، فَمَا شَمَرْتُ " إِلَّا الْأَنْصَارِيْ وَهُو يَقُولُ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَرْ ، قُلْتُ لَهُ وَمَا هُو أَجَاء الْنَسَّانِيُّ ؟ قال أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَقَ رَسُولُ (٧٠ أَللهِ عَلِي نِسَاءهُ فِخَتْ عَإِذَا الْبُكاهِ مِنْ مُجَرِّها (٨٠ كُلُّهَا وَإِذَا النَّيْ ﷺ قَدْ صَيدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ المَشْرُبَةِ وَصِيفٌ فَأَتَبْتُهُ فَقُلْتُ اَسْتَأْدِنْ لِي فَدَخَلْتُ (١) فَإِذَا النَّبِي ﷺ عَلَى حَصِيرِ فَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِنْ فَقَةٌ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِذَا أَلْمُكُ (١٠) مُعَلَقَةٌ وَقَرَظٌ فَذَكُرْتُ اللَّهِي فُلْتُ لِمَفْصَةَ وَأَمْ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَى لَمْ سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَبِتَ

میمر حی بالحاء والراء الهسکا ومسطها الحافظان معبر با والزای مسسم

(۲) بذاك م

(r) رَسُولَ اللهِ مِ

(۱) أن تعضِي

(هُ) فَرَرَدُّتْ

(٦) فَلَ شَــُعَرُّتُ بِالْأَنْصَارِيُ الأُوهو يقول مِالْأَنْصَارِيُ الأُوهو يقول

(٧) النِّي

(٨) مِنْ حُحَرِ هِنْ

(١) مَأْذِنَ لِي مَدَّحَلُتُ

(۱۰) أه<sup>ّب</sup>

هِيْدُ (\* بنْتُ الحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةٌ قالَت أَسْتَنْقَظَ النَّىٰ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ أَنْهُ مَاذَا أَثْرِلَ اللَّيْلَةَ (\* مِنَ الْفِتْنَةِ ما ذَا صَوَاحِتَ الْحُجُرَاتِ ، كُمُّ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي يَوْمَ الْنَيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدٌ لَهَا أَزْرَارٌ فِي كُنِّهَا بَنْ أَصابِعِهَا (۲) اللّٰيلَ (٤) فقال مي (ه) فقال حَدَّ نَنْنِي ٱمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أَنَّهَا رَأَنْهُ عَلَى أُمَّ خَالِهِ ِ مَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ نَهْىِ النَّيُّ ۖ يَالِّيُّ الثَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ حَدَّثْنَا أَبُو نُتينِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ إِسْفُقَ مَعْمَ الْبَرَاءِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّيْ عَلِّكَهِ

حَرْثُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُخَدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا

زة في اليونيني**ة وف**ي الغنح أنها بكسر اليم وسكوك التحتانية وفنح المثلة ولاهمز فيها وأصلها من الوثارة أو الوترة و لوثير هو الفراش الوطىء اھ وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَتَهَا نَا عَنْ <sup>(١)</sup> لُبْسِ الحَريرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْفَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَق وَمَيَآثِرٍ ٣٠ الْحُمْرِ بِالسِبُ النَّمَالِ السَّنْبِيَّةِ وَتُعَيِّزُهَا مَوْسُنَا سُلَيْانُ بِنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَلَاثُ " عَنْ سَعِيدِ أَبِي سَنْلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا أَكَانَ النَّيْ ﷺ يُصَلِّى ف تَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ صَرْثُ عَبُدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ سَعيدِ الْقَبْرِيِّ عَنْ عُبَيْد أَبْن جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْدِ اللَّهِ بْن تُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعَا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصَابِكَ يَصْنَتُهَا قالَ ما هِيَ يَا أَنْنَ جُرَيْجٍ قالَ رَأَيْنُكَ لاَ تَمَسُّ منَ الْأَرْكَانِ إلا الْيَانِينِ، وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ النَّمَالَ السَّبْنِيَّة ، وَرَأَيْنُكَ تَصْبُغُ بالصَّفْرَة وَرَأْيَتُكَ إِذَا كُنْتَ بَسَكَّةً ، أَهِلُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلاَلَ ، وَلَمْ ثُهِلٌ ( ) أَنتَ حَقَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَّ أَمَّا الْأَرْكَانُ كَانِّي كَمْ أَرّ رَسُولَ الله عَظْ يَهَنُّ إِلاَّ الْبَانِيَنِي ، وَأَمَّا النَّمَالُ السَّبْنِيُّةُ ۚ فَإِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِنْ يَلْبَسُ النَّمَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَمَرٌ وَ يَتَوَسَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِثُ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ وَإِذَّه رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَصْبُمُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنَّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَهُلُ عَتَى تِنْبَعِث بهِ رَاحِلَتُهُ مِرْثُنَ عَبْدُ اللهِ نُ يُوسُفَ أَخْرَانا مالك عن عبد الله بن دينار عن (٥٠ أبن مُحرّر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَعْى رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْ يَلْبَسَ الْحُرْمُ ثَوْبًا مَصْنُوعًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ ، وَقَالَ مَنْ كَمْ يَجَدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْسَنْ خُفَيْنِ وَلِيُقْطَمَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَنْبَيْنِ مَرْثُنَا كُمُّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَار عَنْ جابر بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّهِ عَنْ مَنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ كَلْيَلْبَسَ السِّرَاوِيلَ ، وَمَنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ تَلَاذِن عَلْيَلْبَسَ خُفَيْنِ بِالسِ يَبْدَأُ ﴿ إِللَّمْ الْيُنْيِ مَرْثَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُمْنَةٌ قالَ أَخْبَرَنِى أَشْمَتُ بْنُ سُلَيْمٍ سِمِفتُ أَبِي بُحَدَّثُ عَنْ مَسْرُوقِ

عَنْ عَائِشَةَ رَمِيَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ يَلِّكَ يُحِيثْ لِلنَّيْشَ فِي ظُهُورِ مِ (1. وَتَرَجُلُهِ وَتَنَالِهِ بِالْبِ يَنْدُعُ نَال "اللُّفرى وَوْنَا عَنْدُ اللهُ نُ سَنْلَةً عَنْ مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عِنْ أَبِي مُرْيَرْةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ قَال إذَا أَنْسَلَ أَحَدُ كُمُ فَلَيْنَدَأَ بِالْمِينِ ٣٠ وَإِذَا نَرَعَ ٥٠ فَلَيْدَا بِالضَّالِ لِلسَّكُن النُّني (١٠ فَكُوو أَوْلُمُا تُنْفُلُ وَآخِرَهُمُا تُثْرَعُ بِاللَّبِ لاَ يَغْيِى فِى قُلْ وَاحِيَّا \* مَرْمُنَا عَبْدُ ( () تُنَاهُ أَلَهْ بِنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَمْنِي أَحَدُكُم في نَعْل وَاحِدَةٍ لِيُحْفِيهَا ١٠٠ أَوْ لَيُنْعِلْهُمَا جَبِيعًا ر) رافاً انترع باب عَرْثُ مَالاَنِ في نل ، وَمَن رَأَى فِيالاً وَاحِداً وَإِسِما مَرْثُ مَعْبَاجُ بنُ مِنْهَالٍ (ه) واحدة حَدَّثَنَا كَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَمْلَ (٥٠ النَّيِّ عَلِيْ كَانَ كَمَا ٥٠٠ (1) ليُحْمِيا جَ وَبَالَانَ حَدِثْنِي (١) تُحَمَّدُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَخْبِرَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قال خَرْبَمَ (١٠٠ (٧) تَعْلَى النِّينُ إِلَيْنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ بِنَعْلَيْنِ (11) لَمْهَا قِللاَنِ ، فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَافِي هُدُو تَعْلُ النَّي يَكُ بِالِبِ النَّبَّةِ الحَمْرَاء مِنْ أَدَمِ صَدَّتْ عَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قالَ حَدَّتَني مُعَرّ (۵) تمک أَنْ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنَ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَبْتُ النِّي اللَّهِ وَهُو فَ فُبَّةٍ ii. (4) خَمْرًاء مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوء النِّي عَنَّ وَالنَّاسُ يَتَدِرُونَ الْوَصُوء فَنَ (۱۰) أُخْرِج أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِدِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا ، أُخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبهِ (۱۱) تَعْلُقُ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ح وَقَالَ لاً (۱۲) حدثنا اللَّيْثُ حَدَّنَى يُونُسُ عَن أَنْ شِهاب قالَ أَخْبَرَنِي أَنْسُ نُنُ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَرْسَلَ النِّينُ عَلَّهُ إِلَى الْأَنْسَارِ ، وَجَمَعَهُمْ في فُبَّةٍ مِنْ أَدَّمِ بِالبُ الْجُلُوس عَلَى الحَسِيرِ وَنَعْوِم حَرِثْنِي (١٦) مُحَدُّ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثْنَا مُشْتِرٌ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ عَنْ يَمِيدٍ بْنَ أَبْى سَمِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ

النَّى مِنْ كَانَ يَحْتَجُرُ (١) حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى (٢) وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ، لَهُمُ النَّاسُ يَشُونُونَ إِلَى النَّيِّ يَكُ فَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ ما تُطيِيقُونَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ بَمَلْ حَتَّى تَمَلُوا ، وَإِنَّ أَحَتّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ ما دَامَ (") وَإِنْ قَلَّ بِاللَّبِ الْمَزَرِّرِ بِاللَّمْبِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى أَنْ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْسِنُورِ بْنِ غَرْمَةً أَنَّ أَبَاهُ غَرْمَةَ قالَ لَهُ يَأْمَنِيُّ إِنَّهُ بَلَّنِي أَنَّ النِّيَّ عَلِّي قَدِمَتْ عَلَيْدٍ أَفْيَةٌ فَهُو يَقْسِمُهَا ، فَأَذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّيِّ عِنِّ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ لِي بَا مُنِيٍّ أَدْعُ لِي النِّيِّ عِنْ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا مَنَّ إِنَّهُ لِنُسَ بِحَبَّار ، فَدَعَوْنَهُ خَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاهِ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرِّرٌ بِالنَّهَبِ ، فَقَالَ يَا غَرْمَةُ هَٰذَا خَبَأَ نَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ باب مُوَانِيمِ اللَّهِ مَرْثَ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَنَا أَسْمَتُ بنُ سُلَمْ قالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّذِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَا نَا النَّبِيُّ عِنْ عَنْ سَبْعِ نَهُى ( ٤٠ عَنْ خاتَم اَلنَّهَبِ أَوْ قالَ حَلْقَةِ الدَّهَبَ وَعَن الحَرير وَالْإِمْتَبْرَقَ وَاللَّيْهَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاهِ وَالْقَشِّيُّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَأَمْرَنَا بستْمِ: بِمِيادَةِ المَدِيضِ، وَاتَّبَاعِ الجَنَائْزِ ، وَنَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَ إِجابَةِ النَّامِي وَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ الْمُظَامِمِ صَرَثْنَى (\* نُحُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غَنْذُرْ \* عَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيُّ ﷺ أَنَّهُ نَهْى عَنْ خَاتَمِ ٱلدَّهَبِ \* وَقَالَ تَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قِتَادَةَ سَمِيمَ النَّصْرَ سَمِيمَ بَشِيرًا مِثْلَهُ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ ٱتَّخَذَ خاتَمًا مِنْ ذَهَب وَجَمَلًا فَصَهُ مِمَّا يَلِي كَفَهُ فَأَتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَىٰ بِدِ وَأَنَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرِقِ أُوفِطُةٍ

(1) بَحْتُمِورُ (4) بَحْتُمِلُ عَلَيْهِ (5) ما دَوَامَ (6) منا (7) منا (8) محمدُ بن بَحِمْرَ

4.1 خاتم الفيضة حرث بوسف بن موسى حدَّنتا أبو أسامة حدَّنتا عبيدة أَنَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنُ ثُمَرَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ ﷺ أَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَجَمَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَةٌ (· ) وَتَقَشَ فِيهِ تُحَدُّ رَسُولُ أَللهُ ، فَاتَّخَذَ الناسُ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ وَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ أَتَّخذَ خاتمًا مِنْ فِضَّةٍ كَاشْخَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ أَبْنُ مُمَرَ فَلَبَسَ الْمَاثَمَ بَعْدَ النِّي ﷺ أَبُو بَكْرِ ٣٠ ثُمَّ مُعَرُ ثُمَّ عُمَانُ حَتَّى وَفَعَ مِنْ عُمَانَ في بِنْرِ أَرِيسَ بِالبُّ مَرْثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُلْبَسُ عَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبداً فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ صَرْتُنِي (اللَّهِ عَلَى بنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُولُسُ عَن أَبْن شِهاب قالَ حَدْثَني (2) أَنسَ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى في يَد رَسُولِ الله عَلَىٰ خَاتَمًا مِنْ وَرَقَ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَصْطَنَتُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرق وَلَهِسُوهَا (\* ، فَطَرَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاكَهُ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَالِينَهُمْ \* ، تَابَعَهُ ﴿ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَزَيَادُ وَشُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ \* وَقَالًا أَبْنُ مُسَافِرٍ عَنِ الزَّهْرِيّ أَرَى خاعَا مِنْ وَرَقَّ بِالِبُ فَسُ الحَاتَمِ عَرْفُ عَبْدَانُ أُخْبَرَنَا يَزِيدُ بَنُ ۗ (\*) مُنذُ ٱلْتَعَلَّوْ تُمُوهَا زُرَبْعِ أَخْبَرَنَا مُحَيْدُ قالَ سُئِلَ أَنْسُ هل أَتَّخَذَ النَّبِي عَلَى خَاتَمًا قالَ أَخْرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْمِشَاء إِلَى شَطْر اللَّيْل ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنًا بِوَجْهِهِ، فَكَأَتَّى أَنْظُمُ إِلَى وَيِص عَاتَمِهِ قالَ إِنَّ النَّاسَ فَدْ صَاوْا وَنَامُوا ، وَإِنْكُمْ كُمْ \* ثَرَالُوا فِي صَلاَّةٍ مَا \* ٱ أَنْتَظَرْ تُمُوهَا مَرَّثُ إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا مُعْتَيرِ وَال سَيف مُعَيْدًا بُحَدَّثُ عَنْ أَنْس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ مَنْكُ كَانَ خَاتُّهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ ﴿ وَقَالَ يَحْيُ بْنُ أَيْوِبَ حَدَّتَنَي محمَّيْثُ

يمِعَ أَنْسَا عَنِ النِّي يَكْ باب عاتم الحَديدِ مَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا

ئىر بىلىن كىفاد . ئاطات

(۲) حدثنا

(٦) لن تزالوا

عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي خَارَمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَسِمَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءِتِ أَمْرًأَةً إِلَى النَّيِّ ﷺ فَقَالَتْ جِنْتُ أَهِتُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً ، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلْ زَوْجْنَهَا إِنْ لَمْ ۚ يَكُنْ (١) لَكَ بِهَا حَاجَة ، قالَ عِنْدَكَ شِيْء تُصْدِقُهَا ؟ قالَ لا ، قَالَ أَنْفُنْ ، فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَمَ فَقَالَ وَأُللهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ أَذْهَتْ فَأَلْتَسِرْ وَلُوْ خَاتُما مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لاَ وَاللهِ وَلاَ شَاتَما مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْدِ إزارُ ما عَلَيْهِ ردَاهِ ، فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مَنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ جَفَلَسَ فَرَآهُ النِّيمُ عَلِيَّ مُولَيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعى فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورَ عَدَّدَهَا ٣ قالَ قَدْ مَلَّكَتُكُهَا بِمَا مَنكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالبُّ نَفْس الْحَاتَم مِرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ نَيَّ ٱللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكُنُّتُ إِلَى رَهْطٍ (" أَوْ أَنَاسَ مِنَ الْأَعَاجِمِي، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ ٤٠٠ كِنَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتُمْ ، فَأَتَّخَذَ النَّيُّ إِنَّ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَدِّدُ رَسُولُ اللَّهِ، فَكَأَنَّى بوريص أَوْ بيَصِيص الْحَاتَمِ فِي إِصْبَعِ النِّي عَنِّكُ أَوْ فِي كَفَّهِ ﴿ وَمَرَّمْنِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمَدِّدِ عَنْ مُجَيِّدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَنَّخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْ خَاتَمًا مِنْ وَرِق وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكُر ثُمُّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ مُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ فَثْمَانَ حَتَّى وَفَعَ بَعْدُ فِي بِغْرِ أَرِيسَ نَقْشُهُ مُمَّذَّ رَسُولُ اللهِ ب الْمَاثْمَ فِي الْمُؤْمَر مَرْثُ أَبُو مَنْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيَتْ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ (٥٠ النِّينُ ﷺ عَامَمًا قَالَ إِنَّا أَتَّخَذْنَا خاكَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ تَقْشًا فَلَا يَنْقُشُ (٦٠ عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَإِنَّى لَأ رَى بَريقَهُ في

(آ) يَسَكُنْ. "سخنا هو إلى الغرج للمتند يب دا الغرقية والتحتية (٣) مَدَّهَا (٣) الرَّعْظيٰ (۵) لاَ يَقْرُونَ (٠) أَسْطَلَنْعُ

(١) فَلاَ يِنَقْسَنَّ

" (۱) وَتَقَنَّهُ (۱) إِلَى بَيْكَاشِهِ (۱) إِلَى بَيْكَاشِهِ (۱) كنا في البرائية والدرع (الدرع وفي بعض الدرع الد

ان المخالف (ا) المخالف

(1) المتخوام (4) (نوله قال بورية الح) قال المانظ أبر قر لم يخرج في العدين أبن موسم الماتم من اليدين سوى هذا الذي قالبورية في خاتم القعب اله من البورية في خاتم القعب اله

(1) لاَ يَنْتُشُ كَذَا فِي البوتِنتية بالبناء القاعل والشين غيرمضيوطنوقال، في الفتح لاَ وُنْفَشُ يضمٍ أوله اه

> رب) المدانا

(٨) كَتَبَ لَهُ أَىٰ الْأَنْسُ
 مَنَادِيرَ الزَّكَانِ الهِ

قسطلائي " (٩) قال أيوميدانة وزادلي

(۱۰) فَكَرُحَ

(١١) فَكُمْ بَجِدُهُ

هُ ٱتَّخَاذُ الْحَاتَمِ لِيُغْتَمَ بِهِ الشَّيْءِ أَوْ لِيُكْتُبَ بِهِ إِلَى أَهْلِ **مَرْثُ ا** آدَمُ بِنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسَ أَنْ مَالِكِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّنَا أَرَادَ النَّيْ عَنِيْ أَنْ يَكْتُبُ إِلَى الزَّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرُونًا كِنَا بَكَ إِذَا كَمْ ۚ يَكُنْ مُخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فَضَّة وَتَقْشُهُ (١٠ أَتَحَلَّتُ رَسُولُ أَلله فَكَأَمَّا أَنْظُرُ إِلَى بَيَاصِهِ ٣٠ في يَدِهِ عِلْبَ **مَرْثُنَا** مُوسِى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورَثِينَةٌ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النِّيَّ مَلِكُ أَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ وَيَجْعَلُ (\*) فَصَّهُ فِي بَطْنَ كَفْهِ إِذَا النَّاسُ خَوَاتِيمَ (<sup>0)</sup> مِنْ دَهَبِ فَرَقِيَ الْنُبْرَ، تَخَيدَ اللهُ وَأَثْنِي عَلَيْدِ، فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَصْطَنَعْتُهُ وَإِنَّى لاَ أَلْبَسُهُ فَنْبَدَهُ ، فَنَبَذَ النَّاسُ بُ قَوْلُ النِّيُّ مِرْكِيُّهِ لاَ يَنْقُشُ (٦٠ عَلَى نَقْش حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعِزيزِ بْن صُهيّنِ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةَ أَنْخَذَ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَتَقَصَ فِيهِ مُحَدَّ رَسُولُ ٱللهِ وَقَالَ إِنِّي ٱتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرق وَنَقَشْتُ فيهِ مُمَّذَّ رَسُولُ ٱللَّهِ فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدُ عَلَى \* هَلْ يُجْعَلُ لَقُشُ الْمَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُ صَدِيثَى ٢٠٠ تُحَدُّ بِنُ عَبْد أللهِ الْأَنْسَارِيْ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنْسِ أَنْ أَبَا يَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَل أَسْتُخْلِفَ كَنْبَ ٥٨ لَهُ ، وَكَانَ نَفْشُ الخَاتَم ثَلَاثَةَ أَسْطُرُ مُحَدٌّ سَطُرٌ وَرَسُولُ سَطْرٌ حَدَّنَنَا الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حُدَّنَىٰ أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ خَاتُمُ النِّيِّ ﷺ في يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْبِرِ بَمْدَهُ وَفِي يَدِ مُمَرَّ بَمْدَ أَبِي بَكْر

غُرَجَ الْحَاتَمَ كَفِعَلَ

لِلنَّسَاء ، وَكَانَ عَلَى عِائِشَةَ خَوَاتِيم (١٠ ذَهَب مِتْرُثُ أَبُو عاصِم أَخْبَرَ مَا أَنْ مُجُريع أَخْبَرَ مَا الحَسَنُ مُنْ مُسْلِمِ عَنْ طَاوَمِي عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعِيدَمَمَ النَّيَّ عَلِيَّ فَصَّلَّى قَبْلَ اللُّمُلَّةِ \* وَزَادَ (\*' أَنْ وَهْبِ عَنْ أَنْنِ جُرَيْجٍ مَأْتَى النَّسَاء كَفَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخُواتِيمَ فِي تُوْبِ بِلاَلِي ﴿ لِإِسِبُ الْقَلَائُدِ وَالسَّخَابِ لِلنَّسَاء ، يَعْني فِلاَدَةً مِنْ طِيبِ وَسُلِكَ (" حَرْشُ أَخَذُ نْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُفَيَّةُ عَنْ عَدَى نْن الله بن عَنْ سَعِيدِ بن جبَيْرِ عَن أَنْ يَعَبَّاسِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّيْ عَلَى يَوْمَ عِيدِ فَصَلَّى رَكْنَتَيْنِ، لَمْ يُصَلُّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاء ، فَأَمْرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، لَهُمَالَتِ المَرْأَةُ تَصَدَّقُ بِحُرْضِهَا وَسِخَابِهَا بِالبُ أَسْتِمَارَة الْقَلَالَدِ صَرَّتُنا (الْ إستاقُ بْنُ إِرْ اهِم حَدَّنَنَا عَبْدةُ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ عَنْ عالْشَةَ رضي ٱللهُ عَنَّهَا قالَتْ هَلَـكُتْ فِلاَدَةٌ لِإَسْمَاءٍ ، فَبِمَتَ النَّيْ عَلِيًّا فِي طَلَّبِهَا رِجالاً فَضَرَتِ الصَّلاةُ وَلِيسُوا عَلِي وُصُوهِ وَلَمْ يَجدُوا ما وفَصَلَّوا وَهُمْ عَلَى غَيْر وُصُوهِ فَذَكَّرُوا ذلك لِلنِّي عَلِي فَأَنْزِلَ اللهُ آيةَ النِّيمُم ﴿ زَادَ أَنْنُ ثَمَيْدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً أَسْتَمَارَتْ مِنْ أَسْمَاء فِياسِ الْقُرْمِلِ (٥٠ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَمَرَ هُنَّ النَّيْ عَلِي بالصَّدَعَةِ فَرَأَيْنُهُنَّ يَوْنِ إِلَى آذَابِن وَحُلوقِينٌ حَرْثُ حُجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِينٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ أَنْي عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ البّي عَلَيْ صَلَّى يَوْمَ الْسِيدِ ٢٥ زَكْمَتَيْنِ كُمْ بُصَلِّ مَبْلُهَا وَلاَ بَمْدَهَا، ثُمْ أَتَى النَّسَاء وَمَتَهُ بلال كَأْمَرَهُنْ بالصَّدْقَةِ ، كَهَمَلَتِ المَرْأَةُ كُنْلِق مُرْطَهَا بالسِّ السَّخَابِ للصَّبْيَانِ حَرَثْنِي (") إِسْنَاقُ بْنُ إِنْرَاهِيمِ الْخَنْقَالِي أَخْبَرَاكَا يَغِي بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا وَرْقَاهِ بْنُ مُمَرّ عَنْ شَبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَرِيدَ عَنْ نَافِعِ بْن جُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ مَع رَسُولِهِ اللهِ عَلِي فَ سُوقِ مِنْ أَسْوَاق اللَّهِ بَنَةِ ، كَا نُصَرَفَ كَا نُصَرَفْتُ

(1) خَوَانِيمُ النَّمْتِ (1) قالَ أَيْمَتْدِالْتُووْزَادَ (1) وَمِينَاكِ (1) سنن

> (ه) النُّرُّطِ البِلْسَاءِ (١) يَوْمَ عِيدِ

> > ه (۷) حدثنا

(۱) أَيْ لُكُمْ (٢) فَأَحْبِبَهُ (٦) فُلانَةَ (٧) بنت (٨) إِنْ فَنَحَ لَلْهُ لَكُمْ غَداً الطَّانِيَ (١٠) وَكَانَ أَبِنُ مُحَوِّ

فَقَالَ أَيْنَ (١) لُكُمُّ ثَلَاثًا أَدْعُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بَعْنِي قِ ف مُنْقِهِ السَّخَابُ فَقَالَ النِّي عَلَيْكُ بِيِّدِهِ مَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيدِهِ مَكَذَا كَاثَرُ مَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ (٢) وَأَحِبُّ مَنْ بُحِبُّهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَسَاكَانَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَى مِنَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بَعْدَ ما قالَ رَسُولُ أَلَهِ بِنَا لِلَّهِ مَا قالَ الْمِبُ لُ ٱلْمُشَمُّ وُنَ " بالنّساء وَالنَّشَبْهَاتُ بِالرَّجَالِ مَرْثُنَا نُحَدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْذُرْ<sup>00</sup> حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قَالَ لَعَنَ رَسُولُ (\*) الله عِلْ المتشَبِّينَ مِنَ الرَّجَالِ بِالنَّسَاء وَالْمَشَبَّاتِ مِنَ النَّسَاء بِالرَّجَالِ ، تَابَّمَهُ مَرْو أُخْبَرَنَا شُغَةَ البِ إخرَاجِ النَّشَاشِينَ اِلنَّسَاء مِن الْبُيُوتِ عَ**رَثِنَا مُ**مَاذَ بِنُ فَضَالَةَ 📗 (١) مُحَدُّنُ جَثْتَر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَعَنَ النِّي عَنَّ الْخُنَّتِينَ مِن الرِّجالِ وَالْمُرَّبِّالَاتِ مِنَ النَّسَاء وَقالَ أَخْرِجُوكُمْ مِنْ يُورِيكُمْ قالَ كَأَخْرَجَ النِّي يَرَاق فُلاَنَا (t) وَأَخْرَجَ مُمَرُ فَلاَنَا هَرِثْنَا مالِك بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثْنَا رُهَنِينٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عْرُوةَ أَنْ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ٤٠٠ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النَّيَّ تِلَّكُ كَانَ عَنْدَهَا وَفِي الْبَيْتُ نُخَنَّتُ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي أُمَّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ أَثْدِ إِنْ فَشِيحَ ( ^ ) لَـكُمْ عَداً الطَّافِ كَانِي أَذَاكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّما تُقْدِلُ بِأَرْبَعِ وَنَدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ النِّي عَنْ لَكَ يَدْخُلُنَّ هُوْلَاءً عَلَيْكُنَّ (١) ﴿ قَالَّ أَبُو ۗ (١) مَبْكُم عَبْدِ اللَّهِ تُقْدِلُ بِأَرْبَهِمِ وَتُدْبِرُ بَنْنِي أَرْبَعَ غَكُنِ بَعَلْنِهَا فَغَى تُقْدِلُ بِينْ وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ بِثَانِ يَمْنِي أَمْرًافَ هَذِهِ الْمُكُنِّ الْأَرْبَمِ لِأَمَّا تُحِيطَةٌ ۖ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَمِقَتْ وَإِنَّمَا قالَ بَمَانٍ ، وَكُمْ يَقَلْ بِنَمَانِيَّةِ ، وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوْ ذَكُرٌ لِأَنَّهُ كُمْ يَقُلُ كَمَانِيَّة أَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ فَصُ الشَّارِبِ، وَكَانَ مُمَرُّ (١٠٠ يُحْنِي شَارِبَهُ ، حَتَّى يُنْظَرَ إلَى يَاضِ الْجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَٰذَيْنِ، يَغْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ مِرْثُنَا الْمَكَنَّ بْنُ

إِرْ اهِيمَ عَنْ حَنْظَالَةً مِهَنْ نَافِيعٍ. قالَ أَصْحَابُنَا عَنِ الْمَسَكِّيِّ عَنِ أَبْنِ مُحْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما عَن النِّي يَنْ إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ مِرْشَ عَلَى حَدَّثَنَّا سُفيَّانُ قالَ الزُّهري حَدَّثنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَسْ أَو خَسْ مِنَ الْفِطْرَةِ ٱلْخِتَانُ وَالِاسْتِخْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلَيمُ الْأَطْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِب ب تقليم الأظفار حرث أحمد بن أبي رَجاء حدَّننا إسْعَثَى بن شَلَيْهانَ قال مَمِيْتُ حَنْظَلَةً هَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِي مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ مِن الفيطرة حَلْقُ الْمَانَةِ وَتَقَلِيمُ الْأَطْفَارِ وَقَصَّ الشَّارِبِ حَرِّتُ أَحْدُ يْنُ يُونِسَ حَدَّثَنَا إِنْ هِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَنْ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ مَعْتُ النَّى ﷺ يَقُولُ الْفطْرَةُ خَسْ أَخْتَانٌ وَالِأَسْتَحْدَادُ وَقَصْ الشَّارِب وَتَقَلَّيْمُ الْأَظْفَار وَنَتْفُ الْآبَاطِ (' حَرَشْ مُخَدُّ بْنُ مَنْهَالِ حَدَّثْنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا ثَمَرُ بْنُ تُخَدِّ بْنِ زَبْدٍ عَنْ فَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ تُمَرَّ عَنِ النِّي عَلِيَّ قَالَ النُّورُ المُشْرِكِينَ ، وَفُرُوا اللَّهِي ، وَأَحْفُوا (١٠ الشَّوَّارِبَ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَنَّ إِذَا حَجَّ أَوِ أَغْتَمَرُ قَبَضَ عَلَى لِخَيْدِ فَا فَضَلَ أَخَذَهُ السِبُ إِعْفَاهِ اللَّحِي " حَدَيْني مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ أُخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تُعْرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُحْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ عَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِينًا أَنْهَكُوا الشَّوَّارِبِّ، وَأَعْفُوا اللَّحْي بِالبِّ ما يُذْكِّرُ ف الشَّبْ حَرْثُ مُعَلِّى بْنُ أُسَدِ حَدْثَنَا وُهِيَكِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدِ بْن سِيرِينَ قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا أَحَضَبَ النَّىٰ عَلِي قَالَ كُمْ يَبْلُغِ الشَّبْبَ إِلاَّ عَلِيلاً مَوْثَ سُلَيْانُ بْنُ مَرْب حَدِّنَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ قَالَ شُيْلِ أَنَسُ عَنْ خِضابِ النَّيِّ عَلَى اللهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَتُلُغُ مَا يَخْضُ لَوْ شِنْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَانِهِ فِي غِينَهِ صَرَتْنَ مَالِكُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَنْدِ أَللهِ بْن مَوْهِب قالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى

الاجد. (1) والحوا - كذا مو (2) والحوا - كذا مو للتندة إيدنا وه خيا الصحالالي والحافظ ابن المسحلالي والحافظ ابن الميوندية وفرعها وأحقوا ويتديد للله مسجحه وتديد للله مسجحه (2) عَمَواً حـكَمُرُواً مُكرَّت أَمْمِا لَمُمَ (1) ام سلم فروس النوع (1) عبداً أي زيد من فيلة بالناء المكسورة والصاد المعجمة الرواية يكود من سنة يالد المدالة المحافق والدواية النائد، كذا في السيالان وجادراة النائد، كذا في السيالان وجادراة النائد، كذا في السيالان وجاد عبداً بيانا النامة إلينا عال بأنه حلد النامة إلينا عال بأنه حلد النامة وبينا عال بأنه حلد النامة وبينا عال بأنه حلد النامة وبينا عال بأنه

> م. (r) فِيهَا شَعَرْ"،

بحمل الماء اھ

النعر فدما مفغرا بحيث

و) في الجُلُجُولِ ص وَوَلَالُهُ الجُحُولُ كَالْهُورُ مشيوط في بعض الدخية المندة يبدأوني استأخري المنح وسيحه المسلاق يتخاطأه وسكولالهم والله عند طرق العرم ضبيا والمراب الدعم سعمها و (د) شرارت (د) شرارت

(1) القطط . كذا هو مضبوط في النرع المتعد يبدأ بنتح الطاء الاولئ وكسرها والسبط بكون الموحدة وكسرها اله

؛ (٧) قَلَّ شُعْبَةً )

أُمِّ سَلَمَةَ (١) بِقَدَح مِنْ ماءٍ ، وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَأُصابِ عَمِنْ قُصَّةً (١) فِيهِ من شَمَر النِّيِّ إِنِّ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْتَى ﴿ بَمَتَ إِلَيْهَا خِضَبَهُ فَاطْلَمْتُ في الحُجُل <sup>(٤)</sup> فَرَأَيْتُ شَكَرَاتٍ مُحْرًا **حَرْث** مُولِي بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا سَلاَمٌ عَنْ عُمْانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَب قالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ ۖ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا (\*) مِنْ شَمَرَ النَّبِّ عَلِيَّ تَخْصُوبًا \* وَقَالَ لَنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا نُصَدُّرُ بُنُ أَبِي الْاسْمَت عَن أَبْنِ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَثُهُ شَمَرَ النَّيِّ ﷺ أَحْمَرَ وَرِشُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شَفَيَانٌ حَدَّثَنَا الزُّهْزِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ وَسُلَيْانَ بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ يَرْكِيُّ إِنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُعُونَ مرش إسميل قال حدَّ منى مالك بن أنس عن رسعة أَنْ إِنِي عَبْدِ الرَّحْمُن عَن أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمَنُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ لِيسَ بِالطَّوِيلِ الْبَاشْ ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْنَ ، وَلِيْسَ بالآدَم ، وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطِطِ (٦ ) وَلاَ بِالسِّبْطِ ، بَمَّتُهُ اللهُ عَلَى رَأْس أَرْبَعِينَ سَنَةَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينِ ، وَتَوَفَّاهُ ٱللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتَّينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَخِلْيَتُهِ عَشْرُونَ شَعَرَةً يَيْضاء حَرَثُ مالكُ بْنُ اسْلُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَيْ إِسْطَقَ سَمِنْ الْبَرَاء يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ في خُلَّة قالَ بَعْضُ أَصِحَا بِي عَنْ مَالِكِ إِنَّ مُجَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ إِسْحَقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ما حَدَّثَ بهِ فَطَّ إِلاَّ صَعِكَ \* مَرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أَذُنَيْهِ **مَرْثِنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ

عَنْ قَافِيجِ حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمْرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا أَذَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال أُرَانِي ﴿\*' اللَّيَةَ عِنْدَ الْسَكَنَمَةِ فَرَأَلِثُ رَجُلاً آدَمَ كَأَخْسَنِ مَا أَنْ رَاء مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ لَكَيْة كَأُحْسَن ما أَنْتَ رَاه مِنَ اللَّمَ مِنَ اللَّمَ عَدْ رَجُّهَا ، فَهَىَ تَقْفُرُ ماهِ مُشَّكِنًا عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَوْ عَلَى عَوَاتِق رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ الْمِسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَعْدِ قَطِطٍ أَعْوَر الْمَيْنِ الْيُنْيُ كَأَنَّهَا عَنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، فَسَأَلْتُ مَن هَذَا ؟ فَقيلَ المَسِيحُ الدَّجَالُ حَرْثُ إِسْعَثُى أَخْبَرَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا كَمَّامُ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا ١٠٠ أَنَسُ أَن النَّيِّ عِنْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكَيَيْدِ مَدْثُ مُوسَى بْنُ إِثْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسَ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَسْكَرِيمْهِ مَدَّى مَمْزُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِيرِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً قالَ سَأَلْتُ أُنِّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَر رَسُولِ أَللهِ عَلَى فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ أَلله عَنْكُ رَجلًا لَيْسَ بِالسَّبطِ وَلاَ الجَمْدِ بَيْنَ أُذُيِّنْهِ وَعَانِقِهِ مَ**رَثْنَ** مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَريرُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قالَ كانَ النِّبِي عَنْ صَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرّ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَكانَ شَعَرُ النِّيُّ عَلَيْهِ رَجِلًا لاَجَعْدَ (" وَلاَ سَبَطَ مَرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا حَرِيرُ بْنُ حازِم عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيُّ يَنِّكُ صَحْمَ الْيَكَيْنِ (٣٠ وَالْقَدَمَيْنِ حُسْنَ الْوَجُوِّ، لم الله بَعْدَهُ وَلاَ فَشِلَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ (الكَفَيْنِ عَرَهُمْ عَرُو أَبْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيِّ حَدَّثَنَا مَمَّامُ ۚ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ أَوْ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي تَلِيَّ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ كُمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَةُ \* وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنَس كَانَ النَّيْ ﷺ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكُفَّيْنِ \* وَقَالَ أَبُو هِلِآلِ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَسَ أَوْ جَابِر بْن عَبْدِ أَنَّهِ كَانَ النَّيْ عِنْ صَغْمَ الْكُفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، كُمْ أَرَّ بَعْدَهُ شَبَّهَا (٥) لَهُ مُوثِ مُمَّدُ أَبْنُ الْنَتَى قَالَ حَدَّثَى أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبْ عَبَّاسُ رَضِيَ ٱللهُ عَمْهُما فَذَكَّرُوا ٱلسِّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْثُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كافر"، وَقالَ

() عن أنو (ه) لاجتدا والاستطا (ه) سيط السكتان (ه) سيط السكتان (ه) شيط المسكتان الميدنا والرواية التي شيط الميدنا والرواية التي شيط الميدنا مثيل مقال وضيط الميدن مثيل مقال وضيط الميدن الميدن المادي شيط الميدن الميدا المادي المعجد

أِنْ عَبَّاسِ لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمٌ فَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبكُم وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمٌ جَمَدٌ عَلَى جَمَل أَحْمَرَ تَخْطُوم بِخُلْبَةٍ ، كَأَنَّى أَظُرُ إِلَيْهِ إِذِ أنحدَرَ (١) في الوادي بُلِلَى بالسب التّلبيد وَرَثْنَ أَبُو الْيَادُ أُخْبَرَنَا شُمَنْتُ عَنَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَيْدِ ٱللَّهِ أَنْ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ ثَمْرَ قَالَ سَمعْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ صَفَرٌ فَلْيَعْلِقُ وَلا تَشَهُّوا بِالتَّلْبِيدِ ، وَكَانَ أَنْ مُمْرَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ مُلَبِّدًا مَدَيَّى حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْدُ بْنُ مُحَّدِ قَالاً أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا بُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِالِمٍ عَنْ أَبْن تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَيَّكَ . لَيُّكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّمْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هُؤلام السَكَلِمات حَدِيثِي (" إِسْمِيلُ قالَ حَدَّنَى مالِك عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِي ٱللهُ عَمْهَا زَوْمِ النِّي يَنْ قَالَتْ قُلْتُ مَّا رَسُولَ ٱلله ما شَأْنُ النَّاس حَلُّوا بِمُثرَةٍ وَلَمْ تَحَلُّلِ أَنْتَ مِنْ مُمْرَتِكَ ؟ قالَ إِنَّى لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَاتُ هَدْيِي ، فَلاَ أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ بِالِبُ الْفَرْق حَرْثُ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّيْ يَلِّي يُحِثُّ مُوافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ ، فِيها كُمْ يُؤْمِّرُ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ بَسْدِلُونَ أَشْعَارِهُمْ ، وَكَانَ الشُّركُونَ يَفْرُقُونَ رُوثْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّيْ عَلَى نَاصِبْتَهُ ثُمُّ فَرَقَ بَمْدُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاه قالاً حَدَّثْنَا شُغبةُ عَن الحَكُم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَ يِص الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النِّيُّ عِنْ وَهِوْ نَحْرِمٌ ، قالَ عَبْدُ ٱللهِ فِي مَفْرِقِ النِّي عَنْ اللَّ أَلذُوانِب حَرْث عَلَى بنُ عَبْدِ أللهِ حَدَثنا الْفَصْلُ بنُ عَنبَسَةً أُخبَرَنا

وَيُوا آغِدُنِيُ (١٠)

مُشَيْم الْمُبْرَنَا أَبُو بِشُر ( ) خ وَحَرَث تُبَبَّةُ حَدَّمَنَا هُشَيْم عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدٍ أَبْن جُنَيْر عَن أَبْن عَبَّاس رَحِينَ أَللهُ عَنْهُمَا قالَ بِتُّ لِينَاةً عِنْدَ مَيْمُونَةً بِنْتِ الحَارثِ خالَتِي ، وَكَانَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ عَنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، قالَ فَقَامَ رَسُولُ أَللهِ عِنْ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْل ، فَقَمْت عَنْ بَسَاره ، قالَ فَأَخَذَ بِذُوَّا بَتِي فَجَمَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ﴿ مَرْتُنَا عَمْرُو أَبْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا هُشَهْمُ أُخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ بِهٰذَا ؛ وَقَالَ بِذُوَّا رَبِي أَوْ بِر أَسِي باب الْقَزَعِ حَدِيثَيٌّ تُحَدُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَخْلَدُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ في عُينْدُ اللهِ بْنُ حَفْص أَنَّ ثَمَرَ بْنَ نَافِيعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِيعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَنْهَى عَنِ الْقُزَعِ ، قالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ إِذَا حَلَقَ ٣٠ الصَّيِّ وَرَ لَكَ٣٠ هَاهُنَا شَعَرَةٌ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجانِّينَ رَأْسِهِ ، قِيلَ لِمُبَيْدِ اللهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْنُلاَمُ ، قالَ لاَ أَدْرِي هَكَذَا قالَ الصَّيِّ ، قالَ عُبُيْدُ أَللهِ وَعاوَدْتُهُ ، فَقَالَ أَمَّا القُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْعَلَامِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ مُيْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَكَّرٌ وَلَيْسَ ف رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَٰلِكَ شَتَّى (4) رَأْسِهِ مُذَا وَمُذَا مِرْثِنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ الْفَتَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أَنْس بْن مالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَن أَبْن مُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الْقَرْعِ بِالبِ تَطْيِيبِ الْرَأْةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا صَرْفَىٰ " أُحْمَدُ بْنُ مُمَّدٍّ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يَحْنَىٰ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُالِ حَمْن بْنُ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ مُلَيِّنْتُ النِّيِّ ﷺ بيكري ٥٠ لِحُرْمِهِ وَطَيَّلْتُهُ مِـئَى قَبْلَ أَنْ يُفيضَ باب الطّب في لرّأْس وَاللَّحْيَةِ حَدَث إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ أَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْطَى عَنْ عَبْدِ الرَّامْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أُمَيِّبُ النِّيَّ ﷺ بِأُطْيِّبِ مَا يَجِدُ 🗥 حَتَّى أَجِدَ وَ بيصَ

(1) ع كذا الخاد عدولة ف البرونية (7) كُولِّق العدِّيُّ (7) وتُرِّلَّ كَاهُمُنَا شَعَرَد (4) مُونِّر أَلَّهُ عَلَمَا شَعَرَد (6) مُونِّر أَلْمِيد (7) يبتني

(٧) ما نَجِدُ

الطّب ف وَأُسِهِ وَيَلْيَتِهِ المُب الاُنتِشَاطِ مَرْثُ آدَمُ بِنُ أَبِي إِبَاس حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى ذِيْبٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلاً اَطْلَعَ مِنْ جُعْرٍ في ذار النَّى يَنْ وَالنَّى يَنْ يَنْ يَكُ يَكُ رَأْسَهُ بِالْمُدْرِي ، فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْفُرُ (" لَطَعَنْتُ بها في عينك إنَّا جُمِلَ الْإِذْنُ مِنْ قبل الْأَبْصَارِ بِالسِّ تَرْجِيلِ الْحَاثِينِ رَوْجَهَا وَرَثُ عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ لَا مالك عَن أَبْن شهاب عَن عُرُوةَ بْن الرُّبِر عَنْ عاتَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتَ كُنْتُ أَرَجْلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَأَنَا عَانِضٌ مَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ مِثْلَهُ السِي التَّرْجِيل " صَرَّتُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّنَنَا شُفْبَةُ عَنْ أَشْفَتَ بْن شَلَيْم عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النِّي يَرْكُ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ النِّيمَنُ مَا أَسْتَطَاعَ ٣٠٠ في ترَجُّله وَوْضُونُهِ مِاكِ مَا يُذْكُرُ فِي الْمِنْكُ حَدَّثَى عَنْدُ اللهِ مُنْ مُحَدِّ حَدَّثَنَا هِسَامِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ المُمِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلَيْ قَالَ كُنْ عَمَلِ أَبْنَ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَغَلُوفُ ( ) فَم (ه) يُقيمانِ المائمُ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن ربح الْينك باب ما يُسْتَعَبُ مِن الطّيب مرت مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عُمَّانَ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيْبُ النِّي مِنْ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبَ مَا أَجِدُ عِلْبِ مَنْ لَمْ يَرُدُ الطَّيبَ عَدِيثُ أَبُو تُعَيْمِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ نُنُ ثَابِتِ الْأَنْسَارِيُ قَالَ حَدَّثَنَى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطّبِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّى مَنْكُ كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ باب النَّورَةِ مَدْثُنَا عُمَّانُ بنُ الْمَيْنَمَ أَوْ تُمَّدُ عَنْهُ عَن أَبْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي تُمَرُّ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْن عُرُوَّةً سَمِعَ عُرْوَةً وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ (\* عَنَ عِائِسَةَ قالَتْ طَيَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بِيَدَى بِذَرِيرَةٍ فِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

(r) عا استطاع رؤ (٤) وَخُلُونُ

للْمِلْ وَلَاخْرَام باسب المُفَلَّمِات الْحُسْن حَرَثْنَا عُنْانُ حَدَّثْنَا جَرَرُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِرْاهِمِ عَنْ عَلْقَمة عَنْ اللهُ عَبْدُ أَلَّهِ لَمَنَ أَلَّهُ الْوَاسَاتِ وَالْسُتَوْشِات وَالْمُتَنْصَاتِ وَالمِنْفَلْجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعْيِرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَمَالَى مالى لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَن النَّى عَلَى وَهُوَ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ وَمَا آ نَا كُمُ الرَّسُولُ غَذُوهُ ﴿ إِلَهِ الْوَصْلِ فِي الشُّر وَرُف إسميلُ قال حَدَّثني مالك عَن أن شَهاب عَن مُعيدٍ بن عبد الرُّعلن أَبْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيَةً بْنَ أَبِي شُفَيَّانَ عامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْبِنْجَرِ وَهُو يَقُولُ وَنَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَكَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِيٍّ ، أَيْنَ غَلَمَاوْكُمُ ، سِمِنتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهِي عَنْ مِثْلُ هَاذِهِ وَيَقُولُ إِنَّا عَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ أَنْخَذَ هَاذِهِ نِسَاؤُهُمُ • وقالَ أَنْ أَى شَبْبة حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصَلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ صَرَفُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ تَمْرُو بْن مُرَّة قَالَ سِمِينْ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقِ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةٌ بْنْتِ شَبْبَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ جارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرضَتْ فَتَمَعَّظَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النِّيِّ بِيْكِ فَقَالَ: لعَنَ ٱللهُ الْوَاصَلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ \* تَابَعَهُ أَبْنُ إِسْعُلَقَ عَنْ أَبَانَ بْن صَالِحَ عَن الحَسَن عَنْ صَفِيَّةً عَنْ عَائِشَةَ حَرِثْني ٣ أَحْمَدُ بْنُ الْقَدَام حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بنُ سُلَيْهانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ قالَ حَدَّكَنْني أَمَّ عَنْ أَسْمَاء بنتِ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَذٌ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلْ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكُمْتُ أَبْنَتِي ، ثُمَّ أُمَاتِهَا شَكْوَى ، فَتَمَرُّقَ (\*\* رَأْسُها ، وَزَوْجُهَا يَنتَحِثْنِي بِمَا أَعَالَمِلُ رَأْمَهَا ٥٠ فَسَبّ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْوَاصِلَةَ وَالْسَنَوْصِلَةَ مَدُفَ آدمُ حَدَّننَا شَنبَةُ عَنْ هِيْمَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَمْرَأَتِهِ فَاطِيةَ عَنْ أَسْمَاء بلْتِ أَبِي بَكْرِ

() قال عبد أله () سيط () سيط () تشكير ق () شكر عل

وَالْتُ لَمَنَ الذَّىٰ مِنْ إِلَىٰ الْوَاصِلَةَ وَالْمُنتَوْصِلَةَ مَرْشِي (اللَّهُ مُثَالِلُ أَخْرَتَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُمِيدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ أَنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللهِ عَلَّ قَالَ لَمَنَ أَللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ • وَقَالَ نَافِيرُ؛ الْوَشْمُ فِي اللُّنَةِ حَرُّتُنَّ آدَمُ حدَّثَنَا شُئيَّةُ حَدَّثَنَا مَرُو نُنُ مُرَّةً سِّمِثْ سَمِيدٌ بْنَ الْسَبِّب قالَ قَدِمَ مُنَاوِيَةُ اللَّذِينَةَ ، آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَ الْخَطْبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَمَّر ، قال ما [() سَمَّا كُنْتُ أَرَى ٢٠٠ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرُ النَّهُودِ إِنَّ النِّيِّ عَلَيْكُ سَمَّاهُ الزَّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ ف الشُّنَّرُ باب المُنتَمَّاتِ حَرَثُ إِسْاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ عَلْفَهَا ۚ قَالَ لَتَنَ عَبْدُ ٱللهِ الْوَاشِياتِ وَالْمُتَنَّصَّاتِ وَالْمَفَالْجَاتِ الْحُسن الْفَيْرَاتِ خَلْقَ اللهِ ، فَقَالَتْ أَمْ يَمْقُوبَ ما هٰذَا ؟ قالَ عَبْدُ أَللهِ وَما لَى لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ أَلْهِ ، وَفي كِنابِ أَلْهِ قالَتْ وَأَلْهِ لَقَدْ قَرَأْتُ ما بَيْنَ اللَّوْ عَيْنِ فَمَا وَجَدْثُهُ قَالَ وَأَلْهِ لَنُ مَرَ أُتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آ تَا كُمُ الرَّسُولُ عَلْدُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ كَا نَتَهُوا بِالِبُ المَوْصُولَةِ صَرِيْنِ ٢٠٠ مُخَذَّ حَدَّثَنَّا عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّيْ عَلِي الْوَاصلَة وَالْمُنتَوْصِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُنتَوْشِمَةَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيْ حَدَّنَنَا سَفَيْانُ حَدَّنَنَا هِشَامُ ا أَنَّهُ سَمِعَ كَاطِيةٌ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِتُ أَسْمَاء قالَتْ سَأَلْتِ أَمْرَأَهُ النِّي يَكِ فَقَالَتْ (١) مَنْتَا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبْنِي أَصَابُهُما (\*) الحَصْبَةُ ، فَأَمَّرَقَ (\*) شَكَرُهَا ، وَإِنَّى زَوْجُنُّهَا أَقَاصُلُ فِيهِ فَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُوصُولَةَ صَدِيني ١٠٠ يُوسُفُ بَنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا صَعْرُ بْنُ جُوَّيْرِيَّةَ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرّ رضي أَمَّةُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النِّيِّ عَنْ أَوْ قالَ النَّيْ يَنِكُ الْوَاشِيَّةُ ﴿ وَالْوَرَاشِيَّةُ ، وَالْوَاصِلَّةُ وَالْمُسْتُوصِلَةُ بَعْنِي لَيْنَ النِّي ﷺ صَرَحْني (٨٠ نُحِدُّ بْنُ مُفَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا

(۲) أرى . فتح الهمزق

من القرع (r) حدثنا

(ا) أمانيك مب (ه) فَاللَّهُ عَلَى

(٦) حدثنا

(٧) لَنَنَ اللهُ الْوَالِسْمَةُ الخ قال القسطلاني وسقط قوله يعنى الح في بمض

سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْ اهِمِ عَنْ عَلْقَمَةً عَن أَنْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَمَنَ اللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُسْتَوْشِياتِ (١) وَالْمُنَمِّمَاتِ وَالْمُنْفَاتِ الْخُسن ، الْمُنْرَات خَلْقَ الله مالي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَّهُ رَسُولُ الله على وَهْوَ في كِتَابِ اللهِ بالبّ الْوَاشِمَةِ جَدَّشَى يَحْيِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَيْنُ حَقٌّ وَلَهٰى عَن الْوَشْمِ مَرَفْي أَنْ بَشَّار حَدَّتُنَّا أَنْ مَرْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ ذَكُرْتُ لِمَبْدِالرُّحْنِ بْن عابس حديث مَنْصُورَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْد اللهِ فَقَالَ سَمَمْتُهُ مِنْ أُمُّ يَمْقُوبَ عَنْ عَبْد اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُور صَرَتْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُنبةُ عَنْ عَوْن بْن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّيِّ يَلِّكُ نَهْى عَنْ ثَمَنِ ٱلدَّمِي، وَثَمَنِ الْسَكَلْب وَآكِلِ ١٠٠ الرُّبَّا وَمُوكِلُه ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُشتَوْشِمَةِ بِالسِبُ المُسْتَوْشِمَةِ حَرْثُ زُهَ يَرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ أَيّ مُمرُ بأمْرَأَةِ نَشِيمُ ، فَقَامَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيُّكَ فِ الْوَشْمِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِنتُ ، قالَ ما سَمنتَ ؟ قال سَمِعْتُ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ لَا تَشِينَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ ﴿ وَرَثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَن أَبْن مُمَرَّ قالَ لَمَنَ النَّيْ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْرِشِمَةَ صَرِثْ الْمُمَّدُ بْنُ الْمُنِّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الرُّهُن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ غَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْد ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَعَنَ الله الواشات والسُتونيات (") وَالْمَتَنَمَ صَات وَالمَقَلَّجَاتِ الْحُسْنِ (الْمُنْرِاتِ خَلْقَ ألله مالي لا أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ ألله عَلَى وَهُو ف كِتاب ألله عاسب التَّصاوير **حَرَثُ** آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ

وراً والتوثيات والتوثيات والتوثيات الراً المراً ال

عَن أَبْن عَبَّاس عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ ٱلله عَنْهُمْ قالَ قالَ النِّي ۚ ﷺ لاَتَدْخُلُ اللَّا لِكَةُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْن شِهَاد عُبَيْدُ أَلَثْهِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسَ سَمِنْتُ أَبَاطَلْحَةَ سَمِنْتُ النَّيَّ عَلَّكَ قَالَ كُنَّا مَهِ مَشْرُوقِ فِي دَارِ يَسَارِ نْنِ نُمَيْرٍ ، فَرَأِي فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ قَالَ سَمِنْ النِّي عَلَيْ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عَنْدَ أَلَّهُ يَوْمَ ا إِنَّ اهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْد أَنْ عَبْدَ أَلَّهُ بِنَ مُمَرّ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ عِلْكَ قَالَ: الصُّورَ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، يُقَالُ كَمْ الصور مدش مُعاذُ بِنُ فِضَالَةً حَدَّثَنَا هِ مَامِ عَن يَحْم عَن يَحِي عَن عِمر انَ بِطَانَ أَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَلَتُهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النِّيِّ بَاللَّهِ كَمْ يَكُنْ بَنْزاكُ في بَيْتِهِ مرش موسى حد ثنا عبد الواحد حد ثنا عمارة قالَ دَخَلْتُ مَتَمَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْدِينَةِ ، فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوّرًا وُلَ أَلَّهُ عِنْ يَقُولُ: وَمَنْ أَطْلَا مِمِّنْ ذَهَبَ يَحْلَقُ كَخَلَقٍ، هُرَيرَةَ أَشَىٰهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ أَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُنْتَعَلَى ٱلْحُلْيَةِ بِإِم مَا وُطَى مِنَ التَّصَاوِينِ . وَرَثُنَا عَلَى بُنُ عَبْدِ أَلَيْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فِيها تَمَاثِيلُ كَلِمًا رَآهُ رَسُولُ أَلَهُ عَلِيهُ مَنَكَهُ وَقَالَ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقيامَةِ

اً تُسكورِ و (1) تُسكورِ (1) (7) (تولفال شدحالملية) أن تبلغ النسل الله الإجدا تتحميل من أثر الوضوء أو من التعلية للدكورة في قوله من التعلية للدكورة في قوله من زعب اد فسطاني. الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقِ اللهِ ، قالَتْ فَجَمَلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَنِّي ﴿ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّيْ عَلَيْ من سَفَر وَعَلَقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ كَانْدِلُ كَأَمْرَ فِي أَنْ أَنْزَعَهُ كَنَزَعْتُهُ ، وَكُنْتُ أَغْنَسُلُ أَنَا وَالنَّى مَنْ مِنْ إِنَّاء وَاحِدٍ باب مَنْ كَرَهَ الْقُنُودَ عَلَى الصُّورَةِ (١) حَدَثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَا لِ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعٍ هَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَلْمَا أَمَّا ٱشْتَرَتْ يُمْرُكَّةً فيها تَصَاوِيرٌ ، فَقَامَ النَّيُّ ﷺ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ ، فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى ٱلله مِمَّا ٣٠ أَذْنَبْتُ ، قالَ ماهنه النُّر ُفَةُ ؟ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوسَدُها إِنَّ أَصِمَابَ هُ نِهِ الصُّورِ يُعَدُّ بُونَ بَوْمِ النَّيَامَةِ ، يُقَالُ لِهُمْ أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ ، وإنّ اللَّا إِنَّ كَا لَا تَدْخُلُ يَيْنًا فِيهِ الصُّورَةُ ٣٠ مَرْثُ فُتَبْهَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْر عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِب رَسُولِ ٱلله عَلَيْهِ قَالَ إِذْ رَسُولَ اللهِ مَلِيِّةِ قَالَ إِنَّ اللَّلَائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ ( ) ، قالَ بُسُر : ثُمَّ أَشْتَكِيْ زَيْدٌ فَمُدْنَاهُ ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِيْرٌ فِيهِ صُورَةٌ (٥٠) ، فَقُلْتُ لِمُبَيْدُ ٱلله زييب مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرُنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأُوَّلِ (٥٠ فَقَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ أَلَمْ تَبْسَمُهُ حِينَ قالَ : إِلاَّ رَقًّا في تَوْبِ ﴿ وَقَالَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا مَمْرُو هُوَ أَبْنُ الحَارِثِ حَدَّقَهُ مُكَبِّرٌ حَدَّقَهُ بُشْرٌ حَدَّقَهُ زَيْدٌ حَدَّقَهُ أَبُو طَلْعَةَ عَن النَّي ﷺ **باب**ُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي التَّصَاوِيرِ مِ**رْثُنَ** عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْثُهُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيِّب عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ قِرَامْ لِمَا يُشَةَ سَتَرَتُ بِهِ جانِبَ يَيْبَهَا ، فَقَالَ كَمَا النَّيْ ﷺ أَمِيطَى عَنَّى ، فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَادِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِ صَلاَتِي ﴿ بَالْسِبُ لاَ تَدْخُلُ اللَّالِكَةُ يَنْنَا فِيهِ صُورَةٌ ﴿ وَرَثُنْ يَحْنِي بْنُ سُلَبْهَانَ قالَ حَدَّتَنِي أَنْ وَهِبُ قالَ حَدَّتَنِي مُمَّرُ هُوَ أَبْنُ تُحَمَّدٍ عَن

(1) على السُوَّدِيرِ (1) في " (2) السُوْرُا (1) مُسُورُهُ ". مُسُورُهُ". (1) مُسُورُهُ ". مُسُورُهُ". (1) يَوْمَ الْوَلُوْلِ

سَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النِّيِّ ﷺ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَدُّ عَلَى النَّيْ ﷺ نَقْرَجَ النِّي عِلِيِّ فَلَقَيهُ ، فَشَكَا إِلَيهِ ماوَجَدَ ، فَقَالَلَهُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ يَبْنَا فيهِ صُورَةٌ وَلاَ كُلْبُ بِالْبِ مِن لَم يَنْ عُلْ يَنْنَا فِيهِ صُورَةٌ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ سَنْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ الْقَاسِمِ رِنْ مُحَدٍّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّي مَا أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ يُتُورُنَّةً فَهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَى قامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَمَرَّفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَّاهِيَةَ ، قَالَتْ (١) يَا رَسُولَ الله أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مِاذَا أَذْ بَبْتُ قالَ ما بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُ قَةِ فَقَالَتِ أَشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلِي إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَيُقَالُ لَمُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وقالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاّ كِنَّةَ ب من لَمَنَ المُعوَّرِ مَرْضِ عَمَّدُ بنُ الْفَقِي قالَ حَدَّقِي غُنْدَرُ مَن حَدَّثَنَا شُعَبَة محديه العديث عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ أَشْتَرَى فَلاَمَا حَجَّامًا ، فَقَالَ إِنَّ النَّيّ بَاللَّ نَهِي عَنْ ثَمَنِ اللَّهُ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ البُّغَيِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرَّبَّا وَمُوكِكَّةً ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ بِالبِ مِنْ صَوَّرَ صُورَةَ كُلْفَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلِسْ بنَافِيخ وَرَثْ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَمِيدُ قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرَ بْنَ أَنْسَ بْنِ مالِكِ يُحَدِّثُ ٣٠ قَتَادَةَ قَالَ كُفْتُ عِنْدَ أَبْن عَبَّاس وَهُمْ بَمْنَأُلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّيَّ يَنْ حَتَّى سُيْلَ فَقَالَ شِمِنْتُ مُخَدًّا عِنْ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنيّا كُلُّفَ بَوْمَ الْنِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَبْسَ بنافِيخ باب الأزندافِ عَلَى الدَّابِّذِ حَرْثُ ثُنْبُهُ حَدَّثُنَا أَبُو صَفْرَانَ عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْزَةَ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِنَارِ عَلَى إَكَافٍ عَلَيْهِ نَطْيِفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ أَسَاعَةً

(1) (۲) عُكَنْهُ الدِّ

وَرَاءهُ بِأَسِبُ النَّلَايَةِ عَلَى اللَّالِيَّةِ حَرَّشَ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَنْي حَدَّثَنَا خَالِيْ عَنْ عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّيْ بِي تَكَّةَ أَسْتَقْبَاهُ أَغْلِمَة بَنِي عَبْدِ الْطَلْبِ خَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَبْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ بِاب مَعْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَنِّ يَدَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَاحِبُ الدَّابَّةِ ، أَخْق بصَدْر ٱللَّابَّةِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ ﴿ صَرْشَى مُخَذَّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَبُوبُ ذُكِرَ الْأَشَرُ (١) النَّلَاثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ أَتَى رَسُولُ اللهِ عَلِي وَقَدْ عَمَلَ ثُمَّمَ بَيْنَ يَدَّيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ أَوْ ثُمَّمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُم شَرُّ (٢) أَوْ أَيْهِمْ خَيْرُ " باب " فَرَثْنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَديفُ النَّيّ عَنْ لَيْسَ كَيْنِي وَ يَكْنَهُ إِلاَّ أَحِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ ٧٠ فَلْتُ كَبِّيكَ رَسُولَ ١٠ الله وَسَعْدَيْكِ ثُمُّ سَارَ سَاعَة ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّكَ رَسُولَ (لا) اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمُّ سَارَ سَاعَةً ثُمُّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَيُّكَ رَسُولَ (٨) أَنَّه وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرى ماحَتُّى الله عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ حَثَّى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاّ يُشْرَكُوا بِدِ شَيْنًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ بَا مُعَاذُ بَنَّ جَبَّلٌ قُلْتُ تَبَيْكَ رَسُولَ (٥) اللهِ وَسَعَدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرَى مَاحَثَّى الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَمَلُوهُ ۚ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَتَّى الْمِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَدِّبَهُمْ اللهِ الدِّوْلَةِ عَلْفَ الرَّجُل (١٠٠ مَدْثُ الحَسَنُ بنُ تُحَدِّ بن صَبَّاحٍ (١٠٠ حَدَّ ثَنَا يَحْيِ بنُ عَبَّادٍ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ أَخْيَرَ فِي يَحْيِي بْنُ أَبِي إِسْعُفَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله على مِن خَيْرٌ وَإِنَّى لَرِدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ وَهُو بَسِيرٌ وَ بَعْضُ نِسَاه رَسُولِ اللهِ عَلَى رَدِيفُ رَسُولُ الله عَلَى إِذْ عَثَرَت النَّانَةُ فَقُلْتُ المَرْأَةَ فَتَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله

(١) وُكِرَ أَشَرُ . ثَدُّ (١) مَأْنِهُمْ أَشَرُ (١) أو أيم أخد الرُّ جُل خَلْفَ الرَّجُل (٠) كَاشْكَاذُ بْنَ جَبَل المَارَحُولَ اللهُ (٧) مارسول الله (٨) كارَسُولَ لَللهُ (١) كَارَسُولَ أَنْهِ (۱۰) خَلْفَ ذِي يَحْرَم

(۱۱) المساحر

> ( نمّ طبع الجزء السابع ) ( وَ يليه الجزء النامن ٥ أُوّله كتاب الأدب )

(۱) وَرَأْی (۱) مُنْطَعِمًا

قوله آيبول كذا هو ق كل طبة متناه تحقية فر تسمعها من أقواه مشايئنا الابها والماعدة العرفية عنى تعطقة عط الياء ولماها سست ممن وتذبه بهنزه محقة أو مسهاة اه من هامش الاسل





## البخياري

لإِي عَنِدِاللهِ مُحْتَقَدِ بَنِ إِسْمَاعِينَ ثَنِ إِسْمَاطِينِهِ أَيْ اللَّهِ يَرَةِ بْنَ بَرُوزْبَ فَ الْيُحْسَارِكِ الدُّبِحُدِيْ نَعِينَ اللَّهُ تَعَسَالُ عَسْمَ وَفَعَمْسَا مِيهِ أميس

الجزءالثامن







(المالكان المالكان ال

باب أن وَلْ اللهِ مَنْ وَلَ اللهِ مَنَا لَى : وَوَصَّبْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدِ بَهِ '' حَرْثُنَا أَبُو اللهِ اللهِ الْوَلِيدِ بَنْ عَنْوَارِ '' أَخْبَرَنِي قالَ سَمِيفُ أَبَا مَعْوِ السَّبْنَانِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِب هافِهِ اللهِ اللهِ ، وَأَوْمَا يَكِدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ ، قالَ سَأَلْتُ النّي يَقُولُ أَخْبَرَنَا صَاحِب هافِهِ اللهِ اللهِ ، وَأَوْمَا لِيكِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ ، قالَ سَأَلْتُ النّي يَقُولُ أَخْبَرَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، قالَ مَدّ مَنْ اللهُ عَلَى وَفَيْها ، قالَ حَدّ مَنْ يَهِنْ وَلَو السَّنَرَدُنُهُ لَي سَبِيلِ اللهِ ، قالَ حَدّ مَنْ يَهِنْ وَلَو السَّنَرَدُنُهُ لَوْ اللهِ عَنْ أَنِي مُرَادِةً مَنْ أَي بِينَ وَلَو السَّنَرَدُنُهُ لَا اللهِ عَنْ اللهُ عَدْمَنَ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ أَيْنِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَي وَلَو اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَيْنِ مُرَادِةً مَنْ أَي مُرادِةً مَنْ أَي وَمُولَ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ ال

(1) باب تول الله الح مكفا هى جيع النسخ الق بأيدينا إميا اليوينيثة وبه هايه الصطلاق والرواية التي ترح هوطيها بلهالير الساد وصينا كالح وعي نسخة لمات الطبوع طيعا مصححه طعم مصححه

E (1)

(٩) التيرّار (١) ثم أي كذا هو قي اللام المستطائع الم تترين وقي السسطائي نال اللام موفق علي التكاهر والسائل ينتظر الجروار والسائل ينتظر الجروار والتنزيخ الإوضف بها اجاما غيرف مله وقته لميلة اجاما غيرف مله وقته لميلة المهدة خطأ هؤي ما بعده الهدة الهد

(٠) قال برُّ الْوَ الِدَبْنِ الْمَدِينِ

(1) وَأَبِنْ شُبْرُمُهُ كُونَدا في البرينية بزيادة الواو في النظابن قال في الفتح والصواب حذفها فان دوابة إن شهرة وهو حبد الله عم خمارة قد علمها المستف عقب دوابة عمارة اهمن الفسطالاني

(٧) إِلَى النَّبِيُّ

(٨) مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ

(i) قالَ أَمُّ أَمُّكَ

(١٠) قالَ مُحَ أَمُّكَ

٣

نَ لَا كُمَّا مُعَامِدٌ (٢) لَكَ أَبْوَان (سَكُلْلاً ف البونينية ونَّي العرع الكي أَلْكَ (٦) النَّيْ د) فَيَسُدُ أَمَّةً (t) (۰) أخبرنا (٦) فَأُورُوا (٧) فِيجِبَلِي . (۸) علی تاب (١) فَتَعَلَّا بَنَتْ (١٠) نَاءهكذا في النسخ العتمدة بأمدينا والذي في متن القسطلاني كَأْي بِي ا الشَّجَرُ وهما بمعنى بَعْلُمَ (١١) السَّحَرُ يَوْماً (١٢) فُرْجَةً يَرَوْنَ مِنْهَا القسطلاني ما نصه حَتَّى بَرَ وْنَ مِنْهَا السَّاء بالبات النون لابى ذرعن الحوى والمستملي وبحذفها لهعن الكشيهني أه فحرر (١٢) السَّماء وَقَصَّ الْحَدِيثَ

حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن تَمْرُو قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّي ﷺ أَجَاهِدُ ، قَالَ لَكَ (" أَبَوَانِ ؟ اقالَ نَمَ ، قالَ فَفِيها كَاهِد السب لا يَسُبُ الرَّجُلُ وَالدِيْهِ مَرْثُ أَخْدَ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِنَّ اهِيمُ الْأَنْ سَعْدِ عَنْ أَيْدِ عَنْ مُحَيِّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تَمْرُورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ (\*) أَللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائْرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْدِ ، فِيلَ يَا رَسُولَ أَنَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْدِ ؟ وس مَنْ الرَّجُلُ أَمَّا الرَّجُلِ ، فَيَسَبُ أَمَاهُ ، وَيَسَبُ أَمَّهُ <sup>(1)</sup> بِالسِبُ إِما يَوْ دُعاه مَنْ بَرُّ وَالِدَيْهِ مِرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا إِنْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن عَقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) فَافِعْ عَن أَبْن نُمَرَ رَضِيَ أَلَثَهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ أَلَهِ بِيَا إِنَّ قَالَ كَيْمَا ْ الْأَنَّةُ فَقَرَ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الطَّرُ ، فَالُوا ١٠٠ إِلَى غار فِي الْجَبَلِ ١٠٠ ، فَأَخْصَلَتْ عَلَى فَمِ ( لَهُ غارهِم مَخْرَةُ مِنَ الجَبَلَ فَأَمْلِقَتْ ( ) عَلَيْهِم فَقَالَ بَعْضُهُم البَعْض أَنْظُرُوا أُمَّالاً عَمِلْتُمُوهَا لِلهِ صَالِمَةً ، فَأَدْعُوا اللهَ بِهَا لَمَلَّهُ يَفْرُجُهَا ،فَقَالَ أُحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِنَارٌ كُنْتُ أَرْفَى عَلَيْهِمْ ، كَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ ۚ خَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَى أَسْتِيهِما قَبْلَ وَلَدِى وَإِنَّهُ نَاءٍ (١٠) بِيَ الشَّجَرُ (١٠) فَمَا أَيِّنَتُ حَتَّى أَسْتَبْت فَوْجَدْتُهُما قَدْ نَاما فَلْلَيْتُ كَاكُنْتُ أَخْلُكُ فِيَتُتْ بِالْمُلاَب فَقُنْتُ عِنْدَ رُونِسِها ، أَكْرُهُ أَنْ أُوفِظَهُما مِنْ نَوْسِها ، وَأَكْرُهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصَّبْدَةِ ، مَبْلَهُمَا وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ فَدَيَّ فَلَمْ يَزَلَ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ ذَأْ بِى وَدَأْ بَهُمْ حَقّى طَلَحَ الْفَجْرُ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَٰلِكَ أَنْفِنَاء وَجْفِكَ فَأَفْرُجْ لَنَا فُرْجَةً رَبِّي مِنْهَا السَّمَاء فَفَرَجَ أَللهُ لَهُمْ فُرِجَّةً (١١) حَتَّى يَرُونَ مِنْهَا النَّمَاء (١١) وَقَالَ النَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ

ـُ لاَ يُجَاهِدُ `` إِلاَّ بِإِذْنِ الْأَبَوَيْنِ وَرَشْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَمْنِي عَنْ سُفْيَانَ

وَشُفَّتَةَ قَالاً حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا تُخَدُّ بْنُ كَثِيرٍ أُخْبِرَنَا سُفْيَانُ عَنْ

لى أَيْنَةُ (١) عَمَ أُحِبُّما كَأَشَدَ مايُحِبُّ الرَّجالُ (١١ النَّسَاء فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَها فَأَبَت حَتَّى آنيَهَا بِمِاثَةِ دِينَار فَسَمَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةً دِينَار فَلَقِيثُهَا بِهَا ۚ فَلَمَّا قَمَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، قالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ أَنْقِ اللهُ ، وَلاَ تَفْتَحِ إِنْكَاتَمَ (٢٠) فَقُمْتُ عَنْها ، اللَّهُمَّ وَإِنْ ا لى جَبِّعَ النَّسِينَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمُ إِنِّي كُنْتُ أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ أُرُزٌ (1) ، فَلَنَّا قَضَى عَمَلَهُ قالَ أَعْطِني حَقِّى، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّةٌ فَتَرَّكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمْتُ منهُ بَقَرًا وَرَاعِيُّهَا كَفَاء نِي فَقَالَ أَنَّى اللَّهُ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَتَّى ، فَقُلْتُ أَذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ (\*) الْبُقَرَ وَرَاعِهَا ، فَقَالَ أَنَّقَ اللَّهُ وَلاَ نَهْزَأُ بِي ، فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ عَفُدْ ذَلِكَ ٣٠ الْبَقَرَ وَرَاعِيمَا فَأَخَذَهُ فَا نَطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ أَبْنِنَاء وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ مَا بَنِيَ ، فَفَرَجَ أَلْلُهُ عَنْهُمْ ﴿ اللَّهِ مُ عُقُوقُ الْوَالِدَيْن مِنَ الْكَبَائُر (٧) مَرْثُ سَعْدُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْسَبِّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَن المُعِرِدَةِ (^) عَن النَّيِّ عَلِيُّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُمْ عُقُوقَ الْأُمَّات، وَمَنْمَ (١) وَهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ ، وَكَرَهَ لَكُمْ قِيلَ (١٠) وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ وَمِثْنِي (١١) إِسْعَنْ حَدَّثَنَا عَالِهُ الْوَاسِطِيُّ عَن الْجُرَيْرِي عَنْ عَبْد الرَّ عَمْن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَلِهُ أَبَئْكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا ٩٣٠ بَلَى بَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدِينِي ، وَكَانَ مُسَكِينًا خَلَسَ فَقَالَ : أَلاَ وَفَوالُ الزُّودِ ، وَشَهَادَةُ الزُّودِ ، أَلا وَفَوالُ الزُّور ، وَشَهَادَةُ الزُّور ، فَا زَالَ يَقُولُهَا ، حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ صَرَّتَن مُمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّنَى عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ قالَ مَعِنْ أُنِّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ذَكَّرَ رَسُولُ أَلِهِ وَلِيْ الْكَبَائِرَ أَوْ سُنِلَ

تُعَتَّم اللَّامَ [الأيحَةُ إِلا عَنْهُ الم ાં હ (٠) تاكَ (r) نلك (v) لَلَّهِ أَنْ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ 业 (۱) وَمَنْعًا (١٠) قبلاً وَقالاً (۱۱) حدثنا

(۱۲) قَتُلُنَا

عَنِ الْكَبَائْر ، فَقَالَ : الشِّراكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسَ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن ، مِقَقَالَ أَلاّ أَنْبُثُكُمْ إِنَّا كَبْرِ الْكَبَائِرِ ، قالَ : قَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قالَ شَهَادَةُ الزُّورِ ، قال شُعْبَة عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَسْمَاء قالَ قَدمَتْ أُمِّي وَهِيْ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْد ؟ قَالَ نَعَمْ صِلَى أُمَّكِ مِرْثُنَا يَغَنِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى ثُمَرُ حُلَّةً ( ) سِيرًاء نُبَاعُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْتُمْ هَذِهِ وَٱلْبَسَمُ لَيُومَ الْجُمُعَةِ ، وَإِذَا جَاءِكَ الْوُقُودُ (١٠٠ ) قَالَ (١٥١ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَه مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، فَأَثْنِ النَّيْ عَلَى مِنْهَا بِحُلَل ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُمَرَّ بِحُدَّةٍ ، فَقَالَ كَيْفَ أَنْسَمُ اللَّهُ مَا وَهُدْ مُلْتَ فِيها ما مُلْتَ ، قالَ إِنْ لَمْ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَها وَالْكِن تَبِيعُها (١٧) فَشْلِ صِلَّةِ الرَّحِمِ مُعَرِضُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ عُمْانَ قَالَ

(٤) مَعَ

(٦) فَقَالَتْ

مَهَال إمن الح مكذا في جَيْم النسسخ المنبدة بيدنا والذي في النسسخة المطبوعة وعليها شرح القسطلانى فقال فَى يَأْمُرُكُمْ يِعِنَى النِّي صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم نقال بأسرنا الخ

(١٠) الوقد

آ (۱۱) نقال

(۱۲) لِتَبِيعًا

مُوسَىٰ بْنَ طَلَّعَةَ عَنْ أَبِي أَيْوِبَ ، قالَ قبلَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْ فِي بِعَلَ يُدْخلُه الْجِنَّةَ حَدَّتَنَىٰ (١) عَبْدُ الرِّهْمُنِ (٣) حَدَّثَنَا نَهُزُرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُثَانَ بْن عَبْد أَيَّذِ بْن مَوْهَبَ وَأَبُوهُ غُنَّانُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ أَنَّهَا سَمِماً مُوسَى بْنَ طَلْعَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اْلاَ نْصَارِىَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَل يُدْخِلُني الجُنَّةَ فَقَالَ الْغَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ ﷺ أَرَبْ ٣٠٠ مَّا لَهُ ، فَقَالَ الَّذِي عِنْ تَمْبُدُ أَللَّهُ لاَ نُشْرِكُ بهِ شَيْنًا ، وَتُقْيِمُ الصَّلاَةَ ، وَتُوْتِى الرَّ كاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، ذَرْهَا قالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِاللِّ إِنْمِ الْقَاطِعِ حَدَّثَنَا بَعْنِي ٰ بْنُ بُكَيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلَ عَن أَنِي شِهابِ أَنَّ مُحَدَّ بْنَ جُبِيْدِ بْنِ مُطْمِي قَالَ (٤٠) إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْمِم أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِمَ النِّيِّ عِنْ يَقُولُ: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قاطِمٌ بابِ مَن بُسطَ لَهُ في الرَّذْقِ بصِلَةِ (\* الرَّحِيمِ صَرَّتُنَي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنن قال حَدَّتَى أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ عَلَّى يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَذْ يُبْسَطُ لَهُ فِي رَزْفِهِ ، وَأَذْ يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَجَعَهُ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَدْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ أَبْن شِهاب قالَ أَخْبَرَني أَنسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ : مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُسْطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ ف أَنْرَهِ ، فَلَيْصِلْ رَبِعَهُ **بالب** مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ ٱللهُ **حَدِثْنِي ('**') بِشْرُ بْنُ تُحَمَّي أُخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُ نَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قالَ سَمِيثُ عَنِّى سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ ۚ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ : إِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَحَ مِنْ خَلْقِهِ ، قالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْمَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ ؟ قالَ نَمَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ، وَأَنْفَأَمَ مَنْ قَطَعَكِ ، قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ ٧٧ ، قَالَ فَهُو لَكِ ، قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى الْفُرِوا إِنْ شِنْتُمْ : فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فَالأَرْض

ال أبا ذر رواه ال كارب بنتع الجيع وحناكما لد (١) أُحَرَّ أَنَّ (٠) لصلة مى بحذف ياء المشكلم في جيع

النسخ المعمدة بأيدينا والذى

ر" برد (۱) سجنة نال في النسج ويجوز فتع الاول وضه رواية ولنة اه من النسطلاني

(۲) سُجِنَةً

(r) تُعَلِّ الرَّحِيمُ

(٤) حدثني -

(٠) أَبِي فُلَانٍ.

(1) يَبِلُهما . هكذا في النسخ المتمدة بأيدينا ومنهاالفرعوقالالتسطلاني ولابي ذر سِكَرُثُها بهمزة مد الالف

عَ اللهِ (٧) قَلْ أَبُو عَبْدِ اللهِ ( يَبَلَاهَا كَذَارَقع ويبلالها (

أجود وأصح وببلاها لا أعرف له وجهاً

(٨) تُعلِيَتْ رَيْحُهُ

(۱) هَلُ كَانَ لِي فيهَا أَخْتُ

قوله بالسكان. كمنا فيالاصل بلاهز فيالاول وبه في الثانى والذى فياالحبوع به في الحجلين اه مين هامتي الاصل

وَتُقَطِّمُوا أَرْحامَكُمْ ﴿ مَرْشُ خَالِهُ بِنُ خَلَدٍ حَدَّنْنَا سُلَيْانُ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَنْ أَبِي صَائِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ (١) مِنَ الرَّ حُن فَقَالَ أَللهُ : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَتُهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنْنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةٌ مُنْ أَبِّي مُزَرِّدٍ عَنْ نَوْ مِدَ مْنِ رُومِانَ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْها زَوْجِ النِّيِّ مِلْكُ عَن قالَ الرَّحمُ شخَّنَة (٢) فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ فَطَعَهَا فَطَعْتُهُ ﴿ إِلَّ عَمْرُو بْنُ هَبَّاس حَدَّثنَا مُحَدُّ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ إلىمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ تَحْرُو بْنَ الْمَاصِ قَالَ مَعِيشَتُ النّي عَلَى جِهَارًا غَيْرَ سِرٌ يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي (\*) قالَ عَمْرُو في كِتابُ مُخَدِّ بْنِ جَعْفَر بَيَاضٌ لَيْسُوا بِأُولِيائِي إِنَّا وَلَيْ أَلَنَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ ﷺ وَلَـكِينْ لَهُمْ رَحِيمٌ أَبُلُهَا بِلَّا لِهَا (1) ، يَعْنَى أَصِلُهَا بِصِلْتِهَا (1) بِإلَيْ الْبِينِ الْوَاصِلُ بِالْسَكَافِي مَدَثُنا تُحَدُّ ثُنَّ كَنِيرَ أَخْدَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَى وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرُو وَفِيلًا عَنْ مُجاهِدٍ عَمْرُو قَالَ سُفْيَانُ كُمْ يَرْفَعُهُ الْأَعْمَشِ إِلَى النِّيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنَ ۗ وَفِطْرٌ عَنِ النِّيِّ عَلَىٰ قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْسَكَافِيُّ ، وَلَـكَنِ الْوَاصِلُ ، الَّذِي إذاً أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْدِ أَنْ حَكيم َ بْنَ حزَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ أَنَّهُ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهليّةِ مَنْ صَلَّةِ وَعَتَافَةِ وَصَدَقَةِ هَلُ (١٦ لَى فِيهَا مِنْ أَجْرِ قَالَ حَكِيمِ قَالَ رَسُولُ أَلْهِ عَلَيْ أَسْلَنَ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَبْرٍ \* وَيُقَالُ أَيْضاً عَنْ أَبِي الْبَانِ أَنْحَنَّتُ ، وَقَالَ مَعْرَ

25 m ه. مالثاء الثلثة في جيم النه طلاي بالثناء النوني أيضا وهي مصحح عليها في (٤) وَأَخُلُق . بهامش الفرع الذي بأيدينا أنهسا هكذا في للواضع الثلاثة باليونينية ولم يبين هذه الرواية لمرن هي وقال التسملاني نسبها في الصابيح لابي ذر أي وأكتسي خَلْقَةُ اه (٠) فَبَغَيَتْ الْح قال القسطلاني ولابي ذرعن الكشبهني فَبَقِّيَ دَهْرًأ أى النميس. وفي رواية الكشميهني حَتَّى دَكِنَ دَهْراً اه (١) رَجْمَا نَبِي . رَجْمَانِي (٧) وتمتها

(۵) مَنْ كَبِلَ

(۱) بنی

(۱۰) وَضَعَبَا

وَصَالِحُ وَأَنْ الْسَاغِيرُ أَنْحَنَّتُ ('' ) وَقَالَ أَنْ إِسْءَلَى النَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ ، وَتَأْبَعُهُ (٢) هِشَامٌ مَنْ أَبِيهِ بِالسِّهُ مَنْ تَرَاكَ صَبِّيةٌ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْسَبَ بِهِ أَوْ قَبُّلُهَا أَوْ مازَحَهَا مَرْثُنا " حِبَّانُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ مَنْ خالِهِ بْنِ سَمِيدٍ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَمْ خاليه بِنْتِ خالِهِ بْن سَعِيدِ قالَتْ أَبَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَتَعَ أَبِي وَعَلَى ۚ فِيْصٌ أَصْفَرُ قالَ رَسُولُ ِ اللَّهِ مَنَّكُ سَنَهُ "مَانَهُ" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهْنَ بِالْحَبْشِيَّةِ حَسَنَةٌ " قَالَتْ فَذَهَبَتُ أَلْتَبُ بِخَاتُم النُّبُورْةِ فَرَبَرَ نِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَبْلِي وَأَخْلِقِ ؟ ثُمُّ أَبْلِي وَأَخْلِقِ ثُمُّ أَبْلِي وَأَخْلِقِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقِيتُ (\*) حَتَّى ذَكَرً ، يُغني مِنْ بَقَالُها باسب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُمَا تَقَيْدِ وَقَالَ ثَابَتُ عَنْ أَنْسَ أَخَذَ النَّيْ عَ إِرْ الهِيمَ فَقَبَّلُهُ وَتُثَمُّ مُوسَى مُنْ إِنْمُهِيلَ حَدَّتَنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا أَنْهُ أَبِي يَتْقُوبَ عَن أَبْن أَبِي نُعْمِ قالَ كُنْتُ شَاهِداً لِإَنْ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ دَم الْبَعُوضَ فَقَالَ مِنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قالَ أَنْفُرُوا إِلَى هُــٰذَا ، بَسَأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَتُوضَ وَقَدْ فَتَلُوا أَبْنَ النَّيْ مَنْ اللَّهِي مَنْكُ وَتَمِمْتُ النِّي ۚ يَنْكُولُ : هُمَا رَجُّمَا تَنَاىَ ٣٠ مِنَ الدُّنْيَا ۚ **َ مَرْثُنَا** أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَانَا شُمَيْتِ عَنِ الرُّهْمْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ ءُرُوءَ بْنَ الزُّرَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّيُّ بَيْكٌ حَدَّثَتُهُ قالَتْ جاءْنبي أَمْرُأَةٌ مَتَهَا ١٠٠ أَبْنَتَانِ نَسْأُلُنِي فَلَمْ بَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطِينُهُم فَقَسَمَتُهُما بَيْنَ أَبْنَيْهَا ، ثُمَّ قامَتْ خَفَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّيُّ عَلَى خَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي ٨٠ مِنْ هذهِ الْبَنَاتِ شَيْنًا (١٠) كَأَهْ سِبَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّلَهُ مِينَّاً مِنَ النَّادِ مَنْزَتُ أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المُقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا حَمْرُو بْنُ شُلَّيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُوفَتَادَةَ قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النِّي ۚ يَٰإِلَّٰكُ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِفِهِ فَصَلَّى كَإِذَا رَكَمَ وَضَعَ (٥٠٠ وَإِذَّا رَفَة رَفَعًا حَرْثُ أَبُو الْيَالِ أَخْبَرَا شُمَيْتِ عَنِ الزَّهْرِي حَدَّثَنَا أَبُوسَلَةً بْنُ

(۱) أَعْمَدُنَ (٠) الرُّحْمَةُ فِي مِانَّةٍ (r) حَدَّثُنَا أَبُو الْبَانِ المككم بن كانع البَوَ انْ (٧) الرُّحَةَ في مائة (٨) بَابُ أَيُّ الدِّنْب أعظم

عَبْدِ الرِّحْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قالَ قَبَّلَ رَسُولُ أَلَيْ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيّ وَعِنْدَهُ الْأَفْرَءُ بْنُ حابس التَّهِيئُ جَالِّكَ (١٠) ، فَقَالَ الْأَفْرَءُ إِذْ لِي عَضَرَةً مِنَ الْوَلَدِ ما فَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ أَبِهِ ﷺ ثُمَّ قالَ : مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ وَرُثُ عَمْدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ أَلْلهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاء أَعْرَانِ إِلَى النِّي عِنْ فَقَالَ تُقَيِّلُونَ ١٠٠ الصَّبْيَانَ فَا تُقَبِّلُهُمْ ، فقَالَ النَّيْ ﷺ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرُّحْمَةَ مَرْشُ الْبُنُ أَنِي مَرْجَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّتَنَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيِمْ ٢٦ عَلَى النِّي عِنْ سَوْنَ، وَإِذَا أَمْرَأَةُ مِنَ السِّنى فَدُّ تَحَلُبُ ٢٤ ثَدْيَهَا كَشَق إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السِّنِي ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِيطْنِهَا وَأَرْضَنَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّي عَلِيَّ أَثْرُونَ هَاذِهِ طَارِحَةً وَلَدها في النَّارِ ، قُلْنَا لاَ ، وَهِيْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ ، فقَالَ لَهُ أَرْحَمُ بِيهَادِهِ مِنْ هُذِهِ بِوَلِيهَا بِالْبُ جَمَلَ اللهُ الرَّحَةَ (6) مِائَةَ جُزْهِ مَدُّثُ الْحَكَمُ ٢٠٥٠ بْنُ نَافِيمِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عِن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنَا سَبِيدُ بْنُ السَّبِّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ تَعمْتُ رَسُولَ ٱلله عَلَيْ يَقُولُ : جَمَلَ ٱللهُ الرَّحْمَةُ ٣٧ مائةَ جُزْءٍ ، فَأَسْنَكَ عِنْدَهُ نِيسْمَةَ وَنِيسْمِنَ جُزاً ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزاً وَاحِدًا ، فِمَنْ ذَلِكَ الجُزْه بَيْرَاعَمُ الْحَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حافِرَهَا حَنْ وَلَهِهَا خَشْيَّةً أَنْ تُصِيبَهُ ۗ (١) فَلْتُ ثُمَّ أَيْ باب " فَتَلِ الْوَلَدِ خَشَيْةَ أَذْ يَأْكُلُ مَنَهُ مَرْثُ عَنَّهُ بِنُ كَثِيرِ أَخْبَرَا } (١٠) أَذْ يَلْمُمّ سُفَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ فُلْتُ ﴿ (١٠)آخَرَ الْأَبَّ بَا رَسُولَ أَدْدٍ أَىٰ ٱلذَّبِ أَفْظُمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ شِهِ بِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، ثُمَّ ( ) قَالَ أَى قالَ أَنْ تَقَتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُلُ (١٠٠ مَنَكَ ، قالَ ثُمَّ أَيّ ؟ قالَ أَنْ تُرَانَى حَليلة جاركَ ، وَأَنْزَلَ أَلْلَهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّيْ ﷺ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَ أَلَهُ إِلَهَا آخَرَ (١١٠

بِ وَمَنْعِ (١٠ الصَّيِّ فِي أَلْحِرْ ﴿ وَمَثْنَا (٢٠ تُحَدُّدُ بِنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا يَحِيْ مُنُ يِهِيدِ عَنْ هِشَامَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّيَّ ﷺ وَضَعَ صَبَيًّا فِي حَجْدِهِ مُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا مَاه فَأَنْبَعَهُ ﴿ لِبُ وَضْعِ اللَّهِ ۗ عَلَى الْفَيْدِ مِرَثُن ؟ عَيْدُ أَلَّهُ مِنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عارمُ حَدَّثَنَا المُعْتَدُ مِنْ سُلَمَانَ كُِكَدَّتُ عَنْ أَبِيهِ قال سَمعنتُ أَمَا تَهِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِي يُحَدَّثُهُ أَبُوعُمَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْد رَضي الله عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ الله عِنْ يَأْخُذُنِي فَيُقْدِدُنِي عَلَى خِذَهِ ، وَيُقْدِدُ الْحَسَنَ عَلَى غَذَه الْأَخْرَى (1) ثُمَّ يَشُهُمُا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُمَا فَإِنَّى أَرْحَمُهُمَا \* وَعَنْ عَلى قالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ عَنْ أَبِي عُثْمانَ قالَ التَّيْمِيُّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٍ قُلْبُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِي عُمَّانَ ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عندى مَكْتُوبًا فِعاسَمْتُ باب مُننُ الْمَهْدِ مِنَ الْدِعَانِ مَدْتُن (٥٠ عُيَدُ بنُ إسْلُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرُأَهُ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيمَةَ ، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَهُ يَذُكُوهَا ، وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرُهَا بِيَنْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، وَإِنْ كَانْ (1) لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ مُهُدى في خُليَّ مِنْهَ الْمِلْ فَضْل مَنْ يَمُولُ يَتُما حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْعَزِيرِ بنُ أَبِي حَارِمٍ قَالَ حَدَّثَنى أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَمْدٍ عَنِ النَّبِيِّ يَآتِيُّ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْبَيْمِ فِي الجَنَّةِ مَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السِّبَّابَةِ (٧) وَالْوُسْطَى بِاسِبُ السَّاعِي عَلَى الْأُرْمَلَةَ حَرَّتُ السُّميلُ أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنِي مالكِ عَنْ صَفُو الْنَ بْنِ سَلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّي عَلِي قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْجُاهِدِ في سَبِيلِ أَلَهُ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ صَرْتُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ ثَوْرِ بْن زَيْدِ الدَّبِلَّ عَنْ أَبِي

(ر) وَرَشْعُ (۲) مدنن (۵) مدنن (۵) مدنن (۱) مدنن (۱) وَإِنْ كَالَارَسُولَالَانِيْ

(٧) السُّبَاحَة

(۱) إِلَىٰ أُحْثِي ۱۲) وگان رَنب**تاً** (۱) وگان رَنب**تاً** (۰) فَإِذَاء (۱) وَالْمِيَّوْتُ مِي م. (٨) فَقَالَ نَعَمْ فَ كُلُّ

لْنَيْثِ مَوَّلَى بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ شِكَّةٍ مِثْلَةُ ﴿ إِلْبِ ٱلسَّاعِي عَلَى الْمُنكِينِ حَرَثُنَا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مالكُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ هَنْ أَبِي النَّيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (') أَلَّهُ بَالِيُّ السَّاعِي عَلَى الأرمَّلة وَالْمَسْكَنَ كَالْجُاهِد فِي سَبَيلِ أَنَّهُ ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ بَشُكُ الْقَنْنَيُ كَالْقَاتُم لا فَمْثُرُ ، وَكَالصَّا ثُمْ لاَ يُفْطِرُ بِاسِ رَخْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَا مُ مَدْثِ مُسَدَّدُ حَدَّمْنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبِي فِلاَبَةَ عَن أَبِي سُلَبْانَ مالِكِ بْنِ الْحُوَثِرِثِ قال أُتَهْنَا النِّيَّ إِنَّ وَنَحْنُ شَبَّةً مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْئَةٌ ، فِظَنَّ أَنَا أَهْتَقْنَا أَهْلِنَا (" وَسَأَلْنَا مَنْ تُرَكِنَا فِي أَهْلِنا " ، فَأَخْبَرُ أَهُ وَكَانَ رَفِيقًا " رَحِيًّا ، فَقَالَ ( ر) فِي أَهْلِينَا أرْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَمَالُومُ وَرُومُ وَصَلُّوا كَمَّا رَأَيْتُمُونِي أَصَلْي وَإِذَا (" حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُوا ذَنْ لَكُمُم أَحَدُكُ ثُمُّ لِيَوْأَكُمُ فَا أَكْبِرُكُم فَوَقُ الْبِمْمِيلُ حَدَّتَنى مالك عَن سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلُ مَنْمِي بِطَرِيقِ أَشْمَدُ (٧) عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِثُراً فَنزَلَ فِهَا فَشَرِبَ ثُمُّ خَرَجَ فَإِذَا كَلَبُ بَلَهَتُ بَأَكُلُ النَّرَى مِنَ الْمَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ 📕 (٧) وَأَشْتَدُّ لَقَدْ بَلَغَ هَٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْمَطَسَ مِثْلُ النِّي كَانَ بَلَغَ بِي فَتَرَلَ الْبِثْرَ فَلَأ خُفَّةُ ثُمُّ أَمْنَكُهُ بِفِيهِ فَسَتَى الْحَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَفَفَرَ لَهُ ، قالُوا يَا رَسُولَ الله وَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَا ثُمْ أَجْرًا فَقَالَ (^) فِي كُلْ ذَاتِ كَبِدِ رَطْبَةِ أُجْرُ مَرْثُنَا أَبُو الْبَانُ أَخْرَانا شُمَّيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الزَّحْنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فِي صَلاَةٍ وَقَنَّا مَنَهُ ، فَقَالَ أَعْرَا بِي وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمُ أَرْحَمْني وَمُخَدًا وَلاَ تَرْحَمُ مَمَنا أَحَدًا كَلَّا سَمَّ النِّي عَلَيْ قالَ لِلأَغْرَانِ لِقَدْ حَجَّرْت واسما يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ مَرْثُ الْبُو تُعَيْمِ حَدَّثَنَا زَكْرِ بَاهِ عَنْ عابِ قالَ سَمِيتُهُ يَقُولُ سَمِيتُ

النُّمْهَانَ بْنَّ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَرَّى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاجُمِهِمْ وَتَوَادُّهم وَتَعَاطَنُهِم كَنْلُ الجَسَدِ إِذَا أَشْتَكِي عُضْواً نَدَاعَى لَهُ سَائْرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرِ وَالحُمَّ مَرْثُ أَبُو الْوَليد حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانةً عَنْ قَنَادَة عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ ما مِن مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا قَأْكُلَ (١٠ مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْ دَابَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ ٥٠ صَدَقَةَ وَرُشُ مُرَ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قالَ جَريرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيُرْحَمُ ۗ \* الْوَصَاةِ ( أَ) بِالْجَارِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبالْوَالِيَيْنِ إحْسَانًا <sup>(ه)</sup> إِنَّى قَوْلِهِ تُحَتَّالًا خَفُوراً **حَرَثُ ا** إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِن أَوْ يْس قال حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ يَحْيُ بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكُمْر بْنُ مُمَّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً رَضَى ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِّي عَلِيُّكُ قَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْدِيلُ بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثَّهُ مَرْشُنَا مَمَدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مُمَرُّ بْنُ مُحَدٍّ عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ عُمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيُّ مَا زَالَ جِنْدِيلُ يُوصِيني بِالجَار حَتَّى ظَنَلْتُ أَنَّهُ سَيُورًا ثُهُ ۚ بِالسِّبِ ۚ إِنَّمِ مِنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايقَهُ (٢٠) ، يُو بقهُنَّ يُهلِكُهُنَّ ، مَوْ بِقَا تَمْلِلَكُمَّا حَرَثُنَا عَاصِمُ بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ جِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّ النَّى يَلِيُّ قالَ : وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمنُ ، قيلَ وَمَنْ يَا رَسُولُ ٱللهِ ؟ قالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جارُهُ بَوَايقَهُ \* تَابَعَهُ شَبَابَةُ وَأَسَدُ بْنُ مُوشَى \* وَقَالَ مُحَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ تُحَرَّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاش وَشُعَيْثُ بْنُ إِسْخُنَى عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً تَعْقِرَنْ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ﴿ وَرَشُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ أُمُّيّ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ كانَ النِّيُّ يَهُّولُ: يَا نِسَاء الْسَلِمَاتِ لاَ

الصرفية أنالبائفة بالهمز وكذا جمها اه محمحه

تحقرنَ جارَةُ لِحَارَتُهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةِ بِالسِبِ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِير فَلاَ يُؤذِ جارَهُ صَرَفَ تُتَبَنَّهُ بِنُ سُبِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَسِ عَنْ أَبِي حَصِين عَنْ أَبِي صَالِحْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ كَانَ يُوْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْم الآخِر فَلاَ يُوَّذِ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيُكْرِمْ صَيْفَة ، وَمَنْ كَانْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ ﴿ مَرْكُمُا فَبُنُهُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ الْقَبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوْيُ قالَ سَمِحَتْ أَذُنَاىَ ، وَأَ بْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَسَكَمَّ النَّيْ يَنِّكُ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ بُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ اِلآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جائزَتَهُ ، قالَ وَما جائزَتُهُ يَا رَسُولَ أَلْهُ ؟ قالَ بَوْمُ وَلَيْلَةٌ ، وَالضَّيافَةُ ثُلَاثَةٌ ۖ أَلِم فَا كَانَ وَرَاء ذَاكِ فَهْرَ صَدَفَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيقُلْ خَيْراً أَوْلِيَصْنُتْ بِالْبِ حَنَّ ٱلْجُوارِ فِ قُرْبِ الْأَبْوَابِ مَرَثْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ قالَ أُخْبَرَنِي أَبُوعِمْرَانَ قالَ سَمَنتُ طَلْحَةً عَنْ عائشَةً قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِن لِي جَارَتْ فَإِلَى أَيُّما أُهْدِي ؟ قالَ إِنَّ أَفْرَبِها مِنْكِ بَابًا بِالسّ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ۚ حَرَثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى محَدُّ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ﴿ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدُةَ بْنِ أَبِي مُولِني الْأَشْتَرَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ قالَ النَّبِي ﷺ عَلَى كُلِّ مُسْئِمٍ صَدَقَةٌ ، قالُوا كَإِنْ كَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ فَيَغَلُ ( ) بِيدَابِ فَيَنْفُمُ نَفْسَهُ وَيُنْصَدَّنُ ، قَالُوا فَإِنْ لَمْ بَسْتَطِمْ أَوْ لَمْ يَفُمَلُ ؟ قالَ فَيُمِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُرُفَ قَالُوا كَإِنْ كَمْ يَفَمَلُ ؟ قالَ كَيَأْ مُن ٢٠٠ بِالْحَكِير أَوْ قَالَ بِالْمَدُّوفِ ، قَالَ كَاإِنْ لَمْ ۚ يَفَعَلَ ؟ قَالَ فَيُشْبِكُ (\*) عَن الشَّرْ كَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَهُ ۗ

(۱) فَيَمْشُلُ هُومْرَافُوعُ وكذائوله فينفويتصدق قاله شـيخنا جال الدين ( يمنى ابن ماك ) اه من الدونينية

من اليولينية (r) فَلْمَأْمُرُ

(۱) ميار (۳) فلنشك

بِ طَيِب الْحَكَلَامِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلِّيَّ الْحَكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ مَدُثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ إِن عَمْرُو عَنْ خَيْشَةً عَنْ عَدِي بْن حام قَالَ ذَكَّرُ النَّىٰ عِنْ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَمَوّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِ ، قالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّ تَنِي فَلَا أَشُكُ ، ثُمَّ قالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بششّ تَمْرَة وَإِنْ لَمْ نَجِدُ فَبِكُلِيةً طِنْبَةً السِّبُ الزَّفْقِ فِي الْأَمْرُ كُلُّهُ وَمُرْثُنَا عَبْدُ الْمَزير أَنْ مَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٌ عَنَ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ الزُّ بِينِ أَنَّ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيْ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَٰهُ طُو مِنَ الْبَهُود عَلَى رَسُولِ أَلَّهُ عِلَيْكِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، قالَتْ عائشةُ فَفَهِمْتُما فَقُلْتُ وَعْلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمَنُهُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ (١٠ أَنَهُ عَلِيٌّ عَبِلاً عَامَانْشَةُ إِنَّ أَنْهُ تُحِثُ الرَّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَمْ (٣ نَسْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَرْضَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مَّادُ بنُ زَيْدِ عَن عَابِ عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكُ أَنْ أَعْرَايِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ أَللْه بَالِيّ لاَ تُرْرِمُوهُ ، ثُمَّ دَعا بدُلُو مِنْ ماهِ فَصُبُّ عَلَيْهِ ﴿ بَالِبُ ثَمَا وُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَيضِهمْ بَنْضًا . وَرَفُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيَّ بُرُونَةٌ مُرَيْدِ بْن أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أُخْبَرَ فِي جَدَى أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبِّكَ يَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَكَانَ النَّيْ يَرُكِ - السا إِذْ ('' جاء رَجُلُ بَسَأَلُ أَوْطَالِبُ حاجَةٍ ﴿ ۖ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَشْفَمُوا فَلْتُوْجَرُوا وَلْيَقْضَ اللهُ عَلَى لِسَانِ بَبِيَّهِ ما شَاءَ ﴿ إِلَٰكِ ثَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنَّ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَنِئَةً يَكُنْ لَهُ كَفُلُ مِنْهَا ، وَكَانَ أللهُ عَلَى كُلُ ثَنيْء مُقَايِنًا ، كِفُلُ تَصِيبُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَانِي أَجْرَيْن بِالْمَكِسَيَّةِ

(1) النَّبِيُّ (1) أَرَّ لَمْ تَسْتَمْ (1) فال حَدَّثَنَا ثَابِتُ (1) فال حَدَّثَنَا ثَابِتُ البِتُ البِينَ البَينَ البِينَ البِينَ البَينَ البَينَ البَينَ البَينَ البِينَ البَينَ البَينَ البَينَ البَينَ البَينَ البَينَ البِينَ البَينَ البِينَ البَينَ البِينَ البِينَ البِينَ البَينَ البِينَ البِينَ البِينَ البِينَ البِينَ البِينَ البِينَ البَينَ البِينَ البَينَ البِينَ البِينَ البَينَ البَينَ البِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٤) وَ يَقْضَى (٥) .وحدثنا (٦) مِنْ خَبْرِكُمْ (۷) حدثني (١) وَالْتُنْفُ مي بالاوجــه النلائة والضم أَكْدُ فَالَهُ عِبَاضِ أَهُ مِنْ البونينية (١٠) وَلاَ فَاحْناً

يَرْثُ (١٠ نُحَدُّ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُ عَنِ النِّيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَنَّاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ ٣٠ قالَ أَشْفَعُوا فَلْتُوْجِرُوا (\*) وَلَيْقَضِ (\*) أَلْهُ مَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شاء باب ٌ لَمْ يَكُنِ النِّي عَلَّى قَامِشًا وَلاَ مُتَفَعَّشًا مَرْثُنَا حَفْضُ بْنُ مُمْرَ حَذَنْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ سَمنتُ أَبَا وَالْيَلِ سَمِعْتُ مَسْرُوفًا قالَ قالَ عَبْدْ اللهِ بْنُ تَعْرُو حَدَّثَنَا (\* قُتْبْنَةٌ حَدَّثَنَاءجَرِرْ عَن الْأَعْمَشُّ عَنْ شَقِيقِ بْن سَلَمَةَ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَحَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو حِينَ قَدَمَ مَمَّ مُمَّاوِيَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَّرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَمْ يَكُن قاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشا وَقالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ مِن أَخْيَرِكُمْ ("أَحْسَلَكُمْ خُلُقا مَرْثُ") مُحَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَهَّالِ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَن عائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّيِّ " فَقَالُوا البَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَعَنَكُمْ أَلَهُ ۗ وَغَضِبَ أَللَهُ عَلَيْكُمْ ، قالَ مَهْ ۚ بَا عائِشَةُ عَلَيْك بِالرَّفْقِ ، وَ إِيَّاكِ وَالْكِنْفُ ٢٠ وَالْفُحْشِ ، قالَتْ أَوَّلَمْ ۚ نَسْمَعْ ما قالُوا ؟ قالَ أَوَ كَم \* نَسْمَى ما قُلْتُ ، رَدَدْت عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلاَ يُسْتَجَابُ لَمُمْ فِي حَرْث أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَوَنِي أَبْنُ وَهِب أَخْبَوَنَا أَبُو يَحْنِي هُوَّ فُلَيْتُ بْنُ سُلَيْاْنَ عَنْ هِلِالِ بْن أُسَامَةَ عَنْ أَنْسَ بْن مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ لَمْ يَكُنِ النِّي عَنِّكَ سَبًّا با وَلاَفَحَّا شا (١٠٠ وَلاَ لَمَّانَا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُنْبَدِّةِ مَا لَهُ تَرَبَ جَبِينُهُ مَرْثُنَا تَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ سَوَاه حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَاسِمِ عَنْ مُحَدٍّ بْن الْمُسْكَدِر عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النِّيَّ ﷺ فَلَمَّا رَآهُ قالَ بَشْسَ أَخُو الْمَشيرة وَ بَنْسَ أَبْنُ الْمُشِيرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النِّي ۚ إِنَّى فَيْجِهِ وَٱبْنَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَا أَنْطَلَقَ الرَّجُلُ قالَتْ لَهُ عائشةُ يَارَسُولَ أَلله حِنْ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكذَا

مْمٌ نَطَلَّقْتَ فِي وَجْعِهِ وَأَنْسَطْتَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَا عَائِشَة مَتَى عَهَدْ تِني خَاصًا (١) إِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً بَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَتْقَاء شرَّه باب ُ حُسن الْخُلُقِ وَالسَّحَاء وَما يُكُرُهُ مِنَ الْبُخْلِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ كَانَ النَّيْ عَنْ أَجْوَدُ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ٣٠ ، وَقَالَ أَبُو ذَرَّ لَنَّا بَلْغَهُ مَيْمَتُ النَّىٰ ﷺ قالَ لِأَخِيهِ أَرْكَبْ إِلَى هٰذَا الْوَادِي فَاشْمَعْ مِنْ فَوْلِهِ ، فَرَجَعَ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ عِسَكارِمِ الْأَخْلَاقِ هَ**رَثُنَ** عَرْ بْنُ عَوْنِ حَدَّنَنَا خَادَ هُوَ أَبْنُ زَنْدِ هَن ثابتِ عَنْ أَنِّسَ قَالَ كَانَ النِّي عَنْ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فُرْ حَ أَجْلُ اللَّدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةِ فَا نُطْلَقَ النَّاسُ فِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّي عَلِي قَدْ سَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصُّوبَ وَهُو يَقُولُ (\*) : لَنْ يُرَاعُوا لَنْ يُرَاعُوا وَهُوَ عَلَى فَرَس لِأَ بِي طَلْعَةَ عُرْى مَاعَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنُهُ بَحْواً أَوْإِنَّهُ لَبَعْرُ مَرَثُنَا مُحَدُّ بنُ كَنبِرِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَن أَبْن النُّسَكَدِرِ قال سَمِنتُ جابراً رَضِي اللهُ عَنْهُ بِقُولُ : ما سُئِلَ النَّيْ يَا اللَّهِ عَنْ شَيْهِ فَطْ فَقَالَ لا صَرْثُنا مُمْرً بنُ حَفْص حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنْنَا الْأَغْمَنُ قالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله بن عَمْرُو بُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله عِنْ فَاحْسَا وَلاَ مُتَفَحَّشَا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ حِيَارَكُمُ أَحَاسِنُكُمُ (" أَخْلَاقًا مَوْثُنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَحَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوحَارَمِ عَنْ سَهَل بْن سَعْدِ قالَ جَاءِتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى النِّي عَلِيُّ بِبُرُدَةٍ فَقَالَ سَهِلُ الْفَوْمِ. أَتَذْرُونَ ما الْدُودَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةٌ (\*\* فَقَالَ سَهِلُ هِيَ أَمْسُهُ مِنْسُوجَة فِيها حاشِيتُها ، فقالَت بَا رَسُولَ أَنَّهِ أَكْسُوكَ هَذِهِ ، فَأَخَذُها النَّىٰ ﷺ تُحتاجاً إِيَّهَا فَلَبِسَها ، فَرَآها عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّعَابَةِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ألَّهِ ما أَحْسَنَ هَذِهِ فَأَ كُشُنِها ، فَقَالَ نَمَمْ ، فَلَمَّا قامَ النَّيْ عِلَيْ لاَمَهُ أَصَابُهُ قالُوا

(٥) بغيناً (٥) وكان أبو قدر (١) كائر اعوا كاثر اعوا (١) استنكم (١) مالشنة (٠) الْمِنَةُ . مِي الْحَبَّةُ رم) (٦) الْمَنْدُ مَّ (٨) مِنْ قَوْمٍ الآبَّةَ

ما أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّيْ يَنْ أَخَذَهَا كُتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسْأَلُ شَبْنًا فَيَمُنْعَهُ ، فَقَالَ رَجُونَتُ بَرَّكُمْ إِينَ لِبِسَهَا النَّيْ بَرِّئِيًّ لَسَلَى أَكُمَةً مُ فِيهَا مِرْثُ أَبُو الْيَهَادُ أُخْبَرَ لَا شُمَيْتُ عَنَ الزُّهْرَى قَالَ أُخْبَرَ فِي ( " مُحَيْدُ أَنْ عَبْد الرُّ عَمْنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلله عَلَى يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْمَلُ " ، وَيُلْقِي الشُّحْ ، وَيَكُثرُ الْمَرْجُ ، قالُوا " وَما الْمَرْجُ ؛ قال الْقَتْلُ الْقَتْلُ مَدَّثُنَا مُوسَى بِنُ إِنْكُمِيلَ سَمِمَ سَلاَمَ بِنَ مِسْكِينِ قَالَ سَمِنْتُ ثَابِنًا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنْسَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمَتُ النَّي بَاللَّهُ عَشْرَ سِنِينَ فَ قَالَ لِي أَفَّ () وَلا يرَ مِنْنَتْ وَلاَ أَلاَّ مِنْنَتْ بِالْ لِيَفْ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلُهُ مِرْضَا خَفْسُ أَنْ مُمَرَ حَدَثَنَا شَعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنِ الْأَمْورِدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّيْ يَكِ لِي يَصْنَمُ فِي أَهُلُهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِي مِنْ قِي أَهْلُهِ ، فَإِذَا حَضَّرَت الصَّلاَّةُ قامَ إِلَى الصَّلاَة باب الْمِقَةِ (") مِنَ أَللهِ مَمَالَى حَدِث عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثنَا أَبُو ماصِم عَن أَبْن جُرَيْجِ قَالَ أُخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ فَقَيْةً عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن اللَّيْ يَالِيُّ قَالَ إِذَا أَحَبِّ أَلَّهُ عَبْدًا ١٠ نَادَى جِدْ بِلَ إِنْ أَلْلَهُ بُحَثْ فَلانا فأجبّه (٧) أَخْبُ فَيْجِيُّهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ أَلْتَ يُحِبُّ فَلاَنَا فَأَحِبُوهُ ، فَيُحبُّهُ أَهْلُ النَّمَاهُ ثُمَّ يُوضَمُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلُ الْأَرْضِ بِاسِبُ الْحُبِّ فِي أَتْهُ مَرَثْنَا آدَمُ حدَّثنَا شُعْبَهُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيْ لاَيَجِدُ أَحَدًا حَلاَوَةَ الْإِمَانِ حَتَّى يُحِبِّ المَرْ، لاَيْحِيُّهُ إِلاَّ شِهِ وَحَتَّى أَنْ يُفْذَفَ في النَّار أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذُهُ اللهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحْبٌ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ﴿ بِاسِبُ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ (\* غَنِّي أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، إِلِّي فَوْلِهِ ؛ كَأُولِئِكَ مُمُ

الطَّا لِمُونَ ۚ مَرْتُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ هِيمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ زَنْمَةَ قَالَ نَهِي النَّي يَكِ أَنْ يَضْعَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُس، وَقَالَ بِمْ (" يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ أَمْرَ أَنَّهُ صَرْبَ الْفَعْلِ (" ثُمُّ لَسَلَّهُ يُعَا يَقُهَا ، وَقَالَ القّوري وَوُهَيْبُ وَأَبُومُمَا وِيَةَ عَنْ هِشَامٍ خِلْدَ الْعَبْدِ صَرْثُنَّى مُمَّذُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا بَزِيدُ أَنْ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَدِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ مُحَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّنِي ۚ إِنِّكُ عِينَّى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَٰذَا ؟ قَالُوا أَلَنْهُ وَرَسُولُهُ أَغْرُم ، قَالَ فَإِنَّ هٰذَا يَوْمُ حَرَّامُ ، أَفَتَدْرُونَ أَيْ بَلَدِ هٰذَا ؟ فَالُوا أَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ ، قَالَ بَلَدْ حَرَامُ أَتَدْرُونَ (\* أَيُّ شَهْر هٰذا ؟ قالُوا أَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قال شَهْرٌ حَرَامٌ ، قال عَإِنَّ أَللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمُ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَمْرَاضَكُمْ كَغُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا في شَهْرُكُمُ هٰذَا في بَلِدِكُمُ هٰذَا باب ما يُنْفَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّمْن حَرَّثُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّنَيَا شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُور قال سَمِنتُ أَبَا وَاثِلِ ثَجَدَّتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قال رَسُولُ اللهِ ﷺ سِبَابُ المُنابِرِ فَشُوقٌ وَقِنَالُهُ كُفَرٌ ثَابَعَهُ تُحَدَّ<sup>110</sup> عَنْ شُنتَةً مَرْثُ أَبُو مَنْدَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَةَ حَدَّثَى يَحْيُ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأُسْوَرِ الدِّيلِيِّ ( ) حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّى عَنَّ يَقُولُ : لاَ يَرْمَى رَجُلُ رَجُلاً بِالْفُسُوق وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إلاَّ أَرْتَدُتْ عَلَيْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ مِرْشُ مَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْتُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلَى ّ عَنْ أَنْسَ قالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاحِشًا وَلاَ لَمَّا نَا وَلاَ سَبًّا بَّاكَانَ يَقُولُ عِنْدَ المَعْتَبَةِ ما لَهُ تَرِبَ ١٦ جَبِينُهُ حَرِّثُنَ كُمَّذُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عُمْانَ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْلِهَارِكِ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنْ البت بن الضَّاك وكان مِن أصحاب الشَّجرَة حدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ مَن

(۱) وَقَالَ الْمَا الْمُعْلَمِ أَوْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْمُواللَّالِيَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللِيَّ الْمُواللِّلْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللِ

حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ ، فَهُو كَمَا قالَ ، وَلَيْسَ عَلَى أَبْن آدَمَ نَذْرٌ فِيها لا يَمْلِك وَمَنْ قَتَلَ نَفْسُهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُدَّبَ بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمَنَ مُؤْمِناً فَهَوَ كَـ فَتْلِهِ وَمِنْ فَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفُر فَهُو كَقَتْلُه ﴿ وَمِنْ أَمْرُ إِنْ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَى قالَ حَدَّثَنَى عَدِيَّ بْنُ ثَابِتِ قالَ سَمِنْ سُلَبْانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصَاب النَّى عَنُّ قَالَ آَسْنَبٌ رَجُلانِ عِنْدَ النَّي عَنَّ فَمَضِبُ أَحَدُهُمُ ا فَاشْتَدَّ عَصَبُهُ حَقَّى أَتْشَخَ وَجُهُ وَتَغَيِّرٌ ، فَقَالَ النِّيمُ ﷺ إِنَّى لَأَغَيُّرُ كَلِيَّةٌ لَوْ قَالْهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَحِدُ، فَا نَطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ۖ فَأَخْبَرَهُ بَقُولِ النِّي عَلَيْ وَقَالَ تَعَوَّذُ لِللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ فَقَالَ أَثْرِي بِي بَأْسٌ (١) أَغِبُونُ أَنَا أَذْهَتْ حَرَّتْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ الفَضَلَ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنسَ حَدَّثَنَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ أَنَّهِ إِنَّ لِيُخْرَ النَّاسَ بلَيْلَةِ ٣ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْسُلِينَ قالَ النَّى عِلَيْهِ خَرَجْتُ لِاخْرِكُمُ فَتَلَالَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَإِنَّهَا رُفِعَتْ ، وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ ، فَالْتَسُوهَا في التَّاسِمَةِ وَالسَّابِمَةِ وَالْحُامِسَةِ حَرِثْنِي مُمَرُّ بنُ حَفْض حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْسَنُ عَن المَعْرُور ٣٠ عَنْ أَبِي ذَرّ قالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا ، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا ، قَتُلْتُ لَوْ أَخَنْتَ هٰذَا فَلَبَسْتَهُ كَانَتْ خُلَةٌ وَأَعْلَيْتُهُ ثَوْبًا آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ يَنْنِي وَيَنْنَ رَجُل كَلاَمْ وَكَانَتْ أَمُّهُ أَجْمَيَّةً فَيَلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَىٰ إِلَى " اللَّيِّ يَنِّكُ فَقَالَ لِي أَسَابَيْتَ فُلاَنَا ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ أَفَيْلَتَ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ إِنَّكَ أَمْرُونٌ فَيكَ جاهِلِيَّةٌ قَلْتُ عَلَى حَيْنٌ سَاعَتِي هَذْهِ مِنْ كِبَرِ السِّنَّ ؟ قَالَ نَمَمْ ثُمْ إِخْوَانُكُمْ جَمَّلَهُمُ ٱللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَن جَمَلَ أَللهُ أَناهُ تَحْتَ يَدِهِ ( ) فَلْيُطْمِهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلْسِنهُ مِّ اللَّهِ مُ وَلاَ يُكَلُّفُهُ مِنَ الْمَلَ ما يَغْلِهُ ، وَإِنْ كَلَّفَهُ ما يَغْلِهُ ، فَلَيْمَنْهُ عَلَيْهِ ب ما يَجُوزُ مِنْ ذِكْرِ النَّاس مَعَوْ قَنْ لِمْمُ الطَّوِيلُ وَالْفَصِيرُ ، وَقَالَ النَّيْ عَلَّ

(۱) أَرَّى بَأْمَا (۳) لَيْلَةُ الْفِكْدِ (۳) عَرَالْمُورُورِ هُوَلَيْوُ سُوَيْدِ

مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لاَ يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ ۚ مَرْشَ حَفْصٌ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِنَّ اهِيمَ حَدَّثَنَا نُحَدِّدَ عَنْ أَنِي هُرَيَّةَ صَلَّى (١٠ بِنَا النِّينُ عَلِيُّ الظُّهُرَ رَكْمَتَهُنِ ثُمَّ سَلَّمْ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم المُشجدِ ، وَوَصَمَرَ يَدَهُ (\*) عَلَمْهَا ، وفي الْقَوْم يَوْمَتِذِ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ فَهَا بَا أَنْ يُسكَلِّماهُ ، وَخَرْبَة ٣٠ سَرَعانُ النَّاسِ فَقَالُوا فَصُرَتِ الصَّلاةُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّيْ يَكِ يَدْعُوهُ ذَا البَّدِينَ فَقَالَ يَا نَيَّ أَلَهُ أَنسبت أَمْ قَصْرَتْ فَقَالَ (\*) ثَمْ أَلْسَ وَكَمْ تَقَصُرْ ؛ قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قال صكنَ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَامَ فَسَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبِّرٌ فَسَجَدَ مِثْلُ سُجُودِهِ أَوْ أَطولَ ثُمٌّ رَفَع رأْسَهُ وَكَبْرُ ثُمُ وَضَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ باسب الْنِيبَةِ ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى ؛ وَلاَ يَمْتَب بَمْضُكُمْ بَمْضًا (" أَيْفِ أَحَدُ كُمُ أَنْ بأَكُلّ لَهُمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكُرِهِ مُنْفُوهُ وَأُتَّفُوا أَللَّهُ إِنَّ أَللْهُ وَرَّابُ رَحْيَمٌ مَرْشَا بَحْي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَن الْأَعْمَى قالَ سَمِتْ تُجَاهِدًا بُحَدْثُ عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرٌ رَسُولُ أَلَّهِ مَلِي عَلَى قَبْرَيْن فَقَالَ إِنُّهُمَا لِيُمَدِّ بَانِ وَمَا يُمَدِّ بَانِ فَ كَبِير أَمَّا هَٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا هَٰذَا فَكَانَ يَمْثِينَ بِالنَّبِيَةِ ، ثُمَّ دَمَا بِسْبِيبِ رَمْبِ فَشَقَهُ إِ النَّيْنِ ، فَنَرَسَ عَلَى هُذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا ، ثُمَّ قال لَسَلهُ جُفَقَتُ (") عَنْهُمَا ما كم يَيْتَسَا باب تَوْلِ النِّي يَنْ خَبْرُ دُورِ الْأَنْسَارِ مَرْثُ مَبِيمَةُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ قالَ قالَ النَّيْ عَرَّا خَيْدُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النِّجَارِ بِاسْبِ مَا يَجُوزُ مِنِ أَغْتِيابٍ أَهْلِ النَّسَادِ وَالَّيْبُ حَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيِّنَةٌ تَعِمْتُ أَبْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِمَ عُرْوَةً بنَ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِمَةً رَضِيَّ أَنْهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ قالت اسْتَأْذَنَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَنْهِ مِنْ فَقَالَ أَثْذَنُوا لَهُ بِنْسَ أَخُو الْشَيِيرَةِ أَو أَبْنُ الْسَثيرِةِ كَلْمًا

(۱) أَنْ الْسَعْ كَثْمِرة زيادة قال قبل قوله صل (۱) يَدَيْدُ (۵) وَتَحَرِّمُ عُ (۵) قَلْ (۱) أَنْ يُقْتِدُ

دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْسَكَلَامَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَيْهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلِنْتَ لَهُ الْكَلاَمَ ، قالَ أَىْ عائِشَةُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسُ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَتْقَاء مُفْيِدِ بِالْبُ النِّيمَةُ مِنَ الْكَبَائر مَرْثُ النَّ سَلاَمِ أَخْتَرَا عَبِيدَةُ نُ تَحَيْدٍ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَبَحَ النَّبْ ﷺ مِنْ بَمْضْ حِيطانِ المَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَا نَيْنِ يُمَذَّبَان فِي قُبُورِهما فَقَالَ يُمَذَّبان وَمَا يُمَذَّبَانِ فَى كَبِيرَةٍ ( ، ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ ، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْنِي بِالنَّبِيمَةِ ، ثُمُّ دَعا بجَريدَةٍ فَكَسَرَهَا بكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ لَجْمَلَ كِسْرةً في قَبْرِ هَذَا ، وَكِسْرةً في قَبْرِ هَذَا ، فَقَالَ لَمَنَّهُ كُفَفَّ عَنْهُمَا ما لَهُ يَيْمَا ﴾ ما يُكْرَهُ مِنَ النَّميمَةِ ، وَقَوْلِهِ : هَمَّاز مَشَّاه بنبيمٍ ، وَيْلُ لِكُنَّ مُعَرَّقٍ كُرَةِ ، يَهْدُ وَيَلْدُ يَعْيِبُ (" مَرْثُنَا أَبُو مُنَيْم لِحَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِرْ اهِمِ عَنْ حَمَّامِ قَالَ كُنَّا مَمْ حُدَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً بَرْفَعُ الحَدِيثَ إِلَى عُمَّانَ نَقَالَ (١) حُدَّيْفَةُ سَمِنْ النَّيِّ عَلِي يَقُولُ لا يَدْخُلُ الجِنَّةُ قَتَّاتُ إلى المِنْ قَوْل أللهِ تَمَالَى : وَأَجْتَنْيُوا قَوْلُ الزُّورِ مَرْثُنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثْنَا أَنْ أَبِي ذِنْب عَن الْمُقْبُرِيِّ (0) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي يَلِّكُ قَالَ مَنْ كُمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ وَالْمَلَ بهِ وَالِيَهَالَ فَلَيْسَ لله حاجة أنْ بَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ ب ما فيل في ذِي الْوَجْهَيْنِ مَرْثُنَا مُمْرُ بنُ حَفْض حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَيْ بَجَد مِنْ شَرُّ '' النَّاسِ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ.، الَّذِي يَأْنَى هُؤُلاَهُ بوَجْهِ ، وَهُوْلاَهُ بِرَجْهِ إِلْبُ مِنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ مَرْثُنْ كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَن أَبْن مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ فَتمَ

اس (۱) حدثنی هد عد

ربی ربید (۲) یکیب ویکنا

بَهْمَٰزِ' وَيَهْرِزُ وَيَعَيِبُ وَاحِيْ<sup>د</sup>ُ

(١) فَقَالَ لَهُ خُذَيْثَةُ

(٠) عَزِالَقُبُرِئُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُسَد

(١) مِنْ أَشَرٌ . مِنْ

رَسُولُ اللهِ عَلَى قِسْمَة ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَار وَاللهِ مَا أَرَادَ مُمَّدّ بِلْمَا وَجْهَ الله كَأْنَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ ۚ كَأَخْبَرْتُهُ فَتَمَمَّرُ ١٠ وَجْهُهُ ، وَقَالَ ١٠٠ رَحِمَ ٱللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ. بإلبُ ما يُكُرَّهُ مِنَ النَّاذَحِ مَرْثُ اسْ مُحَمَّدُ أَنْ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِشْلِيلٌ بْنُ زَكِر بَّاء حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (1) عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ سَمِعَ النَّبِي لِنَائِثُ وَجَلَّا كُنْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيهِ ف الْمَدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكُنُّمُ أَوْ فَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ صَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَٰن بْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاَ ذُكَرَ عِنْدَ النِّي مِنْكُ فَأْنَىٰ عَلَيْ رَجُلُ غَيْرًا فَقَالَ النَّيْ ﷺ وَمُحَكَ فَطَنتَ عُنْنَ صَاحِبُكَ يَشُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُ مادحاً لاَعَالَةَ فَلْيَقُل أَحْست كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرِي أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلاَ ( ) يُرَكِّى عَلَى اللهُ أَحَداً قالَ وُهَيْثِ عَنْ عَالِيهِ ( ) وَ بِلَكَ باب مَنْ أَنْنَىٰ عَلَى أَخِيهِ عِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَمَّدُ: مَا سَمِنْ النِّي عَلِّي يَقُولُ لِأَحَدِ يَمْنِي عَلَ الأرْض إنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِمَبْدِ أَنَّهِ بْنَ سَلاَمٍ مَرْشُ عَلَّى بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ فَقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ حِينَ ذَكَرَ ف الإزّارِ ماذَ كَرَ قال أَبُو بَكْرِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ إِزَارَى يَسْفُطُ مِنْ أَحَدِ شِقِيَّهِ ، عَالَ إِنَّكَ لِسَتَ مِنْهُمْ واسب تَوْلِ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ اللهُ يَأْمُرُ بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (٧) وَإِيَّاهُ ذِي الْفُرْبِي وَيَنْغُى عَنِ الْفَحْشَاهُ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَنِّي يَعِظُكُمُ لَمَلْكُمُ عَدَّ كُرُونَّ ، وَقَوْلِهِ : إِنَّا بَعْيُكُمْ عَلَى أَنْشُهِكُمْ ثُمَّ بُنيَ (٨٠ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱلله(٢٠ وَرَاكِ إِنَّارَةِ الشَّرُّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَانِي ِ حَرِّتُ الْحُسْدِينُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ هُرُوهَ مَنْ أَمِيهِ مَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَكُنْ النَّيْ رَالَتْ كَذَا وَكَذَا عُنْكُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِا إِن أَمْلَهُ وَلا يَأْنِي ، قالَتْ عائِشَة فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمِ إِعائِشَة إِن

و المستور (۱) عقال (۲) عقال (۲) عدى (۲) عدى (۲) عدى (۱) عدى (۱) عرب (

(٠) وَالْمَ يُرْسَكِّى طَى اللهِ
 الْمَمَثُّةُ
 الْمَمَثُثُّةُ
 الْمَمَثُّةُ
 مَوْمُ عَالِيهُ فَقَالَ وَمَالِكَ وَاللّهُ

(٠) وَالْإِخْتَـانِ الْآيَةَ

(A) وَمَنْ بَنِيَ عَلَيْهِ قال الحانظ أبو فر الكاوة ثم بغر عليه قلت كا في أسلى تراه وهو السيواب اله من ظيوجية

(١) كِنْمُرَتْ الْمُالِالَةَ

جر بكود في تمر البُّر يفعد عليه الماع لملأدلو الماع فاله الحاظ أدذر اهمن البويية (٢) لِلْيَهُودِ (٢) مينَ التَّحَاسُدُ (١) وَقُولُ أَلَّهُ هو بالجيم الطالب لغيره وبالحاء الطالب لنف قاله الحافظ أبو ذر اء من اليونينية (٧) وَلاَ تَحْسُوا وَلاَ . تَحَسُّوا (۵) ما يجوز

أَلَهُ أَفْنَانِي فِي أَمْرُ ٱسْتَفَتَّيْتُهُ فِيهِ أَنَانِي رَجُلاَّنِ، خَفِلَسَ أَحَدُهُمْا عِنْدَ رَجْلَي وَالآخر عنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلٌ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي ما بَالُ إِلرَّجُلِ قالَ مَطْبُوبُ يَعْنِ مَسْحُورًا ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ ، قالَ وَفِيمَ ؟ قالَ في جُفُّ طَلْعَةٍ ذَكْرٍ فَ مُشْطِ وَمُشَاعَةً ، تَحْتَ رَعُوفَةً (" فَى بِشُرِ ذَرْوَانَ ، خَاء النَّىٰ ﷺ فَقَالَ هذهِ الْبِنُّ الَّتِي أُرِيتُهَا كَأَنَّ رُوْسَ تَخْلِها رُوْسُ الشَّيَاطِينِ ، وَكَأَنَّ ماءهَا تُقَاعَةُ ٱلْخِنَّاء وَأَمْرَ بِهِ النَّيْ عِنْ فَأَخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلاً تَنفَّى تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّيْ يَنْ إِنَّا أَللَهُ فَقَدْ شَفَانِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَاهُ أَنْ أُنْ يَرَاهَ إِلنَّاسِ شَرًّا ، قالتْ وَلَيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْن حَلِيفٌ لِبَهُودَ " باب ما يُنْفي عَن " التَّحَامُ وَالتَّدَائِرُ وَقَوْ لِهِ (٤) تَمَاكَى: ومِنْ شَرَّ جاسِدٍ إِذَا حَسَدَ مَرْشُ بِشُرُ بِنُ مُمَّدّ أَخْرَوَا (\* عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ مَا مَعْمَرُ عَنْ مَهَّامٍ بْن مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَنِ النِّيَّ ﷺ قالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظِّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا ٥٠ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَايَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُواعِبَادَ أَللهُ إِخْوَانًا مِرْثُنَ أَبُو الْبِانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَني أَنَسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَّ أَللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ألله على قال: لا تَبَاغَشُوا وَلا تَحَاستُوا وَلا تَحَاستُوا وَلا تَدَايرُوا وَكُونُوا عِبادَ ألله إخوانًا ، وَلا يَمِلْ لِمُنظِرِ أَنْ يَهْجُرَ أَمَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِرٍ بِالنَّبْ \* بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْنَبُوا كَيْهِرا مِنَ الظِّنَّ إِنَّ بَمْضَ الظِّنَّ إِنْمُ وَلاَ تَجَسُّوا مَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَغْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَيَّدُ عَلَى عَالَ إِيَّاكُمُ ۚ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظنَّ أَكُذَبُ الحَدِيثِ وَلاَّ تَحَسَّمُوا ٣٠ وَلاَ تَجِسْمُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَذَايَرُوا ، وَكُونُوا عِباَةَ الله إِخْوَانًا **بِالِبِ** مَا يَكُونُ <sup>(4)</sup> مِنَ الطَّنَّ **حَرَثُنَا** سَبِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّتَنَا اللَّيْثُ

عَنْ عَقَيْلَ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّيْ يَكَّ ما أَظُنُّ فُلاّنا وَفُلاَنَا يَدُوفانِ مِنْ مِينِنَا شَيْئًا قالَ اللَّيْثُ كانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقينَ **مَرْثُنَا (\* أَنْ** بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ بهٰذًا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَى ۗ النِّيُّ ، عَنْ يَوْمًا وَقَالَ يَاعَائِشَةُ مَا أَظُنُّ فُلاَنَا وَفُلانَا يَمْرِفَانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ بِالبُّ سَنْرِ الْمُؤْمِنِ عَلَى تَفْسِهِ مَرْثَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَن أَبْن أَخِي أَبْن شِهاب عَن أَبْن شهاب عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ أَلَيْهِ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِنْتُ رَسُولَ أَلَيْهِ عَلِيَّ يَقُولُ كُلُ أُمِّنِي مُعَانَى إِلاَّ الْحُبَآهِدِينَ وَإِنَّ مِنَ الْجَانَةِ ٣٠ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيل عَمَلًا. ثُمُّ يُصْبِيحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ (\*) فَيَقُولَ بَا فُلاَنْ تَمِيْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِنْرَ أَلَّهِ عَنْهُ مَرْتَنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِز أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبْنَ تُحَرَّ كَلْفَ سَمِثَ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ يَقُولُ فِي النَّخِورَى قالَ يَدْنُو أَحَدُكُمُ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، وَ يَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَرِّرُهُ ثُمُّ يَقُولُ إِنَّى سَنَرْتُ عَلَيْكَ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَا ﴿ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ عَالِبُ الْكَبْر وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ثَانِيَ عِطْفِهِ ، مُسْتَكْمِرُ (\* فَ نَفْسِهِ ، عَطْفُهُ رَقَبَتُهُ ﴿ مَرْتُ مُمَّدُّ نُنُ كَثِيرِ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُخَالِدِ الْقَيْسِيُّ عَنْ حارِثَة بْن وَهْبِ الخُرَاعِيَّ عَنِ النَّبَى عَلِيَّةَ قَالَ أَلَّا أُخْبِرُكُم مُ بِأَهْلِ الجُنَّةِ ، كُلُّ (") صَعِيفِ مُتَصَاعِف (" ، لَوْ أَفْتُمَ ۖ ﴿ كَا يُقْلِ لَا تُرَّهُ مَ ۚ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِكُلُ عُتُلَّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبر وَقَالَ كَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَمْ أَخْبَرَنَا مُحَيْدُ الطَّويلُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ قَالَ كَانَتِ (" الْأَمَةُ مِنْ إِمَاء أَهْلِ الدِينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ أَللهِ عَلَى فَتَنْطَلِقٌ بو حَيْثُ شَاءَتْ ﴿ بِالْجِبُ الْمُعِجْرَةِ ، وَقَوْلِ رَسُولِ (٣٠ أَلَهُ ﷺ لاَ يَجِلُ لِرَجُل أَنْ

(۱) فی کثیر من النسخ حدثنا تمخی بن بُکیر

(٢) مِنَ اللَّعَامَرَةِ سِح مَنَ اللَّعَامَرَةِ سِحَ ٢١) مَ قَدْسَةً مُؤَلِّلُهُ عَلَمُ

> ... 51. 01

(ه) مُستَكَبِرِد. مكناهو بارنع فجيم النخ اللتمدة بأبدينا ووقع منموباً في النبغة التي شرح عليا النسطلاني الم مصحه (د) كُلُّ صَنْف ضبط

سحل هذه بالرفع من الفرع ---(۷) مُتَضَعِفٍ

> (۸) لَوْ بِنَسِمٍ م

(۹) قال اَفِ كَانت م

(١٠) النَّبِيِّ

رِ أَخاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ (<sup>()</sup> **حَرَثُ أَ** بُولَيْهَاذِ أَخْبَرَ لِمَا شُمَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَةِ بْنَ أَمَاكِ بْنِ الطُّفْيُلِ هُوَّا أَنْ الحَارِثُ وَهِيَّ أَنْ أَخِي عَائشَةَ زَوْجِ النِّيِّ إِلَّ حُدَّثَتْ أَنْ عَبْدَ أَلَثْهِ بْنَ الزُّكِيْزِ قالَ في يَسْعِ أَوْ عَطَاهِ أَعْطَلَتْهُ عائِشَةُ وَأَنَّهُ لَتَنْتَمَنَّ مَا نَشَةً أَوْ لَأَحْجُرِنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُوَ قالَ هُذَا قالُوا نَتَمْ قالت هُوَ (١) ثَلَاثِ لَيَالُهُ أَنْ لاَ أَكَلَّمَ أَبْنَ الزُّ بِينِ أَبَداً ، فَأَسْتَشْفَمَ أَيْنُ الزُّ ينْ إِلَيْهَا ، حِينَ " (۲) خُنَّى طَالَتْ طَالَتِ الْمِجْرَةُ ، فَقَالَتْ لاَ وَاللهِ لا أَشْفَتُمْ فِيهِ أَبِدًا ٢٠٠ وَلاَ أَتَحَنَّتُ إِلَى تَذْرى ، فَلَا (r) أَحْدَا طَالَ ذَلِكَ عَلَى أَبْنِ الرُّبِيْرِ كُلِّمُ الْمِسْوَرَ بْنَ غَرْمَةَ وَعَبْدَ الرَّجْمَٰنِ بْنَ الأمْورِدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتَ ، وَهُمَا مِنْ مِنْ بَنِي زُهْرَةً ، وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ كُمَّا " أَذْخَلْتُهاني عَلَى (ع) إلاَّ أَدْحَلْتُهُانِي ْ وَإِنَّهَا (\* لَا يَحِلُ لَهَا أَنْ تُنْدُّرُ وَطَلِيتِي، وَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرِّحْمٰن رْدِيَتِهِما ، حَتَّى أَسْتَأْذَنَا عَلَى عائِشَةَ ، فَقَالاً : السَّلاَمُ عَلَيْك وَرَحْمَةُ الله وَ بَرَكَاتُهُ أَنَدْخَلُ ؟ فَالَتْ عَائِشَةُ أَدْخُلُوا ، قَالُوا كُلُّنَا ؟ قَالَتْ نَعَمَ أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلاَ تَمَلَرُ أَنَّ مَتَهُمَا أَبْنَ الرُّ بَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ أَبْنُ الرُّبَيْرِ ٱلْحِبَابَ كَاعْتَنَقَ عائِشَةَ وَطَفَقَ لَهِ يُنَاشِدُهَا وَكِيْبِكِي ، وَطَفَقَ ٣٠ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ ما وَتَبَلَّتْ مِنْهُ وَ يَقُولَانِ إِنَّ النِّيِّ ﷺ نَهْى عَمَّا قَدْ عَلِيْتٍ مِنَ الْمَيْجِرَةِ وَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِبَالِي ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عائِشَةَ مِنَ القبطلانى اھ مميد كِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ طَفِقَتْ ثُذَكُّرُهُمُ اللَّوَتَبْكِي وَتَقُولُ إِنَّى نَذَرْتُ وَالنَّذُو سَدِيدٌ فَلَمْ بِزَالاً بِمَا حَتَّى كُلَّتَتِ أَبْنَ الرُّبِيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذَكُّ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ كَتَبْكِي حَتِّى تَبُلُّ دُمُوعُهَا خِارَهَا مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَنَسِ بْنَ مالِكٌ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ لاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَارَرُوا وَكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَجِلْ لِكُنلم أَنْ

الفرع المتبد يدنا ليسأ لماق البرنية نبكو الاهشاات والنيسة وبهما ضبط أيضا

يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالِي حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَطاء بْنِ بَزِيدَ اللَّيْقِ عَنْ أَبِي أَيْوْبَ الْا نْصَارِيُّ أَذَّ رَسُولَ ٱلله عَنْ عَالَ لَا يَحِيلُ لِرَجُل أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِنَالِّهِ يَلْتَقْيَانِ (١٠ فَيَعْرِضُ هَٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمُا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ بِاسِبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمِجْرَانِ لِمَنْ عَلَى وَقَالَ كنْ حِينَ نَحَلَّفَ عَنِ النِّيِّ عِنْ وَنَهَى النَّيْ عِنْ اللَّهِ عَنْ كَلاَّمِنا ، وَذَكَّرَ خَسْنَ لِنَاةً مَرْثُ مَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَائِشَةً رَضِيَ أَنْهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ ، قَالَتْ قُلْتُ " وَكَيْفَ تَعْرِف ذَاكَّ بَا رَسُولَ اللهِ قالَ إِنَّكَ إِذَا كُنْتِ رَامِنِيَّةَ قُلْتِ بْلَي " وَرَبِّ مُخَدِ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةٌ قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِرْاهِيمَ ۚ قَالَتْ قُلْتُ أَجَل لَسْتُ أَهَاجَرُ إِلاَّ اشْمَكَ بِالِبِ هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ أُو ۗ أَكُمْ كُرَّةً وَعَشِيًّا وَرَثُ اللَّهِ مِنْ الْحِيمِ (° أَخْبَرُنَا هِشَامُ عَنْ مُعَنْزِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيلٌ قالَ أَن شِهِكَبِ فَأَخْبَرَ نِي عُرُوةُ بْنُ الزُّرَيْدِ أَنَّ مائِشَةَ زَوْجٌ النِّيِّ ﷺ قالَتْ كُمْ أَعْفِل أَبَوىً إِلاَّ وَهَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْهِما ۖ هَنْ عَرْهُمْ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ وَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَقَ النَّهَارِ بُكُورًا وَعَشِيَّةً (٧) فَبَيْمَا (٨) نَحْنُ جُلُوسٌ في يَسْتِ أَبِي بَكْرٍ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قالَ قائلٌ هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في سَاعَةٍ كُمْ يَكُنُ بَأْتِينَا فِيهَا قالَ أَبُو بَكْمٍ ما جاء بهِ في هُذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَ إِنِّي ثَنَّا أَذِنَ لِي بِالْحُرُوجِ (١٠ بِالسِبُ الزَّايَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَمِيمَ عِنْدَهُمْ ۚ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاء في عَهْدِ النِّيِّ عَيْثُ فَأَكُلّ عِنْدُهُ وَرُضُ اللَّهُ مِنْ مُلاَّمِ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِيرَ الْحَذَّاء عَنْ أَنَس بْن سِيدِينَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ زَارَ أَهْلَ عَيْثِ فِ "" الأُنْصَارِ فَطَمِيمَ عِنْدَهُمْ طَمَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ (١٣٠ تَخْرُجَ أَمَرَ عِمَكَانِ مِنَ الْبَنْتِ

(١٢) اللووجَ

فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعا لَهُمْ ب**اسِب**ُ مَنْ تَجَمَّلَ للْوُفُودِ **حَرَّشُا**(') عَدْدُ أَلَّهُ مِنْ مُحَمَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد قالَ حَدَّثَنِي أَبِي قالَ حَدَّثَنِي يَحِي مِنْ أَبِي إِسحْقَ قالَ قالَ لِي سَالِمُ أَنْ عَبِّد الله ما الإستَبْرَقُ ؟ قُلْتُ ما غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ ٣٠ مُمَرُ عَلَى رَجُل حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَق، فَأَتَى بِهَا النَّبِيُّ الله أَشْتَر هَاذِهِ قَالْبَنْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا فَدِيمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا فَضَى فَ ذَٰلِكَ (٢) ما تضى ، ثُمُ إِنَّ النَّى إِنَّ النَّي بَعَثَ مَا مَالاً فَكَانَ أَنْ مُعَرَّ يَكْرَهُ الْعَلَّمَ فِي النَّوْفِ لِمُذَا وَالْحُلْفَ ، وَقَالَ أَبُوجُعَيْفَةَ آخِي النَّيُّ عِنَّ بَيْنَ سَلْمَانَ وَقَالَ عَبْدُ الرُّهُمْنِ بْنُ عَوْف لَما قَدَمْنَا المَدينَةَ آخِي النَّيْ عِنْ اللَّهِ عَيْنِي مرش مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِي عَن مُعَيْدٍ عَنْ أَنَس قالَ لَكَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرِّحْنِ ، فَآخَى النَّيْ عَلِيٌّ يَنْنَهُ وَيَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ النَّيْ حَدِّثُ كُمِّدُ بْنُ صَبَّامٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكْرَبًاء حَدَّثَنَا عاصم " قالَ قُلْتُ لِأَ نَسَى بْنِ مَالِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ النِّيِّ ﷺ قالَ لاَ حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّيْ يَرْكُ جَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِ دَارِي وَالصِّجكِ ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أُسَرًّ إِلَىَّ النَّيْ ﷺ فَصَحِكْتُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ أَضِحَكَ وَأَبْكِيٰ ﴿ مَرْشَ ( \* حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْتَرَانَا عَبْدُ الله أُخْبَرَ نَا مَعْنَرٌ ۚ عَنِ الزُّحْزِيِّ عَنْ عُرُوهَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ رفاعَةَ القُرَظيّ طَلَّقَ أَمْرُأَتُهَ فَبَتَّ طَلَاقَهَا قَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الرَّبِيرِ جَفَامِتِ النِّيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ ٱللهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّقْهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَات فَتَزَوَّجَهَا

(1) مدننی (۲) وَحَسَرُنَ نال النسخالای وفی هامش. الفرع لماونخی بالناتوالخام نلیعر (۵ (۲) مِنْ ذَاکِیَ

(٤) حدثني

بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الزَّبِعِي وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِلاَّ مِثْنُ هَلْوِ الْمُكذَّبَةِ لِمُدْبَةِ أَخَذَمُ مِنْ جِلْبَابِهَا ، قالَ وَأَبُو بَكْر جالِسٌ عِنْدُ النَّي عَلَى وَأَنَّ سَمِيدِ بن الْمَاصِ جَالِسٌ بِبَكِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِهُ يُكَادِى أَمَّا بَكُو بَمَا أَبَا بَكُو أَلَّا تَرْجُرُ هَاذِهِ مَمَّا تَجَهَرُ بهِ عِنْدَ رَسُولِ أَللهِ ﷺ وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ أَللهِ ﷺ عَلَى التّبسُّم ثُمَّ قالَ لَسَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رِفاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِ مُسَيْلَتَهُ وَيَذُونَ عُمَيْلَتِكِ مَرْثُنَا إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَبْسَانَ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ عَبْد الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِزَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ تُحَمِّدِ بْنِ سَنْدٍ عَنْ أَبِيه قَالَ اَسْتَأَذَٰذَ تُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدُهُ نِسْوَةٌ مِنْ ُ مُرَيْشِ بَنِنَالَنَهُ وَ بَسْتَكَذِرْنَهُ عالِيَةَ ٣٠ أَصْوَالْهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَسْتَأَذْنَ مُحَرُ تَبَادَرْنَ الْمُجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النَّيْ يَكِ فَدَخَلَ وَالنِّي ۚ يَكُ بَصْحَكُ ، فَقَالَ أَضَكَ أَلْهُ سِنْكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنِّي ؟ فَقَالَ تَعَبِّثُ مِنْ هُوْلِاَهِ اللَّانِي كُنَّ عِنْدِي لَمَا سَمِيْنَ صَوْتَكَ تَبَادَوْنَ (٥٠ الْمَيْجَالِ ، فَقَالَ أَنْتَ أَخَقُ أَنْ يَهَنْ يَا رَسُولَ الله ، ثُمُّ أَقِبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَّاتِ أَنْشُهِنَّ أَنْهَبْنَنِي وَلَمْ ثَهَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ إِنَّكَ (" أَخَطُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ أَنَّهِ عِلَى مَسُولُ أَنَّهِ عِلَى إِيَّهِ يَا أَنَ الْحَطَّاب وَالَّذِي نَفْسِي نِيدِهِ مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانَ سَالِكَا جَّا إِلاَّ سَلَكَ عَبًّا غَيْرَ خَلْكَ حدثنا عُبَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَمَا شُفيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي الْمَبَّالِي عَنْ عَبْدِ بْنِ<sup>(٥)</sup> تَمَرُّرُو قالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ إِللَّا إِنْ عَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء أَلَّهُ (٦٠ فَقَالَ نَاسُ مِنْ أَصَابِ رَسُولِ \*\* أَلَهٰ ﷺ لاَ تَبْرَحُ أَوْ نَفْتَحَهَا ، فَقَالَ النِّيءُ ﷺ فَأَعْدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، قال فَفَدَوْا فَقَا تَلُوهُمْ قِتَالاً شديداً وَكَثْرَ فِيمُ ٱلْجِرَاحاتُ ، فَقَالَ رَسُولُ ألله عِنْ إِنَّا قَافِلُونَ هَدًا إِنْ شَاءَ أَللهُ ، قالَ فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ أَللهِ عَنْ قالَ

(۱) حدَّنی (۲) عالِیَهٔ (۲) عَبَاكَرُنَّ . هَکَ

 (٣) قَبَاكَرْنَ . هكذا في جيع النسخ للمنسدة بأيدينا وفي القسطالاني ولاني فرقتباكر أن وحرر له مصحمه

(ع) أنت أظ

(۱) إِنْ شَاءَ اللهُ سَاً

(۷) النَّبِي

(). (£) (٥) فَوَ ٱللَّهِ (٦) النو (۱۲) بنب الوات

لْمُندَى حَدِّثَنَا سُفْيَانُ كُلَّهُ (1) إِنْجَبِ مِرْثِ مُوسى حَدِّثَنَا إِرْاهِيمُ أَخْبَرَ نَا (1) أَنْ شِهَابِ عَنْ مُعَيْدِ بْن عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَجُلُ النِّي ﷺ فَقَالَ هَلَكُنْتُ وَفَنْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ أَغْتِنْي رَقِّبَةً قِالَ لَيْسَ ي، قال قَصُمْ شَهْنَ يْنِ مُنتَا بِيَنِي ، قالَ لاَ أَسْتَعَلِيمُ ، قالَ فَأَطْمِعْ سِيْنِ مِسْكِينًا ، (1) بِالْمُبَرِ كُلُّهِ قالَ لا أُجِدُ كَأْتِيَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْهُ، قالَ إِبْرَاهِيمُ الْعَرَقُ الْمِكْتُلُ فَقَالَ أَبْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا "قَالَ " عَلَى أَفْقَرَمِنْ وَٱلله ( الماين لا بَنَهَا أَهْلُ يَنْتِ أَفْقَرُ مِنَّا ، فَضَحك النُّنْ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قَالَ كَأْنَهُمْ إِذا حَرَثْ عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ مَبْدِ اللهِ الْأُوَيْنِيُّ حَدَّثْنَا مالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَس بْن مالك قال كُنتُ أَمْشِي مَمَ رَسُولِ (") أَلْهِ مَنْ اللهِ وَعَلَيْهِ بُرُدُ نَجْرًا فِي غَلِيظُ الحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُ أَعْرَائِي كَفِيَذَ مِردَالُهِ جَبْدَةً شَدِيدَةً ، قالَ أَنسُ فَنَظَرْتُ إِلَى مَفْحَةِ عاتِق النَّي عَلِيَّ وَقَدْ أُرِّرَتْ بِهَا ٢٠٠ حاشِيَّةُ الرَّدَاهِ مِنْ شِيدٌهِ جَبْدُنِّهِ ، ثُمَّ قالَ بَا محَّدُ مُر بي مِن مال أللهِ الذي عِنْدَكَ مَا أَنْفُتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمُّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء مَرَثُ (١٠) أَنْ مُمَيْر حَدُثنا الله أَنْ إِدْرِ بِسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قالَ مَا حَجَبَنِي النَّيْ عَلَيْ مُنذُ أَسْلَتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فَ وَجْهِي وَلَقَدْ شَكُونَ ۚ إِلَيْهِ أَنَّى لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْل فَضَرَبَ يدِهِ في صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمُّ أَبَنَّهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيًّا مَرْشَ (١٠ كُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدِّثَنَا يَحْيُ عَنْ هِشَامَ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ مٌ شُلَنِم قَالَتَ بَا رَسُولَ أَثْدِ إِنَّ أَلَهُ لَا بَسْنَحِي ١٠٠ مِنَ أَلَخَقُ حَلَ ١٠٠ عَلَى الْمَ أَقِ عُنلُ إِذَا أَحْتَلَتَ ؟ قالَ نَمَمْ إِذَا رَأْتِ اللَّهِ، فَضَحِكَتْ أُمْ سَلَمَة ، فَقَالَتْ أَحْتَ يُمُ المَرْأَةُ فَقَالَ النِّيمُ عَيِّكُ كَمِمَ شَبَّهُ ١٠٠ الْوَلَدِ حَدَثْ يَحْيَى بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدْثَنى أَبْنُ بِ أَخْبَرَنَا مَرْكُو أَنَّ أَبَّا النَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَبَالَ. بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ أَفْهُ

عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النِّي يَرَافِيْهُ مُسْتَجْمِماً فَطُ صَاحَكا (١١ حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهُوَ الدِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ مَرَثُ مُمَّدُ بْنُ تَخْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَس. وَقالَ لي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَاذَهَ عَنْ أَنَّس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنّ رَجِلاً جاء إِلَى النِّي عَلِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوْ يَخْطُبُ بِالَّدِينَةِ ، فَقَالَ خَطَ ٣٠ المَطَرُ فَأَسْنَسْتِي رَبُّكَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء وَما نَرى مِنْ سَحَاب ، فَأَسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّخَّابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْض ، ثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْدِينَةِ ، فَمَا زَالَتْ إِلَى الْجُمُمَةِ المُقْبَلَةِ مَا تُقْلِعُ ، ثُمَّ قَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنَّيْ عَلَيْهُ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرفنا فَأَدْعُ رَبُّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا خَهَلَ السُّحَّابُ بَنَصَدَّعُ عَن المَّدِينَةِ يَمِينًا وَشِهالا مُعْطَرُ ما حَوَالَيْنَا وَلا مُطَّرُ (٢٠ منها شَهُ يُربهمُ اللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَإِجابَةَ دَعْوَتِهِ ﴿ بِالْبُ فَوَالِ اللَّهِ نَعَالَى : بَاأَيُّهَا النَّينَ آمَنُوا أَتَّقُوا أَللْهَ وَكُونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ ، وَمَا يُنْفَى عَنِ الْكَذِب مَدَّث عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهُ عَن النَّيُّ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى أَبْرُّ ، وَإِنَّ الْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلِجَ لَيَصْدُقُ حَتَّى بَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلِّ لَيَكَذِبُ ، حَتَّى يُكْتَبَ () عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا مَرْثُ أَنْ سَلاَمٍ حَدُثَنَا إِنْمُمِيلُ بنُ جَنفَر عَنْ أَنِي سُهِيْل نَافِعِ بن مالكِ بن أَبِي عامِر عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْ قَالَ آيَةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاتٌ: \* إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَوْ نُمِنَ خَانَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدِّثَنَا أَبُورَجَاء عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب رَضِيَ الله ْعَنْهُ قالَ قالَ النّي عَلَى رَأَيْتُ (٥٠ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، قالا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَتَّى شِدْقُهُ فَكَذَّابُ يَكُذِبُ

(۱) ضَعِكًا تُعَ

(٢) فَجِطَ

(۲) يُعلِّر . هكذا في فرعين معتمدين بكسر الطاء مصحعاً عليها وفي بعض النسخ المتددة يُعلَّر بغنس الطاء فحور اهد

(١) حَنَّى يَكُونَ

(٠) حَدَّثَنَى مُحَدُّ بنُسَلاَم

(1) رَأَيْتُ اللَّبْ لَهَ رَجُلَبْنِ

بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ِ بِالبِ مَنْ الْهَدْي السَّالِخ صِيَّتُ (١) إِسْغَنَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِابِي أَسامَةَ حَدَّثَكُمُ الْاغْمَشُ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ سَمِعْتُ خُذَيْفَةً يَقُولُ : إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ (" كَوَلا وَسَمْتًا وَهَدْيًّا برسُولِ اللهِ ﷺ لَا بْنُ أَمَّ عَبْدٍ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ يَنْدِهِ إِلَى أَنْ يَرْجَح إلَيْهِ لاَ نَدْرى ما يَصْنَعُ ( عَ) في أَهْلِهِ إِذَا خَلا . وَرَثْنَا أَبُو الْوَلِيد حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَن تخارق سَمِنتُ طَارِقًا قالَ قالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ أَصْمَنَ الحَدِيث كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ بابِ الصَّبْرِ عَلَى (\* الْأَذْي ، وَقَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّا يُوسِّقَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّنَى الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِّ عَنْ أَبِي مُوسِيٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ لَنْسَ أَحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيْدٍ أَصْبَرَ عَلَى أَذْى سَمِيَةُ مِنَ ٱللهِ ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَداً ، وَإِنَّهُ لِيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ﴿ مَدَّتُنا مُحَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِنتُ شَقِيقًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَسَمَّ النَّبِيُّ عِن فِينَة كَبَعْضِ ما كانَ يَقْسِمُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاللهِ إِنَّا لَقِينَة ما أُرِيدَ بِهَا وَبِثْهُ أَلَثْهِ ، قُلْتُ أَمَّا أَنَا <sup>(1)</sup> لَأَقُولَنَّ لِلنِّي ۚ ﷺ قَانَبَتْتُهُ وَهُوَ فَي أَصْحَابِهِ فَسَارَرَنْهُ ، فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّيِّ عَلِي وَنَنْ يَرَّ وَجُهُهُ وَغَضِبَ ، حَتَّى وَدِدْثُ أَنَّ كَ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِي مُوسِى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَصَبَرَ **بالب**ُ مَنْ كَمْ يُوالِيهِ النَّاسَ إِالْيَابِ مَرْثُ مُن بَنْ حَفْضِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَنُ حَدَّثَنَا مُسْلِمْ عَنْ مَسْرُوقِ قالَتْ عالِيَّةُ صَنَعَ النَّبِّي ۚ يَلِّكُ صَبْعًا فَرَخْصَ فِيهِ فَتَنَزَّة عَنْهُ قَوْمُ ۗ فَبَلَغَ ذَالِكَ النِّيِّ عِنْ يَخْطَبَ غَيْدَ أَلْهُ ثُمَّ قالَ ما بَالُ أَفْوَامٍ يَتَزَرُّ مُونَ عَن الشّيء

سْتُمُهُ فَوَاللهِ إِنِّي لَا عَلَمْهُمْ إِللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ فَهَنَّيَّةً مَرْثُ عَبْدَالُ أَخْبَرَا عَبْدُ أَلله

(1) مدّنی (۲) اَحَدَّنَّکُمْ (۲) اَدَائِب الناس الفظ الناس ثابت لایِ در بالفظ نفره آن

(٤) ماذًا يَصْنَعُ (٠) فى الْأَذَى

() أَبًّا لَأَقُولَنَّ . أَمَّ لَأَقُولَنَّ . أَمَّا لَأَقُولَنَّ

أَخْبَرَ نَا شُنْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ سَيِمْتُ عَبْدَ اللهِ هُوَ أَبْنُ أَبِي عُثْبَةَ وَوْلَى أَنَس عَنْ أَبِي سَعِيد الحدريُّ قالَ كانَ النَّيْ عَلِيُّ أَشَدَّ حَياء مِنَ الْعَذْرَاء في خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْنًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِ إلى مَنْ كَفَر (١) أَخَاهُ بِنَيْر تَأْوِيل، فَهُو كَامَالَ حَرَّ مُعَدِّ وَأَحْدَ بْنُ سَنِيدِ قالاً حَدِّثْنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَ فَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيُ بْنِ أَبِي كَيْيِر عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَنِّ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإَخِيهِ كَمَّا كَافِرُ ٣٠ قَقَدْ بَاء بِهِ أَحَدُهُمَا • وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِنُ عَمَّارِ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَبْدِ أَلَدْ بْنِ يَزِيدَ تَعْيَمَ أَبَا سَلَمَةَ تَعْيَمَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّىٰ ﷺ حَرْثُ الشَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّثَى مالك عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بْن مُمَرّ رَضَى أَمَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ ﷺ قالَ أَنَّهَا رَجُلِ قالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ ٣٠٠ فَقَدْ بَاء بِمَا أَحَدُهُمَا ﴿ وَرَثُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي نِلاَبَةَ عَنْ ثَا بِتِ بْنِ الصَّحَّاكِ عَنِ النِّيِّ عِلَى قَالَ مَنْ حَلَفَ عِيلَةٍ فَهْدِ الْإِمْثَلَامِ كَاذِبًا فَهْوَ كُمَّا قالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُلْبَ بِعِ فِي فَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَدْنُ الْمُؤْمِنِ كَـ قَتْلِي ، وَمَنْ رَبَّى مُؤْمِنًا كُفُو فَهُو كَقَنْلِهِ بِالبُّ مَنْ لَمْ يَرَّ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَاكِ مُتَأْوِّلاً أَوْ جِاهِلِاً ، وَقَالَ ثَمَرُ لِمَاطِبِ (٤٠) إِنَّهُ مُنَافِقٌ (٥٠ فَقَالَ النَّيْ ﷺ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهُ قَدِ ٱطَّلَمَ إِلَى ١٠٠ أَهِل بَدْر فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ أَكُمُمْ مَرْشُ عَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً ١٠٠ أُخْبَرَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثَنَا تَعْرُو بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلَّى مَعُ النِّيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِى فَوْمَهُ فَيُصِلَّى بِهِمُ الصَّلاَةَ (٨) فَقَرَأُ بِهِمُ الْبَقَرَةَ ، قالَ فَتُجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَةً خَفِيفَةً ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا فَعَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ ، كَأْنَى النَّيَّ عَنَّى فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنَّذِ إِنَّا فَوْمْ نَعْلُ بِأَيْدِينَا ، وَنَسْتِي بِنَوَاضِينَا ، وَإِنَّ سُاذًا صَلَّى بنا الْبَارِحَةَ ، فَقَرَّأُ الْبَقَرَةَ ،

(ر) مَنْ أَكُنْرَ (٣) لِأَشِيدُ كَارِّ (٥) لِأَشِيدُ كَارِّ (٥) لِلْمِيدِ كَارِّ (٥) لِمَنْ كَانَنَ (٥) عَكَانَةً (٥) عَكَانَةً عَشْدُ بُنُ (٥) عَكَانَةً عَشْدُ بُنُ عَكَانَةً عَشْدُ بُنُ مَنْ الْمِونِينِيقِطُ الأصل من المونينية

(۱) بين منادة

فَتَجَوْزُتُ فَرَعَمَ أَنَّى مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ بِإمْمَاذُ أَفَتَانٌ أَنْتَ ثَلاَقًا أَمْرأُ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَسَبْحِ أَمْمَ رَبُّكِ الْأَعْلَى وَنَحُوهَا (١٠). ﴿ حَرَّثُنِي إِسْعَاقُ أَغْبَرَنَا أَبُو المُفيرَةِ حَدَّمْنَا الْأُوزَاهِي حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ مَنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ عَلَفَ مِنْ عَلَفِهِ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى ، فَلَيْقُلُ لا إله إلاَّ أَللُّ ، وَمَن قالَ إِصَاحِبِهِ تَمَالَ أُقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّق حَرَثُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ فَا عَنْ نَافِيمِ عَنَ أَبِنْ مُمَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا أَنْمُ أَذْرَكُ مُمَرّ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ وَهُو يَحْلُفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَلاَ إِنَّ أَلْهُ بِنْهَا كُمُّ أَنْ تَحْلِفُوا بآ بَائِكُمْ ، فَنْ كَانَ حَالِنَا فَلْيَعْدِكْ بِاللَّهِ وَإِلاَّ ٣٠ فَلْيُصْمُتْ ﴿ بِالسِّبِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْنَضِي ۗ الْ وَالشُّدَّةُ لِا مْر اللهِ ، وَقَالَ اللهُ : جاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْنَافِقِينَ وَأَغْلُطُ عَلَيْهِ مَرْتَ يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمْ ۖ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّيْ عَلَى وَقِي الْبَيْتِ وَرَامٌ فِيهِ صُورٌ فَتَلُونٌ وَجُهُهُ ثُمُّ تَنَاوَلَ السَنْرَ فَهَنَـكَهُ ، وَقَالَتْ قَالَ النَّيْ يَكِ مِنْ (٤) أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَاذِهِ الصُّورَ حَرْثُ امُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَنُ إِثْمُعِيلَ بْنِ أَبِي عَالِيهِ حَدَّثَنَا فَبْسُ بْنُ أَبِي حازم عَنْ أَبِي مَسْمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنِّي رَجُلُ النَّبيّ مَنْكُ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَّةِ الْنُدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَرْكِي قَطْ أَشَدٌ عَضَبًا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَيِّذِ قالَ فَقَالَ يَا أَيُّا النَّاسُ إنّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، وَأَيْكُمْ ما صَلَّى بالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّرْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْريضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جُورَزِيَّةٌ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَشْهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِي ﴿ يُصَلِّى رَأَى فِي قِبْلَةِ السَّجِدِ تُحَامَةً خَكُمًا بيدِهِ فَتَفَيْظ ، ثُمُّ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَّةِ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ حِيالَ وَجَهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّسَنَّ

(١) وتعوها . هكذا بيدنا وفي القسيسطلاني وتخوهنا

<sup>'(۲)</sup> أو ليَصْمُتُ

(١) إِنَّ مِنْ أَشَدٍّ

حِيَالَ وَحْهِهِ فِي الصَّلَاةِ مَ**رَثُنَ** <sup>(١٠)</sup> مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا إِشْلِمِيلُ بِنُ جَعْفَرَ أُخْبَرَ نَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ بَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْجَمِثِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدِ الْجُلَهَى ۚ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن الْقَطَة فَقَالَ عَرَّهُما سَنَّة ثُمَّ أَعْرْف وكاءها وَعِفاصَها ثُمَّ أستنفن يها فَإِنْ جاء رَبُّهَا فَأَدِْهَا إِلَيْهِ ، قالَ يَا رَسُولَ أَنَّهِ فَضَالَّةُ ٱلْغَيْمِ قالَ خُذْهَا فَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِا حِيكِ أَوْ للذِّنْفِ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْإِبلِ قالَ فَنَضِبَ رَسُولُ اللهِ يَا اللَّهُ حَتَّى أَحْرَاتْ وَجْنَتَاهُ أَو أَحْرَّ وَجُهُ ثُمَّ قالَ مالكَ وَلَما مَهَا حِذَاوُها وسِقاؤها حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها \* وَقَالَ الْمَكِّنُّ حَدَّثَنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ \* ٢٥ حَدَّثَنَى مُخَدُ بْنُ زَيَادٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُّ بْنُ جَفْفَر حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَني سَالِم أَثُو النَّضر مَوْلَى مُمرَ بْن عُبَيْدٍ أَلْهِ عَنْ بُسْر بْن سَمِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَخْتَجَرُ " رَسُولُ اللهِ عِنْ خُجَيْزَةً (اللهُ عَضَفَةٌ (اللهُ وَصَيراً عَفَرَجَ رَسُولُ الله عَلَّى يُصَلَّىٰ فِعَا فَتَنْبَعُ إِلَيْهِ رِجَالُ وَجَاوًا يُصَلُونَ بِصَلَاتِهِ ثُمَّ جَاوًا لَيْلَةً خَضَرُوا وَأَيْضَا أَرَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُحُ إِلَيْهِمْ فَرَفْمُوا أَصْوَاتُهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ عَرْمَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ ما زَالَ بَكُمْ صَنيفُكُمْ حَتَّى ْ طَنَقْتُ أَنَّهُ سِيَكُتْتُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَّةِ فِي ثَيُوتِكُمْ ۚ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَّةٍ المَرْهُ فَى يَنْتِهِ إِلاَّ الصَّارَةُ المَكْثُوبَةَ بالبُّ الحَذَر مِنَ الْغَضَبُّ، لِقُولِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُوا مُمْ يَنْفِيرُونَ ، الدُّينَ ١٦ يُنْفَقُونَ فِي السِّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطْمِينَ الْنَيْظَ وَالْمَانِينَ عَنِ النَّاس وَاللَّهُ يُحِبُ الْخُنبِينَ حَدِثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ مِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱلله ﷺ قال لِنسَ شَدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَعْلَكُ نَفْسَهُ عَنْدَ الْغَضَتُ ۗ مَرْضَ اغْمَالُ بْنُ

(1) مدنن (2) ومدنن (4) أحتيز (4) خيرز (5) خيرز (6) وتوالم الدن (7) وتوالم الدن و4 مدن هديز وادكذا رق المبدة الماية بها المدن إلى المبدة وفي من المساول كاب أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَاسِتٍ حَدَّثَنَا سَلَبْانُ بْنُ صُرَدٍ قالَ أَسْنَبَّ رَجُلاَنٍ عِنْدَ النِّيِّ عِنْ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمْ بَسُتْ صَاحِبَهُ، مُعْضَبًا قَدِ آخَرً وَجُهُهُ فَقَالَ النَّيْ ﷺ إِنَّى لَاعْلَمُ كَلِيَّةٌ لَوْ قَالَمَا لَدْهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَقَالُوا للرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا بَقُولُ النَّيْ عَنَّكَ قَالَ إِنَّى لَسْتُ عِيمَجُنُونِ صَرْتَنَى يَحْي بْنُ يُوسُف أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر هُوَ أَبْنُ عَيَّاش عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ أَبِي صَالِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجُلاً قَالَ لِلنَّيَّ عَلَيْ أُوْصِنِي قالَ لا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَاراً قالَ لاَ تَغْضَبْ باب الحَيَاء مرَثْنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْنُدَوِيُّ قالَ سَمِنتُ مِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ الذَّهُ عِنْ الْحَيَادِ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِحَيْرٍ ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَسْبٍ : مَتَكُنُوبُ ف ا في كُمنة إذ مِنَ الحَيَاء وَقاراً ، وإذ مِن الحَيَاء سَكِينة (١) فقَالُ لَهُ عِمْرَانُ أَحَدْثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتُحَدَّثُنَى عَنْ صَعِيفَتِكَ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُزِيرِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا مَرَّ اللَّبِيُّ ۚ مِنْكُ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُعَاتَبُ ٣٠ فِي الْحِيَاء يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَخي٣٠ حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بك ، فقَالَ رَسُولُ الله عَلَّ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الجَمْد أَخْيرَ لَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مَوْلَى أَنِّس قالَ أَبُو عَبْدِ أَثْد أَشُهُ عبدُ اللهِ بنُ أَبِي عُنْبَةَ سَمِنت أَبَاسَمِيدِ يَقُولُ كَانَ النَّيْ عَلَيْ أَشَدَّ حَيَاء مِنَ الْمَذْرَاء ف خِدْرِهَا باب إذا لَم تَسْتَخْى فَاصْنَعْ ما شَيْتَ حَرْثُ أَخْدُ بْنُ يُولُسَ حَدِّثَنَا زُهَمَبُرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ حَدِّثَنَا أَبُومَتْمُودٍ قالَ قالَ النِّي عَلَّ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَعْي (٤) كَاصْتَعْ

ا شِيْتَ بِالْبُ مَا لاَ يُسْتَمْنِا مِنَ الْحَقِّ السِّفَقْدُ فِي الدُّبن حَرْثُ النَّمِيلُ قالَ

(1) السُّكِينَةَ (7) يُماتَفُ . كفا قرر اليونينية والفرع فتحالتاه وفي القسطلاني يُماتِبُ أَخَاهُ

(۲) تَشْتَغِي (٤) كَمْ تَشْتَغِي . كَلَا هو في البونينية بكسر الما. وإثبات البا. وفي النسطلان تَشْتَمَرُ عِمْنَفَ حَدَّتَني مالِكُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١١ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ أَمْ شُلِيمٍ إِلَى رَسُولِي ٱللهِ عَلَيْتُ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ألله إذَّ الله لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ ، فَهَلْ عَلَى المَوْأَةِ غُسُلُ إِذَا أَحْتَامَتْ ؟ فَقَالَ نَمَمْ إِذَا رَأْتِ اللَّهُ حَرَّثُنا آدَمُ حَدَّثْنا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا كُارِبُ بْنُ وِثَارِ قَالَ سَمِنتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قالَ النَّيْ عَلَى مَثَلُ المُؤْمِن كَمَثَلَ شَجَرَةٍ خَضْرًا؛ لا يَسْقُطُ وَرَلْهَا وَلا يَتَحَاتُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هِيَ شَجِرَهُ كَذَا ، هِيَ شَجِرَهُ كَذَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ فَاسْتَحْمِينْتُ ، فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ \* وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا خُبِيْبُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ حَفْص بْن عاصِم عَنِ أَبْن تُمَرّ مِثْلَهُ ، وَزَادَ خَدَّثْتُ بِهِ مُمَرّ، فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَدُ إِلَى مِن كَذَا وَكَذَا مِرْشِ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا مِزْ حُوم مَمْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ مَعِمَ أَنْسًا رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جاءتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى النِّي ﷺ تَعْرْضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا ، فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِي ؟ فَقَالَتِ أَبْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَيَاءِهَا ، فَقَالَ هي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَصَتَ عَلَى رَسُولِ أَلَهِ عَنِي فَشَهَا باب مُولِ النَّيْ عَلَى بَسُرُوا وَلاَ تُمَسِّرُوا ، وَكَانَ يُحِبُّ التَّخْفِيفَ وَالْبُسْرَ عَلَى النَّاس صَرَّتُونَي إِسْعَاقُ حَدَّثنَا النَّضْرُ أُخْبَرَانًا شُعْبَةُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قالَ كُلْمًا : يَسْرًا وَلاَ تُمَسِّرًا ، وَ بَشْرًا وَلاَ تُنفُرًا وَتَطا وَما ، قالَ أَبُومُوسَى يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا بِأَرْض يُصْنَعُ فِيهَا (٢) شَرَابِ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبشعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّبِيرِ ، يَقَالُ لَهُ الْمِزْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْ كُلُّ مُسْتَكِرِ حَرَامٌ مَدَّثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُفَتِهُ عَن أَى النِّيَّاحِ قالَ سَمِثُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ رَضَى اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عِنْ يُشْرُوا وَلاَ تُمُسَّرُوا ، وَسَكَّنُوا وَلاَ تُنَفَّرُوا مَرْث عَبْدُ أَلْدِ بنُ مَسْلَمَةً مَنَ مالِكِ مَن أَبْن شِهاب مَنْ عُرُوةً مَنْ مائِشَةً رُضَى ٱللهُ عَنْها أَبَّا قالَتْ

۵) بِنْنِ ۵) باکترام () كَنْلُ مَالَةً<sup>\*</sup> (r) وَأَنْسَتَكَ (r) وترَّكَتُهُ<sup>ا</sup> (٤) أَنَّهُ قَدُّ مَعِت (۰) ورّأى (٧) مَمَّ النَّاسِ م. (۹) جِدثنی

ما خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِّ أَمْرَيْن فَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِنْمَا فَإِنْ كَانَ إِنَّا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ أَلَّهُ عِن النَّسِهِ فِي شَيْءٍ فَطُ إلَّا أَنْ تُنْتَبَكَ حُرْمَةُ أَلَهُ فَيَنْتَقَمَ بِمَا لله مَدْتُ أَبُو النَّمْان حَدَّثَنَا خَادُ بُنُ زَيْدِ عَن الْأُزْرَق بْن قَيْس قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطَى نَهَر بِالْأَهْوَاز قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَّاهِ فَجَاء أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَس فَصَلَى وَخَلَى فَرَسَهُ ۚ فَا نُطَلَقَتِ الْفَرَسُ ۚ فَتَرَكُ (١) صَلاَتَهُ وَتَبِمَهَا (" حَتَّى أَذْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جاء فَقَضَى صَلاّتَهُ ، وَفِينا رَجُلْ لَهُ رَأَى فَأَقْبَلَ يَقُولُ ٱنْظُرُوا إِلَى هُذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَس ، فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنْفَني أَحَدُ مُنذُ فارَفْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ وَقالَ إِنَّ مَثْرِلِي مُثَرَاخً فَلَوْ صَلَّيْتُ وَرَكَتُ ٣٠ كُمْ آَتِ أَهْلِي إِلَى اللَّيْلِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَبِ (اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّهِ فَرَأَى (٥) مِنْ تَبْسِيرِهِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزَّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَنْ شَهَاكُ أُخْبِرَ نِي عُبَيْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبَا هُرِيرَةً أُخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَاييًّا بالَ فِي السَّنجِدِ ، فَتَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيقَعُوا بهِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا (٢٠ عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ ماء أَوْ سَجْلاً مِنْ ماء فَإِنَّا ٱبِيقُتُمْ مُبَسِّر بنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرينَ باسبُ الا بْسَاطِ إِلَى (١٠) النَّاس وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودِ خَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لاَ تَكُلِينَةُ ٥٠ وَالشَّعَابَةِ مَمَ الْأَهْلِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ حَدَّثْنَا أَبُو النَّيَّاحِ قَالَ سَمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النِّي يَلِيُّ لَيُخَالِطُنَا حَقَّى يَقُولَ لِأَخِرِ لِي صَنِير بَا أَبَا ثُمَيْر ما فَعَلَ النَّفَيْرُ مَ**رَثُنَ ( )** ثُمِّدٌ أَفْبَرَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْتَبُ إِلْبَنَاتِ عِنْدَ النِّيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوّاحِبُ يَلْمَنِّنَ مَعَى فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخُلَ يَتَفَمَّنْنَ (٥٠ مِنْهُ فَبُسَرُ مُهُنَّ إِلَّ فَيَلْمَنَّ مَنِي المِب الْدَارَاةِ مَمَّ النَّاس

وَيُذَكِّرُ عَنْ أَبِي الدَّرْداء إِنَّا لَنَكَثِيرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ ، وَإِنَّ كُلُوبَنَا لَتَلْمُنَّهُمْ (١) **مَرَثَنَ** تُنْبَئَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَيّانُ عَنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِر حَدَّثَهُ<sup>٣٠</sup> عُرُوّةُ بْنُ الرُّ بِيْرِ أَنَّ مائشَةَ أَخْبَرَتُهُ ۚ أَنَّهُ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النِّي ۚ يَرْكُ ۚ رَجُلٌ فَقَالَ ٱثْذَنُوا لَهُ فَبَعْسَ أَنُّ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِثْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ كَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ <sup>(0)</sup> لَهُ الْسَكَلاَمَ <sup>(0)</sup> فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهُ فَلْتَ مَا قُلْتَ شُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَانْشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاس مَثْرُلَةً عِنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ أَتَّفَاء كُفْشِهِ مَدَّث عَبْدُ الله بنُ مَبْد الْوَهَابِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عَلَيَّةً أَخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ النِّي عَلَيْ أُهْدِيَتْ لَهُ أَفْيِيَةٌ مِنْ دِيباجِ مُزَرَّتُهُ بِالنَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي نَاسٍ مِنْ أَصِحَا بِدِ وَعَزَلَ منها وَاحدًا لِخَدْرَمَةَ ، فَلمَّا جاء قالَ خَبَأْتُ (٥) هذَا لَكَ ، قالَ أَيُوبُ بَنُوبِهِ أَنَّهُ (١) يُرِيهِ إِنَّاهُ ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٌ رَوَاهُ خَلَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ﴿ وَقَالَ حايمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِنْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النِّيُّ ﷺ أَفْبِيَةٌ إلب " لَا يُلْدَعُ المُؤْمِنُ مِنْ جُمْرٍ مَرَّتَيْنِ ، وَقالَ مُعَادِيَةٌ : لَا حَكِيمَ 🗠 إِلَّا ذو تَجْرِبَةِ مِرْثُ قَتَبْهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن الزُّهْرِيُّ عَن أَبْن الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَالِكُ أَنَّهُ قالَ : لَا يُلَّذَعُ المُوْمِنُ مِن جُحْ وَاحِدٍ تَرْتَيْنِ بِالْبُ عَنْ الضَّيْفِ وَرَثُنَا إِسْلَانَ بَنْ سَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيِى بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمُن عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَمْرُو قَالَ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَلَمْ ۚ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ تَفْعَلُ فُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْك حَقًّا وَإِذَ لِمَيْنَكَ عَلَمْكَ حَقًّا وَإِذْ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِذْ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَنْى أَنْ يَطُولَ بِكَ مُمْرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلُّ شَهْرُ اللَّهَ

(۱) لقتليب (۱) مستقد عن مُرَرَة (۱) لا تا له (۱) ل الكافر (۱) قد تتاث (۱) وأنه بريو. نتح همزه أدمن الدرج (۱) لا يقلم الإيتغرابة

لاجلم إلاّ لذِي تَجْرِ بَدِّ

أَيْلِم ۚ وَإِنَّ بِكُلُّ حَسَنَةٍ مَشْرَ أَمْنَا لِمَا فَذَٰلِكَ الدَّمْرُ كُلَّهُ ۚ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَيَّ فَشُدًّدَ عَلَى اللَّهِ وَالْمِينُ غَيْرٌ ذَالِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمٌ نَيِّ اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ وَما صَوْمُ نَى أَنَّهُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهُم اللَّهُم اللَّهُ إِلَّهُ مَفْسِهِ وَقَوْلِهِ: صَيْفِ إِرَاهِمَ المُكْرَمِينَ (١) وَرَحْنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَنْفِرَنَا مالك عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المُعْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَفْيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَيْكُرْمْ صَيْفَةٌ جَائْرَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضّيافَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ فَمَا بَعُدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَنَةٌ ۗ وَلاَ يَجِلُ لَهُ أَنْ يَثْوَىَ عَنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ حَرَشُ إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مالكُ مثلَهُ ، وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بألله وَالْيَوْمِ الآخر فَلْيْقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ مَرْثُنَا <sup>٣٠</sup> عَبْدُ اللهِ بْنُ مَخَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤَذِ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الآخر فَنْ يُكْرِمْ صَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ ليَصْنُتْ وَرْشِ قُدِيْنَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبيب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عامِر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ قُلْنَا بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ٣ فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقُرُونَنَا فَمَا رَى ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ أَلَهِ ﷺ إِنْ نَزَلَتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَّرُوا لَكُمْ إِمَا يَنْبَنِي لِلصِّيْفِ فَأَفْلَكُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا خَفُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغي كَمُمُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشِامٌ أُخْبَرَ فَا مَعْتَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ : مَنْ كَانَ يُوامِنُ بِٱللَّهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَيْكُرِمْ صَيْفَة ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالدِّوْمِ الآخِر فَلْيَصِلْ رَجَّة ، وَمَنْ

(ا) خال أَنْ عَنْدِ اللهِ (ا) فَالْ أَنْ عَنْدِ اللهِ (ا) فَالْ أَنْ عَنْدِ اللهِ (ا) فَالْ أَنْ وَمَوْلَا اللهِ (اللهُ وَاللهُ (اللهُ (اللهُ اللهُ فَاللهُ وَاللهُ (اللهُ اللهُ فَاللهُ وَاللهُ فَوَلاً وَعَنّا اللهُ اللهُ فَوَلاً وَعَنّا اللهُ اللهُ وَعَنّا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(r) إِنَّكَ تَسْمَنُكَ إِلَى فَو

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَيْقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ عِلْبُ صُنْعِ الطَّمَام وَالنَّــ كَلْفِ الضَّيْفِ مَرْثُنَّ (٥٠ تُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنيْسِ عَنْ عَوْن بْن أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آلْحِي النَّيْ ﷺ بَيْنَ مَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاء ، فَزَارَ مَنْ مَانُ أَبَا الدَّرْدَاء فرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاء مُتَبَدَّلَة " " : فَقَالَ كَمَا ماشأ نُك قالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاه لَيْسَ لَهُ حاجَةٌ في الدُّنْيَا خَاء أَبُو الدَّرْدَاه ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلْ فَإِنَّى صَائَّمٌ ، قالَ ما أَنَا بِأَكِل حَتَّى تَأْكُلُ ، فَأَكُلُ فَلَمْ ۖ كَانَ اللَّيْنُ ذَهَبَ أَبُو ٱلدَّرْدَاهِ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَلَمَّا كانَ ٣٠ آَخِرُ اللَّيْلِ قالَ سَلْمَانُ قُمْ الآنَ قالَ فَصَلَّنا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِذَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلنَفْسِكَ ( الله عَلَيْكَ حَمًّا ، وَالأَهْ الله عَلَيْكَ حَمًّا ، فَأَعْطَ كُلَّ ذِي حَقّ حَمَّة ، ْ فَأَنَّى النَّبِّ ﷺ فَذَ كَرَ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبُّ ﷺ ضَدَقَ سَلْمَانُ ، أَبُو جُعَيْفَةَ وَهٰبُ السُّوائَى يُفَالُ وَهٰبُ الْخَيْرُ أَبُّ إلى ما بُكْرَهُ مِنَ الْغَضَب وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ وَرَثُنَا مَعِيدُ الجُرَيْنِي الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعِيدُ الجُرَيْرِي عَنْ أَبِي غُمَّانَ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْن أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْر تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِمَبْدِ الرُّحْمٰن دُونَكَ أَصْيَافَكَ ۖ فَإِنِّى مُنْطَلِقٌ إِلَى النِّيِّ يَرَاكُمْ فَأَخْرُخْ مِنْ وَرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءٍ، فَا نُطْلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنَ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْمَنُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قالَ أَطْمَتُوا قالُوا ما تَحَنُّ بِلَّا كِلِينَ حَتَّى يَجِيى، رَبُّ مَنْزِلِنَا قالَ أَفْبَلُوا عَنَّا ١٦٠ قِرَاكُمُ ۚ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْمَعُوا لَنَلْقَيْنَ مِنْهُ ۚ فَأَبَوْا فَمَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَرْ وَلَمَّا جاء تَنَهَّمْتُ مِنْهُ فَقَالَ (٧٠ ما صَنَعْتُم وَالْمَبْرُوهُ فَقَالَ بَاعَبْدَ الرَّحْنِ فَسَكَتْ ثُمَّ قالَ يَا عَبْدَ الرُّهُن فَسَكَتْ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَفْسَتْ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ نَسْمَمُ مَوْنَى لَّاحِنْتَ ١٨ عَفْرَجْتُ ، فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوا ١٥ صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنَّا

(۱) مشتق (۱) مشتقر آنا (۱) مین آخیر (۱) مین آخیر (۱) افغارا عقق (۱) افغارا عقق (۱) ما افغارا عقق (۱) قاراً

أَنْتَظَرُ ثُمُونِي وَأَلَّهُ لاَ اطْمَنُهُ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَاللَّهِ لاَ نَطْمَنُهُ حَتَّى تَطْمَنَهُ عَلَ لَمْ أَرْ فِى الشُّرُّ كَاللَّيْلَةِ وَيَلْسَكُمْ مَا أَنْهُمْ لِمَ ۖ (١) لَا تَقْبُلُونَ عَنَّا فِرَاكُمُ هَاتِ طَمَامَكَ ۚ فَجَاءُ ٣٠ فَوَصْمَعَ بَدَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ أَللهِ الْاوَلَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكَالُوا إب أنوال الضّيف لِصَاحِيهِ لا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ فيهِ حَدِيثُ أَي جُعَيْفَةً عَن النَّىٰ عَلَى مَدَّمَّىٰ مُعَدُّ بنُ الْنَفَّى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِ عَدِيٍّ عَنْ سُلَفِانَ عَنْ أَبِي عُمْأَنَ قَالَ عَبْدُ الرِّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَاء أَبُو بَكْرٍ بِضَيْفِ لَهُ أَوْ مَّتَـمَ (r) أو أمنباف بِأَشْيَافٍ ٣ لَهُ فَأَمْشَىٰ عِنْدَ النَّبِيِّ مَلَّ فَلَمَّا جاء قالَتْ أَنِّي ٣ أَخْتَبَسْتَ عَنْ (٤) قالت له أدّ. صَيْفِكَ أَوْ أَصْيَافِكَ (\*) اللَّيْلَةَ قالَ ما عَشَّبْتِهم فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهم فأبوا وتَّةُ (٠) أَوْ عَنْ أَصْبَافِكَ. أَوْ فَأَلِى فَنَصْبِ أَبُو بَكُرِ فَسَبِّ وَجَدَّمْ ٥٠ وَحَلَفَ لاَ يَمَلْمَهُ كَا خَتَبَأْتُ أَنَا قَقَالَ بَا غُنْتُهُ خَلَفَت الرَّأَةُ لاَ نَطْعُهُ حَتَّى يَطْعَهُ خَلَفَ الضَّيْفُ أُو الْاضْيَافُ أَنْ لا (t) وَجَزَعَ يَظْمَنَهُ أَنْ يَطْمَنُوهُ حَتَّى (٧) يَطْمَنَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر كَأَنَّ هُذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَدَعا (v) حَتَّى تَطْتَنُومً بالطَّمَام فَأَكُلَ وَأَكُلُوا بَفِعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقُمَّةً إلا ٥٠٠ رَبَّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَ كُثُو منها (۵) إلارتث فَقَالَ بَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسِ ما هَٰذَا ؟ فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ عَنِنِي إِنَّهَا الآنَ لَا كُثْرُ قَبْلَ أَنْ (١) حَدَّنَاهُ أَوْ حَدَثًا اَ أَكُلُ فَأَكُلُوا وَ بَمَتَ بِهَا إِلَى النِّي عَلَيْ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا بِالِبُ إكْرَامَ (٠٠) فَقَالَ لَهُ النَّمِيُّ الْكَبِيرِ أُويَيْدَأُ الْا كُبْرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّوَالِ مَرْثُ سُلَيْالُ بْنُ مَرْبِ حَدِّتَنَا خَلَدُ هَمُوْ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ بَخِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَار مَوْلَى الْانْصَارِ عَن رَافِيعِ بْن خَدِيجٍ وَسَهْل بْن أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ ١٠٠ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْل وَتُحَيِّمَةَ بْنَ مَسْمُودٍ أَتَيَا خَيْرَرَ فَتَفَرَّا فِي النَّحْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل كَبَاءُ عَبْدُ

> الرَّحْنِ بْنُ صَهْلِ وَحُوَيْصَةُ وَعُمِيْسَةُ أَبْنَا بَسَنفُودِ إِلَى النِّيْ ﷺ فَسَكَلْمُوا فَ أَشِ صَاحِبِهمْ فَبَدَأَ هَبُهُ الرَّحْنِ وَكَانَ أَصْدَرُ الْغُومِ قَالَ \* '' النِّي ﷺ كَثرِ الكُبْرُ فال

يَمَىٰ (١٠ لِيَلَىَ الْـكَالَامَ الْاكْبَرُ فَتَـكَلَّمُوا فِي أَمْنِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّيْ بِلَّيْ أَنْسَتَحِقُونَ تَتِيلُكُمُ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِأَيْكَانِ خَسْيِنَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ الله أَمْنٌ كَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبْرِثُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَسْبِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ الله قَوْمُ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمُّ (\*) رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ (\*) \* قالَ سَهَلٌ فَأَدْرَكُتُ نَافَةً مِنْ إِنْكُ الْإِبِلِ فَلَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمُ فَرَكَضَنْنِي بِرِجْلِهِا قالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى بَحْيِيٰ عَنْ بُشَيْر عَنْ مَهْل قالَ يَحْيى حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ مَعَ رَافِعِ بْن حَدِيجٍ \* وَقالَ أَبْنُ عُيِّنَةً حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ بَشُيْرٍ عَنْ سَهْلِي وَحْدَهُ ﴿ مَرْثُنَّا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى ( الله عَن أَبْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَغْدُونِي بِشَجَرَةٍ °° مَثَلُهُا مَثَلُ المسْلِمِ ثُونِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُّهَا وَلاَ تُنْحَتُ<sup>00</sup> وَرَقُهَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِي(٧) النَّفَلَةُ فَكَرَهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَثُمَّ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قالَ النَّيْ يَالِيُّهُ هِيِّ النَّفَاةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَرَّ أَبِي قُلْتُ يَا أَبْنَاهُ وَفَمّ فَ نَفْسِي (٨ النَّخْلَةُ قالَ ما مَنَمَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَا مَنْكَنِي إِلاَّ أَنَّى لَمْ أَرَكَ وَلاَ أَبَّا بَكُر تَكَلَّمْتُما فَكَر هْتُ باب ما يَجُوزُ مِن الشَّفْرِ وَالرَّجْزِ وَالْحُدَاء وَما يُكْرَهُ مِنْهُ ، وَقَوْلِهِ : وَالشُّمْرَاء يَنَبُّمُهُمُ الْفَاوُونَ (1) أَمَّا ، تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (١٠) وَأَنَّهُمْ ۚ يَقُولُونَ ما لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ۚ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيَعْلُمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقَلَبِ يَنْقُلِبُونَ ، قالْ أَبْنُ عَبَّاسٍ : فى كُلَّ لَغُو يَخُوضُونَ حَرَثُ اللهِ الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرَىَّ قالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْن أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمَ ِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرِّسْمِيٰ بْنَ الْأَشْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُنَّ بْنَ كَنْ إَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : إِنَّ مِنَ السَّمْرِ حِكْمَةً مَدْثُ

(١) قَالَ يَعْنِيٰ يَعْنِي لِيَلِيَ (١) فَقَدَاهُمْ رَسُولُ ٱللهِ (١) مِنْ قَنْـٰ لِهِ (٤) أخرض هما هكفا بالضبطين في الونينية (٧) في تَشْيِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ (٨) في قَدْنِي أَنَّهَا النَّحْلَةُ (١) وَقَوْلِهِ أَلَمُ تَرَ (١٠) يَهِيمُونَ إِلَى آخِرِ

إلستورج

\* (۱) حَدَّ بَنَي مُحَدَّ بِنَ بِشَادِ (٢) مِنْ هُنَبَاتِكَ (٣) لَوْلاَ أَمْتُعَتْنَا (١) فَأَصَلْفَا كَمُومَكَةً (٠) النَّاسُ مَسَّاء الْيَوْمِ (1) الْحُسُرُ الْإِنْسِيَّةِ مَ . الحُنُوِ الْأَنَسِّبَةِ (۷) هَرِيتُوهَا

أَبُو ُنتِنْم حَدَّثَنَا سُفَيْمَانُ عَنِ الْأَسْوَرِ بْن فَيْسِ سَمِعْتُ جُنْدَاً يَقُولُ كَيْنَمَا النِّيقُ ﷺ يَشْي إذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَتَدَرَ فَدَمِيتُ إصْبَعُهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَمُ دَمِيتِ ه وَفِ سَبِيلِ اللهِ مَا لَقَيتِ حَرِثُنَا <sup>(١٠</sup> أَنْ بَشَار حَدَّثَنَا أَنْ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ عَبْدِ المَلك حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَئِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النَّيْ يَإِلَيْ أَصْدَقُ كَلِمَةِ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِيمَةُ لِبَيدٍ \* أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللَّهُ بَاطِلُ \* وَكاذَ أُمَّيَّةُ أَنْ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُ فَتَنِّلُهُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَامُ بنُ إِنْمُعِيلَ عَن يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ غُنْ سُلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْدَ فَيِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِلِمَارِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلَا تُسْمِئنًا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ ٣٠ قالَ وَكَانَ عامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً ، فَنَذَلَ يَحْدُو بِالْقُومِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَوْلاً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا \* فَأَغْفِرْ فِدَاتِهِ لَكَ مَا أَتْنَقَيْنَا \* وَنَبْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقِينًا \* وَأَلْقِينَ مَكِينَةً عَلَيْنَا \* إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَبْنَا \* وَبِالصَّيَاحِ عَوَّ لُوا عَلَيْنَا \* فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلَى مَنْ هَٰذَا السَّاثِينُ ؟ قَالُوا عامِرُ بْنُ الْأَسُوِّجِ ، فَقَالَ يَرْ مُمُّهُ اللهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْفَوْمِ وَجَبَّتْ يَا نَبِيَّ اللهِ ﴿ وَ \* \* أَشْتَنْتَنَا بِدِ قَالَ كَأْتَيْنَا خَيْبَرَ خَاصَرْنَاهُمْ ، حَتَّى أَصَابَتْنَا (٤٠ تَخْصَلَةُ خَديدَةُ ، ثُمُّ إِنَّ أللهُ فَنَحَهَا عَلَيْهِمْ ، فَلَمَا أَمْسَى النَّاسُ الْيُومَ (\* الَّذِي فَيُمَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانَا 📕 (4) فَرَجَحَ كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ما هٰذِهِ النَّبرَانُ ، عَلَى أَىَّ شَيْءُ نُوفِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى لَهُم ، قالَ عَلَى أَىَّ لَخْم ؟ قالُوا عَلَى لَخْم مُحْر إِنْسِيَّةٍ (١٠ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْرِ قُوهَا ٣٧ وَأَ كُمْدِرُوهَا ، فَقَالَ رَجُلُ كَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ ثُهَرِيقُهَا وَتَغْسِلُهَا ، قالَ أَوْ ذَاكَ ، كَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِرٍ فِيهِ قِصَرٌ ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ٥٠ ذُبَابُ مَتِيْفِهِ ، فَأَصَابَ رُكَبَةَ عَامِرِ فَمَاتَ مِنْهُ ، فَلَمَّا فَفَكُوا قَالَ سَلَمَةُ

رَآنِي رَسُولُ أَلَهُ مِنْكُ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مالَكَ ؟ فِقَلْتُ فِدِّي لَكَ أَبِي وَأَمِّي زَعَمُوا أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، قالَ مِنْ قالَهُ ؟ قُلْتُ قالَهُ فَلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأُستِنْ ثُمُ الْحُضَنُونَ الا نصارى فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ كَذَبَ مِن قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِأَجْرَ بِن وَجَمَ بَيْنَ إصْبَكَيْهِ إِنَّهُ لَلِمِينُهُ تُعَلِّمِهُ قَلْ عَرَبَى لَشَأْ ٣٠ بِمَا مِثْلُهُ ٣٠ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْلِيهِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّيْ عَلِي عَلَى بَعْض نِسَائِهِ وَمَتَهُنَّ أَمْ شُلَغِي، فَقَالَ وَيْحَكَ بَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكُ سَوْقًا ٣٠ بِالْقَوَارِيرِ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ ، فَتَسَكَّمَّ النَّيْ ﷺ بِكَلِمَةٌ إِلَّوْ تَسَكَّمُ \* بَمْضُكُمُ لَيَنْتُوهَا عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ سَوْفَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِالبِ هِجَاهِ الْمُشْرِكِينَ طَرْتُ مُثَمَّةُ حدَّثَنَا عَبْدَةً أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا قالت أَسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عِن فَكَيْفَ بِنَسَى ، فَقَالَ حَمَّانُ لَأَمْلَنَّكَ مِنْهُمْ ، كَمَا ثُمَلُ الشَّعْرَةُ مِنَ الْمَعِين ه وَعَنْ هِشَامِ بْن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ ذَهَبْتُ أَسُتُ حَسَّانَ عندَ عائشَةَ فَقَالَتْ لاَتَسُنَّهُ كَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِعُ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى مَرْثُ أَصْبَخُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ وَهف قالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهابِ أَنْ الْمَيْشَمَ بْنَ أَبِي سِنَانٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَبّا هُرَيْزَةً فِي قَصَصِهِ يَذْ كُرُ النِّي عَلَى يَقُولُ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الزَّفَتَ ، يَفي بذَاكَ أَنِّي رَوَاحَةً قَالَ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَحْنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَمْانَ عَنْ مُحَّدِّ بْنِ أَبِي عَنِيقٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرُّهُن بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ حَمَّانَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ بَسْنَفْسِهُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ (١) بألله هل سمعت رَسُولَ الله علي يَقُولُ يَا حَسَّالُ أَجب عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ برُوحِ الْقُدُس قالَ أَبُو هُرَبْرَةَ نَمَمْ صَرَّتْ سُلَيْانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بن ثابتٍ عَن الْبَرَّاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ إِلَيْ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجَبْرِيل مَعَكَ الحِبُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْنَالَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّمْرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَالْفُرْآنِ مَرْثُ عُبَيْدُ أللهِ بْنُ مُوسِى أَخْبَرُ فَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبْنُ مُمَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا عَن النَّيْ عَنْ قَالَ لَانْ يَعْتَـلَى جَوْفُ أَحَدِكُم ُ قَيْحًا خَبْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَتُسَلَّى شِيرًا ﴿ وَرَثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَنُ قالَ سَمِتُ أَبَا صالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ عِنْ ۚ لَأَنْ يَمْنَائَ جَوْف رَجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ ٣ خَيْرُ مِنْ ٣ أَنْ يَنْنَالَ شِيزاً بالبُ قَوْلِ النَّي إِنَّ رَبَّ يَينُكُ وَعَفْرَى مَلْقَ مَدُثُنا مَنَى أَبْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً قالت إنَّ أَفْلَتَ أَنا أَبِي الْقُمَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ ما زَلَ (" الْحِجَابُ فَقَلْتُ وَاللهِ لا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْنَأُذِنَ رَسُولِ أَلله عِنْ عَإِنَّ أَخا أَبِي القُمَيْسِ لِبْسَ هُوَ أَرْضَعَى \* وَلَكِنْ أَرْصَمَتْنِي أَمْرَأَةُ أَبِي الْقُمْيْسِ ، فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَتَني وَلِكِنْ أَرْضَتَنَّى أَمْرَأَتُهُ قَالَ ٱثْذَني لَهُ كَإِنَّهُ صُّك تَر بَتْ عَيِنُك ، قالَ عُرْوَةُ ، فَبِذٰلكَ كانَتْ عائشَةُ تَقُولُ حَرَّمُوا مِنَ الرَّصَاعَةِ ، ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب حَرْثُ آدَمُ حَدِّثْنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا الحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَن

 عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَرَادَ النِّيُّ عَلَّكُ أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبَائُهَا كَ عَبْبَةً حَزِينَةً لِإِنَّهَا حَاصَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقِ لُعَةً (١) فُرَيْش (١) إِنَّكَ كَالِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، يَعْنِي الطَّوَّافَ ، قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ فَأَ نفرى إِذًا يابُ ماجاء في زَعَمُوا حَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ <sup>(٣)</sup> مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْر مَوْلَى عُمَرَ بْنُ عُمَيْدُ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانَى ۚ بنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَمْ هَانِيْ بَنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْنُهُ يَنْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ ٱبْنَتُهُ نَسْتُرُهُ فَسَلَّتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمْ هَا نِيَّ بنتُ أبي طَالِب فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِي مُ اللَّهِ أَن عَمْنِ عَسْلِهِ (1) قامَ فَصَلَّى تَمَّانِي رَكَاتِ مُلْتَعِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله زَعَمَ أَنْ أُمِّي أَنَّهُ قَاتُلُ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فَلَانُ بْنُ هُبَيْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَى قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرُثِ بَا أُمَّ هَانِي ، قالَتْ أُمُّ هَانِي ۚ وَذَاكَ ( <sup>( )</sup> ضَعَّى ب**اب** ما جاء في قَوْلِ الرَّجِلِ وَبْلَكَ حَرْثُ مُرسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثْنَا مُمَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عِنْ رَأَى رَجُلاً يَسُونُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قالَ أَرْكَبُهَا قَالَ إِنهَا بَدَنَهُ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيْلَكَ مَدْتُ فُتَبْبُهُ بَنْ أُسْمِيلًا عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ مَن الْأَعْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُونُ بِدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَهَا قَالَ يَا رَسُولَ أَلَّهُ إِنَّهَا بَدَنَهُ قَالَ أَرْكَهَا وَبْلَكَ في الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانَ عَنْ أَنْس أَبُّنُّ مَالِكٌ وَأَيْرَبُّ عَنْ أَبِي طِلاَبةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ في سَفَرَ ، وَكَانَ مَتَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ ، يَقَالُ لَهُ أَنْجُشَةُ يَحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِظْ وَيْحَكَ ٣٠ يَا أَنْجَشَةَ رُوَيْدَكُ بِالْقَوَارِيرِ حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا وُحَيْبُ

() اَنْفَالَاً (۳) اِلْرَائِشِي (۳) اَنْنَ يُوسَنَّ (۵) مُثَلِّدِ (۵) وَمُؤْكِ (۲) وَمُؤْكِ (۱) فَلَافْتُونِ كَالَّهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَل (۱) وَيَنْفِيلُونَ (2) فَقَدْ مَتَدَى اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَيْعِلَيْهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ فَيْعِلْهِ عَلَيْهِ فَيْعِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْعِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمٰن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَثْنَىٰ رَجُلٌ عَلَى رَجُل عِنْدَ اللَّهِيْ عِلَيْ فَقَالَ وَيلَكَ فَطَمْتَ عُنْتَى أَخِيكَ ثَلَاثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادحاً لا تَحَالَةَ فَلْيَقُلُ أَحْسِبُ فَلَانًا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أَرْكَى عَلَى اللهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ حَرَثْنَ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالصَّمَّالَةِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ يَنْنَا النِّيُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ بَوْمٍ مِنْماً ، فَقَالَ ذُو الخوَيْصِرَةِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمِيرٍ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَعْدِلُ قَالَ وَبْلَكَ مَنْ يَمْدُلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ ، فَقَالَ مُمْرُ ٱثْذَنْ لِي فَلِأَضَّرِبْ (١) عُنْقَهُ ، قالَ لاَ إِنَّ لَهُ أَصَحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ ، كَثُرُونِ السَّمْنِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَّرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ بُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنظَّرُ إِلَى رصافِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْدٍ ، ثُمَّ يُنظُّرُ ٢٠ إِلَى نَصْيِهُ فَلاَيُوجَدُ فِيهِ شَيْدٍ ، ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فيهِ شَيْءٍ سَبَقَ <sup>(٣)</sup> الْفَرْثَ وَاللَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ <sup>(١)</sup> مِنَ النَّاس آيَتُهُمْ رَجُلُ إحْدَى يَدَيْدِ مِثْلُ ثَدْى المَراأَة أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُوسَعِيد أَمْهَدُ لَسَمِيْتُهُ مِنَ النِّيِّ عِنْ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيَّ حِينَ قَاتَلَهُمْ ، فَالْتُمِس في الْقَتْلَى فَأْتَى بِهِ عَلَى النَّمْتِ النِّي نَمَتَ النَّي عَلَّى مَرْشُ مُخَذِّ بْنُ مُقَاتِل أَبُو الحَسَن أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلْدٍ أَخْبَرَ نَا الأوزاعي قالَ حَدَّنَى أَبْنُ شِهاب عَنْ مُحَيْد بن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى رَسُولَ ٱللهِ عَلَى فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ هَلَكُتُ ، قَالَ وَيُحَكَ ؟ قَالَ وَقَنْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ أَعْنِينُ رَفِّبَةً ، قالَ ما أَجِدُهَا ، قالَ فَصُمْ شَهْرَيْن مُتَنَاسِينِ ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قالَ كأَطْمِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وقالَ ما أجيدُ كَأْنِيَ بِمِّرَي فَقَالَ خُذْهُ فَنَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَهْدِ أَعَلَ غَيْرٍ أَهْلِي ، فَوَالَّذِي نَشْبِي بِيَدِهِ مَا رَبِنَ مُلْتَبِي الَّذِينَةِ أَحْوَجُ ( ) مِنْ ، فَضَحِكَ النَّيْ عَلِيَّ حَتَّى بَدَتْ أَبْالُهُ ، قالَ (١٠ خُدْهُ ، تَابَعَهُ يُونُسُ عَن الزُّهْرَى وَقالَ عَبْدُ الرُّخْمَن بْنُ عَالِدٍ عَن الزُّهْرِيُّ وَيْلَكَ ﴿ وَرَشْنَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو مَمْرُ و الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهابِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَّيْقِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ الله أُخْبِرُنَى عَن الْهُجْرَة فَقَالَ وَيُحْكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ ، فَهَلْ الَّهِ مِنْ إِبل ؟ قالَ نَمَمْ ، قَالَ فَهَلْ ثُوَّدًى صَدَقَتْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاء الْبِحَارِ ، فَإِنَّ أَللْهَ لَنْ يَرَكَ ٣ مِنْ عَمَلِكَ شَبْئًا حَرَثَ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْن كُمَّدِ بْن زَيْدٍ شِّمِتُ أَبِي عَن أَبْن مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلَى قَالَ وَ يُلْكَكُمْ أَوْ وَيُحَكِّمْ ، قَالَ شُعْبَةُ : شَكَّ هُوَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض \* وَقَالَ النَّصْرُ عَنْ شَقَبَةَ وَ يُحَكُّمُ \* وَقَالَ تُحَرُّ بْنُ مُحَدِ عَنْ أَبِيهِ وَ بِلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ مَرْثُ عَرْدُو بْنُ عاصم حَدَّثَنَا مَّمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائَمَةٌ ، قَالَ وَيْلَكَ وَما أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قَالَ ما أَعْدَدْتُ كَمَا إلاَّ أَنَّى أُحِبُ اللهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ إِنَّكَ مَمَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، فَقُلْنَا ٢٠ وَنَحْنُ كَذَٰلِكَ ؟ قالَ نَعَمْ فَقَرِحْنَا يَوْمَتْذِ فَرَحَا شَدِيدًا، فَمَرَّ قُالَامٌ لِلْمُنْبِرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي ، فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هٰذَا فَلَنْ (<sup>0)</sup> يُدْرِكَهُ الْهُرَّمُ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَأَخْتَصَرَهُ شُعْبَة عَنْ فَتَادَةَ سَمِنتُ أَنْسَا عَنِ النِّيِّ إِلَيْ اللَّهِ عَلْمَة مِدِّ (٥) أَلَه عَزَّ وَجَلَّ ، لِقَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُكْبُونَ أَلَّهُ فَاتَبْعُو بِي يُحْبِينِكُمُ أَللهُ مِرْثُنَا بِشُرُ بِنُ عَالِيهِ حَدِّثَنَا مُحَدُّ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَبْانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَن النَّيْ عَلَى أَنَّهُ قَالَ المَرْء مَعَ مَنْ أَحَبُ وَرُفُ قُنِيْهَ مُن سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْسَ مَنْ أَبِي وَالِل

(1) وقال الحيث أخلك المثيث أخلك (1) وقال (1) من المثين الشيئة أخلك (1) من المثين الشيئة أخلك (1) من المثين المثين

قالَ قالَ عَبْثُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُل أَحَبَّ قَوْماً ، وَلَمْ ۚ يَلْحَقْ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبُّ \* تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْانُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُو عَوَانَهَ عَنَ الْاعْمَش عَنْ أَبِي وَالِّل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّيِّ عَلَى مَرْثُنَا أَبُو مُتيمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن (١) الْاَحْمَق عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قِيلَ لِلنِّيمُ ﷺ الرَّجْلُ يُحِبُّ الْفَوْمَ وَلَمَّا يَلْعَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْهُ مَعْ مَنْ أَحَبٌّ ﴿ تَابَّعَهُ أَبُومُمُاو يَهَ وَتُحَذُّ أَنْ عُنِيْد ﴿ مَ**رَثُنَا** عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنْ رَجُلاً سَأَلَ النِّبِيِّ مِنْكُ مَتَى السَّاعَةُ بَارَسُولَ أَلَهُ ؟ ﴿ (١) وَلاَ صِامِ قالَ ما أُعْدَدْتَ كَما ؟ قالَ ما أُعْدَدْتُ لَها مِنْ كَشِيرِ صَلاَةِ وَلاَ صَوْمِ ٣ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلْكُنِّي أُحِبُّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَمْ مَنْ أَحْبَنْتَ بِالْبُ وَوْلِ الرَّجُلِ لِدِّجُل أَحْسَأً مَرْثُنا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلُّم بْنُ زَرِيرِ سَمِنتُ أَبَا رَجَاهِ سَمِنتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَا قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي لِأَ بْنِ صَالَّدِ " فَذَخَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا " فَا هُو ؟ قالَ ٱلدُّحْ (٥٠ ، قال أخسالُ حَرْث أَبُو الْبَادِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْرَىٰ سَالِمُ ثُنُ عَبْدَ اللهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُحَرَّ أَغْبَرَهُ أَنَّ تُحَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصَابِهِ فَبَلَ أَنْ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ (٢) يَلْمَتُ مَعَرَ الْنِلْمَانِ فِي أَلْمُ يَنِي مَنَالَةَ وَقَدْ قارَبَ أَبْنُ صَيَّادٍ يَوْمَنِذِ الْحُلْمَ كَلَمْ بَشْمُو حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عِنْ طَهْرَهُ بِيكِمِ ، ثُمَّ قالَ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ ٱللهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّنِ ، ثُمَّ قالَ أَنْ صَيَّادٍ أَتَشْهِدُ أَتَّى رَسُولُ اللَّهُ قَرَيْنَهُ النَّيْ عِنْ

> ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبْنِ صَيَّادٍ مَا ذَا تَرَى ؟ قَالَ بَأْتبني صَادِق وَكَاذِبْ ، قَالَ رَسُولُ أَثْدِ عِنْ خَلُطَ عَلَيْكَ الْأَرْ ، قَالَ رَسُولُ أَثْدِ عِنْ إِنَّ خَبَأْتُ

(ا) حَدَّثْنَا الأَعْمَدِ.

(٦) لآبن متباد

() قَدْخَتَانُ النَّحْمَا (٠) أَلدُّخُ. شم الخاء من

الفرع (١) وَجَدُوهُم

لكَ خَبِيثًا (١٠) ، قالَ هُوَ ٱلدُّحُ ، قالَ أَخْسَأُ ، فَلَنْ تَمْدُوَ قَدْرَكَ ، قالَ مُحَرُّ يَا رَسُولَ أَللهُ أَتَأْذَذُ لِي فِيهِ أَضْرَبُ عُنْقَهُ ، قالَ رَسُولُ أَللهِ ﷺ إِنْ يَكُن ٣ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُن (٣) هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ \* قَالَ سَالِمْ \* فَسَمِعْتُ عَبْدَ أَلَهُ بْنَ مُحْرَرَ يَقُولُ أَنْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُولُ أَلَهُ ﷺ وَأَبَى بْنُ كَمْبِ الْأَنْفَارَى يَوْمَّانَ النَّخُلَ الَّتِي فِيهَا أَنْ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ الله يَكُ بَنِّتِي بِجُدُوعِ النَّفْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن أَبْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ۚ أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأْتُ أَمُّ أَبْنِ صَيَّادٍ النِّبِيِّ يَنْ اللَّهِ وَهُوْ يَنَّتِي بَجُدُوعِ النَّفْلِ ، فَقَالَتْ لِأَبْن صَبَّادٍ : أَيْ صَافٍ ، وَهُوَ أَشُهُ ، هَٰذَا خُمَّدٌ ، فَتَنَاهَى أَنْ صَيَّادٍ ، قالَ رَسُولُ أَلله ﷺ لَوْ تُرَّكَتُهُ مِثَّلَ \* قَالَ سَالِم "قَالَ عَبْدُ أَلَّهِ قَامَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ فَي النَّاسَ فَأَنْنَىٰ عَلَى أَلَّهِ عِما هُوَ أَهْـلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّى أَنْذِرُ كُنُوهُ وَما مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ ٤٠٠ قَوْمتهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ۥ ۚ وَلَكِنِّى ( ٥ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ يَشُّلُهُ نَبِيٌ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَهْوَرُ ، وَأَنَّ أَللهُ لَبُسَ بِأَعْوَرَ (" \* بِالَّبِ فَاللَّهُ الرُّجُل مَرْحَبًا ، وَقَالَتْ عائِشَةُ قالَ النَّيْ عَلِيُّ لِفَاطِيَّةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ مَرْحَبًا بِا بْنَتِي وَقالَتْ أَمْ هَانِي جنتُ(١٠) إِلَى النَّيْ يَكِ فَقَالَ مَرْحَبًا (١) بِأُمُّ هَانِي مُوسُلُ عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو النِّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسَ عَلَى النِّي عَلِيِّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاوًا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَالَى ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةً وَ بَيْنَنَا وَيَيْنَكَ مُضَرُّ ، وَإِنَّا لاَنْصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَرُنَا بِأَمْرِ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَتَدْعُو بِهِ مَن وَرَاءنَا ، فَقَالَ أَرْبَمُ وَأَرْبَمُ : أَقِيمُوا الصَّالَةَ ، وَآثُوا الزَّكَاةَ ، وَصَوْمٌ (٥٠٠ رَمَضَالَ ،

يَّنْ (۱) إِنْ بَكُنْهُ (۱) وَإِنْ لَمْ بَكُنَّهُ ۗ (د) أندُرَهُ (ه) وَالْحَيْنَ خَدَّاتُ الْحَكَانُ مَدُّتُهُ خاسيين مبعدين 正っき (٨) جنتُ النَّيَّ (١) كَالْمُ هَانِيُّ

(١٠) وَصُومُوا

ما يُدْفِي النَّاسُ بِآ يَأْمُهُم جَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَن أَنِن تُحَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قالَ الْغَادِرُ (١) يُوعَرُ (١) لَهُ لِوَالِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ يْمَالُ هَذِيهِ عَدْرَةُ فُلَانِ بْن فُلَانِ حَرْشُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ سَنْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ ألله بن دِينار عَن أبن مُمرَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قالَ إِنَّ النَّادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيْقَالُ هَٰذِهِ غَدْرَهُ فَلَانِ بْنِ فَلَانِ بِالْبِ لاَ يَقُلُ خَبُّثَتْ تَفْسِي وَرْشُ كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبُنَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَثُلُ لَقَسِتُ ﴿ () إِنَّ الْفَاجِرَ نَفْسِي مَرْثُ عَنْ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ (۲) پنصب سَهْل عَنْ أبيهِ عَن النَّيِّ مَالِكُ قالَ : لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبْثَتْ نَفْسي ، وَلَكُنْ لِقُلْ (r) (a) (b) (c) لَقَسَتْ فَفْيى \* تَأْبَعُهُ عُقَيْلٌ بِاللِّهِ لاَ تَشُبُّوا الْدُهُوْ مَرْثُ بَكُيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة (١) لأَمَالِكَ إِلاَّالَهُ تَعَالَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيَّةِ قالَ اللهُ يَسُتُ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ بيدى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ صَرَتْنَ (٣ عَيَّاتُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا (4) مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ لاَنُسَتُوا الْمِنَبَ الْكِرْمَ وَلاَ تَتُولُوا خَيْبَةَ اللَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهُرُ بِاللِّبِ ۚ قَوْلِ النِّيِّ عَلَيْ إِنَّمَا الْكَرْمُ فَلْبُ المُؤْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا المُفْلِسُ الذِي يُفْلسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّمَا الصّرَعَةُ الَّذِي غَيْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ الْنَصَبَ كَقَوْلِهِ لا مُلْكَ (" إلا ينه ، فَوَصَفَهُ بانتها اللَّه ، ثُمَّ ذَكَرَ الْلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ اللُّوكَ إِذَا دَخَلُوا وَزِيَّةً أَفْسَدُوهَا حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

وَأَعْطُوا نُحْسَ ما غَيْنَتُمْ ، وَلاَ نَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَأَخَذَتُم وَالنَّفِيرِ وَالْمَزَفِّتِ بإلب

أَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ وَيَقُولُونَ الْحَرْمُ إِنَّمَا الْحَرْمُ قُلْبُ الْمُؤْمِن السي قول الرَّجُل فَدَاكَ (١٠) أبي وأني ، فيهِ الرُّيرُهُ (١١) مرتمَن مُسَدَّدُ حدَّمَنا يَحْنِي ۚ عَنْ شُفْيَانَ حَدَّثَنَى سَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن شَدَّادٍ عَنْ عَلَى رَضِيَ أللهُ عَنْهُ قالَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يُعَدِّى ٣ أَحداً غَيْرُ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْم فَدَاكَ أَبِي وَأَنِّي أَشَنُهُ يَوْمَ أُحُدِ بِالبِ قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ <sup>(4)</sup> وَقَالَ أَبُو بَكُرُ لِلنِّي يَكِ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمَّانِنَا مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَٰهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ أَنْ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا بَحْيِ بْنُ أَبِي إِسْعَقَ عَنْ أَنَى بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ أَفْبَلَ هُوَ وَأَبُو طَلَعةَ مَمَ النِّيِّ يَكِّ وَمَمَ النِّيِّ عَلَّ صَفِيةٌ مُرْدِفَهَا (٥) عَلَى رَاحِلتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا (١) بِيَمْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ (\*\* النَّافَةُ ، فَصُرِعَ النِّيُّ ﷺ وَالمَرْأَةُ ، وَأَنَّ أَمَّا طَلْحَةَ قالَ أَحْسِبُ ٱقْتَنَعَمَ عَنْ بَعِيرِهِ ۚ ۚ فَأَنَّى رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَا نَبَّى ٱللَّهِ جَمَلَنِي ٱللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءَ قَالَ لاَ وَلَـكِينْ عَلَيْكَ بِالْرَأَةِ كَأَلْقِ <sup>(A)</sup> أَبُو مَلْمُحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ فَصَدَهَا كَأَلْقَ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدٌّ كَمْنَا عَلَى واحِلَتِهما فَرَكِا فَسَارُوا حَتِّي إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ المَدِينَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى المَدِينَةِ قَالَ النَّيْ عَلَّ آيِيُونَ تَائِيُونَ مَايِنُونَ إِنَّ بَنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلُ يَقَوْلُمَا حَتَّى دَخَلَ اللَّذِينَةَ بِأَسِ أَحَبِّ الْأَسْمَاء إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرْثُ صَدَقَةٌ بْنُ الْفَصْلِ أَخْدَرَنَا أَبْنُ عُييْنَةَ حَدَّثَنَا أَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلِيَة لِرَجُلِ مِنَّا غَلَامٌ كَتَمَّاهُ الْقَاسِم فَقُلْنَا لاَ نَكْشِكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ ۖ فَأَخْبَرَ النِّيِّ مَنْكَ فَقَالَ مَمْ أَبْنَكَ عَبْد الزُّعْمَنِ ۚ بِالْبِ فَوْلُ النِّيِّ ﷺ شَمُّوا بِأَشِي وَلاَ تَكْتَنُوا (٥٠ بَكُنْيَى قالَهُ (٥٠٠ أَلَىنَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَانُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ وُلِيَا لِرَجُل مِنَّا عُلاَمٌ قَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيهِ حَتَّى فَسَأْلَ

(١) فَدَاكَ أَبِي لم يضبط في اليونينيسة الفاء في هذمالترجة والتي بمدهاولا الخ في متن الحديث ومنبطها ق النرع في هذه والتي في متن الحدث منتع الفاء (٢) الزُّ مَيْرُ عَنِ النَّبِيُّ (٤) فدَاكَ مي بالنصر في بعض النسيخ المشدة وضيطها القسطلاني مكسر الغاء والمد (ه) مرويفها (١) فَلَكَ كَانَ الله عسستُرَتِ الثا. مضمومة في اليونينية (٨) مُؤَلِّوي أَبُو طَلْعَةَ () وَلاَ تَكُذُا

قوله آبيول كذا في كل طبعة

تبما للنسبخ بياء مثناة تحتية والتاعدة الصرنية تأبى عطها

وقراءتها بالياء لابهمزة محقفة ذأو مسهلة كتبه مصححه

حَدَّثْنَا سُفَيَّانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَنْنِ سِيرِينَ سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو لِلْفَاسِمِ عَكْ سَمُوا بِأَشِي وَلاَ تَكُنَّنُوا ٣٠ بَكُنْيَقِي حَرَثُ عَبْدُ أَلَهِ بِنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدُ أَلَهْ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا وُلِلَهِ لِرَجُل مِنَّا غُلاَمْ تُمَّاهُ (\*) الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِمِ وَلاَ نُسْمِكُ عَبْنَا فَأَتَى النّبيّ وَ اللَّهُ عَدْ كُرَّ (" ذَاكِ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ أَبْنَكَ عَبْدَالُ مُنْ بِأَلِبُ أَسْمِ إِلَّـٰذِن حَدثنا (١) وَلاَ تُتَكُنَّوْالُهُ إِجْمُعْتُى بْنُ تَصْرِيحَدُّنْنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَتْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْسَيِّب عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جاء إِلَى النِّي يَنْ فَقَالَ ما أَسْمُكَ قالَ حَزْقٌ قالَ أَنْتَ مَهِّلُ قالَ لاَّ (r) فَأَثْمَاهُ أُغَيِّرُ أَسْمَا مَمَّانِيهِ أَبِي قالَ أَنْ الْسَبَيِّ فَا زَالَتِ الْحُرُونَةُ فِينَا بَعْدُ ( \* مَرْثُ عَل نة مَرْطُ (1) فَذَ كَرُولُ أِنْ عَبْدِ أَلَيْهِ وَتَحْرُدُ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبْق (ه) بَعَده الْسَبِّبُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهٰذَا بِالسِّبُ تَحْوِيلِ الْإَسْمِ إِلَى أَسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ مَرْثُ سَيِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوهَمَّاكُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهُلُ قَالَ م (٦) أَقْلَبْنَاهُ أَيْنَ بِالْمُنْدِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِنِّي النِّيِّ بَاللِّهِ حَيِّنٌ وُلِيَدَ فَوَصَّعَهُ عَلَى فِغَذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ (v) أخبرنه جالِسٌ فَلَهَا النِّي عَنْ إِلَيْ مِنْ مَن مِنْ مَن مِنْ اللِّهِ مَا مُنْ مِن مِنْ اللَّهِ مِن مِنْ اللَّهِ النِّيِّ عِلَيٌّ فَأَسْتُفَاقَ النَّيْ عِلِيٌّ فَقَالَ أَيْنَ السَّيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ فَكَبْنَاهُ ١٠٠ يَا رَسُولَ الله قال ما أشمه قال فلكن ، قال وَلْكِين أنبيه المُنذِر قَمَّاهُ يَوْمَنِذِ الْمُنْذِر مَدُف صَدَنَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَنْفَرٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْشُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَذْ زَيْنَبَ كَانَ أَشْهَا بَرَّةً ، فَقَيِلَ تُزَكِّي نَفْسَها ، فَسَّاها رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ **طَرْثُ ا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ حَدَّثَنَا <sup>(10</sup> هِيْمَامُ ۚ أَنْ أَبْنَ جُرَيْجِ

أُخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَبِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةً قَالَ جَلَّسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ

النِّيَّ يَنْ فَقَالَ سَمُّوا بِأُسْمِى وَلاَ تَكُنْتُوا ﴿ بَكُنْيَتِي ۚ وَرَثْنِ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ الله

(۲) وَالاَ تَكُنَّوْ1

المسَيَّبُ خَذَتَنِي أَنَّ جَدُّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ عَلِيٌّ فَقَالَ مَا أَشْمُكَ قَالَ أَشْبِي حَزْنُ قَالَ بَنْ أَنْتَ سَهِلْ قَالَ مَا أَنَا يَمُنَيِّر أَسْمَا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ أَبْنُ الْسَبِّبَ فَا وَالتّ فينا الْحُرُونَةُ بَنْدُ بِالبِ مَنْ آسَمَى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاء، وَقَالَ أَنَسُ : قَبَّلَ النَّيْ عَلَى إِنْ آهِيمَ يَنْنِي أَبْنَهُ مَرْثُ أَبْنُ ثَمَيْدِ حَدَّنَنَا مُكَدُّبْنُ بِشْرِ حَدَّنَنَا إسميلُ ثُلْثُ لِا بْنِ أَبِي أُوفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ النِّيِّ عَلِيَّ قالَ ماتَ صَغيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مَحَّدِ ﷺ نَنَّ عَاشَ أَبْنُهُ ، وَلَكِنْ لاَ نَبَّ بَعْدَهُ صَرَّتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب أَخْبَرَنَا شُغْبَةٌ عَنْ عَدِي مِنْ ثَابِتِ قالَ سَمِيثُ الْبَرَاء قالَ لَمَا ماتَ إِبْرَاهِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قال رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنَّ لَهُ مُرْضِياً فِي الْجِنَّةِ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَالِم بْنَ أَبِي الجَدْدِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ أَثْدِ اللَّا نُصَادِئًا قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٠ أَلَهُ عِنْ عَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّتُوا (١٠ بَكُنْبَتِي (١٠ وَإِنَّمَا أَنَا قاسِم أَفْسِمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَرَوَاهُ أَنْسُ عَنِ النِّيِّ ﷺ وَرَثُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيُّ قَالَ سَمُّوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا (" بَكْنَيِّي")، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَامِ، فَقَدْ زَآني ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي (١٠) ، وَمَنْ (١٠) كَذَبَ عَلَى مُثَمَدًّا فَلْيَتَبُوّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّادِ مَرْشُ مُحَدُّ بْنُ الْمَلاَهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ الله أَبْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ \* ، ۚ فَأَتَبْتُ بهِ النَّيّ عَنْ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَنَسَكَهُ بَمَرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَّكَةِ وَدَفَعَهُ إِنَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى حَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ حَدَّثَنَا زَيَادُ بْنُ عِلاَفَةَ سَمِتُ المُغيرة أَبْنَ شُعْبَةَ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشِّسُ يُومَ ماتَ إِبْرَاهِيمُ ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ عَن النَّي وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيدِ \* أَخْبَرَنَا ١٠٠ أَبُو مُنَمْ الفَّضَّالُ بْنُ ذَكَيَّنْ حَدَّثَنَا

(۱) عَنِ النَّبِيُّ ﷺ (۲) قالَت (٤) سقط لفظ بآب لغير أبئ
 ذر فالكنية رفع (٠) وَقَبْلَ أَنْ مُولَدَ (١) أَنْ يَلِدَ الرَّجُلُ (v) فَطَمِعًا مِنْ (٨) الصَّالاَةَ نصبها من (١) أَنْ نَدْعُوَهَا . أَنْ أيدعاها (١٠) إِلَى ٱلْجِندَادِ فَيُ السُجِدِ. فيجِدَار السَّجِدِ

(۱۱) يَبْنَغِيهِ

أِنْ غُينَنَةَ. عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ لَمَّا رَفَعَ النَّيْ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْمَةِ قالَ : اللَّهُمُّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَّمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً ، وَالسُّتَضْعَفِينَ بِمَكَّة ، اللَّهُمُّ أَشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ أجْعَلها عَلَيْهم من دعا صاحبته فَنَقص مِن أشيه حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُو قال " فِي النَّبِي عِلْقَ وَا أَبَا هِرَّ وَمُثْنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ عَائِمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّيَّ عِنْ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَدْ عِنْ إَعادِشَ هَذَا جِنْرِيلُ بُفْرِنُكَ السَّلاَمَ قُلْتُ (أ) وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ أَلَهُ ، قَالَتْ وَهِوْ يَرَسَى مَا لاَ زَسَى (أ) مَرْثُ مُوسَى أَنْ اسْمِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيْتِ حَدِّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَتْ أُمّْ سُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَةُ غُلاَّمُ النِّيِّ عَلَيْتٍ بَشُوقٌ بِهِنَّ فَقَالَ النِّيُّ ﷺ مَا أَنْجَشَ رُوَ يْدَكَ سَوْ فَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِالْبَ (الْكُنْيَةِ لِلصَّيْ قَبْلَ (° أَنْ (° مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَّس قالَ كَانَ النَّيْ عَلِيَّةٍ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْد ، قالَ أَحْسِبُهُ فَطَّيمِ (١) وَكَانَ إِذَا جاء قالَ يَا أَبَا عُمَيْرِ مافَعَلَ النُّفَيْرُ نُفَرْ كَانَ بَلْعَتُ بهِ قَرْبُما حَضَرَ الصَّلاَةَ (للهُ وَهُوَ فِي يَنْتَنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ النِّي تَحْتَهُ فَيُكُنِّسُ وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ النَّـكَنَّى بِأَبِى تُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْنَةٌ أُخْرِي حَدَثُ خَالِهُ مِنْ تَعْلَدَ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ قالَ حَدَّتَنِي أَبُو حازم عَنْ سَهُل بْن سَمْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءَ عَلَى ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ ، لَأَ بُوتُرَاب ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَهُ أَنْ يُدْعَى ٧٠ بَمَّا ، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرَابِ الْأَالنَّبِي عَلَّى عَاصَبَ يَوْمًا كَاطِيمَة نْغَرَجَ فَاصْطَجَعَ إِلَى (١٠٠ ٱلْجِدَارِ إِلَى المَسْجِدِ جَاءُهُ النِّيءُ مَا اللَّهِ مَنْبَعُهُ (١١٠ فَقَالَ هُوَ

ذَا مُصْطَحِهُ فِي ٱلْجُدَارِ كَفَاءَهُ النَّيْ يَكِ وَأَمْتَلَّأُ ظَهُرُهُ ثُرَابًا كَفِكَ النِّي عَكِي يَسْرَمُ التُرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا يُرَابِ عَاسِبُ أَبْنَضِ الْاسْاء إِلَى الله مَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَنِ الْأَغْرِجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ \*\* أَنْهُ ﷺ أَخْنَى \*\* الْاسْمَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلُ نَسَمَّى مَلِكَ " الْأَمْارَكُ فِي مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الأُهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرًةَ رَوَايَةً قَالَ أَخْتَمُ أَسْمِ عِنْدَ أَلَيْهِ وَقَالَ سُفَيَّانُ غَيْرَ مَرِّهِ أَخْتَمُ الأَسْهِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى بِمَالِكِ الْأَمْلاَكِ قالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسُرُهُ شاهان " شاه باب كنية المفرك، وقال مسور سيث النَّى على يَقُولُ إلا أَنْ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِب " مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرَى حَدَّثَنَا (") إسمليلُ قالَ حَدَّتَني أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَدٍّ بْن أَبِي عَتِيق عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الزُّ يَرْدِ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ٱلْخَبْرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلْ رَكِ عَلَى جَمَارَ عَلَيْهِ ٥٠ قَطَيِفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسِامَة وَرَاءُهُ يَنُوذُ سَعْدَ بْنَ هُبَادَةَ فى بَنِي حَارِثِ بْنِ الخَرْرِجِ قِبْلَ وَفَعَةِ بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرًا بِعَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِّيِّ أَبْنُ سَالُولَ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّقٍ ۚ فَإِذَا فِي الْجَلْسِ أَخْلَاطُ مِنَ المُسْلِينَ وَالمُشْرَكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْمُسْلِينَ (") عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ كَلَّنَّا غَشِيتِ الْجَلِسَ تَعِاجَةُ ٱلدَّابِّةِ خَرَّ أَبْنُ أَبَى أَنْفَهُ بِرِدَالْهِ وَقَالَ لاَتُمَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ قَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى ٱللهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآلَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَنْهِ بْنُ أَيْ أَنْ سَلُولَ أَيُّهَا المَرْهِ لاَ أَحْسَنَ ٥٠ يمَّا تَقُولُ إِذْ كانَ حَقًّا فَلاَ تُؤذِنا بَوَ في تَجَالِينا فَنْ جاءكَ فَانْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً بَلَي بَا رَسُولَ اللهِ فَاغْشَنَا ( ) في تجالِيهِ فَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَأَسْتَتُ الْسُلِمُونَ وَالْشُر كُونَ

() النَّحِيُّ () أَخْتُمُ () أَخْتُمُ () كِلَّوْ الْأَلْفِلُوكِ () يُكُونُ الْأَلْفِلُوكِ () يُكُونُ الْأَلْفِلُولُ () وَمُعْلَمُهُ فَلَا كُونُهُ () وَقُلْ النَّبِيْلِيقِ الْمُلْفِلُولِ () وَقُلْ النَّبِيْلِيقِ الْمُلْفِلُولِ .

(٨) لا أحسرُ ما تَقُولُ

(۱) فأغنَّنَا بِدِ

(۱) يَخْلِمُهُمْ . كذا صطا في اليونينية النوع في هذا الموضع وضبطها أَخْتَقُهُمْ بِالتَّشْدِد وهو (۲) يَخَ يَكُنُوا (۲) يَخْ يَكُنُوا (۵) يَا رَسُولَ اللهِ (۵) يَا رَسُولَ اللهِ (۵) يَا رَسُولَ اللهِ (۵) يَسِمَا بَهُ (۵) وَأَسْلُوا

وَالْبَهُودُ حَقَّى كَادُوالِيَتَنَاوَرُونَ فَلَمْ بَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَخْفِضُهُمْ (١) حَقَّى سَكَنُوا (١) مِّ رَكِبَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيٌّ وَابَّنَّهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن غَبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ ألة على أن ستعد ألم " مَسْمَعُ ما قالَ أَبُو حُبَابِ بُرِيدٌ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ أَبَى قالَ كَذَا وَكذا فَقَالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً أَىٰ ٣٠ رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِى أَنْتَ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكَيَّابَ لَقَدْ جاء أَلَهُ إِلْحَقِّ الَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ ، وَلَقَدِ أَصْطَلَحَ أَهْلُ هذه الْبَعْرَةِ (" عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ وَيُعَصَّبُوهُ بِالْمِصَابَةِ (" ، فَلَمَّا رَدَّ أَللهُ ذَاكَ بالحَقّ الَّذِي أَعْطَاكَ يَهْرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ أَنَّه عَلَى وَكانَ رَسُولُ أَنَّةٍ عَلَى وَأَصَمَا بُهُ يَمْفُونَ عَنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِيَّابِ كَمَا أَمْرَهُمُ أَنَّهُ ، وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَدْى ، قَالَ أَلَنْهُ ثَمَا لَى : وَلَنَسْمَنُ مِنَ النَّينَ أُورُوا الْكِتَابَ الآية وَقَالَ وَدُ كَثِيرٌ مِنْ أَهُلِ الْكِيَّابِ فَكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنَّهُ عَبَّا وَلُ فَي الْمَفْو عَنْهُمُ ما أَمْرَهُ اللهُ بهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فيهم ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ فُرَيْش ، فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَصَحَا بُهُ مَنْصُورِينَ فَاغِينَ ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةِ قُرَيْشِ قَالَ أَبْنُ أَبِيَّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَتَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ هَٰذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّه فَبَايِمُوا رَسُولَ أَنَّهُ عَلِي عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمُوا " مَرْثُنْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ بْن نَوْفَلِ عَنْ عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الُطَّلِبِ قَالَ : يَا رَّسُولَ آلَهِ هَلْ نَفَمْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَ يَغْضَبُ لَكَ ؟ قالَ نَتَمْ ، هُوَ في ضَعْضا ح مِن نَار ، لَوْلاَ أَنَا لَسَكَانَ في الدَّرَكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ ، ﴾ سبب المَعارِيضُ مَندُوحَة من الْسَكَذِب ، وَقَالَ إِسْلَقُ : مَعِمْتُهُ أَنْسًا ملتَ ابْنُ لِإ بِي طَلْمَةَ ، فَقَالَ كَيْتَ النَّادَمُ ؟ قالَتْ أَمْ شُلَتِم مَدّاً فَسُنَّهُ وَأَرْجُو أَنْ

يَكُوْنَ قَدِ اُسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ ۖ **حَرَثْنَ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُفتِةٌ عَنْ ثَا بِتِ البُنَافِي عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّيُّ عِنْ فَي مَسِيدٍ لَهُ كَفَدًا الْحَادِي، فَقَالَ النَّي عَنْ أَرْفَىٰ بَا أَنْجَمَتُهُ وَبُمَكَ بِالْقَوَارِبِرِ (١) مِزْثِنَا سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا خَمَادُ عَن فَابِتِ عَنْ أَنَس وَأَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلْ كَانَ في سَفَر، وَكَانَ غُلاَمٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ النَّيُّ يَكِيُّهُ رُوَ يُدَكُ بَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ، قَالَ أَبُو قِلاَيةَ : يَغْنِي النَّسَاءِ مَرْثُ السُّخُقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا مُمَّامُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ قالَكَانَ لِلَّبِي ﷺ عادٍ بُقَالُ لَهُ أُخْبَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبُّ ۚ يَٰكُ لِلَّهِ رُوَ يُدَكِ يَا أَنْجَشَهُ لاَ تَكْسِر الْقَوَارِيرَ ، قالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي ضَفَقَةَ النَّسَاء مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ شُعْبَة قال حدَّثَن قَتَادَةُ عَنْ أَنْس بْن مالِكِ قال كانَ بِالمَدِينَةِ فَزَعْ فَرَكِبَ رَسُولُ أَللهِ عَلا اللهِ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً ، فَقَالَ ما رَأَيْنَا مِنْ شَيْءِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بِالبِ ثَوْلِ الرَّجُلِ لِلشِّيءَ لَيْسَ بِشَيْءَ، وَهُوْ يَنُوى أُنَّهُ لَيْسَ بِحَقَّ ٣٠ حَرْثُ ١٠ مَمَّدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا تَغَلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قِالَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْي بْنُ عُرُوةَ أَنَّهُ سَمِمَ عُرُوةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسُ رَسُولَ أَنَّهِ عَنَ الْكُمَّانِ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ لَبْشُوا بِشَيْء، قالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشِّيْءِ يَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْكُ إِنَّكَ الْكَلِيمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُهَا الْجُنّ فَيَقَرُّهَا فِي أَذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِاثَةِ كَذْبَةِ ﴿ بِالبُ رَفْعِ الْبَصّر إِلَى السَّمَاء ، وقو لِهِ تَمَالَى : أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبل كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاهُ كَيْفَ رُفِيتُ ، وَقَالَ أَبُوب : عَنِ ابْنِ أَي مُلْلِكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَ النَّيْ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاهُ مَرْثُ (" أَنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيلٌ عَن أَنْ شِهَابِ

() القوارية () وقال أن عشام إقالة على القبرة يُشَدُّ إل ياد كيدٍ وال (تكبيرة () حدث () عدث

م. (۱) الاخىر (١) وَالْأَرْضِ الْآيَةَ ۖ (r) بَابُ مَوْزٌ نَكَتُ الْعُودَ. (٠) 'أَفْتَحْ لَهِ". ُ(۱) فَافَا هُوَ أَثُو بَكُرُ (v) أَفْتَحْ لَهُ **"** ·(A) فَقُدْتُ فَقَدْتُ لَا (١) وَأَخْدُ نَهُ (۱۰) <del>حد</del> ا (١١) مَسْكُمْتُ فِي الْأَرْضِ

قالَ سَمْتُ ابَاسَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي جابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ : ثُمَّ قَدَ عَنَّى الْوَحْىُ فَيَنَا أَنَا أَمْثِي سَمِتُ صَوَّتًا مِنَ النَّمَاء فَرَفَنْتُ بَصَرى إِلَى السَّمَاء فَإِذَا المَّلَكُ النَّبي جاءني بحيرًاء قاعد عَلَى كُرْسِي بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ حَرْثُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا كُمَّدُّ بْنُ جَمْفَرَ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبِ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ أَللهُ عَنهُمَا قالَ بِنُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً وَالنِّي ۖ إِلَّهِ عِنْدَهَا ، فَلَتَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ (١٠ أَوْ بَمْضُهُ قَمَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاهِ فَقَرَأً : إِنَّ في خَلْق السَّمْوَات وَالْأَرْضِ ٣٠ وَأَخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا آيَاتِ لِاولِي الْأَلْبَالِ ب (" نَكْت الْعُودِ في المَاءِ وَالطَّيْنِ وَرَشْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحْي عَنْ عُمَّانَ أَبْن غِيَاتٍ جَدَّثَنَا أَبُوعُمْانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَمَ النِّيِّ ﷺ في حافِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ وَفي يَدِ النِّيِّ عَنْ عَوْدٌ يَضْرِبُ بِهِ كِيْنَ ( اللَّهِ وَالطَّيْنِ جَفَّاء رَجُلٌ يَسْتَفَنْيِحُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْتَحْ <sup>(0)</sup> وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَذَهَبْتُ قَإِذَا<sup>00</sup> أَبُو بَكْر فَفَتَمْتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ اسْتَفَتْحَ رَجُلُ آخَرُ فَقَالَ أَفْتَحْ لَهُ وَبَشْرُهُ بالجَنَّةِ كَإِذَا مُمَرٌ ، فَقَتَعْتُ لَهُ وَ بَشَرْتُهُ بِالْحِنَّةِ ، ثُمَّ أَسْتَفَتَحَ رَجُلُ آخَرُ ، وَكَانَ مُتَكِئا َ فَلَسَ ، فَقَالَ أَفْتِهُ \* وَ يَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى َبِأُوى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَاعُمُانُ فَقَتَحْتُ ( ٨٠ لَهُ ، وَبَشَرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ ( ١٠ بِالَّذِي قالَ ، قالَ اللهُ المُسْتَمَانُ باب ُ الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ يكِهِ فِي الْأَرْضِ حَرْثُ اللَّهُ مُنَّ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَبْهَانَ وَمَنْشُورِ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبي عَبْدِ الزُّهُمْنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ عَنَّى فَ جَنَازَةٍ جَمَلَ يِنْكُتُ ١١١ الأَرْضَ بمُودٍ فَقَالَ لَبْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ وَقَدْ فُر خَ مِنْ مَقْمَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلَا نَتُكُولُ قَالَ أَعْمَلُوا فَسَكُلٌ مُبَسِّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَآتَقُ

الآية باب ألسَّ للسَّنبيع عِنْدَ التَّعَبِّ مَرْث أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّ تُنْنِي هِنْدُ بنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْما قالَت أَسْتَيْقَظَ النِّيمُ عِنْ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ، ما ذَا أَنْزِلَ مِنَ الْخَرَاتُ ، وَما ذَا أَنْزل مِن الْفِيِّنِ ١٠٠ مَنْ يُوفِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَر يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلَّينَ ، رُبِّ كاسيةٍ في الدُّنْيَا عارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ وَقالَ أَبْنُ أَبِي ثَوْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُمَرَ قالَ قُلْتُ لِلَّيّ عَلِيْهِ طَلَقْتَ نِسَاءِكَ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ أَللهُ أَكْبَرُ مِرْثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَدَّد بْن أَبِي عَنين عَن أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ عَلَىٰ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةَ بنْتَ حُبِّي ۚ زَوْجَ النَّبِّ ﷺ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللهِ عِنْ تَرُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمُنجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغُوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عَنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْمِشَاءِ ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلَتُ ، فَقَامَ مَعَهَا النَّيْ عَنِيْ يَقْلِيمُ ۚ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَنجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكُن أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ رَّ بهما رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْسَارِ فَسَلما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مُ ثَفَذَا فَقَالَ كَمُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رسُلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بنْتُ حُتَى ۚ قَالَا سُبْحَانَ اللهِ بَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِما (" قالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرى (" مِن أَبْن (" آدَمَ مَبَلَغَ اللَّمْ وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقْدِفَ فِي ثُلُوبِكُما بِاسبِ ُ النَّفِي عَن الخَذْفِ مَرْشَ الدَّمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَّادَةَ قَالَ سَمِنْ عُقْبَةً بْنَ صُهِبَانَ الْأَرْدِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّل الْزَيْيِ قَالَ نَلْي النِّيْ عِنْ الْخُذْفِ ، وَوَالَ إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكَأُ (\* الْمَدُوَّو إِنَّهُ مَفْتَأ الْتِينَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَ بِالْبُ الْحَمْدِ لِلْعَاطِينِ ۚ حَدَّثَنَا مُحَّدُّ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ أَنَس بْن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النِّي عَنَّ فَصَمَّت (" أَحَدَهُم ، وَلَمْ إِنْهَتِ (" الْآخَر ، فَقَيلَ لَهُ ، فَقَالَ هَذَا حَمِدَ

(۱) مِنَ الْمُنِنَةِ
(۲) وَكَثِرَ عَلَيْهِكَمَا قَالَ (۲) وَكَثِرَ عَلَيْهِكَمَا قَالَ (۲) مِن الْإِنْسَانِ (۱) مِن الإِنْسَانِ (۱) مَن الإِنْسَانِ (۱) مَن اللهملة في كل موضع عند المومن عند المومن الوبنية الوبنية (۱) و رَا مُن المُنسَنَة (١) و رَا ه من (۱) و رَا مُن المُنسَنَة (١) من رَا مُن المُنسَنَة (١) من رَا مُن المُنسَنَة (١) و رَا ه من (١) و رَا مُن المُنسَنَة (١) و رَا مَن المُنسَنَّة (١) و رَا مَن المُنسَنَة (١) و رَا مَن المُنسَنَة (١) و رَا مَن المُنسَنَّة (١) و رَا مَنْ المُنسَنَّة (١) و رَا مَن المُنسَنَّة (١) و رَا مَنْ المُنسَنَّة (١) و رَا مَن المُنسَنَّة (١) و رَا مَنْ المُنسَنَّة (١) و رَا مَن المُنسَنَّة (١) و رَا مَن المُنسَنَّة (١) و رَا مَنْ المُنْ المُنْ

(۱) مَ يَعْدَدُ (۲) فِه أبو مرره (۲) عند المشتث (۵) المِنازَة كسر على المِنازَة من العرب (۵) وَدُوْرَاوِ الشَّهَمِ (۱) مِدْناً

الله ، وَهَذَا كَمْ: يَحْمَدُ (') الله بالب تَشْبِيتِ الْمَاطِيسِ إِذَا حَمِدَ الله '' مَرْثُنا سُلَيْالُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ (" بْن سُلَيْمٍ قالَ سَمِنتُ مُعَاوِيّةً بْنَ شُورَيْدِ بْن مُقَرِّنِ عَن الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَمَرَنَا النَّيُّ إِلَّيْ بِسَبْعِ ، وَنَهَا نَا عَنْ سَبْعٍ، أَمْرَنَا بِعِيادَةِ المَريض ، وَانْبَاعِ الْجِنَازَةِ ( عَ) ، وَنَشْمِيتِ الْعَاطِس ، وَإِجَابَةِ الْدَّاعِي، وَرَدَّ السَّلاَّم، وَنَصْر الْمُظالُوم، وَإِبْرَار الْمُقْسِم (\*)، وَنَهَا نَا عَنْ سَبْع ، عَنْ خاتم الذَّهَب، أَوْقالَ حَلْقَةَ الذَّهَب، وَعَنْ أَبْسُ الحَرير وَالنَّيبَاج وَالسُّنْثُسُ وَالمَيارُرِ. هُ ما يُسْتَعَبُّ مِنَ الْمُطَاس وَما يُكْرَهُ مِنَ النَّتَاوُّبِ  **صَرَّتُ آ**دَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِيْبِ حَدَّثَنَا سَيِيدُ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِينَ إِنَّ اللهُ يُحِثُ الْعُطَاسَ ، وَ يَكْرَهُ النَّفَاوْبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَمَدَ الله ، خَفَقْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ سَمِمَهُ أَنْ يُشَمِّنَهُ ، وَأَمَّا التَّفَاوَبُ كَالِّمَا هُوَ مِنَ الشَّيطَان ، وَلْمَرُدُّهُ مِا اسْتَطَاعَ ، وَإِذَا قَالَ هَا صَحَكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ السَّبِ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَنَّتُ مِمْ شَا مالكُ بْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِنِ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا <sup>00</sup> حَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ فَلَيْقُلِ الْحَدْدُ ثِنْ وَلَيْقُلُ لَهُ أَخُوهُ أَنْ صَاحِبُهُ يَرْ مُمُكِ اللهُ فَإِذَا قالَ لَهُ يَرْ مَكُ اللهُ فَلْيَقُلْ عَدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ اللهُ يُسَتَّ الْمَاطِسُ إِذَا لَمْ بَعْمَدِ اللهُ مَرْثُ آدَمُ بِنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ التَّيْفِي قال سِمِنتُ أَنَّسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّيِّ عَلَيٌّ فَشَمَّتَ أَحَدُمُما وَكم يُشَمَّتِ الآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ شَمَّتَ هَذَا وَلَمْ نُشَنَّتْنَى ، قالَ إِنَّ هَذَا حمد الله وَكَمْ تَحْمَدُ اللهُ إلى إِذَا تَفَاوَبَ (٧) فَلْيَضَعْ بَدَهُ عَلَى فِيهِ حَرَثُ عاصِمُ بْنُدُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْفَبْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ 'عَنْ أَبِي مُرَرُنَّ عَن النِّي

يَئِظِيَّ قَالَ إِنَّ اللهُ يُمِينُ الشَّكَانَ وَيَكُنُهُ التَّبَاؤِبَ ، كَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ وَحَمِدَ اللهُ كَانَ حَقًا عَلَى كُلُّ مُسْئِرِ سَمِتَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْخُلُكَ اللهُ وَأَمَّا الثَّقَاوُبُ كَإِنَّا هُو الشَّيْطَانِ كَإِذَا تَنَاوِبَ أَحَدُكُمُ كُلْبَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ كَإِنْ أَحَدَكُمُ إِذَا تَنَابَبُ صَلِكَ منه الشَّيْطَانُ .

## بِسْم الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ كتاب الاستثالات

(م) خَلَقَتُ أَنْفُ (ه) على أُولِكِ تَشْر (ه) عَلَيْكِ السَّرَ (ه) عَلَيْكِ السَّرَمُ (ه) مَثْلُكُ السَّرَمُ

(١) بَدُوالبَّالَامِ

() بَلْبُ أَوْرِهِ لِالْمَدْخُلُوا يُبُوناً غَيْرَ يُبُرِينَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وما تَسْكَنْمُونَ () غَوْلِ اللهُ

(۰) تمال

وَقَالَ قَنَادَهُ ۚ مَمَّا لاَ يَحِلُ لَهُمْ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْضَضْنَ مِنْ أَبْصَادِهِنَّ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهُنَّ ، خائِنَةَ الْأَعْبُنِ مِنْ النَّظَرِ إِلَى ما نُهِيَ <sup>(١)</sup> عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فى النَّظَرِ إِلَى الَّتِي ٣٠ كُمْ تَحْيِضْ مِنَ النُّسَاء لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمِّنْ يُشْتَعُي النَّظَرُ إِلَيْهِ (\* )، وَإِنْ كَانَتْ صَنِيرَةً ، وَكَرَهَ عَطَلَهِ النَّظَرَ إِلَى الْجَوَارِي يُبَعَنُ (ل) مِسَكَّةَ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِي حَرْشَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثٌ عَن الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَمْانُ بْنُ بَسَار أَخْبَرَ فِي عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ عَبَّاس رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ أَلْهُ عِنْ الْفَصْلَ بْنَ غَبَّامِي يَوْمَ النَّحْدِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ ، وَكَانَ الْفَصْلُ رَجُلاً وَضِينًا ، فَوَقَفَ النَّي عَلَّ لِلنَّاس يُفْتِهِم، وَأَفْلَتِ أَمْرَأَةُ مِنْ خَمْمَ وَضِيقَةُ لَمُسْفَقِي رَسُولَ أَلَّذِ عَلِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيّا ، وَأَعْجَبَهُ حُسْثُهَا ، فَالْتَفَتَ النَّيْ عَلِيّ وَالْفَضْلُ يَنْظُمُ إِلَيْهَا ۚ فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ ۚ فَأَخَذَ بِذَفَنِ الْفَصْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَن النَّظَر إِيَّهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الحَجَّ عَلَى عِبَادِهِ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَّةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قالَ نَمَمْ وَرْشُنُ ( \*) عَبْد ألله بنُ محد أُخْبَرَنَا أَبُو عابِر حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن بَسَارٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهَ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ ﷺ قَالَ إِيَّا كُمْ ۖ وَالْخُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ ٥٠ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَنَّهُ مَا لَنَا مِنْ عَالِسِنَا بُدُّ تَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إذْ ٢٥ أَيَنتُمْ إلا الْجَنْسَ (٨) فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ، قالُوا وَما حَثَّى الطَّرِيقَ يَا رَسُولَ ألله ؟ قالَ عَضُ الْبَصَرِ ، وَكَنَّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَالنَّمْيُ عَنِ الْنُكْرِ بِالْبِ السَّلاَمُ أَسْمُ مِنْ أَسْمَاهُ اللَّهِ تَمَالَى وَإِذَا حُيْثُمُ بِعَجِيَّةٍ فَيْوا بِأَحْسَنَ مِنهَا أَوْ رَدُّوهَمَّ مَرْثُ عُرُّ بنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قال حَدَّتَى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَمْ النِّيِّ عَلَى الْمُلَّمُ عَلَى أَنْهِ

قَبْلَ عِيادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْدِيلَ السَّلاَمُ عَلَى مِيكائِيلَ السَّلاَمُ عَلَى فُكَانٍ <sup>(١)</sup> ، فَلَسَّا أَسْرَفَ النَّيْ إِنَّ أَقَبَلَ عَلَيْنَا مِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَلْهُ هُو السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُم فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلُ النَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّاوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّها النَّيْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ رَكَانُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّالِخِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا قالَ ذٰلِك أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِطٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ ٣٠ بَعْدُ مِنَ الْكَلَّمِ ما شاء باب تَسْليم القليل عَإِ، الْكَثِيرِ مَرْثُ مُحَدُّ بْنُ مْقَاتِلِ أَبُو الْحُسَنَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّام أَبْن مُنَّةٍ عَنْ أَبِي هُرِّيرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَى قَالَ يُسَلِّمُ الصَّنِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالمَارُ عَلَ الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَتْبِدِ بِالبُ تَسْلِيمِ ٣ الرَّاكِبِ عَلَى المَانِي حَرَثُ ٣ محمَّدُ أَخْبَرَنَا غَلْدُ أُخْبَرَنَا ٱبْنُ جُرَيْجٍ قال أَخْبَرَنِي زِيَادُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِنَا مَوْلَى عَبْدِ الرَّاحْن بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَّى يُسَلِّمُ الرَّاكِ عَلَى المَاثِي وَالمَاثِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ بِالبِ تَسْلِيم ( المَاثِي عَلَى الْقَاعِدِ وَرَثُ اللهِ إِسْاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَغْبَرَ لَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْمِ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ أَنَّ ثَابَنا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى أَنَّهُ قالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ عِلَيْتُ تَسْلِيمِ " الصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٨) عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ صَفُورَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً قِالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلُّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالمَـارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْفَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ بِاللَّهِ إِنْشَاء السَّلاَمِ مَرْثُنَا تُتَبَيُّهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الشَّبْنَانِيُّ عَنْ أَشْمَتَ بْنِ أَبِي الشَّمْثَاء عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوِّيْدِ بْنِ مُقَرَّنِ عَنِ الْبَرَّاء

() على فَكَنْ رَفَكَنْ () يَشَخَيَّرُ كنا من اليوبية جوره وهو في الله عسمو () يُستَّمُ الرَّاكِيُ () حَدَّتَى عَمَّةً بُنْ مُسلَّمَ (ه) مُستَّمُ النَّائِي

(۱) حدثنی (۱) مدتنی (۱) ایسکه ا

(٧) بُسَلِّمُ الصَّغِيرِ ُ

(٨) إِبْرَ اهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ

وَأَنْبَاعِ الْجَنَائُرِ ، وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّييفِ ، وَعَوْنِ الْمُقْالُومِ ، وَإِفْشَاء السَّلاَم ، وَإِنْرَادِ الْمُقْسِمِ ، وَنَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِصَّةِ ، وَنَهَانَا ٣٠ عَنْ تَحَتُّم الدَّمَت ، وَعَنْ رُكُوبِ المَيَاثِرِ ، وَعَنْ لُسْ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْقَدِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ بُ السَّلاَمِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ المَعْرِفَةِ وَرَرْنَ عَيْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى بَرَيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْرُو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّيِّ ﷺ أَيُّ (١) النَّيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قالَ: تُعطْمِمُ الطَّمَامَ ، وَتَقُرَّأُ السَّلَامَ ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَى مُن كَمْ تَمْرُفْ 🛚 مَ**رَثُ** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ 🚪 (٢) وَنَهْم اللَّذِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلْكَ قالَ : لاَيَحِلُّ لِمَسْلِمِ أَنْ يَمْجُرَ أَخاهُ | (٢) عَلاَمَةِ ٱلْحِكَاب فَوْنَ ثَلَاثِ، يَلْتَقَيَانِ فَيَصُدُ هَذَا، وَيَصُدُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمْ اللَّى يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ، (٤) النَّبِيُّ وَذَكَرَ مُفْيَانُ أَنَّهُ سَمَهُ مِنْهُ لَلَاثَ مَرَّاتِ السِبُ آيَةِ (" الْخِجَاب مَرَثْنَا (٥) بِنْنِ يَحْدٍ، نْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا أَنْ وَهِبِ أَخْبَرَني يُونُسُ عَن أَنْ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ أَنْ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ \* اللَّهِ ﷺ اللَّذِينَةَ ، تَخَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَشْرًا حَيَاتَهُ ، وَكُنْتُ أَعْمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أَثْرُلَ وَقَدْ كَانَ أَبَيْ بْنُ كَتْبِ بَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أُوِّلَ مَانَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ عَلْقَ برَيْلَتِ أَبْنَةِ (٥٠ جَحْش أَصْبَحَ النَّيْ يَالِيُّ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامُ ، ثُمُّ خَرَجُوا ، وَ بِنَيْ مِنْهُمْ رَهُمُ عَنْدَ رَسُولِ أَنْدِ عَلَى ۚ فَأَطَالُوا الْمُكُنْتَ ، فَقَامَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَّى ۚ فَرَحَ وَخَرَجْتُ مَتَهُ كَىٰ يَخِرُجُوا ، فَنْلِى رَسُولُ أَلَهُ عِنْ وَمَشَيْتُ مَتَهُ رِحَقَى جاء مَتَبَةَ حُمُرَةٍ عالِيثَةَ ثُمَّ طَنَّ رَسُولُ أَلْهِ عَلِيثَهُ أَبُّهُمْ خَرَبُولِ فَرَجَعَ وَرجَعن

مَتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْلَبَ كَإِذَا مُ جُلُونَ لَمْ يَثَمِرَ قُوا ، فَرَجَعَ رَسُولُ (١٠ أَلَّهِ عَلَيْ

" بْنَ عازك رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَعَرَ نَا رَسُولُ (١) اللهِ ﷺ بسَبْعرٍ ، بعيادَةِ المَريضِ ،

وَرَجَمْتُ مَنَّهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةٍ عائِشَةً فَظَنَّ أَنْ فَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَتَهُ كَإِذَا ثُمْ قَدْ خَرَجُوا كَأَنُولَ آلَيْهُ ٱلْحِجَابِ (١٠ فَضَرَبَ يَنِنى وَيَنْنَهُ سِنْراً عَدْث أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو ٢٠٠ غِلَز عَنْ أَنِّس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قال لَمَّا نَزَوْجَ النَّيْيَ عِلَى زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِيُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى٣ قَلَّمَ ، فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَلَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَ إِنَّ (1) النَّبِّ عِنْكَ جاء لِيَدْخُلَ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا كَا نُصْلَقُوا كَأَخْبَرُتُ النِّيِّ بِيِّكِيِّ جَاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدِخُلُ كَأَلْقِ ٱلْحِجَابَ كَيْنى وَ يَبْتُهُ ، وَأَثْرُلَ ٱللهُ تَمَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوا يُيُوتَ النِّي الآيَةَ \* (\*) مَرْتُ ١٠٠ إِسْعَاقُ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ ١٠٠ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرُوَّةً بْنُ الزُّ يَبْرِ أَنَّ هَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّنْجَ النَّيِّ ﷺ قالَتْ كانَ مُحرُّ أَنْ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ إِنَّهِ يَرَكُ أَحْجُبْ نِسَاءَكَ ، قالَتْ قَلَمْ يَفْعُلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النِّيَّ ﷺ يَحْرُجْنَ لِلْا إِلَى لِيْلِ قِيلَ الْمَاصِيعَ خَرَجَتْ (\* سَوْدَهُ بِنْتُ زَمْمَةٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا تُمَرُّ بنُ الخَطَّابِ وَهْوَ فِي الْجَلْسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ (١) باسبوقة حِرْصاً عَلَى أَنْ يُنْزَلَ أُلْحِجَابُ ، قالَتْ فَأَثْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيَّةٌ أَلْحَجَاب باسب الاَسْنِيْذَانَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قَالَ الزُّهْرِيُ حَفظتُهُ كُما أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْل. بن سَعْدِ قال أَطَّلَمَ رَجُلُ مِنْ جُحْدِ في حُجَرِ (١٠٠ النَّيَّ ﷺ وَمَمَ النِّيِّ عِنْ مِدْرَى يَحُكُ بِوِ (١١) رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ (١١) لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّا جُعِلَ الإسْتِيْفَالَ مِن أَجْلِ الْبَصَر مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا ا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْنِ عَنْ أَنَسَ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَمْضِ حُجَرِ النِّي يَنِيُّ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّيْ يَنِيُّ عِشْفَصِ أَرْ عِنْمَانِصَ ، فَكَأَنَّى أَظُو

(١) فَأَنْزِلَ ٱلْحِيجَابُ هكذا لغرالكشمهني (٢) أَبُو بِجُلَّزٍ هولاحق ابن حميد اه من اليونينية (٢) رَّأَى ذَٰلِكَ (١) (وَإِنَّ )بفتح الهمزة وكسرها في اليونينينة وصحح عليها في الفرع حيتن قالم وخرسج وفيه أُنَّهُ نَهَنَّأً لِلْقَيَامِ وَهُوَ يُريدُ أَنْ يَقُومُوا (٧) يَعْقُوبُ بِنْ إِبْرَ اهِيمَ (۱) کَفَرَجَت (۱) عَرَّفْنَاكِ (۱) عَرَّفْنَاكِ (١٠) في حُصُّرَة (۱۱) بها دالته

(۱۲) تَكُفُلُا

(٢) مِنْ قَوْلُواْ لِيَ هُوْ تُرْزِيَّ (٤) فَرَ نَا الْعَنْتُونِ (1) (٧) أَو يُكَذَّ مُنْ رم) حدثا ه ان (۹) (۱۱) و گذوج (١٢) رَبِدُ مِنْ خُصَفَةً (١٣) عَنْ بُسُو بْنِ سَعِيدٍ (12) وَقَالَ سَعِيدُ مِ (۱۰) شندة

إِلَيْهِ يَعْنِلُ الدَّجُلَ لِيَطَعْنَهُ المِسبِ وَاللَّهِ الْجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ مِعْثُ الْخُبَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُنْيَانُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالُ ثُمْ أَرّ شَيْنًا أَشْبَهُ بِاللَّمَرِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّتَنِي (١٠ تَخُودُ أَخْبَرَنَا ١٢) عَبْدُ الرَّزاقِ ﴿ (١٠ جُنَّهُ أُخْبَرَ نَا مَعْدُ " عَنِ أَبْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنِن عَبَّاسِ قالَ ما رَأَبْتُ شَبْنَا أَشْبَهَ بِاللَّهُ مِ يَمَّا (") قالَ أَبُو هُرَيْوَةً عَن النَّيِّ إِنَّ أَللْهُ كَتَبَ عَلَى أَبْلُ آدَمَ حَظَّهُ منَ الزَّنَا أَدْرِكَ ذَلِكَ لاَ تَحَالَةَ ، فَز نَا الْعَيْنِ ( ) النَّظَرُ ، وَزِنَا اللَّسَانِ الْمَنْطِقُ ( ) والنَّفْسُ غَمَّىٰ (°) وَنَشْنَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّةٌ ۚ وَ يُحَدِّبُهُ (°) إِل وَالِاسْتِفْذَانِ ثَلَاثًا مَرْشَنَا إِسْعَلَى أَخْرَنَا ( ) عَبْدُ الصَّد حُدَّثَنَا عَبْدُاللَّهُ فَي الْتَهَ حَدَّثَنَا ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ الله عِنْ كَانَ إِذَا سَلَّ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَسَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ أَمادَهَا ثَلَاثًا مِرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حدَّثنَا يَزِيدُ بَنُّ خُصَيْفَةً عَنْ بُسْر بن سَعِيدِ عَنْ أَبي سَعِيدِ الخدْري قالَ كُسْتُ في تَجْلِسِ مِنْ تَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُومُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ ٱسْتَأَذَّتُ عَلَى مُمَرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤُذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ ١٠ ما مَتَعَكَ ؟ فَلْتُ أَسْتَأَذَنْتُ ثَلاَثًا فَإَ يُؤذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَسْتَأَذَنَ أَحَدُكُمُ ۚ ثَلَاثًا كَلَرْ يُؤذَنْ لَهُ فَلْمَرْجِعْ ، فَقَالَ وَاللهِ لَتُقْيِمَنَّ عَلَيْهِ بِيَنَّةٍ (١٠٠ ، أَينْكُمْ أَحَدُ سَمِعَهُ مِنَ النِّي عَلَيْهِ فَقَالَ أَنِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لا يَقْرُمُ مَمَّكَ إلا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ ١١١٠ أَصْفَرَ الْقَوْم فَقُتُ مَنهُ فَأَخْبَرُتُ مُمَرَ أَنَّ النِّي ﷺ قال ذلك ﴿ وَقَالَ أَنُّ الْمَارَكِ أَخْبَرَنِي أَنْ عُيَنْةَ حَدَّتَن يَزِيدُ (١١٠ عَنْ بُسُر (١١٠ مَمِنْتُ أَبَاسَبِيدِ بِلْدًا باب إذا دُعيَ الرَّجُلُ خَاء هَلْ يَسْتَأْذِنُ قال (٢٤) سَمِيدُ (١٠) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي (٢٦) ومُّني يُرَّةَ عَنِ النِّيِّ عِلَيُّةِ قالَ هُوَ إِذْنُهُ عَ**رَشْ أ**بُو مُتينِم حَدَّتَنَا عُرُّ بْنُذَرِّ وَحَدَّتَنَا (١١)

مُحَدُّ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَنَّهِ أَخْبَرَنَا نُحَرُ بْنُ ذَرَّ أَخْبَرَنَا نُجَاهِدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ أَلَتُهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَمَّ رَسُولِ أَلَّهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي فَدَح ِ فَقَالَ أَبَا هِرِ أَلْحَقُ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَى ، قالَ فَأَيَّنتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَفْبَلُوا فَأَسْتَأَذَّنُوا كَأُدْنَ كَمُمْ فَدَخَلُوا ۚ بِالنَّبْ النَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ ۚ حَدَثَنَا عَلَىٰ بْنُ الجَمَّدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّار عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ("كَانَ النِّيمُ عَلَى يَضْعَلُهُ عِلْبِ تَسْلِيمِ الرَّجَالِ عَلَى النَّسَاء وَالنَّسَاءَ عَلَى الرَّجالِ وَرَحْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَّنَا أَبْنُ أَبِي حازم عَنْ أبيهِ عَن سَهْلِ قَالَ كُنَّا تَفْرَحُ يَوْمَ ٢٠ الجُمُهَ ، قُلْتُ وَ لِمَ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَا تَجُوزُ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قالَ أَبْنُ مَسْلَمَةً تَحَلُّ (٣) بِالدِّبنَدِ فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السُّلْقِ فَتَطْرَحُهُ في قِدْرٍ ٥٠ وَتُكَرَّزُ كُو مَبَاتِ مِنْ شَيهِ كَإِذَا صَلَيْنَا الْجُنُعَةَ ٱلْصَرَّفْنَا ۖ وَلَٰمَتُمْ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ وَما كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَمَدَّى إلاَّ بَعْدَ الْجُنُمَةِ مُعْتَ أَبْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ كَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْرَ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرِّعْمٰن عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ إِعَائِشَةٌ هَٰذَا جِبْرِيلُ تَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ تَرْسَى ما لاَ نَرَى ثُر بِهُ رَسُولَ اللهِ عَنْ \* تَابِّمَهُ شُمَيْتُ وَقَالَ يُونُنُ وَالنَّمْانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَبَرَّكَانُهُ بِالْبُّ ﴿ إِذَا قالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ مَمِعْتُ جَابِراً (٥٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَبَيْتُ النِّيِّ بِإِللَّهِ في هَيْن كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ (٥٠ الْبَابَ، فَقَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كُرهَهَا بِاسِبُ مَنْ رَدّ ، فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلامُ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْدِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ أَنْهِ وَبَرَ كَانُهُ ، وَقَالَ النَّيْ يَالَتِي رَدَّ اللَّالِيِّكَةُ عَلَى آدَمَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْهُ أَلَهِ عَرْفُ

(1) قال تركان (1) قال تركان (1) تخلق المنافقة ا

إَسْ عُنُ مَنْصُورَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ نَعَيْدٍ حَدَّنْنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ سَعِيدٍ بْن أَبِي سَيِيدِ اللَّهْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْسَعْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عِلْ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَيْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ٱرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ نُصَلِّ فَرَجْعَ فَصَلَّى ثُمَّ جاءٌ فَسَلَّمٍ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ۚ فَأَرْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَهْدَهَا عَلَّىٰ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِذَا مَّتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْسِغِ الْوُصُوء ثُمَّ أَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ 'فَكَنْرْ ثُمُّ أَفْرَأُ مَا نَيسَّرَ مَمَكَ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمُنَّ رَآكِما ثُمَّ أوفق حَقَّى تَسْتَوَى قَاعًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِدًا ، ثُمُّ أَرْفَمْ حَتَّى تَطْمَئْنَ جالِسا ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمُنُنَّ سَاحِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمُنَّ جالِسًا ، ثُمَّ أَفْمَلْ ذَلِكَ. في صَلَاتِكَ كُلُها ، وَقَالَ أَبُو أُسامَةَ فِي الْأَخِيرِ حَتَّى تَسْتَوِى قَامًا مَرْثُ أَبْنُ بَشًار قَالَ حَدَّتَنِي يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ حَدَّتَنِي سَعِيدْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلَىٰ ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ جَالِساً باسب إذا قالَ فُلاَنْ يُقْرِثُكَ (١) السَّلاَمَ حَرَثْن أَبُو تُعَيْمِ حَدَّثَنَا زَكَر يَاهِ قالَ سَمِتُ عامِراً يَقُولُ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْد الرَّحْن أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا حَدُّتُنَّهُ أَنَّ النِّيِّ ﷺ قالَ كَمَا إِن جِبْرِيلٌ بَشِرِثُكٍ ٣٠ السَّلاَمَ ، قالَتْ وَعَلَيْهِ السُّلاَمُ وَرَحْمَةُ أَلْهِ ﴿ بِلِبُ النَّسْلِمِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخْلاَطُ مِنَ الْمُسْلِينِ وَالْشُورِكِينَ ﴿ حَرْثُ الْمِرْ اهِيمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَنَا هِمْامٌ عَنْ مَعْتَر عَبَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّنيلِ قالَ أَخْبَرَ نِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النِّيِّ يَكِيُّ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءهُ أَسَامَةً بْنَ زَيْد وَهُو يَمُودُ سَعْدَ أَبْنَ عُبَادَةً فِي بَنِي الحَادِثِ بْنِ الخَزْرَجِ إِ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَقُمْةِ بَدْرٍ حَتَّى مَرَّ في تخليسٍ فِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ الْسُنلِينَ وَالْشُرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بنُ أَيَّ

(۱) يُمْرَّأُ عَلَبْكَ (۲) يَمْرُّأُ عَلَبْكِ

أَنْ سَأُولَ ، وَفِي الْجَلْسِ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتِ الْجَلْسِ عَجَاجَةُ اللَّا أَقِ خَرَّ مَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِيَّ أَنْفَهُ بِرِدَالِهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُفَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّيْ عِنْ ثُمُّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمُ إِلَى اللهِ ، وَقَرَأً عَلَيْهِمُ القُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ أَبَى أنُ سَلُولَ أَيُّهَا المَّرْهِ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلاَ تُوذْنَا في تَحَالسنا، وَأُرْجِعِ (١١) إِلَى رَمْلِكَ فَمَنْ جَائِكَ مِنَّا فَأَفْمُصنْ عَلَيْهِ ، قَالَ أَنْ (١٥ رَوَاحَةَ أَغْشَنَا في مَجَالَسنَا وَإِنَّا نُحِثُ ذٰلِكَ ، وَأَسْنَتَ الْسُولِدُونَ وَالْشُرِكُونَ وَالْبَهُودُ ، حَتَّى مَقُوا أَنْ يَتَوَاتَبُوا كَمْ يَزَلِ النِّي يَالُّكُ يُخَفَّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بن عُبادَة فَقَالَ أَىْ سَمَدُ أَلَمْ تَسْمَعُ " ما قالَ أَبُو خُبَابِ بُرِيدُ عُبْدَ أَلَدْ بِنَ أَبْقَ قالَ كَذَا وَكذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَصْفَحْ ، فَرَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَد اصْطَلَحَ أَهْلُ هَاذِهِ الْبَعْرَةِ (\*) عَلَى أَنْ يُتُوَّجُوهُ ، فَيُمَصِّبُونَهُ (\*) بِالْمِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدًّ اللهُ ذٰلِكَ ۚ إِلَحْنَّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ ، فَذٰلِكَ فَمَلَ بِهِ مَا زَأَيْتَ فَمَفَا عَنْهُ النَّي عَلَّى اللَّهِ عَلَى مَنْ أَمْ يُمَلِّمْ عَلَى مَنْ الْعَتَرَفَ ذَنْبًا ، وَلَمْ يَرُدُّ سَلاَمَهُ ، حَتَّى تَشَبُّنَ تَوْبَتُهُ ، وَ إِلَى مَتَى تَنَيَنُّ تَوْبَةُ الْمَاصِي ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ تَحْرُو: لاَ نُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الخَمْر صَرَّتُ ابْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الرُّ عَنْ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٦) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَتْبِ قَالَ سَمِنْتُ كَتْبِ بْنَ مَالِكِ يُحَدُّثُ حِينَ تَحَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ كَلاَمِنَا وَآنَى رَسُولَ اللهِ عَلَّى فَأْسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ أَمْ لا ، حَتَّى كَمَلَتْ خَشُونَ لَيْئَةً ، وَآذَنَ (٧) النَّيْ يَلِيُّ بِتَوْيَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ عالب كَيْفَ (١٨) يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ اللَّمَّةِ السَّلامُ صَرَتُ أَبُوالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْنِ عَنَ الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهُطُ مِنَ الْبَهُودِ عَلَى

(1) أرجع (2) فان عشد ألله بن رواعة (2) أمم تستع إلى ما فال (3) المنعيزة

(<sub>1</sub>) أَنْ ِمَنْوُلُوْنُوِكَمْنِهِ (٧) وَأُوْنَ

(۰) فَعَصِبوه

(٨) كَيْنَ الرَّدُّعَلَى أَهْلِ اللَّهُ فِي السَّلَامِ

رَسُول الله عَنْ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَهَمِنُما فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفَنَةُ ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَهْ مَا لا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهُ يُحِثُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلَّه فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أو لَمْ نَسْمَتُمُ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَعْرُفَ عَبْدُ الله ابْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُحَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ وَإِنَّا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ حَرَثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنِّس حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ إلبِ مَنْ نَظَرَ فَكِتَابِ مَنْ يُحْذِرُ عَلَى اللَّمَنالِينَ لِيَسْنَبَينَ أَمْرُهُ مَرْثُ يُوسُفُ بِنُ جُنْلُولِ حَدَّثَنَا ابْن إِدْرِيسَ قالَ حَدَّتَنَى حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّاحْنِ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً مَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّاحْنِ السُّلَّيّ مَنْ عَلَىَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالزُّ بَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا تر ثَلِد الْغَنَّويّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ ٱ نُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْصَةَ خاخ ۚ فَإِنَّ بِهَا ٱ مْرَأَةً مِنَ الْمُشركينَ مَهَا تَعْمِيفَةٌ مِنْ حاطِب بْن أَبِي بَلْتَمَةً إِلَى الْمُركِينَ وَالْ فَأَدْرَكُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَل لَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عِنْ قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَمَكِ قَالَتْ ما متى كِنَابُ فَأَنْفُنَا بِهَا فَأَ بْنَفِيْنَا فِي رَحْلُهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْنًا قالَ صَاحِبًايَ مَا زَى كُنابًا قالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِيْتُ ما كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَالَّذِي يُحَلَّفُ بِهِ لَتُحْرِجِنَّ الْمُكِيَّابَ أَوْ لِأَجَرُدَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ ٱلْجَدَّ مِنَّى أَهْوَتْ بِيَدِهَا ۚ إِلَى خُبْرَتُهَا وَهُيّ مُختَجِزَةٌ بكساء فأغربت الكيّاب قال فانطلقنا بوالى رسول الله على فقال ما حملك يَاحاطِبُ عَلَى ماصَنَعْتَ قالَ مان إلاَّ أَنْ (" أَكُونَ مُوْمِناً بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَما غَيَّرْثُ

وَلاَ يَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْغَوْمِ يَهُ يَدْفَعُ ٱللهُ بِمَا عَنْ أَهْلِي وَمالِي ،

(۵ ماب أَنْ لاَ أَكُونُ

وَلَيْسِيَّ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْـلِهِ وَمالِهِ ، قال صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ ۚ إِلاَّ خَيْراً ، قالَ فَقَالَ مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْوَمْنِينَ فَدَعْنَى فَأَضْرِبَ (١) عُنْقَهُ قالَ فَقَالَ يَاحْمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهَ قَد اُطَلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ أَصْلُوا ماشِيْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجِّنَةُ ، قالَ فَدَمَنَتْ عَيْنَا مُمّرَ وَقَالَ أَلَٰذُ وَرَسُولُهُ أَغَلِهُ إِلَي أَهِلُ الْكُنَّابُ إِلَى أَهِلُ الْكُنَّابِ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَالِلُ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَيْدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُويِّ قال أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ إِلَٰهٍ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِن عُنْبَهَ أَنَّ أَبْنَ غَبَّاسٍ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا سُفيُانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنْ هِرِتْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرِ مِنْ فُرَيْشِ وَكَانُوا تَجِارًا بِالشّأْمِ فَأَنوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قالَ ثُمُّ دَمَا بَكِتَاب رَسُولِ ٱللهِ عَنَّ فَقُرَى فَإِذَا فِيهِ : بشم الله الرُّ عَلَىٰ الرَّحِيمِ ، مِن مُحَمِّدٍ عَبْدِ أَللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَ فَلَ عَظيمِ الرُّومِ ، السَّلامُ عَلَى مَن أَتِّبُمُ الْمُدَى ، أَمَّا بَعْدُ عِلْبُ مِن يُبْدَأُ في الْكِيَّابِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَمْفَدُ بِنْ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْن هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَار وَتَعِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ مُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِمَ " أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ النَّيُّ عِنْ يَكِيْ نَجَرَ (" خَشَبَّةً خَعَلَ المَّالَ في جَوْفِهَا وَكَنَّبَ إِلَيْهِ تَصيفَةً مِنْ فُلاَنٍ إِلَىٰ فَلاَنٍ بابُ قَوْلِ النِّي عَنَّ فُومُوا إِلَى سَيَّدِكُم مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغَيَّةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِنِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهُلُ ثُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى خُكُم سِمْدٍ ، فَأَرْسُلَ النِّي ﷺ إِلَيْهِ كَجَّاء ، فقال نُومُوا إِلَى سَيِّدِكُ ، أَوْ قالَ خَيْرِكُ ، فَقَمَدَ عِنْدَ النِّيمَ ﷺ فَقَالَ هُؤُلَّاهُ نُزَلُوا عَلَى خُكْمِكَ ، قَالَ فَإِنَّى أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُمْتِي ذَرَارِيْهُمْ ، فَقَالَ لَفَـدْ

(i) أَمْرِبْ عَنْهُ (ii) عَنْ أَبِدِ عَنْ أَبِدِ مُورُونَ (ii) عَنْ أَبِدِ عَنْ أَبِدِ (ii) عَنْ تَشَائِدُ

حَكَمْتَ عَا حَكَمَ بِهِ ٱلَّذِكُ ، قالَ أَبُوعَبْد أَلَهْ ، أَفْهَمَنَى بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الوليد من قَوْلِ أَبِي سَعِيدِ إِلَى خَكْمُكَ السِيدُ الْمُما خَقِي، وَتَأَلُّ أَنْ مَسْعُود : عَلَّمَنِي النَّيْ ۚ يَكُّ لِهِ النَّشَهُّدَ، وَكَنِّي رَيْنَ كُنُّنِّهِ ، وَقَالَ كَمْثُ بْنُ مَالك : دَخَلْتُ السَّنجة، وَالِذَا برَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ إِنَّ طَلْعَةُ بْنُ عُبَيْدِ لَلَّهِ بَهُرُولُ حَتَّى صَا خَمَى وَهَـٰـَاٰ إِن **٠ هَرْثُنَا** تَمْزُو بْنُ عاصِم حِدَّثْنَا هَمَامْ عَنْ فَنَادَةَ قَالَ ثُ**لْتُ لِ**أَنْسِ أَكَانَتِ المُسَاكَفَةُ فِي أَصِحَابِ النِّيِّ عَلَيْكِ قالَ نَعَمْ مِرْرُثُ يَمِني بْنُ سُلَيْإِنَ قالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوعَقِيل زُهْرَهُ بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ أَنْ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّيِّ عَلَيْ وَهِنَ آخِذْ بِيدِ ثُمَرَ بْن الخَطَّاب بالب الأُخْذِ بِالْيَكَيْنِ (١) وَمَافَحَ مَثَادُ بْنُ زَيْدِ ابْنَ الْبَارَكِ بِيَدَيْدِ مَرَثُنَا أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سَيْفُ قَالَ سَمِنْتُ كُمَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ سَخْبَرَةً أَبُومَنْتُو قَالَ سَمِنْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَمْتِنِي رَسُولُ ٢٠٠ اللهِ ﷺ وَكَنَّى بَيْنَ كَفَيِّهِ النَّفَهُدُ ، كَمَا يُعَلَّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالْطَّيَّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيًّا النِّيُّ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَانُهُ ۚ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللَّهِ الصَّالِمِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله ، وأَشْهِدُ أَنَّ تُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُوَ يَيْنَ ظَهْرَ النِّنا ، فَلَا فَبض وَلُنْنَا السَّلَامُ ، يَمْنِي عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّهِ ﴿ إِلْكِ \* " المَّالَّقَةِ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْف أَصْبَعْتَ مَرْشُ إِسْنُتُى أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُمَيْبِ حَدَّثَنَى أَبِي عَنِ الزُّهْدِيِّ قَالُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَتْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا كَيْنِي أَبْنَ أَبِي مَالِبِ خَرَج مِنْ عِنْدِ النِّيِّ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بَنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَهُ حَدَّثَنَا يُونُسُّ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَغْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مِالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّالُسِ أَخْبِرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَلِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النِّي عَلَى فَ

(r) النَّبِيُّ .

(r) كَابُ قُولِ الرُّجِلِ

وَجَمُو الَّذِي تُوثُقَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ مَا أَبَا حَسنَ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْ قال أَمْنِتَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِنَا فَأَخَذَ بِيدِهِ الْمَبَاسُ فَقَالَ أَلا تَرَاهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ الشَّلاَث (٥) عَبْدُ الْمَصَا وَاللَّهِ إِنَّى لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَبُتُونًى فِي وَجَمِهِ ، وَإِنَّى لَأَغْرِفُ في وُجُوهِ كَبْنَ عَبْدِ الْطَلِّيبِ المَوْتَ ، فَأَذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَسَأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْنُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِينَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأُومِنَى بنا قال عَلَى وَاللَّهُ لَئُنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَمْنَعُنَّا ٣ لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبِعاً، وَإِنَّ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللهِ عِنْ أَبِدا باب مَن أَجابَ بلبيك وستذيك مدن مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ مُعَاذِ قِالَ أَنَا رَدِيفُ النَّيّ عَنَّ فَقَالَ بَا مُمَاذُ قُلْتُ لَيِّكَ وَسَمْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَةُ ثَلَاثًا هَلُ تَدْري ما عَثْنَ الله عَلَى الْبِيَادِ ٣ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبِّكَ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرى ماحَتَّى الْسِادِ عَلَّى اللهِ إِذَا فَمَلُوا ذٰلِكَ أَنْ لاَ يُمَدَّبَهُمْ وَرِثُ هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَاذِ بِهٰذَا وَرِثُ مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْلاً بْنُ وَهِب حَدَّثَنَا وَاللهِ أَبُوذِرّ إِلرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَنْشِي مَمَ النَّيِّ بَالِيُّهِ فَ حَرَّةِ المَدِينَةِ عِشَاءِ ٱسْتَقَبَّنَا <sup>60</sup> أُخَّدُ، فَقَالَ بَا أَبَا ذَرَّ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبّا ۖ يَأْتِي كُلِّي لَيْلَةٌ ۖ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ إِلاَّ أَرْصُدُهُ ٥٠ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِدِ في عِبَادِ أَنْذٍ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٌ ، قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ أَلله ، قال الْأَكْثَرُونَ ثُمُ الْأَقَلُونَ إِلاَّ مَنْ قالَ آهَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ قالَ لِي شَكَآنَكَ لاَ تَبْرَحُ يَا أَبَا ذَرّ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَا نُطْلَقَ حَتَّى عَابَ عَنَّى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، خَفْمِتُ ١٠ أَنْ يَكُونَ عُرْضٌ لِرَسُولِ أَلَهُ عِنْ عَأْرَدْتُ أَنْ أَذْمَتِ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ الله

(1) بَعَدُّ فَلَاتِ
 (2) مَنْسَعَنَاها
 (3) مُنْسُعَنَاها
 (4) مُنْسُكِّة قال حَقَّ لَقُو
 (5) مُنْسُكِّة اللهِ حَقَّ لَقُو
 (6) أَرْصِدُهُ مَنْ هو رباعي
 (6) أَرْصِدُهُ مَنْ هو رباعي

عنه ه بضم الهمزة وكسر

الصاد . لاَ أُرْصدُهُ

(n) فَتَخَوَّنْتُ

يْنَى لاَ تَبْرُحْ فَكَنْتُ (" قُلِتُ بَا رَسُولَ اللهِ سَمِن صُوتًا خَشِيتُ (" أَنْ يَكُونَ عُرَضَ لَكَ ثُمُّ ذَكَرْتُ قَوْلُكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّيُّ بِيِّكُ ذَاكَ جِبْدِيلُ أَتَانِى فَأَخْبَرَ نِي أنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمِّي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ، وانْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ نِزَبْدِ إِنَّهُ بَكُغَنِي أُنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاء فَقَالَ أَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيهِ أَبُوذَرٌ بِالرَّبَدَةِ \* قالَ الْأَغْمَسُ وَحَدَّثَنَى أَبُوصا لِح عَنْ أَبِي وَقَالَ أَبُو شِهَابِ عَن الْأَعْتَشِ يَفْكُتُ عِنْدِى فَوْقَ ثَلَاثِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِن تَجْلِسِهِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني عَن أَبْنِ مُمَنَّ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِّي عَلِيٌّ قَالَ لَا يُقيمُ الرَّجُلُ و إِذَا فِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فِي الْجَلِس فَأَفْسَحُوا يَفْسَنُح ٱللَّهُ لَكُمُمْ وَإِذَا فِيلَ ٱنْشِرُوا كَانْشِرُوا الَّآيَةَ ۗ يَحْيِيٰ حَدَّنْنَا سُفَيْانُ عَنْ مُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّيِّ بَالِّيَّ أَنَّهُ نَلْمِي أَنْ يْقَامَ الرَّجُلُ مِنْ تَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكُنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، وَكانَ أَبْنُ عَلْسِهِ أَن يَنْتُو وَكَمْ يَسْتَأَذَنْ أَصَحَابَهُ أَوْ تَهَيُّ أَلِثْتِكِم لِيَقُومَ النَّانُ ﴿ وَرَضَا الْحَسَنُ عَنْ أَبِي مِجْلَز عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ ٱلله ﷺ زَيْنَتَ أَيْنَةً ﴿ كَا جَحْشِ دَعَا النَّاسَ طَمَوُا ثُمَّ جَلَّسُوا يَتَعَدَّثُونَ ، قالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَتَبَأً لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قامَ كَلَّمًا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَ بَقِى ثَلَاثُةٌ ، وَ إِنَّ النَّبِيِّ يَرْكِيهُ جاء ليك أَنْطَلَقُوا خَاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبُتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى ٱلْحِجَابَ يَبْنِي وَيَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ

(۱) فَسَكُنْتُ مَلَّكُ مَكذا في اليونينية والنرع وفي بس الليغزيادة من عاء بعد قول فسكت

> (r) حَسِبْتُ (r) مُخلَدً

بنم النحية مصحما طبها في الدخ كا صد وكسر اللام قاله المافظ ابن حجر في دوايشكا النشاح على وزائد المذرات على المنام على وزائد يقام اد قسطان

بهام اله م (٤) بنت

تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤِذَنَ لَكُمُ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ ذَلَكُمْ كَانَ عِنْدَ أَلَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِلَى الْمُحْتَاءِ بِالْبَدِ، وَهُوَ (١) الْقُرْفُمَا مَدُثُ اللَّهُ اللَّهِ عَالِب أَخْبَرَانا إِرْ إهِيمُ بْنُ اللَّذِرِ الْحِيرَانيُّ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ فْلَيْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ عَن أَنْ تُحَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَلله عِلاَةٍ بِنِنَاء الْكَمْبَةِ مُعْتَبِياً بِيَدِهِ هَكَذَا باب من أنَّكَأُ بَنْ بَدَى أَصابو، قال خَبَّابُ أُنَيْتُ النَّيَّ مِنْكِمْ وَهُوْ مُتَوَسِّدُ بُرُدَةً (اللهِ عَلْثُ أَلاَ تَدْعُو اللهَ فَقَمَدَ مَرْث عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضِّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّ فَن بن أبي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ إِلَّا أُخْبِرُ كُمْ ۚ بِأَ كَبْرَ الْكِبَائِر ؟ قَالُوا بَلَي يَا رَسُولَ أَنَّهُ ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِأَنَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ مثلًهُ وَكَانَ مُشَكِنًا كَفِلَسَ ، فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ فَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى فُلْنَا لَيْتُهُ سَكَتَ بالبُ مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيهِ لِمَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ مَرْثُنَا أَبُوعَاصِم عَنْ عُرَرَ بن سَمِيدِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الحَارِثِ حَدَّثَهُ قالَ صَلَّى النَّيْ عَن ا الْعَصْرَ فَالْمَرَعَ ثُمَّ وَعَلَ الْبَيْتَ بِالبِ السَّريو وَرَثُ ثُنَّيْنَةٌ حَدَّثَنَا جَرَرُ ا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّلِّي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يُصَلِّى وَسُطَ السَّرر وَأَنَا مُضْطَعِمَةٌ بَيْنَهُ وَيَنْ الْفِئْلَة تَكُونُ لَى الحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ أَنْسِلاَلاً بِإِلْبِ مَنْ أَلْقِي لَهُ وسَادَةٌ وَرْثُ (" إِسْنُقُ حَدَّثْنَا خَالِهُ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدُّثَنَا عَالِيهُ عَنْ عَالِيهِ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو اللَّهِ عِنْ عَالَ دَخَلْتُ مَمّ أَبيك زِيْدِ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَمْرُو خَذَتَنَا أَنَّ النِّيِّ عَلِيَّ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدّخلَ عَلَيّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُومُهَا لَيْفٌ خَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ

(1) وَهِيَ الْقُرْفُولَ الفاء من الدرع (7) حدثن (7) ببررده سط (1) ببررده سط (1) عدد،

رَيْنِي وَ يَبْنَهُ ، فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلُّ شَهْرْ ثَلَاّنَةُ أَيَّامٍ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْهِ قَالَ خَمْسًا ، قُلْتُ مَا رَسُولَ أَلَهْ ، قَالَ سَنِعًا ، قُلْتُ مَا رَسُولَ أَلَّهُ ، قَالَ نَسْعًا ، قُلْتُ عَشْرَةً ، قُلْتُ يَا زَسُولَ أَلله ، قالَ لا صَوْمَ يَوْمٍ، وَإِفْطَارُيَوْم مَرَثُنَا ٣٠ يَحْنَىٰ بْنُ جَنْفَر (٣) عَلْقَمَةً أَنَّهُ قَدِمَ الشَّأْمَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُفْني جَلِيساً ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي ؟ قالَ منْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فيكُمْ صَاحِبُ السَّرّ غَيْرُهُ يَغْنِي حُدَيْفَةَ أَلَبْسَ فِيكُمْ أَوْ كَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجارَهُ ٱللهُ الشَّيْطَان ، يمنى قمَّاراً ، أو لَبْس فيكُمْ صاحبُ السُّواكِ وَالْوِسَادِ ( ا ) ، يَعْنَى أَبْنَ مَسْعُودِ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ أَللَّهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، قالَ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْيُ ، فَقَالَ ما زَالَ هُولا م حَتَّى كَادُوا يُشَكُّ كُونَ (\*) وَقَدْ سَمِنْهُ كَامنْ وُ الْقَا ثُلَّةِ بَعْدَ الْجَمْعَةِ سُفيًانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلْ بْن سَعْدٍ قَالَ كُنًّا نَقْبِلُ وَتَتَغَدَّى بَمْ البيت ، فَقَالَ أَيْنَ أَبْنُ عَمَّك ؟ فَقَالَت كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ لِإِنْسَادُ أَنْظُرُ َّجَاءَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِ المَسْجِدِ رَافِدٌ كَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ

(۱) صِيَامَ يُوْمٍ دِ إِنْطَارَ .

(7) حدود (7) من طقدة من هسله (7) من طقدة من هسله (7) من طقدة من هسله مكونية البوتيسة عدود عدود مكونية الله أو من المسل وأحد مكونية الله أو من ما ما من الدسل المدود التدار المدود التدار المدود التدار الدور الله من المسل المدود التدار المدود المدود

(٤) وَالْوِسَادَةِ (٠) يُشَكِّنُكُو تَنِي (١) انْدِيْاً

قَدْ سَقَطَ ردَاوُهُ عَنْ شِقِّهِ ۚ فَأَصَابَهُ ثُرَابٌ كَفِعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَشْتُحُهُ عَنْهُ أُوهِن يَقُول فَمْ أَبَا ثُرَابِ فَمْ أَبَا ثُرَابِ بِإسبُ مَنْ زَارَ فَوْما فَقَالَ عِنْدَهُمْ مَرْثَنَا قُتَبْنَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامَة مَّنْ أَنُّ أَنَّ أُمَّ شُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْشُطُ لِلنِّي يَنِّكَ نِطَمًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النَّطعِ قالَ. وَإِذَا (١) نَأْمَ النَّىٰ عَلِيٌّ أَخَذَتْ مِنْ عَرَفِهِ وَشَمَرَهِ ، فَجَمَعُهُ فِي قارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَعُهُ في سُكِّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مالكِ الْوَفَاةُ أُوصَى (٢٠ أَنْ يُجْعَلَ في حَنُوطهِ منْ ذُلكَ السُّكِّ قالَ بَغُملَ في حَنُوطه حَرْثُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ إِسْخُقَ مْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنس بْن مالِكِ رَضِي أَللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله على إذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَام بنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيثُ ، وَكَانَتْ تَعْتَ عُبَادَةَ بْنِ المَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ ثُمُّ أَسْتَيْقَظَ يَضْعَكُ قالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْعَكُّكُ مَا رَسَوْلُ الله ؟ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّني عُرضُوا عَلَيَّ غُزَاةً في سَبِيلِ اللهِ ، يَرَكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَعْر ، مُلوكًا (٢٠ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ قالَ مِثْلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ (1) إِسْ عَنْ ، قُلْتُ (1) أَدْعُ اللهُ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَاثُمُ وَصَمَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ أَسْنَيْقَظَ يَصْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْعِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَسِّي عُرضُوا عَلَىَّ غُزَاةً في سَبيل اللهِ يَرَكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ اَدْمُ اللهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أَنْتِ مِنَ الْاوَّالِينَ ، فَرَّكِبَتِ الْبَعْرَ زَمَانَ (٦٠ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابِّنِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَكَكَتْ بِالنَّبِ الْمُؤُوسِ كَيْفَمَا تَبَسَّرَ صَرَبْنَ عَلَى بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّنَّنَا سَفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَا مِنْ يَزِيدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهٰي النِّي عَلَيْ عَنْ لِنْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَشْتِهِالِ الصَّمَّاءِ وَالِأَحْتِبَاء فِي قَوْبِ وَاحِدٍ لِبُسْ

(۱) أَوْدَا قَامَ (۲) أَوْمَنَى إِلَّنَّ (۲) مُؤُلِّلَةً (۵) مُؤُلِّلَةً (۵) بَثُمُلُكُ إِسْخَلُنَ (۵) وَمُثَلِّلُةً (۱) فَيْ رَمَانِ

حَفْصَةَ وَعَبْدُ أُلَيْ بِنُ بُدَيْل عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسبِ مَنْ نَاجِي بَنْ يَدَى النَّاس وَمَنْ يَه يُغْبِر بِيرً صَاحِبِهِ فَإِذَا ماتَ أَخْبَرَ بِهِ هَرَثُنا مُولِي عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَانٌ عَنْ مامِرٍ عَنْ مَسْرُوقِ حَدَّنَتِنِي عائِشَة أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النِّيِّ عِنْدَهُ جَمِيمًا لَمْ ثُفَادَرُ مِنَّا وَاحِدَةٌ ، فَأَنْبَلَتْ فَاطِمَةٌ عَلَيْمًا السَّلاَمُ تَبْشى (١) وَلَا وَالْتَهُ لاً ٥٠ وَأَنْهُ مَا تَخْلُى مَِشْبَتُهُما مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ أَنْهِ يَنْجَ كَلَمَّا رَآهَا رَحْتَ قالَ ٣٠ يَرْحَيَا إِنْ بَنَتَى ثُمَّ أَجْلَتَهَا عَنْ يَمِنِهِ أَوْ عَنْ شِهالِهِ ثُمَّ سَارَهَا فَبَكَتْ بُكاء شَدِيدًا • (٢) رَحَّبَ وَقَالَ: نَلَنَا رَأَى حُزْمَهَا سَارَهَا الثَّانِيَةَ إِذَا (" هِيَ تَفْعَكُ ، فَقُلْتُ كُمَا أَنَا مِنْ يَنْ نسَالُهِ (٣) فَإِذَا هِيَّ خَصَّك رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى إِللَّمْ مِن يَبْنِنَا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ أَلَّه (1) عَمَّ سَارٌ لَثْنِ يَنَّةِ مَنَّاتُهُمَا عَنَا (" سَارَكِ ، قالَتْ مَا كُنْتُ لِأَفْتِي عَلَى رَسُولِ أَلَهِ يَنْ مِرَّهُ ، فَلَا تُوفِّق، قُلْتُ لَمَا عَزَمَتُ عَلَيْكِ عِلَى عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمُّ الْخَبْرَتِي (٥) ، قالت أمّا الآنَ فَنَتَمْ ۚ فَأَخْبَرَ ثَني، قالَتْ أَمَّا جِينَ سَارِّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّلِي، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَلَّي جبْدِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّ سَنَةٍ مِرَّةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ الْمَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ چ . (٧) وَقَالَ عَزِّ.**ْوَجِلَ** أَرَى الْأَجَلَ إِلاَّقِدِ أَخَدَبَ ، فَأَنَّتِي أَللَّهَ وَأُصْدِى ، فَإِنَّى نِعْمَ السَّلَفُ أَنَالَكِ ، قالتُ فَيَكَمِنُ ثُكَاقًى الَّذِي رَأَيْتِ ، ۚ فِلَمَّا رَأَى جَزَعَى سَارَّنِي النَّانِيَةَ ، قالَ يَا فاطيمَهُ أَلأ تَرْصَنْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نَسَاء الْمُوْمِنينَ (٥٠ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاء هٰذِه الْأُمَّةِ ما**ب**ُ الإُسْتِلْقَاء مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَنى عَبَّادُ بْنُ كَيْمِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ فِي المَسْجِدِ مُسْتَلْقياً وَاضاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى الْمِسْتُ لا يَتَنَاجَى أَثْنَان دُونَ النَّالِث، وَتَوْلُهُ (الْ تَعَالَى:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْهُ ۚ فَلَا تَنَنَاجَوا إِلَّهِ أَمْ وَالْمُدْوَانِ وَمَعْصِيّةِ الرَّسُولِ

عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٍ وَالْمَلاَمَسَةِ وَالْمَاكِذَةِ ﴿ تَابَعُهُ مَعْيَرٌ وَمُحَّدُ بْنُ أَبِي

وَتَنَاجَوا بِالْبِدِّ وَالنَّقُولَى ، إِنِّى نَوْلِهِ : وَتَكَّلْ أَلْهِ فَلْيَنَوَكُّلُّ الْمُؤْمِنُونَ ، وَفَوْلُهُ : بَإ أَلِمَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمُ صَدَفَةً (٥٠ ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ وَأَمْهَرُ ۚ وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ ، إِلَى فَوْ لِهِ : وَاللَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَمْتَلُونَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ وَحَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَنْ عَالَ إِذَا كَانُوا ثَكَرَّةُ ٣٠ فَلاَ يَتْنَاجَى ٣٠ أَتَنَانِ دُونَ النَّالِثِ بِالسِبِ حِفْظِ السِّرِّ حَرَثْنَا عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ حَبُّكُ حِدَّتَنَا مُثْتَورُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ سَمِيثُ أَبِى قالَ سَمِيثُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ أَسَرُ إِنَّ النَّىٰ ﷺ سِرًّا فَمَا أَخْبَرَتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أَمْ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرَتُهَا بِهِ َّ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِالْسَارَةِ وَالْنَاجَاةِ ۚ **مَرَثُنَا '' عُ**فْانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ النَّيْ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ۚ ثَلَاَّتُهَ ۚ فَلَا يَتَنَاجُى ۚ \* ۚ رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاس أَجْلَ أَنْ يُحَوْنُونَهُ مِرْشِ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَعْزَةَ عَن الْأَعْمَس عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قَسَمَ النِّي عَلِّي إِوْمًا فِيسْمَةً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا (٢) وَجُهُ أَلَّهِ ، قُلْتُ أَمًّا وَاللَّهِ لَا آيِنَّ النَّيِّ ﷺ فَأَتَبْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَا إِنْسَارَرْتُهُ فَنَصْبِ حَتِّى أَحْمَرٌ وَجْهُهُ \* ثُمُّ قالَ : رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِيَ بِأَ كُثْرَ مِنْ هُذَا فَصَبَرَ ، بُ طولِ النَّجْوَى (٧) وَإِذْ ثُمْ تَجْوَى ، مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصَفَهُمْ بَهَا وَالْمَنِي يَتَنَاجُونَ ۚ مِرْرُن ۚ مُكَدُّ بِنُ بِشَارِ حَدَّنَنَا مُحَدُّ بِنُ جَمْفَرَ حَدَّثَنَا شُفتَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلُ بْنَاجِي رَسُولَ أللهُ عِنْ إِنَّالَ مِنْ وَعِيدٍ مَعْى فَامَ أَصْمَا بُهُ ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى ﴿ إِلِّ ثُمُّوكُ اللَّارُ فَ الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ ﴿ مَرْضَا أَبُو مُنهَمْ حَدَّثَنَا أَنْنُ عُيَنَةً ۚ عَنِ الزَّمْرِيِّ عَنْ سَالِم

(۱) صَدَّفَةً إِلَى قَوْلُهِ إِنَّ الْمَدَّفَةُ إِلَى قَوْلُهِ (١) فَلَا يَشَكَاحَ (١) مَدُّونُ لَا يَشَكَاحَ (١) وَمُولُهُ وَإِذْ مُعْمَرُهُمُ مُعْمِونَ (١) ومُولُّهُ وَإِذْ مُعْمَرُهُمُ مُعْمِونَ (١) ومُولُّهُ وَإِذْ مُعْمَرُهُمُ مُعْمِونَ (١) ومُولُّهُ وَإِذْ مُعْمَرُهُمُ مُعْمِونَ عَنْ أَبِيهِ عَن النِّي مِنْ اللَّهِ قَالَ لاَ تَنْزُ كُوا النَّارَ فِي يُؤْتِكُمْ حِينَ نَنَامُونَ مَرْتُن حَمَّذُ أَنْ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُ أَحْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَخُدَّثَ بشأْنِهُ النِّي وَ اللَّهُ عَلَى إِنَّا هَذِهِ النَّارَ إِنَّا هِيَ عَدُو لَكُمْ فَإِذَا غِنْهُمْ فَأَطْفُوهُما عَنْكُمْ مَرْث تُنبَيَّةُ حَدَّثَنَا خَادٌ عَنْ كَيْبِيرِ ( ) عَنْ عَطَاء عَنْ جابِي بْن عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلِي خَرُّ وَا الآنيةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفِرُا المَصَايِحَ ، كَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبِّمَا جَرِّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَفَتْ أَهْلُ الْبَيْتِ بِالبِ الْفِلَقِ ٢٥ الأَبْوَاب باللَّيْلِ مَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ عَطَاء (") عَنْ جلبرِ قالَ قالَ رَسُولُ (\* ) أَلَهِ عَلَى أَطْفِوا المَصَايِحَ بِاللَّيلِ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَعَلَقُوا (\* الأبورابَ ، وَأُوكُوا الْأَسْقِيةَ ، وَخَرُوا الطَّمَامَ وَالشَّرَابَ ، قالَ خَمَّامٌ : وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلَوْ بعُودِ (٢٠ إلب أغْتَان بَعْدَ الْكَبَر وَتَتْ الْإِبْط مَرْثُنَا يَعْنَىٰ بْنُ قُزَعَةَ حَدَّثَنَا إِرْ اهيمُ أَنْ سَعَدِ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْن السَّبِّ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي يَلِيُّ قَالَ الْفِطْرَةُ خَسْ : أَنْجِتَانُ وَالْإَسْتِحْدَادُ وَنَنْفُ الْإِبْطِ وَفَصُّ الشَّارِب وتَقلِيمِ الْأَظْفَارِ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَا شُمَيْبُ بْنُ أَبِي خَرْزَةَ حَدْثَنَا أَبُو الزَّاكِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَخِيَّنَ إِرْاهِيمُ بَسْدَ كَانِينَ 🕴 🕠 مدني سَنةً وَأَخْتَنَ بِالْقَدُومِ مُحَقِّقَةً \* " حَدَّثَنَا ثَنِيبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّاد وَقالَ بِالْقَدُّومِ ( اللهُ عَرَّفُ ( اللهُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ الْ عَبَادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ أَبْنُ جَمْفَرَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْدِ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النِّي ۚ ﷺ قَالَ أَنَا يَوْمَنْذِ خَنُونٌ قَالَ وَكَانُوا لاَ يَحْشِنُونَ الرَّجلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ سَيِيدِ بْنِ جُنَبْر

(۱) كَمُوّ الْحَدِيثِ اللَّهَ (۱) رُعادُ الْبَهْرِ (۱) وَمُولُو اللَّهِ مَثَالَى (١) وَمُولُو اللَّهِ مَثَالَى (١) أَسْتَصِيالُكُ اللَّهُ (١) المُتَصِيالُكُ اللَّهُ اللَّهُ (١) المُتَصِيالُكُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ

## 

قَوْلُهُ (\*\* تَمَالَى: أَدْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ (\*\* إِنَّ الَّذِينَ بَسْتَكْدِرُونَ عَنْ عِبَادَنِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمْ دَاخِرِيْنَ، وَلِبِكُلُّ (\*\* نَبِيّ دَفُونَهُ مُسْتَتَجَابَةٌ ﴿ حَرَثُ إِنْمُمِيلُ قَال حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَال لِكُلُّ نَبِيّ دَمُونُهُ (\*\*) يَدْعُوبِهَا ، وَأُويدُ أَنْ أَخْتَى تَمْوُرَقِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِى الآخِرَة

مَّدُوْهُ و وَقَالَ لَى خَلَيْفَةُ ۚ قَالَ (١) مُمْثَمِرُ سَمِيْتُ أَبِي عَنْ أَنَس عَنِ النَّيْ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ سَأَلَ سُؤلاً أَوْ قَالَ لِكُلُّ نَبِيّ دَعُوةٌ قَدْ دَعا بِهَا ۚ فَاسْتُجْبِبَ \* ۚ فَجَعْلْتُ دَعْوَتِي رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَاراً (" يُرْسَلِ السَّاء عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيُعْدِدُكُمْ وَأَمُوال وَبَينَ وَيَجْمَلُ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْمَلُ لَكُمْ أَنْهَارًّا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلْمُوا ا أَنْشَتِهُمْ (لَا ذُنْكُرُوا الله عَاسَتَفَقَرُوا لِلْنُوبِيمِ وَمَنْ يَنْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ (١) فأستجيت يُسِرُّوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَرَثُ أَبُو مَعْدَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا (٢) عَثَاراً الآمَةَ الحسينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ (\*) بُشَيْرِ بْن كَمْبِ الْمَدَوىُ قالَ حَدَّتَنى (1) أَقْسُهُمْ الْآبَةَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّىٰ يَلِيُّ سَيْدُ الإَسْتِيْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمُّ أَنْتَ (م) مقال حَدَّتَني بُشير رَبِّي لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ خَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَفْتُ أَعُوذُ بكَ مِنْ شَرّ ما صَنَعْتُ أَبُوهِ لكَ بِنعْيَكَ عَلَى وَأَبُوهِ (1) بذّ بى أَعْفِرْ (1) لِي فَإِنَّهُ لاَ (١) وَأَبُوهِ النَّ بِذَّ نِي يَنْفُرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ قالَ وَمَنْ قالَمَا مِنَ النَّهَارِ مُونِنًا بِهَا فَسَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ (٧) فأُغْبُرُ لِي يُمْنِيَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا ، فَسَاتَ قَبْلَ أَنْ (A) وَأَثُوبُ إِلَيْدِ يُصْبِحَ ، فَهَوْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِالبُ أَسْتِنْهَارِ النِّيِّ بَاللَّهِ فَ الْيَوْمِ وَاللَّيْةِ مَرْثُنا (١) وَقَالَ ثَنَّادَةُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: وَاللهِ إِنَّى لَأَسْتَفَقْرُ اللهِ وَأَتُوبُ ( اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله (١٠) عَبَدُ ٱللَّهِ بِنُ مَسْعُونِ الْيَوْمُ أَكْثَرَ مِنْ سَبَيْدِنَ مَرَّةً عِالَّبِينَ مُرَّةً عِالْمَ (١٠ قَتَادَةُ : تُوَلُّوا إِلَى أَلَّه تَوْبَةً نَسُوحًا ، الصَّادِقَةُ النَّاصِمَةُ صَرَّحْتُ أَنْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَاب عَن الْأَخْمَسُ عَنْ مُمَارَةً بْنِ ثَمَيْرُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ (١٠٠ حَدِيثَيْن أَحَدَهُما عَن النِّيِّ عَنْ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَأَنَّهُ قاعدُ

تَحْتَ جَبَل يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ بَرَّ عَلَى أَفْهِ ، فَقَالَ بِهِ مَكَذَا قَالَ أَبُوشِهَابِ بِيكِهِ فَوْقَ أَثْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَلهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَدَ عَبْده (٥) مِنْ رَجُل تَزَلَ مَثْدِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَنَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَضَمَ رَأْسَهُ فَنَامَ تَوْمَةً فَاسْتَيْفَظَ وَفَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى ٣٠ أَشْتَدٌ عَلَيْهِ الحَرْ وَالْمَلْشُ أَوْ ما شَاءَ اللهُ ، قالَ أَرْجِعُ إِنِّي مَكَانِي ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فإذًا رَاحِلْتُهُ عِنْدَهُ \* تَابَعَهُ أَبُوعَوَانَةَ وَجَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَس ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَىنُ حَدَّثَنَا ثُمَارَةُ سَمِعْتُ الحَارِثَ وَقَالَ شُغَبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ ٣٠ عَن الْأَعْمَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَن الحَارِثِ بْن سُوَّيْدٍ ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن مُمَارَةً عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَبَّدِ ٱللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْن شُورَيْدٍ عَنْ عَبْدِ أَلْدِ مَرْثُ " إِسْ فَيْ أَخْبَرَ اَ حَبَّانُ حَدَّثَنَا ( ) مَمَّامُ حَدَّثَنَا ( ) فَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بِّنُ مَالِكٌ عَنِ النِّيِّ عَلِي وَحَدَّثَنَا (٧) هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَللهُ أَفْرَحُ بَدْ إِذْ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمُ سَفَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَصَٰلَهُ فِي أَرْضِ فَكَوْ إِلِبُ الضَّفِيعِ عَلَى الشَّقِّ الْأَنْجَنِ عَرَثُ (\*\* عَبْدُ أَلَٰهُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا هِشَام بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْتَرٌ عَن الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَا أَيْشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِي ۚ يُشَلِّي يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً ۚ كَإِذَا طَلَمَ الفُجْر صَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ أَضْطَجَمَ عَلَى شِقْدِ الْأَيْمَنِ حَقِّي يجيى المؤذَّنُ فَيُوافِنَهُ عِاسَبُ إِذَا بَاتَ طَاهِراً ( ) حَرَثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُسُتَبِرُ قال سَمِنتُ مَنْصُوراً عَنْ سَمْدِ بْن عُبَيْدَةَ قالَ حَدَّثَنِي الْبَرَّاءِ بْنُ عازب رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ (١١٠ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَمَكَ فَتَوَضَّأَ وَشُوءِكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَمُطَجِعْ عَلَى شَقِكَ الْأَبْنَ ، وَقُلَ اللَّهُمُّ أَسْلَمَتُ تَشْيِي (١١٠ إِلَيْكَ ، وَفَوَّمَنْتُ أَشِي إِلَيْكَ ،

(٤) حدثني و() أخبرنا (١) عَنْ تَنَادَةً . (۷) وحدثنی (۸) حدثنی (١) وَفَضْله (١٠) قالَ لِي رَسُولُ اللهِ (١١) وَجْمِي إِلَيْكَ

(٢) عَرْ ﴿ خُذْيَفَةٌ بِنْ

الفوقية أوله والتلاوة ننفرها

(·) عَنْ أَبِي إِسْنَحْقَ قَالَ

سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عازبِ

قال ابن سيده في المحكم قال اللحباني وهو أي الخدمة كر

لاغبر اء من اليونينية مر (٧) حدثما،

بالنون اء تسطلاني

(٤) سَمَعْتُ الْمَرَاء

المان

وَأَلِمَأْتُ طَهْرِي إِلِكَ ، رَهْبَةَ وَرَغْبَةَ إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأُ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِنَا بِكَ النِّي أَثْرَ لْتَ ، وَ بِنَبِيِّكَ النِّي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْمَالُهُنَّ ( ° آخِرَ ما تَقُولُ ، فَقُلْتُ أَسْنَذْ كِرُهُنَ ، وَبِرَسُولِكَ النِّنِي أَرْسَلْتَ ، رُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ حَرَثُنَا فَبِيصَةً حِرَاشَ عَنْ حُدَيْفَةً ٣٠ قَالَ كَانَ النِّي عَنْ حُدَيْفَةً ١٠ قَالَ كَانَ النِّي عَنْ حُدَيْفَةً بِأَشْمِكَ أَمُوتُ وَأُحْياً ، وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيانًا **مَرْثُنَا** سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَنُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قَالاً حَدُّثَنَا شُفَيَّةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَمِعَ (٤) الْبَرَاء بنَ عازب أَنَّ النَّيَّ يَالِيُّ أَمَرَ رَجلًا وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا (\*) أَبُو إِسْعُنَى الْهَمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاء بْن عازِبِ أَنْ النِّي عَلَيْ أَوْضَى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَمَكَ فَقُلُ اللَّهُمُّ أَسْلَتُ تَقْسِي إليْكَ، وَفَوَّمَنْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّنْتُ وَجِهْى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِيْكَ لاَ مَلْجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بَكِتَا بِكَ الَّذِي أَثْرَكْتَ ، و بنتيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، كَإِنْ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ﴿ بِاللِّهِ اللَّهِ الْلِيَثَنَّ أَخَّتَ الخَذّ **حَرَثْنِي (٧) مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ** ربْعيّ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ النَّيْ عَلِيَّةٍ إِذَا أَخَذَ مَضْجَمَهُ مِنَ اللَّيْل ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِأَسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْياً وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ قالَ الْحَمْدُ لله الذِّي أَخِيانًا بَعْدَ ما أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ باب ُ النَّوْمِ عَلَى الشُّقِّ الْأَنْمِنَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِبَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءِ بْنُ الْسَبِّبِ قَالَ حَدَّثَهُ,

أَبِي مَنِ الْبَدَاهُ بْنِهَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَمَ عَلَى شِنْهِ الْأَنْمَنِ ثُمَّ قالَ اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ تَشَهِى إِلَيْكَ ، وَرَجِّمَتُ وَجَعِي إِلَيْكَ ، وَفَرَّسْتُ أَشِي

إِلَيْكَ ۚ وَأَلْجَأَتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ . رَغْبَةَ وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلأ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَثْرَتْتَ ﴿ وَبَيِكَ ( ١ اللَّهِي أَرْسَلْتَ ، وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيٌّ مَنْ قَالَمُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْدَتِهِ ماتَ عَلَى الْفِطْرَةِ \* أَشْتُوْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ مَلَكُونَ مُلْكَ مَثَلَ رَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُونِ تَقُولُ (\*) مَرْهَتُ (\*) خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْخَمُ **ۚ بِالِبُ** ٱلشُّعاه إِذَا ٱنْتَبَهَ بِاللَّيْلِ <sup>()</sup> **حَرْث**َ عَلَى ْبُنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي عَنَّ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ بتُ عِنْدَ مَيْدُونَةَ فَقَامَ النَّبِي ۚ إِلَيْ فَأَنِّي حَاجَتُهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ( ۖ وَيَدَيْدِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ قَاطَلْقَ شَيْنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوَضّاً وُشُواْ مَيْنَ ١٠٠ وُشُواْ يْنِ لَمْ يُكْثِرِ ، وَقَدْ أَبْلَمَ · فَصَلَّى فَقُدْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيهَ أَنْ يَرَى أَنَّى كُنْتُ أَتَّقِيهِ (<sup>٧٧</sup> فَتَوَطَّأْتُ فَقَامَ بُعلَل فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ كَأَخَذَ بِأَذْنِي قَادَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ ٱللَّتَ عَشرَةَ رَكْتَةَ ثُمَّ أَصْطَجَمَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى وَكُمْ يَتُوَمَّنَّا ۚ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعالَٰهِ اللَّهُمُ ٱجْمَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرى نُورًا وَف مَنْمِي نُورًا وَعَنْ يَمِنِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي ( الله نُورًا وَفَوْقِ نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَماى أُوراً وَخَلْف نُوراً وَأَجْمَلُ لِي نُوراً قالَ كُرِّيْبُ وَسَبْعُ في التَّا بُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْمَبَّاسِ خَفَدَّتَنَى بِهِنَّ ، فَذَكَّرَ عَصَبَّي وَخَلِّي وَدَمي وَشَعَرى وَ بَشَرى ، وَذَكَّرَ خَصَلَتَيْنِ ﴿ حَرْثُنَا \* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمِّدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ سَمِنتُ سُلَيْانَ بْنَ أَبِي مُسْلِم عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاسِ كَانَ النَّيْ عَلَيْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّنْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّوْات وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكُ حَقَّ (٥٠٠ وَقَوْلُكَ حَقٌّ (٥١٠ وَلِقَاوُكُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدُ حَقٌّ اللَّهُمَّ

 (٢) تقول ٠ جي بالناء المثناة في الفر م و نسخة الفسطلاني وفي بمض النسخ بالياء التحتية (٢) ترهب بفتح الناء وكذا ترجم كـ أن الدرع وأسله وفي غيرهما بضمها نصا اهـ من البسطلابي (٤) من الليل (٠) فَعَسَلَ رَجُهُ (١) وَضُواْ بَانِيَ وَضُواْ أَيْنِ أَتَّقِيهِ كَذَا فَ الفتح وعزاه للنسنى وطائنة قال الخطابي أي أرتقبه وفي رواية أُنْقَبُهُ من التنقيب وهو التفتيش وفي رواية القايسي أبنيه أي أطلبه وللاكثرَ أَرْقُنُهُ وهو الأوجه اھ قسطلانی

(۸) وَعَنْ يَشْمَالِي

(١٠) وَوَعَدُكَ الْحَةُ.

(١١) وَقَرْ الْكَ أَلَيْ

ة (١) حدثني لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكِّلْتُ وَ بِكِ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَبَنْتُ وَ بِكَ خاصَتْتُ وَإِلَيْكُ حَاكَنتُ فَاغْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنتُ أَنْتَ اللَّقَدَمُ وَأَنْتَ الْمُوْخُرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ ١٠٠ لاَ إِلٰهَ غَيْرُكُ ۚ إِلَٰكِ الشَّكْبِيرِ وَالشَّبِيح عنْدَ الْمَنَامِ مُعْرِثُنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَسَكَمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عُلِيَّ أَنَّ فاطمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ شَكَتْ ما تَلَقُّ في يَدِهَا مِنَ الرَّحْي فَأَنَّتِ النَّيّ يَنْ لَمُنْأَلُهُ خادِمًا فَلَمْ تَجَدْهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَمَا نُشَةً ، فَلَمَّا جِاءً أَخْيَرَتُهُ ، قالَ َ فَهَاءِنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاحِمَنَا ، فَذَهَبْتُ أَقُومُ ، فَقَالَ تَكَانَكِ ٣٠ كَفْلَسَ يُتُنَا حَقَّى وَجَدْتُ بَرْدَ فَدَمَّيْهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُما عَلَى ماهُوَ خَيْرٌ لَـكُما مِنْ خادِم إِذَا أَوْ يُمَّا إِلَى فِرَاشِكُما ، أَو أَخَذُ مُا مَضاجِمَكُما ، فَكَبَّرًا ثَلاَثًا وَثَلاَئِنَ ، وَسَبَّحا الْكُونَا وَالْكِنِينَ ، وَأَحْدَا اللَّاقَا وَالْكَانِينَ ، فَلِذَا خَيْرٌ لَـكُما مِنْ خادِمٍ ، وَعَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنَ أَبْنَ سِيدِينَ قَالَ النَّسْدِيحُ أَرْبَعُ وَلَأَنُونَ الْحِبُ النَّمَوْذِ وَالْقِرَاءةِ عِنْدَ الَمَام (" مَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّنَمَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهابِ أُخْبِرَ فِي مُؤْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلْ إِذَا أَخَذَ مَضْجَمَةُ نَفَتَ فِي يَدَيْهِ ( ) وَقَرَأُ بِالمَوَّذَاتِ وَمَسَيحَ بِمَا جَسَدَهُ المِسِ مَرْث أَحْدُدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُحَيْرٌ حَدِّثَنَا عُبِيَّدُ أَلَدْ بِنُ تُمَرّ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَتْدُى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْزَةً قالَ قالَ النَّيْ عَنَّ إِذَا أَوَى أَجَدُكُ إِلَى فراشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي ما خَلْفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يأشيك رَبِّ (٥) وَصَفَتُ جَنْي ، وَ بِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَسْتَكُتَ نَفْسِي فَأَرْحُهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْهَا فَأَحْفَظُهَا عِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِمِينَ · ° قَابَعَهُ أَبُو صَنَرٌةً وَإِنَّمُمِيلُ بِنُ زَكَر يَاء عَن بُنِيْدِ ٱللَّهِ وَقَالَ يَمْنِي ۚ وَ بِشَرْ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّيّ يَلِيُّهُ

وَرَوَاهُ مَالِكُ وَأَيْنُ تَعِيْلَانَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ يَكِنَّهُ بِاسبِ ُ الشَّاه نِصْفَ اللَّيْلِ حَرِّرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللَّهِ الْأَغَرَّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرُّحْمَٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ يَرْكِيهُ قَالَ يَنْتَزَلُونَ وَبُّنَا تَبَّأَرُكَ وَتَمَالُّنَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِنَّى السَّمَاءُ ٱلدُّنْيَا حِينَ يَبْغُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ (\*\* : مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي كَأَعْطِيَهُ ، وَمَنْ (\*\* بُ ٱلذَّعَاءِ عَنْدَ الخَلَاءِ حَدَثَنَا تُحَمَّدُ مِنْ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْنَ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسَ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ النِّي عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْمَلَاءَ قالَ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَهُوذُ بِكَ مِنَ الْمُبُثِ وَالْمَبَاثِثِ بالب ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ حَرَرُ مِنْ مِسْدَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَبِنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنَ كَمْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِي عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ سَيَّدُ الِاَسْتِنْفَارِ : اللَّهُمُّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا هَلَى عَهْدِكَ ، وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَمْتُ ، أَبُوهِ لَكَ بِنِمْتَكَ (ا) ، وَأَبُوهِ لَكَ بِذُنْبِي فَأَغْفِرْ لِي ، وَإِنَّهُ لاَّ يَنْفِي ٱلذَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ ، إِذَا قالَ حِينَ كُمْسي فَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةُ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا قالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ مِرْثُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي بْنَ مُمَيْرِ عَنْ رِبْعَي بْن حِرَاش عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيُّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْياً . وَإِذَا ٱسْنَيْفَظَ مِنْ مَنامِهِ قالَ : الْحَمَدُ لِلْهِ الَّذِي أَحْيانًا بَعْدَ ما أَمانَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ حَ**رَثُ** عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَنْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَصْحَجَهُ مِنَ إلَّيْلِ قالَ: اللَّهُمُّ إِنْسِيكَ أَمُوتُ وَأَخْياً . فَإِذَا أَسْتَيْقَظَ قالَ: الْحَنْدُ يَثْهِ الَّذِي أَخْيانا

" يُتْرَلُّ رَبِّنَا " يُتْرَلُّ رَبِّنَا " فَيَقُولُ " وَمَنْ يَسْتَقُورُنِ " كنا في اليوسية بواد وف اللرع بنير واد وكنا هو في أسول الإصول الصحيحة زيادة أهملً بعد بنعمتك وهي ساقطة في اليونينية والدر

بَعْدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النشُورُ بِالسِ ٱلدُّعَاء في الصَّلاَةِ مَدَّثَ عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا (١٠ اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى بَزِيدٌ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِي محمرو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ لِلنِّي ﷺ عَلَمْنِي دُماهُ أَدْعُوهِ في صَلاَتِي ، قَالَ قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَنْفُرُ ٱللَّهُوبَ إِلاَّ أَمْتُ كَاغْفِرْ لِي مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَفِي إِنَّكَ أَنْتَ الْنَفُورُ الرَّحِيمُ ، وقالَ مُورُكُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ ٣٠ سَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَرْو قالَ أَبُو بَكُو رَضِيحَ ٱللَّهُ عَنْهُ الِنَّى عَلَى اللَّهِ عَدِثْ عَلَى حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ سُمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَن أَبِيه عَنْ مَائِشَةَ وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا أَنْرِلَتْ فِي ٱلشُّمَاءُ مَرْثُ عُيَّادٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ مَنْ مَنْصُورِ مَنْ أَبِي وَاثِلِ مَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ مَنْهُ قالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ السَّلاَمُ عَلَى أَنْذِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَذٍ ، فَقَالَ لَنَا النَّي عَلَيْ ذَاتَ يَوْم إِنَّ أَلَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا فَمَدَ أَحَدُكُم ۚ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لله إلَى قَوْلِهِ الصَّالِينَ ، فَإِذَا قَالَمَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ لللهِ فِي السَّمَاهِ وَالْأَرْضِ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ ، وَأَشْهِدُ أَنَّ تُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمٌّ يَتَغَيَّرُ مِنَ الثَّنَاء ما شاء ، **باب**ُ الدُّعاء بَعْدَ الصَّلاَةِ **مَدَثَّنَى** إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا وَرْقاهِ عَنْ شُمَّىّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ ٱللَّمُورِ بِالدَّرِّجاتِ وَالنَّهِيمِ الْقَيْمِ ، قَالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ (١) صَلَّوْا كَمَّا صَلَّيْنًا ، وَجَاهَدُوا كَما جَاهَدْنَا ، وَأَنْفَقُواْ مِنْ فُضُولِ أَمْوَا لِهِمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا لَمْوَالٌ ، قالَ أَفَلَا أَخْبِرُكُمُ بأنر تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ: ، وَنَسْبَقُونَ مَنْ جاء بَعْدَكُمُ ، وَلاَ يَأْنِي أُحَدُ بِمِثْل ما جَنْهُ ( ) إِلاَّ مَنْ جاء يِشْلِهِ ، نُسَبِّحُونَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، رَئُكُمِّرُونَ عَشْرًا \* تَابَعَهُ عُنَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ شَمَى ۗ وَرَوَاهُ أَبْنُ تَجُلَانَ غَنْ شُمَى

شور في المأوي (ش) مثروي المأوي (ش)
 (٠) انه سمتنا فاليونيني مودا لا مكورة
 (١) قالوا متأوا

(ه) ماجِنتُم بهِ

وَرَجَاء بْنِ حَيْوَةً ، وَرَوَاهُ جَدِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن رُفَيْع عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِ ٱلدَّرْدَاهِ ، وَرَوَاهُ مُمْ يَلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ مَرْثُ فُنْبَةً بْنُ مَنْكِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ السَّيَّبِ بْنِ رَافِيعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمَبِرَّةِ بْنِ شُمْتَةَ قالَ كَتَبَ اللَّهِيرَةُ إِلَى مُمَاوِيةَ بْنِ أَبِي سُمْيًانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ كان يَقُولُ فَى دُبُرُ كُلُّ ٥٠ صَلاَةٍ إِذَا سَلِّمَ لاَ إِنَّهُ إِلاَّ أَنْهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ النَّكُ وَلَهُ الحَيْدُ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَيَتَ وَلاَ يَنْفَتُمْ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمِعْتُ الْسَبَّتِ بالب فَوْل الله تَمَاكَى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى قالَ النَّيْ عَنْ اللَّهُمُّ أَغَفِرْ لِينَبَدْدٍ أَبِي عارِ اللَّهُمَّ أَغْرِهُ لِبَبْدِ أَلَهُ بْنِ فَيْسِ ذَنْبَهُ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْمِيٰ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْا كُوبِعِ قال خَرَجْنَا مَمَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةً إِلَى خَبْبَرَ قالَ (٢٠ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَيَا عامِرُ (٢٠ كُو أَشَمَّتُنَا مِنْ هُنَيْهَا يَكُ \* فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِنْ يُذَكِّنُ \* تَأَثُّهِ لَوْلاَ أَللَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَذَكَرَ شِيرًا غَيْرً هَذَا ، وَلَكِنِي لَمْ أَحْفَظْهُ ، قالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ مَنْ هَذَا السَّانِيْ ؟ قالُوا عارُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْمَهُ أَلَدُ ، وَقَالَ (٥٠ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ أَلْدٍ لَوْلاً مَتَّمَّنَنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَ الْقَوْمُ قَاتَلُوهُمْ ، فَأُصِيبَ عادِرٌ بِقَائَمَ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ َ فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَاراً كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ما هٰذِهِ النَّارُ عَلَى أَى تَىء تُوتِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى مُحُر إِنْسِيَّةٍ (٢) فَقَالَ أَهْدٍ يَقُوا (٧) ما فِيهَا وَكَسَّرُوهَا (٨) قال رَجُلُ يَا رَسُولَ ١٠٠ أَنَّهِ أَلاَ مُرَيِقُ ما فِيهَا وَتَنْسِلُهَا ؟ قالَ أَوْ ذَاكَ مَرْثُ مُسْئِلٌ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ عَمْرُو (١٠٠ تَمِيثُ أَبْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّيْ يَلِيُّ إِذَاللَّالَهُ رَجُلْ بِصَدَقَةً (١١) قالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ۖ أَلِّ فُلَانٍ فَأَنَّاهُ أَبِّي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ

(ن) قد دُرُو مَا لَائِهِ. (ان) قال (ز) قال (ز) أَنْ عَامِرُ (ز) أَنْ عَامِرُ (ز) أَنْ عَامِرُ (ز) قال (ز) قال (ز) قال (ز) قال (ز) قال المنظمة (ز) قال أَنْ مُنْ عَلَمُهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَبِي أَوْفَى **حَرَثُ** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفيَانُ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَبْسِ قال سمِينَــٰ جَريراً قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلاَّ يُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَهُوْ نُصُبُّ كَانُو يَمْبُدُونَهُ يُسَمَّى الْكَفْتِةُ (" الْيَانِيةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنِّي رَجِلُ لاَ أَثِبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَصَكَ فَى صَدْرِى ، فَقَالَ اللَّهُمُ "ثَبَّتُهُ وَأَجْتَلُهُ هَادِيّاً مَهْدِيّاً ، قالَ نَفَرَجْتُ فَى خَسْبِينَ ٣٠ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبُّكَا ۚ قَالَ سَفْيَانُ كَا نُطَلَقَتُ فِي عُصْبُةٍ مِنْ قَوْمِي وَأَتَيْتُمُا وَأَحْرَفَتُهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّى يَرْكُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ ما أَتَيْتُكَ حَتَّى رَّكُتُهَا مِثْلَ الجَمَلِ الْأَجْرِبِ فَدَعا لِأُخْسَ وَخُيَّالْهَا مَرْثُنَا سَعِيدُنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ فَتَاذَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَنسًا قَالَ قَالَتَ أُمُّ سُلَّيْمٍ لِلنِّي عَنْ أَنسَ خادِمُك قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارَكُ لَهُ فَمَا أَعْطَيْتُهُ ﴿ مَرْثُنَا ٣ عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّيْ يَالِي رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ رَجَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا ف سُورَة كَذَا وَكَذَا حَرْثُ حَفْقُ ثُنْ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُفَيَّةً أُخْبَرَ فِي شُلَمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ مَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَمَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَشَمَّا فَقَالَ رَجُلُ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بِمَا وَجْهُ اللهُ فَأَخْبَرْتُ النَّيِّ مِنْ فَنَضِ حَنَّى رَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقُدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُـذَا فَصَبَرَ بِالبُ مَا يُكْرُهُ مِنَ السَّفِيعِ ف الدُّماء مَرْثُ يَعْنَىٰ بْنُ مُحَمَّد بن السَّكَنْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلِالٍ أَبُو حَبِيب حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الزُّ بِيْرُ بَنُ اَلْمُرِّيتِ عَنْ عِكْرِيَّةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس قالَ حَدَّثِ النَّاسَ كُلُّ جُمَّةٍ مَرَّةً ۚ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرْتَنِي فَإِنْ أَكْثَرُتَ فَلَاتَ مِرَار ('' وَلاَ ثُمِلّ النَّاسَ هٰذَا الثُّرُآنَ وَلاَ (\* أَلْفَيْنَكَ تَأْ تِي الْقَوْمَ وَثُمْ فِي حَدِيثٍ مِن حَدِيثِهِم فَتَفُصْ مْ فَقَفَطُهُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلَـكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمْرُوكَ خَذَتْهُمْ وَهُمْ

(۱) كَسُنَةُ الْكَائِنَةِ (۲) في خُسِينَ طَرِسَّةً (۲) مِدَّوْنِ (۵) مِرَّالِتِّ (٥) مُرَّالِتِّ (٥) مُرَّالِتِّ

َ اَ يُظُرُ (" السَّجْمَ مِنَ ٱلدُّعاءِ فَأَجْنَيْهُ ، فَإِلَّى عَهِدْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَّى وَأَصْحَابَهُ لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذٰلِكَ يَعْنِي لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذٰلِكَ الإُجْسَاَبَ لِينْ مِ الْمَشْلَةَ قَاإِنَّهُ لاَ شُكْرُهُ لَهُ حَرَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِشْمِيلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَزيز عَنْ أَنَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا دَعَا أَحَدُكُم ۗ فَلْيَغْز المَسْئَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِيْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرُهَ لَهُ ﴿ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَأُ لللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱلله عَلَيْ قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي (٢) اللَّهُمَّ ٱرْحَمْي إِنْ شِئْتَ لِبَنْرِمِ الْمُسْئَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكُرِّهَ لَهُ بالبِّ يُسْتَحَابُ الْمَبَّدِ ما لَمْ يَعْجَل مَرْشِ عَبْدُ أَلَهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي عَبَيْدٍ مَوْلَى أَبْن أَرْهَرَ عَنْ أَبِي هِرُرَرْةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ : يُسْتَعَابُ لِأَحَدِكُمُ مَا لَمْ يَسْجَلُ يَقُولُ ٣٠ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ﴿ لِلَّهِبْ لِنَ اللَّهِ الْأَيْدِي فِي ٱلنَّعَاء ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّيُّ عَلِيُّكُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِسْلَيْهِ ، وَقالَ أَبْنُ مُمَرِّ رَفَعَ النَّيُّ عَلَيْكُ يَدَيْدِ اللَّهُمُّ \* كَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمًّا صَنَعَ خلابُ، قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنِي مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ سَمِعاً أَنْسًا عَن اللَّى إِنَّ رَفَعَ بِنَدَيْدِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاصَ إِنْطَيْدِ بِالبِّ ٱلذَّاءَاءِ غَيْرَ مُسْتَقَبْل الْقِبْلَةِ وَرِبْنِ كُمَّدُ بِنُ تَخْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ فَنَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بِينَا النِّينْ عَلِيَّةٍ تَخْطُبُ بَوْمَ الْجِيمُةِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَـنْقِينَا ، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاء وَمُطرِونا حَتَّى ما كادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَيْ<sup>٥٠</sup> مَنْزِلِدِ ، ۖ فَلَمْ تُرَل تُهْطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الْمُثْبِلَةِ ، فَقَامَ ذَلِكَ الرِّجُلُ أَنْ غَيْرُهُ فَقَالَ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوِ الَيْنَا وَلِا عَلَيْنَا ۚ فَهَلَ السَّحَابُ يَثَقَطُّمُ حَوْلَ المَّدِينَةِ

(۱) وَأَنْظُرُ (۲) أَغْفِرُ إِ

(٣) آغُرِر لِي إِنْ شَيْتَ (٣) عَفْراً فِي رواية غير أي دَر يَتَبَوَّلَ بِر إِيدة الناء واللام منصوبة كذا بالسرائل عيدنارالتي في النسائل أن ويراية أي ذري إلى بالناء غرر اله

> (٤) وَقَالَ اللَّهُمُّ ميد ره) إِلَى المُنزيلِ

زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النِّيمُ (٢) ﷺ إِلَى هٰذَا اللَّصَلَّى يَسْتَسْقِى فَدَعَا وَأَسْتَسْقَى ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ دُعْوَةٍ (\*) النَّى عَلِينَ فِلْ الْمُعْرُ وَبِكُثْرَةً مالِهِ حَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَى خَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي بَا رَسُولَ أَللَّهِ عَادِمُكَ أَنَّكُ ۗ. أَدْحُ اللهَ لَهُ ؟، قالَ (١) وَلاَ <sup>\*</sup> عَظَرُ أَهْلُ اللَّهُمْ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْتُهُ ﴿ بِالْبِ ٱللَّمَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ (٢) وسُولُ ٱللهِ مَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن أَبْن (۲) دُعاء عَبَّاس رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيِّ عَنَّ يَكُ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ (1) لاَ إله إلاّ أللهُ (؛) عندالكر ال الْمَطْيِمُ الْحَلِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضَ رَبُّ (٥) الْمَرْش الْمَظْيمِ . **هَرْثُنَا** سُمَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحِيٰ عَنْ هِشَامٍ بْن أَبِي عَبْدِ ٱللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرَّبِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ الْعَظِيمُ قال الحاط أنو ذر ال الحَلِيمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمُوَاتِ وَرَبُّ (۷) حدثناً الأرْض ، وَرَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ ، وَقَالَ وَهْبُ (١٠ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَةُ التّعود من جَمْد البَلاء مثنا على بن عبد الله حدَّنا سفيان حدَّنى مُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَء وَدَرَك الشَّقَاء ، وَسُوهِ الْفَضَاء ، وَشَهَانَةِ الْأَعْدَاء ، قالَ سُفْيَانُ الحَديثُ ثَلَاثٌ زدْتُ أَنَا وَاحِدةً لاَ أَدْرِي أَيْتُهُنَّ هِيَ بِإِبِ دُعَاءِ النِّيِّ عِلَيْكُ اللَّهُمَّ الرَّفِينَ الأَعْلَى **حَرَّثُ ا**سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّنَى (٧) اللَّيْثُ قالُ حَدَّنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهاب

خْبَرَ بِي سَمِيدُ بْنُ الْمَدَبِّب وَعُرْوَهُ بْنُ الزَّ بَيْرِ فِى رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْمِيْمُ أَنَّ عائيمَةَ

وَلاَ يُمْطِرُ ('' أَهْلَ اللَّدِينَةِ ﴿ بِالسِبُ اللَّهَاءِ مُسْتَقَبِلَ الْقِبْلَةِ ﴿ مَرْثُنَا مُولَىٰ بْنُ إِسْلِيلُ حَدَّنَا وُهْنِبُ ۚ حَدَّنَا مَمْرُو بِنُ يُعِيٰ عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمْمِ عَنْ عَبْدُ اللّٰهُ بْنِ

رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْمِهَا قَالَتَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْكُ يَقُولُ وَهُوَ تَحْمِيحُ لَنْ (١) يُقْبَضَ آبِي قَطُّ حَتَّى بِرَى مَقَّمَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ثُمَّ يُحَمِّرُ كَلَسًّا نَزُلَ بهِ وَ رَأْسُهُ فَلَى يِغَنِي عُثِيَ عَلَيْهِ سَاعَةَ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، فُلْتُ إذا لِا تَخَتُّاوْنَا وَعَلَمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو تَعِيمَ ۚ قَالَتْ فَكَانَتْ بَلْكَ آخيرٌ كَالِمَةٍ تَسَكَلَمْ بها اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى باسبُ الدُّعاه بِالمَوْتِ وَالْحَيَاةِ عَدَّث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِنْسُلِيلَ عَنْ قَبْسِ قَالَ أَنْبَتُ خَبًّا بَا وَقَدِ ٱكْنَوَى سَبْعًا قالَ ٣٠ لَوْلاَ أَذَّ رَسُولَ اللهِ يَنْظِي ثَهَا مَا أَنْ نَدْعُونَ بِللَوْتِ لِنَحَوْثُ بِدِ ﴿ مَرْثُ ٢٠٠ مُحَمَّدُ أَنْ الْلَقَىٰ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ قالَ حَدَّتَنَى قَبْسُ قالَ أَيَنْتُ خَبًّا بَا وُقَدَ أكتوى سَبْعًا فِي يَطْنِهِ فَسَمِيعُتُهُ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ النِّيَّ (\*\* ﷺ نَهَا نَا أَنْ نَدْعُورَ بالمَوْتِ لَلمَعَوْثُ بهِ **حَرَثُنَ** (° أَبْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَانَا إِسْلِمِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِرْ بْنِ صُهبَتْ عَنْ أَنْس رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّنَّ أَحَدُ (١) مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرْ" نَزَلَ بِهِ عَلِمْنُ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَّنَّيًّا لِلْمَوْتِ فَلَيْقُلُ اللَّهُمُ أَخْيِنى ما كانّتِ الْحِيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَ فَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي بِاسِبُ الْدُعَاء لِلسَّبْيَانِ بِالْبَرَكَة ومستم رُوْسِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِهَ لِي غُلاَمْ (٥) وَدَعا (١٠ لَهُ النَّيْ عَلَيْ بِالْبَرَكَةِ أَ مَرْثَ قُتِيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّنَنَا حايمٌ عَنْ الجَنْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قالَ سَمِعْتُ السَّاثِبَ بْنَ بْزِيدَ يَقُولُ ذَمَبَتْ بِي خَالِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِذْ أَبْنَ أُخْيَى وَجِعْ ۚ فَمَسَةَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَصُوَّاهِ ثُمَّ أَشْتُ خَلْفَ طَهْرُهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَسْتِفَيْدِ مِثْلَ ِ (١) زِرَّ الْحَجَلَةِ ﴿ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِينَدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقَيَل أَنَّهُ كَانَ بُخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوق ، أَوْ إِلَى السُّوقِ ، فَبَشَّكَرِى الطَّعَامَ ،

و به مروق (1) مراقط المروق ا

بالنمب مفدولاً به اه مصححه

(۱) إِللَّرِّ كَذَا تَنْسُرِ كُلُمُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ كُلُمُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

فَيَلْفَاهُ أَبْنُ الزُّمِيْرِ وَأَبْنُ مُمَرَ فَيَقُولاَنِ أَشْرَكْنَا فإن النَّيْ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بالْبَرَّكَةِ (أَ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِي فَيَنْمَتُ بِهَا إِلَى المَنْزِلِ عَدْثُ عَبْد الْعَزِيز أَنْ عَبْدِ أَذْ ِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَبْسَانَ عَن أَبْن شِهاَبِ قالَ أَخْبَرَ نِي تَحْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ النِّبِي مَتَّجَّ رَسُولُ ٣٠ أَلَّذٍ ﷺ في وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَّمْ **مَرْثُ** عَبْدَانُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبِرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَمْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ يَنْ لِلَّهِ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ فَبَدْعُو كَلُمْ فَأْتِي بصَى فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعا بِمَاء فَأَثْبُمَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَفْسِلْهُ ﴿ وَرَكُ أَبُو الْبَيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمْلَبَةً بْنِ صُعَيْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأًى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُوثِرُ بركْمَة بالب الصَّلاَّةِ عَلَى النَّيّ عَلَيْهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُفَيَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِنتُ عَبْدَ الرَّهُمْ بْنَ أَبِي لَيْـلَى قالَ لَقينِي كَمْبُ بْنُ مُحْبِرَةً فَقَالَ أَلاَ أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ۚ إِنَّ ٣٠ النِّي ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا يَارَسُولَ ٱللهِ فَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ، قال فَقُولُوا (<sup>0</sup>) اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحمَّدِ ، وَعَلَى آلِ مُحمَّدِ ، كَاصَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى تُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ تُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيم إنَّكَ حَمِيدٌ تَحَمِيدٌ ﴿ مَرْشُ الْبِرَاهِيمُ بُنُ خَزَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حارَمٍ وَاللَّرَاوُرْدِينُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، قالَ قُلْنَا بَا رَسُولَ أَنَّه هٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ (\*) نُصَلِّى ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى نَحَدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ بِالْبُ هُلِّ يُصَلِّى عَلَى غَيْرِ النَّيْ ﷺ وَقُولُ ٣٠ أَللهِ تَمَالَى : وَحَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ ( سَكَنْ كَلُمْ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدِّثَنَا

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ۚ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً عَن أَبْنِ أَبِي أُونَى قِالَ كَانَ إِذَا أَتَّى رَجُلُ النّي عَلَيْ بَصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَيْدٍ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ (١) فَقَالَ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ﴿ مَرْشُنَا عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ أَبِي بَكْر عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَعْرُو بْنِ شَلَيْمِ الزَّرَقَ قَالَ أَخْبَرَ نِى أَبُو مُحَيِّدِ السَّاعديُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَدِّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيِّنهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُخَدٍّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَإِ، آل إِرْ اهيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَعِيدٌ بِالْبُ قُولِ النَّي عَلَى مَنْ آذَيْتُهُ ۖ فَأَجْمَلُهُ لَهُ زَكاةً وَرَحْمَةً صَرَتُ الْمُمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّنَدًا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهَافِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَعِمَ النَّيّ عِنْ يَقُولُ: اللَّهُمُّ ۚ فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ ۚ فَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ لَهُ قُوْبَةً إِلَيْكَ بَوْمَ الْفيامَةِ إِلَيْكُ التَّمَوُّذِ مِنَ الْفِتَانِ حَرَّمْنَ حَفْصُ بْنُ ثُمَرَ حَدَّنْنَا هِشَامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا (\*\*) رَسُولَ ٱللهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْسَنْلَةَ فَغَضِتَ فَصَعدَ الْمُنْ بَرَّ ، فَقَالَ لاَ نَمْأُلُونِي ٣٠ الْيُومَ عَنْ شَيْءِ إلاَّ بَيِّئَةٌ لَكُمْ خَفَالْتُ أَفْطُرُ يَمِنَا وَشَهَالاً ۚ فَإِذَا كُلُّ رَجُل لاَفْ ۖ ﴿ وَأُسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَيْكِي ۖ فَإِذَا رَجُلُ كَانَ إِذَا لأَلْحِي الرِّجالَ يُدْهَٰى لِغَيْرِ أَبِهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قالَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أنشأ مُحرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِأَلْهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَبُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولاً ، نَمُوذُ بِأَلْهِ مِنَ الْفَتَن ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي ما رَأَيْتُ في الْخَدْر وَالشَّرُّ كَالْيَوْم فَطُّ إِنَّهُ صوَّرَتْ لي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءِ الْحَالِطِ، وَكَانَ قَتَادَهُ يَذْ كُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَديثِ هَذِهِ الآيةَ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَتُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَسُوا كُمْ ا التَّمَوْذِ مِنْ عَلَبَةِ الرِّجالِ وَرَشْنَا ثُنَّيْنَةُ مَنْ سَيِيدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَر عَن

(۱) بِصَدَدَة (۱) بِصَدَدَة (۱) مُنْلِ رَسُولُ اللهِ (۱) لا تَسْأَلُونِي (۱) لا تَسْأَلُونِي

تَمْرُو بْنَ أَبِي تَمْرُومَوْ تَى الطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنُّطَّتُ أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسَ بْنَ مالك يَّهُ لُ قَالَ رَسُولُ (1) أَللهُ عِنْ لِلْ بِي طَلْعَةَ النَّيسِ لَنَا (<sup>11)</sup> غُلاَمًا مِنْ غ**لْمَا نَكُمْ** يَعْدُمُني غَفَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَى كُلَّمَا زَلَ ، فَكُنْتُ أَشْمُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُمَّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكَسَيلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ ، وَصَلَعِ الدِّينِ ، وَعَلَبَةِ الرَّجالِ ، فَلَم أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَفْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِلْتِ حُتِيَّ قَدْحازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ (۱) النَّيْ نُحَوِّى وَرَاءُهُ بِمَبَاءَةِ أَوْ كِسَاءُ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءُهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَتَعَ حَبْسًا (r) النَّكِسِ لِي في نطَّيعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رجالاً فَأَكَاوا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءُ مِا ، ثُمَّ أَقْلَ (٢) حَتَّى إِذًا بَدَا حَتَّى " بَدَا لَهُ أَحُدُ ، قالَ هٰذَا جُبَيْلُ ( ) يُحِينًا وَثُحِيُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الدينةِ قال: (٤) حَتَلَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِدِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَمُمْ ف (٠) بَابُ النَّعَوَّٰذِ مِنْ مُدُّهم وصاعهم باسب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ وَرَثْنَا الْحَيَدِي مَدَّنَّنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قالَ سَمِعْتُ أُمَّ خالِدٍ بنْتَ خالِدٍ ، قالَ وَكَمْ أَسَمْ أَحَدًا سَيْحَ مِنْ النِّيُّ ﷺ غَيْرَهَا قالَتْ سَمِعْتُ النِّيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (٠) ۗ (١) بَأْمُرْكُمَا ة (٧) حدثني مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُصْعَبَ كَانَ سَعْدُ بَأْمُون اللَّهِ عَنْ وَ يَدْ كُوُهِنَّ عَنِ النِّبِّ ﷺ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بكَ مِنَ البُّضْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِنَّى أَرْذَلِ الْعُمُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَاتِه ٱلدُّنيَا يَعْنَى فِينْنَهَ الدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَرَّثُ " عُمَّانَ بنُ أَبى شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثْلِي عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَالِشَةَ قالتَّذَخَلَتْ عَلَىٰ تَحْبُورَانِ مِنْ تَحْبُرِ يَهُودِ المَدِينَةِ فَقَالْتَا لِي إِنَّ أَهُلَ الْقُبُورِ بُمَذَّ بُونَ ف فبُورهِمْ فَكَذَّ بْثُهُما وَلَمْ أَنْهِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُما غَفَرَجَنَا وَدَخَلَ عَلَى ۖ النَّيْ ۚ إِنَّا ۗ فَقُلْتُ لَهُ

بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَنَا إِنَّهُمْ يُعَذِّبُونَ عَذَابًا تَسْتَمُهُ الْبَهَائُمُ كُلُهَا فَارَأَيْتُهُ بَعْبُدُ فِي صَلاَةٍ إِلا تَمَوَّذَ (١) مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ ﴿ إِلْبُ التَّقَوْذِ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا الْمُتَّبِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْمَتَمْزِ وَالْكَسَلِ وَالْحِبُنِ ٣٠ وَالْحَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بك مِن فِتْنَةِ الْحَيَا وَالْمَاتِ بِالِبُ التَّمَوُّذِ مِنَ اللَّاثَمَ وَالْمَرْمِ مَرْثُ الْمُلِّ بنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةً رَضَى ٱللهُ عَمَّا أَنْ النَّبيُّ عَلَّى مَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهُرَمِ وَاللَّأَثُمَ وَالمَرْم وَمِنْ فِنْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِنْنَةِ الْفِيّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ تِنْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ المَسِيحِ الْدَّجَّالِ ، اللَّهُمُّ أغسل عَنَى خَطَاتِهِيَ بِمَاءِ الثَّلْدِجِ وَالْبَرَدِ وَنَقٌّ قَلْمِي مِنْ الخَطَاتِهَا كَمَا نَقَيَّتَ التَّوْبَ الْأَيْتَضَ مِنَ الدَّنْسَ وَتَاعِدْ نَيْنِي وَبَيْنَ خَطَا بَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِق وَالمَنْرِبِ بالبّ الإستماذة من الجُبْن وَالْكَسَل (" مَرْثُ خالِهُ بْنُ غَلْدِ حَدَّثَنَا سُلَبْانُ قالَ حَدَّثَنى عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ سَمِنْتُ أَنْسَا ( ٤ قَالَ كَانَ النَّيْ عَلَّيْكَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُتُمُّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَعْنِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَصَلَمِ الدّيْنِ ، وَغَلَّبَةِ الرَّجالِ إلى المُّمَوَّذِ مِنَ الْبُحْلُ ، الْبُحْلُ وَالْبَحْلُ وَالْبَحْلُ وَالْبَحْلُ الْمُوزِنِ وَالْحَزَنِ وَرُثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهَ مَا حَدَّنَى غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدْدِ اللَّهِ بْن عُمَدْ عَنْ مُصْمَبَ بْن سَمَدٍ عَنْ سَمَد بْنِ أَبِي وَقَاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بَهُؤُلاَء الْخَس وَيُحَدِّثُهُنَّ (١) عَنِ النِّينَّ عَلِيَّةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلُ وَأَعُوذُ بكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَرَدُ ٣٠ إِلَى أَرْذَلِ الْمُنْرِ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْدُنْيَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ

(۱) إِلاَّ يَتَوَدُّوُ (۱) وَالْجَنِّ وَالْبَخْسُلِ (۲) حَكْسَالَ وَكُسَالَ (2) أَنْسَ بَنَّ مَالِكِ (3) أَنْسَ بَنَّ مَالِكِ (4) مَنْ (5) مَنْ (6) مَنْ (7) مِنْ أَنْ أَرْدَ عَذَابِ الْغَبْدِ **باسِبُ** التَّمَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ الْمُثُورُ أَرَاذِلْنَا أَسْقَاطُنَا <sup>(1)</sup> **مَرَثَن** أَبُوْ مَنْ يَرْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِي صُهَيْبِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَمَوَّذُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ ١٠٠ مِنَ الْكُمَّيلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ ﴿ إِلْبُ الدُّهَاء برَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ حَدَثُنَا تُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هشام بْن عُرْوة عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى ٱللهُ عَمْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيْ عَنَّى اللَّهُمَّ حَبِّهِ إِلَيْنَا الدّينَةُ كَا حَبِّنتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدُّ وَأَنْتُلُ مُخَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ اللَّهُمُّ وَارْكُ لَنَا في مُدَّنَا وَصاعِنا حَرَثْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ٱبْنُ شِهاب عَنْ عاير بن سَمْدٍ أَنَّ أَبَّهُ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ (° عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَنْهِ بَلَغَ بِي ما تَرَى مِنَ الْوَجِيمِ وَأَنَا ذُو مالٍ وَلَا يَرْثَنَى إِلَّا أَبْنَهُ (لَكَ يُو وَاحِدَهُ أَقَالَصَدَّقُ بِثُلَقَى مالِي قالَ لاَ فَكُتْ فَيشِطْرِهِ قالَ التُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَورَتَنَكَ أَغْنِياء غَيْرٌ مِن أَنْ تَذَرَهُمْ (\* مَالَةَ يَتَكَمَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ ثُنْفِقَ نَفَقَةً بَنْتَني بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرَفَ حَتَّى ما تَجْعَلُ في في أَمْرَأَتِكَ ، قُلْتُ ٱلْخَلُّفُ بَعْدَ أَصِحَابِي ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ تُعَلَّفَ فَتَمْلَ عَمَلاً ثَبْتَغَى بهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أَوْدَدْتَ دَرَّجَةً وَرَفْعَةً ۖ وَلَعَلَّكَ نُخَلِّفُ خَتَّى يَنْشَعَ بِكَ أَفْوَامُ ۖ وَيُضَرِّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمُّ أَمْضِ لِأَصابِي هِجْرَتُهُمْ ، وَلا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَفْقابِهِمْ ، لكن اْلِبَائِسُ سَمَٰدُ بْنُ خَوْلَةَ ، قالَ سَمَّدُ رَثَى لَهُ النَّيُّ ۞ ﷺ مِنْ أَنْ تُوثَقَ مِمَكَّةَ ب الاستياذة من أزذل المثر ومن فينة الدنيا وفينة ها الدار مرث ال إِسْانَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَانَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمِكِ عَنْ مُعْسَبٍ ( ) عَنْ أَبِيهِ قالَ تَنَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النِّيُّ عَلَيْ يَتَنَوَّذُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدَّ إِنِّي أَرْذَلِ الْمُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ يَعْي بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا ثِشَةَ أَنَّ النِّي عَلِّ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَل وَالْمُرْسَمِ وَالْمُغْرَمِ وَاللَّأْمَرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَفِئنَةِ النَّارِ (١٠ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفِنَى ، وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفَقْر ، وَمِنْ شَرَّ فِيْنَةِ المسيبح السَّجَّالِ ، اللَّهُمُّ أَفْسِلْ خَطَا َبَاىَ بِمَاءِ النَّذْجِ وَالْبَرَّدِ ، وَنَقَّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَا بَا ، كما أَبْتَقَّى الدُّوبُ الْأُ يُتَّضُ مِنَ الدَّنْسِ ، وَبَاعِدْ يَيْنِي وَ يَنْ خَطَا يَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَّشْرق وَالمَّذْرب باب ألا سُنتِهَا ذَه مِنْ فِئْنَةِ الْفِنَى ﴿ وَرَشْ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِيمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ . اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بكَ مِنْ فِينَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَّةِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْفِنِّي ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْفَقْر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ اللَّهِيجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمَوُ فِي فِنْنَةِ الْفَقْلِ مَرْثُ مُمَّد أَخْبَرَ مَا ٥٠ أَبُو مُمَاوِيَّةَ أَخْبَرَنَا ٣٠ هشَامُ بُنُّ كُمْ وَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالت كَانَ النَّيْ يَرْكُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِيْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَرْدِ وَشَرَّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرَّ فِتْنَةِ الْفَقْر ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ فِيْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمُّ أَغْسِلْ قَلْبي بَاء الثَّلْجِ وَالْبَرَّدِ ، وَرَبِّى قلْبي مِنَ الخَطَايَاكَا نَمْنِتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدِّنَسِ ، وَبَاعِدْ رَبْنِي وَ بَيْنَ خَطَا بَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَنْ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَّلِ وَالمَأْتَمِ وَالمَغْرَمِ ﴿ الْبَ النُّماه بِكَثرَةٍ ١٠٠ المَّـالِي مَتَمَ الْبَرَكَةِ مَدَّفَىٰ مُخَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثْنَا غُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِنتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ أُنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّسُ

() وَتِنْتُلُو النَّبْرِ (۲) منتا (۲) منتا (۱) بَكْثُرَّةِ اللَّالِ سَرَ البّرَّكَةِ . ثبت هنا نى والولد بعد لللل وليست في شيء من النسخ للعتمدة مع المتابعة المتابعة

(٠) تَعْلَمُ هَٰذَا الْأَمْرَ
 خَيْرًا

(1) وَرَضُّنِي، "" (۷) حدثني

(٨) فَتَوَضَّأً بِدِ

غَادِّثُكَّ ٱدْءُ ٱللهَ لَهُ قالَ اللَّهُمَّ أَ كَثِرْ مالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْتُهُ وَعَنْ هِشَامِم **عَرْثُنَا** (٢) أَبُوزَيْدِ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبْنِ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكِ مِثْلَهُ (١) حَدَّثنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَتِ أُمُّ سُلَيْم أَنْسُ خادمُك (\*) قِالَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِما أَعْطَيْتُهُ ﴿ إِلَٰكُ الدُّعاء عَنْدَ الاسْتَخَارَة مَرْثُنَا مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدُ اللهِ أَبُو مُصْمَعَبِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُشْكَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النِّي عَنْ اللّ الإُسْتِنْحَارَةَ فِي الْامُورِ كُنَّالِهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا مَّ \* بِالْأَمْرِ مَلْمَرَكَمْ رَكْنَتَنْنِ ثُمَّ بَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخْفِيرُكَ بِيلْمِكِ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بَقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَطْلِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ النُّيُوب اللَّهُمَّ انْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (\*) هٰذَا الْأَمْنَ خَرْمُ لِي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَالِبَةً أَمْرِي أَوْ قالَ في عاجلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ كَأَنْدُوهُ لِي ، وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي ف دِيني وَمَمَاشِي وَعَاقِيَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلٍ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدُوْ لِيَ الْخَايْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي (١) بد وَ يُسَمَّى حَاجَتَهُ بِالسِّ أَلْمُعَّا عِنْدَ الْوُصُوْءِ مِرْثُ اللهُ عُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْد اللهِ عَن أَلى بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قِالَ دَعَا النِّيُّ ﷺ بِمَاء نَتَوَضًّا ﴿ ٨٠ ۚ ، ثُمُّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمُ أَغْفِنْ لِمُبَيِّدٍ أَبِي عامِدْ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْدِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْمَلُهُ بَوْمَ الْفِيامَةِ فَو قَ كَثِيرِ مِنْ خَبَاتْكِ مِنَ النَّاسَ بِالسِبِ النَّمَاءُ إِذَا عَلاَ عَقَبَةٌ ﴿ طَرْفُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدِّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي عُثَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَمَ النِّيِّ مَنْ إِلَى سَفَرَ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرُونَا فَقَالَ الذَّيْ عِنْ أَيُّما النَّاسُ أَرْبَمُوا عَلَى أَشْكِكُمْ ۖ كَاإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أُمِّهِ ۚ وَلاَ عَالِيًّا ، وَلَـكَنْ تَدْهُونَ سِيمًا

يُميراً ، ثُمَّ أَتَى عَلَى ٓ وَأَنَا أَقُولُ في نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ الله أَبْنَ فَيْشَ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُورَ الْجَلَّةِ ، أَوْ قالَ أَلا أَدْلُكَ عَلَى كَلِيلَةٍ هِي كَنْزُ مِنْ كَنُوز الْجَلَّةِ ، لاَ حَوْلَ وَلَا ثُوَّةً إِلَّا بِاللهِ مِلْكُ النَّمَاء إِذَا مَنْظَ وَادِيا فِيهِ حَدِّيثَ جَأْرِ الْبَّبِ أَلْنَاء إِذَا أَرَّأَدَ سَفًّا أَوْ رَجَّمُ حَرْثُ إِنْكِينِكُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنِ نَافِيعِ عَنْ عَنْ عَبْدٍ أَلَّذِ بْنُ مُحَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا أَذَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ عَزْو أَوْ حَجَرٌ أَوْ مُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلُّ شَرَف مِّنَ الْأَرْضَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ ؛ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱللَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ۖ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَايِدُونَ لِرَبَّنَا حامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزابَ وَحْدَهُ بَاسِ أَلنَّمَاء لِلْسُنَزَوِّجِ • مِرْثِنَ مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبُّ ۚ يَٰكِ عَلَى عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْن عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَم ۚ أَوْ مَه ، قال قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافِي مِنْ ذَهَب ، فَقَالَ بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ ْ بِشَاةِ **مَرَثْنَا** أَبُو النُّمْمَانِ حَدِّثَنَا حَمَّادُ بْنُّ زَيْدِ عَنْ مَمْرِوعَنْ جابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ هَمَلُكَ أَبِي وَتَرَكُ سَبْعَ أَوْنِيشَعَ بَنَاتَ قَتَذَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فَقَالَ النَّيْ يَكِ تَزَوَّجْتَ يَا جابِرُ ؟ قُلْتُ نَمَمُ ، قالَ بَكْراً ٣ أَمْ ثَبَيًّا ؟ قُلْتُ ثَبِّياً ، قالَ هَلاَ جاريَّةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ؟ قُلْتُ مُلكَ أَبِي كَثَرُكَ " سَبْعَ أَوْ نِيمْ مَ بَنَاتٍ ، فَكَرَهْتُ أَنْ أَحِيمُهُنَّ بِمُلْهِنَّ . قَرَّزُوَّجْتُ أُمْرًأَةٌ تَقُومُ عَكَيْهِنَّ ، قالَ فَبَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ كَمْ يَقُلِ أَبْنِ عُيَيْنَةً وَتُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ تَمْرِو بَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ بإب ما يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ﴿ **حَرَثُنَ <sup>(1)</sup> غِنْهَانُ بْنُ أَبِي** شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَوِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِّيْكٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيْ ﷺ لَوْ أَنْ

(۱) في يحتى بن أبن المنطق عن أنس (۲) وارتك (۵) ورتك (۵) مستن هوله آيون لكن مستندا ماكنياه الدابالهاي كاب

(r) كَايُعَلِّمُ الْكِتَا**نُ** (٢) مِنْ أَنْ نُرَّدُ (١) حَدَثَنَ (٠) لَيُعَبَّرِا ُ إِلَيْ**وَقَدْ صَنْحَ** إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدُّ صَنَعَرَ (١) وَإِنَّهُ دَعَارَتُهُ . لَمْ يضبط وزة العفى اليونينية ولا الفروع التي بيدلم (٧) وَمَا ذَاكَ

لْحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا تِيَ أَهْلَهُ قَالَ : إِنْهُمِ ٱللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ ما رَزَفْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ رَيْنَهُمَا وَلَهُ فِي ذَلكَ ، كَمْ يَضُّرُّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا ، بُ فَوْلِ النِّيَّ ﷺ رَبُّنَا آيَنا فِي الدُّنيّا حَسَنَةٌ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَنْهُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسَ قَالَ كَانَ أَكُثَرُ دُعَاهِ النَّبِي ﷺ اللَّهُمُّ رَبَّنَا آيَنا فى الدُّنيّا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ النَّبِّ النَّمَوْذِ مِّنْ فِتْنَةِ اَلَّهُ ثِيَا ﴿ مَرْتُ مِنْ أَبِي الْمَزَاء حَدُّتَنَا عَبِيدَةُ بِنُ <sup>(1)</sup> مُحَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ اللِيكِ بْنِ 🖟 (1) هُوَ أَبَّنُ مُعَنِّدٍ عُمَيْد عَنْ مُصْمَب بن سَعْد بن أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ عَنَّ أَيْمَالُمُنَا هُولُا وَالْكَلِمَاتِ ، كَمَا أَنْعَلَّمُ " الْكِتَابَةُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُغْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ ٣٠ ثُرُدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ الْمِابِ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ مِرْثُ ( ) إِرْ اهم بنُ مُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياض عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنْ رَسُولَ أَلَّهُ عَلِي اللهِ عَتَى إِنَّهُ لَيَخَيَّلُ إِلَيْهِ (0) فَدْ صَنَعَ الشَّيْء وَما صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ (١) دَمَا رَبُّهُ ، ثُمَّ قالَ : أَشَمَرْت أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَفْتَاني فَمَا ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ عائشَةُ فَا (" ذَاكَ بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ جاءِني رَجُلاَنِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسي ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلًى ، فَقَالَ أَحَدُهُم الصَاحِبهِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، قَالَ فِما ذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُتَّ طَلْمَةٍ ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فَى ذَرْوَانَ ، وَذَرْوَانُ بِئْرُ فَى بَنِي زُرَيْقِ ؛ قَالَتْ فَأَنَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمُّ رَجَمَ إِلَى عائِسَةَ ، فَقَالَ وَاللهِ لَكَأَنَّ ماءها تَفَاعَةُ ٱلْمُنَاء ، وَلَكَأَنَّ نَحْلُهَا رُوْمُنُ الشَّيَاطِينِ، قالَتْ قَاتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ فَا فَيْرَهَا عَن الْبِدُّ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله فَهَلاَّ أَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي ٱللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاس شَرًّا، زَادَ

عِيسٰى بْنُ بُونِسَ وَاللَّيْثُ عَنْ (١) هِشَام ِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ (١) النَّيْ باب ألدُّهاء عَلَى المُشْرِكِينَ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُود قَالَ النَّيْ عَلِينٌ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَيْهِم بِسَبْعِ كَسَبْعِ بُوسُفَ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهُل ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَوَّ دَعَا النِّي ۚ عَلِّكَ فِي الصَّلاَّةِ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَّنَا وَفُلاَنَا حَتَّى أَنْزَلَ الله عَزَ ٣٠ وَجِلَّ: لِنِسْ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَرَثُنَا (أَنْ سَلاَم أُخْبَرَا وَكِيمُ عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِنْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُولُ ٱلله عْلَى الْأَحْرَابِ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْسَكِتَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِيْتَابِ ، أَهْزِمِ الأَّحْزَابَ، أهْزِينَهُمْ وَزَازِ لْهُمْ ﴿ مَرْثُنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ <sup>(٥)</sup> عَنْ يَعْيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النِّيِّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ في الرَّكْنَةِ الْآخِيرَةِ مِنْ صَلاَّةِ الْمِشَاء فَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَةً ، اللَّهُمَّ أُنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمُّ أَشْدُدُ وَطْأَنَّكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمُّ أَجْعَلُهَا ( سينِينَ كَسِنى يُوسُفَ وَرَثُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّنَنَا أَبُوالْأَحْوَسِ فَنْ عاصِمٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ النَّيُّ عِنْ النَّى عَلَيْ مَريَّةً يُقَالُ كُمُمُ القُرَّاءِ وَأُصِيبُوا فَا رَأَيْثُ النِّي عَنْ وَجَدَعَلَ شَيْء ما وَجَدَ عَلَيْهِم ، فَقَنَتَ شَهْراً في صَلاَةِ الْفَجْرِ ، وَ يَقُولُ : إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُ ا (<sup>(٧)</sup> الله وَرَسُولَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْشُو عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ (٨٠ الْبَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النِّيِّ يَنْكُ بَقُولُونَ (٥) السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِنَتْ ما يُشَةُ إِلَى قَوْ لِهِيمْ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّنْهُ ، فَقَالَ النَّيْ عِنْ مَهُمَّ يَا عَائِشَةُ إِنَّ أَللَّهُ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَشْرَكُلَّهِ فَقَالَتْ يَا نَيَّ اللهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ ؟ قالَ أَوَ لَمْ نَسْمَى (١٠٠ أَرُدُ ذَٰلِكِ عَلَيْهِم كَأَفُولُ

(۱) آبَنْ سَعَلَو عَيْمَا الله و اله و الله و الله

315

حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا عَبِيدَهُ حَدَّثَنَا عَلَى ثُنُ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَمَ النَّىٰ عَلِي يَوْمَ الخَنْدَق فَقَالَ مَلاَّ اللهُ فُبُورَهُمْ وَيُبُونَّهُمْ فَاراً كما شَعَلُونَا عَنْ صَلاَةٍ (`` الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّسْ وَهْيَ صَلاَةُ الْعَصْر مَرْشُ عَلَى تَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْنَ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَدْمَ الطَّفَيلُ بنُ مَمْرُو عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَأَدْءُ اللَّهَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ (۲) حدثنی وُ فَوْلِ النِّيِّ مِنْ اللَّهُمَّ أَغْفُرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا ٣ نَحَمُّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ (٤) حدثن أَبْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّ يَالِئَّ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو مِهٰذَا الْدُعَاءِ وَ إِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى ، اللَّهُمَّ عَمْدِي وَجَمَّلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ ٱخْفُو ۚ لِي ماقَدَّمْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ أَنْتَ الْتَقَدُّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ عُبِينَدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ وَتُحْدِّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِيْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ أَبِي (٦) حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعُقَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِّ ﷺ وَجَعْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ لى هزالى وَجدّى وَخَطَايَ (٥) وَعَمْدى وَكُلُّ ذٰلكَ عندى السَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَرَّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ٥٠

وَتَلْفِكُمُ مِرْثُنَا نُحَمَّدُ بِنُ الْفَنِّى حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِيْمَامُ بِنُ حَسَّانَ

يدنا والذي في النسخة التي شرحطها القسطلاني وخطئي بالمنز بمدالطاء ثم قال ولايي ذر عن الحوى والسل وخطای بنیرهز اه فحرر اه أَيْوبُ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ أَبُو الْقَاسِم عَن فَالْجُمُعَةِ (١) سَاعَةُ لاَ يُورَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قائمٌ يُصَلَّى يَسْأَلُ (" خَيْرًا إلاَّ أَعْطَاهُ ، وقال بيده قُلْنا مُقَلُّهَا يُزَمَّدُهَا بِالِبُ قَوْلِ النِّي عَلَى يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْبِهُودِ وَلا يُسْتَجَابُ كُمْمْ فِينَا مِرْثُنْ تُنْبَئُهُ بْنُ سَيِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَنْ أَي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ الْبَهُودَ أَتَوا النِّي عَلَيْكَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَ وَعَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلعَنْكُمْ أَللهُ وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي مَهِ لَمَ بَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْمُنْفَ أُو (٣ الْفُحْسَ، قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعَى مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لى فيهم وَلَا يُسْتَجَابُ لَمُمْ فَ باب التّأمينِ حَدْث عَلَى بنُ عَبْدِ أَشْ حَدَّثَنَا أُسْفَيْانُ قالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيد بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النِّيِّ عَلّ قالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمُّوا فَإِنَّ اللَّالِكَ كُنَّةً ثُونًمُّ ثَفَنْ وَافْقَ تَأْمِيثُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاكِكَةِ عَفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ بِالسِبُ فَعَنْلِ النَّهْلِيلِ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَمَةً عَن مالكِ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ عَلَيْ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءَ قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ ('' عَشْرِ رِقابِ ، وَكُتِيبَ ('' لَهُ مِائَةُ حَسَنَة وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَانَةُ سَبِّئَةِ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُفِي وَلَمْ مِأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء (\*\* إلاَّ رَجُلُ عَمِلَ أَكُثَرَ مِنْهُ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْلِكِ بْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا مُحَرُّ بْنُ أَبِى زَائِدَةً عَنْ أَبِي إسْحُقَ عَن عَمْرِو بْنِ مَيْبُونِ قالَ مَنْ قالَ عَشْراً كانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَفَيَةً مِنْ وَلَدَ إِنْهُمِيلَ قَالَ مُحرُ أَنْ أَيْنَ أَلِينَ وَالْدِنَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَهْ بِنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّنْفِيِّ عَنْ رَبِيعِ <sup>(٧)</sup> بِن خُتَيْم

(٧) عَنِ الرَّبِيعِ

بِثْلَهُ ، فَقُلْتُ لِارَّبِيعِ مِمَّنْ سَمِيْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ تَعْرُو بْن مَيْتُونِي، فَاتَبْتُ مَمْرُو بْن تُ مِمَّنْ سَعِنتَهُ ؟ فَقَالَ مِن أَبْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَأَتَيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى فَعُلْتُ مِمَّنْ سَمِنْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيْوِبَ الْأَنْصَارَىُّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النِّي ۖ ﴿ وَقَالَ إِيرَاهِيم ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ حَدَّثَنَى تَمْرُو بْنُ مَيْنُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَلْ بْن أَبِي لَيْدَلِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلُهُ (١) عَنَ النَّيِّ يَا اللَّهِ وَقَالُ مُوسِلِي حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عامِر عَنْ عَبْدِ الرُّهُمٰن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَبْوبَ عَنِ النِّي عَنَّهُ الشُّغْبِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَةُ ، وَقَالَ آذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ هِلَالَ بْنَ يَسَافِ عَن الرَّبيعِ بْن خُتَيْمٍ وَعَمْرُو بْنِ مَيْمُونِ وَحُمَانٌ عَنْ هِلَالٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ وَرْشُ عَنْدُ أَلَّهُ فِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ سَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ : مَنْ قالَ سُبْحَانَ ٱللَّهَ وَمِحَنْده في يَوْمِ مِالَةَ مَرَّةِ خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ﴿ مَرَثُنَا زُهَـيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدِّثَنَا أَبْنُ فُصَيْلِ عَنْ مُحَارَةً عَنْ أَبِي زُوعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيّ يَلْكُ قال : كَالِمَتَان خَفيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، ثَقيلتَانِ في الْمِيزَانِ ، حَبيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمُن وَرُثُ اللهِ عَدْ أَنُوا الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْد بْنِ عَبْد أَلله رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِالَ النَّيُّ عَنَّكُ الذِي يَذْكُرُ

أبي صاّ لِلْمِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَهَ ف

لان عَلَى أَبِّنَ مَبِيدٍ فَقِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ر) كانْ كُمنْ أَعْتَقُ رَقَبَةَ مِينْ وَلَدِ إِثْنَمْمِيلَ رَقَبَةَ مِينْ وَلَدِ إِثْنَمْمِيلَ

(r) منتنى (e) لاَ يَذْ كُوْ رَبَّةً

الطرُق يَلْتَنِسُونَ أَهْلَ ٱلذَّكُر ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْ كُرُونَ اللَّهَ ، تَنَادَوْا هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَتَفَقُّونَهُمْ وِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ (" الدُّنْيَا ، قالَ فَيَشأُكُمْ رَهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ٣ ما يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالُوا ٣ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمُدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي ؟ قالَ فَيَقُولُونَ لَا وَأَثْدُ مَا رَأُوكَ قَالَ فَيَقُولُ ۚ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِلَدَةً ، وأَشدً لَكَ تَعْجِيداً (" وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً ، قالَ يَقُولُ (" أَخَا يَسْأَلُونِي (" ؟ قالَ يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ ، قالَ يَقُولُ وَهِلْ رَأُوها ؟ قالَ يَقُولُونَ لَا وَأَنَّه يَا رَبِّ ما رَأُوها قالَ يَقُولُ ٧٠ ِ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا ؟ قالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيها رَعْبَةً ، قالَ فِمْ يَتَمَوَّذُونَ ؟ قالَ يَقُولُونَ مِن النّارِ ، قالَ يَقُولُ وَهَلُ رَأُوهَا ؟ قالَ يَقُولُونَ لاَ وَأَنَّهِ (٨٠ ما رَأُوهَا ، قالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوها ؟ قال يَقُولُونَ لَوْ رَأُوها كانُوا أَشدَّ مِنْهَا فِرَاراً ، وَأَشدَّ لَهَا عَافَةً ، قال فيَقُولُ فَأَشْهِدُ كُمُ أَنَّى قَدْغَفَرَتُ لَمُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكَ مِنَ اللَّالِّكَةِ فِيهِمْ فُلَانَ لَيْسَ مِنْهُمُ إِنَمَا جَاء لِحَاجَةٍ قَالَ مُمُ الْجُلَسَاء لاَيَشْقَى جُمَّهُ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعَمَس وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّي عَلَيْتٍ بالب تُولِ لاَحَوال وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مَرْثُ مُحَدَّةً ثِنُ مُقَاتِل أَبُو الحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُلَبْانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُوسِى الْأَشْعَرِيِّ قالَ أَخَذَ النَّبِي ۚ إِنَّ فِي عَقَبةٍ أَوْ قالَ فَيْ نُبِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَى فَرَفَعَ صَوْنَهُ لَا إِلٰهَ إِلا أَللَّهُ وَأَللَّهُ أَكْبُرُهُ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ عِنْ عَلَى بَعْلَتِهِ ، قَالَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًا ، ثمَّ قال يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ أَلاَ أَدْلُكُ عَلَى كَلِيةٍ مِنْ كَنْزِ الْمِنَةِ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قال 

(۱) إِلَى سَمَاءِ اللَّذِيَّ (۱) أطلَمُ بين (۱) قال تقول (۱) تعييداً وتحديداً (۱) مَّل يَشَوُلُ ا (۱) مَّل يَشَوُلُ ا (۱) مَل يَشَالُونِي

(١) غَيْرَ وَاحِدَةِ

(۲) برد بن معاوة هو عبدي لوق ناله أبو در وقال النذوي هو تابعي تحتى من أصحاب ابن مسعود على عادي بنارس اه من البرونية (۲) أخر ضبطه هكذا.

(٣) أُخْبَرُ صَبطه هكله هوَفي البونينية وفي القتع أُخْبَرُ البناء للمعبول اه

من الدع ( ) ق الفسلان ( كتاب الرفان ) المستحدّة الدّرائي ولاكميتين إلاً عيش الاخرة وسئل الان فرم مع الحوى والسنى المستحدة والفراغ ولان الوت كا في التحم البائي والمتحدة والمراغ المرائية والمكرية عن

بب دعيس بدعيس الأخرة والكريمة من الكشميني ما جاء في الكشميني ما جاء في الرقاب وأن لا عيش إلاً عيش الآخرة اهملخما

(٠) هُوَ أَبْنُ أَبِي هِينْدٍ (١) حَدْثَق

(v) مُحَدُّدُ بْنُ جَمْنَرٍ
 (A) عَنْ أَنْسٍ أَنْ النِّينَ

(۱) بالمندق

(11) وَيَصُرُ بِنَا

رِوَايَةَ قَالَ ثِهِ نِيشَةٌ وَنِشْمُونَ أَنِّهَا مِانَةُ إِلاَّ وَاحِدًا (١) لاَ يَحْفَظُهَا أَحَدُ إِلاَّ دَخَلَ الجُنَّةَ وَهُوْرَ وَرَثْمُ يُحِبُّ الْوَرْرُ ، بِاسِبُ الْمُوعِلَةَ سَاعَةً بَنْدَ سَاعَةٍ مِث**َرَثُ عُمِرُ بنُ** حَمْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَدُنُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ كُنَّا أَنْتَظُو عَبْدُ اللهِ إِذْ

هَيْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

حَمْسِ حَدَثُنَا اِبِي حَدِثُنَا الْإِحْدُنَ الْأَجْلِينُ ؟ قَالَ لاَ ، وَلَكِنْ أَذْخُلُ فَأَغْرِجُ جاء يَزِيدُ بُنُ مُمَاوِيةَ \*\* ، فَقُلْنَا الاَ تَجْلِينُ ؟ قالَ لاَ ، وَلَكِنْ أَذْخُلُ فَأَغْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَ إِلاَّ جَنْثُ أَنَا خَلِسُتُ غَرْجَ عَبْدُ أَلْهِ وَهُوَ آخِذُ يَدِهِ فَقَامَ

عَلَيْنًا فَقَالَ أَمَا إِنْي أَخْبَرُ ﴿ عِمَالَكُمْ وَلَكِنَهُ يَمْنُمُنِي مِنَ الخُرُوحِ إِلَيْكُمْ أَنْ رَسُولَ أَنْهِ بِنْ كَانَ يَتَغَوَّلُنَا بِالْوَعِظَةِ فِي الأَيَّامِ كَرَاهِيةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

## ( بينم أللهِ الرُّخمٰ الرَّحيم ِ )

( باب من ما جاء في الرّقاقي وَأَنْ لاَعَبْشَ إلا عَبْشُ الآخرَةِ )

مَعْثُ اللَّهِي مِنْ أَوْرَاهِم أَخْبَرَنَا عَبُهُ أَنْهِ بَنُ سَبِيدٍ هُوَ أَنْنُ أَبِي هِنِذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنِّ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قال قال النَّي ﷺ نِفْتَانِ مَنْهُونُ فِيها كَثِيرُ

مِنَ النَّاسِ الْصَنِّحَةُ وَالفَرَاءُ \* قالَ عَبَّاسُ الْمَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفُوالُ بَنُ عِيسٰى عَنْ عَندِ اللهِ نِن سَعِيدِ نِن <sup>(0)</sup> أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِهِ سَمِنْتُ أَنِنَ عَبَّاسٍ هَنِ النَّيِّ ﷺ مِثْلَهُ م**رَثُن** النَّاكِمُ ثُمُّ ثُنُ بَشَار حَدَّثَنَا عُثَّذَرُ (10 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنُ فُرُةً

مَرْضُ \*\* عَمْدُ بن بشارِ حَدَثنا عَنْدُر ۚ حَدَثنا شَعْبُهُ عَنْ مَعَاوِبِهِ بَنِ مِرْهُ عَنْ أَنْسِ عَنِ (\*\*) النِّي َ مِنْظَةَ قالَ اللَّهُمُّ لاَ عَبْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأَصْلِحِ الأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ ۚ حَ**رَثِينَ \*\* أَحْدُ** بْنُ الْقِتَامِ حَدْثَنَا الْفُصَيْلُ بْنُّ سُلَهْانَ حَدْثَنَا أَبُو حازِم

حَدُثْنَا مَهُنْ بُنُ سَنْدِ السّاعِدِي مُنْ لَنَّا مَعَ رَشُولِ اللهِ عِنْ فَي (١٠٠) المُنْدَقِ وَهُوَ

يُمْفِرُ وَتَعَنُّ بَنْقُلُ التَّرَابِ وَتَجَوُّلًا إِنَّا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ عَنِفَى إِلاَّ عَنِفُ الآخِرِيَّ عَنْدُ وَالْغَنْ كَاللَّهُ عِلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّمِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْ

مَا غَفِرْ لِلْاَ فَصَارِ وَالْمُاجِرَةُ \* تَأْبُعُهُ سَهِلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النِّي عَلِيَّهُ مِثْلَةٌ باسب أ

مثَل **الدُّنْيَا فِي الآخِيرَةِ ، وَتَوَ**ْلِهِ تَمَاكَى : أَنَّمَا <sup>(١)</sup> الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمِثُ وَلَهُوْ<sup>، (٢)</sup> وَزَيْنَة وَتَفَاخُرُ يَهُنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ كَثَلَ غَبْثٍ أَجْبَ الْكُفَّارَ نْبَاثَهُ ثُمَّ يَهِيجُ قَتْرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَاماً وَفِالْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيلٌ وَمَغْفِرَةُ مِنَ أَلَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ أَلَاثُيْمًا إِلاَّ مَتَاعُ الْذُرُورِ حَرَثُ عَبْدُ أَللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْل قالَ سَمِمْتُ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ مَوْضِعُ صَوْتِ فِي الجُنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَما فِيها ، وَلَفَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْحَةٌ بِالْبُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَوْ عَاْبِرُ سَبِيلٌ هَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن أَبُو الْمُنْدِر الطُّفَاوِيُّ عَنْ شُلَّيْهَانَّ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّتَنِي تُجَاهِدٌ عَنْ عَبُّدٍ أَلَّهُ بْنِ تُعَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِيمَنْ كَي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ فَرِيبٌ أَوْ عابرُ ﴿ سَدِيل ، وَكَانَ أَبْنُ ثُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الْسَاء وَخُذْ مِنْ صِحْنِكَ لِرَصْكِ ، وَمِنْ حَبَاتِكَ لِوَ لِكَ بِالسِبِ فِي الْأُمَلِ وَطُولِهِ ، وَتَوْلِ ٣٠ اللهِ نَمَاكَى : فَمَنْ زُخْزِحَ عَن النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةُ فَقَدْ فازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُّورِ ٢٠٠ ۚ ذَرْهُمْ ٢٠٠ يَأْ كُلُوا وَ يَتَمَتَّمُوا ٣٠ وَيَكُلُمُهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَظْمُونَ \* وَقَالَ عَلَى ﴿ ﴿ أَرْتَحَلَتِ ٱلدُّنْيَا مُدْبِرَّةً ، وَأُرْتَحَلَتِ الآخرَةُ مُقْبلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ١٩٠ بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ وَلاَ يَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حِسابَ ، وَغَدًّا حِسابُ وَلا عَمَلُ ، بَمُزَّخْرَجِهِ بَمُأَعْدِهِ َ **هَرَثُنَ** صَدَقَة بْنُ الْفَصْل أَخْبَرَ نَا يَحْمَىٰ (١٠ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ مُنْذِر عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنْيْمٍ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبُّ عِنْ خَطًّا مُربَّمًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ عَلِيجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُّنَا اللَّهِي فِي

(1) آثاء عبد المدرد لان رواية كرونة رواية كرونة (2) وتوليد الى نوله (3) وتوليد الى نوله (4) وتوليد الما تعالمي (5) وتوليد الما تعالمي (6) وتوليد الما تعالمي (7) وتوليد المردد (8) على المردد (9) على المردد (9) على المردد (1) وتوليد المردد (2) على المردد (3) على المردد (4) على المردد (5) على المردد (6) على المردد (7) على المردد (8) على المردد (9) على المردد (9) على المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (2) موليد المردد (3) موليد المردد (4) موليد المردد (5) موليد المردد (6) موليد المردد (7) موليد المردد (8) موليد المردد (9) موليد المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (2) موليد المردد (3) موليد المردد (4) موليد المردد (5) موليد المردد (6) موليد المردد (7) موليد المردد (8) موليد المردد (9) موليد المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (2) موليد المردد (3) موليد المردد (4) موليد المردد (5) موليد المردد (6) موليد المردد (7) موليد المردد (8) موليد المردد (9) موليد المردد (1) موليد المردد (2) موليد المردد (3) موليد المردد (4) موليد المردد (5) موليد المردد (6) موليد المردد (7) موليد المردد (8) موليد المردد (8) موليد المردد (9) موليد المردد (1) موليد المردد (2) موليد المردد (3) موليد المردد (4) موليد المردد (5) موليد المردد (6) موليد المردد (7) موليد المردد (8) موليد المردد (8) موليد المردد (8) موليد المردد (9) موليد المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (1) موليد المردد (2) موليد المردد (3) موليد المردد (4) موليد المردد (5) موليد المردد (6) موليد المردد (7) موليد المردد (8) موليد (8) موليد المردد (8) موليد المردد (8) موليد (8)

(٢) وَهَاٰدِهِ الْخُطُوطُ (r) قَانُ أَخْطَأُ باسقاطُ الماء في الموضعين عندط اد مناليونينية (٤) هده (٥) يَعْنِي الشَّيْنِ (٦) حدثنا (۷) قال (٨) أخبرنا (a) آب (١٠) أَنَس بْنِ ماللِكِ كذاني اليونينية بفتح الموحدة وضبطه فبألنتح بنسها وجوز فيه الفتح

(1) نقال

وَسَطِ مِنْ جانبهِ الذِي فِي الْوَسَطِ ، وَقَالَ <sup>(١)</sup> هَٰذَا الْإِنْسَانُ ، وَهَٰذَا أَجَلُهُ تُحْيط بهِ أَوْ قَدْ أَحَاماً بِهِ ، وَهَٰذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ أَمَّكُ ، وَهَٰذِهِ الْخَطَطُ ٢٠ الصَّفَارُالْأَعْرَاضُ وَإِنْ أَخْتَاأُهُ ٣٥ هَلَمَا ٤٠٠، نَبَسَهُ هُذَا، وَإِنْ أَخْتَاأُهُ هَذَا، نَبَسَهُ هَذَا مَرْثُ مُسُلِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ إِسْعُفَى بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَسَ قالَ خَطَ النَّيْ عَلَيْ خُطُومًا ، فَقَالَ هَٰذَا الْأَمَلُ وَهَٰذَا أَجَلُهُ ، فَيَنْتَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ وُمَنْ بَلَغَ سِيِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ أَللهُ إِلَيْهِ فِي الْمُثُرُ لِقَوْلِهِ : أَوَكُمْ نُعَوَّكُمْ مَا يَنَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ( ﴿ حَرَثَىٰ ( ۗ عَبْدُ السَّلَامِ بِنُ مُطَهَّرَ حَدَّثَنَا تَحْرُ بْنُ عَلَى عَنْ مَعْن بْن تُحَمَّدِ الْفِفَارِيّ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبُرّيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ ﷺ فَقَالَ (٧) أَعْذَرَ اللهُ إِنِّي أَمْرِيُّ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلُّفَهُ \* تَا بَعَهُ أَبُو -ازم وَأَبْنُ كَفِلاَنَ عَنِ الْقَبْرِيِّ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوصَفُوانَ عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (٨٠ يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهاب قالَ أَغْبَرَ في سَمِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرٌ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ لاَ زَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي أَثْنَتَيْنَ فِحُبِّ ٱلدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمِّلِ \* قالَ اللَّيثُ ٢٠٠ حَدَّثَى يُونُسُ وَأَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ وَأَبُو سَلَمَةَ ورث منه إلى بن إبر اهيم حدَّثنا هشام محدَّثنا فتادة عن أنس (١٠٠ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ يَكُبُرُ أَبْنُ آذَمَ ، وَيَكْبَرُ (١١) مَنَهُ أَثْنَانِ : حُبُّ المَالِ ، وَطُولُ النُّسُر ، رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً ﴿ إِلْ إِلْهَالُ الَّذِي يُبْتَنَّى بِدِ وَجِنْهُ أَلَّذِ، فيه سَنْدُ مَرْثُ مُنَادُ بْنُ أُسَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ قال أُخْبَرَنِي تَحْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ تَحْوُدُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَقَالًا وَعَقَلَ تَجَّةً عَبًّا مِنْ دَلْوِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِنْ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي

سَالِم قالَ غَدَا عَلَى ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَنْ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْفِيامَةِ يَقُولُ لا إله إلاّ أَللهُ يَنْتَنَى بِهِ ١٠ وَجْهَ أَللهِ إِلاَّ حَرَّمَ أَللهُ عَلَيْهِ النَّارَ مِرْثُنْ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا يَمَقُونُ أَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَن عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ الْقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ أَلَهُ تَمَالَى ما لِمَبْدى المُولِينِ عِنْدى جَزَادِ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْل الدُنيا مُ المُنسَبَهُ إلا الجَنَّةُ باب ما يُحدَّرُ ١٠٠ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيَّا وَالتَّنَافُس فيها حدث إِسْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً قَالَ أَنْنُ شِهَابِ حَدَّثَنَى عُرُوةً بْنُ الزُّبِيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ خَرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْفِ وَهُوْ حَلِيفٌ لِنَنِي عامِرِ بْنِ لُوَّئِيِّ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَمْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ بَعَثَ أَبًا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّامِ ٣٠ يَأْتَى بِحِنْ يَبَا، وَكَانَ رَسُولُ الله إِلَيَّ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَعْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهُمُ الْعَلاَءِ بْنَ الْحَضْرَبِيِّ فَقَلِم أَبُوعُبَيْدَةَ عَالِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتْهُ (1) صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسولِ الله عَلَى الله عَلَى الْمُتَرَفَ تَمَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ (\*) حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِنْمُ بِقَدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَنَّهُ جاء بِشَيْء قالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قالَ فَأَبْشِرُوا وَأَشْلُوا ما إِ يَشُرُ كُمُ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْتُمَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا لُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَثُلُهِ يَكُمُ كُمَّ أَلْمَتُهُمْ مَرْضُ ثُنِّيبُهُ أَنُّ أُسَيدٌ حَدَّثَنَا اللَّيثُ (٥٠ عَن بَزيدَ بن أبي حَبِيبٍ ۚ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عابِرِ أَنَّ رَسُولَ 🗥 اللَّهِ ﷺ خَرَجَ بَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحْدِ صَلاَتَهُ عَلَى اللَّبْتِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْدَ ، فَقَالَ إِنَّى فَرَطُكُم (٥٠ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَ نُظُرُ إِلَى حَوْصِي الآنَ ، وَإِنَّى فَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ (" خَزَائِن الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيَّحَ الْأَرْضِ وَإِنِّى وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ

(۱) يَعْتَنِي بِهَا (۳) يَعْتَنِي بِهَا (۵) يَعْتَنِي بِهَا (۵) فَوَاقَتَ فَوَاقَتَ . (۵) فَوَاقَت مُولُ لَلْهِ (۵) يَتِنَ مُنْ مَعْدِ (۵) يَتِنَ مُنْ مُعَدِّدٍ (۵) مَوَاقَدَ مُنْ مُعَدِّدٍ (۵) مَوَاقَدَ مُنْ مُعَدِّدٍ (۵) مَوَاقَدَ مُنْ مُعَدِّدٍ (۵) مَوَاقَدَ مُنْ مُعَدِّدٍ

الخدرى था गाँउ (१) (۱) تأسكا: (۱) خاصِر شیا (٨) وَإِنْ أَخَذَهُ (١) كانَ الَّذِي . كَتُنَّا في اليونينيــة والذي في کانَ کالَّذِی اہ

غيرهامن المتون الصعيحة رَبُّورُ وَوَ مِنْكُورُ (١٠) مُحَدِّدُ بِنْ جَعَلْمِ (١١) مَرِ<sup>\*</sup> ثَبَانِي

> (۱۳) ثُمَّ الَّذِي (١٤) شَهَا دَايِم

(۱۰) سیکتا

حَدَّتَني مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَمِيدٍ " قال قال رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّا أَكْثَرَ ما أَنافُ عَلَيْكُمْ ما يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَّكَاتِ الْأَ رْض قِيلَ وَما بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قالَ زَهْرَةُ الدُّنيّا، فَقَالَلَهُ رَجُلُ مَلَى إِلَّى الْمَلِيثُ بالشَّرِّ فَصَنتَ النَّيْ عَلَى حَتَّى ظَنَنًا (") أَنَّهُ مِنْزَلُ عَلَيْهِ ء ثُمَّ جَعَلَ يَسْتُمُ عَنْ جَيينِهِ فَقَالَ أَنْ السَّائِلُ قالَ أَنَا قالَ أَبُوسَمِيدِ لَقَدْ حَدْثَاهُ حِيْنَ طَلَمَ (10 ذَلِكَ قالَ لا مِأْتِي الْمَايْنُ إِلَّا بِالْجَايْدِ إِنَّ هَٰذَا المَالَ خَضِرَةٌ كُنُونَ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيمُ بَعْنُلُ حَبَطًا أَوْ يُهِرُّ إِلاَّ آكِلَةَ الخَضرَةِ (أُ أَكَلَتْ (أُ حَتَّى إِذَا أَسْتَدَّقْ خاصرَتَاها (أَ أَسْتَقْبَلَت الشَّمْنَ فَأَجْتَرَّتْ وَتَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِذَّ هَٰذَا اللَّهَ خُلُوَّةٌ مَنْ أَخَذَهُ بِحَقَّةِ وَوَضَتَهُ فَى حَقَّةِ فَنِينُمَ الْمُنُونَةُ هُونَ ، وَمَنْ (٨٠ أَخَذَهُ شَيْرِ حَقَّهِ كانَ الَّذِي (١٠) بِأَكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ حَرَثَنَى كُمَّذُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ١٠٠ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا جَرْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى زَهْدَمُ بْنُ مُضِّرِّب قَالَ سَمِنْتُ عِثْرَانَ بْنَ حُصَيْن رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَنْ قَالَ خَيْرُكُمُ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَأْوَنَهُمُ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ (١١) قالَ يمرُانُ فَمَا أَدْرِي قالَ النِّيمُ عَلَّى بَسْدَقَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَنًا ،ثُمّ يَكُونُ بَمْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمُنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلَا يَفُونَ (١٧) وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّنَ عُرِث عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَن الْأَعْمَس عَنْ (۱۲) وَمَلاَ يُوثُونُ إِرْ اهيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيَّ ﷺ قالَ خَيْرُ النَّاسِ فَرْنِى

> مْمَّ النِّينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ النِّينَ (٢٣) يَلُوبَهُمْ، ثُمَّ يَجَّيَّهِ مَنْ بَعْدِهِمْ قَوْمْ نَسْيِقْ صَها مَهُمْ أَيْمَا مَهُمْ وَأَيْمَا لُهُمْ شَهَادَمَهُمْ (١١) حَدِيثِي (١١) يَعَيىٰ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا وَكِيعُ حَدَّثْنَا

> إِنْمُمِيلُ عَنْ قَبْسِ قَالَ سَمِيْتُ خَبًّا بَا وَقَدِ ٱكْنَوْرَى يَوْمَيْذِ سِّبْمًا فِي بَعْلَيْدِ وَقَالَ لَوْلاَ

تُشْرَكُوا بَعْدِى وَلَكِينَى (\*) أَخافُ عَلَيْكُمُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيها ﴿ حَرْثُ الْمُعْمِيلُ قَالَ

أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ نَهَا نَا أَنْ نَدْعُوَ بِاللَّوْتِ لَنَعَوْتُ بِاللَّوْتِ إِنْ أَصْحَابَ مُخَدٍّ ﷺ مَضَوا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنْيَا بِشَيْءٍ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضَما إلَّا التُرَابَ مِرْثُ (١٠ عَمَّدُ بِنُ الْفَتَى حَدَّنَنَا يَمْنِي عَنْ إِسْمِيلَ قالَ حَدَّتَى فَيْسُ قالَ أَتَيْتُ خَبًّا بَا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنْيَا مَنْنَا وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِم مَنْنَا لا تَجِدُ لَهُ مَوْضِما إلاَّ التَّرَابَ (٢٠ مَوْثُ مُمَّدُ أَبْنُ كَثِيرِ عَنْ شُفْيَانَ عَنِ الْأُعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ خَبَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال هَاجَرْنَا مَتَ رَسُولِ ٣٠ أَلَهُ عِنْكُ ٩٠ ﴿ عَلِبُ قَوْلِ أَلَهُ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ٥٠ فَلَا تَنْمُوَّ نُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَّا وَلاَ يَمُرَّنَّكُمُ مِاللَّهِ النَّرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُونُ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا إِنَّا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصَابِ السُّيِّيرِ \* جَمْنُهُ سُمُرْ ، قَالَ نُجَاهَدُ : الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ مِرْثُ سَمَدُ بنُ حَفْس حَدِّثَنَا ِ شَبْبَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ ثُمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُعَادَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّ أَبْنَ ١٧ أَبَانَأُخْبَرَهُ قَالَ أَتَيْتُ عُمْانَ ١٧٠ بطَهُور وَهُوْ جَالِسْ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضَأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ النِّيَّ بِإِليَّةِ تَوَسَّأً ٨٠ وَهُوَ فِي هٰذَا الْجَبْلِس ۖ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قالَ مَنْ تَوَصّاً مِثْلَ هَذَا الْوُصُوهِ ثُمَّ أَنَّى المَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ وَقَالَ النَّبِي عَلَّ لاَ تَفْتَرُوا اللَّهِ عَلَى (١٠) حَدِيثَنِي (١٠) يَحْيَىٰ بْنُ مَعَادِ حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي حازمِ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمَى قالَ قالَ النَّيُّ عَلِي ۚ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ ۚ فَالْأَوَّلُ ، وَيَبْةَ, حُفَالَةٌ كَثُفَالَةِ الشَّيدِ أَوِ التَّمْوِ لاَ بِبالِيهِمُ ٱللهُ بَالَةَ، قَالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ يَقَالُ حُفَالَةٌ وَحُنَالُتُهُ السِيمُ ما أَيْتَقَ مِن فِتْنَةِ المالِ ، وَقُولِ (١١١) أللهِ تَعَالَى: إِنَّا أَمْوَالُكُمُ وَأَوْلاذُكُمُ وَنِنَةٌ مَدَيْنَ بَحِي بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكُو عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ

(٢) إِلاَّ فِي التُّرَاب (٢) النِّبِيُّ (د) قبلاً (٠) حَقُّ الآيَةَ إِلَىٰ قَوْ اِلدِ (١) أَنَّ مُورَانَ بِنَ أَبَانَ (٧) عُمُّانَ بِنَ عَفَّانَ (٨) يَنْوَضًا المَطَرُ قال في الحج الدِّهمة أ الجَوْدُ والجم ذِهَابُ اه من اليونينية لة (١٠) حدثنا

(١١) وَتُوْلِدِ تُعَالَى

 (١) مِلْء وَادِ (٥) على مِنْهَرِ مُنْكُلَةٌ (١) مَلْآنَ مِنْ فَيَعَبِيهِ (A) WZ (١) وَلاَ عَنْكُرُ (۱۰) تُرکی (١١) وَقُوْلِهِ ثَمَالَى \* (١٢) وَالْمِنْقِينَ اللَّايَةَ

بِي صَالِحْ ِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (١٠ أَلَهُ مِنْكُ تَعْسَ عَبْدُ الدُّينارِ وَاللَّهُ هُمْ ۚ وَالْقَطِيفَةِ وَالْحَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْلِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ كَمْ يُعْطَ كَمْ يرضَ مَرْثُ اللهُ عاصم عَنِ أَنِي جُرَيْجٍ عِنْ عَطَاء قالَ سَمِنتُ أَبْنَ عَبَّالِ رَضِيَ اللهُ عَنهُما يَتُولُ سَمِنْتُ النِّيَّ عَلِيَّ يَتُولُ : لَوْ كَانَ لِا بْنَ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مالِ لَا بْنَنَى ثَانِا وَلا عِمْلاَّ جَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلَّا الترَابُ ، وَيَتُوبُ أَللهُ عَلَى مَنْ تَابَ صَرِيْقَى تُمَّدُ أُخْبِرَنَا تَخَلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قالَ سَمِعْتُ عَطَاء يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ " اللهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِا بْنِ آدَمَ مِثْلَ " وَإِدِ مالاً ، لَأَحْبَ أَنَّ لَهُ إِلَيْدِ مِثْلَةُ وَلاَ يَعْدُلُ عَيْنَ أَبْنِ آمَمَ إِلاَّ التَّرَابُ، وَيَتُوبُ أَللهُ عَلَى مَنْ تَاب، عَال أَبْنُ عَبَّاسِ فَلَا أَدْرِى مِنَ الْقُرْآنِ هِمُو أَمْ لاَ \* قالَ وَسَمِينْتُ أَبْنَ الزُّ بِيْرِ يَقُولُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَدَثُ أَبُو تُعَبِّرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْنُ بنُ سُلَيْانَ بن النسيل عَنْ عَبّاس بن سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِينَتُ أَبْنَ الزُّ يَيْرِ عَلَى الْمِنْيَةِ (\*) مِسَكَّةً في خُطْبَتِهِ يَقُولُ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَبْنَ آذَمَ أَعْطِى وَادِياً مَلاًّ ( ) مِنْ ذَهَب أَحَبَّ إِيَّةِ ثَانِيًا وَلَوْ أَهْطَىٰ ثَانِياً أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثَا وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ أَلَٰهُ عَلَى مَنْ نَابَ صَرْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ١٠ اللهِ عَلَى قال لَوْ أَذْ لِأَبْنِ آدَمَ وَادِيا مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ (٨) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيان وَلَنْ يُمَلُّم (١) فاهُ إلا التَّرَابُ وَ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ نَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَثَادُ بن سَلَمة عَن ثَابِتِ عَنْ أَنْسَ عَنْ أَبِيِّ قَالَ كُنَّا زَى ("إ هٰذَا مِنَ الثُرَّآنِ حَتَّى زَلَتْ أَلْمَا كُمُ و قُولِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً هَذَا المَّالُ خَضِرَةٌ خُلُوتٌ ، وَقَالَ (١٠٠ أَثْثُ تَمَالَى

وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْهَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاءُ الْخَيَّاة ٱلذُّنْيَّا ، (٥) قالَ مُمَرُّ اللَّهُمَّ إِنَّا لانَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ تَقْرَحَ عِا زَيَّنْتُهُ ٥٠ لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ أَنْ أَثْفِقَهُ في حقِّهِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِعْتُ الزَّهْرَى يَقُولُ أَخْبَرَنى عُرُوةُ وَسَعِيدُ بنُ المُسَبِّبِ عَنْ حَكِيمٍ بن حِزَامٍ قالَ سَأَلْتُ النَّيَّ عَلَيْ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ هُذَا المَالُ وَرُبَّا قالَ سُفيانُ قالَ لِي بَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا المَّالَ خَضِرَةٌ آخُلُوتٌ ، فَن أَخَذَهُ بطيب نَفْس بُوركَ لَهُ فيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ مِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُمَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلَا يَشْبَمُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَى باب ما قَدَّمَ مِنْ مالِهِ فَهُوْ لَهُ صَرِيثَى (") مُمرً بْنُ حَفْص حَدَّتَني (٤٠ أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ التَّبْنيُ عَن الحَارِثِ بْنِ سُورَيْدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّيُّ ﷺ أَيْكُمْ مَالُ وَارْبُهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مالِهِ قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ ما مِنَّا أَحَدُ إِلاَّ مالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ ، قالَ فَإِنَّ مالَهُ ما قدَّم وَماك وَارْبِهِ مَا أَخْرُ ۚ بِالْبِ \* الْمُكْثِرُونَ ثُمُّ الْقِلْونَ \* ، وَقَوْلُهُ تَمَالَى : مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنِّيَّا وَزِينَتَهَا (\*) نُونُ إِلَّهُمْ أَنْمَاكُمُ فِيهَا وَثُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبطَ ما صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ حَرِّ فُتَنِبَةُ أَبْنُ سَمِيدٌ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن رُفَيْعِ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ حَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ أَللهِ وَإِلَّ يَشِي وَحْدَهُ وَلِبْسُ ٢٠٠ مَعَهُ إِنْسَانُ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرَهُ أَنْ يَفْيِيَ مَعَهُ أَحَدُ قالَ جَمَلْتُ أَمْنِي فَ ظِلِّ الْغَمْرِ كَا لَتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ مَنْ هَٰذَا ؛ فُلَّتُ ١٠٠ أَبُو ذَرَّ جَمَلَى اللهُ فِدَاءَكُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٌ تَمَالَهُ (") قَالَ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَفَالَ إِنَّ الْكُثْرِينَ ثُمُ الْقِلْونَ بَوَمَ الْفَهِامَةِ إِلاَّ مَن أَعْطَاهُ أَللَّهُ خَبْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَهِينَهُ وَشِيالُهُ وَبَيْنَ بَدَيْدِ وَوَرَاءُهُ

أى من تكام معك اله من

وَ إِنْ زَنِّي قَالَ نَعَمُ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنِّي

(٨) أَنَّ لِي أُخُداً ذَحَبًا

(٠) فَتُلْثُ

ي. (١٠) إِلاَّ شَيْءٍ (١١) لِدَّ بني

وَتَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَشَيْتُ مَمَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِى أَجْلِسْ هَاهُنَا قَالَ فَأَجْلَسَني في قاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي أَجْلِس هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، قالَ فَأَنْطَلَقَ فِي الحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبَثَ عَنَّى فَأَطَالَ اللَّبُثَ ، ثُمَّ إِنَّى سَمِنْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُو يَقُولُ وَإِنْ ، قالَ وَلَمَّا جاء لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ مَا نَبِّ أَلَّهِ جَعَلَنِي أَلْلَهُ فِدَاءلَتَ

في جانب الحرَّةِ ماسمِتُ أَحدًا يَرْجعُ ( اللهُ عَبْداً الدَّاك اللهُ عَالَ ذَلك "

لِمَنَّةَ ، قُلْتُ (٥٠ كَمَا جِبْرِيلُ: وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قالَ

مَدُّنَنَا حَيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَسُ

بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء ، قالَ مُرْسَارُ

كْثَرِينَ ثُمُّ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَاعَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا

وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لي مَكانك لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ ، ثمَّ أَنْطَلَقَ في سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَد أَرْتَفَعَ ، فَتَخَوَّفْتُ أَذْ يَكُونَ قَدْ ‹ › عَرَضَ لِلِّيِّ ﷺ كَأَرَدْتُ أَنْ آبَيِّهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَةً لِي لاَ تَبْرِحُ حَتَى آتِيكَ كَامُ أَبْرَحُ حَتَى أَتَانِى ، ثُلْثُ يَا رَسُولَ أَلَهِ لَقَدْ سَمِثْ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَ كُونُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِنْتَهُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَنَّا فِي ، فَقَالَ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبْنًا دَحَلَ الجَنَّةَ ، قُلْتُ وَإِنَّ زَقَى وَإِنْ سَرِّقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَّقَ حَرِثْنِ <sup>٣٠</sup> أَحْدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْتُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ عُنْبَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا لَسَرِّنِي أَذْ لاَ ثَمُّرٌ <sup>(()</sup> عَلَى ۚ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْئًا <sup>(()</sup> أَرْصُدُهُ (<sup>()</sup> لِدَيْنِ بِهِا لِنَفِي فَنِيَ النَّفْسِ، وَقَوْلُ ١٥ أَلَّهِ تَمَاكَى : أَتَحْشِبُونَ أَنَّ مَا تُمَدُّمُهُمْ بهِ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ ٧٧ ، إِنِّي قُوْلَيْهِ تَمَالَى : مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ ثُمْ كُمًّا عَامِلُونَ ، قالَ أننُ عُينْنَةً لَمْ يَمْتَلُوهَا لاَبْدً مِنْ أَنْ يَمْتَلُوهَا ﴿ وَرَثُنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر حِدَّتُنَا أَبُوحَمِينِ عِنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ: لَبُسَ الْنِنَي عَنْ كَثْرُهُ الْمَرْضِ ، وَلَكِنَّ (٥٠ الْيَنَّي فِنَّى النَّفْسِ بِاللَّبِّ فَضْلِ الْفَقْرِ حَرْثُنا إِسْمِيلُ قالَ حَدَّتَى عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَدْدٍ السَّاعِدِيّ أنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أنَّهِ عَنْ فَقَالَ لِرَجُل عِنْدَهُ جالِس ما رَأَيكَ في هذا؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَأَنَّهِ حَرِى ۚ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَجَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفِّعُ ، قالَ فَسَكَتَ رَسُولُ ١٠٠ أَنْ عِنْ ثُمَّ رَرَّ وَجُلُ ١٠٠ فَقَالَ لَهُ إِرْسُولُ أَنْهِ عَنُّكُ مَا رَأَيْكَ فَي هَٰذَا ؟ فَقَالَ مِا رَسُولَ ٱللهِ هَٰذَا رَجُلُ مِنْ فَقَرَاه الْسُلْمِينَ ، هُٰذَا

(١٠) رَجُلُ آخَرُ

مَرَىٰ ّ <sup>(١)</sup> إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَعُ ، وَإِنْ قالَ أَنْ لَا يُسْمَة لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلَّ الْأَرْضِ مِثْلَ (" مَّذَا حَرْثُ الْخَيَدَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ سَمِنتُ أَبَا وَاثِلِ قالَ عُدْنَا خَيَّابًا. فَقَالَ هَاجَرُونَا مَعِ النِّيِّ عَنْ فُرِيدٌ وَجْهُ أَلْهُ ، فَوَقَعَ أُجْرُنَا عَلَى أَلْهِ فِنَا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ جْرِهِ \* مِنْهُمْ : مُصْسَبُ بْنُ مُحَيْدِ قُتِلَ يَوْمَ أَحُدِ وَتَرَاكَ نَمِيَّةٌ كَإِذَا غَطَيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا فَعَلِّنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، كَأْمَرَنَا النَّيْ يَالِيُّ أَنْ نُعَلِّي رَأْسَهُ وَتَجْعُلُ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ (\*) الْإِذْخِر ، وَمِنَّا مَنْ أَبْنَمَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ فَهُو بَهُ مُمْ ا (\*) **هَرْثُنَا** أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلَمُ بْنُ رَرِّرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ عَنْ مِمْرَانَ بْن حُمَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عِنْ قَالَ أَطْلَفْتُ فِي الْجِنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْفُقْرَاءِ وَأَطْلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ \* نَا بَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقالَ صَغْرُ وَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ مَرْثُنَا أَبُو مَعْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثْنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كَمْ يَأْ كُلِ النِّيُّ يَا اللَّهِ عَلَى خِوانِ حَتَّى ماتَ ، وَما أَكُلَ نَخُبْزاً مُرَقَّفاً حَتَّى مات مَرْثُ (v) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ ثُوثُقَ النَّيْ عَلِي وَما فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوكَدِهِ ، إِلاَّ شَطْرُ شَمِيرِ فِي رَفِّ لِي كَأْكُلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ كَفَنَى بِالسِبِ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النِّي عَنْ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَحَلِّيمِ مِنَ الدُّنيَا صَرَّتَىٰ (٢٠ أَبُو تَتِمْ بِنَصو مِنْ نِعْفِ هَٰذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُعَرُّ بِنُ ذَرٌّ حَدَّثَنَا نُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ كانَ يَقُولُ آلَهِ ١٠٠ الَّذِي لا إله إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَدِهُ بَكَبِيي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوعِ ، وَلَقَدْ مَمَدَّيْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِم

(١) مِنْ مِثْلُ هَٰذَٰ أ

(٢) مِنْ أَجْرِهِ شَنْبَنَّا مَعَ

(؛) شَيْنَاً مِنَ الْإِذْخِرِ F15 (1)

ضم دالها من النوع وكسرتها

الهمزة عنزلة واو ألقسم المانظ أبوذر اهمن اليونينية الَّذَى يَخْرُجُونَ مِنْهُ ۚ ۚ فَمَرَّ أَبُو بَكُم ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ ما سَالْتُهُ ۚ إِلَّا لِيُسْبِعَنِي (١) فَرَّ وَكُمْ يَفَعُلُ شُمَّ مَرَّ فِي تَحْرَ فَسَأَلْتُهُ حَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ أَلَهُ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَّ فَلَمْ ٣٠ يَفْعُلُ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ ما في نَفْيي وَما فِي وَجْهِي ثُمَّ قال ( ) أَبَا هِر " قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله ، قالَ الْخَق وَمَ ضَى فَنَبَعَثُهُ ( ) فَلَمْ فَلَ خَلَ قَامُتَأَذَنَ ( ) فَأَذِنَ لِى فَدَّخَلَ فَرَجَدَ لَبَنَا فِي قدَح ، فقال من أَنْ هَذَا اللَّذِهُ قَالُوا أَهْدَاهُ ٥٠ لَكَ فَلاَنْ أَوْ فَلاَنَةُ قَالَ أَبَا هِر قُلْتُ لَبَيْكَ يَا ٥٠ رَسُولَ اللهِ -قالَ الْحَقُّ إِنَّى أَهُلَ الصُّفَّةِ ۚ فَادْعُهُمْ لِي ، قالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَاكُ الْإِسْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إِلَىٰ ﴿ أَهْلُ وَلاَّ مَالِ وَلاَّ عَلَى أَحَدِ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَسَثَ بها إِلَيْهِمْ وَكُمْ يَتَنَاوَكُ مِنْهَا هَيْنًا وَإِذَا أَنْتُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فِيهَا فَسَاءِنِي ذٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هُذَا اللِّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَخَقٌ أَنَّا أَنْ أُصيب مِنْ هَلْمَا اللَّهِنِ شَرْيَةَ أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جاء (الْ أَمْرَيْقِ فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهم وَمَا عَلَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَٰذَا للَّبْنِ وَكُمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ أَنَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَي بُدُّ عَأَبَيْتُهُمْ فَدَعَوْ تُهُمْ قَافَبَلُوا، قَامَتَأَذَنُوا فَأَذِنَ (١٠٠ كَمُمُ وَأَخَذُوا عَبَالِمَهُمْ مِنَ الْبَيْت، قالَ يَا أَبَا هِرْ ۚ ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ ، قالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ كَغَمَلْت أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقُدَحَ فَأَعْطِيهِ (١١) الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتِّي يَزْدَى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَلَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُوى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحُ حَتَّى أَشْتَيْتُ إِلَى النِّيَّ عَنَّ وَقَدْ رَوِيَ الْغَوْمُ كُلُّهُمْ ۖ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَمَهُ عَلَى يَدِهِ مَنظَرَ إِلَى تَجْبَعُمُ مَثَالَ أَبَا هِرْ ٢٠٠٠ كُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَبُولَ اللَّهِ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وأَنْت قُلْتُ صَدَفَتَ يَا رَسُولُ أَلَهِ ، قَالَ أَفْهُ ذَ كَأَشْرَبِ ، فَقَمَدْتُ فَشَرِ بْتُ ، فَقَالَ أَشْرَب فَشَرِبْتُ ، فَا زَالَ يَقُولُ أَشْرَبِ ، حَتَّىٰ قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَنَكَ بِالْمَتِّي ، مَا أَجِدُ لَهُ

(ا) لَيْتَشْنِيقِي هَكَانَا هِي فَي الرضين (ا) رَبِّمْ يَشْلُ (ا) عَالَّبَاهِمِ (ا) فَالْبَشْنَةُ (ن) فَالْبَشْنَةُ (ن) فَاسْتَأْذَنَ هَكَانا ومِيروفِ النّسِ فَي الفرم مضارعاً ولاين مسهر

(۱) أَخَدُّهُ (۷) لَبَيْكَ رَسُولَ أَفَهِ ---(۱) طَّى أَخْلِ

(٩) كَاذِنَا جَالَوْا (١٠) كَالَٰذِنَ . فتح همزة أذن من الغرع

(١١) ثم أُعْلِيهِ

(١١) بَأَبَا هِرْ

مَسْلَكًا قالَ قَارِني فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ خَفِدَ أَلَٰذَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ﴿ مَرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَىٰ عَنْ إِمْلِيلَ حَدَّثَنَا قِيسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنَّى لأُوَّلُ الْمَرَب رَبَى بِسَهِمْ فِي سَبَيلِ أَنَّهِ وَرَأَيْتُنَا نَفُرُووَمَا لَنَا طَمَامُ ۚ إِلَّا وَرَقُ الْخُبَّةِ وَهٰذَا السَّنُوُ وَإِذَّ أَحَدَنَا لَيَضَمُ كَمَا تَضَمُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمُّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ بُعَزُرُنى عَلَى الْإِمْدُلَامَ خِبْتُ إِذَا وَمِنَلَ سَعْى حَدَثِثِي (أَ) عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنَ الْأُسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ ماشَبِهِ ٓ ٱلْ تُحَدِّ عَلَى مُنْذُ قَدِمَ اللَّدِينَةَ مِنْ مَلَامَ مُرٌ ثَلَاتَ لَيَالِ تِبَاعًا حَتَّى ثُبَضَ حَدَّتَى إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرُّعْمَٰن حَدَّثَنَا إِسْفَقُ هُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْمَرٍ بْنِ كِيدَامٍ مَنْ هِلِالٍ ٢٠٠ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَ آلُ مُثَّدِ يَالِكُ أَكُلَتِنْ فِي يَوْمِ إِلا إِحْدَاهُمَا تَمْوُدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ رَجَاهِ (" حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائشةَ قالتَ كانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَم وَحَشُوهُ مَيْنَ لِيفٍ صَرَّتُ اهُدْبَةً أَبْنُ خَالِهِ حَدَّثْنَا جَمَّامُ بْنُ يَحْيِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا أَنِّي أَنَسَ بْنَ مالِك وَخَبَّازُهُ عَامُ وَقَالَ كُلُوا فَى أَغْلُمُ النِّي عِنْ رَأَى رَغِيغًا مُرَنَّقًا حَتَّى لَمِنَى بِاللَّهِ وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِطاً بِمَنْدِ قَطْ مِرْثُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَدَّتُنَا يَعْيُ حَدَّثَنَا مِشَامُ أَغْرَنِي أَي عَنْ عائشَةَ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ يَأْتَى عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُونَدُ فِيهِ نَارًا إنَّمَا ٣٠ هُوَ التَّذُ وَالْمَاهُ إِلاَّ أَنْ نُوْتَى بِٱللَّحْيَمِ \* \* حَرَّضُنَّ عَبْدُ الْعَرْرِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْأُويْنِيُ حَدَّثَني أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَرِيدَ بْنِ رُومانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّهَا قالَتْ المُرْوَةَ أَبْنَ أَخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَظُرُ إِلَى الْحِيرَلِ ثَلَاثَةً أَهِلَّةٍ في شَهْرَيْنِ وَما أُوفِدَتْ في أَيْهَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِي كَارٌ فَقُلْتُ ما كانَ يُعِيشُّكُمُ ؛ قالَتِ الأَسْوَدَانِ الشَّرُّ وَالْمَاهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَمُمْ مَنَاجُح وَكَانُوا

(۱) حدثنا (۲) عَنْ هِلِالِ الْوَرْأَان

> (۲) نَمْزًا (۵) حدثا

(٠) أُحَدُّ بْنُ أَبِي رُجاهِ

(۱) حدثنی

(۱) وَإِنْمَا

يَمْ يَتَحُونَ رَسُولَ اللهِ عَنْ مِنْ أَيْنَاتِهِمْ فَيَسْتَقِينَاهُ ١٠ مَرْثُن ٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدّ حَدَّثَنَا خَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٣٠ اللهُ عِنْ اللَّهُمَّ أَرْزُقْ آلَ مُعَّدِ قُوتًا بِالْبِ الْفَصْدِ وَالْدَاوَمَةِ عَلَى الْمَمَلِ مَرْثُ عَبْدَانُ أُخْبَرَنَا لَا أَى عَنْ شُغبَةَ عَنْ أَشْتُ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي قَالَ سَمِيْتُ مَسْرُوفًا قَالَ مَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّىٰ يَرْكِيْ قَالَتِ الدَّامُّ قَالَ قُلْتُ فَأَى ۚ <sup>(٥)</sup> حِين كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِ خَ حَرَثُ قُتَبْهَ أَعَنْ مالِكِ عَنْ هِيثَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَحَبُ الْمَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّى الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ مَدَّث آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ الْقَبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ لِي لَن يُنتَجِّي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِى اللَّهُ برَّحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارَبُوا وَأَغْدُوا وَرُوحُوا وَشَّى من الَّذُ لِمَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا صَرَتْ عَبْدُ الْمَزِيرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ (٥) لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجِّنَةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَال أَدْوَمُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ صَرِيْنِي ٢٨ مُحَدُّ بْنُ عَرْعَرَةً حَدْثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْد بْن إِرْ اهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ مِائِشَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّيْ يَلِيَّ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِنِّي اللهِ قالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقالَ أَكُلْفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ (^ مَا تُطيقُونَ حَدِّثُنِي غُمَّانُ بْنُ أَبِي شُبْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ سَأَلْتُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ ( ) يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّي عَلَى هَلْ كَانَ يَخُصُ سَيْنًا مِنَ الْأَيْلِمِ قَالَتْ لاَ كَانَ عَلَهُ دِيمَةَ وَأَيْكُمْ بَسَنتَطِيمُ مَا كانَ النَّي

(۱) عَنْسُنَاهُ . فتح بسنيناه من النوع (۳) النبي (۵) النبي (۵) النبي (۵) النبي (۵) منتا (۵) منتا (۵) منتا (۵) منتا (۵) منتا (۵) منتا

عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرِّحْن عَنْ عائِشَةَ عَن النَّيْ يَرْفِي اللَّهُ عَالَ سَدَّدُوا وَقار بُوا وَأَيْشِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجِنَّةَ مَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ أَنْد ؟ قال وَلا أَنَّا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي ٱللَّهُ بِمَنْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ قَالَ أَظُنَّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً (١) \* وَقَالَ عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً قَالَ سَمِتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ عَائِمَةٌ عَنِ النِّي عَلَّى سَدُّدُوا وَأَبْشِرُوا ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : سَدَادًا سَدِيدًا صِدْقًا صَرَ مَن اللهُ إِنْ المُنْدِرِ حَدْثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلَى عَنْ أَنَّس بْنِ ماللِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِنْهُ يَتُولُ إِنَّ رَسُولَ أَلْتُهِ عَلَيْهِ صَلَّى لَنَا يَوْمَا الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِ الْمِنْجَرَ كَأْشَارَ بِيَدِهِ قَبِلَ فِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ (r) أَلِمَا يُطِ الآنَ مُنذُ صَلَّيْتُ لَـكُمُ الصَّلاَةَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هُذَا ٱلجُدَارِ ٣٠ ظَمْ أرَكَالْيَوْم في الْخَيْرِ وَالدُّمُّ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْم في الْخَيْرِ وَالدُّمِّ البُّ الرَّجاء متم (١) وقُو لِهِ عَزَّ وجلَّ إِنَّا الحَوْفِ . وَقَالَ سَفْيَانُ : ما فِي الْقُرْآنِ آيَةُ أَشَدُ عَلَى مِن لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُعْيِمُوا ر.) الصّبرَّرَ التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم من منت فينه بن سيد حدثنا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنَ عَن تَحْدِو بْنِ أَبِي تَحْدِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبُوعُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَتُولُ إِنَّ اللهُ عَلَقَ الرُّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِالْةَ رَحْمَةِ فَأَسْسَكَ عِنْدَهُ نِسْمًا وَفِسْمِينَ رَحْمَةً وَأَوْسَلَ فَ حَلْقِهِ كُلْمِيمْ رَحْمَةً وَاحدَةً ، كَانَوْ بَهْلُمُ الْسَكَافِيرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، كم بَيْأَسْ مِنَ الجُنَّةِ ، وَقَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بَكُلُّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ ، لَمْ كَأْمَنْ مِنَ النَّارِ ، **بابِ** الصِّبْرِ عَنْ تَعَادِمِ اللهِ (٤٠ إِنَّا يُونَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِنَيْرِ حِسَابِ وَقَالَ مُمرُ وَجَدَنَا خَيْرَ عَبْشِنَا بِالصَّبْوِ ( · · مَرَثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَبْ مَنِ الزَّحْوِي

عَلَيْهِ بَسْنَطَيِمُ مَرَثُنَا عَلَى بُنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّنَنَا تُحَدُّ بَنُ الزُّ زِ قان حَدَّثَنَا مُوسى بَنُ

سدَيداً وَسَدَاداً صِدْقاً

قَالَ أَخْبَرَنِي عَمَلَهِ بْنُ يَزِيدَ (" أَنَّ أَبَاسَعِيدِ " أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاسًا " مِنَ الْأَنْسَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِي كَا مُ يَسْأَلُهُ (ا) أَحَدُ مِنْهُمْ إِلا أَعْطَاهُ حَتَّى فَهِدَ ما عِنْدَهُ ، فقال لَمْمُ حِينَ نَفدَ كُلُ شَيْء أَنْفَقَ بِيدَيْهِ (٥) ما يَكُن (٥) عِنْدِي مِنْ خَيْر َ لاَ أَذْخر ْهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفَّ (٧) مِيفَّةُ أَلَدُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ أَللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْن يُمْنِهِ ٱللهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْدِ مِرْثُ خَلَادُ بْنُ يَحْي حَدَّنَنَا مسْمَرٌ حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ عَلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ المُنِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ : كَانَ النَّيْ عَلِيْ يُصَلِّي حَتَّى تَرَمَ أَوْ تَنَتَفِيخَ قَدّماهُ ، فَيْقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شكوراً ، السب وَوَمَنْ يَتَوكُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَبُهُ قالَ (١) الرَّبيعُ بْنُ خُمَّيْم مِنْ كُلِّ ماضاق عَلَى النَّاسَ حَرْشَى إِسْخُقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حُصَيْنَ أَنْ عَبْدِ الرَّامْنِ قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ فَقَالَ عَن أَبْن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّني سَبْعُونَ أَلْفًا بَنْدِ حِسَابٍ مُمُ الدِّينَ لاَ يَسْتَرْفُونَ وَلاَ يَتَطَيْرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكُلُونَ اللَّهِ مَا يُكْرَهُ مِنْ فِيلَ وَقالَ حَرِثُ (١٠) عَلَىٰ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثْنَا هُشَيْمِ ۗ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُعْيِرَةُ وَفُلَانُ وَرَجُلُ ثَالَثُ أَيْضًا عَنِ الشَّلْفِيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَّةَ كَتَبَ إِلَى الْمُنِيرَةِ أَنِ أَكْنُبُ إِلَى بَحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُنْهِرَةُ إِنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ أَشِيرَافِهِ مِنَ الصَّلَاقِ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْحَدَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ثَلَاَّتْ مَرَّاتٍ قالَ وَكَانَ يَنْهِى عَنْ قِيلَ (١٠ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ وَإِضاعَةِ المَّالِ وَمنْمِ وَهاتِ وَعُقُوق الْأُمَّاتِ وَوَأْدِ الْبِنَاتِ \* وَعَنْ هُمُنَيْمٍ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللِّكِ بْنُ ثُمَيْرِ قَالَ سَمِنتُ وَرَّادًا يُحَدَّثُ هَٰذَا الحَدِيثَ عَن الْفِيرَةِ عَن النَّيِّ ﷺ بابُ حِفْظِ اللَّسَانِ

(۱) آبُنُ بَرِيدَ النَّبِيْ . (۳) المُلْمَرِيْ . (۵) المُلْمَرِيْ . (۵) المَلْمَالُونَ . (۵) المِلْمَالُونَ . (۵) المِلْمَالُونَ . (۵) المُلْمَالُونَ . (۵) وقالَ الرَّبِيعَ . (۵) وقالَ الرَّبِيعَ .

(٢) وَقُوْلِ أَلَٰهُ تَمَالَى (٥) حائز آله . كذا هو هو الرفعرفاليو بينيةوالفرع وفىالفتح أنالروابة بالنصب قال و إن جائ**ت** بالر**ض** جائزته اھ (٨) طَلْحَةَ بْنِ غُيَيْدِ اللهِ (١) يَشْكُلُهُ (١٠) ما يَّتْقَى (١١) يَرْفَعُهُ أَلَّهُ (۱۲) جدتن

وَمَنْ (١) كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ وَفَوْلِهِ (٢٠ تَعَالَى: ما يَلْفِظُ مِنْ فَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَنِيدٌ ﴿ مَرْثُنَا \*\*\* مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدَّى حَدَّثَنَا مُحَرُ مِنْ عَلَىٰ سَمِعَ أَبًا حازم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ عَنْ رَسُول الله ﷺ قال مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خَلْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةُ ﴿ عَرِيْنِ عَبْدُ الْعَزِنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ (٢) حَدْثُهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قال رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِي فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُونْمِنُ إِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جارَهُ ، وَمَنْ كانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْقَهُ ﴿ **وَرَثُنَا أَبُو ا**لْوَلِيدِ حَدَّتَنَا لَبَثُ حَدَّثَنَا سَيِيدُ الْفَبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَبْحِ الْخُرَاعِيِّ قَالَ سَمِمَ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْمِي الذِّيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ يِقُولُ الصِّيا فَةُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ جِائْرَ ثُهُ (\*) فِيلَ ما جائزَتُهُ قالَ يَوْمُ ولَيْدَةٌ ومَنْ كانَ بُؤمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ صَرَّتُهُمْ ٥٠ إِرْ الْهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّتْنِي ١٧ أَبْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزيد عَنْ نُحَمَّدِ بْنَ إِرْ اهِيمَ عَنْ عِيلَى بْنَ طَلْحَةَ (١٠) النَّيْمَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْمُبْدَ لَيَتَكَلُّمُ ٣٠ إِلْكَالِمَةِ ما ٢٠٠ يَبْبَيُّ فِيهَا يَزِلْ بِهَا في التَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرَق صَرَّفُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبِا النَّصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن أَيْنُ عَبْدِ اللهِ يَهْنَى أَبْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ عَن النِّي عَنْ قَالَ إِنَّ الْمَبْدُ لَيَتَكُمُّ إِلْكَلِيةِ مِن رُصْوَانٍ أَثَّهِ لاَ يُلْقِى لَمَا بَالاّ يَرْفَعُ (١٠ أَللهُ بِهَا دَرْجَانَ ، وَإِنَّ الْمَنْهُ لَيَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا مُلْقَى لَهَا بَالا يَهْويي.بها ف جَهَنَّمَ بِاسِبُ الْبُكاء مِنْ حَشْنِةِ اللهِ حَدَّثُنَّا اللهُ عَدَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَّا بَحْي

عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنَى شُهِيْبٌ بْنُ عَبْدِ الرَّخْنُ عَنْ خَفْص بْنِ عاصِم ّ عَنْ أَب

هُرَرْةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّىِّ ﷺ قالَ سَبْعَةٌ يُظَلِّهُمُ اللَّهُ : رَجُلُ ذَكَّرَ اللَّهَ بُ الْجَوْفِ مِنَ اللهِ مَرْثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٍ \* عَنْ مَنْصُورِ عَنْ ربِّي عَنْ حُدَيْنَةَ عَنْ النِّيِّ يَرْكِيُّ قَالَ كَانَ رَجُلُ مِكَنْ كَانَ قَبْلُكُ يُسِيءِ الظنَّ بَعَمَلِهِ فَقَالَ لِأَهْدِلِهِ إِذَا أَنَا مُتْ نَفُذُونِي فَذَرُّونِي <sup>(اك</sup>مَ فِي الْبَحْرِ في يَوم صَائفَ فَفَمَلُوا بِهِ ۚ خَمَيَهُ ٱللَّهُ ثُمُّ قالَ ما حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قالَ ما حَمَلَني إلاَّ مَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُنشَيرٌ سَمِنتُ أَبِي حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ عُقْتَةً أَبْنِ عَبْدِ الْنَافِدِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَف أَوْ تَبْلُكُمْ آبَاهُ أَللهُ مالاً وَوَلَداً يَعْنِي أَعْطَاهُ (\*) قالَ فَلَمَّا حُضرَ قالَ لِنَدِيهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ (4) ؟ قالوا خَيْرَ أَب، قالَ فَإِنَّهُ كُمْ يَنْتَدُّ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا، فَسَّرَعا فَتَادَةُ لَمْ يَدِّعِنْ وَ إِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ يُعَدِّبُهُ ۖ فَانْظُرُوا فَإِذَا مُتَّ فَأَخْرِقُونَى حَتَّى إذَا صرْتُ تَفْمًا قَاسْحَقُونِي أَوْ قالَ فَاسْتِهَكُونِي ثُمَّ (\* ) إِذَا كَانَ رِيخٌ عَلَمِيفٌ فَأَذْرُونِي فِيهَا كَأْخَذَ مَوَاثِيقَهَمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَرَبِّى فَفَمَلُوا فَقَالَ ٱللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلُ قائمُ ثم قال أَىْ عَبْدى ما حَمَلَكَ عَلَى ما فَمَلْتَ ؟ قالَ مَحَافَتُكَ أَوْ فَرَنْ مِنْكَ فَمَا تَكَوْفَهُ أَنْ رَجَعَهُ ٱللَّهُ ۚ غَذَرُتُ أَتِا عُمَّانَ فَقَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِي (٢٠ في البَحْر أوكما حَدَّثَ ، وَقَالَ مُعَاذَّ حَدَّثَنَا شُمْيَةً عَنْ فِتَادَةً سِمِنْتُ عُفْيَةً سَمِنْتُ أَبَاسَعِيدِ (٧٠ عَن , الإَنْتَهَاءَ عَن المَعَاصِي **حَرَثُنَا <sup>(١)</sup> كُمَّ**ذُ بْنُ الْعَلاَءِحَدُّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَتَلَى وَمَثَلُ ما بَعَتَنِي اللهُ كَمَثَلَ رَجُلِ أَنَّى فَوْمًا فَقَالَ رَأَبْتُ الجَيْشَ بَنْيَنَ ٤٠ وَإِنِّي أَنَّا النَّذِيرُ الْمُوْتِيانُ فَالنَّجَا ١٠٠ النَّجَاءَ فَأَطَاعَتْهُ ١١٠ طَافِقَةٌ كَأَذْ بَكُوا ١٧٠ عَلَى مَهْلِمِمْ (١١) فَنَجَوا وَكَذَّبَّتُهُ طَالِفَةٌ فَصَبَّعَهُمُ الجَيْشُ فَأَجْنَاحَهُمْ ﴿ مَرْتُنَا أَبُو

(٢) يَعَرُ \* أَلَى سَعَيدِ ا الخدري (r) أَعْطَاهُ مَالاً ۵ كنت نكهٔ (٥) حَتَّى إِذَا كَانَ (٦) فَأُذْرُونِي هِي بِٱلف (٧) أَبَاسَعِيدِ الخُدْرِيّ (٨) حدثني (٩) بَعْيْنِي (10) النَّحَاءَالنَّحَاء ولاني در فالنَّحاء النَّحاء عدهما كذا ق النسخ المصدة بأبدينا و قال القسطلاني بالم فعما وبالنصر نهما وعدالأولى وتصر الثانية تخفيفا ولابي ذر فالنجاة بهأء التأنيث بعسد الالف أه غرر

(۱۱) فَأَطَاعَهُ (۱۲) فَأَخَلُوا

(17) مُهَالِمِهُ كذا في اليونينية هاء مهلهم ماكنة وضيطه في النب بتنحين قال والمراد به الهية والمكون وأما بسكون الماء

فمناه الانهال وليس مهادا حنة بلي الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدْثَنَا ابُوالزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرِّحْمٰنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَيم أَبَا هُرَيْرَةَ وَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَعِيمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّا مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاس كَشَلَ رَجُل أَسْتَوْفَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا أَصَاءَتْ مَا حَوْلَةُ جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَفَكُّم في النَّادِ يَقَمَنْ فِيهَا كَفِعَلَ (١٠ يَبْرُعُهُنَّ وَيَعْلِبُنَّهُ فَيَقْتَعِمْنَ فِيهَا كَأَنَا آخَدُ (٢٠ بِحُجْزِكُمْ **حَرَّثُنَا** أَبُو نُمَينم حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ۗ عَنْ عامِرِ قالَ سِمِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ قالَ النِّي عَلِّينَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ بُ نَوْلِ النِّيِّ عِنْ لَوْ تَعْلَمُونَ **مَدَثْنَا** بَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدِّثْنَا اللَّيْنَ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هِرَيْرَة رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ كَانَ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمُ لَضَحِكُثُمُ ۚ قَلِيلًا وَلَبَكَيْثُم ۖ كَثِيرًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْجَ قَالَ حُصِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَات ب الجَنَّةُ أَثْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمُ مِنْ شِرَاكُ نَعْلِهِ مُوسى بْنُ سَنْعُودِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّينُ ﷺ الجَنَّةُ أَثْوَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِن شِرَاكِ مَنْكِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ صَرَّهَىٰ مُكَدُّ بْنُ الْفَتَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ تُحَيَّدُ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلِيَّهُ قال صْدَق بَيْتِ قالَه الشَّاعِرُ

\* أَلاَ كُلُّ شَيْءِ مَاخَلاَ أَللَّهَ بَاطِلُ \*

وكذا ضطه النسطلاني وقال في النتح ان رواية البخاري ى المنطق ال رواية البخاري بصيفة الممالفات وأماللضارع فرواية مسلم اله من هامش

الفرغ الذى يبدنا (٢) وَأَنْتُمُ تَقْتَحِمُونَ

> (١) رَسُولُ آلله (ه) حدثنا

الَى مَنْ هُوَ أَشْفَلَ منْهُ وَلاَ يَنْظرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ﴿ مَرْشُ السَّلْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَبِي الزَّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ إِذَا يَظَرَ أَحَدُ كُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَـالِ وَالخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مَنْهُ ، ب من مَ بحسنَةِ أَوْ بسَبْنَةِ مَرْثُنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث حَدَّثَنَا جَمْدُ (١) أَبُوعُمْمانَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء الْمُهِلَارِدِينْ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَن النِّيَّ عَلِيٌّ فِيهَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قالَ قالَ إِذَّ أَلْهُ كَنْتَ الْحَسَنَات والسَّنَّات ثُمَّ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَمْن هَمْ بحَسَنَةٍ فَلَمْ يَمْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كاملَةً ۚ قَالْ هُمُّ ۖ مَّ يها فَهْمِيلُهَا ٣٠ كَتَبَّمَا أَلَهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْعِيالَةِ ضَفْ إِلَى أَشْعَافٍ كَيْدِرَةٍ وَمَنْ ثُمَّ بِسَيْئَةٍ فَلَمْ بَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كاملةً فإنْ هُوٌّ كُمُّ بِهَا فَمَيلَهَا كَتَبَهَا أَللهُ لَهُ سَبُّنَّةً وَاحِدَةً باب مايتَقَ مِن تُحَقّرُاتِ الدُّنُوب مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا مَهْدَى مَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَمْتَلُونَ أَمْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَهْبُيْكُمْ مِنَ الشِّعَرِ إِنْ كُنَّا نَمُدٌ (٢٠ عَلَى عَهْدِ النِّيَّ (٤٠ عَنْ الْمُوبِقَاتِ (\*) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ، يَغْنِي بَذَلِكَ الْمُعْلِكَاتِ ۖ بالبِ الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ وَمَا يُحَافُ مِنْهَا ﴿ **مَرْثُ**ا عَلِي مِنْ عَيَّاشِ <sup>(١)</sup> حَدَّثَنَا أَبُو مَسَّانَ عَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَادِمٍ عَنْ سَهِلُ بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ فَظَرَ النِّي عَنِّ سَهِلُ إِلَى رَجُل بُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمَ السُّليينَ غَنَاء عَنْهُمْ ۚ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلُ النَّارِ فَلَيْنَظُرُ إِلَى هَلْمًا فَتَهِمَهُ رَجُلُ كُمَّ بَرَّلُ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى جُرِحَ كَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَصَعَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَيْضِيُّهِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِي إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيهِا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْل الجَّنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهُلُ النَّادِ ، وَيَشْكُلُ فِيهَا يَرَسِي النَّاسُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِن أَهْلِ الجَنَّةِ

(1) جَنْدُ بَنْ فِينادٍ
 (2) وَسُمِيلًا
 (3) وَسُمِيلًا
 (4) وَسُولِ اللهِ
 (6) وَسُولُو اللهِ
 (7) وَسُولُو اللهِ
 (8) ابْنُ مَبَاشِ الْأَلَمَّانَ اللهِ
 (9) ابْنُ مَبَاشِ الْأَلْمَانَ اللهِ
 (1) ابْنُ مَبَاشِ الْأَلْمَانَ اللهِ

انْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قَيْلَ يَا رَسُولَ ٱلله \* وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْزِاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ عَطَاء بْن بَرِيدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَيِدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ جاء أَعْرَائِيٌّ إِلَى النَّيِّ عَلَيْه فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قال رَجُلُ جاهدَ بنفسيهِ وَمالِهِ وَرَجُلُ في شيب مِنَ الشَّمَابِ يَمْبُدُ رَبُّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ \* نَابَعَهُ الزُّيَّدُيُّ وَسُلَمَانُ بنُ كَنْيِرِ وَالنُّمْأَنُّ عَنِ الرُّهْرِيِّ \* وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النِّي عَلِّ \* وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْن شِهَاب عَنْ عَطَاء عَنْ بَعْض أَصِحَابِ النِّيِّ يَنْكُ عَنِ النِّيِّ يَنِيُّ مِرْشُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدِّثَنَا المَّاجِشُونَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْن بْن أَبي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ (ا) أَنهُ سَمِمَةُ يَقُولُ سَمِيعَتُ النِّيِّ عِنْ يَقُولُ: يَأْ تِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُشْلِمِ الْغَمُّ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ أَجْبَالِ وَمَوَافِعُ الْقَطْ يَفِيُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِيْنَ عِلْبُ رَفْعِ الأَمَانَةِ حَرَثُ الْمُخَدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلَى عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا صَٰيْمَت الأَمَانَةُ كَا تَتَغَيْرِ السَّاعَةَ ، قالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ إِذَا أَسْنِدَ الأَشْ إِلَى غَيْرِ أَهْ لِهِ فَا نَتَطِرِ السَّاعَةَ ﴿ وَمِنْ أَخَمَّذُ بْنُ كَنِيرٍ أَخْبَرَنَا \* مُثْمَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبِ حَدَّثَنَا حُدَيْفَةٌ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ ، حَدَّنَنَا أَنَّ الأَمانَةَ تَزَلَتْ في جَذْر قُلُوب الرَّجالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوامِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّنَّنَا عَنْ رَفْعِهَا قالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِن قلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ثُمٌّ بَنَامُ النَّوْتَةَ فَتُغْبَضُ

وَإِنَمَا الْأَعْمَالُ بِحَوَاتِيمِهَا الْمِسْ الْنُزْلَةُ رَاحَةٌ منْ خُلَّاطَ السَّوْءِ ﴿ وَرَشَىٰ ابُو

(۱) عَنْ أَبِي سَمِيدٍ النُّذْرِئَ (۲) حدثنا

فَيَهُونَ أَثَرُهَا مِثْلَ أَلْجَالِ كَجَدْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَلَفِطَّ فَدَرَاهُ مُثْتَبِراً وَلَيْسَ فيه شَيْدٍ فَيُصْبِحُ النَّامُ يَنَبَا يَعُونَ فَلَا يَكَادُ أُحَدُّونَ أَوْدًى الْأَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ في بي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا ، وَبُقَالُ لِلرَّجُلِ ما أَعْقَلُهُ وَما أَظْرَقَهُ وَما أَجْلَدَهُ وَما فى قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَكِ مِنْ إِيمَانِ ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى ّ زَمَانْ وَمَا ٣٠ أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَمْتُ ، لَثَنْ كانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ (\*) الْإِسْلاَمُ (\*) ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّه عَلَى "سَاهِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِمُ إِلا فُلاَنَا وَفُلاَنَا " مَرْثُ أَبُو الْيَادِ أُخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَائِمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيتُ رَسُولَ ٱلله عِنْ يَقُولُ: إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبلِ الْمِائَةُ إِنَّا لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلًا باب الرِّبَاء وَالسُّنعَةِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا تِحْنى عَنْ سُفْيانَ حَدَّنَى سَلَمَةُ أَبْنُ كُمِيْلٍ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ قالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَكُمْ أَشْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قَالَ النِّيُّ ﷺ غَيْرَهُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِينُهُ يَتُولُ قَالَ النِّي عَنْ عَمَ مَنْ سَمَعَ سَمَّتَ اللهُ بِدِ وَمَنْ يُرَاقَى يُرَاقَى اللهُ بدِ بالبُ مَنْ جاهدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ اللهِ حَرْثُ هُدْبَةً بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا خَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبِّل رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَيْتَهَا (٧٧ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْسَ يَيْنِي وَيَيْنَهُ إِلا آخِرَةُ الرِّحل، فَقَالَ يَا مُمَاذً ، قُلْتُ لَبِّيكَ يَا رَسُولَ ١٨٠ أَلَهُ زيادة نصها والمُحْلُ أَثَرُ الْعَمَلِ فِ الْسَكَفَ إِذَا وَسَعْدَيْكَ ثَمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ ساعَةً ، ثُمُّ قالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَيَل قُلْتُ لَيِّكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرى ما حَثَّى اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرَكُوا بِهِ شَيْعًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مَكَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَمَنْدَ يَكَ قَالَ هَلْ تَدَّرَى مَا حَثَّى الْبِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوهُ ؟ فَلْتُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

. (r) وَلَا أَبَالِي (۴) رَكَّهُ عَلَّى (۳) رَكَّهُ عَلَى (١) بِالْإِمْالَامُ أَبُو جَمْفَرَ حَدَّثُتُ أَبَا عَبَدُ أَلَّهُ فَقَالَ سَمِعْتُ أَمَا عمرو وغير ممكا يجذر التى شرجها القسطلانى

(٧) بَيْنَا أَنَارِدِيثُ

(٨) لِكَيْنَكَ رَسُولَ أَلَهُ

قالَ مَنَّى السِيَادِ عَلَى اللهِ أَذْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ بِالسِبُ التَّوَاضُعِ حَرَّثُ ما اللَّهُ بْنُ إِسْمَيِلَ (ا) أَنْ لاَيُر ْفَعَرَشَهِ إِيهِ حَدَّنْنَا زُهَمَايْرٌ حَدَّنْنَا مُعَيْدٌ عَنْ أَنْس رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ كَانَ لِلنِّي ﷺ نَاقَةٌ \* قالَ (۲) حدثنا وَحَدَّنَى حَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُوخَالِهِ الْأَحْرَ عَنْ مَمَيْدٍ الطَّوِيل عَنْ أَنَسِ قالَ (٢) أَبِنُ عُمَّانَ بِن كُوَامَةً كَانَتْ نَافَةٌ لِرَسُولِ الله عَلَى تُسَمَّى الْعَصْبَاءِ، وَكَانَتْ لاَتُسْبَقُ، خَاء أَعْرَانْ عَلَى (١) پيخو"ب فَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَأَشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُثلِينَ وَقَالُوا سُبِقَتِ الْمَصْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ه منت (۰) عَنَّ إِنَّ حَمًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ ١٠٠ شَبَنًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَمَهُ صَرِيْنِي ٢٠٠ مُحَدُّ بْنُ عُمْانَ ٣٠ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْمِ حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ أَلْفِ \* (٦) وَمَا زَالَ أَبْنُ أَبِي نَهِرِ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ : مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَ ثُنُّهُ إِلْحَرْبِ (\* وَمَا تَقَرَّبُ إِلَىَّ عَبْدِي (\*) بِشَيْءَ أَحَبُّ إِلَى عِمَّا (٨) يَبْطُشُ . كذا في أَفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ ٥٠ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِنَّى إِلنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ ٩٠ ، فَإِذَا أَحْبَيُّنُّهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ ٥٧٠ بهَا ، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْثِي بهَا ، وَإِنْ سَأَ لَنِي لَأْعْطِينَةُ ، وَلَشِّ ٱسْتَمَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ ، وَمَا عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِينِ بَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ وُ فَوْ لِي النِّي عِلِيِّ بُمْثُ أَنَّا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيْنِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ في اليونينية هذه والق إلا كَلَنْمِ (١) الْبَصَر أَوْ هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴿ مَرْثُ السَّعِيدُ بْنُ (۱۱) كَيْمَاتَيْن سَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ (١٢) فَيَمَكُّ هُمُكًّا بُونْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (١٠) هَكَذَا (١١٠ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْدِ فَيَكُدُ (١٢) بِهَا حَدَثَى عَبْدُ (١٢) بُعِنْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةَ هُوَ الْجُمْنَى حَدَّثَنَا وَهْلُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ وَأَبِي النِّيَاحِ لة (١٤) حدثنا عَنْ أُنِّسِ عَن النِّيِّ عَلِيُّ قالَ بُمِثْتُ وَالسَّاعَةَ (١٣) كَهَا تَيْنِ ﴿ صَرْثَىٰ (١٠٠ يَحْيِي بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا آُوْ بَكُو مَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

عَنِ النَّيِّ يَكِيُّ قَالَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَعْنِي إِصْبَمَيْنِ \* تَابَعَهُ إِسْرَائيلُ ب (١١) حدث أبو اليمان أخبر مَا شُمين حدَّثَنَا أَبُو الزَّاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِسُولِ ٱللَّهِ ﷺ قال: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلُّمُ الشُّسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَّآهَا النَّاسُ آمَنُوا أُجْعُونَ ، فَذَٰ إِنْ أَن حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِعَائَهَا (") لم تَكُن آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَو كَسَبَتْ في إِعَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَمَانِهِ وَلاَ يَطُو بَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَنِي لِقَحْتِهِ فَلاَ يَطْمَهُ، وَلَتَقُومَنّ السَّاعَةُ وَهُنَ يَلَّيْطُ (') حَوْصَهُ فَلَا يَسْقى فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ ('' أَكُلْتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْمَنُهُمُ بِالسِي مَن أَحَبَّ لِقاء أَنَّهِ أَحَبُّ أَنَّهُ لِقَاء مُ مِرْث حَجَّاجُ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ حَدَّثَنَا فَنَادَةُ عَنْ أَنَّسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النِّيِّ يَنْ قَالَ مَنْ أُحَبُّ لِفَاء اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِفَاءهُ ، وَمَنْ كَرهَ لِفَاء اللهِ ، كَرة اللهُ لِفَاءهُ ، قالت عائيمة أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ ، إِنَّا لَنَكُرْهُ المَوْتَ ، قالَ لَيْسَ ذَاكِ (٥٠ ، وَلَكِنْ (٧٠ المُوْمِنَ إِذًا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشَرّ برُصْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمامَهُ ، وَأَحَبَّ لِقَاء اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشَّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُمُّو بَيع فَلَيْسَ شَيْدٍ أَكْرَةَ إِلَيْدِ مِمَّا أَمامَهُ كَرِهَ ( ) لِقَاء اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاء ، أَختصَر هُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُ وعَنْ شُعْبَةً \* وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ عَنْ عائِشَةً عَن النَّيِّ ﷺ صَرِيْتُنِي نُحَدُّ بْنُ الْعَلاِّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُومِيٰ عَنِ النِّي يَلِيُّ قالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاء اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كُرةَ لِقَاء أَلْثِي كُرْهَ أَللهُ لِقَاءُ مُرْشَىٰ (١٠ يَغِي بنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أُخْبَرَ فِي سَتِيدُ بْنُ المُسَبَّبِ وَعُرْوَةً بْنُ الزَّبَيْدِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنْ

> لا الاعدادا

قال النسيطلاني وفي ضرها بالنصب على الاختصاص أي أعنى ثوله اه (۲) حدثنا (١) شَكَّ نَحَدُ (٤) مَدَهُ (e) پيا (r) فالَ أَنُو عَنْدُ اللهُ الْعُلْمَةُ مِنَ الْحَثَب وَالرُّكُونَةُ مِنَ الْأَدَم (۷) حدثنا (۵) خَفَاةً

ا يُشَةَ زَوْجَ النَّبِّ يَرَاكُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرَاكُهُ يَقُولُ وَهُو َ صَحِيحٌ إِنهُ كَمْ يُق نَى فَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْمَدُهُ مِنَ الجِنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَمَّا نَزَّلَ بِهِ وَرَأْمُهُ عَلَى يَغَنِي غُفِي عَلَيْهِ سَاعَةَ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّفْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَهْلَى ثُلْثُ اذًا لاَ يَخْتَارُ ۚ فَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ اللَّذِي كَانَ يُحَدَّثُنَا بِهِ ، قالَتْ فَسكانَتْ يِنْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكُمَّ بِهَا النَّيْ يَكِ قَوْلُهُ (١) اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَغْلَى بالب سَكَرَات المَوْتِ صَدِيْنِ (" كُمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن مَيْمُونِ حَدِّثْمَا عِسِلَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُمَرَّ بْن سَعِيدِ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمُوو ذَكُوانَ مَوْلَى عائِشَة أُخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُونَهُ أَوْ عُلْمَةٌ فَهَا مَانِهِ يَشُكُ \*\* مُمَرُ فَهَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ \*\* في المَاه ، فَيَمْسَحُ بِهَا ٥٠ وَجْهَةُ وَيَقُولُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ بَدَهُ لَهُمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفيقِ الْأَعْلَى حَتَّى تُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ (١٠ ﴿ عَرَشْيُ (١٧ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كانَ رِجالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً (^، يَأْتُونَ النِّي عِن إِلَيْ فَبَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرَهِم فَيَقُولُ إِنْ يَبش هٰذَا لاَ يُدْرِكُهُ الْمُرَّمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ، قالَ هِشَامٌ : يَعْنَى مَوْتَهُمْ ورش إسلييلُ قال حَدَّتَني مالكُ عَن تُحَدِّ بن عَمْرو بن حَلْحَلَةً عَنْ مَعْبَد بن كَتْ أَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي قَنَادَةَ بْن رِبْعِيّ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ ٱلله عَلَيْ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرَ بِحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ، قَالُوا كَا رَسُولَ ٱللهِ ما المُسْتَر بحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْمَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رحْمَةِ اللهِ وَالْمَبِدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرَ يَحُ مِنْهُ الْمِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّخِرُ وَالدَّوَاتُ مِرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَمْنِي عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَسِيدٍ عَنْ نُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْنِ حَلْمَلَةٌ حَدَّثَنَى أَبْنُ كَف

عَنْ أَبِي قَنَادَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ المؤمِنُ بَسْتَرِيحُ مَرْثُ الحُمَيْدَىٰ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ تَحْرُو بْن حَزْم سَمِمَ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي يَنْبَعُ ( ) اللَّيتَ ( ) ثَلَاثَةٌ ۖ فَبَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَهَىٰ مَّنَهُ وَاحِدٌ ، يَنْبِمُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَلَهُ ، فَيَرْجِمُ أَهْلُهُ وَمِالُهُ وَيَبَوْ عَلَهُ صَرْت أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْن مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَشِّ عِنْ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ عُرضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ (" غُدُوّةً وَعَشِيًّا (") إِمَّا النَّارُ رَإِمَّا الْجِنَّةُ ، فَيُقَالُ هَٰذَا مَتْعَدُكَ حَتَّى تُبْتَثَ (٥) مَرْثُنَا (٢) عَلَى بنُ الجَعْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّيْ عَلَيْ لا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى ما قَدَّمُوا بِالبِ نَفْخِ الصُّورِ ، قالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْنَةِ الْبُوقِ ، زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النَّاقُورُ الصُّورُ، الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَة النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ صَرَتْني ٣٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْقِ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّاهُن وَعَبْدِ الرَّاعْنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُما حَدَّثَاهُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْتَبُّ رَجُلانِ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِينَ وَرَجُلُ مِنَ الْبِهُودِ ، فَقَالَ المسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَا لِمَينَ ، فَقَالَ الْبَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَينَ ، قالَ فَغَضِبَ الْمُسْارُ عِنْدَ ذَلَكَ فَلَطَمَ وَجْه الْمَوْدِينُ فَذَهَبَ الْبَهُودِيُ إِلَى رَسُولِ (٨) أَللهُ عِنْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ المسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تُحَمِّرُونِي عَلَى مُوسَٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْفَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَ كُونُ فَي أُولِ مَنْ يُمْيِقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِيشٌ بِجَانِبِ الْمَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِي أَكانَ مُوسَى فِيمَنْ صَمِقَ فَأَفَاقَ فَبْلِي (١٠ أَوْكَانَ مِمْنِ أَسْتَثْنَى أَلَهُ مِرْشِنَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَنِبُ حَدَّنَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ النَّبِي بَالِثَهِ بَصْعَقُ النَّاسُ

(1) يَنْشِعُ اللَّبُ َ (1) اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

دى ئىل

حِينَ يَصْمَقُونَ فَأَكُونُ أُولً مَنْ قامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فيمَنْ صَعِينَ ، رَوَاهُ أَبُو سَمِيدٍ عَن النَّيِّ ﷺ باب يَقْبضُ أَللهُ الْأَرْضَ (١) ، رَوَاهُ نَافِعٌ عَن أَبْن مُمَرَ عَن النِّي عَنِي ﴿ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرُنَا عَبْدُ أَلَدُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ حَدِّنْنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَى عَلْمَ عَلْمُ اللهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَاء بِيَبِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا اللِّلكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ وَرَثُن يَحْيى بْنُ بُكَيْرِ حَدِّنَنَا اللَّيْثُ مَنْ عَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن أَبِي هِ لِآلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ قَالَ النَّيْ عَنْ تَكُونُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ خُبْزَةَ وَاحدَةً ، يَشَكَفُونُهَا الْجِبَّارُ بِيده ، كَمَا يَكُّفأ أَحَدُكُمُ خُبْزَتَهُ فِي السِّفَرِ ثُرُلًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ ، فَأَتَى ٣٠ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرُّعْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَلاَ أُخْدِلُكَ إِثْرُكِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قالَ بَهَر قالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قالَ النَّيْ يَئِكُ فَنَظَرَ النِّي بَيْكُ إِلَيْنَا ثُمَّ صَيك حَقَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمْ وَنُونُ ، قالوا وَمَا هٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُونُ يَأْ كُلُ مِنْ زَائِدَةً كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَنْفًا ﴿ وَرَسُنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبِرَ نَا مُحَدَّدُ نُنُ جَعْفَر قالَ حَدَّتَنِي أَبُوحازِمِ قالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ قالَ سَمِمْتُ النَّيَّ عَلِي يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَرْضَ بَيْضَاء عَفْرَاء كَ قُرْصَةِ نَتَى قالَ مَهَانُ أَوْ غَيْرُهُ لَبُسَ فِهَا مَعْلَمُ لِأُحَدِ بِاسِ كَنْفَ الْحَفْرُ مَرْثُ مُعَلَى أَبْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيَبٌ عَن أَبْنِ طَأَوْسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى اللَّهِ طَرَّاتِينَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَثْنَانِ عَلَى بَعِيد وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَهُ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ ٢٠٠ بَقِيْتُهُمُ النَّارُ تَقْيِلُ

مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَهَهُمْ حَيْثُ بَاثُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِى

(۱) الأرْضَيَّةِ مِالْتِيَامَةِ (۲) الأَرْضَيَّةِ مِالْتِيَامَةِ (۲) الْأَمَّامُ

مَتَهُمْ حَيْثُ أَسْتَوا حَرْثُ (٥ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَلِّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمِّدِ الْبَعْدَادِي حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نَبَّ اللهِ كَنْفُ يُعْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ في الدُّنيّا وَالْوَرَّا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقَيِامَةِ ، قالَ تَتَادَهُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا مَوْ**ث** عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ سَمِيةَ بْنَ جُبَيْرِ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس سَمِعْتُ النَّيّ عَلَى يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا أَلَيْهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشاَةً غُرُلًا ، قالَ سُفيَّانُ هَذَا مِمَّا نَدُهْ ٣ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النِّي عَنَّى مَرْفَ ثَمَّيْهُ أَنُّ شَمِيلًا حَدَثَنَا سُفيًانُ عَنْ مَرْوِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْدٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَعْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَهِ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا الله حُفَاةَ عُرَاةً غُرُلاً صَرَّتُني ٣٠ تُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدِّنَنَا غُنْدَرُ حَدِّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ النُورِةِ بْن (<sup>0)</sup> النَّعْنَانِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُينِرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ قامَ فِينَا النِّيمُ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ خَشُورُونَ (٠٠ُ حُفاةً عُرَاةً ٥٠ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُميدُهُ الْأَيَّةَ ، وَإِذْ أُوِّلَ الْخَلَاثِينَ بُكُسلي بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاهِ بِرِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُصَيْعًا بِي \* كَنْقُولُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَفُولُ كَما قَالَ الْمَبْدُ السَّالِ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا ما دُمنتُ فِيهِم إِلَى قَوْلِدِ الْحَكِيمُ ، قالَ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ م في يَزَالوا مُن تَدِّينَ عَلَى أَعْقابِهم مرتف فَيْسُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا خالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا حَامُ بْنُ أَبِي صَمْيِرَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ 'حَدَّنَنَى الْقَاسِمُ 'بْنُ كُمَّدِ بْن أَبِي بَكِرِ أَن عائِشَةَ رَضِي أَللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تُحْشَرُونَ حْفَاةً عُرَاةً عُرِلاً قالَت عائشةُ فَقُلْتُ عِارَسُولَ اللهِ الرِّجالُ وَالنَّسَاءِ يَنْظُرُ بَمْضُهُمْ إِلَى بَمْضِ، فَقَالَ الْأَنْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمِّهُمْ ذَاكِ ﴿ صَرَّتَىٰ كُمَّدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدْثَنَا غُندَرُ

لاً (۱) حدثنی س

(r) س

(٤) كَفْنِي آئِنَ النَّمْسَانِ

الا (ه) نخترون المخترون

(1) عُرَاةً غُرُ لاَ

(v) ِ أَيْمَانِي

(٨) لَنْ بَرْ اَلُوا

مَدَّتَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ مَمْرُو بْنِ مَيْنُونِ عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّي نْي فَيَّةٍ ، فَقَالَ أَتْرَصَوْنَ أَنْ تَسَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ ؛ قُلْنَا نَمَمْ ، قالَ تَرْصَوْنَ (<sup>()</sup> أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَمَمْ ، وَآلَ أَرَّصَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرً أَهْل حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ مُلَلِّيانَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَى الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَّوْتَة أَنْ ١٦ النَّى عَنْ قَالَ أُولُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ آدَمُ فَتَرَاءَى ذُرَّيُّنُهُ فَيُقَالُ هَذَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ كُمْ أُخْرِجُ ، فَيَقُولُ أُخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ بِسْمَةً وَنسْمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَلله إِذَا أُحِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةِ نَسْعَةٌ وَنَسْجُونَ ، فَمَاذَا يَبْوْلِ مِنَّا ؟ قال إِنَّ رسى حَدَّثَنَا جَر مِ<sup>ر</sup>َ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عِنْ أَبِي سَمِيدٍ قَالَ قَالَ يَقُولُ أُخْرَجُ بَعْثَ النَّارِ ، قالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قالُ مِنْ كُلِّ أَنْفِ نَسْمَما ثَةِ وَتَسْمَةً بُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ مَمْل مَثْلُهَا ، وَتَرَى النَّاسَ وَلَكُنَّ عَذَالَ أَلَّهُ شَدِيدٌ فَأَشْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْمٍ قَقَالُوا مْ رَجُلُ ، ثُمَّ قالَ : وَالَّذِي نَشْبِي فِي بِنَّدٍهِ (\*) إِنِّي لَأَطْنَتُ أَلِّ مُسَكُّونُوا ثُلُثَ

5000 5000 5000

> (۲) عَنِ النَّ صرة

(١) سُكَّارَكِيفِاللوضِينِ

(·) أَلْنَا «

(۱) يېلوغ (۱) يېلوغ

أَهْل لَلْخِنَّةِ ، قَالَ خَمْدُنَا ٱللَّهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ (١) إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرً أَهْلِ الجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمِّ كَثَلَ الشَّمَرَةِ الْبَيْضَاءِ في جِلْد القور الأَسْوَدِ أَو الرَّفَةِ ٣٠ في ذِرَاعِ ٱلْحِيارِ ﴿ بِاللِّبِ مُوْكِ اللهِ تَمَالَى : أَلاَ يَظُنُ أُولِنْكَ أَنَّهُمْ مَبَعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ . وَقَالْ ٱبْنُ عَبْاس وَتَقَطَّمَتْ بهمُ الأَسْبَابُ قال الوُصُلاَتُ في الدُّنيَّا مَدَّث إِنْمُمِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثنَا عِيسَىٰ أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنُ مُمْرَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَن النِّيِّ يَنْكُ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَيْنَ قالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْجِهِ إِلَى أَنْصَافِ . أَذُنَيْهِ حَرَثَىٰ ٣٠ عَبْدُ الْعَرَىزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي سُلَيْهَانُ عَنْ تَوْرِ بِن زَيْدِ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يَفْصَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْحِمُهُمْ حَتَّى يَبُلُغَ آذَابَهُمْ إحبُ الْقِصَاصَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَىَ الْحَاقَةُ لِأَنَّ فِهَا الثَّوَابَ وَحَوَاقً الْأُمُور الحَقَّةُ وَالحَافَّةُ وَاحدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْغَاشِيَةُ وَالصَّاخَةُ وَالتَّفَائِنُ غَيْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّاد وَرَثُنَا مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَغْمَس حَدِّثَنِي شَفَيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ الله رَضَّى اللهُ عَنْهُ قال النَّى عَلِي أُولُ ما يُقضى بَيْنَ النَّاس بِٱلْدَّمَاهُ عَنْهُ قال النَّيْ عَلِين قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَثْظَالِمَةٌ (٥) لِأَخِيهِ فَلْيَتَخَلَّهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لِيْسَ ثُمَّ دينَارُ وَلاَ درْهَمُ منْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ۚ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيْئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ` حَدِثَىٰ ٥٠ الصَّلْتُ بْنُ مُخَدِحَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَتَزَعْنَا ما في صُدُورهم مِنْ غِلِّ ، قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ أَنَّ أَبًا سَيْبَةٍ الخُدْرِئ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَحْلُصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ النّار

(۱) يَبِدُوهِ (۲) أَوْ كَالَّوْ فَقَةَ (۲) حدثنا (۵) في الدّناء (۵) مين أُفِيهِ (۷) حدثا (۱) مَنْقَصَّنَّ (۳) مَنْقَصَّنَّ (۵) وَالِهِ (۵) وَالِهِ اللهِ إِنْ اللَّهِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ ال

يُتُمْنِسُونَ عَلَى قَنْطَرَةِ بَيْنَ الجَنْةِ وَالنَّارِ فَيْقَصَ \* ` لِيَمْضِهِمْ مِنْ بَنْضِ مَظَا لِم ' كانَتْ رَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُدُّ بُوا وَتُقُوا أَذِنَ لَمُهُمْ فِي دُخُولِ الجَّنَةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَدًّ يِدِهِ لَأَحَدُهُمُ أَهْدَى عَنْزِلِهِ فِي الجِنَّةِ مِنْهُ عِنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا ۚ بِالسِّ نُوفش ٱلْحُسَابَ عُدِّبَ ﴿ حَرْثُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُمْانَ بْنِ الْأَسْوَد عَن أَنْ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ مِالْشِمَةَ عَنِ النِّي ۚ يَرْكُ ۚ قَالَ مَنْ نُوفِسَ ٱلْحُسَابَ عُدَّبَ قَالَتْ قُلْتُ أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : فَسَوْفَ يُحَاسَتُ حسابًا يَسبرًا ، قالَ ذٰلِك الْعَرْضُ َ حَدِيثَىٰ (٢٠ عَمْرُو بْنُ عَلَىٰ حَدَّثَنَا يَحْيٰ (٣٠ عَنْ غُمَانَ بِنِ ٱلأَسْوَدِ سَمْتُ أَنْ أَبِي مُلِيَكَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِنْتُ النِّي عِنْ مِنْلَهُ وَتَابَعَهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَتُمَّدُّ بْنُ شُلَيْمٍ وَأَيُوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُم عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائشةً عَن النِّيُّ ﷺ صَ**رَثَىٰ إِ**سْعَلَىٰ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْخُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَامِمُ أَنْ أَبِي صَغِيرَةً حَدَّثَنَا حَبْدُ أَنَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ نُحُد حَدَّثْنِي عائشةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ لَبْسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَ هَلَكَ ، فَقُلْتُ يًا رَسُولَ ٱللهِ أَلِبْسَ قَدْ مَالَ ٱللهُ تَمَالَى : كَأَمًّا مَنْ أُونَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى إِنَّا ذَٰلِكِ ('' الْعَرْضُ ، وَلَهْنَ أَحَدُ يْنَاقَسُ أَ فِيسَابَ وَمْ الْقيَامَةِ إِلاَّ عُدَّبَ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ فَالَ حَدُّنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ (\* ) أُنَس عَن النِّيِّ عَلِيٌّ وَحَدَّنَى كُمُهُ بُنُ مَعْمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضي اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِّي أَلَثْهِ عَنْ كَانَ يَقُولُ : يُجَاهِ بِالْكَافِر وَمْ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الَّهَ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبَا أَكُنْتَ تَفْتَدى بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ نُتِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ ﴿ وَيُنَّا مُمَرُّ بِنُ حَفْضٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى ٢٠٠

الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِىٍّ بْن حاتِمٍ قالَ قالَ النَّبيُّ عَيِّكُ ما مِنْكُمُ أَحَدِ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ ٱللهُ وَمْمَ الْفَيَامَةِ لِبْسَ بَيْنَ ۖ (١) أَللهُ وَيَيْنَهُ ۖ تُرْجُمَانُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلاَ يَرَى شَيْنًا قُدَّامَهُ ، ثُمُّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَسْتَقْبُكُ النَّارُ ۖ فَنَ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُم ۚ أَنْ يَنَّتِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِيِّى تَمْرَةٍ \* قالَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَى تَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِيّ بْن حاتمٌ قالَ قالَ النِّيمُ ﷺ أَنَّفُوا النَّارَ ، ثُمُّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمٌّ قالَ أَنْقُوا النَّار ، ثُمُّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاَثًا ، حَتَّى طَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قالَ ٱتَّقُوا النَّارَ وَلَو بشِقَّ تَمْرَةٍ ُ فَنْ لَمْ يَجِدْ فَبَكَلِمَةِ طَيْبَةِ **باب**ُ يَدْخُلُ الجِنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَاب **مَرْثُنَ** عِبْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيل حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَحَدَّثَنَى أَسِيدُ ٣٠ أَبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هُمُنَمْ ۗ عَنْ حُصَيْن قالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْن جُبَيْر فَقَالَ حَدَّثَنى أَبْنُ عَبَّاسٍ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِي عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَّمُ ، فَأَخَذَ (4) النِّي تَحْمُ مَمَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنَّيْ يَكُوْ مَمَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّيْ يَمُوْ مَمَهُ الْمَشَرَةُ (° ، وَالنَّيْ يَمُوْ مَمَهُ الخَسْنَةُ ، وَالنِّي يَمُمْ آنَا ۚ وَحْدَهُ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَثِيرٌ ، قُلْتُ بَا جِبْرِيلُ هُؤَلَّاء أَمْنِي ؟ قالَ لاَ وَلَكِن أَنْظُو إِلَى الْأَفْق ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَثِيرٌ ، قالَ هُوْلاَء أُمَّنُّكَ وَهُوْلاَء سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ ؟ قالَ كَانُوا لاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْنُونَ وَلاَ يَتَطَيِّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ أَبْنُ خِصَنَ فَقَالَ أَدْعُ أَلَلْهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ اللَّهُمُّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قالَ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ مَرَرُ مُمَاذُ ٱبْنُ أَسَدٍ أُخْبَرَانَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَانَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ المُسّبِّب أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَدْخُلُ (^) مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ ثُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا تُضِيُّهُ وُجُوهُهُمْ إِصَاءةَ الْقَمَرِ لَيْئَةَ الْبَدْرِ ء وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةً فَقَامَ

(1) فيلس بَيَنَهُ وَبَيْنَهُ وَمِحْدُنَ فِي أَمِنُ مِنْ اللهِ مَوْمَ مِنْ أَلَّمْ مِنْ أَلَّهِ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَيْكُمْ أَلَّهُ مِنْ أَلِينَا لِمِنْ أَلِينَا لِمِنْ أَلِينَا لِمُنْ أَلِينَا لِمِنْ أَلِينَا لِمِنْ أَلِمُ لَلْمُ أَلِمُ مِنْ أَلِينَا لِمِنْ أَلِينَا لِمُنْ أَلِينَا لِمِنْ أَلِينَا لِمُنْ أَلِينَا مِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ لِمُولِكُمْ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ لِمِنْ اللّهُ مِنْ أَلَيْكُمْ أَلَاكُمْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلْمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلْمُ لِمِنْ أَلْمِنْ أَلِمِنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلْمُ لِمُ لِمِنْ أَلْمُ لِمُولِمُونَا لِمُولِمُونِهُ لِلْمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمُنْ أَلِمُ لِمُولِمُونَا لِمُنْ أَلِمُ لِمُولِمُ لِلْمُ لِمُولِمُونَا لِمُنْ أَلِمُ لِمِنْ أَلِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ لِمُولِمُ لِلْمُ لِمُولِمُ لِلْمُ لِمُولِمُ لِلْمُ لِمُولِمُ لِلْمُ لِمُولِمُ لِلْمُ لِلْمُولِمُ لِلْمُ لِمُولِمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ

ريثقل وهوالأكثر اه من اليونينية

٨ مَسْمَلُ المِنْةَ

زيادة بها بعد سَبَقَكَ اه (٣) على مُورَةِ الْقُمَرَ (١) مَدْحُلُ أَهْلُ () مَا أَهِلَ الْمَنْةِ خُلُودُ (1) كَبِدِ الْمُوتِ (٧) في مَنْعَدِ ميدُق

فُكَلَشَةُ بْنُ يِحْسَنَ الْأَسَدِّيُّ يَرْفَعُ نَيرَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ تَجِمْلَني مِنْهُمْ ، قالَ (1) اللَّهُمُّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْمَلَني مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ ٣٠ عُكَّاشَةُ مَرْضَ سَعِيدُ أَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازم عَنْ سَهْل بْن سَعْد قالَ قال النَّيْ إِنَّ لَيَدْخُلُنَّ المِنَّةَ مِنْ أُمْتِي سَبْمُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْمُوالَةِ أَلْف شَكَّ ف أُحدهِما مُتَهَاسِكِينَ آخِذِ بَعْضُهُمْ بِمَصْ حَتَّى يَدْخُلُ أَوْلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةُ وَوْجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءُ (") الْقَمَر لَيْلَةَ الْبُدْر مَرْث عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَن أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النِّيِّ ﷺ قَالَ ۚ إِذَا دَخُلَ (<sup>1)</sup> أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثَمَّ يَقُومُ مُوَّذَنُ يَيْتَهُمْ ۚ بَا أَهْلَ النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمْتُونَ خُلُودٌ مَرْثُ أَبُو الْمَان أَخْبَرَ لَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النِّي عِنْ اللَّهُ عِنْكُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ (\*) خُلُودُ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ بَا أَهْلَ النَّارِ خُلودُ لاَ مَوْتَ الْمِلْتِ صِفَةِ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدِ قَالَ النَّيُّ عِنْكُ أُولُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجِنَّةِ زِيَادَةُ كَبد " حُوتٍ ، عَدْنُ خُلْدٌ ، عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَفْتُ ، وَمِنْهُ المَّدِثُ فِي مَعْدِنْ ٣٠ صِدْق فِي مَنْبَتِ صِدْق حَدِثُ عُمْانُ بنُ الْهَيْثُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجاء عَنْ يَمْرانَ عَنِ النَّيِّ ﷺ قالَ أَطَّلَمْتُ فِي الجُنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاء وَأَطَّلَمْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِنْمِيلُ أَخْبَرَنَا سُكَانُ النَّيْنِي عَنْ أَبِي غُمَّانَ عَنْ أُسَامَةً عَن النِّيِّ لِلَّتِي قَالَ فَتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ تَعْبُوسُونَ غَبْرُ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ فَدْ أُمرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَأَمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عالمَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءِ مَرْثُ مُعَاذُ بنُ

أُسَدِ أُخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أُخْبَرَنَا مُحَرُّ بْنُ يَجِد بْن زَيْدِ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَن أَبْن مُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِذَا صَارَ أَهُنُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيء بِالْمُونِ حَتَّى يُجْمَلُ بَيْنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى مُنَادِ يَا أَهْلَ الْجِنَّةِ لَا مَوْتَ بَا أَهْلَ (١) النَّار لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحهم ، وَزَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ خُزْنًا " إِلَى خُزْنِهِمْ - صَرَّتْ مُمَاذُ بْنُ أَسَدِ أَغْيَرَنَا عَبْدُ الله أَغْيرَنَا مالكُ بَّنُ أَنسٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذْ أَلَدُ ٣٠ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ ١٠٠ لَبَيْكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُم ، فَيَقُولُونَ وَما لنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ أَصْلِيْنَنَا ما لَم تُعْط أَحدًا مِنْ خَلْقكَ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطِيكُم أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ قالوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيَّه أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ أُحِلُ عَلَيْكُمْ رِضْوَ انِي. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً صَمَّىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَدِّدِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ عَمْرُوحَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُتَى عَنْ مُحَيْدِ قالَ سَمِينَ أَنَسًا يَقُولُ أُصِيبَ حارثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ غُلاَمٌ ۚ كَانِتُ أَمُّهُ إِلَى النِّيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حارثَةَ مِنَّى، فَإِنْ بَكُ فِي الْجِنَّةِ أَصْبر وَأَخْتَسِبْ وَإِنْ تَكُنُ الْأُخْرَى تَرَبَى (٥٠ ما أَصْنَعُ فَقَالَ وَيُحَكَ أَوَ هَبِلْت أَوَجِئَةٌ وَاحِينَةُ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَنِي (٢) جَنَّةِ الْفِيرَةُوسِ مَرْشُ مُمَاذُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النِّي عَنُّ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِنِي الْكَافِر مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ • وقال 🖤 إِسْخُتُ بْنُ إِرْاهِيمَ أَخْبَرَ لَا اللَّهِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي عازم عَنْ سَهْل أَبْن سَمَادٍ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الزَّاكِبُ فِي ظِلْما مِاثَةَ عَلَمُ لِاَ يَقَطَّمُهَا قَالَ أَبُو حَارِمٍ خَذَتْتُ بِهِ الشَّمْانَ بْنَ أَبِّي عَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّتَى ﴿

(۱) وَبَا أَهْلُ النَّارِ
(۲) حَرَّا الْهَ حَرَيْهِمْ
(۲) حَرَّا الْهُ حَرَيْهِمْ
(۱) مَنْهُرُ لِنَّوْتُهُمَّ لَى يَقُولُ (2) مَنْهُولُونَ (4) مَنْهُولُونَ (5) حَرَّا الْمُنْتُمُ (6) وَلَوْقِهُمُ لِنَّ الْمُنْتُمُ

(A) دُلفترنی

ةل في الفتح الجواد والمفتال بعده في روايتنا بالرنم صفة الراك وشبطة مسلم بنصب النلانة الحكذا بهامش الغرع الذي بدنا (٢) الجَوَّادَ أَو الْضَمَّ (٢) سَبَعُونَ أَلْفاً (١) على ضُوَّءِ الْقُمَرَ (٠) كَفَدَّثْتُ بهِ م ر ر براوا کار نه کار نه (٨) وَمَا الثَّمَّارِيرُ (١) كِالْمَا نَحَدُ (١٠) عَنْ أَنَّ*س* (11) المُعَنَّمِينِ

وُ سَمِيدِ عَنِ النِّيِّ بَالِّكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً بَسِيرُ الرَّاكُ الْجُوادَ (١) يعَ مائةً عام ما يَقْطَهُمُ حَرِثُ تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزَىزِ عَنْ أَبِي مازم عَنْ سَهَل بْن سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّى سَبْعُونَ<sup>(٣)</sup> أَوْ سَبْئُمِائَةِ أَلْفِ لاَ يَدْرَىٰ أَبُوحارَمِ أَيُّهُمَا قالَ مُتَاسِكُونَ آخَذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أُوَّ لُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ (\*) الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر وَرُثُ عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ مَسْلَمَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَن النَّيِّ عَلَيْ قال اذَّ أهل الجَنَّةِ لَيَتَرَاءُونَ النُّرُفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَشَرَاءُونَ الْكُو كُبِّ فِي السَّمَاءِ قالَ أَبِي خَذَرُتُ (\*) النَّعْنَانَ بنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِيثُ أَباسَعِيدٍ يُحَدَّثُ(٢) وَيَزِيدٌ فِيهِ كَمَا تَرَاءُونَ الْكَوَ كَبَ الْنَارِبَ (\* فِي الْأُفْقِ الشَّرَاقَ وَالْفَرَّانَى حَرَّثُون عَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَى عِمْرَانَ قالَ صَمْتُ أَنْسَ بْنَ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِي اللَّهِ قَالَ يَقُولُ اللهُ نَمَالِي لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ لَكَ مَانِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَلْذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِي شَبْنًا فَأَيَنْتَ إلا أَنْ تَشْرِكَ بِي ﴿ **حَرَّمُنَ** أَبُو النُّمْعَانِ حَدَّثَنَا خَمَّانُهُ عَنْ مَمْرُو عَنْ جَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ يَخْرُمُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الشَّارِيرُ، قُلْتُ مَا (أ) الشَّارِيرُ؛ قَالَ الضَّمَا بِيسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَهُ ۚ فَقُلْتُ لِمَثْرِو بْنِ دِينَارِ أَبَا مُحَمِّدٍ (١) سَمَنَّتَ جابرَ **هَرْشُنَا مُو**سَى حَدَّثَنَا وُهَيْكِ حَدَّثَنَا عَمْرُو مِنُ بَخِي

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ البَّيِّ (') يَكِيُّ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجِنَّةِ الْجِنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَل مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ قَدِ أَمْتُجِشُوا وَعَادُوا مُعَمَّا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَر الْحَيَاة فَنَنْتُونَ كَمَا تَنْكُتُ ٱلْمُبَّةُ فِي جَمِيلِ السَّيْلِ أَوْ قالَ جَمِّيَّةِ السِّيلُ ، وَقالَ النَّيْ عِلل أَوْ قالَ جَمِّيّةِ السِّيلُ ، وَقالَ النَّيْ عِلل أَلْمُ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُكُ ٣٠ مَفْرًاء مُلْتَيْرِيَةً ﴿ مَرْثَى كُمَّذُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ قالَ سَمَعْتُ أَبَا إِسْعُنْقُ قالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ سَمِعْتُ النَّيِّ يَرَكِيُّ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِعَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلُ تُوضَعُ فِي أَخْصِ تَدَّتَيْدٍ جَرْرٌ ۚ بَشْلِي مِنْهَا دِماغُهُ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَجاء حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَن النَّعْمَانِ بْن بَشير قال سَمِيْتُ النَّبيُّ عَلِيُّهِ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْصَ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّيَّ ﷺ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا ثُمُّ قالَ َ اَتَّقُوا النَّادَ وَلَوْ بِشِيِّى تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَكِكِلِهَ إِطَيَّةً ۚ **حَدَثنَ** إِنْ اهْرِبُمُ بْنُ خْمْرَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حازم وَالدَّراوَرُدِيُّ عَنْ يَزيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن خَبَّاب عَنْ أَبي سَعِيد الْحُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى وَذُكِرَ (٤٠ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِب فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفُعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُجْتَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَنْبَيْهِ يَنْلِي مِنْهُ (0) أَمُّ دِمافِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَهَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَلَس رَضِي أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ ٦٦ أَللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَو أَسْنَشْفَمْنَا عَلَّى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحِنَا مِنْ مَكَانِنَا كَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ أللهُ بيدِهِ وَتَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ اللَّالْكِكَةَ ٧٧ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَأَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ

(١) ثُمَّ يَقَالُ لِي (r) ما يَشْقَى (د) فَكَانَ ثَنَادَةُ (٧) مَنْهُ عُرُّبُ (٨) مَوْضِعَ خَارِثُةً ، ساون (11) قَلَامِادِ . قِلَّامِ

رَبَّنَا فَيَقُولُ لَنْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُ خَطِيقَتُهُ وَيَقُولُ أَثْنُوا فُوحاً أَوِّلَ رَسُولِ بَعَثَهُ أَلَنَّهُ كَيَأْنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، أَثْنُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَتَخَذَهُ أَللُّهُ خَلِيلًا فَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْ كُرُ خَطِيلَتَهُ ، أَثْثُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ (١) اللهُ وَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هَنَا لَكُم فَيَذْ كُرُ خَطِيقَتَهُ أَثْثُوا عِسى فَيَأْفُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ، أَثْنُوا مُحَّدًا عِنْ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي فَأَسْنَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي ماشَاءَ أُلَّذُ ثُمَّ يُقَالُ٣٧ أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُمْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ نَشْفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَخْذَ رَبّى بتَصْدِدِ بُمِلَمُ مَن اللَّهُ مُ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّة ثُمَّ أَعُرُدُ كَأَقَمُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِيَةِ أَرِ الرَّابِيَةِ حَتَّى ما بَقِيَّ (\*\* فِي الثَّارِ إِلاَّ مَنْ ۗ ﴿ (٠) حَيْنِ عَبْتُ الدُّرِانُ ، وَكَانَ <sup>00</sup> قَادَةُ يُقُولُ مِنْدَ مَلْنَا أَىْ وَمِبَ عَلَيْهِ الْمُلَّذُ مَرْثُ (ر) اللَّي مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَ كُوالَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء حَدَّثَنَا <sup>(6)</sup> يِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ أَلَثُهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي ﷺ قالَ تَخْرُبُ فَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَة مُحَدٍّ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ يُسَمِّونَ الْجَهَنَّمِينَ مَرْثُ ثُنينةٌ حَدَّثْنَا إِنْمُعِيلُ بْنُ جَفَعْر عَن مُعيد عَنْ أَنْسِ أَنْ أَمْ حَارِقَةَ أَتَن رَسُولَ ١٠ أَنْدِي عِنْ وَقَدْ مَلُكَ عَارِقَهُ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ 🌎 (١) مُعْلِمُ غَرْبِ (٧) مَتَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِيتَ مَوْقِعَ (٨٠ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ 📗 (١٠) لَنِي الْفِرِ دَوْسِ ى الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ سَوْفَ تَرَى ما أَصْنَهُ ، فَقَالَ لَمَا هَبِلَّتِ <sup>(١)</sup> أَجَنَّةُ ْ وَاحِدَةُ هِيَ إِنَّهَا جِنَانُ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي (١٠ الْفِرْدُوسِ الْأَغْلَى، وَقَالَ عَدْوَةٌ ف سَبَيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَما فِيهَا وَلَقَابُ فَوْسَ أَحَدَكُمُ أَوْ مَوْضَيْمُ فَتَمَّر ٧٧ مِنَ الْجَنَّةِ خَبْرٌ مِنَ الدُّنْهَا وَما فِيهَا ، وَلَوْ أَنْ أَنرَأَةً مِنْ نِسَاء أَهل الْجَنَّة أطلَتَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَصْاءَتْ ما يَنْتُهُمَّا وَلَـكَلَّتْ ما يَنْشُهَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يَشْي

الخُمارَ خَيْرٌ منَ الدُّنْيَا وَما فها حَدِثُ أَبُو الْيَانِ اخْبِرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا أَنُو الاَّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَوْرَةَ قالَ النَّيُّ عِنْ إِلَى لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْمِلَةَ إِلاَّ أَرِي مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاء لِيَزْدَادَ شُكُواً وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ (١) أَحَدُ إلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْمِلَةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً عَرْثُ ثُنْيَةُ أَنْ سُمِيدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ مِنُ جَنْفَر عَنْ تَمْرُو عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدِ الْقَبْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَىٰ عَنْ هُذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أُولًا (" مَنْكَ لَمَا وَأَنْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَفاعَتِي تِوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قالَ: لا إله إلا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّهِي عَنْ إِلَّى إِلَّهُ عَلْمُ آخِرَ أَهْل النَّادِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلَ الْجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُواً ٣٠ ، فَيَقُولُ أللهُ أَذْهَبُ قَادْخُلِ المِنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَّاى ، فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى، فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُغَيِّلُ إِلَيْهِ أَمَّا مَلاًى فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ كَإِنَّاكَ مِثْلَ ٱلدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْنَا لِمَا أَوْ إِذَ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ أَمْنَاكِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنَّى \* أَوْ تَضْمَكُ مَنَّى وَأَنْتَ اللَّكِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي صَلَّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَكَانَ بُقَالُ (٥٠ ذٰلِكَ أَذْتَى أَهُل الْمِنَة مَنْزِلَة مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ عَبْد المَلِك عَنْ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل عَنِ الْمَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّيِّ عَلِي هَلْ نَفَنْتَ أَبَاطَالِب بشَيْء باب الصّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّم وَرَثْنَ أَبُو الْيَاذِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَمِيدٌ وَعَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُكُمَا عَنِ

(۱) أَحَدُ النَّارَ (۳) أَوَّلَ مِنْكَ (۳) حَبُواً (۵) تَنْخَرُّ فِي (۵) وَقُولُ ذَلِكَ (١) تُضَارُ ونَ الراء من أتضارون هسلم ليست مشددة في اليونينية بالتشديد (٤) نَعَمُ كَارَمُولَ اللهِ (ه) غَيْرَ أَنْهُ (v) أَنْ يُخْرِجُهُ (٨) رَجُلُ مِنْهُ (١) ذَ كَاهَا

النِّيِّ ﷺ وَحَدَّثَنَى مُمْوُدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَغْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء أَبْن يَزِيدَ اللَّيْتِيُّ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ انَاسْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ هَلْ تُضَارُونَ (١٠ في الشَّسْ لَبْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ هَلْ تُصَارُّونَ فِي الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ أَلَدُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ شَيْئًا فَلْيَنْبَعْهُ ٢٠٠ فَيَدْبَعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الشَّسْ وَيَثْبَعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الْقَمَرَ وَيَشْبِعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هُذِهِ الآمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، كَيَأْتِهِمُ ٱللهُ في غَيْر الصُّورَة الَّتِي يَعْرُفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ هَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ۚ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ۚ فَيَأْتِهِمُ ٱللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ (٣ وَيُضْرَبُ جَسَرُ جَهَنَّمَ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَأَ كُونُ أُولَ مَنْ بُعِيدُ وَدُعاهِ الرَّسُلِ يَوْمَتِيدُ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ وَبِدِ كَلاَلِيبُ مثلُ شَوْك السَّعْدَانِ أَما رَأْنِيمُ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوا بُلِّي (٢٠ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكُ السَّمْدَانِ غَيْرَ أُنَّهَا (\*) لاَ يَعْلَمُ (\*) قَدْرَ عَظَمَهَا إِلاَّ أَللهُ فَتَغْطَفُ النَّاسَ بِأَثْمَالِهِم مِنْهُمُ اللَّوْبَنُ بِمَعَلِدٍ وَمِنْهُمُ الْخُرُولُ ، ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إذاً فَرَخَ اللهُ مِنَ الْقَصَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ بُخِّر جَ مِنَ النَّار مَنْ أَرَادَ أَنْ بُخْر جَ <sup>(٧)</sup> يمِّنْ كَانَ يَنْهُمُدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ أَمَّرَ اللَّائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُومُ فَيَعْرفُونَهُمْ بعَلَامَةِ آثار السُّجُودِ ، وَحَرِّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ كَأْكُلَ مِنِ أَبْن آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيْغُرِجُونَهُمْ قَدِ أَمْتُحِسُوا ، فَيُصَبِّ عَلَيْهِمْ ما اللَّهِ اللَّهُ ما الحَيَاة ، فَيَنْبُنُونَ نَبَاتَ ٱلْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقُ رَجُلُ <sup>(١٨)</sup> مُعْبَلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبُّ فَدْ قَشَتِني رِمِيمًا وَأَحْرَ فَني ذَكَاوُهَا (1) فَأَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلاَ بَرَّالُ يَدْعُو ٱللَّهَ

فَيَقُولُ لَمَنَّكَ إِنْ أَعْطَيْنُكَ أَنْ تَسْأَلَني غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لا وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ ، ثمَّ يَقُولُ بَمْدَ ذٰلِكَ يَا رَبِّ فَرَّ بَنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَخَمْتَ أَنْ لاَنَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ ۚ وَيْلَكَ ٱبْنَ (١٠ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَلاَ يَرَاكُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَتَلِي إِذْ أَعْمَلِينُكَ ٣٠ ذٰلِكَ نَسْأَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرُهُ فَيُعْطِي ٱللَّهَ مِنْ عُهُودِ وَمَوَاثِينَ ٣٠ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُفَرَّبُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ كَإِذَا رَأَى مافِها سَكَتَ ما شاء أللهُ أَنْ يَسَكْتُ ، ثُمَّ يَقُولُ ( ا) رَبِّ أَدْخِلْنِي الْحَنَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَوَ بَيْسَ (٥) قَدْ زَمَنتَ أَنْ لاَ نَسْأَلَنِي فَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَا رَبُّ لَا تَجْمَلُني أَشْقِ خَلْقُكَ فَلاَ يَزَالُ بَدْعُوحَتَّى يَضْحَكَ كَإِذَا صَلَّ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِاللَّهُ وَلِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ (٦٠ تَمَّنَّ مِنْ كَذَا فَيَنْمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ كَنَّ مِنْ كَذَا فَيَنَدَىنًى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمانِيُّ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَمّهُ .قال أَبُو هُرَيْرَةَ وَذٰلِكَ الرَّجِلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ وَأَبُو سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ جالِسٌ مَعَ أَبِي هِرَبُرَةَ لاَيْفَيْرُ عَلَيْدِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى ٱتْنْفَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ قَالَ أَبُوسَمِيدٍ سَمِنتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ هَٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً حَفِظْتُ ٣٠ مِثْلُهُ مَمَّهُ بِاللِّ فَي الْحَوْض، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاك السَكُوْتَر ، وَقَالَ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّيُّ يَنِّكُ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى الحَوْض حَرِيْنِ (٨) يَعْي بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ أللهِ عَن النِّيُّ ﷺ أَمَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَحَدَّثَنِّي مَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا كُمَّدُّ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن المُنِيرَةِ قالَ سَمِمْتُ أَبَا وَاثِل عَنْ عَبْدِ أَللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللِّيُّ عَلَيُّ قَالَ أَنَا فَرَكُمُ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيْرَفَمَنَّ ٧٠ رِجَالٌ مِنْكُمُ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنّ دُونِي فَأْقُولُ بَا رَبِّ أَصَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرى ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ \* تَابَعَهُ عاصم

(۱) وَيَلْكُ كِالَّبُ كَالَيْنَ آذَمَ (۲) إِنَّ أَعْطِكَ (۵) وَيَسِكُونَ (۵) تُم قال (۵) أَوْلَمُنتُ (۵) يُسِلُ لَهُ عَلَى (۵) وَيَسِكُونَ العَسْمُ وَيَسُلُونَ العَسْمُ وَيَسُلُونَ العَسْمُ وَيَسُلُونَ وَيَسُونُ العَسْمُ وَيَسُلُونَ (۵) ومِنْهُ وَيَسُلُونَ وَيَسُونُ (۵) ومِنْهُ وَيَسُونُ

(۱) وَلَئِرُ فَكُنَّ مَنَى

ور عاله الحافظال أنو عيد البكرى وأبو الغضل عان وصوبه النووى في شرح مسلم وقال الدلمة خطأ وهو في البخاري بالمد اه (۲) حدثنا (٤) عَنْهُ . كِذَا فِي اليونينية بافراد الضمير (٥) فَقُلْتُ (1) فَأَسَا • (A) (۱۰) حدثنی (١١) أُصَبْحَانِي فَبَقُولُ أصحابي فيفال

عَنْ أَبِي وَائِلِ. وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِّ ﷺ مَ**رَثُنَ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ عُبَيْدٍ أَللهِ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَن أَبْن مُمَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما عَن النّي عَلِيّ كَا بَيْنَ جَرْبَاء ٣٠ وَأَذْرُحَ حَرِثْنِ ٣٠ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْكُوْشُ الْخَيْرُ الْكُثِيرُ اللَّهِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْر د إن أُنَاسًا (أ) زُوْمُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ في الجَنَّةِ فَقَالَ سَمِيدٌ النَّهَرُ الَّذِي في مُلَيْحَةً قالَ قالَ عَبْدُ أَلَتْهُ مْنُ عَمْرُ وِقَالَ النِّيُّ عَلَيْكِ حَوْضَى مَسرَّةً ﴿ وُّهُ أَيْنِصُ مِنَ اللَّهِ ، وَرِيحُهُ أَمَلْيَتُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيزَانُهُ كَنْهُومِ السَّمَاء ( ) فَلاَ يَظْمَأُ أَبِدًا حَرِث سَعِيدُ بن عُفَيْدِ قالَ خَدَّتَن أَبْنُ سَ قَالَ أَنْ شِهَابِ حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ أَلَثُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ كَمَدَدِ نَجُومِ السَّمَاء ﴿ هَرِشُنَا أَبُو الْوَالِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس عَن النَّيّ خالدِ حَدِّثْنَا مُمَّامٌ حَدِّثْنَا تَتَادَهُ حَدِّثَنَا (١٠٠ أَنَسُ بِنُ قَالَ رَيْنَهَا أَنَا أُسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَّا رِبَهَرَ حَافَقًاهُمْ فِيابُ ٱلثَّرَّ حَتَّى ءَ ۖ فَتُنْهُمْ ٱخْتُلُحُوا دُونِي فَأْقُولُ أَصِمَا بِي (١١) فِيَقُولُ لَا تَدْرِي مِا أَحْدَ يِدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَى أَبُو طَرِمَ عَنْ مَ

سَمْدِ قِالَ قَالَ النَّبِي ۚ ﷺ إِنِّى (') فَرَحُكُمُ عَلَى الْحَوْضَ مَنْ مَرَّ عَلَىَّ شَرِبَ ('') وَمَنْ شَرِبَ لَمْ ۚ يَظْمَأْ أَبْدًا لَيَرِدَنَّ عَلَى ۖ أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ٣ ، ثم يُحَالُ كَيْنِي وَتَبْنَهُمْ \* قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَسَمِعَنِي النَّمْمَالُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهَلِ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لَسَعِثُهُ ۚ وَهُوۤ بَزِيدُ فِيهَا كَأْقُولُ إِنَّهُمْ مِنَّى ، فَيْقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأْقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَن غَيَّرَ بَعْدِي \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس سُخْقًا بُعْدًا يُقَالَ سَعِيقٌ بَعِيدُ ( ) وَأُسْعَقَهُ أَبْعَدَهُ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَمِيدٍ الْخَبَطَى ۚ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ سَيِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قال تردُ عَلَىَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهُطُ مِنْ أَصَابِي فَيُحَلِّونَ (٥) عَن الْحَوْض فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصَابِي فَيَقُولُ ٢٠ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لِكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ ٱرتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى حَرَثُنَ أَهُمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاب عَن أَنِ الْسَبِّبُ أَنَّهُ كَانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَصِحَابِ النِّيِّ ﷺ أَذُ النَّبِيِّ ﷺ قالَ يَرِدُ عَلَى الحوض رَجالٌ مِنْ أَصِمَا بِي فَيُعَلِّقُ فَ (٤٠ عَنْهُ كَأْفُولُ يَا رَبِّ أَصِما بِي فَيَقُولُ إِنَّكَ (١٠ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ ٱرْتَدُوا عَلَى أَدْ بارهِيمُ الْفَهْقُرَى \* وَقَالَ شُمّينِتُ عَن الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُوهُ مُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِّ ﷺ فَيُجْأَرُنُ وَقالَ عُفَيْلٌ فَيُحَلِّقُنَ وَقالَ الزُّبيْدِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ مَنْ فَلَيْتِ حَدَّثَنَا أَبِي مِنْ اللَّذِيرِ ٥٠٠ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فَلَيْتِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى (١١) هِلِال (١١) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكَ قَال يَبْنَا أَنَا قَامُمْ (١٣) إِذَا (١٠) زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتْهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَيَبْينِم، فَقَالَ هَلُمٌ ، فَقُلْتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَنَّهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قالَ إِنَّهُمُ أَوْتَدُوا

(1) أَنَّا فَرَكُمُ كُمْ \* (۲) يَشْرَبْ (٣) وَيَعَرُّ فُو َنَنَى (٤) سَخَفَهُ (ه) فَيُخْلُونَ (٦) فَمُقَالُ (٧) فَسَعْظُونَ رواً (٧) <u>د</u> (10) أَنُّ للْنَدُر الْحُرَّامِيُّ ة (١١) حدثنا (١٢) هِلاَلُ بْنُ عَلِي

(۱۲) نَائِمُ إِذَا

ر. (15) فاذا بَعْدَكُ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ

وَ يَيْنِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمٌ ، فَلُتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَشِّو ، فَلْتُ ما شَأَنْهُمْ ؟ قالَ إنَّهُمُ أَرْتَذُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلاَ أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ <sup>(١)</sup> إِلاَّ مثْلُ مَهَل النَّعَ مَدْ ثَنْ اللهُ عَنْ خُلَنْهُ وَحَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياض عَنْ عُيَنْدِ اللهِ عَنْ خُيَيْبِ (")

الْمُنتَوْرِدُ أَلَمْ ۚ تَمْتَنَّهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لاَ قَالَ الْمُنتَوْرِدُ ثُرَى فِيهِ الآنيَّةُ مثلَ الْكُوَاكِ حَرْثُ السِّيدُ بْنُ أَبِي مَنْهَمَ عَنْ نَافِيعِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَمْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النِّيمُ ﷺ إِنَّى عَلَى الْحَوْضَ حَتَّى,أَ نَفُورُ ۗ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ ۚ ، وَسَيُّونْخَذُ نَاسُ دُونِي فَأْقُولُ يَا رَبِّ

فَض بْن عاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلله عَنْهُ عَلْهَ مابَيْنَ كَيْتِي وَمِنْبَدِي رَوْصَةَ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي مِرْثُ عَبْدَانُ أُخْدَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْد اللِّك قالَ سَمِتُ جُنْدَيًّا قالَ سَمِتُ النِّي عَنْ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمُمْ عَلَى الحَوْض **حَرَثْن**ا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ بَرْبِدَ عَنْ أَبِى الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ مَا اللَّهِ عَنْ عُقْبَةً وَضَلَّى عَلَى أَهْل أُحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى اللِّيِّتِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ عَلَى الْمِنْدِي فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ (اللَّهُ وَأَمَّا تَصِيدُ عَلَيْكُمُ وَإِنِّي وَاللَّهُ لَأَ نَفْلُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَاتُ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيجَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَرَى يْ بْنُ مُحَارَةَ حَدَّثَنَا م. فال حَوْمُنَّةُ · شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيِّ عَكَّ وَذَكَّرَ (١) حَتَّى أَنْظُرَ الحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ اللَّهِ يَنَّةِ وَصَنْفًاء \* وَزَادَ أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُغْبَةً عَنْ مَعْبَد أَبْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النِّيِّ ﷺ عَلَيْكُ قَنْ لُهُ <sup>(0)</sup>حَوَّشُهُ مَا بَيْنَ صَنْعًاء وَالمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ

مِنِّى وَمِنْ أَمِّنِى ، فَيَعَالُ هَلْ شَكَّرُتَ مَا عَلُوا بَعْنَكَ ﴿ وَاللَّهِ مَا بَرِجُوا يَرْجِمُونَ عَلَ أَعْقَابِهِمْ ، فَكَانَ أَبْنُ أَبِي مُلِيَكَةً بَقُولُ ؛ اللّهُمُّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَن رَنْجِمَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ ثَفْتُنَ عَنْ دِينِنَا أَعْقَابِكُمْ \* " تَشْكِيمُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْعَقِبِ .

## القَالِ ("بابُ في الْقَالِرِ)

وَرُثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بِنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَنْسَأَنِي سُلَمَانُ الْأَعْمَدُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْب عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّنْنَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قالَ إِذَّ أَحَدُكُمُ (\*) يُجْمَعُ في بَطَن أُمِّهِ أَرْبَيِنَ يَوْمًا ، ثُمُّ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَاكِ َ ، ثُمُّ يَبْعَثُ <sup>(1)</sup> أَللهُ مَلَـكَا فَيُوْمَنُ بِأَدْبَعِ (<sup>0)</sup> برزْقو وَأَجَلِهِ وَشُّقَىٰ أَوْ سَمِيَّدُ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَّكُم ۚ أَوِ الرَّجُلَ يَعْلُ بِعَمَلَ أَهْلِ النَّادِ حَتَّى مَا يَكُونُ يَيْنَهُ وَكِيْنَهَا غَيْرُ بَامِعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيتَابُ فَيَعْلُ بِمَل أَهْل الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِذَّ الرَّجُلَ لَيَعْدَلُ بِعَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى ما يَكُونُ بَيْنَةُ وَرَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعِ أَوْ (٢٠ ذِرَآغَيْنٌ فَبَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قَيْعُلُ بِعَلَ أَهْلُ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا مَرْثُ شُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبْنُ أَبِي بَكْرِ بَنِّ أَنِّسٍ عَنْ أَنَسٍ بَنِّي مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيمَ عَنْ قالَ وَكُلّ ' أَللهُ بِالرَّحِيمِ مَلَكَ كَا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىْ رَبِّ مُضْفَةٌ ، فإذَا أَرَادَ أَللهُ أَنْ يَقْضِى حَلْقَهَا قالَ أَى ٥٠ رَبِّ ذَكَرٌ ١٠٠ أَمْ أَنْثُى أَشَقَ أَمْ سَبِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ فَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَاكِ آف بَعَلَن أَمْهِ بَالِبِ بَخَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ لِي النَّيْ عَلَيْ جَفَّ الْقَلَمُ عِمَا أَنْتَ لَاق قالَ (١١) أَنْ عَبَالَى : لَمَا سَابَقُونَ ، سَبَقَتْ لَمُهُ السَّمَادَةُ مَرَثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا

نه أعْمَابِهِمْ يَنْكِصُونَ يَرْجُمُونَ هَلْمُ ووابة غبر أبي ذر

(٢) مِم أَنَّهُ الرَّمِنِ الرَّمِي (حُنِيَّابُ الْقَلَدِ) (٢) إِنَّ خُلُّقَ أَحِدِيمُ\* هُجُمْتُمُ

(3) يُنتث إليو مَلك (4)
 (4) يأر تماؤ
 (7) يأر تماؤ
 (8) أو تاعي

را) او باعم (۱) وتال آدم

(ه) يَارَبُّ عَارِبُّ

د-ن أذَّ كُوْ يَتْ

(١١) وَقَالَ أَيْنُ عِبَاسِ

اللهُ أَغَرُ مِا كَانُوا عَامِلِينَ مِرْثُنَا مُخَذِّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن أَبِي بِشْرِ عَنْ سَلْمِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّيْ عَلِّكَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَغْلَمُ بِمَا كَانُوا عامِلِينَ ﴿ مَرْشُنَا يَعْنَىٰ بْنُ بُكَيْر حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قال وَأَخْبَرَ فِي عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمة أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَنْ ذَرَارِيَّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَغَيْرٌ عِمَا كَانُوا 📗 🕦 يُبَسِّرُ أَلَّهُ عاملِينَ حَدِيثَى ١٩٠ إِسْنُتُ ٩٠ أَخْبِرَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبِرَا مَعْرَ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ما مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَٰذُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ مُوَّدَانِهِ وَيُنصِّرَانِهِ كَا تُنْشِجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيها منْ جَدْماء حَتَّى تَكُونُوا (1) بَيْنَا هُوَ جالِينَ أَنْهُمْ تَجَدْمُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَقُوتُ وَهُوَ صَفِيرٌ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِا كَانُوا عامِلِينَ بِاسِبُ وَكَانَ أَنْ اللهِ قَدَراً مُقَدُوراً وَوَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مالِكَ عَنْ أَبِي الزَّالَدِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لاَتَسَأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُر غَ صَفْتَهَا وَلَتَنْكِخَ فَإِنَّ لَمَا مَاقُدَّرَ لَهَا مَرْثُ مالكُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي غَنْهَانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّيِّ ﷺ إِذْ جَاءْهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَيَّى بْنُ كَتْبِ وَمُعَاذُّ انَّ أَنْهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَبَتَتَ إِلَيْهَا يَدِهِ مَا أَخَذَ وَيْدِهِ مَا أَعْطَى كُلُّ إِأْبَلِ ، فَلْتَصْبُرْ

> وَلْتَغْنَسِبِ مِرْثُ عَبَّالُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَ ال عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ الْ يُولُسُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْتِرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْيِرِيْ الجُمْتِيُّ أَنَّ أَبَا سَبِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بِيْعَا (4)

> يَزِيدُ الرَّشِّكُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرَّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخَّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ قالَ قالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ أَيُعْرَفُ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ فَلِرَ يَهْدُلُ الْعَامِلُونُ ؟ قالَ كُلُّ يَعْدَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسَّرَ (١٠ لَهُ عِلب

(r) إستعق بن إير اهيم

هُوَ جالِسٌ عِنْدَ النَّبَيِّ عِنْهِ جاء رَجُلٌ مِنَ الْا نُصَارِ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّا نُصيب سَبْيًا وَنُحِتْ المَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ١٠ ذٰلِكَ لَا عَلَيْكُمُ ۚ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ۚ فَإِنَّهُ لِبْسَتْ نَسَمَةٌ ۚ كَتَبَ ٱللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ مَرْثُ مُوسَى بْنُ مَسْمُعُودِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَن الْأَمْمَس عَنْ أَبِي وَاللِّل عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِي عَلِّي خُطْبَةً ما رَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيامٍ السَّاعَةِ إِلَّاذَكَرَهُ عَلِيهُ مَنْ عَلِيَّهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيَتُ ٣ كَأَعَرَفُ٣ ما يَعْرِفُ ١٤ الرَّجُلُ إِذَا غابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَمَرَّفَهُ ﴿ مَرْضَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَثْرَةً عَن الْأُعْمَس عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰ السُّلَمِيّ عَنْ عَلَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ النِّيِّ يَلِيَّةٍ وَمَمَهُ عُودٌ يَنْكُتُ فَ الأرْض وَقَالْ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَّنَةِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقُوْمِ أَلَا نَتَكِلُ بَارَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ لا ، أَعْمَلُوا فَكُلُ مُبْسَرٌ ، ثُمَّ قَرَّأ : قَأَمًا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَى الآيَةَ بِالسِبِ الْعَمَلُ بِالْغَوَاتِيمِ وَرَثْنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ أَللهِ رَبِّ خَيْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ رَبِّ لِرَجُل مِنْ مَمَهُ يَدُّعَى الْإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَالُ (\*\* قَاتَلَ الرَّجُلُ مِن أَشَدَّ الْقِيَالِ ، وَكَثُرُتْ ٥٠ بهِ أَلْجِرَاحُ فَأَثْبَنَتُهُ ، كَفَاء رَجُلُ مِنْ أَصحاب النِّي على فَقَالَ يَا رَسُولُ اللهِ أَرَأَيْتَ النِّي ( مَ تَحَدّثت اللَّهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ في سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَسَدَّ الْقِيَالِ فَكَثُرَتْ بِهِ ٱلْجِرَاحُ ، فَقَالَ النَّيْ عِنْ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْل النَّارِ ، فَكَادَ بَمْضُ الْسُلِمِينَ يَرْتَابُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ ِجْرَاحِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَا نَتِهِ فَأَ 'تَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَأَنْتَعَرَ بِهَا فَأَشْتَدُ رِجالُ مَنَ

. (۱) لَثَفُعُلُونَ ر. (۱) نستهٔ (٣) فَأَعْرِفَهُ (٤) يَعْرُفُ الرَّجُلُ . محذاهو في بعض النسخ للعتمدة برفع الرجل وهو مقتضى عبارة القسطلاني ونصها (يَعَرِّ فُالرَّجُلُ ) أىالرجل فحذف المفعول وفى رواية باثباته اه , في بعض النسخ المتمدة بيدما تعاً لله نشة اء مصححه أيدينا بالرنع وفى بمضها يخبطها هنا فى اليونينية نسم شبطها فبالمقازى بازتهمم ره تکارخ (٧) أَرَأَيْتَ الرِّجُلَ الَّذِي

(۵) تُعَدِّثُ

فَلاَنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَشِّ ﷺ يَا بِلاَنْ ثُمْ فَأَذَنْ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤمِنْ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُورِّيَّدُ هَٰذَا اللَّهِينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ﴿ مَرْشُنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدِّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَى أَبُو حازم عَنْ سَهِلْ (١) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَم الْمُعْلِمِينَ غَناء عَن الْسُلِمِينَ في غَزْوَةٍ غَزَاها مَعَ النَّيِّ ﷺ فَنَظَرَ النَّنُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ أُحَبَّ أَنَّ يَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ ٢٠ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا ۚ فَٱنْبَعَهُ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُر حَ ۖ فَأَسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ خَمَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَيْفِيَّهِ ، فَأَفْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النِّيّ يَنْكُ مُسْرِعاً ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ أَنَّهِ ، فَقَالَ وَما ذَاكَ ؟ قالَ قُلْتَ لِفُكَانِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنظُرَ إِلَى رَجْلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنظُرْ إِلَهِ، وَكَانَ مِنْ أَعظَمِنَا غَنَاء عَن المُسْلِينَ فَمَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذٰلِكَ ، فَلَمَّا جُرحَ ٱسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النَّى عَنِينَ عَنِدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَيَصْلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّا الْاعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ بِاسِبُ إِلْعَاهُ ٣٠ النَّذْرِ الْمَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ مَنْ عَبْدِ اللهِ (۷) حدثنا أَبْن مُرَّةً عَن أَبْن مُمَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قالَ نَعْمِي النِّيمُ عَنْي عَن النَّذْر قالَ 🔑 إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثَنَا بِشْرُ بْنُ ثُخَدٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أُخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ بَاللَّهِ قَالَ لاَ بَاتِ (\*\* أَبْنَ آدَمَ النَّذْرُ بشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ فَلَرْنُهُ ، وَلَكُنْ بُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَفَدْ فَدَّرْنُهُ لَهُ نْتَغْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَغِيلِ بِالْبِ " لاَ حَوْلَ وَلاَ تُوَاّ َ إِلاَّ بِاللهِ صَرْثَوَى ( الْ مُمَّدُ أَنْ مُثَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ لَلَهِ أَخْبَرَنَا خَالِهُ الْحَذَاء عَنْ أَبِي عُثَانَ النّهْدِيّ

المسْلِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ قَدِ انْتُحَرَ

(۲) إِلَىٰ رَجُلِ (٢) إِلْقًاءِ الْمَبْدُ النَّذُرُ (٤) وَقَالَ إِنَّهُ (٦) بَابُ لاَحَوْلَ تون باب وفيالنتيج أنه منود

عَنْ ابِي مُوسِيٰ قالَ كُمًّا مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِي غَزَاةٍ لَجَمَلْنَا لاَ نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ تَعْلُو شَرَفًا وَلاَ نَهْبِط فِي وَادِ إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالنَّكْمِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غائبًا بِمَا بَصِيراً ، ثُمَّ قالَ يَا عَبْدَ أَلْلِهِ بْنَ قَيْسِ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةَ هِيَ مِنْ قُونَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ بِالبِ المَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ ،عاصم عَن الْلَقِّ يَتَرَدُّدُونَ فِي الصَّلالَةِ، دَسَّاهَا أَغْوَاها مَرْثُنا أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةٌ عَنْ أَبِي دِ الْحُدْرِيِّ عَنِ النِّيِّ عَلَى مَا أُسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ ۖ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحَصُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَالَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحَصُّهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْمُومُ مَنْ عَصَّمَ أَلَّهُ قَوْمِكَ إِلاَمَنْ قَدْ آمَنَ . وَلاَ بَلِدُوا إِلاَّ فاجراً كَفَاراً . وَقالَ مَنْصُورُ ٣٠ بْنُ النَّمْان عَنْ عِكْدِيتَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَحِرْمُ ۖ بِالْحَشِيَّةِ وَجَبِّ ﴿ عَرِيثِي ( الْ مَحْوُدُ بْنُ غَبْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُ أَ مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ ما رِرَأَ مِنْ مَبْنَكَا أَشْبَهُ بِاللَّهَمِرِيمًا قالَ أَبُو هُرَيْرًا ۚ عَنِ النِّيِّ ﷺ إِنَّ ٱللَّه كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّةُ مِنَ الرَّنَا أَدْرِكُ ذٰلِكَ لاَعَالَةً، فَزِنَا الْمَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنطقُ (٠٠ وَالنَّفُسُ ثَمَّنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ (" \* وَقَالَ شَبَا بَهُ حَدَّثنا وَرْفَاهِ عَن أَبْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيْ ﷺ بِالبِّبْ وَما جَمَلْنَا الرُّدْيَا الَّذِي أَرَيْنَاكَ إِلاْ فِينَةَ الِنَّاسِ ﴿ وَرَشْ الْمُسَيْدِي ۚ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَوْرُو عَن أَيْنَ عَبَّاس رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُما وَما جَمَلْنَا الرُّوْتِ اللَّي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِنْنَهُ بِ قَالَ هِيَ رُوْيًا مَيْنٍ أُدِيَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْثَةَ كَشْرِى بِهِ إِلَى يَسْتِ المَقْدِسِ

(1) سكداً هي بالفسيعد المسأل للتوثة من غير تشديد فى الترع كاصله وقال فى المنتح بالتشسديد والالف اھ قسطلانى

الابراط (٦) وَجِرْمُ (٦) مَنْصُورُ مِنْ النَّهِ (٢) مَنْصُورُ مِنْ النَّه

قال ابن حجر هو البشكرى وقد زعم بعنى التأخرين أن السواب منصور بن المتسر والما عند الله اه المها

(؛) حدثنا (و) النُّعلَةُ

(r) أَوْ يُكَذِّبُهُ

قالَ وَالشَّجَرَةَ المَلعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ ع**الب** وَمُوسَى عِنْدَ اللهِ حَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفظُنَاهُ مِنْ عَمْر و عَنْ طَاوُس سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النِّيِّ عَلَيْكُ قَالَ أُحْتَبَحَ آدَمُ وَمُوسِى ، فَقَالَ لَهُ مُوسِلى بُونَا خَيِّتْنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى أَصْطَفَاكَ أَللهُ نَ بِيَدِهِ أَ تَلَوْمُنِي عَلَى أَمْرِ فَدَّرَ (١) ٱللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقُنَى بَأَرْبَسِنَ الْفِيرَةِ بِن شُعْبَةَ قالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْفِيرَةِ أَكْتُبْ إِلَى مَا تَعِمْتَ (\*\* التِّي مَاكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ أَمُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاَةِ فَأَمْلَى عَلَى ۖ المَنِيرَةُ قالَ سَمِتُ النِّيِّ عَلِيَّةٍ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلاّةِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللَهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمُ لاَ مانِعَ لِـا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطَى لِـا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ أَنْ جُرَيْحِ أَخْبَرَ نَى عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بهٰذًا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَّةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّامِيِّ بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوهِ الْقَضَاءِ . وَقَوْ لَدِ تَعَالَى : قُلْ أُعُوذُ بربّ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيِّتِ قَالَ تَمَوَّذُوا بِأَنَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَّاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاء ، وَسُوء وُ يَحُولُ بَنَّ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبِرَنَا عَبْدُ أَلَهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَايْمِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ مِمَّا كَانَ النَّيْ يَالِيُّهُ بَعُلِفُ لاَ وَمُقلِّب الْقُلُوبِ حَرْثُ عَلَى بنُ حَفْسٍ وَبِشْرُ بِنُ مُحَمَّدٌ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللهِ أَخْبَرَنَا مَعْرَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ أَبْنِ

وهـــ (۱) قَدَّرَهُ آللُهُ ط (۲) وقال

(۲) (۳) نما سمفت

(٤) كُمْيِراً مِنْ كَانَّ مكذا في جيم الله وع المتعدة يدنا والتي شرح عليه السطلاني كثيرا ماكال بدون من الجارة فليعلم اله مصححه

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّيْ عَلَيْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا ٧٠ قالَ النَّخ قالَ أَخْسَنَّأَ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ ، قالَ مُحَرُّ أَثْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ قالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ (١) هُوَ فَلاَ تُطْيِقُهُ ۚ ، وَإِنْ كُمْ يَكُن ۚ " هُوَ فَلاَ خَيْرٌ لَكَ فِي فَتَسْلِهِ ۚ عِلْ يُصِيبَنَا إلاَّ مَا كَتَبَ أَلَهُ لَنَا ، قَضْى . قال تُجَاهِدُ: بِفَاتِنِينَ عُضِلِّينَ إلاَّ مَنْ كَتَبَ أَللَّهُ أَنَّهُ يَصْلَى الجَحِيمَ ، قَدَّرَ فَهَدَى ، قَدَّرُ الشَّقَاءَ وَالسَّمَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْمَامَ لِمَرَاتِيهِا ۚ خَ**َرِثِينَ ۖ** (إِسْعَقُى بْنُ إِرْاهِيمَ الْمُنْظَلِقُ أَخْبَرَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ <sup>(0)</sup> بْنُ أبي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ أَلَٰهِ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ تَحْنِي بْن يَمْتَرَ أَنَّ مَائِشَةٌ رَضِيَ أَللَّهُ عَلْما أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مَثَأَلَتْ رَسَولَ أَلْهِ عَلَيْ عَن الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ ٱللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءِ، فَجَمَلَةُ أَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، ما مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فَى بَلِدِ ٢٠ يَكُونُ فَيْ و وَيَصْكُنُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ ﴿ مِنَ الْبَلَّدِ ﴿ صَابِراً تُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْر شَهِيدٍ ﴿ إِلِّكِ وَمَا كُنَّا لِتَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا أَللهُ ، لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ النَّقِينَ ﴿ مَرْثُنَّا أَبُو النُّمُانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ أَبْنُ حازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازبِ قالَ رَأَيْتُ النِّيَّ ﷺ يَوْمَ الْحَنْدَق يَنْقُلُ مَعَنَا التّرَابَ، وَهُوَ يَقُولُ: وَأَنّهِ لَوْلاَ أَنَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا ، وَلاَ صُمْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَثْرُ لَنْ سَكِينَةَ عَلَيْنَا ، وَتَبِّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُونَ فَدْ بَفُوا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيِّنَا .

(سِم الله النَّخْنِ النَّيْمِ) كتاب الإيمان والنذوب وَنْ اللهِ تَمَالَى: لاَ يُواعِدُ كُم اللهُ بِاللَّهِ فَ أَيَائِكُمْ " وَلَكِنْ يُواعِدُ كُمْ (۱) خَنْباً (۱) إِنْ يَكُنْهُ (۱) وَإِنْ بَكُنْهُ (۱) خَنْهُ لِمَا يَكُنْهُ (۱) خَنْهُ إِنْ الْدَرُ

(1) حدثنا (0) كاوكرينايي الشرات كذا هو داود في هدة نسخ ستعدة بيدنا وكذا ذكره ملعب التقريب والتهذيب فين اسمه داود ومنيط في نسخة دؤاد بوزن غراب تبا علاوتم في البرينية ظيلم الم معمده

> (۱) فَى بَلْدَةٍ. (۱) فَالْاَعَةُ 'ـُــُ

(٨) مِنَ أَلْبَلْدَةِ

(٠) ف أَعْمَانِكُمْ اللَّهَةَ
 إِلَى قَسَوْلِهِ لَمَلْكُمْ
 تَشْكُرُونَ

() وَإِنَّكَ إِنْ أُنْوِيْتِهَا عَنْ غَبْرِ (r) حَمَّقًا (r) ما حَمَّاهِ

عَا عَقَدْتُهُ الْا عَانَ ، فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَا كِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْهِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَفَيَةٍ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ أَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ ۖ نَارَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰكِ يَبَنُّ أَلَٰذُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ مَرْثُنا مُثَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُوالحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ بَحْنَتُ ف كينِ فَطّ حَتَّى أَثْرُالُ ٱللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَدِينِ، وقالَ لاَ أَحْلِفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْثُ غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَبَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ غَنْ يَمِينِ ﴿ مَرْثُ الْبُو النَّمْانُ كُمُّذُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الحَمَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّهْمُنِ بْنُ سُمُرَةَ قالَ قالَ النّي عَنْ بَا عَبْدَ الرُّعْنِ بْنَ شَمْرَةً لاَنْسَأَلِ الْإِمارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِينَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ (١) أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئُلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَينِ ، فَرَأَبْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفَّرْ عَنْ يَعِينَكَ وَأْتِ النِّي هُوَ خَيْرٌ مَرْثُ أَبُو النُّمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَبْتُ النِّي ﷺ في رَهْطٍ مِنَ الْأَشْمَرِيِّنَ أَسْتَحْيِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْلُكُمْ عَلَيْدِ قالَ ثُمَّ لَبَثْنَا ماشَاء أَللهُ أَنْ تَلْبَتَ ثُمَّ أَتِي بِتَلاَثِ ذَوْدٍ فُرُ ٱللَّذِي خَمَلَنَا عَلَيْهَا فَلَنَّا أَنْطَلَقَنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَعْضُنَا وَأَنَّهِ لاَ يُكَارَكُ لَنَا أَتِنْنَا النَّيْ عِن فَي مَنتَخِيلُهُ فَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا ثُمُّ حَمَلُنَا فَأَرْجِمُوا بِنَا إِلَى النِّي ﷺ فَنُذَكِّرُهُ فَأَتِبَنَّاهُ فَقَالَ ماأنًا خَمْلُتُكُمْ بَلِ ٱللهُ حَمَلَكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاء ٱللهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى تَبِينِ فَأَرى فَبْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلاَّ كَمَرِّتُ عَنْ يَبِنِي وَأَتَبْتُ النِّي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَوْ أَنْبَتُ النِّي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِنِي، هَدِثْنِي ٣ إِسْعَنَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْسَرٌ عَنْ عَمَّامِ بْنِ مُنبَّهِ قالَ هَذَا ما حَدَّثَنَا ٣٠ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النِّي عِنْ قال تَحْنُ

الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ ( ) رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَلله لَأَنْ يَلَحُّ ( أَحَدُكُمُ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عَنْدَ أَلَهِ مِنْ أَنْ يُمْطَى كَفَّارَتَهُ الَّتِي أَفْتَرَضَ أَللهُ عَلَيْهِ حَدِثْنِ ٣٠ إِسْعَانَى يَعْنَى بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ صَالِحَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً عَنْ يَحْيى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْ عَكْمِ مَن أَسْتَلَجَّ في أَهْلِهِ بِيَمِين فَهُوَ أَعْظَمُ إِنَّمَّا لِيَهَرَّ \* كَيْنِي الْكَفَّارَةَ ﴿ إِلَٰكِ ۚ فَوْلِ النَّى ﷺ وَأَيْمُ الله عرش تُتبنَّةُ بنُ سَمِيدٍ عَنْ (٥) إِسْمُعِيلَ بْنِ جَمْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُحَرِّ رَضَى أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ أَلَّهُ عَنِّهِ بَمْنًا وَأَمَّرَ عَلَمْهِمْ أُسَامَةً بْنَ زَيْد فَطَمَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِثْرَتِهِ (٢٠ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ كُنْثُمْ ۖ تَطْعُنُونَ فى إِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ ۚ تَطْمُنُونَ فَى إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَبْمُ أَلَهُ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْدِمِارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِنَّى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِنَّ بَعْدَهُ عَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِي وَقَالَ سَعَدُ قَالَ النَّي عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَقَالَ أَبُو ثَنَادَةً قَالَ أَبُو بَكْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَاهَا اللهِ إِذَا يُقَالُ وَاللهِ وَبِاللهِ وَنَاللَّهِ **مَرْثُ** الْمُخَذُّ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْن مُمَرَّ قَالَ كَانَتْ يَمِنُ النَّيْ يَنْ إِلا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ وَرَثِنَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الَّلِكِ عَنْ جابِر بْنِ سَمُرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ كَسْرَى ٧٧ فَلاَ كَسْرَى بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ حَدَّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ الشَّمَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّب أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَمَلَكَ كِسْرَى فَكَرَ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وإذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ ثُمَّدٍّ بِيكِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ أَلَهْ ۚ حَدَثْنُ <sup>(١)</sup> مُخَدُّ أَغْبَرَا عَبْدَةً عَنْ هِيْمَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِيمَةً رَضِيَ

(۱) وقال (۲) رقال (۲) ركزيج نكنا هو ينتج اللام وكسرها نكنا الفريخ المنتسد واقتصر (۳) حدثنا (۵) كيش تشخيا السخط (۵) كيش تشخيا السخط (۵) في المواد (۷) في المواد (۵) ميش اللسخ بلخج (۵) ميش اللسخ بلخج (۵) في المواد (۵) في المواد (۵) ميش اللسخ بلخج (۵) في المواد (۵) ميش اللسخ بلخج (۵) وكلاما صبح كان كد (۱۳) وقد بعضا بكرها (۱۳) وقد المنام بكرها (۱۳) وقد المنام بكان كد

(۸) حدثنا

النِّيُّ ﷺ وَهُو ٓ آخِذُ بِيدِ مُمَرّ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مُمَرٌّ بِارَسُولَ اللّٰهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ النَّهِ ۚ ﷺ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَدً إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ وَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهَ لَأَنْتَ أَحَدُّ إِلَى مِن نَفْسِي فَقَالَ النَّيْ يَاكُّ الآنَ يَا مُحَرُّ مَرْتُ إِنَّهُ مِيلُ قالَ حَدَّنَى مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَن عُيَيْدِ الله بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْتُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدِ أَنَّهُمَا أَخْيرًاهُ أَنَّ رَجُلَيْن أَخَتَصَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْض يَتْنَا بكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوْ أَفْقَهُهُمَا أَجَلُ يَا رَسُولَ أَلَّهِ فَأَفْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ ٱللهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَّكَدٍّ ، قالَ تَكَدُّ ، قالَ إِنَّ أَ بنِي كانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا ، قالَ مالك : وَالْمَسِيفُ الْأُجِيرُ زَنَى بِأَ مْزَأَتِهِ ۚ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى الْهِيمِ الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْثُ مِينَهُ بِعِائَةِ شَاةٍ وَجارِيَةٍ كِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْبِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَاعَلَى 'بنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ أَمَا وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَأَفْضِيَنَّ يَيْنَكُمُما بِكِتَابِ أَلَّهُ ، أَمَّا غَنَكَ وَجارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيكَ ، وَجَلَدَ (١٠ أَبْنَهُ مِائَةَ ۚ وَغُرَّبَهُ عَامًا ، وَأُمِرَ (٢) أُنبُسُ الْأَسْلَىٰ أَنْ يَأْذِى أَمْرَأَةَ الآخَر ، فإن أغترَفَتْ رَجَهَا ٣ فَاغْتَرْفَتْ فَرَجَهَا صَرْتَهِي عَالَمُ ثَنْ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا وَهْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَحَدُ بِنِ أَبِي يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّامْنِ بْنِ أَبِي بَكُرْةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيَّ عَالَّ قالَ

أَرَّأَ يُنَمُ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَخِفَارُ وَنُرَيِّنَهُ وَجُهَنِيْهُ خَيْرًا مِنْ تَمْيمٍ وَعامِي بْنِ صَعْصَتَهَ وَتَصَلَّفَانَ وَأَسْدِ عَائِمُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَمْمُ وَنَقَالَ وَالَّذِي فَفْسِي بِيكِمِ إِنَّهُمْ خَيْر

ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّيِّ عِلَيُّكُ أَنَّهُ قالَ يَا أُمَّةَ ثَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَنْلَمُونَ مَا أَعْهُمُ لَيَكَيْمُ كَنِيرًا وَلَضَحِكُمُ ۚ فَلِيلاً **صَرْتُ بَحْي**ا بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّنَى أَبْنُ وَهْبِ قالَ أَنْبَرْنِى حَيْوَةُ قالَ حَدَّنَى أَبُو عَقِيل رُهْرَةً بْنُ مَعْبِدٍ أَنَّهُ سَمَرَ جَدَّهُ عَبْدَ أَنْهُ بْنَ هِشَامِ قالَ كُنَّا مَعْ

() وَأَمِنَ الْفِكَ () وَأَمِنَ الْفِكَ () وَأَرْبَاكِيَّا () وَأَرْبَاكِيْ

**مَرْثُنَ** أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَن الزَّهْرِئَ قالَ أَخْبَرَنِي عُرْقَةٌ عَنْ أَبِى مُمَيْد السَّاعديُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ٱسْتَعْمَلَ عامِلاً كَفَاءُهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَخَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَٰذَا لَـكُمْ وَهَٰذَا أُهْدَى لِى فَقَالَ لَهُ أَفَلاَ فَمَدْتَ فِي فَنَظَرْتَ أَيُهِٰذَى لَكَ أَمْ لا ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشيَّةً بِنْدَ وَأَثَنَّى عَلَى اللَّهِ عِمَا هُوَ أَحْدُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ كَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَغَيلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهٰذَا أَهْدِيَ لِى أَنْلَا تَعَدَّ فِي يَيْتِ أَبِيهِ وَأَمَّهِ فَنَظَرَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ نُحَمَّدٍ بِيكِهِ لاَ يَنُلُ أَحَدُكُمُ مِنْهَا شَيْئًا إلاَّ جاء بو يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى عُنْقِو إِنْ كَانَ بَعِيراً جاء بهِ لَهُ رُغالِه، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَة شَاةً جاء بها تَيْعَرُ ، فِقَدْ بَلَّغْتُ ، فَقَالَ أَبُو مُحَيْدِ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِثِّلِكُ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةٍ إِنْطَيْهِ ، قالَ أَبُو مُمَيْد وَقَدْ سَمِعَ زَيْدُ بْنُ كَابِتِ مَيْنَ النِّي عَلِيَّ فَسَلُوهُ صَرْثَىٰ (١٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخِبَرَانَا خَمَّامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم نَاتُونَ مَا أَهْلَمُ لَبَكُيْتُمُ كَيْبِيراً ، وَلَضَحِكُتُمُ فَلِيلاً نُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَلَا تَمْشُ عَن الْمَرْور عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قُلْتُ ما شَأْ نِي أَيْرَى °° فِي شَرِيعِ؟ ما شَأْ نِي كَلِسَتُ ن أَنْتَ وَأَنِي يَا رَسُولَ ٱللهُ قَالَ الْأَ كَثَرُونَ أَمْوَالا إلا مَنْ قَالَ مَكَذَا وَمَكَذَا قَالَ شُمَايْنَانُ لَأُمُوفَنَّ اللَّذِلَةَ عَلَى نِسْمِينَ آمْرَأَةً

ورا مداتا . (۱) ومو باولونطرالكسبة مكنا في جيم الفروح ال يأدينا مكنوا على بول لنظ يؤخر وطي في طل السكية التطلاقي وفي لسنة وهو في طل المكتبة يمثل الم

(۱) أَرَى فِي سُنِياً (۲) أَرَى فِي سُنِياً وْلُ أَنَّهُ عَرَّاتُهِ أَتَمْ حَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا نَعَمْ مَا رَسُولَ أَنَّهُ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسي كَانَ مِمَّاعَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ أَ أَخْبَا إِنَّ أَوْ خِبَالِكَ شَكَّ يَحْيى ، ثُمَّ ما أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهِلُ إِلَىّٰ مِينْ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ<sup>(٤)</sup> أَوْخِبَائِكَ قالَ رَس رُ مُحَد بيده . قالَت يَا رَسُولَ أَلله إِنَّ أَمَا سُفْنَانَ إِلَى أُبِّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَكَانِ ٥٠ إِذْ قَالَ لِأُصْحَابِهِ أَتَرْضُونَ قَالَ أَفَارُ ٥٠ مَرُ صَوْا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثُ أَهُلُ نَفْسُ تَحْدِ بِبَدِهِ (^ اللَّهُ لِأَرْجُو أَنْ تَسَكُونُوا نِضَفَ أَهْلِ الْحَاقَ

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن

" (۱) فَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ (۲) فَلَمْ يَحْمِلُ كُنا مو النحةِ في أكثرُ النخ وفي بضما بالوية

(٣) من هذا
 كذا رتم مله علامة أن ذور
 في النروع التي يسدنا تبعا
 للوبنية وفي الفسطلاني أنها،
 ال كشير.

الكشبهن (٤) أُخْبَائِكَ

مكنا هو فى أكثر الاصولًا المتدود بيدنا وفى بعضها أحيائك بلغاء المهلة والتعتية نيما لما ونع فى البونينية ونيما عليه النسطلانى

> ه (۰) جدتنا میر

(۱) عَانِي

(٧) أَفَلَا تَرْ ضُوَّانَا

َ مِدِ (۸) فی یَدیوِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ، فلمَّا أَصْبَحَ جاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ بَتَقَائُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَالَّذِي نَشْنِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ صَرْتَنِي (١٠ إِسْعَاقُ أَخْبَرَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا مَّمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكٍ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيّ عَلَّى يَتُولُ أَيْثُوا الْ كُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَمْدِ طَهْرِي إِذَا ما رَكَفْتُمْ وَإِذَا ما سَجَدْتُمْ صَرَتْ إِسْعَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير أَغْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النَّيّ وَ اللَّهِ مَنْهَا أُولاَدُ ٢٠٠ لَمَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَشْنِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاس إِنَّى قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَارِ السِب لا تَعْلِيُوا بِآبَائِكُمْ صَرْف عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَذْرُكَ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَهُوْ بَسِيرُ فِي رَكَبِ بَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ اللَّهَا فَلْيَعْلِفْ بِأَلْلِهِ أَوْ لِيَصْمُتُ مَرْتُنا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِب عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ قالَ سَالِم قالَ الله أَنْ مُمَرَ سَمِنْتُ مُمَرَ يَقُولُ قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِنَّ ٱللَّهَ يَنْهَا كُمُ ۖ أَنْ تَحْلِفُوا بِأَ بَائِكُمْ ، قالَ مُحَرُ فَوَ اللهِ ما حَلَفْتُ بِهَا مُنذُ سَمِنتُ النَّيِّ يَكِّ ذَاكِيًّا وَلا آثِرًا \* قَالَ تُجَاهِدُ: أَوْ أَرَةٍ \*\* مِنْ عِلْمٍ لِأَثْرُ عِلْمًا ﴿ ثَابَعَهُ مُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْطُنُ الْسَكَلْبِي عَن الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً وَمَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ سَايلِمٍ عَن أَبْ مُمَّرَ سَمِعَ النَّيُّ يَنِكُ مُمَرَ ﴿ **مَرَثُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار قالَ سَمِينَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ (ال رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ إِلاَ تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَدِثْ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُوبَ

(أ) مستنا (٢) أولاكها (٢) أولاكها بعنم المرزة وتحرين أثرية وبتنجها (١) مالية (١) مالية (۱) رَحْسَم بْرِالْمَارِثِ (۲) مَنْ ذاقه (۲) النّبِيّ (۵) ماأخلُّكُمْ عَلَيْدِ (۱) أَنْ لاَ يَشْرِلْنَا (۷) وَاللّارِثِيْ (۸) مَشْرَعُ النّاسُ مُوالِيْمَ

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّسِيعِيِّ عَنْ زَهْدَمِ ('' قالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيْ مِنْ جَرْ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُدُّ وَإِخاء فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَقَرُّبَ إِلَيْهِ طَمَامُ فِيهِ كَمْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ رَبِّي نَهِم أَنَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْوَالِي ، فَدَعاهُ إلى الطَّمَامِ ، فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، فَلَفْتُ أَنْ لا ٓ ٱ كُلَّه ، فقَالَ فُمُ فَلاَّحَدُ ثَنَّكَ عَنْ <sup>٢٨</sup> ذَاكَ ، إِنَّى أَتَبْت رَسُولَ ٣٠ أَلَهِ ﷺ فَي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْمَرِيْينَ نَسْتَحْيِلُهُ ، فَقَالَ وَأَلْيَهِ لاَ أَجْلُكُمْ وَما عِنْدِي ما أَجْلُكُمْ (0) ، كَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَنَّ يَنَهُ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ ، فَأَمَّرَ لَنَا مُحَس ذَوْدٍ عُرَّ الْدَّرَى، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا ما صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ أَلَهْ عَلَيْكَ لاَ يَحْبِلُنَا (\*) وَما عِنْدَهُ ما يَحْدِلُنَا ثُمَّ مَلْنَا تَفَقَلْنَا رَسُولَ أَنْهِ ﷺ يَمِنهُ وَأَنَّهِ لاَ تُقُلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا أَنَّهُ إِنَّا أَتِبْدَاكَ لِتَصْلَنَا خَلَفْتَ أَنْ لاَ تَصْلِنَا وَما عِنْدَكَ ما تَصْلِنَا ، فَقَالَ إِنَّى لَسْتُ أَنَا خَمَلْتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهُ خَلَكُمْ وَاللهِ لاَ أَعْلِفُ عَلَى يَمِين فَأْرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَيْتَ النِّي هُوَ خَيْرٌ وَتَصَلَّتُهَا ﴿ بِالسِبِ لَا يُحْلَّفُ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّي وَلاَ بِالطَّوَاغِيتِ حَدِثْنِ ٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرُّهْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَن النِّي عَلَيْتُ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِيهِ بِالْلاَتِ ٧٠ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لاّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَمَنْ قَالَ لَصَاحِبِهِ تَمَالَ أُقَامِرُكَ فَلْيُتَصَدِّقْ لِيسِبُ مَنْ حَلَّفَ عَلَى الشَّيْء وَإِن كُمْ يُحَلُّفُ **مَرْثُنَا** تُغَيِّبُهُ ۚ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ قَافِعٍ عَنِ أَنِي تُحِرَّرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ أَصْطَنَعَ خاتمًا مِنْ ذَهَبِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَجْمَلُ ٣٠ فَعَنَّهُ في باطين كَفَهِ ، فَصَنَعَ النَّالُ (١) ، ثُمُّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْنِبْدِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَلْبَسُ هَٰذَا النَّاتِيمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِل فَرَلَى بِهِ ثُمْ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَّذَ النَّاسُ

خَوَاتَيْمَهُمْ السِّهِ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سُوى مَلَّةٍ الْإِسْلاَمِ، وَقَالَ النَّيْ عَلِيٌّ مَنْ حَلَّفَ بِاللَّاتِ وَالْدُزَّى فَلْيَقُلُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنَّهُ وَلَمْ يَنْشُبُهُ إِلَى الْكُفُو ِ مَ**رَثُ مُ**مَلًى أَنْ أُسَد حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النِّيْ يَرْكِيُّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قالَ ، قالَ (¹) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذُبّ بِهِ فِي ثَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَلْهِ ، وَمَنْ رَلَّى مُؤْمِنًا بَكُفْر فَهْوَ كَقَلْهِ بِ لاَ يَقُولُ ما شاء أللهُ وَشِينْتَ ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِأَللَّهِ ثُمَّ بكَ \* وَقَالَ عَمْرُو أَبْنُ عاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا إِسْتُحْقَ بْنُ ٣٠ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً أَنَّ أَبَا هُرُرُورَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةٌ في تبني إسْرَائيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَتْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَنَّى الْأَبْرَصَ فَقَالَ تَفَطَّمَتْ بِي أَخْبَالُ " فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَ كَرَ الحَدِيثَ بِاسِبُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَأَفْسَوُا بَاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَ اللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ لتُتُحَّدُّنَّى بِالنِّي أَخْطَأْتُ فِي الروِّيّا ، قالَ لاَ تُشْيِمْ ﴿ مَرْثُنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مِمَاوِيَةَ ۚ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنْ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ وَحَدَّنَى مُحمدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَّيْدِ بْنِ مُقَرَّنٍ عَنِ الْبَرَاء وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَانَا النَّبِي عَلَيْ بِإِبْرَارِ الْفَسْمِ مِرْثُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا (\*) عاصِمُ الْأَحْوَلُ سَمِينُ أَبَا عُشَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَسَامَةَ أَنْ أَبْنَةَ (\*) رِرْسُولِ اللهِ عِنْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَمَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَسَامَةُ بَنْ أَرْيْدٍ وَسَعْدٌ وَأَبَى ﴿ أَنَّ ٱ بْنِي نَدُّو ٱخْتُضِرَ قَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلْهِ ما أَخَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ مُسَتَّى ، فَلْتَصْبرْ وَتَحَسَّبِ (٧٠ ، فَأَرْسَلَتْ إلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَهَنْنَا مَتَهُ فَلَمَّا فَمَدَّ رُفِيمَ إِلَيْهِ فَأَنْعَدَهُ فِى حَجْرِهِ وَقَفْسُ الصَّبِّي تَقَمَّقُتُمُ فَفَاضَتْ عَبْنَا

(1) قال وَمَنْ قَتُلَ مُكنا في بيم الاسول المصدة ابيدنا بزيادة تعط قال وسلطت من النسخة الى تدرح عليا القيطان طبط له مسمسه (ال) أبن عميد الله بن أبي طألت

> (۳) الجُبِيَّالُ ، وَمَدُ ا(2) أُخِدِنِي

() أخبري (٠) بنتاً (١) رَأْنِيٌّ روتم في نسخة

أبي ذرو أبي أد أبي على الشك وصوابه والله أعلم وآبي من غيرشك اه من هامشال المونينية وأفاده

القسطلانی (۷) و تَعْنَسِه

محكنا هو بنير لام في بعض الملاصول المستدة وفي بعضها ولتعتسب باللام اه منءامش الفرع (1) هذر ورحود)
(2) هذر ورحود)
(3) متصفور
(4) متصفور
(5) متصفور
(6) بالمتصفور
(6) بالمتصفور
(7) بالمتصفور
(8) بالمتصفور
(8) بالمتصفور
(9) بالمتصفور
(9) بالمتصفور
(9) بالمتصفور
(9) بالمتصفور
(9) بالمتصفور
(9) بالمتصور
(9) بالمت

(۱) و کَلاَمِهِ

هٰذَا يَا رَسُولَ أَنْدُهُ قَالَ هُذَا مَ عَلَى أَلَّهِ لَأَ بَرَّاهُ ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّ إِظِ عُتُلٌّ مُسْتَكُّمْهِ

غَيْرَهَا ، وَتَأْلُ أَبُو سَعِيدِ قالَ النَّيْ ﷺ قالَ اللَّهُ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَقالَ أَيُوبُ عِزِّمَكَ لاَ غَنَى ( اللهِ عَنْ بَرَّكَتِكَ مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ بَنْ مَالِكِ قَالَ النَّيْ ﷺ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ ۖ تَقُولُ هَلَ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْمِزَّة فِهَا قَدَّمَهُ فَتَقُولُ فَطِ قَطْ قَطْ وَهِزَّتِكَ ، وَثُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، رَوَاهُ شُعْبَة عَنْ قَتَادَةً عِلْبُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَمَنْ أَنَّهُ قَالَ أَيْنُ عَبَّاسِ لَمَرُكَ لَمِيشُكَ مِرْثُنا الْاوَيْسِيُّ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِمُ عَنْ صَالِحُ عَنْ أَبْنَ شِهَابِ حِ وَحَدَّثْنَا حَجَّاجُ (٧) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْرَ النُّمَيْرِينُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ عَلِيُّهِ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالوا فَبَرَّأُهَا اللهُ وَكُلُ حَدَّنَى طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ فَقَامَ (\* النَّيْ مَلِكُ فَأَسْتَعَذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَى ۖ فَقَامَ أُسَيْدُ أَيْنُ حُضَدْ فَقَالَ لِسَعْد مِنْ عُيَادَةً لَعَمْ اللهُ لَنَقَتُكُنَّهُ ﴿ إِلَّهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِالنَّغُو فِي أَيْمَانِكُم (\* ) وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ: مِمَاكَسَبَتْ كُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورْ حَلِيم ﴿ حَرِيثِنِ (٥٠ مُحَدُّهُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ هِشَامَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضَي ٱللهُ عَنْهَا لاَ يُوَّاخِذُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّغُو ٥٠ قالَ قالَتْ أَنْرِلَتْ فِي فَوْلِهِ لاَ وَٱللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ إس إذَا حَنْ نَاسًا فِ الْأَ عَانِ . وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ فِيا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لاَ تُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ **ۚ مَرْثُنَ**ا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيٰ حَدَّثَنَا مِسْمَرُ ۖ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أُونَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ما لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَسَكَلَّمْ **حَرْث**ا عُمَّانُ أَنْ الْمُنِينَمَ أَوْ تُحَمَّدُ عَنْهُ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ شِهابٍ يَقُولُ حَدَّتَى عِسى أَبْنُ طَلَحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْع**َاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيِّ يَنِيَّ** كَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ

(۱) لاَ عَنَّاء قال النسطادي والتصور أولى لان معني للمدود الكتابة اه (۲) حَبِيًّاجُ بُنُ مِنْهَالِ ليس عليها رم في اليونينية

ورتم عليها علامة أبي ذر في

بِمِسَ النَّسَعُ المَسَدَةُ (٢) وَفَيْدِ نَقَامَ إِنَّا وَفِيدِ نَقَامَ

(t) فَي أَيْمَانِكُمُ اللَّهَهَ (•) حَدْثنا

(١) بِاللَّهُوفِي أَيْمَانِيكُمْ

وَمْ النَّصْ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسَتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا قَبْلِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قامَ آخَرُ فَقَالَ بَا رَسُولَ الله كُنْتُ أُحَسِبُ كَذَا وَكَذَا فِلْوَالَاهِ الثَّلاَث فَقَالَ النَّيْ عَلِّي الْعَلَ وَلا حَرَجَ لَهُنَّ كُلُهِنَّ بَوْمَتْذِ فَمَا سُبْلَ يَوْمَتْذِ عَنْ نَيْهِ إلا مَالَ أَفْمَلُ (١٠ وَلاَ حَرَجَ **مَدَثَن**َ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو "كُمْر" عَنْ عَبْدِ الْعَرْفِ أَنْ رُفَيْعِ عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّي يَا فَي زُوتُ فَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لاَ حَرَجَ ، قالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْجَعَ قالَ لاَ حَرَجَ ، قالَ آخَرُ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ حَدِثْنِي (") إِسْخَقُ بْنُ مَنْصُور حَدِّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ سَعِيد بْن أَبي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَوْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخلَ السنجة يُصلِّى (1) وَرَسُولُ ألله عَلَيْهِ فِي نَاحِيةِ السَّنْجِدِ، فَهَا، فَسَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أرْجِعْ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلْم ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجَعْ فَصَلَّ وَإِنَّكَ لَمْ ثَصَلُ ، قالَ فِ الثَّالِثَةِ (\* ) وَأَعْلِسْنِي ، قالَ إِذَا قُتْتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَاسْبِيغ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ أَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ فَكَنْرُ وَأَفْرَأْ مِا تَبَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الثُّرْآنَ ، ثُمَّ أَرْكَمْ حَتَّى نَطْمَتُنَّ رَاكُمًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْنَدَلَ قَائُمًا ، ثُمَّ أَسْتُحَدْ حَتَّى تَطْمَتُنَّ لَجِدًا، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى نَسْتَوَى وَتَطْمَلُ ۚ جالسًا ، ثُمَّ أَسْخُدْ حَتَّى تَطْفَانُ سَاجِدًا. ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوَى قَاعًا ، ثُمَّ أَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلُهُا مَرْثُ فَرُوهُ بْنُ أبِي المَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هُزَمَ الْشُرْكُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَزِيَةَ تُمْرَفُ فِيهِمْ ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِهَدَ اللهُ أَخْرًاكُمُ ۚ فَرَجَمَتْ أُولَاهُمْ فَأَجْنَلَاتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْبَانِ كَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ أَبَّى أَبِي ، قالَتْ فَوَاللَّهُ مَا أَنْحَجَزُوا حَتَّى قَتْلُوهُ ، فَقَالَ حُدَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ ، قالَ عُرْوَةُ ، فَوَ اللهِ ما زَالَتْ في حُدَيْفَةَ مِنْها بَقِيةٌ ١٠٠ حَتَّى

لَـقَى الله صَرِيني (1) يُوسُفُ بْنُ مُوسِي حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ حَدَّثَنَى عَوْفُ عَنْ خِلاَس وَتُحَدِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَلِيَّ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صائم فَلْيُم صَوْمَة وَإِنَّا أَطْمَمَهُ أَلَثُ وَسَقَاهُ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ مَن الزُّهْرِيِّ مَن الأَعْرَجِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيِّنَةٌ قَالَ صَلَّى بنَا النَّي عَلَيْهُ فَقَامَ فِي الرَّ كُمْتَيْنِ الْأُولِيَنْ فَبْلَ أَنْ يَحْلِسَ ، فَضَي في صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا فَضَى صَلاَّتَهُ أَنْتَظَرَ النَّاسُ تَمثلِمَهُ فَ كَبِّرَ وَسَجَدَ ٣٠ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبِّرَ وَسَعَبَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمْ ﴿ صَرْثَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْدَرْرِ أَبْنَ عَبْدِ الصَّدَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَّةَ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ بِيَّ أَلَتْهِ ﷺ صَلَّى بهم صَلاَّةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ تَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لاَ أَدْرِي إِرْآهِيمُ وَهِمْ أَمْ عَلْقَمَةُ ، قالَ فِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَصَّرُتِ العَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ ِ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قالَ هَا تَانِ السُّخِدَ تَانِ لِمَنْ لاَ يَدُرى ، زَادَ في صَلاَتِهِ أَمْ تَقَصَ فَيَتَحَرَّى ( عُ) الصَّوَّابَ قَيْمَ ( ) ما بَنَى ثُمَّ بَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ صَرَفَ الْحُينِدِيُّ حَدَّتَنَا سُفَيَانُ حَدَّتَنَا مَمْزُو بْنُ دِينَار أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرُ ، قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنَ بْنُ كَفْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ أَلَّهُ مَنْكُ ۗ ٥٠ لَا تُوَّاخِذُنِي غِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِفِنِي مِنْ أَنْزَى عُسْراً قَالَ (٧) كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا \* قَالَ أَبُو عَبْد الله كَنْتَ (٥) إِنَّ مُحَّدُ بْنُ بَشًار حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَن الشُّغْيُّ قالَ قالَ الْبَرَاءِ بْنُ عازبِ وَكَانَ عِنْدَهُمْ صَيْفٌ لَهُمْ فَأَمْرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا فَبَلَ أَنْ يَرْجِعَ (١٠) لِيَأْ كُلَ صَيْفُهُمْ فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَذَ كَرُوا ذٰلِكَ لِلبِّي ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يُمِيدَ الدُّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي هَنَاقٌ جَذَمْ هَنَاقُ لَبَنِ هِي خَبْرٌ مِنْ شَاتَىٰ خُمْرٍ، فَكَالَ أَبْنُ عَوْنٍ يَقِفُ

ر (۱) حدثا (۲) حدثنا (ا) نَشْدَ (٦) قالَ لا تُوَاخِذُ نِي مرة مولُ لا تو اخذني (۷) فَقُالَ (٨) كُنيبَ إِلَىٰمِنْ مُحَد أَبْنِ بَـُـَّارِ القسطلاني أي قبل أن يرجع إليهم

في هٰذَا المَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّغْيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَّدِّ نْ سيرينَ عِثْلُ هٰذَا الحَديث هٰذَا الَسَكَانَ وَيَقُولُ (١٠ لَا أَدْرِى أَبِلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لاَ رَوَاهُ أَيُّو بِرِينَ عَنْ أُنَس عن النَّيِّ يَرَاثِثُ **مَارَثْثَ ا**سُكِيثَانُ بْنُ حَرِّب : مَن ذَبَحَ فَالْبُيَدُلُ مَكَانَهَا ، وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَبِّحَ ، فَلْيَذْبَحْ بِالنَّمْ اللَّهِ نِ الْغِمُوسِ : وَلاَ تَتَخذُوا أَيْمَانَكُمُ ۚ دَخَلاً يَكُ مَرْثُ عَمْدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا (\*) النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فرَاسٌ قالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النِّي ﷺ قالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ اللَّهِ وَغَقُو قُ الْوَالدَنْ ، وَقَتْلُ النَّفْسُ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ﴿ بِالْبِ فَوْلَ أَنَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ سَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ (\* كَمْنَا قَلِيلًا أُولِئْكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمُ فَى الآخِرَة وَلاَ يُكَذِّهُمُ ٱللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَّكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَليمٌ ، تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةَ لِأَعَانِكُم أَن تَرَوْوا وَتَنقُوا وَنصْلُحُوا بَنَّ النَّاسَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ". وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: وَلاَ نَشْتَرُوا بِمَهْدِ ٱللهِ تَمناً فَليلاُّ إِنَّ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ، وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ اذَا عَا حَدُّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ حَلَّفَ عَلَى تَمين (٧٧ صَبْرِ بِقَنْتُطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي ُ سُنا لِي لَيْنَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ

مَهْدِ أَنَّهُ وَأَنْمَانِهِمْ ثَمْنَا فَلِيلاً ١٨٠ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَّخَلَ الْأَشْمَتُ بْنُ فَيْسِ فَقَالَ

م (۱) فَبَقُولُ

(٢) بَعْدَ ثُبُونِهَا الْآيَةَ

(۲) حدثتا

ومه (٤) وَأَثْمَانِهِمْ الْآيَةَ مه: (٠) وَتَوْلِ ٱللهِ

(۱) تَلِيلًا إِلَى قَوْلِهِ وَلاَّ

(۷) كيلي صبر كذا هو باشاقة بين الى صبر فى اليونينية وفرعها مصحما عليه ونيه عليه الفسطلاني وونم فى النرح المكى وبعنن النروع المعتمدة بنتوين بين.

(A) تَلْبِلَا الْآَيَةَ

ىاحَدَّثَكُمْ أَبُوعَبْدِ للرَّحْمٰن فَقَالُوا <sup>‹‹›</sup> كَذَا وَكَذَا قالَ فِيَّ انْزِلَتْ كَانَتْ <sup>‹‹›</sup> لِي بِهْ في أَرْضِ أَنْ عَمَّ لِي قَالَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَبُنَّكُ أَوْ عَينُهُ ، قُلْتُ إذَا (" يَحْلُفُ عَلَيْهَا مَا رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ عَلَفَ عَلَى عَنْ حَلَفَ عَلَى يَعْن صَبْر وَهُوَ فَمَا فَاجِرٌ يَقْنَطُمُ بِهَا مَالَ أَمْرَى مُسْلِمِ لَتِيَ أَلَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَسْبَانُ لِكُ وَفِي المَمْسِيَةِ وَفِي الْنَضَبِ حَرَثْنِي ( أَنَ كُمَّذُ بْنُ الْمَلاَهِ حَدُّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ أَرْسَلَنِي أَصحابي إلَى النَّى يَلِيُّ أَسْأَلُهُ الْخُمْلَانَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقَتْهُ وَهُوَ غَصْبَانُ وَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ أَنْطَلَنْ إِلَى أَصَا بِكَ فَقُلْ إِنَّ أَلَهُ أَوْ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَحْدِلُكُمُ مَرْشُ عَبْدُ الْمُزيزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهاب ح وَحَدَّثَنَا الْحَجَّامُ حَدَّثَنَا عَنْدُ ٱلله مْنُ عُمَرَ النَّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَرِيدَ الْأَبْلِيُّ قَالَ سَمْتُ الزُّهْرِيَّ قالَ سَمِنتُ عُرُوةَ بْنَ الرُّ يَهْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبَّ وَعَلْقَمَّةٌ بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٥٠ عُنْبَةَ عَنْ حَديثِ عائِشَةَ زَوْجِ النِّي عَنَّ حِينَ قالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ ما قالُوارَ فَبَرَّأُهَا ٱللهُ يمَّا قالُوا كُلُّ حَدَّنَى طَأَيْفَةٌ مِنَ الحَدِيثِ كَأَنْزَلَ ٱللهُ إِنَّ الَّذِينَ جاوًا بِالْإِفْكِ الْمَثْمَرُ الْآيَاتِ كُلُّهَا في بَرَّاءتِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ وَكانَ يُنفَىٰ عَلَى مسْطَح لفَرَا بَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قالَ لمَّائِشَةَ . فَأَنْزِلَ ٱللهُ : وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَصْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِى الْفُرُنَّى الْآيَةَ قَالَ أَبُو بَكُرِ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى لَأُحِبُّ أَنْ يَنْفِرَ ٱللَّهُ لِي فَرَجَمَ إِلَى مِنطَمِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَٱللَّهِ لاَ أَنْرَ عُهَا عَنْهُ أَبَدًا حَرَثْتَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثْنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ أَبَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ في نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، فَوَالْفَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ

(1) قالوا (7) كان (7) إِذَّا يَحْلَيْتَ (4) إِذَّا يَحْلَيْتَ (5) حدثنا (6) آبْنِ عُنْبُهُ مقد اللطة مكتوبة بالحرة في التروع التهدناتاب الموضوة

وَالشَّتَحْمَلْنَاهُ ، خَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمُلَنَا ، ثُمَّ قالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يمين عَلَّرِي فَيْرُهَا خَنْزًا مِنْهَا إِلاَّ أَيِّنتُ اللَّبِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا المِسِبِ إِذَا قالَ وَاللهِ لاَ أَنْكَارُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَنْ قَرَأَ أَوْ سَبِّحَ أَوْ كَبْرُ أَوْ خِيدَ أَوْ هَلْلَ فَهُو َ عَلَى بنِّيهِ . وَقَالَ النَّيْ عِنْكُ أَفْضَلُ الْكَكَلاَمِ أَرْبَعْ : شُبْحَانَ أَلله ، وَالْحَمْدُ لله ، وَلا إِلٰهَ إِلاّ أَللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ؛ كَتَبَ النَّيْ عَلِّي إِلَى هِرِقُلَ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَة سُواه يَنْنَا وَيَنْتَكُم ، وقالَ مُجَاهِد كَلِيهُ التَّقْرِي لا إله إلا ألله مرض أبواليان أخراً شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبِرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ عَن أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَت أَبَا طالِبِ الْوَفَاةُ جَاءُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ فَقَالَ قُلْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ كَالِمَةَ أَساجُ لكَ بها حِنْدَ ا أَنَّهِ عَرَرْتُ ثُنَّيْهَ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا مُحَارَةً بْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَرْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ أَلله عِلَيْ كَالِنْتَانِ خَفَيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِيلُنَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَنَانِ إِلَى الرُّحْنِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحَمْدِهِ ، سُبْحانَ أَلله الْعَظيم مَرْثُ اللَّهُ مَوْسَى بْنُ إسْلِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَصْمَسُ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْد الله رَضيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ كَلِيهَ ۚ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ ماتَ بَحْمَلُ لله نِدًا أَدْخِلَ النَّارُ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لاَ يَجْعَلُ شَهْ بَدًّا أَدْخِلَ الْجِنَّةَ بِاسِ مُنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ مَلَ أَهْلِهِ شَهْراً وَكانَ الشَّهْرُ لِسْماً وَعِشْرِينَ مَدْثُ عَبْدُ الْمَزِيرُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْنانُ بْنُ بِلاّلِ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنْسَ قالَ آلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ نِسَائِدٍ وَكَانَتِ أَنْسَكَتْ رِجْلُهُ كَأَمَّامَ فِي مَشْرُبَةٍ نِسْمًا وَمِشْرِينَ لَيْلَةَ أَثُمْ زَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولِ ٱللهُ آلَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ بِسُمَا وَعِشْرِينَ بِام إِنْ خَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ نَبِيذاً فَشَرِت طلاَّة لا أَوْ سَكُراً أَوْ عَصِراً لَمْ يَحْنَثْ ف قَوْلِ بَعْضَ النَّانِي ، وَلَبْسَتْ (٢) هٰذِهِ بِأَنْبِنَةٍ عِنْدَهُ **صَرَفَىٰ** (٢) هَلَىُّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزيز

رة والطارة

(۱) وَلَكِنْنَ هَانِيَةِ (۲) حَمَانُ (۲) حَمَانا

أَنْ أَبِي عَازِمٍ أُخْبَرَنِ أَبِي عَنْ سَهَلِ بْنِ سَمَدْ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ صَاحِبَ النِّي ﷺ أَعْرَسَ (١) فَدَعَا النَّيِّ ﷺ لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خادمَهُمْ ، فَقَالَ سَهُلُ اللَّقَوْم هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتُهُ ٣٠ قَالَ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا في تَوْدِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتُهُ إِنَّاهُ مِرْفُ مُحَدِّدُ بْنُ مُعَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَي هَن الشُّنيُّ مَنْ عِكْرِمَةً مَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَتْ مَانَتْ لَنَا شَاءٌ فَدَ بَنْنَا مَسْكُهَا ثُمٌّ مَا زِلْنَا نَنْبِدُ (" فيهِ حَتَّى صارَتْ (" شَنًّا بِإلِبِ إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتَذِمَ فَأَكِلَ تَمْرًا بِخُبْرُ وَمَا يَكُونُ مِنَ " الأَدْم مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّهُن بْن عابس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ ما شَبِعَ آلَ تُحَدِينَ اللَّهِ مِنْ خُبُو بُرْ" مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَبَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ • وَقَالَ أَبْنُ كَثِيرِ أَخْدَانَا مُعْيَانُ حَدَّثَنَا عَنْدُ الرِّهْمَٰن عَن أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَا نُشَةَ بِهُذَا مِتَرْثُ تُنْفِيَةُ مَنْ مَالِكِ مَنْ إِسْعُقَ بْن مَبْدِ أَلَهُ بْن أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قالَ قالَ أَبُو طَلْحَةَ لِامَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ ألله على صَمَّيْهَا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكُ مِنْ شَيْء ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصا مِنْ شَمِيرِ ثُمَّ أَخَذَتْ خِنَاراً لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَنْنِي إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى فَذَهَبَتُ فَرَجَدْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى فَي الْمَسْجِدِ وَمَمَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ أَنْهُ عَلِي أَرْسَلَكَ ٥٠ أَبُو طَلْعَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَ لَمَنْ مَمَهُ قُومُوا فَا نَطْلَقُوا ﴿ وَالْطَلَقْتُ مِينَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ أَبَّا طَلْحَةَ فَأَخْرَتُهُ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ بَا أَمَّ سُلَنْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ ٱللهِ ﷺ وَلَيْسَ (٨) عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ ما نُطْمِهُمْ ، فَقَالَتِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ ۚ فَا نَطْلَقَ أَبُو طَلْحَةً حَتَّى لَـقَى رَسُولُ ٱللهِ ﷺ فَأَقِلَ رَسُولُ أَلَٰذٍ عَلِي وَأَبُو طَلَحَةَ حَتَّى دَخَلاً ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَٰذٍ عَلِي عَلَمَى بَاأًمّ

م (آ) مورد (۵) ماذًا سنته (۲) تنگید حیدا حق اللسل فی اللروع اللی بایدیا بشر الله میا اللیت آل میں باب شرب ام

(ن) ماز

(٠) منه الأدم (٠) (٠) أرستك . كذا في المسلم الأصول التي يبدأ وقالة المسلمان (أأرستك)

(v) قَالَ فانْطَلَقُوا

(٨) والنَّاسُ ولَمْسَ

(۱) فَأَدَمَنَهُ وَ رَسِهِ بِلَا لِلْهِ بِينَةِ بَلَغِ رَقَةً وَ رَسِهُ بِلِلْا لِلْهِ مِ بِعِرْدَ اللهِ مِ بِعِرْدُ اللهِ مِ بِعِرْدُ اللهِ مِ بِعِرْدُ اللهِ مِ بِعِرْدُ اللهِ مِ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ

حكذا فيبشالنرو بالمتمدة يدنا بلنظ أنى ورفع الفليم

يدما وفي بعضها أن أنخلم باد و نصب النمل فليملم. آهماً لْمُلَمْ مَاعِنْدَكِ فَأَنَتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْرِ ، قالَ فَأَمَرَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْ بَذَٰلِكَ أَنْكُبُو فَقُتَ وَعَصَرَتُ أَمْ سُلَمْ عِكُمَّةً لَهَا ۖ فَأَدَمَتُهُ (١) ثُمَّ قالَ فيهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى ماشاء أللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ كَلُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِمُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَثْذَنَّ لمَشَرَّة كَأَذِنَ لَمُمُ ٢٠٠ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِمُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْمُونَ أَوْ ثَمَانُونَ ب النَّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ مَرْثُ فَتَبْبَةُ بْنُ سَبِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ قَالَ سَمِنتُ يَحْنَىٰ بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ أَخْتِرَ نِي كُمَّذُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَكَةً بْن وَقَاصِ اللَّيْنِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِنْ يَقُولُ : إِنَّا الْأَعْمَالُ بِالنَّيْدِ، وَإِنَّا لِأَمْرِي مِا نَوَى، فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ٣٠ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى أَللهِ وَرَسُولِهِ ٣٠ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنَّيَا يُصِيبُهَا أَوِ أَمْرًأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِنَّى مَاهَاجَرَ إِلَيْدِ السِبِ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ ( " حَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْرَزِني بُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّحْنِي بْنُ <sup>(١٠</sup> عَبْدِ اللهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مالكِ وَكانَ قَائُدَ كَمْبِ مِنْ بَنيهِ حِينَ عَمِيَ ، قالَ سَمِعْتُ كَمْبُ بْنَ مالِكِ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلَفُوا فَقَالَ فِي آخِر حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَنِي أَنِّي أَنْحَلِمُ ( مِنْ مالي صَدَفَةٌ إلَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مالِكَ فَهُو َ خَيْرُ لَكَ ﴿ يَاسٍ إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ ٥٠٠ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّيْ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَنى مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَٱللَّهُ مَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَـكُمْ تَحِيلَةَ أَعَاكِكُمْ ". وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مِا أَحَلَ اللهُ لَكُمُ ﴿ حَرَثُ الْحَسَنُ بْنُ ثَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَبَاجُ عَن ابْنِ جُرَيْجِ قالَ زَعَمَ عَطَامِهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدٌ بْنَ ثَمَبْو يَقُولُ سَمِينَ عائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ يِّ ﷺ كَانَ يَمْكُنُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْش وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَنَوَاصَيْت

أَنَا وَحَفْمَتُهُ أَذًا أَيَّنَنَا ('' دَخَلَ عَلَيْهَا النَّىٰ ﷺ فَلْتَقُلُ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِبْحَ مَغَافِيرِ أُكَلُّتَ مَغَافِيرً فَدَخَلَ عَلَى إحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحْش وَلَنْ أَعُودَ لَهُ . فَتَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِهَ تُحَرَّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ لِمَا لِشَلَةَ وَمَعْصَةً ، وَإِذْ أَسِّرً النِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا بَلْ شَرِيْتُ عَسَلًا • وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تَضْعِرِى بِذَٰلِكِ أَحَدًا ۖ بِالسِّبِ. الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُوفُونَ بِالنَّذْر مَرْشُ اِنْجُنِي بْنُ صَالِحْ حَدْثَنَا فُلَيْتُمْ بْنُ سُلَبْانَ حَدَّثَنَا لَسُعِيدُ بْنُ الحَارِثِ أَنَّهُ سَمِرَ ابْنَ عُمَنَ رَضِيَ أَلَمْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَوَ لَمْ مُبِئْهُوا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَى إِنَّ اللَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْنًا وَلاَ يُؤَخِّمُ ، وَإِنَّا يُسْتَغْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ مَرْثُ عَلاَّهُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ثَمَرَ نَهْى النَّيْ عَلَيْهُ هَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُ شَبْطًا وَلكَيَّتُهُ يُسْتَغْرَجُ بهِ مِنَ البَخِيلِ هَدْتُ أَبُو الْيَاكِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قال النَّيْ عَلَّى لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّدْرُ بِهَيْء كَمْ يَكُن فُدَّرَ لَهُ وَلَكِين يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ فَدْ (٢٠ قُدْرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِ جُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبُخِيلِ فَيُؤْتِي (١) عَلَيْهِ ما كم يَكُنْ يُوْتِي عَلَيْهِ مِن بَيْلُ بالب إنْمِ مَن لاَ يَني بِالنَّذَرِ مَدَّث مُسَدَّةٌ عَن يَحْي (٠٠ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو جُرَّةً حَدَّثَمَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّب قَالَ سَمِنتُ عِمْرَانَ بُنّ حُصَائِنِ يُحَدَّثُ مَن النَّى عَلِيُّ قالَ خَيْرُكُم ۚ وَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ بَلُومَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ بَلُومَهُمْ عَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْرِى ذَ سَرَّ ثِلْتَانِي ١٠٠ أَوْ فَلاَنَا بَعْدَ فَرْنِهِ ثُمَّ يَجِيء قَوْمٌ يَنَذَّرُونَ وَلاَ يَمُونَ ( اللهُ وَيَخُونُونَ وَلا يُواْ تَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظَهْرُ فِيهمُ السُّمَّنَ سِبُ النَّذْرِ فِ الطَّاعَةِ وَمَا أَ نَقَتْتُمْ مِنْ نَفَقَرَ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ كَالِّكَ اللَّه يمنلُهُ

(۱) أَنْ أَيْنَنَا (۲) حَدِيثًا الله المسلسلسلسليوييد (۲) فَدُ تَدَرَّتُهُ (۱) فَيُوْلِيقِي بَوْلِيقِي (۱) فَيُوْلِيقِي بَوْلِيقِي (۱) فَيُوْلِيقِي بَوْلِيقِي (۱) وَلَا يَعْنِي أَنْ لِلْمَالِيةِ

وَمَا لِلظَّا لِمِينَ مِن أَنْسَّارَ مُعْرِضُ أَبُو نُعَبْمِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ طَلْحَةٌ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْ عَالْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِينُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِينَهُ (١٠ فَلاَ يَعْصِهِ اللهِ اللهِ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يُكَلِّرُ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمُ حَرَّثُنَّ ثُمَّذُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَن أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِنَ مَا عُبِينَدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَدْرَثُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لِيَلَةً فِي السَّعِدِ الحَرَامِ قالَ أَوْفِ بِنَدْرِكَ باب من مات وعليْهِ نَذْرٌ ، وأَمْرَ أَنْ مُمَرَ أَنْرَأَةً جَمَلَتْ أَنْهَا عَلَى قَسْهَا صَلاَةً بُهُاهِ، فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ ﴿ وَقَرْتُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُكيب اللهِ ﴿ (<sub>()</sub> أَنْ يَعْمِنَ أَنَٰهُ عَن الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ ١٠٠ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنّ سَمُدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَ نْصَارِيَّ ٱسْتَفْقَ النَّيِّ عَلِّيَّ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوفَيَّت قَبْلَ أَنْ تَقْمَيْهُ فَأَقْتَاهُ أَنْ يَقْفِيهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ مَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ مَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَى رَجُلْ النَّىٰ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَخْمِى نَذَرَتْ ٣٠ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَانَتْ ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضِيَهُ ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ فَأَفْض أَللَّهَ فَهُو أَخَتُّى بالْقَضاء اب النَّذُر فيا لا يَمْلِكُ وَف ( ) مَعْسِيَةٍ مَدَثُ الْبُوعاصِمِ عَنْ مالكِ عَنْ طَلْعَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَن الْفَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا قالَتْ قَالَ النَّي عَلَيْ مَن نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ أَلَهُ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْمِيهُ فَلاَ يَعْمِهِ مَدَّ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ ( ) عَنْ أَنْسِ عَن النِّي عَلَى قَالَ إِنَّ أَللَهَ لَشَيْ عَنْ تَعَذيب هٰذَا فَشْمَهُ ، وَرَآهُ يَشْمِي ۚ بِيْنَ ٱبْنَيْهِ ﴿ وَقَالَ الْفَزَارِي ۚ عَنْ مُحَيْدٍ حَدَّثَنَى ثَابِتُ عَن أَنْسِ هَرْثُنَا أَبُوعاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَبْانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ

(٢) أَبْنُ عَبْدِ أَلَهْ بِنْ عُتْبِهُ (۲) قَلَدُ نَذَرَتُ (ه) ولاً ني متعمييَّةِ ، (٥) حَدَّثَنَى نَابِتْ

أَنْ عَبَّاسِ أَنَّ النِّيِّ عَلَى وَجُلاَّ بَطُوفُ بِالْكَمْنَةِ بْزِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَمَهُ هَرْتُ إِبْرَاهِيمُ مِنْ مُوسَى أَغْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَنْجٍ أَغْبَرَهُمُ قَالَ أَغْبَرَنى سُلَمْانُ الْأَحْوِرُكُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلَّ مِّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْهِ فَقَطَهَا النَّيْ يَكِ بيدهِ ، ثُمَّ أَمَرَه أَنْ يَقُودَهُ بيدِهِ حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُيلَ حَدَّثَنَا وُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَن أَنْي عَبَّاس قالَ يَيْنَا النَّيُّ ۚ يَكُّ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ رَجُل قائم فَسَأَلُ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدُ وَلاَ يَسْتَطَلِنَّ وَلاَ يَنَكَمْلٍمْ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّىٰ عَلِيُّ مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَطِلَّ وَلْيَقْمُدُ وَلَيْمٌ صَوْمَهُ ، قال عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن النَّيِّ ﷺ اللهِ عَلَيْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَبِّها ، فَوَافَنَ النَّمْرَ أَو الْفِطْرَ هَرْثُ كُمَّدُ بْنَ أَبِي بَكْرِ الْمَقَدِّينُ حَدَّثْنَا فُضّيلُ أَنْ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقِبْةَ حَدَّثَنَا (١) حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَى أَنَّهُ عَيْمَ عَبْدُ أَلَٰهِ بْنَ ثَمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا سُئلِ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ صَامَ ، فَوَافَقَ بَوْمَ أَضْعَى أَوْ فِطْر فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ۚ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَمِسُوٓةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ بَوْمَ الْأَصْلَى وَالْفِطْرِ وَلاَ يَرَى صِيَامَتُمَا ﴿ وَرَفُّ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْن جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أبن مُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثِلاَثَاء أَوْ أَرْبِعَاء ما عِشْتُ ، فَوَاقَتُمْتُ هُذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّشِ ، فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَتُهْبِنَا أَنْ نَصُومَ تَوْمَ النَّمْرِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ السِّبِ مَلْ يَدْخُلُ ف الْأَيَّانِ وَالنَّذُودِ الْأَرْضُ وَالْغَثَمُ وَالنَّدُوعُ ٣ وَالْأَمْتِيهُ ۚ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ ، قَالَ مُمَرُّ النِّي ﷺ أَصَابُتُ أَرْمَنَا لَمْ أُصِن مالاً قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ ، قالَ إِنْ شِئْتَ حَلَّمْتَ

(1) حدثی (1) وکاؤٹرع (1) وکاؤٹرع أَصْلُهَا وَتَصَدَّفَتَ بِهَا ، وَقَالَ أَبُو طَلَّمَةَ النِّيْ عَلَيْهِ أَحَبُ أَمْوَالِي إِلَى ايَوْسُاء (١٠ لَمَا يُسَالِهِ عَنْ أَبِي الْمَيْتُ مِنْ لَمَ اللهِ مُطلِع عَنْ أَنِي هُرَارْةَ قَالَ حَرَجْنَا مِنْ وَرِيْ بَرَيْدِ اللّهِ إِلَى عَنْ أَبِي الْمَيْتُ مِنْ لَى أَبِي مُطلِع عَنْ أَنِي هُرَارْةَ قَالَ حَرَجْنَا مِنْ وَسُولِ اللهِ عَلَى بَرْمَ خَيْرَ عَلَى الشَّبْفِ ، يُقَالُ لَهُ وَطَاقةً بِنُ وَيَد إِرَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَيْمَا يَقَالُ لَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِذَا اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ كَالَ النّاسُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِذَا السّلَمَ اللّهِ عَلَيْهِ كَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ كُلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى عَبْوَاللّهُ مِنْ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِلَّنِهِ ٥٠ كَفَارَاتِ الأَيَانِ. وَقُولِ اللهِ ثَمَالَى: فَكَفَارَتُهُ إِمْلَمُ مَشَرَةِ مَسَاكُونَ. فَكَفَارَتُهُ إِمْلَمُ مَشَرَةِ مَسَاكُونَ. وَمُا أَمِنَ النَّيْ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنَالَ فَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنَا أَمْنَ النَّهِ فَيَا أَنْ فَلَكِ. وَوَهُ مَا كَانَ فِي الْفُرْآلِو أَوْ أَوْ فَسَاحِبُهُ إِلْمُهَا وَوَهُ مَرْتُمَ الْعَرْآلِو أَوْ أَوْ فَسَاحِبُهُ إِلَيْهِالِ مَن وَقَدْ خَبِّرَ النِّي عَنِهُ النَّهِ فَيَا أَنْ فَي الْمُرْآلِو أَوْ أَوْ فَسَاحِهُ إِلَيْهُ إِلَيْ فَي وَوَهُم مَن كَلْبُ بَنِ مُعْرَفًا اللّهِ فَي النَّهُ مَن كَلْبُ بَنِ مُعْرَقًا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَن عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(۱) يَوْرُ عَلَمَ يَوْرُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

قَدْ فَوَ صَ آلَهُ لَكُمُ تُعَدَّلَةً

أُجَانِكُمْ إِلَى أَمُو اللهِ

الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِي وَالْفَقِيرِ مِرْشَاعَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ سَمِنتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ وَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّيّ عَلَى فَقَالَ هَلَكُمْتُ . قالَ ما شَأَنْكَ (١٠ ؟ قالَ وَفَنْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ تَسْتَطِيعُ ثُمْتِينٌ (") رَقِبَةً ؟ قالَ لا . قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْنِ ؟ قال لا . قال فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكينًا ؟ قالَ لا . قالَ أَجْلس بَغِلَسَ وَأَتِي النِّي عِنْ مِرْتِي فِيهِ تَمْرٌ وَالْمَرَقُ الْكِنْتُلُ الضَّغْمُ قَالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بهِ وَال أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ١٠٠ ، فَضَحِكَ النَّي عَلِيَّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، قال أَطْمِهُ عِلَكَ إُسِ مَن أَمانَ المسرر في الْكَفَّارَة مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ تَعْبُوبِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحد حَدُّنْنَا مَعْمَرٌ مَن الزُّهْرِيِّ مَنْ مُحَيْدٍ بن عَبْدِ الزِّنْمُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ جَاء رَجُكُ إِلَى رَسُولِ (4) ألله عِنْ فَقَالَ هَلَكُتُ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ وَقَنْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضِانَ قالَ تَجِدُ رَقِبَةً ؟ قالَ لاَ قالَ هَلْ (٥٠ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْزَيْن مُتنابِعَيْن ؟ قالَ لا ، قالَ فَنَسْتَطيعُ أَنْ تُطْمِعَ سِيِّينَ مِن كِينًا ؟ قالَ لاَ قالَ جَفَاء رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ بِمَرَق وَالْمَرَى الْمِكْتَلَ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ أَذْهَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قالَ " عَلَى ﴿ الْحَوْجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَنَيْهَا أَهْلُ يَبْتِ أُحْوَجُ مِنَّا ثُمُّ قَالَ أَذْهَبُ فَأَمْدِينُهُ أَهْلَكَ ﴿ بَالِبُ ثَيْطَى فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا مَرْثُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ مُجَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النِّيِّ مَا اللَّهِ عَنْ مُجَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النِّيِّ مَا اللَّهِ عَنْ مُجَيْدٍ عَنْ أَبِي وَمَا شَأَ نُكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرًأَ فِي وَمَضَانَ . قَالَ (^ هَلُ تَجَدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَل تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنَابِمَيْنِ ؟ قَالَ لا . قالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنَّ ثُعَلِمٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قال لاَ أَجِدُ كَأْتِي النِّي عَلَى بِعَرَقِ فِيهِ كَمْرٌ ، فَقَالَ خُذُ

هُذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ منّا ما يَنْ لاَ بَنْهَا أَفْقَرُ منّا ثُمَّ قال خُذْهُ فأطمعه أَهْلَكَ البِّ صَاعِ اللَّذِينَةِ وَمُذَ النَّيِّ إِنَّ وَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارُثُ أَهْلُ اللَّذِينَة مِنْ ذَلِكَ فَرْنَا بَعْدَ فَرْنِ مَرَثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شِيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ مالِكِ الْمُزَيِقْ حَدَّثَنَا الجُمُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنِ السَّائِبِ بْن يَرِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النّي عَنْ مُدًا وَثَلْمًا عِمُدُكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فَى زَمَن مُمَرَّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَدَث مُنْفِرُ أَنْ الْوَلِيدِ الجَارُودِيُّ حَدَّثنَا أَبُو قُبُنِيَّةً وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثنَا مالِكٌ عَنْ نَافِيعِ قالَ كانَ أَنْ مُمَرَّ بُعْطِي زَكَاهَ رَمَضَانَ عُدَّ النَّيُّ عِنْ اللَّهُ الْأَوَّلِ، وَفِي كَفَارَة الْيَمِن عُدّ النَّى يَا اللَّهِ عَالَ أَبُو ثَنَبْهَ قَالَ لَنَا مالِكُ مُذْنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدَّكُم وَلاَ رَبِي الْفَصْلَ إِلاّ في مُدَّ النِّيَّ عِلَيَّ وَقَالَ لِي مَالِكُ لُو جَاءَكُ أُمِنْ فَضَرَّبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدَّ النِّي عِليَّ بِأَىٰ شَيْءَ كُنْتُمْ تُنْفُونَ قُلْتُ كُنَّا نُسْطى عِندُ النِّي عِلَيْ قَالَ أَفَلاَ رَّى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّا يَمُودُ إِلَى مُدُّ النَّيْ يَنِ مُرْضًا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوبِيكَ أَخْبِرَنَا مالِكُ عَنْ إِسَعْقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَّى طَلْحَةَ عَنْ أَنَّس بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ اللَّهُمُّ بَارِكْ لَمُمَّ ف مَكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدْهِمْ ﴿ إِلْهِ أُنَّهِ تَمَالَى : أَوْ تَحْرِرُ رَبَّهُ ، وَأَيُّ الأقاب أَزْكَى حَرْثُ مُخَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّتَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ أَنْ سُنلٍ عَنْ أَبِي غَمَّانَ مُمَّدِّ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ مَنْ أَعْنَقَ رَبَّبَةً مُسْلِمةً أَعْنَى اللهُ بَكُلُ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْبَحَهُ بِفَرْجِهِ إِسِ الْعِنْيِ الْمُدَرِّ وَأُمَّ الْوَلِهِ وَالْمُكَانَبِ فِي الْسُكَفَّارِةِ وَعِنْقِ وَلَهِ الرَّانَا وَقَالَ طَاوَسٌ يُجْزِئُ الْمُدَرِّرُ وَأُمْ لْولَد مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ أَغْبَرَنَا خَالَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِر أَذْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارَ دَرِّ تَمْ لُوكاً لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالُ غَيْرُهُ فَبَكُغَ النِّيِّ يَكَّ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ

مِنَّى فَأَشْتَرَاهُ ثَبَيْمٌ بْنُ النَّكَّامِ بِثَمَا نِمَا تِمَا قَدْ دِرْهَمٍ ، فَسَمِينْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَبْدًا فِيطِيًّا ماتَ عامَ أَوَّلَ ﴿ إِلَى إِنَّا أَعْتَقَ فِي الْكَفَارَةِ لِنْ يَكُونُ وَلَاوْهُ **حَرَّثُ ا**سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَسَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِى بَرَيرَةَ فَاشْتَرَ عُلُوا عَلَيْهَا الْوَلَاء فَذَ كَرَتْ ذَٰلِكَ لِلَّبِيّ عَلَّىٰ فَقَالَ أَشْتَرِهَا إِنَّمَا " الْوَلَاء لِمَنْ أَفْتَقَى بِاللِّهِ الإُسْتِشَاء في الأَيْمَانِ مَرْثُ ثُيِّنَبُهُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْن جَرير عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ أَنَبْتُ رَسُولَ (") أَلَهِ ﷺ في رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيْنِ أَسْتَعْمِلُهُ فَقَالَ (4) وَأَللهُ لاَ أَحْلُكُمْ ماعندي(٥) ما أَحْلُكُمْ ثُمَّ لَهْنَا ما شاءَ اللهُ كَأْتِيَ بِإِبلِ (\*\* كَأْمَرُ لَنَا بثَكَرْنَةِ \*\* ذَوْدٍ ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قالَ بَعْضُنا لِيَعْض لاَ يَمَارِكُ اللهُ النَّا أَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ نَسْعَيْهُ كَالَمَاتَ أَذَّ لاَ يَصْلَكَا خَلَانَا ظَالَ أَبُومُوسَى فَأَتَبِنَا النَّبِيِّ عِنْ فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لَّهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمْلُتُكُمْ إِلَ اللَّهُ مَمْلَكُمُ إِنَّى وَٱللَّهِ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَهِينِ فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَرْتُ عَنْ كِيني وَأَنَيْثُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ دُ (٨٠ مَرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ وَقَالَ إِلا كَفَرْتُ يميني'' وَأَتَبْتُ النِّيي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ النِّبي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ ﴿ مَدْتُ عَلَى بُنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَبْر عَنْ طَاوُسِ سَمِعَ أَبَا هُرَبْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْمَانُ لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْمِينَ أَمْرًأَةً كُلُّ لَيْكُ غُلاَمًا بْقَاتِلُ في سَبيلِ أَللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قالَ سُفْيَانُ ؛ يَعْنِي اللَّكَ قُلْ إِنْ شَاء أَللَّهُ فَنَسِيٓ ، فَطَافَ مِنْ قَلْم تَأْتِ أَمْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقَّ غُلاَّمٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيدِ قالَ لَوْ قالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكَا (٥٠٠ في حاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَو أَسْتَثْنَىٰ، وَحَدَّثْنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ بِاس

بَيْنَةُ وَ بَانِيْ آخَرَ \* بَاكْ إِذَا أَعْنَقَ فِي الْكُلَّارَة (٤) فَقَالَ لَا وَأَنَّهُ ور) شَاتًا. قال الفسسطلاني زاد الجوي والمشلي بعدتولهغيروكفرت فكرر لفظ التكفير اه (١) عَنْ بَعيني

(١٠) دَرِّكًا لَهُ

() وَيُرْتَبِعُ () هَاللَّيُّ () طَالُكُمْ عَلَيْهِ () طَالْجِلُكُمْ عَلَيْهِ () أَيْنَ هُولِا إِلاَّصْمُرُ عُرِيْهِ () حَدَيْهِ

لْكَفَارَةِ قَبْلَ ٱلْحَيْثِ وَبَعْدَهُ ﴿ حَرَثُ عَلَىٰ بْنُ حُجْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم عَنْ أَيْوِبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِينِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَكانّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ﴿ ۚ هَٰذَا الْحَى ۚ ' مِنْ جَرْمٍ إِنَّا ۗ وَمَعْرُوفٌ ، قالَ قَقَدُّمَ طَعَّامُ ﴿ ' ، قالَ وَقُدَّمَ فِي طَمَامِهِ خَمْمُ دَجَاجِي، قالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَبْمِ اللهِ أَخْشُر كُأنَّهُ مَوْتَى قَالَ فَلَا يَدُدُ فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى أَذْنُ فَإِنِّى فَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عِلْ يَأْكُلُ منهُ قالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا قَدْرُتُهُ كَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْمَتُهُ أَبِدًا فَقَالَ أَدْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عِنْ فِي رَهُطٍ مِنَ الْأَشْخِرِيْنِ أَسْتَخْبِلُهُ وَهُوَ يُقْبِمُ نَمَّا مِنْ نَمِّم الصَّدَقَةِ قالَ أَيْوِبُ أَحْسُهُ قالَ وَهْوَ عَضْبَالُ ، قالَ وَالله لا أَعْمُكُمُ وَمَا عِنْدِي مَا أَنْحِلَكُمْ ( " قَالَ فَاضْلَقْنَا قَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَنْ يَهْبِ إِيلِي ، فَقِيلَ أَيْنَ هَوْلَاهَ الْأَشْمَرِ يُونَ (° كَأَتَبْنَا فَأَمَرَ لِنَا بَحَسْ ذَودٍ غُزَّ النَّرَى ، قالَ قا تُدَفَّمْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَنْبِنَنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ نَسْتَعْبِلُهُ خَلَفَ أَنْ لاَ يَصْلَنَا ثُمُ أَرْسَلَ إِلَيْنَا لَفَتَلَنَا لَيِي رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِينَهُ وَاللهِ لَثُنْ تَفَقَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى يَمِينَهُ لا تُفلِحُ أَبَداً أَرْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ أَللهِ مِنْ فَلَنُذَكُوهُ عَيِنَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ أَلله أَتَيْنَاكَ نَسْتَغْمِلُكَ خَلَفْتَ أَنْ لاَ تَعْبِلْنَا ثُمَّ مَمْلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنْكَ نَسِبت يَمِنَكَ ، قالَ أَسْلَقُوا فَإِنَّا حَمَلَكُمُ أَللهُ إِنَّى وَاللهِ إِنْ شَاءَ أَللهُ لاَ أَخْلِفَ عَلَى مَن كَأْرِي غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا \* تَابَعَهُ حَمَّاهُ بِنُ زَيْد عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عاصِمِ الْكُلَيْيِّ مَرْثُ أَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْفَاسِمِ النَّبِيئِ عَنْ زَهْدَم ِ بِهٰذَا مَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عِنْ زَهْدَم بِهِذَا صَرَّعَى ٥٠٠ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ تُمَرَّ بْنِ فَارِسِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَن الحَسَن عَنْ

عَبْدِ الرَّحْنِي بْنِ سَمُّرَةَ فَالنَّ فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ لا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَالِمَّكَ إِذْ أَعْلَيْهَا مِنْ فَهُ لَيْنَا فَا الْإِمَارَةَ فَالنِّكَ إِذْ أَعْلَيْهَا مِنْ فَقَدْ مَنْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَعْدِ فَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَعْدِ فَكُلْتُ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَعْدِ فَكُلْتُ وَكُلْتَ إِلَيْهَا وَإِنَّا اللّهِ فَهُو خَيْرٌ وَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنَّهُ عُرْدُمْ وَسِمَاكُ بْنُ عَمَلِيَّةً وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَمُعَيْدُ وَسَمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَمُعَيْدُ وَسَمَاكُ بْنُ عَمَلِيَّةً وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَمُعَيْدُ وَتَعْمَدُ وَهُو اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَ وَسِمَاكُ بْنُ عَلَيْهَ وَسِمَاكُ بْنُ عَلَيْهَ وَسِمَاكُ بْنُ عَلَيْهَ وَسِمَاكُ بِلْ عَلَيْهِ وَمُعْمَدُ وَمُعَيْدُ وَمُعْمَدُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

## (بِسْمِ لَللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) عناب الفرائض سكتاب الفرائض

وَقُوْلِ اللهِ تَمَانَى: بَوْسِيكُمُ اللهُ فِي الْهَرَادِ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ تَكُو مِثْلُ حَطْ الأُنْتَبَيْنِ

عَلِنْ كُنْ يَسَاء فَوْقَ الْتَنْبُو فَلَهُمْ اللهُ فِي الْآوَلَا وَإِذْ كَانَ وَاحِدَة فَلَهَ اللهُ اللهُ فَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ مُن مِنْ بَعْدِ وَمِينَة وَلاَ اللهُ مُن مِنْ بَعْدِ وَمِينَة وَلَا يَو اللهِ اللهُ مُن مِنْ بَعْدِ وَمِينَة وَلَا يَو اللهِ اللهُ مُن مِنْ بَعْدِ وَمِينَة بُوصِية وَلَهُ وَاللهِ اللهُ مُن مَنْ بَعْدِ وَمِينَة بُوصِية فَيْنَ اللهُ مَن اللهِ وَمَنْ اللهُ مَن اللهِ وَمَنْ اللهُ مَن اللهِ وَمِينَة مَنْ اللهِ اللهُ مَن اللهُ وَلِلهِ اللهُ مَن اللهُ وَمِينَة مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ وَلَلهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَلِلهُ اللهُ وَمِنْ مِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَانَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

(۱) استهل بن خائيه (۲) وفادة كذاف الابيل ووقع في رواية أبي قد من له من هامش النرع التي بيد (۲) في أو لاكركم ليك

: پد (۲) فی أو لگرد كم الی گواله و میدهٔ مِن الله دَ اللهٔ علیم معلّم " (۱) قال سَمِ**تُ** م (۲) فأتباني

(٢) فَأَتَبَانِي (٢) الْمِيرَاثِ

(١) وَسَهُمَةً

() (قُولُهُ ذَكَرَ لِي مِنْ خيرِهِد ذلك ) هكذا في جيم النسخ المتعدة يدنا والذى في النسخة التي شرح عليها التسطلاني ذكر لي ذكواً مِنْ خَرِيْدِد ذلك اله

(١) يَرْ فَا . هكذا فى النوع الذي يبدأا بدون هزوعليها علامة أبي ذر وفيالتسطلانى قال في النتح روايتنا من طويق أبي ذر اله مرزغ الهمز فحرر اهـ

سَمِعَ (١) جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَٰهِ رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَنُو بَكُر وَثَمَا ماشِيان فَأَنَانِي ٣٠ وَقَدْ أَنْهَى عَلَى ۚ فَنَوَصَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَى وَشُواْهُ كَافَقَتْ ، فَقُلْتُ بَارَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ في مالي كَيْفَ أَقْضِي في مالي فَلَمْ نْجِنْنِي بِقَيْء خَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ · ﴿ بَالِبِ مُثْلِيمِ الْفَرَائِض وَقَالَ عُقْبَةُ أَبْنُ عامِر تَمَلُمُوا قَبْلَ الظانِّينَ يَفِي الَّذِينَ يَتَكَلُّمُونَ بِالظُّنَّ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِمْمُمِيلَ حَدَّلَمْنَا وُهِيَبُ حَدَّنْنَا أَبْنُ طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قالَ رَسُولُ أَنْهُ عِنْ إِيَّاكُم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكَذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَبَاهَشُوا وَلاَ تَدَارَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ أَللهِ إِخْوَانًا اللَّهِ قَوْلِ النِّي عَلَى لاَ نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَة مُ مَرْث عَبْدُ أللهِ بنُ مُعَد حَدَّثنا هِشَامْ أَخْبَرَ لَا مَعْبَرٌ عَن الزُّهْريّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِيمَةَ وَالْمَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أُتَيَّا أَبَّا بَكْر يَلْتَيسَانِ مِيرَاتُهُما مِنْ رَسُولِ أَلَهِ عِنْ وَهُمَا حِيلَةِدِ يَطْلُبَانِ أَرْضَهِما مِنْ فَدَكَ وَسَمْهُما (4) مِنْ خَيْرَةَ ، فَقَالَ كَلْمُنَا أَبُو بَكُر سَمِعْتُ رَسُولَ أَنْهِ عِنْ فَقِلُ : لاَنُورَتُ ما تَرَكْنَا صَدَفَةُ إِنَّا كِأْ كُلُ آلُ مُحَّدِ مِنْ هَذَا المَالِ. قالَ أَبُو بَكُر وَاللهِ لاَ أَدْعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُهُ فِيهِ إلا صَنَعْتُهُ ، قالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِيةٌ ، فَلَمْ تُسكَّلُّهُ حَتَّى ماتَتَ مَرْثُ الشُّميلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَا أَبْنِ الْمَارَكِ عَن بُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ إ هُرُونَهُ عَنْ مَا يُشَةً أَنْ اللَّمِي ﷺ قالَ لاَ نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ مِنْ مِنْ يَحْيَىٰ بْنُ بُسَكَبُر حَدَّنَنَا الليثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب قالَ أُخْبَرَنِي مالِكُ بْنُ أُوس بْن الحَدَّثَانِ وَكَانَ مُحَدُّ بنُ جُبَيْدِ بنِ مُطْمِم ذَ كَرَ لي (٥٠ مِنْ حَديثه ذَلك ، فَالْطَلَقْتُ حَتَّى وَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَهَالَ أَلْهَلَكُتْ مُتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَّرً كَأَنَّاهُ عاجبُهُ يَوْ فَأْلا فَقَالَ هَلْ لَكَ فَى عُثْمَانَ وَعَبُدِ الرُّحْمَٰنِ وَالرُّ بِيْرِ وَسَمَدِ قَالَ ثَمَّمُ كَأَذِنَ كَلُمُمْ ثُمَّ قالَ هَلْ

لكَ في عَلَى وَعَبَّاسِ قَالَ نَمَمُ قَالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ بَيْنِي وَبَيْنَ هُذَا قالَ أَنْشُدُكُمُ ۚ بِاللَّهِ اللَّذِي بَإِذَّا لِهِ تَقُوُّمُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ لَا نُورَثُ مَاتَرَكُنَا صَدَفَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرَّهُطُ قَدْ قال ذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاس ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قَالَ ذٰلِك قَالاً قَدْ قَالَ ذَلِكَ . قَالَ مُمَرُ فَإِنِّي أُحدَّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْنِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَّ خَصَّ (١) رَسُولَهُ مِنْ إِلَيْمَ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بِشَيْءٍ كُمْ يُعْطِهِ أُحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَ : ما أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ قَدَرٌ ، فَسَكَانَتْ خَالصَةَ \* ' لِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَالله \* مَا أَحْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاأَسْتَأْ مَرْبَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْأَعْطا كُنُوهُ (1) وَبَهَّا فِيكُمْ حَتَّى بَدِيمِنْها هٰذَا المَالُ فَكَانَ النَّيْ عَلَى يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هٰذَا المَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَدِّيَ فَيَجْمَلُهُ تَجْمَلَ مَالِ أَنَّهُ فَمَلَ ( ) بِذَاكَ رَسُولُ أَنَّهُ عَلِيَّ مَيَاتَهُ أَنْشُذُكُمُ ۖ بِأَنَّهِ هَلْ تَنْلَمُونَ ذٰلِكَ قَالُوا نَمَمْ ثُمُّ قَالَ لِتَقِيِّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُما بِاللَّهِ هَلْ تَنْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَمَمْ فَتَوَفَّى أَللهُ نَدَّةً عَالَى قَعَالَ أَبُو بَكْرِ أَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَيلَ عَا عَمَلَ بِهِ رَسُولُ أَلَّهُ عِلَى مُمَّ تَوَفَّى أَلَّهُ أَبَا بَكْر فَقُلْتُ أَنَا وَلَيْ وَكُنَّ رَسُول الله ع قَيَضْتُما سَنَتَنْ أَعْلَ فَهَا ما عَملَ رَسُولُ الله على وَأَبُو بَكُر ، ثُمَّ جَنَّماني وَكَالِمَتُكُمَّا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَّا جَمِيعٌ ، جِنْتَنِي نَسْأَلُنِي نَصِيبُكَ مِن أَنْ أَخِيكَ وَأَانى هٰذا بَناأُلُن نَصِيبَ أَمْرَأَتهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَنْتُمَا إِلَيْكُمَا بذلك فَتَلْتَيْسَانِ مِنَّى قَضَاء غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللهِ (٦) الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَادِ وَالْأَرْضُ لاَ أَتْضِي فِيهَا قَضَاءٍ غَيْرَ ذٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ۚ فَإِنْ عَبَرْ ثُمَّا فَادْفَىَاهَا إِلَى فَأْنَا أَكُفيكُماها مَرْشِنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالكِ عَنْ أَبِي الرُّ نَادِ عَنِ الْأَعْرِسِ عَن أَبِي هُرَيْزَةَ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ لاَ بَقَنْسَمُ ٧٠ وَرَ كَتِي دِينَاراً ما تَرَكَتُ بَعْدَ فَقَقَةِ بِسَائَى وَمُؤْنَةِ

(۱) قَدْخَصٌ لِرَسُولِدِ (۲) خاصة (۲) خاصة (۲) وَرَأَلُهُ

> م (٤) أعظاً كُمُوها

(۰) فَعَيْلَ بِذَائِكَ ٢٠ (١) فَوَالَّذِي

(v) لاَ يَقْدِيمُ

يَعْتَنُ فَثَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْتَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ أَلَبْسَ قَالَ () رَسُولُ اللهِ عَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُناَ صَدَعَةٌ الإسبُ فَوْلِ النَّيْ عَلَّى مَنْ تَرَكِ مَالاً فَالْمُعْلِهِ حَمَّرُ عَبْدَانُ أَخْبَرُ أَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ مَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب حَدَّتَني أَبُو سَلَمَة عَن ر) أُلَيْسَ قَدْ قالَّ (١) أَلَيْسَ قَدْ قالَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ أَنَا أُولَى بِالْوَٰمِينِ مِنْ أَفْسُهِمْ فَن مَاتَ وَعَلَيْهِ دَنْ وَلَمْ يَتُولُ وَقَالِهِ فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَن تُولَهُ مَالاً فَلِوَرَتَنهِ (\*) م (٢) فَهُوَ لِوَرَّلْتَكِيمِ إسب ميراث الولد من أيه وألمَّه ، وقال زَيْدُ بن كَاسِ إذَا تَركَ رَجُلُ أُو أَمْرَأَةُ (٢) فَيُعْطَى بنتًا فَلَهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا إِثْنَتَيْنَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلْكَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَّرُ بُدِئَ بِمَنْ شَرَكَهُمْ فَيُوْتَى (٣ فَريضَتَهُ فَا يَتِقَ فَالِذَّ كُر مِثْلُ حَظِّ الْأُنْفَيْنِ عَرْث (٤) فَلَوْلَ مُوسَى بْنُ إِنَّهُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَآوُس عَنْ أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي أَللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّدَى عَلَيْتُ قَالَ أَلْحُقُوا الْفَرَّائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَيْقَ فَهُو لِأُولَى (\*) رَجُل ذَكَر باب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ مَرْثُنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْتَرَ فِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضَتُ عَكَّةً مَرَصًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَأَتَانِي النَّيُّ يَكِيُّهُ بِعُودُنِي ، فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لى مالاً كَيْبِراً وَلَيْسَ مَرَ مُنِي إِلاَّ ا بْنَتِي أُفَأَنْصَدَّقُ بُمُلُقَىٰ مالى قالَ لا قالَ قُلْتُ وَالشَّطْرُ (٥) قالَ لاَ قُلْتُ الثُّلُثُ قالَ الثُّلُثُ كَبِرْ إِنَّكَ إِنَّ مُّرَكَّتَ وَلِلَكَ أَغْنِياً وخَيْرُ مِنْ أَنْ تَبْرُ كَهُمْ عَالَةً بِتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِينَ نَفَقَةً إِلاَّ أُجرتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّهْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ ٱ أُخَلَّفُ (1) عَنْ هَجْرَتى ؟

فَقَالَ الَّنْ تُحَلَّفَ بَمْدِي فَتَمْمَلَ عَمَلاً ثُرْيِدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً

علملي فَهْرَ صَدَقَةٌ صَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَن أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النِّيِّ عِنْ يَوْفُقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ

(٦) آأخَلُفُ، هكذاؤ النسخ العمدة بأدينا وعبارة القسطلاني أُخَلَّفُ بحذف همزة الاستفهام احد

وَلَكُنَّ ١٠٠ أَنْ تُحَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامْ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، لَـكنِن ١٠٠ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ مَرْثَى لَهُ وَسُولُ أَلَّهِ مِنْ مَاتَ بَكَّةً قَالَ شُفْيَانُ وَسَعْدُ أَنْ خَوْلَةَ رَجُلُ مِنْ كَنِي عامِرِ بْنِ لُوَّيِّ ﴿ **جَدِثْنِ <sup>٣٠</sup> تَحُ**وُدُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْر حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيةَ شَبْبَانُ عَنْ أَشْتَ عَنِ الْأَسْوَدِ بنِ يَرِيدَ قالَ أَنَانَا مُمَاذُ بْنُ جَبَل بِالْيَمَن مُمَلًا وَأُمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلِ ثُونَى وَتَرَكَ أَبْنَتُهُ وَأَخْتَهُ كَأَفْطَى الإَبْنَةَ النَّمنَكُ وَالْأَخْتَ النَّصْف باب ميزاثِ أَبْن الإنن إذا كم يَكُن أَبْنٌ ، وَقَالَ زَيْدٌ وَلَدُ الْأَبْنَاه عِتْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَهُ ٤٠٠ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرهم وَأَثْنَاهُمْ كَأْنْكَاهُمْ يَرَثُونَ كَمَا يَرَثُونَ وَتَحْجُبُونَ كَمَا يَخْبُونَ وَلاَ يَرثُ وَلَذُ الإَبْنِ مَمَ الإَبْن مرْثُ مُسْئِحُ بْنُ إِرْ اهيمَ حَدَّثنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أبيهِ عَن أَبْن عَبَّاس قالَ قالَ رَسُولُ أللهِ عَلِي أَلْمُقُوا الْفَرَّائِسَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُو لِأُولَى رَجُلِ ذَكَر باب ميزان أَبْنَةِ (\* أَبْنَ مَمَ أَبْنَةِ " مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قالَ ٣٠ سُيْلَ أَبُومُوسَى عَن أَنْنَةٍ ١٨٠ وَأَبْنَوَ أَبْنِ وَأَخْتٍ ، فَقَالَ لِلإَبْنَةِ (٢٠ النَّصْفُ وَلِلْأَخْتِ النَّصْفُ وَأُتِ أَبْنَ مَسْمُود فَسَيْتًا بِمُنِي ، فَشُيْلَ أَبْنُ مَسْمُودِ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ مَلَلَّتُ إِذَا وَما أَنَا مِنَ الْمُنتَدِينَ أَتْضِي فِيهَا عِمَا قَضَى النَّيُّ عَلَيْ لِلاِّبْنَةِ النَّصْفُ وَلِأَ بْنَدَ أَبْن السَّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُتَنْ وَمَا بَنِيَّ فَلِلْأُخْتِ فَأَنْهُنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلُ أَبْنِ مَسْمُودِ ، فَالَ لَا نَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَٰذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ ﴿ إِسْبُ مِيرَاتِ الْجَدْ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكُر وَأَيْنُ عَبَّاسِ وَأَبْنُ الْ يَدِ الْجَدُّ أَبُ ، وَقَرَّأُ أَبْنُ عَبّاس يَا بَنِي آدَمَ وَأُنْبَعْتُ مِلَّةَ آبَائَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ وَبَعْفُرِبَ ، وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّ أَحدًا خالفَ أَبَا بَكُر فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النِّي عَلَيْ مُتَوَافِرُونَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : يَرِيثُنِي

(۱) وَكُمَالَكَ (۲) وَلُكَّيْنِ

(r) حَدَّثَنَا تَمُوُدُ بِّنُ غَيْلَانَ

(٤) وَأَنْ ذَكَّرُهُ

(٠) أَبْنَةِ الْإِبْنِ

(۱) مَعَ بِنْتِ د، رَدُّا

(٧) يَقُولُ

(٨) عَنْ بِنْبُ

(١) الْبِنْنِ

أَنْ أَ بِنِي دُونَ إِخْوَتِى وَلاَ أَرِثُ أَنَا أَنْ أَ بِنِي وَبُذُكُرٌ عَنْ ثُمَرَ وَعَلِيِّ وَأَبِّنِ مَسْفُودٍ وَزَيْد أَقاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ مِرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّيْنَا وُهِيْبٌ عَن أَبْن طَاوْمِن عَنَ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَلِي قَالَ أَلْقُوا الفَّرَائِضَ بأهلها فَ بَقَ قَلِأُونَى رَجُل ذَكَر مَرَثُ أَبُومَ مُثَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن عِكْرِمَةَ عَن أَن عَبَّاس قال أُمَّا الَّذِي قال رَسُولُ أللهِ عِنْ اللهِ مَوْ كُنْتُ مُتَّعِدًا من هذه الأُمْتِ خليلاً لَا تُعَذَّثُهُ وَلَكِن (١٠ خُلَّهُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ أَوْ قالَ غَيْرٌ كَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبّا أَوْ قالَ نَضَاهُ أَبًّا باسب ميدات الزَّوْج مِمَّ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ وَرَثْ مُكَّدُّ بْنُ يُوسْفَ عَنْ وَرْقَاء عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيمٍ عَنْ عَطَاء عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَّا قَالَ كَانَ المَـالُ لِلْوَلَهِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدِينَ ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ خَمَلَ الذَّكَر مثلَ حَظُ الْأَنْفَيْنِي، وَجَمَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّنْسُ، وَجَمَلَ لِلْمَرْأَةِ الشُّمُنَ وَالرُّبُمْ وَالزُّوجِ الشُّطْرُ وَالرُّبُمَ ﴿ إِسِبُ مِرَاتُ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَمْ الْوَلَدَ وَغَدْه (ع) أَوْ قَالِ قَالَ النَّهِي عَالَمُكُمِّكُمُ مَرْثُ قُتِيْبَةُ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَن أَبْن السُبَبِ عَنْ أَبِي هُرَوْرَةَ أَنَّهُ قال قَضْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في جَنِينِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيَّنًا بَمْرَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَضَى ٣٠ عَلَيْهَا بِالْفُرَّةِ تُولَيِّتُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ بأنَّ مِيرَاتُهَا لِبَنِهِا وَزُوْجِهَا وَأَنَّ الْمَقُلَ عَلَى عَصَبَهَا ﴿ لِلِّهِ مِنْ اللَّهِ الْأَخُواتِ مَمَ الْبِنَات عَصَبَةً مُ مَرْثُ اللهِ عَدَّنَا مُمَدُ بْنُ جَعْفَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمْانَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَطَى فِينَا مُمَاذُ بْنُ جَبَلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَلَّهِ عَلَى النَّصْفُ لِلاَبْنَةِ وَالنَّصْف لِلْأَحْتِ، ثُمَّ قالَ سُلَمَانُ قَضَى فِينَا وَكُمْ بَذْ كُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ مَرْشَى ٣٠ مَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنْ أَبِي سِ عَنْ هُزَيْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَنْهِ لاَ تَضِينَ فِيها بِقَضَاء النِّيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْ (4) بِلاّ بنتَ النَّصْفُ

(١) وَالْكُنْ خُلَّةُ كُونَكُ نون لكن ورفع خاة مئ رم (۲) مدثنا

وَلاَ بُنَةِ الاَ بْن السَّدُمُ وَما بَقَ فَلِلْأَصْتِ السَّبُ مِيرَاثِ الْاحْوَاتِ وَالِأَحْوَةِ وَرْتُ عَبْدُ أَلَهُ نُ عُمَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَدِيْنِ اللَّهُ كَدِر قال مُجِمْتُ جَابِرًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ عَلَيَّ النَّيُّ يَرْكِينٌ وَأَنَا مَرِيضٌ فَدَعَا بوصَنُوء فَتَوَمَّأًا ثُمَّ نَضَعَ عَلَى مِنْ وَصَوْهُ فَأَفَقَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لِي أَخَوَاتْ ُ تُتَرَلَتُ آيَةُ الفَرَافِض باب بَشَتَقَتُونَكَ قُل اللهُ بُفَيْكُمْ فِي الْكَالاَةِ (') إِن أَمْرُو ۚ هَلَكَ لِنِسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرَثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَا وَلَدُ كَانِنَ كَانْنَا أَثْنَتَنِّ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تُرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء لِللهُ كُو مِثْلُ حَظَّ اللَّا نُشَيَّنِي بُيَتِنُ ٱللهُ لَـكُمْ أَنْ تَصَلَّوا وَاللهُ بَكُلُّ شَيْء عَلم " مَرْثُ عُبِيْدُ أَنَّهِ بِنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعْتَى عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ عَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاء يَسْتَقَتُونَكَ قُل أَللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْسَكَالاَلَةِ إسب أُ بَنَّىٰ عَمْ ۚ أَحَدُهُمَا أُخُرُ لِلأُّمُّ وَالآخَرُ زَوْجُ ۗ وَقَالَ عَلَى ۗ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأَخْرِ مِنَ الْأُمَّ السُّدُسُ وَمَا بَتَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ صَرْتُن كُمُّوُدُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي أَنا أَوْلَى بِالْوُمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِمْ فَنْ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَالله لِلْوَالِي الْمُصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْصَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأَدْعَى لَهُ ٣٥ صَرَرْتُ أُمَّيَّةُ بْنُ بسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْدِعِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنَ طَأُوسُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْن عَبَّاس عَن النَّبِي عَلِيَّ قَالَ أَلْمِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، هَمَا ترَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأُولَى رَجُلِ ذَكر باسب فَوى الْأَرْعام صَرْمَى " إِسْانَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّنَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّنْنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ إِنْ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس وَلِكُلِّ جَمْلُنا مَوَالِي وَالَّذِينَ عَانَدَتُ أَيْمَاثُكُمْ قالَ كَانَ الْهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا اللَّدينَةَ يَرثُ

(1) في الْحَكَارَآةِ الآيةَ (7) الْمُحَكُّلُ الْمِيَالُ (7) منتا الْأَ نْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيِّ دُونَ ذَوِي رَجِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النِّيُّ بِإِلَّهِ كَيْنَهُمْ ، فَلَيَّا<sup>©</sup> نَزَلَتْ جَمَلْنَا مَوَ إِلَى مَ قَالَ نَسَغَمْهَا : وَالَّذِينَ عَاقَدَت أَيْمَا لُكُمْ عَلِيكِ مِيرًات الْلاَعَنَةِ حَدَّثَىٰ " يَحَى اللهُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْن مُحَرّ رَضِي أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ أَمْرَأَتَهُ فِي زَمَن ٣ النِّيِّ ﷺ وَانْتَنَىٰ مِنْ وَلِيهَا فَقَرَّقَ النَّيْ عَلَيْ تَنِنَهُمُا وَأَلَمَى الْوَلَةَ المَرْأَةِ بِالْبِ الْوَلَدُ الْفِرَاسْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَّةً حَرْثُ عَيْدُ أَنَّهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَمْا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ أَنَّ أَنْ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مِنْي ، كَافْضِهُ إِلَيْك ، وَلَمَّا كَانَ عَامَ أَنْ الْفَيْتُ لِمَ خَذَهُ سَعَدٌ ، فَقَالَ أَبْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى فيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً ، فَقَالَ أَخِي وَأُبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَسَاوَةًا إِلَى النَّيِّ يَنْ فَقَالُ سَعْدُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِنَّ فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّىٰ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الْوَلَٰدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الحَجَرُ ، ثُمَّ قالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ أُخْتَجِي مِنْهُ لِمَّا رَأَى مِنْ شَبِّهِ بِمُثْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَتَى اللهَ صَرْشُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحْدِ بْن زيادِ أَنَّهُ سَمَّ أَبَا هُرَيْرَةً عَن النِّي عِلَيْ قَال الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِالسِبِ الْوَلَاهِ لِمَنْ أَغْتَقَ وَمِيزَاتُ اللَّقِيطِ . وَقَالَ مُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌ ﴿ وَرَثْنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكَم عنْ إِرْ اهِيمَ مَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَقَالَ النَّي يَّا اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ هَدِيَّةٌ . قالَ الحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الحَكَمِ مُرْسُلُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس رَأْبُنُهُ عَبْدًا حَرَثُ إِنْ لِمِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قالَ حَدَّثَى مالك عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ مُمرّ عَن النِّي عَنَّ قَالَ إِمَّا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ بَالِبُ مِيرَاتِ السَّائِيَةِ حَرْثَ قَيصَةُ

(۱) فَلِمَّا تَرَاكِتُ وَلِكُلُ بَعَدُلُنَا بَعَدُلُنَا

(۲) في زَمانِ

(٤) عام ُ الْفَتَح ِ . كَذَا بالضبطين في اليونينية

أَبْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَبْسِ عَنْ هُزَيْل عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ إِنْ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ لَا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيِّةِ كَانُوا يُسَبِّبُونَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِوعَوَانَهَ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوِيدِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ٱشْتَرَتْ بَرَرَةَ لِتُمْتِقَهَا وَأَشْتَرَط أَهْلها وَلاَءها ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّى أَشْتَرَيْتُ بَرِيرة لِأُعْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْنَرِ طُونَ وَلا مِهَا فَقَالَ أَعْتِيْهَا ۚ فَإِنَّمَا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ قالَ أَعْطَى الشَّيَّةِ قالَ فَأَشْتَرَتُهَا فَأَعْتَقَنَّهَا قالَ وَخُتَّرْتُ (١٠ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أَعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا ما كُنْتُ مَّنَهُ قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حرًّا ، فَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصِيحُ عِلْبُ إِنْمِ مِنْ تَبَرَّأُ مِنْ مَوَ الِيهِ عَدْث فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِرْ اهِيمَ النَّيْسَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ عَلِيٌّ رَضَى اللهُ عَنْهُ مَا عِنْدَنَا كِنَابُ تَقْرَوُهُ إِلاَّ كِنَابُ اللهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّعِيفَةِ قالَ َ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاهِ مِنَ أَجْرَاحاتِ وَأَسْنَاذِ الْإِبْلِ قَالَ <sup>(77</sup> وَفِيهَا المَدِينَةُ حَرَمُ مَا بُيْنَ عَيْرِ إِلَى تُوَّرُ ٣٠ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَ السَّكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَمُنَةُ ٱللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ (4) مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ صَرْفُ (٥) وَلاَ عَدْلُ وَذِمَّةُ الْمُنْلِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَنَ أَخْفَرَ سُنلِمًا فَمَلَيْهِ لَمُنْهُ أَلَهُ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَلاَ عَدْلُ مُوْتُعُوا أَبُو نُعَبْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ نَهِي النَّيْ عَلِيَّ عَنْ يَيْعِ الْوَلاَّهِ وَعَنْ هِيَّتِهِ ﴿ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ (\*\*)، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَّةً (\*\*)، وَقَالَ النَّيْ يَا إِلْهُ الْوَلاَّهِ لِمَنْ أَعْتَنَى ، وَيُذْكُرُ عَنْ تَمِيمِ النَّارِيِّ رَفَعَهُ (١٠ قالَ هُوَ أُولَى الناس بِمَحياهُ وَتَمَا تِهِ

(i) وَعَيْرَتْ قَلْتُمَا (v) وَقُلْ وَفِينَا (v) إِنْ كُنْدَا (d) لا يُقَبِّلُ اللهُ مِينَةً (e) مَرْقًا وَلاَ عَدْلاً (i) مَنْ قَالُ اللهُ مِينَةً (ii) على مَدِينَةِ الرَّجُلُ (v) وَلَاّنَةً مِنْ وَلاَ عَدْلاً

(۸) رَفَعَهُ

(١) لاَ عَنْعَنْكِ (١) ير سؤلِ الله (٥) وَ آخْتَارَتْ (r) قال وَكَانَ زَوَجُهَا حُرِّا (v) وَعَنَافَتَهُ

وَأَخْتَلَفُوا فِي صِغَّةِ هُذَا الْخَبَرِ مَرْثُ ثَنْبَةُ بُنْ سَمِيدٍ عَنْ مالِكِ عَنْ فَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنْ هَائَشَةَ أُمَّ ۚ الْمُؤْمِنَّينَ أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِى جارِيَّةَ تُشْتِهَا فَقَالَ أَهْلُهَا بَبِيشُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَءِهَا لَنَا فَذَكَرَتْ (") لِرَسُول الله عَن فقَالَ لاَعْنَمُك " ذلك فَإِمَّا الْوَلاَهِ لِمَنْ أَفْتَقَ حَرِّ كُمِّنَهُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ إِبْرَهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشَارَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَشَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءِهَا فَذَكَرَتْ وَلَكَ النَّى النَّى (٤) مِنْ فَقَالَ أَعْتِقِهِمَا وَإِنَّ الْوَلَّاء لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قالَتْ فَأَعْتَقُهُما قالَتْ فَدَعاهَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى فَفَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَفْطَا بِي كَذَا وَكُذَا ما تُ عندة فَاخْتَارَتْ ( ) نَشْهَمَا ( السي ما يَرثُ النَّاء مِنْ الْوَلَاء صَرَانًا حَفْصُ أَنْ تُمَرّ حَدَّثَنَا خَمَّامٌ عَن نَافِيعٍ عَنِ أَبْن تُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَمْمًا قال أَرَادَتْ عائشَةُ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةً فَقَالَتْ البِّي عَنْ إِنَّهُمْ بَشْتَرِ مُونَ الْوَلاَء فَقَالَ النَّيْ عَنْ أَشْتَر بَا وَإِنَّا الْوَلَادِ لِمَنْ أَعْنَقَ مَرْثُنَا أَنْدُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفَانَ عَنْ سَفُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْكُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْطَى الورق وَوَلِي النَّمْةَ باب موالى الفَوْم مِن أَنْشُهِم وَابْنُ الأَخْت مِنْهُمْ حَدَّث آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَاوِيةُ بْنُ فَرَّةَ وَقَنَادَةُ عَنْ أَنْس بْن مالك رضي الله عنه عَنِ النِّي يَنِّكُ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْشُهِمْ أَوْ كَا قَالَ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنِ النِّي يَنْ قَالَ أَبْنُ أُخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ أَوْمِنْ أَفْسِهمْ ب ميزات الأميد ، قال وكان شُرَعْ يُورَّثُ الأميد في أيدى العَدُو وَيَقُولُ هُوَ أَحْرِجُ إِلَيْهِ وَقَالَ ثَمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَرْيزِ أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَنَاقَهُ (\*\* وَما صَمَّمَ ف ماله ما أن يَتَنيَّز عَنْ دِينِهِ فَإِنَّا هُوَ مالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ ما يَشَاء ( الله عَنْ أَبُو الوليد حَدِّثْنَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبَّ عَلَّى قالَ مَنْ تَرَكَ

مالاً فَالِوَرَقَتِهِ وَمَنْ تَرِاقَ كَلاَّ فَإِلَيْنَا بِالبِ لاَ يَرِثُ السَّيْمُ الْكافرَ وَلاَ الْكافرُ المُسْلِعَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَمَ الْمِيرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ مَرْثُ أَبُو عاصِم عَن أَبْن جُريج عَنِ أَنْ شِهاب عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ مُحَرِّ (١) بْن عُمَّانَ عَنْ أُسَامَةَ بْن زِيْد رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ عَلِيٌّ قَالَ لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الْسَكَافِرَ وَلاَ الْسَكَافِرُ المُسْلِمَ مُ مِن الْمَبْدِ النَّصْرَانِي وَمُكَاتَب (٢) النَّصْرَانِي وَ (٢) إِنْم مِن أَنْنَى مِنْ وَلَيْنِ بِالسِّيُّ مَن أَذَهَى أَخَا أَنْ أَنْ أَخ صَرْتُنا فَنَيْنَةُ بْنُ سَيِيد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ لَمَونَ أَبْنَ شِهَابِ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَخْتَصَمَ سَعَدُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَيْ غُلاَّمٍ فَقَالَ سَعْدُ هَٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْنُ أَنِي عُنْبَةَ ا أَبْنَ أَبِي وَقَاسٍ عَمِدُ إِنَّى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبَهِدٍ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ هَلْدَا أَخِي يَا رَسُولَ ٱللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشَ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِ ِ فَرَأًى شَبَهَا يَئِنًا بِمُثْبَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبْدُ <sup>(٤)</sup> الْوَلَدُ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ وَأَخْتَجِي مِنْهُ بَاسَوْدَهُ بِنْتَ زَمْمَةً ، قالَتْ فَلَمْ بَرَ سَوْدَةً فَطُّ (\* اللَّبِ مُن ا ذُعْنِي إِلَى غَيْرِ أَيهِ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِيهُ هُوَ أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ بِيَلِيَّةٍ بِقُولُ : مَن أَدَّغَى إِلَى غَبْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجِنَّةُ عَلَيْهِ حَرَّامٌ فَذَكُرْتُهُ لِإَّ بِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْمِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِرْثُنَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا (٦) أَبْنُ وَهْبُ أَخْرَ نِي مَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بن رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيّ عَلَىٰ الْ تَرْغَبُوا عَن آبَائِكُم ۚ فَنَ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو َ كُفَرْ ﴿ ﴿ ﴿ إِذَا لَا مِنْ أَبِالِكُمْ أَدَّعَتِ المَنْأَةُ أَبُنَا مَوْتُنَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن (٠٠٠. عَبْدِ الرُّهُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ كَانَت أَمْرَأْتَانِ

(٢) مَنْ مُمْروم (١) بَلْبُ الْمُرْمِنِ النَّشَ الْفَرِ (١) بَلْبُ الْمُرْمِنِ النَّقَ (١) بَاعِبُنْ بَنْ رَبِّعَةً (١) لَمْمَا بَرَ سَوْدَةً بَعْدُ (١) لَمْمَا بَرَ سَوْدَةً بَعْدُ (١) مَنْ لَمُ مُرَّرِ سَوْدَةً بَعْدُ (١) مَنْ الْمُرْمِرِ كُفَارً

مَتِهُما أَبْنَاهُما جاء الدِّنْبُ فَذَهَبَ إِلَى إِحْدَاهُما فَقَالَتْ إِصَاحِبَيَّا إِثَّا ذَهَبَ إِلْنِك وَقَالَت (١٠) الْأُخْرَى إِنَّا ذَهَبَ بِأَ بْنِكِ فَتَعَا كَتَنَا (١٠) إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَضى بِهِ الْكُبْرِي ، غَفَرَجَتَا عَلَى سُلَيْانَ بْن ذاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، فَأَخْبَرَتَاهُ ، فَقَالَ أَنْتُونِي بِالسُّكِينِ أَشُقَهُ يَيْنَهُما ، فَقَالَتِ الصُّفْرِي لاَ تَفْعَلْ يَوْ مَمُكَ أَللهُ هُو أَبْنُها ل يو المستنزى ، قال أَبُو هُرُيَّوْءَ وَأَلَهُ إِنْ سَمِعَتْ بِالسُّكِيْنِ قَطَّ إِلاَّ يَوْمِينِهِ وَمَا ﴿() فَتَالَّتُ كُنَّا تَقُولُ إِلَّا اللَّذِيةَ بِالْبِ النَّائِفِ مِرْتُ قُنْبِيَّةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَا اللَّبْثُ (() قَتَعَاكما عَن ابْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَحْلَ عَلَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِدِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجْزِّزاً نَظَرَ آيَهَا إِلَى زَيْدِ بن مارثة وَأَسَامَة بْن زَيْد فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ (") بَعْض مَرْثُ قُتَيْبة ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ مُرْوَةً عَنْ عائِشَةً قالَتْ ذَخَلَ عَلَى ۗ وَسُولُ ﴿ (٠) دَخَلَ عَلَى الله على ذَاتَ يَوْم وَهُوْ مَسْرُورٌ فَقَالَ بَإِمَائِشَةٌ ﴿ أَلَمْ ۚ تَرَىٰ أَنَّ نُحِزِّزًا الْمُدلِي دَخُلُ (" فَرَأَى أُسَامَةً (" وَزَيْدًا وَعَلَيْهِما نَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُوْسَهُما وَبَدَتْ أَفْدَامُهُما فَقَالَ إِنَّ هَاذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض ..

(r) لِمَنْ يَتَضَعْدِهِ (٤) أَيْ عَايِّشَةٌ (٦) أُسَاعَةً مِنْ زَمْد (٧) مَاكُ مَا يُحَذِّرُ مِنَ الحدود (٨) بَابُ الزُّنا وَشُرْب

يَاكِ فَدُ اللهِ مَنْ أَرْبُ اللَّكُنْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَيْزُعُ مِنْهُ نُورُ الْإِمَانِ ف الزُّنَا مَرَثْنِي (؟ يَحْمِيٰ بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهَاب عَنْ أَبْى بَكْرِ بْنِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَذْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لاَ يَرْفِي الرَّافِي حِينَ

نَوْتِي، وَهُوَ مُؤْمَنُ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَنْ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلاَ يَسْرِقُ (١) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوْ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْدِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُتبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّي عَنْ يِفِيلِهِ إِلاَّ النَّهَاةَ بِالسِبُ مَاجاء في ضَرْب شارِب الخَسْر مَرَّثَنَّ ٣٠ حَفْضُ أَنْ مُمَرَ حَدَّتَنَا هِشَامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّيُّ ﷺ ح حَدَّثَنَا آدَمُ<sup>(٣)</sup> حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنَس بْنِ مالِك وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ صَرَبَ في الخَسْ الجريد والنَّمَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكُم أَرْبَسِينَ السِّبُ مَنْأَمَرَ بضَرْبِ الحَدْ في الْيَتْتِ مزش نُتَبْهُ حَدَثنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْسَكَةً عَنْ عُقْبَةً بْن الحَارِثِ قالَ جيء بِالنَّمَيْانِ أُو بِأَ بِن النُّمْيَانِ شَارِ بَا كَأْمَرَ النَّيْ عَلَيْ مَن كان بِالْبَيْتِ" أَذْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّمَالِ. باب الضَّرْب بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ صَرْتُ اسْبَلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِيهِ عَنْ أَيُوبَ عَن عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَذَ النِّي مِنْ أَنِي بِنُعَيْانَ (٥٠ أَوْ إِ أَنْ أَنَمْ إِنْ وَهُوْ سَكُرَانُ ، فَشَقَّ عَلَيْهِ ، وَأَمِّزَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَّبُوهُ بِالجرِيدِ وَالنَّمَالِ وَكَنْتُ ٢٠٠ فِيمَنْ ضَرَبَهُ مَرْتِنا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنْ أَنِّي قَالَ جَلَدَ النِّينُ عَلِي فَى الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكُر أَرْبَعِينَ َ مَرْشُ تُنَبُّهُ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً أَنَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ تُحَمِّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَّ النَّنُّ عَلَّى بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ قَالَ أَصْر بُوهُ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فِنَا الصَّارِبُ بِيدِهِ ، وَالصَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالصَّارِبُ بِعَوْبِهِ فَلَا أَنْصَرَفَ قالَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَخْرَ الدُّ اللهُ ، قالَ لا تَقُولُوا تَهَكَذَا ، لا تُمينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ مَوْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ

(١) وَالْأَيْسُونُ السَّارِنُ (١) وَمُعَنَّ (١) الدَّمُ بِنْ أَبِي إِيَاسِ (١) فَالْبَيْنِ (١) بِالنَّمِيْانِ أَوْ يَأْنِ النَّمَانِ أَوْ يَأْنِ

ن کنت

حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينِ سَمِعْتُ ثُمَيْرَ بْنَ سَعِيدِ النَّخَعِيُّ فالَ سَمِعْتُ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما كُنْت لِأَقْيِمِ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُونَ قَأْجَدَ فَى تَقْدِى إِلْأَصَاحِبَ الْخَيْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيَّتُهُ وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَمْ يَشُنُّهُ ١٠٠ مِعْنَا سَكَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن الْجُمَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْن خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوثْنَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِي اللَّهِ ﷺ وَإِمْنَ ۚ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرَ فَنَقُومُ إِنَيْدِ بِأَيْدِينَا وَنِمَالِنَا وَأَرْدِيْنِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ ٢٠٠ إِنْرَة مُمَّرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَنَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَا نِينَ المِسِبُ مَا يُكُرَّهُ مِنْ لَمْن شَارِبِ الْخَبْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بخارج مِنَ الْمِلَّةِ وَرَشْ يَحْيُ بِنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنِي خالِهُ بِنُ يَرِيدَ عَنْ سَمِيد أَنْي أَبِي هِلاَلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَنَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَمْدِ التَّى عَلَيْ كَانَ أَشُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلقَّبُ عِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَكَانَ النَّىٰ ﷺ قَدُّ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتَىَ بِهِ يَوْمًا ۖ فَأَمْرَ بِهِ فَهُلِدَ فَقَالَ (٢٠ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْمَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤتَّى بِهِ فَقَالَ النَّيْ يَكِيَّ لاَ تَلْمَنُوهُ فَوَاللهِ مَا عَلِيتُ أَنَّهُ (اللهُ يُحِبُ اللهُ وَرَسُولَهُ مِعْرَثُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَر حَدَّثَنَا أَنَسُ بنُ عِياض حَدَّثَنَا أَبْنُ الْهَادِ عَنْ نَحُمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ أَتِيَ النَّي عَلَى بِمَنْكُرَانَ كَأْمَنَ (٥٠ بضَرْبِهِ فِمَنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِقَوْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَف قالَ رَجُلُ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ لَا تَكُونُوا عَوِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أُخِيكُمُ ۗ إلب السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ **عَرِيْنِ** <sup>00</sup> تَعْرُو بْنُ عَلِيّ حَدِّنْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّنْنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عكرمة عَن أَنْ عَبَّاس رَضِيَ أَللهُ عَنهُما عَن النِّي مَا اللَّهِ اللَّه لاَ يَرْفِي الرَّانِي حِبْنَ يَرْفِ وَهُوْ مُونْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ (٧) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوْ مُؤْمِنٌ المسب لَمْن السَّارِقِ إِذَا

لَمْ بُكُمُ مَ مَرْتُ مُورُ بنُ حَفْص بن غِياتٍ حَدَّنَى أَبِي حَدَّنَا الْأَعْمَلُ قالَ سَمِنتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قالَ لَعَنَ اللهُ السَّارِق يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتَقْطَمُ يَدُهُ \* قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ (١٠ أَنَّهُ بَيْضُ الحديد " ، وَالحَبْلُ كَانُوا يَرُونُ " أَنَّهُ منْهَا ما يَسْوَى " دَرَاهم باب الحُدُودُ كَفَارَةٌ مَرْتُنَا تُحَدُّ بْنُ بُوسُفَ حَدَّنَنَا (" أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيَّ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِينَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عَنْدَ النَّئ يَلِيُّ فِي تَجْلِسُ فَقَالَ بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرَكُوا بِٱللَّهِ شَيْنًا وَلاَ نَسْرِتُوا وَلاَ تَرْنُوا وَنْرَأُ هَٰذِهِ الآبَةَ كُلُّهَا فَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْئًا فَمُونَّتَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنًا فَسَرَّهُ ٱللهُ عَلَيْهِ إِنَّ شَاء غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ﴿ بَالِبِ اللَّهُ اللَّوْمِنِ جَمَّى إِلاَّ فِي حَدِّيَّ أَوْ حَقِّي عَرشي ١٦ عَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنْنَا عاصِمُ بْنُ عَلَى حَدَّنَنَا عاصِمُ بْنُ ثُمَّدً. عَنْ وَافِدِ بْن نُمَّدِّ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ ا أَعْظَهُ (٧٧ حُرْمَةٌ ؟ قالُوا أَلاَ شَهِرُونَا هَذَا . قالَ أَلاَ أَيُّ بَادِي تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ بَلَدُنَاهُذا . قَالَ أَلاَ أَيْ يَوْم تَعلَّمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلا يَوْمُنَا هَذَا. قالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَّأَرُكَ وَتَعَالَىٰ فَدْ حَرَّمَ ( أَ دِما بَكُ وَأَمُو الْكُمْ وَأَغْر اصْكُمْ إِلَّا بِحَقَّهَا كَفُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هُذَا فِي بَلِيكُ هُذَا فِي شَهْرِكُ هُذَا ، أَلَا هَلْ بَلَّمْتُ ثَلَاثًا كُلُ ذَٰلِكَ يُجِيبُونَهُ ٱلاَ نَعَمُ قالَ وَيُحَكُّمُ أَوْ وَيْلَكُمُ لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدى كَفَاراً يَضْرِبُ بمفكم وقاب بمض باب إقامة الحدود والانتقام فحرمات ألله حدث يَحْجِي بْنُ بُكَبْرٍ حَدَّثنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْل عَن أَبْن شِهَاب عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيْرَ النَّيْ مُرَافٌّ بَيْنَ أَمْرَيْنَ إِلَّا أَخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ

(۱) يَتِحَدُّ الْحَدِيدِ (۲) يَتَحَدُّ الْحَدِيدِ (۵) ما يُسَاوِي (۵) المَدِنا (۵) المَدِنا ف المواضع الثلاثة مرفع ف ف الموضية (۵) قَدْ مُحَرَّمً عَلَيْكُمُ (۱) ما آ بَدَكُنْ أَيْمُ (۱) ما آ بَدَكُنْ أَيْمُ (۱) ما آ بَدَكُنْ أَيْمُ (۱) وَيَعْرُكُونَ على السَّرِيْدِ (۱) وَيَعْرُكُونَ على السَّرِيْدِ (۱) وَيَعْرُكُونَ على السَّرِيْدِ (۱) وَيَعْرُكُونَ على السَّيْمُ السَّامَةُ بَنْ ذَيْدُ السَّيْمُ السَّامَةُ بَنْ ذَيْدُ السَّمَةُ بَنْ ذَيْدُ السَّمِيْدِ (۱) مَنْ كَانْ قَبْلُلُكُمُ (۱) وَنَا بَعَدُ (۱) وَنَا بَعَدُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمْ (۱) وَنَا بَعَدُ إِنْ السَّمَةُ السَّمْ (۱) وَنَا بَعَدُ السَّمْ (۱) وَنَا بَعَدُ إِنْ السَّمْ (۱) وَنَا بَعَدُ السَّمْ (۱) وَنَا بَعَدُ إِنْ السَّمَةُ السَّمْ (۱) وَنَا بَعَدُ إِنْ السَّمْ (۱) وَمَنْ السَّمْ (۱) وَمَنْ السَّمْ (١) وَمَنْ السَّمَةُ السَّمْ (١) وَمَنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمْ (١) وَمَنْ السَّمُ (١) وَمَنْ السَّمْ (١) وَمَنْ السَّمْ (١) وَمَنْ السَّمُ (١) وَمَنْ السَّمُ (١) وَمَنْ السَّمْ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمْ (١) وَمَنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُوالسُمْ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُوالسُمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السُمْ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السُمْ (١) وَمُنْ أَلْمُ السَاسُمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ الْمُعْمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُنْ أَلْمُ السَّمُ (١) وَمُنْ أَلْمُ السَّمُ (١) وَمُنْ أَلْمُ السَّمُ (١) وَمُنْ أَلْمُ السَّمُ (١) وَمُنْ السَّمُ (١) وَمُوالْمُ السَّمُ (١) وَمُنْ أَلْمُ أَلْمُ السُمُ (١) وَمُوالْمُ السَّمُ (السُّمُ السُّمُ (السَّمُ السُلْمُ السَّمُ (السَّمُ السُلْمُ السَّمُ (السُلْمُ السُلْمُ السُلْمُ الْمُ السُمُ السُمُ السُلْمُ السُلْمُ السَّمُ (السُلْمُ السُلْمُ ال

مَّمْ (١) كَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ ، وَاللَّهِ مَا أَنْتَقَمَ لَنَفْسِهِ في شَيْء يُؤتَّني إلَيْهِ قَطُّ حَتَّى ثُنْتِهَكَ خُرُماتُ ٱللهِ فَيَنْتَقَهُ (٢) يَلْه اللَّهِ فَإِلَى الشَّرِيف وَالْوَصِيعِ ﴿ حَرَّمُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْن شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كُلِّمَ النَّيَّ عَلِيٌّ فِي أَمْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ أَنَّهُم كانُوا يْقيمُونَ الحَدَّ عَلَى الْوَصْيِعِ وَيَثْرُ كُونَ (° الشَّريفَ ، وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ <sup>(١)</sup> فاطيمَةُ بُ كُرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الحُدِّ إِذَا رُفعَ إِلَى السُّلْطَان مَرْثُنَا سَعِيدُ نْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَنْن شهاب عَن عُرْوَةَ عَنْ عائشةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَخَمْهُمُ المَنْأَةُ الْخَنْرُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، فقَالُوا مَنْ يْكُمُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ يَحْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ \* حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَمَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ أَنَشْفَتُ في حَدّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، ثُمَّ قامَ فَخَطَّبَ ، قال بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا صَلَّ مَن قَبْلَكُمْ (١٠ أَنَّهُم كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تُرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدِّ ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِيَةَ بَنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَفَتْ ب أ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ كَافُطْمُوا أَيْدِيُّهُما وَفِي كُمْ ۚ يَعْطَعُ وَقَطَعَ عَلَيْ مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ تَتَادَةُ فِي أَمْرًا أَوْ سَرَفَتْ فَقُطِمت شماكُما لَيْسَ إِلاَّ ذَٰلِكَ مِرْشُ عَبْدُ أَلَيْ بِنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْن شِهاب عَنْ مَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّيْ ﷺ تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا تَابَعَهُ ٧٧ عَبْدُ الرَّحْمَٰنَ بْنُ خَالِدٍ وَأَبْنُ أَخِي الزَّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ مِ**رَثْنَ إ**شْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنِ أَبْنِ وَهِبِ عَنْ يُونُسِ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْدِ وَعَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ عَن النَّيِّ عَلِيٌّ قالَ تُفْطَعُ يَدُ السَّادِقُ في رُبُعِ دِينَارِ ﴿ حَدَثُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ عَنْ يَحْيٰ <sup>(4)</sup> عَنْ ثُمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن

الْأَ نْصَارِى ْ عَنْ مَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّنَتُهُ أَنَّ هَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النِّبِيُّ يَرَاكُ قَالَ يُفْطَعُ (\* فِي رُبُعِ دِينَارِ صَرَفُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هَشَام ٣٠ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُخْبَرَ "نِنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقَطَّمْ عَلَى عَهْدِ النَّيّ عَلَيْ إِلاَّ فِي ثَمَن سِبَّن حَجْفَةً أَوْ تُرْس مَرْثُ عُمْانُ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةً حَرَّتُ عُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بِنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ لَمْ تَكُنْ (١٠ تَقْطَمُ بَدُ السّارق في أَدْنَى مِنْ حَجَفَة أُو نُرْس كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُما ذُو ثَمَن \* رَوَّاهُ وَكِيمٌ وَأُبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا مَرَيْتُن (" يُوسْفُ بْنْ مُوسْى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أُخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ أَهُ تُقطَّم بُدُ سارق عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عِلَيُّكُ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَّنِ الْجِئَنَّ ثُرْسِ أَوْ حَجَفَةٌ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنَ ثَمَن حَدث إشْمِيلُ حَدَّثَنى مالكُ بْنُ أَنَس عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ أَللهِ بْن تُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحْرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ يَنْ يُقَلَّمُ فَا جَنَّ عُنْهُ ۖ اللَّهُ اللَّهِ دَراهِيمَ (°° \* حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوبَرْبِيَةٌ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْن مُمَرَ قَالَ فَطَمَ النَّيْ يَكِ فَى جَنَّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمَ ﴿ وَرَضْ مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَن عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قَطَعَ النَّبِيُّ بَيِّكِ في يجِنَّ تَمَنَّهُ لَلاَئْةُ دَرَاهِمَ صَرْثَىٰ ١٠٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَوْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُشْبَةَ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَطَعَ النَّبِيُّ يَرْكُ يَدْ سَارُق في جِمَنّ عَنْهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ \* تَأْبَعُهُ مُعَدُّ بْنُ إِسْعَقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حُدَّتَى نَافِمُ فيمتُهُ مُرث مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا صَالِح قَالَ سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ لَمَنَ أَلَهُ السَّارِقَ بَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقْطَمُ

(1) تُعْطَعُ البَّدُ (٢) عَرْصِتُهُم بِرِنْ عُرْوَدَهَ (٢) كَمْ تَسْكُنْ المرونينة وظف بها الله في المرونينة وظف بها الله في (١) حدثنا أو كان المُحَمَّدُ بُرُأُ السَّحَةُ وكان اللَّيْثُ حَدَّتُنَى نَافِع قيمناً بَدُهُ، وَيَنْدِنُ ٱلْحَبْلَ فَتَقْطَعُ بَدُهُ عِلْبُ ثَوْبَةِ السّارِقِ صَرَّمْنَ إِنْجَيْلُ بَنُ مَ عَنْ الله وَمَنْ عُرَوْهَ عَنْ عَارَقَهُ مِنْ عَلَيْهُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عَنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَعْ عَرَاقُوعُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهُ فَلَا عَنْهُ اللّهِ بَنْ مَكُو الْمُعْنُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

فُلْنُ شَهَادَتُهُمْ أَ(ه) وَتَوْلِ أَلْهِ (١) وَرَسُولُهُ الأَبْهَ

رم) رَلَا تَسْرِفُوا وَلَا يَرْدُرُ

(1) وَحَكَذَاكِ كُلُّ

الحُدُودِإِذَا تَابَأَ مُعَابُهَا

تَزْ نُوا

## (بِسَمِ ٱللهِ الزَّحْنِ الرَّحِيمِ) (بِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفَرِ وَالرَّدِّةِ) (بِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفَرِ وَالرَّدِّةِ)

قوالُ (\*\* أَلَهُ تَمَالَى : إِنَّمَا جَرَاهِ الَّذِينَ يُحَارِ بُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ (\*\* وَيَسْفُمُونَ فَى ف فى الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُمْتَلُوا أَوْ يُمسَلُّوا أَوْ تُصَلَّمَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُشْقُوا مِنَ الأَرْضِ مِحْتَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَمَا الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأُوزَاهِيُ حَدَّثَنَا الوالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأُوزَاهِيُّ حَدَّثَنَا الوالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْ قالَ عَنْ اللهُ عَنْ قالَتَ عَلَمْ أَلْمَ اللهُ عَنْ قالَتَ عَلَمْ اللهُ عَنْ قالَ عَلَيْ فَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ عَنْ قالْمَ وَاللّهُ اللهُ عَنْ قالْمَ وَاللّهُ اللهُ عَنْ قالْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ قالْمَ وَاللّهِ اللهُ قالَ عَلَى اللّهُ عَنْ قالْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قالَتُونُ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ قالَ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللهُ عَنْ اللّهِ اللهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْرَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَمَلُوا فَصَحُّوا فَأَرْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعاتَهَا وَاسْتَاقُوا (١) فَبَمَتَ فِي آثَارِهِمْ ۚ فَأَتِيَّ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَامُهُمْ ، ثُمُّ كَمْ بَحْسِيهُمْ حَتَّى ماتُوا باب كَمْ بَحْسِمِ النَّيْ عَلَى أَلْحُارِ بِنَ من أَهْلِ الرَّذَة حَتَّى هَلَكُوا مَرَّضُ مُحَدُ بْنُ الصَّلْت أَبُو يَهْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَى " الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْيُ عَنْ أَبِي ثِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّيَّ ﷺ فَطَمَ الْمُرَيَّيْنَ وَلَمُ يَحْسِيهُمْ حَتَّى مَاثُوا بالب مَ لَم يُمثِّق الْمُؤتَدُّونَ الْحُتَارِبُونَ حَتَّى مَاثُوا حَرْثُن مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ عَنْ وُهَيْبِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي تِلاَبَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قال قديم رَهُطُ مِنْ مُكُلِّ عَلَى النِّي ﷺ كَانُوا في الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللهُ أَبْغِنَا رِسْلاً قَقَالَ ٣٠ ما أَجِدُ لَـكُمْ ۚ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبل رَسُولِ اللَّهِ عَالَيْهِ َ فَأَتَوْهَا ۚ فَشَرِ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى تَصُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا <sup>(ع)</sup> الرَّامِيّ وَأَسْنَاقُوا الذَّوْدَ فَأَتِي النَّبِيَّ ﷺ الصَّرِيخُ فَبَعَتْ الطُّلَبَ في آثَارِهِمْ ۚ فَمَا تُرَجِّلُ النَّهَارُ حَتَّى أَتِيَ بِهِمْ ۚ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْيِتْ فَكَعَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ ٱلْقُوا فِي الحَرَّةِ يَسْتَمْنَقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى ماتُوا \* قالَ أَبُو قِلاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَارَبُوا أَلَهُ وَرَسُولُهُ مِاسِبُ شَمْرِ (\* النِّيِّ عَلَى أَعْيَنَ أَلْحَارِ بِينَ حَرْثُ فَتَيْبَةً أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْس بْنِ مالِكِ أَنَّ رَهْطاً من عْكُلُ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ \* وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ عُكُلُ قَدِمُوا اللَّذِينَةَ ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّىٰ ﷺ بلِفَاحٍ وَأَمْرَهُمُ أَنْ يَحْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَابِهَا فَشَر بُواحَّتَى إِذَا بَرَوًا قَتَلُوا الرَّاعِيمَ وَأُسْتَاقُوا النَّمَمَ فَبَلَغَ ٣٠ النَّبِّي ۖ مَلِّكُ غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ ف إثرهِم: فَمَا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيء (٨٠ بِهِمْ ۚ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ (٨٠ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَرَ أَعْيُنَهُمْ ۚ فَأَلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَمْنَقُونَ فَلاَ يُسْتَقُونَ \* قالَ أَبُو قِلاَبَةَ هُؤُلاً قَوْمٌ

(۱) وَالسَّنَاقُوا الْإِيلَ (۳) أَشِيلُ (۳) أَلْبِيلُ (۵) قالَ ما أُجِدُ (۵) وَكُرُ النَّسَلُولُ (۵) وَكُرُ النَّسَالُولُ (۱) مِنْ مُركَبُنَةُ (۷) مَنْ مُركَبُنَةُ (۵) أَنْ يَبِيْسُ (۵) أَنْ يَبِيْسِسُمُ (۵) وَتُعْلِيمُ أَنْكُورُ لِلْكِيمُ اللَّهِيُّ (۵) أَنْ يَبِيْسِسُمُ

(۴) فى السَّاجِدِم عال (عال (عال (٥) فَأَخْوَ (1) (٧) وَقُوْلِ اللهِ (١) يَكُونَ لَحَسْنَ

مَرَفُوا وَقَنَاوا وَكَفَرُوا بَمْدَ إِعَانِهِمْ وَحَارَبُوا أَنَّهُ وَرَسُولَهُ بِالسِبُ فَفِيلُ مِن رُرَكَ الْفَوَاحَشَ مَرْثُ أَنْمُدُ بْنُ سَلاَمِ (" أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُمَيْدُ اللهِ بْن مُمْرَثَ عَن خُبَيْب بْن عَبْدِ الرَّحْمُن عَنْ حَفْص بْنِ عاميم عَنْ أَبِي مُرْيَرَةً عَنِ النَّيِّ عَلَى عَلْ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ في ظِلَّهُ بَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظلَّهُ : إمامٌ عادلُ ، وَشابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ فَي خَلاّه ﴿ فَقَاصَتْ مَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ قَلْهُ ۗ مُتَلَّنَّ فِ الْمُسْجِدِ (٣) ، وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ أَمْرَأُهُ ذَاتُ مَنْهِب وَجَمَالِ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ (1) إِنَّى أَخَافُ أَلْهُ ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةِ فَأَخْفَاهَا (1) حَتَّى لاَ تَنْهَرَ شِهَالُهُ مَاصَنَتَتْ يَمِينُهُ مِنْ أَنْ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُمَّرُ بْنُ عَلَىّ وَحَدَّثَنَى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُمَرُ بنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو حازم من سَهْل بن سعد السّاعدي قَالَ النَّبِي عَلِيَّ مَنْ تَوكُلُ لِي مَا بَيْنَ رَجَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَمْنِيهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنّة "' ب إثم الزُّنَاء قولُ ٧٠ ألله تمالى: وَلاَ يَرْ نُونَ ، وَلاَ تَقْرَ بُواالرُّنَا إِنَّهُ كانَ فاحِشَة وَسَاءُ سَبِيلًا \* أَخْبَرَنَا ١٨٠ دَاوُدُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّتْنَا ظَلْمُ عَنْ قَتَادَةً أَخْبَرَنَا أَنَسُ قال لَأَحَدُ أَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدُّثُكُمُوهُ أَحَدُ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النِّي عَلَيْ سَمِعْتُ (١) مُنا النَّى عَلَى اللَّهِ عَنُولُ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْمَذُ ، وَ مَنْهُ وَ الْجَهَلُ ، وَيُشْرَت الخَوْرُ ، وَيَغْلَمَ الزَّنَا ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ ، وَبَكَثْرَ النَّسَاء حَتَّى يَكُونَ النَّمَنسينَ <sup>١٧</sup> أَمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ مَ**رَثْنَا مُحَدُّ** بْنُ الْفَتَى أَغْبَرَنَا إسْعُنَى بْنُ يُوسُكَ أَخْبِرَ لَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزُوالَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَنْ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ لِلْمَ زُنِي الْمَبْدُ حِينَ بَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوْ مُوامِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُوامِنٌ ، وَلا يَقْتُلُ وَهُوَ مُوامِنٌ ، قالَ مِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ مَبَّاسِ : كَيْفَ مُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ ؟ قالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَئِنَ

أَصَابِيهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا ۚ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِيهِ ﴿ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَعْمَش عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّيُّ عَلَيُّهُ لا يَزْفي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلا يَشْرَّبُ حِينَ يَشْرِيُّهَا وَهُوْ مُؤْمِنْ، وَالتَّوْبَةُ مَنْرُوضَةٌ بَعْدُ مَرْثُ عَنْ وَبْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا سُفيًا ثُو قالَ حَدَّتَى مَنْصُورٌ وَسُلَيْانُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْ الذَّنِ أَعْظَمُ ؟ قالَ أَنْ تَجْمَلَ لله بِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَنْ ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِّنْ أَجْلِ أَنْ يَعَلْمَمَ مَمَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قالَ أَنْ تُرَانِيَ (١٠ حَلِيلَةَ جارِكَ ، قالَ يَحْيِ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَى وَاصِلُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَنَّهِ مِثْلَةً ، قالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُهُ لِمَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ شَعْبَانَ عَنِ الْأَثْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ ۖ بالب تَجْمِ الْحُصَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ " : مَنْ زَتَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي " مَرْف آدَمُ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِثُ كُمِيْلُ قالَ سَمِينتُ الشَّدِيُّ بُحَدَّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُمَةَ وَقَالَ فَدْ رَجْمُهُم بِسُنَّةِ (" رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ صَرِيْنِي (" إِسْفَانُ حَدَّثَنَا عَالِهُ عَن الشَّبْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْد اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قالَ نَمَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ (٢٠ ؟ قالَ لاَ أَدْرِى حَرْشُ (٢) مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُس عَن أَبْن شِهاب قالَ حَدَّتَنى ٥٠٠ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن عَنْ جابر بِن عَبْدِ أللهِ الأُنْسَارِيُّ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمْ أَنَى رَسُولَ ٱللهِ ﷺ خَدَّثَةَ أَنَّهُ ١٠٠ فَدْ زَقَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمْرَبِهِ رَسُولُ أَنَّهِ عِلْ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْأُحْسِنَ (١٠٠ باسب لاَ يُرْجَمُ الْجَنُونُ وَالْجَنُونَةُ . وَقَالَ عَلِيَّ لِمُتَرَ : أَمَا عَلِيتَ أَنَّ الْقَلَمَ وَفِعَ عَن

() أَنْ تَزْنِي بِمِعْلِيلَةِ

 (٣) وكال منصور قال ف النج وزينوا هــ الرواية

(٢) حَدُّ الزُّنَا

(٤) لِسُنَّة

(ء) مدتنا

(٦) أم بَعْدَهَا

(٧) أُخبرة

(٨) أخرن

(١) أَنْ ثَدُّ زَيَى
 (١٠) أَحْمَنَ

لْجُنُونِ حَتَى يُفِيقَ ، وَعَن الصَّيِّ حَتَّى يُدُوكَ ، وَعَن النَّا ثُم حَتَّى بَسْنَقِظَ مَرْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنَى رَجُلُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى وَهُوَ في حِد فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ (¹) عَلَيْهِ أَوْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ٣٠ دَعَاهُ النَّيُّ عِلَى فَقَالَ أَبِكَ جُنُونُ ؟ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النِّي عَلِّي أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْمُجُوهُ ، قَالَ أَنْ شِهابٍ فَأَخْبَرَ فِي مَنْ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَنْدِ أَللهِ ، قالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْمَاهُ بِالْصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجْنَاهُ نَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَن أَنْ شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشة رَضِي أَخْتَصَمَ سَمَدُ وَأَبْنُ زَمْنَةً ، فَقَالَ النِّي عَلَّى هُوَ الْكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةً الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ وَأَحْتَجِي مِنْهُ بَا سَوْدَهُ ، زَادَ لَّنَّا فَتُبْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ ، وَلِلْمَاهِي الْحَجَرُ مَرْثُ آدَمُ حَدُثَنَا شُعْبَةُ حَدُثَنَا مُحَدُّدُ رُنُ زِيَادٍ قالَ سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ النَّبي عَنْ بُ الرَّجْمِ فِي الْبَلاَطِ عُمْانَ (" حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ نَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَلْهِ بْنُ دِينَارِ عَن أَبْن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَنِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَهُودِي وَيَهُودِينٌ فَدْ احْدَثَا جَبِما ، فقال كُمُمْ ما تَجدُونَ في كِتابكُمْ قالُوا إِنَّ أَخْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَخْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِية (" قال عَبْدُ أَلَّهُ بْنُ سَلاَّم أَدْعُهُمْ يَا رَسُولَ أَلله بالنَّوْرَاة فَأَنَّى بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدّهُ عَلَ آيةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فأَمَرَ بهما رَسُولُ أَللهِ عَلَى فَرُجِا ، قالَ أَنْ

(۱) حَقَّى رَدْ (۲) أَرْجَعَ مَرَّالَةٍ (۳) بِالْبِلْأَطِ (۱) غَنْمَانَ بَنْ كُمْ (۱) غَنْمَانَ بَنْ كُمْ

(۷) حدثنا

تَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابر أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَرَ جَاءِ النِّي عَنِّ فَأَغْتَرَفَ بِالزَّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ النِّي عَنَّ حَقَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِدِ أَرْبَمَ مَرَّاتِ قَالَ لَهُ النَّيْ يَكِ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لا ، قَالَ آخْصَنَّتَ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْصَلِّي ، فَلَمَّا أَذْلَتَنَّهُ ٱلْحَجَارَةُ فَرَّ فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ حَقَّى ماتَ فَقَالَ لَهُ النِّي مَا اللَّهِ عَيْدًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَأَنْ جُرَجْحٍ عَن الزَّهْرَى فَصَلَّى عَلَيْهِ ١٠٠ بِالْبِ مِن أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدَّ فَأَخْبَرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةً عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَاجِاء مُسْتَفْتِيا ٣٠ قالَ عَطَاء لَمْ يُمَاقِبُهُ النَّيْ عَلِيٌّ وَقَالَ أَنْ جُرَيْجِ وَلَم يُمَاقِب الَّذِي جامَعَ في رَمَضَانَ ، وَلَمْ يُمَانِبْ مُحَرُّ صَاحِبَ الظَّنِّي ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُمْانَ عَن أَنِي " مَسْمُودٍ عَن النِّي عَلى " حَرْثُ ثَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَن الْمُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَوْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَفَمَ بأمْراً تِعِ ف رَمَضَانَ فَاسْتَفْقَى رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَفَبَةً ؟ قالَ لا ، قالَ هل نَسْتَطيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ قالَ لا ، قالَ فَأَطْهِمْ سِتَّينَ مِسْكِينًا \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ مَمْرُو بْنِ الحَارِث عَنْ عَبْد الرَّ عَنْ بَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُمَّدِ بْنِ جَمْفَرَ بْنِ الرُّ يَبْرِ عَنْ عَبَّادٍ بْن عَبْدِ أَنْدِ بْنِ الرُّ يَيْرِ عَنْ مَائِشَةَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيِّ مِنْ السَّجِدِ قالَ (\*) أَخْتَرَفْتُ ، قالَ مِ ذَاكُ ؟ قالَ وَفَنْتُ بأَ مْرَأَنِي فِي رَمَضَانَ ، قالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قالَ ما عِنْدِي شَيْهِ ، فَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ ۖ قَالَ (٦٠ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ما أَذْرى ما هُوَ إِلَى النِّيّ عَلَّى فَقَالَ أَيْنَ الْحُندَى ؟ فَقَالَ هَا أَنَاذَا ، قالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدُّنْ بِهِ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّى ما لِأَهْلِي طَمَامٌ ؟ قالَ فَكُلُوهُ ، قالَ أَبُو تَهُدِ اللهِ المَدِيث الْأُوَّلُ أَبْيَنُ قُولُهُ أَطْمِمْ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَنَرٌ بِالْحَدِّ وَلَمْ بُنَيْنَ هَلَ لِلْإِمامِ أَنْ يَسْتُو عَلَيْهِ *مَدِيثِي* ٣٠ عَبْدُ القُدُوسِ بْنُ نُحَمِّدٍ حَدِّتَنَى تَحْرُو بْنُ عاصِمِ الْسَكِلاَ بِيْ حَدِّنْنَا مَمَّامُ بْنُ

(١) سُولُ أَوْ عَبُدِ اللهِ فَسَلَ عَلَيْهِ يَصِحُ قَالَ وَرَاهُ مَسْتَرَ قِبِلَ لَهُ (٢) مُسْتَقِيدًة (١) مُسْتَقِيدًة (١) عَنْ أَنِ مَسْتَرَ قَالِ لَهُ (١) عَنْ أَنِ مَسْتُودِ (١) عَنْ أَنِ مَسْتُودِ (١) عَانُ أَنِ مَسْتُودِ (١) عَانُ أَن مَسْتُودِ (١) عَانُ أَن مَسْتُودِ (١) عَانُ أَن مَسْتُودِ (١) عَانُ أَن مَسْتُودِ

تَحْيُ حَدَّثَنَا إِسْدُقُ بْنُ عَبْدِ أَلَٰذٍ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ وَضِي أَلْلُهُ عَنْكُم قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّيْ عِنْ خَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَنَّهُ إِنَّى أَصَنْتُ حَدًّا كَأَقْهُ عَلَىٰ قَالَ وَلَمْ بَسْأَلُهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَى مَعَ النَّيِّ بَاللَّهِ كَالمَّا قَضَى النَّيْ عَلَيْ الصَّادَةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ بَا رَسُولَ أَشِّهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَوْم فِي كِتاب ألله ، قالَ أَلِيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَمَنَا ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ غَفَرَ الْكَ ذَنْبَكَ ، أَوْ قالَ حَدَّكَ إلب من بَقُولُ الإمامُ لِلْمُقرِّ لَسَلَّكَ لَسْتَ أَوْ مُعَرَّتَ صَعْمَى" عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّدِ الْجُنْنُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَربر حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمَنتُ يَعْلَى بْنَ حَكيم عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى ماعِزُ بنُ مالك اللَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهُ لَمَاكَ قَبَّلْتَ أَوْ خَرْتَ أَوْ نَظَرْتَ ؟ قالَ لاَ بَا رَسُولَ ألله ، قالَ أَيَكُتُهَا لاَ يَكْنِي ، قالَ فَمَيْدَ ذَلِكَ أَمْرَ برَخِيهِ الحِبُ سُوَّالِ الْإِمامِ الْمُورِّ هَلَ أَحْسَنْتَ مَدَّثُنَ سَمِيدُ بْنُ عُقَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خَالِيهِ عَنِ أَنِي شِهابِ عَنِ أَبْنِ المُسَبِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ أَنِّي رَسُولَ اللهِ عَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنِيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ كَأَغْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقَّ وَجْهِهِ النِّيي أَعْرَضَ فِسَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّى زَنَيْتُ كَاغْرَضَ عَنْهُ كَفَاء لِشِقْ وَجْهِ النِّيَّ يَكِيُّ النِّي أَغْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهدَ حَإَر نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النِّي ﴿ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ أَحْسَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسَولَ الله ، قَالَ أَذْهَبُوا (٢٠ كَأْزُجُوهُ ، قَالَ أَنْ شَهَابَ أَخْتَرَ في مَنْ شَعِمَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْنَاهُ بِالْصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِبَارَةُ جَّمَرَ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْمَرَّةِ فَرَجْمَنَاهُ بِالسِبُ الإُغْتِرَافِ بِالرَّانَا مِرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ عَدُّنَنَا سُفَيَانُ وَالْ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبِيْدُ اللهِ أَنْهُ سَمِمَ أَبَا

(۱) حدثا حرا (۲) أَذْهَبُوا بِهِ ِ

مِرْيَرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ ﷺ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ أَنشُدُكَ أَللهُ إِلاًّ قَضَيْتَ يَتْنَنَا بَكِتَابِ أَلَهِ فَقَامَ حَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ أَفْض يَبْنَنَا بَكِنَابِ أَلله وَأُذَذْ لِي ؟ قالَ قُلْ ، قالَ إِذْ أَ بِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَٰذَا فَزَنَى بِأَ شَرَأَتِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ عَاْفَةِ شَاقِ وَخادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَ بني جَلْدَ مِأْنَةِ وَتَغْرِيبَ عَلَم وَعَلَى أَمْرَأَتِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّيْ يَكِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لأَ فَضِينًا يَتْكُمُّ ١ بكتاب ألله جَلَّ ذِكْرُهُ الْمِائَةُ شَاةِ وَالْخَادِمُ رَدُّ ٣ وَعَلَى أَبْنَكَ جَلْدُ مائة وَتَعْرِيبُ عام ، وَأَعْدُ يَا أَنِيسُ عَلَى أَمْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَمَدَا عَلَيْهَا َ اَ عَثَرَقَتْ فَرَجَهَا ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ ۚ يَقُلُ ، فَأَخْبَرُ وَنِي أَنْ عَلَى أَ ْبِنِي الرَّجْمَ ، فَقَالَ أَشُكُ ٣٠ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ ، فَرُبُّهَا قُلْتُهَا ، وَرُبُّهَا سَكَتُ مُرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُما قالَ قالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاس زَمَانْ حَتَّى يَقُولَ قائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ في كِتاب ألله فَيَضِأُوا بِدُكِ فَرِيصَةٍ أَنْزَكُمَا اللهُ أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْسَنَ إذا قامت البِّيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ ( ) أَوْ الإغْيِرَافُ ، قالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفظْتُ أَلا وَقَدْ رَجَمَ وَسُولُ أَلَّهِ عِنْ وَرَجْنَا بَعْدَهُ إلى إلى مِن (") الزَّنَا إِذَا أَحْصَلَتْ مرش عبد المريز بن عبد ألله حد تنى إبراهيم بن سمد عن صالح عن أبن شماب عَنْ غُبَيْدٍ ٱللهِ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن غُنْبَةً بْن مَسْعُودٍ عَن أَبْن عَبَّاس قالَ كُنْتُ أُقْرِئ رِجِلاً مِنَ الْهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَيَبْنَهَا أَنَا فِي مَثْرِلِهِ يِمِنَّى وَهْوَ عِنْدَ مُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِر حَجَّةٍ حَجَّما إِذْ رَجْعَ إِنَّي عَبْدُ الرَّحْمَٰن فَقَالَ أَوْ رَأَيْت رَجِلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ الْبَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ الْكَ فِي فُلاَنِ يَقُولُ لَوْ قَدْ ماتَ مُحَرُ لَقَدْ بَايَمْتُ فَلَانًا فَوَاللهِ ما كانت يَعْهَ أَبِي بَكْرِ إِلاَّ فَلْتَةٌ قَتَتَ فَغَضِب

(۱) يَتَكُمُّ (۱) النَّلِيُّ (۱) النَّلِيُّ (۱) النَّلِيُّ (۱) النَّلِيُّ (۱) النَّلِيُّ (۱) النَّلِيُّ (۱)

يُريدُونَ أَنْ يَنْصِبُوهُمْ (١) أُمُورَهُمْ قالَ عَبْدُ الرَّحْنَ فَقُلْتُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّ المَّوْسِمَ يَجْمَعُ رَعامَ النَّاس وَعَوْغاءِهُمْ ۚ فَإِنَّهُمْ ۚ هُمُ الَّذِينَ يَعْلِبُونَ عَلَى قُرْ بَكَ حِينَ نَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةٌ \* يُطَيِّرُهَا ٢٠ عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لَا يَنُوهَا وَأَنْ لَا يَضُمُوهَا عَلَى مَوَاصْبِهِا ۚ كَأَمْلُ حَتَّى تُقْدَّمَ اللَّدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهَيْمِرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِيْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَكَّنَّا فَيَمِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا فَقَالَ مُمَرَّ أَمَا ٣٠ وَاللهِ إِنْ شَاء اللهُ زُّ قُومَنَ بِذَٰلِكَ ۚ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ <sup>(1)</sup> بِالَدِينَةِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ف عْفُنْ \* ' ذِي الحَّمَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُمَةِ تَعِلْنَا (٦٠ الرَّوَاحُ ٧٠ حِينَ زَاغَتِ الشَّسْ حَتَّى أُجِدَ سَمِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ تَمْرُو بْنِ نُقَيْلِ جَالِسًا إِلَى رُكُنِ الْبِنْجَرِ كَجْلَسْتُ حَوْلَهُ بضم فسكون عند فميره تَمَسُّ وَكُبْتِي رَكْبَتَهُ كَلَمْ أَنْشَبِ أَنْ خَرَجَ مُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُثْبِلاً قُلْتُ (1) تحلد لِسَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْن عَمْرُو بْن نُفَيَل لَيْقُولَنَّ الْمُشِيَّةَ مَقَالَةً كَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ ٱسْتُغْلِفَ (v) بالروّاح فأنْكُرَ عَلَى وقالَ ما عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مالَمْ يَقُلْ قَبْلُهُ كَفِكَسَ مُمَرُ عَلَى الْنُبَر فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قامَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى قائلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ ثُدُرَ لِي أَنْ أَقُولُهَا ، لاَ أَدْرِى لَعَلْهَا بَيْنَ يَدَىٰ أَجَلِي ۥ فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعاها كذا بالضبطين في اليونينية ً فْلْيُحَدِّثُ بِهَا حَيْثُ أَنْتَهَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ وَمَنْ خَشِيَّ أَنْ لَا يَتَقِلْهَا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ والذى فى الفسنح عن الطبي أسا بالرمع لا غير بَكُذُبَ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ بَمَتَ مُمَّدًا عِنْ إِلْمَقَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِيَّابِ فَكَانَ مِمَّا (^) أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ (٢) الرَّجْمِي فَقَرَأُ نَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَكِ وَرَجْمَنَا بَعْدَةُ وَأَخْشَى إِنْ طَالَ إِللَّاسِ زَمَانُ أَنْ يَقُولَ قائِلٌ وَاللَّهِ مَاتَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ في كِتاب

فَيْضِلُّوا بِبَرْكِ فَريضَةٍ أَنْزَلُهَا أَلْلَهُ وَالرَّجْمُ فَكِينَابِ اللَّهِ حَنَّ كَمَلَ مَنْ زَنَى إِذَا

مَرً، ثُمَّ قالَ إِنِّى إِنْ شَاءَ أَلَنْهُ لَقَائُمُ الْمَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَتَحَذَّرُهُمْ هُؤُلاَمِ الَّذِينَ

أُحْصِنَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّسَاءُ إِذَا قامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا تَقْرَأُ فِيهَا تَقْرَأُ مِنْ كِنَابِ اللهِ أَنْ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ۖ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُم أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله على قالَ لاَ تُعلُّرُونِي كَما أُطْرِيَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ مُمَّ إِنَّهُ بَلَقِنِي أَنَّ قَائِلًا مِشْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ ماتَ (١) مُحَرُّ بَايَعْتُ فُلاَنَّا فَلاَ يَفْتَرَنَّ أَمْرَوْ أَنْ يَقُولَ إِنَّا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْنَةً وَتَمَّتْ أَلا وَإِنَّهَا فَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ وَلَـكِنَّ الله وَفَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ " مَنْ تَقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ (٣) غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ النِّيى بَايَعَهُ تَغَيَّرَةً (4) أَنْ يُقْتَلَا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا (\*) حِينَ قَوَقَ اللَّهُ نَبَيَّهُ ﴿ إِلَّا أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَأَجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلَيْ وَالزُّ يَبْرُ وَمَنْ مَعَهُما ، وَاجْتَمَعَ الْهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَ بِي بَكْرٍ بِا أَبَا بَكْرٍ أَسْلَلِقٌ بنا إِلَى إِخْوَانِنَا هُوُّلَاء مِنَ الْانْصَار ، فَا نُطَلَّقْنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ ، فَذَكَرًا ما تَمَالَى (٢٠ عَلَيْهِ الْقَوْمُ ، فَقَالاَ أَنْنَ تُريدُونَ بَا مَعْشَرَ الْهَاجِدِينَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُوْلاَء مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالاً لاَ عَلَيْكُمُ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمُ أَفْضُوا أَمْرَكُمُ \* فَقُلْتُ وَاللهِ لَنَأْتِينَتُمْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ في سَقيفَةِ يَنِي سَاعِدَةً ، قَالِذَا رَجُلُ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَ انَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ أَبْنُ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ ما لَهُ ؟ قالوا يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا فَليلاً نَشَهَّدَ خَطيبُهُمْ ، فَأَنْي عَلَى الله عَا هُوَ أَهْلهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ ٱلله وَكَتبِبَةُ الْإِسْلاَم، وأَثْتُمْ مَمْشَرَ (٧) الْمُهَاجِرِينَ رَهْطُ ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّة من فَوْمِكُمْ ، فَإِذَا كُمْ يُريدُونَ أَنْ يَخْتَذِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْشُنُونَا ٥٠ مِنَ الأَمْرِ ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَمَّمَ

(۱) أَوْ قَدْ ماتَ (۲) وَكُلِسَ فِيكُمْ (۲) مِنْ غَيْرِ (۵) مَنْ غَيْرِ منا وق أَدْ الحديث منا وق أَدْ الحديث (۱) مِنْ خَبْرِنَا (۱) ما مَمَّالُوْ وَالْمَارِينِ الْعَالِمِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(٨) أَىْ يُخْرُجُونَا قَالَهُ ۗ

أُبُو عُبَيْدِ

في نسخة الاصيلي اهمن اليونينية (٤) أَنْ أَعْصِيةً النسخ المتمدة بيدنا وغنعها ف بنض آخر وکل له وجه كما في الفسطلاني (۸) تَابَعْنَاهُ (۸ ةمر (٩) فَسَاداً (١٠) ق دِين أَلَّهِ الْآيَةُ

‹›› مَقَالَةً أَعْبَبَنْنِي أُرِيدُ <sup>‹›</sup> أَنْ أَقَدَّمَهَا بَيْنَ يَدَى أَبِي بَكْرِ وَكُنْتُ بَعْضَ الحَدِّ، قَامًا أَرَدْتُ أَنْ أَنَّكَارًّ ، قالَ أَبُو بَكْر عَلَى رَسْلِكَ ، ، فَتَكَلَّمْ أَبُو بَكْر فَكَانَ هُوَ أَخْلَمَ مِنْي وَأُوفَقَ وَاللَّهِ مَا بِي في نَزُ ويرى إلا قالَ في بَديهَتِهِ مِثْلُهَا أَوْ أَفَضَلَ مِنْهَا سَكَت، فَقَالَ ماذَكَرْ ثُمْ فيكُمْ مِنْ خَيْر فَأَنْمُ لَهُ أَهْلُ ، وَلَنْ يُمُرَّفَ هَذَا الْأُمْنُ إلا فِلْذَا الحَيِّ مِنْ قُرَيْشِ مُمَّ (٥) أُوسَطَ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِسُوا أَيُّهُمَا شِئْتُمْ ، فَأَعَذَ بِيكِي وَبِيكِ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ جِلِسُ يَيْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مَمَّا قَالَ غَيْرَهَا ،كَانَ وَٱللهُ أَنْ أَقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْتِي لاَ يُقَرِّمُ بِنِي ذَلِكَ مِن إِنْمٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْمِ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلُ إِنَّى ٥٠ تَفْسِي عِنْدَ المَوْتِ شَبْئًا لاَ أُجِدُهُ الآنَ ، فَقَالَ قَالْ مَنَ الْانْصَارَ أَنَا جُدَّيْلُهَا ٱلْحُتَكَاتُ ،وَعُدَّيْقُهَا الْرَجَّبُ ، مِنَّا أُمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، يَا مَمْشَرَ ثُرَيْشِ ، فَكَثُرُ اللَّنَطُ ، وَأَرْتَفَيَتِ الْاصْوَاتُ ، حَتَّى فَرَفْتُ مِنَ ، ، فَقُلْتُ أَبْسُطْ يَعَكَ يَا أَبَا بَكْر ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَإَيَسْتُهُ وَبَابِمَهُ الْهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَمَتْهُ الْأُ نْصَارُ ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَمْدِ بْن عُبَادَةَ ، فَقَالَ قائِلٌ مِنْهُمْ ۚ قَتْلَتُمْ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةَ ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَمْدَ بْنَعُبَادَةَ ، قالَ تُعَرُّ وَإِنَّا وَاللَّهِ ماوَجَدْنَا فِما حَضر نَا (٧٠ مِنْ أَمْرُ أَفْوَى مِنْ مُبَايَمَةِ أَبِي بَكْمٍ خَشِينَا إِنْ فازَقْنَا الْقَوْمَ وَكَمْ تَكُنْ يَيْعَةَ أَنْ يُبَايِمُوا رَجِلاً مِنْهُمْ بَعْدَنا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ ٥٠٠ عَلَى ما لاَ نَرْضَى وَإِمَّا نُحَالِفُهُمْ فَيَكُونُ ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلاَ يُتَابَمُ هُوَ وَلاَ الَّذِي و الْكُرُانِ تُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي مَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فَ دِينِ<sup>٥٠٠</sup> اللهِ

يِّنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْبَشْهِدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المؤمِنينَ الرَّاني لاَ يَنْكِيمُ إلا زَانِيةَ أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لاَ يَنْكُمُهَا إلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ ، قالَ أَبْنُ عُيَبْنَةَ : رَأَفَةٌ إِقَامَةُ (١٠ الْحُدُودِ مَدَثَ مالك بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْرَ أَخْبَرَنَا ٢٠٠ أَنْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدٍ أَللَّهِ بْنِ عَبْدَ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِّ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلِّكُ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنِّي وَكُمْ يُحْصَّن جَلَّدَمِانَةٍ وَتَنْزُّيبَ عام ﴿ قَالَ أَنْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الخَطَّاب غَرَّبَ ثُمَّ كُم تَوَل وَلْكَ السُّنَّةَ **مَرْثِن** يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن عُقَيْل عَن أَبْن شِهَاب عَنْ سَعِيدِ بْن الْسَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَيْنَ ذَنَّى وَكُمْ بُحُصَنَّ بِنَنْي عَلَم إِلمَّالَّةِ الْحَدُّ عَلَيْهِ بَالْبُ كَنْي أَهْل المَاصِي وَالْخُنتَيْنِ مَرْثُ مُسْئِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِيمَامٌ حَدَّثَنَا بَعْنِي عَن عِكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاس رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِي عَلَيْ الْخُنَدِّينَ مِنَ الرَّجالِ وَالْمَرَجُلاَتِ مِنَ النَّمَاء ، وقال أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُبُونِكُمْ ، وَأَخْرَجَ فَلاَنَا ، وَأَخْرَجَ فُلاَنَا " باب من أَمرَ غَيْرَ الإمام بِإقامة المَدْ غانباً عَنْهُ مَدَّث عاصمُ بنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيِّرَةٌ وَزَيْد بن خالد أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاء إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَفْض بَكِنَابِ أَلَّهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضَ لَهُ بَا رَسُولَ ٱللهِ بَكِتَابِ ٱللهِ إِنْ أَ بْنِي كَانَ صَسِيفًا عَلَى هَٰذَا فَرَنَى بِأَ مُرَأَتِهِ ۚ فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى ٱ بْنِي الرَّجْمَ ۚ فَأَفْتَدَبْتُ عِما نَهُ مِنَ الْغُنَمَ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَزَتَمُوا أَنَّ مَا عَلَى أ بني جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَفْضَينَ يَنْكُمَّا بَكْتَابِ أَلله ، أَمَّا الْغَمُّ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِالَّذِ وَتَغْرِيبُ عَلَم، وَأَمَّا أَنْتُ يَا أُنَيْسُ فَأَغُدُ

(۱) في إقامة المد (۲) مستا (۲) مستا (۲) وَأَخْرَجَ ثَمْرٌ فُلاَنَا

إَ أَمْرَأَة هَٰذَا فَأَرْمُجُهَا فَغَدَا أَنَيْسٌ فَرَجَهَا ۖ بِإِسْبِ ۚ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : وَمَنْ كَم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكُمَ ٱلْخُصَنَاتِ ١٠٠ الْوَّمَنَاتُ فِمَّا مَلَكَتْ أَيَالُكُ منْ فَتَيَا لِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلِمَا لِكُمْ بَنْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَأَنْكَ يُحُوهُنّ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بيمُوهَا وَلَوْ ، قالَ أَنْ شَمِكَ لاَ أَذْرَى بَعْدَ الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِمَةِ عَلَى الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ ثُنْنَى حَرْث عَبْدُ اللهِ بن يُوسَفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الْمَقْدُىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَنْزَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ ﷺ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ التَّالِيَّةَ فَلْيَبِهُمَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَمَرٍ \* تَابَعَهُ إِسْمُعِيلُ بَنُ أُمِّيَّةً عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي بُ أَخْكَامِ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنُواْ وَرُفِيُوا إِلَى الْإِمَامِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثْنَا الشَّلِيا في عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ أَبِي أُوفَى عَن الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّيُّ ﷺ ؟ قَالَ لَا أَدْرِى ﴿ تَابَعَهُ عَلَىٰ بْنُ مُسْهِى وَخَالِهُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ وَالْحُكَارِ نِ الشَّبْبَانِيِّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ المَّائِدَةُ (") وَالْأُولُ

(١) النُّصْنَاتِ الْآية .'
 غَبْرَ مُسَافِقاتِ زَوَانِي
 وَلا نُشْغِذَاتِ أَخْدَانِ

(r) للُّواْمِيْنَاتِ إِلَى فَوْالِهِ وَانْ نَصْدِ وَاخْمِهُ السَّكُمْ وَاللّٰهُ صَّفُورٌ رَحِيمٌ مُسَالِحًاتِ وَوَالِيْ (r) أَبِّنِ عَبْدٍ اللهِ بِنْ

> (۱) إِنْ زَنَتْ (۱) اِنْ زَنَتْ

ر د من م

(٧) الْمَايِدَةُ

إسْمُميلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدْثَنَى مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن نُحْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُول أَلَّهُ عَلِي فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مَنْهُمْ وَأَرْأَةً زَنَيًا ، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ ما تَجَدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأْنِ الرَّجْم ؟ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلِدُون ، قالَ عَبْدُ أَلَيْهِ بنُ سَلام كَذَ بْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتُوا بالتَّوْرَاة فَنَشَرُوهَا ، فَوَضَعَ أَحَدُهُمُ ۚ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَمْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمِ أَرْفَعُ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، قالُوا صَدَقَ يَا مُحَدُّ فِيهَ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ أَلْهِ يَكُّ فَرُجِمًا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنَى (١) عَلَم المَرْأَةِ يَقِيهِا ٱلْحِجَارَةَ بِاسِبِ إِذَا رَبِّي ٱمْرَأَتُهُ أُو ٱمْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالْرَا عَنْدَ الحَاكِم وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِم أَنْ يَبْعَتَ إِلَيْهَا فَبَسْأَكُما عَمَّا رُمِيتْ بِدِ صَرْتُ عَبْدُ أَللْهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا مالكُ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ بْن عَبْدٍ أَللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْعُودِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خالِدٍ أَنَّهُما أُخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أُخْتَصَا إِلَى رَسُول أَلله ع فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْضِ يَنْتَا بَكِتَابِ أَنْهِ ، وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَتُهُمُ أَجَلْ بَا رَسُولَ أَنْهُ فَاقْضِ يَبْنَنَا كِكَتَابِ أَللهُ وَأُذَنَّ لِي أَنْ أَتَكَلَّمْ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ أَنِي كَانَ عَسيفا عَلَى هٰذَا ، قالَ مالِكُ : وَالْمَسِيفُ الْاجِيرُ ، فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَبْبى الرُّجْمَ وَافْتَدَيْتُ مِنْهُ عِائَةِ شَاهِ وَيَجَارِيَةِ \* لَى ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعَلْم فَأُخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى أَ بَنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغَرِّيبُ عَامٍ ، وَإِنَّا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَمَا وَالَّذِي نَفْنِي بِيَدِهِ لَأَفْضِينَ بَيْنَكُمَا بَكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجارِيتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَا أَبْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عاماً ، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمَيَّ أَنْ يَأْنِيَ أَمْرَأُةَ الآخَو وَإِنْ أَعْتَرَفَتْ فَارْمُجُهَا ١٠٠ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَهَا ﴿ إِلَٰكِ مَنْ أَدَّتَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرُهُ دُونَ السُّلْطَانِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ حَنِ النِّي مَنْ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَمُرٌ بَنِنَ يَدَيْهِ

(۱) نَعْنَا (۱) وَجارِيا (۲) وَجارِيا (۲) رَجْهَا

فَلْيُدُفِّمُهُ ۚ فَإِنْ أَلِى فَلَيْقَا لِلَّهُ ، وَفَسَلَهُ أَبُوسَهِيدٍ ﴿ وَرَشْنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّنَى مالكِ عَن عَبْدِ الرُّحْمُن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً قالَتْ جاء أَبُو بَكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَاصْمِحُ رَأْسَهُ عَلَى غَذِى فَقَالَ حَبَسْت رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ وَالنَّاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاهِ فَمَا تَبَنِي وَجَمَلَ يَطْمُنُ بِيدِهِ فِي خاصِرَتِي وَلاَ يَمْنَصُني مِنَ التَّحَرُكِ (١) إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَانْزَلَ اللهُ آيةَ التَّيَتُم مَرَثُنَ بَخَي بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَني أَنْ وَهِفٍ أُخْبَرَ فِي تَحْرُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طائِشَةً قَالَتُ أَفْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكَزَ فِي لَكُرْةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ في فِلاَدَةٍ فَي المَوْثُ لِكَكَانِ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَقَدْ أَوْجَمَنِي تَحَوَهُ " إلى مَنْ رَأَى مَنَ أَمْرًا مِن التَّحَوُّلِ رَحِلاً فَقَنَـلَهُ مَرْثُ مُوسِي حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ وَرَّادِ كان النُّيْرَة عَن المُغيرَة قالَ قالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجْلًا مَمْ أَنْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّنِيفِ غَبْرَ مُصْفَحَحٍ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ ٣٠ ﷺ فَقَالَ أَنْهَتِبُونَ مَنْ غُبْرَةِ سَنْد لَأَمَّا 📗 (٢) وَسُولَ لَكُوْ أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَلَدُ أَغْيَرُ مِنْي السب ما جاء في التَّفريض من الله عند أنه الله عن الله عن الله عن الله مَالِكُ عَنَ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ للسَّبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَاءهُ أَعْرَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذْ أَمْرًأَ فِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَدَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَنْوَانُهَا قَالَ مُحْرُ قَالَ فَهَا (4) مَنْ أُورُقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَّى كَانَ ذَٰلِكَ قَالَ أُرَاهُ عِرْقُ نَرَعَهُ قَالَ فَلَمَلَّ ٱبْنَكَ هَٰذَا نَرَعَهُ عِرْقُ ۖ إِسب كُمُ التَّمْزِرُ وَالْأَدَبُ مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بُوسُكَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى بَرِيدُ بِنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّاعْمِن بْنِ جابر أَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ ﷺ يَقُولُ لاَ يُحْدَلُهُ فَوْقَ جَلَدَاتُ إِلاَّ فَ حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ حَرَثُنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ

(١) لَـكُزَّ وَوَكُزُ وَاحِيهُ

سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مُسْئِرُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ جابِرِ عَمَّنْ سَمِعُ النِّي ۚ ﷺ قالَ لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْر ضَرَبَاتِ إِلاَّ في حَدِّ مِنْ حُدُودِ أَللَّهِ مِرْثُنَا يَحْيٰ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنِي أَيْنُ وَهْبِ أُخْبِرَ فِي حَمْرُ وأَنَّ بُكَيْرًا حَدُّنهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جالس عند سُلَيْانَ بْنِ يَسَارِ إِذْ جاءَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ جابِر مَفَدَّثَ سُلَيْانَ بْنَ يَسَار ثُمُ أَفْيَلَ عَلَيْك سُلَيْانُ بْنُ يَسَارِ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ جابر أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمَرَ أَبَا بُودَة الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلِيٌّ يَقُولُ لاَ تَجْدِادُوا (١) فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إلاَّ في حَدَّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مَرْثُ أَيْ مِنْ بُكَابِر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب حَدَّثَنَا (\*) أَبُوسَلَمَةَ ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَن الْوصَالُ فَقَالَ لَهُ وَجَالٌ ٢٠٠ مِنَ الْسُنايِينَ ۖ فَإِنَّكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيْكُمْ مِثْلَى إِنَّى أَبِيتُ يُطْلِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالِي وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأُوا الْمِلِالَةِ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ أَرِدْتُكُمْ كَالْمُنْكَالُ (" بهم حينَ أَبَوا \* تَابَعَهُ شُعَيْثُ وَتَحَىٰ بْنُ سَعِيدِ وَيُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ وَقَالَ عَبْدُ الرُّهُمْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْن شِهابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَن النَّىٰ ﷺ مَرْثَىٰ عَيَّاتُنُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزَّهْرى عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا بُضْرَبُونَ عَلَى عَمْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَّى إِذَا أَشْتَرَوْا طَمَامًا جزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ في شَكايِهِمْ حَتَّى يُؤُوهُ إِلَى رِحَالِمِمْ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا بُولْسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَنْتُقَمَ رَسُولُ أَلَيْهِ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَأَكَ مِنْ حُرُماتِ أَلَهُ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ البِ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّمْءَ وَالنَّهَا لَهَ بِنَادٍ يَلْنَةٍ مَرْثُ عَلَىٰ (° حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ

(د) کونجنگ (۱) میش (۲) رنجال (۱) کافت کال کمتر (۱) کافت کال کمتر

(ن) عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ أَنَّهُ

() خَنَ عَثْرٌةً سَلَةً ﴿ (١) خَدَلاً (٨) واخلِدُومُ الآية (١) اللومينات الآية (١٠) وَقُولِ أُنَّهِ وَالَّذِينَ بَرْمُونَ أَزْوَاجِهُمْ ثُمَّ اً (١) يَأْتُوا الْآيَةَ ة الحافظ أبو **ف**ر كذا وقع ثُمُّ كُرُّ والتلاوة

ولم يكن له من اليونينية

المُتَلاَعَنَيْن وَأَنَا أَبْنُ خُسْ عَشْرَةً (\*) فَرَّقَ رَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُمْهَا قالَ خَنِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيُّ إِنْ جاءتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوٓ ، وَإِنْ جاءتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَّ وَسَمِعْتُ الزُّهْرَىُّ يَقُولُ جاءتُ بِهِ للَّذِي يُكْرَهُ وَرَثُ عَلَىٰ بِنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْقَاسِمِ بْن مُحَدِّ قالَ ذَكْرَ أَنْ عَبَّاس المَلاَعِيَنِي فَقَالَ عَبْدُ أَللهِ بنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ أَلله عَنَّه لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَمْرَأَةً عَنْ ٢٠ فَمْدِ بَيْنَةٍ قَالَ لاَ يَلْكَ أَمْرَأَةُ أَعْلَنَتْ مَرْضَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ يُوسُفّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٢٥ يَحْي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن الْقاسِم عَن الْقَاسِمِ بْنُ مُخُدِّ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ التَّلاَعُنُ ( اللهُ عِنْدَ النَّي عَنْ نَقَالَ عَامِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَاكِ قَوْلاً ثُمُّ أَنْصَرَفَ وَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَتَ أَهْلِهِ (٥٠ فَقَالَ ماميم ما أَبْتُلِيتُ بهٰذَا إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بهِ إِلَى النَّي ﷺ فَأَخْبِرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتُهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا ، فَلِيلَ اللَّحْم ، سَبطَّ الشُّعْرِ ، وَكَانَ النَّبِي أَدَّفَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَلَهُ عِنْدَ أَهْدِ إِ آدَمَ ٣٠ خَيْلاً ۖ كَنِيرَ اللَّحْم فَقَالَ النِّيمُ عِنْ اللَّهُمُ مَيْنُ فَوَضَمَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ النِّينَ ذَكَّرَ زَوجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدُهَا فَلاَعَنَ النَّيْ عَلِيُّ اللَّهِ مَنْهُمَا فَقَالَ رَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَلْسِ هِيَ الَّتِي قالَ النَّىٰ (٢٠) عِنْ لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِنَهِ مِينَّةَ رَجَمْتُ هَاذِهِ فَقَالَ لاَ يَلْكَ أَمْرَأُهُ كانت تُعْلَمِرُ ف الْإِسْلاَمِ السُّوء المِسبِ مَني الْحُصَنَاتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصَنَاتِ نَمْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ (\*\* غَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ ثُمُّ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ أَفْهَ فَفُورُ رَحْيَمْ إِذَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصْنَاتِ الْفَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ٥٠٠ كُمِّنُوا فِي ٱلدُّنْبَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَنْهِ حَدَّثَنَا ٥٠٠ سُلَمْانُ مَنْ تَوْر

أَبْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّي إِلَّ قَالَ أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقات قالُوا بَارْسُولَ أَنْهِ وَمَا هُنَّ ؟ قالَ الشَّرْكُ بِأَنَّهِ ، وَالسَّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّى ، وَأَكُلُ الرَّبَا ، وَأَكُلُ مالِ الْيَذِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْنَافَالْآتِ بِالبُ قَذْفِ الْمَبِيدِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي أَبْنُ سَمِيدٍ عَنْ فُضَيْل بْن غَزْوَانَ عَنْ أَبْن أَبِي نُمْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَى ٱللهُ عَنْهُ قالَ سَمِيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلِيُّ يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ تَمْ لُوكَهُ وَهُوَ بَرَى: مِمَّا قالَ جُلدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ بِالبِّ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدّ عَالِماً عَنْهُ وَقُدْ (1) فَسَلَهُ مُحَرُ وَرُفُنِ أَمُمُ إِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَنْ غَيْنَةً عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدُ ٱللهُ بْنِ عُنْبَةً عَنْ أَبِي هُرَارَةً وَزَيْد بْنِ خالد الْحُهَنَّ قَالاً جَاء رَجُلُ إِلَى النِّي يَنْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ أَللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ يَيْنَنَا بَكَتَابِ أَلله ، فَقَامَ حَصَمُهُ وَكَانَ أَفْقَةَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْض يَتْنَا بَكِتَابِ أَلْلِهِ وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ أَلله فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّهِ فَلَ فَقَالَ إِنَّ أَنْبِي كَانَ صَبِيفًا فِي أَهْلِ هَٰذَا فَزَنَى بِأَ مْرَأَتِهِ فَأَفْتَكَمْتُ مِنْهُ بِمِاثَةِ شَاقٍ وَخَادِم ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنَ أَهْلِ الْبِيْرِ كَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَبني جَلْدَ مِانَّةٍ وَتَغْرِيبَ عامٍ ، وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأُو هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ وَالَّذِي تَفْيي يدِهِ لَأَقْضِينَ يَنْتَكُمَّ بَكِتَابِ أَنَّهِ ، الْمِاثَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْكَ جَلْدُ مائَةِ ، وَتَغْرِبُ عَلَمٍ ، وَيَا أَيْشُ أَغْدُ عَلَى آمْرَأَهِ هُـٰذَا فَسَلْهَا فَإِن أَغْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا فَأَعْثَرَ فَتْ فَرَجَهَا .

رن (۱) رَنشُكَ

( تَمَّ الْجُزُهُ النَّامِنُ ) وَيَلِيهِ الْجُزُهُ النَّاسِعُ أَوْلُهُ كَيْنَابُ الدِّيَاتِ







لإي غبْدالله محتفرة بن إستاعيس أن إستالهديم أبي المغَيرة إن بزوذسية الشخستاريث المحضيف دينين الله تقسائي عضة ونفعنستاسيه أميريب

الجزءالتأسع







(\*) كنا في البرونية المرد وصده المرد وصده (\*) مَنْتُكُمُّ أَنْ (\*) مَنْتُكُمُّ أَنْ (\*) مَنْلُمُكُمُّ أَنْ (\*) مَنْلُمُكُمُّ أَنْ (\*) اللَّهُمُّ (\*) اللهُمُّ (\*) اللهُمُمُّ (\*) اللهُمُمُ

(1) أغيرنا سمين (۱۳) أن سيد (۱۳) أن سيد (۱۳) ال شيخا أو مد اله بن ملك صواب ورمات أن يكول عركا مثل نمرة وتمان وركمان الم في تمين كذا إصل حد ال المن المار المسلمة المناسل حد القا المن المار المسلمة المناسل حد القا المن سالم المسهرى الميديا

عُبِيَدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْا عْمَش عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ النَّيْ ﷺ أُوَّلُ ما يُقضى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ ﴿ وَرَكُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا (١٠ عَبْدُ أَلَهُ حَدَّثَنَا (٢٠ مُونُسُ عَطاء بنُ مَر مدَ أَنْ عُبَدْدَ أَنَّه مْنَ عَدى حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَدْادَ بْنَ عَمْر و وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّىٰ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ فَضَرَتَ يَدى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لاَّذَ (٥) بِشَجَرَةِ وَقَالَ (٣) للهُ بَعْدَ أَنْ قَالَمَا ؟ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْ لاَ تَقْتُلُهُ ، قَالَ بَا رَسُولَ أَللَّهُ رو) (ا) إِنَّى لَقَمَّ فَإِنَّهُ طَرْحَ إِحْدَى يَدَى ، ثُمَّ قالَ ذَلكَ بَعْدَ ماقطَعَهَا آفَتُكُهُ ؟ قالَ لاَ تَفْتُلُهُ فإنْ فَتَلْتَهُ (٠) لاَذُمةً. لَهُ وَأَنْتَ عَـٰثُرُ لَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَامِنَهُ الَّتِي قَالَ وَقَالَ حَبِيثُ ثُنُّ عَن أَبْن عَبَّاس قالَ قالَ النَّيُّ عَنِّكُ لِلْمُقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلُ عَنْ أَبْن (٦) غر إِيمَا نَهُ مَمَ قَوْمٍ كُفَّارِ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتُهُ فَكَذَٰلِكَ كُنْتَ أَنْتَ باب أنون الله تمالى ومن أحياها قال أبن عاس مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ كَانَ عَلَى أَبْنَ آدَمَ الأُوَّلِ كِفُلٌ مِنْهَا وَافِدُ (٨) بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَغْبَرَ نِي عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُحْرَرَ عَن النِّي ﷺ قالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض **مَرْثُ** الْحَمَّدُ أَنْ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَى مِنْ مُدْرِكٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةً بْنَ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ (٧) النَّبِي عَلَيْكِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَسْنَصْتِ النَّاسَ

؟ تَرْجَمُوا بَنْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَنْضُكُمْ رَقَابَ بَنْضَ ﴿ رَوَّاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَأَبْنُ

الْأُمُورِ الَّتِي لاَ تَخْرَجَ لَمْنْ أُوثَةَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ اللَّهُ الْحَرَامِ بِنَبْرِ حِلْهِ

(١) أخبرنا م (۲) أخبرنا

(٨) قال أَبو ذر ونع واقد ابن عبد الله والصواب واقد ابن عد بن زيد بن عبد الله أبن همر كذا في اليونينية اه مرمامش الاصلوف الشارح سه أبو الوليد شبخ المؤان

(۱) خ ال آن

٤

اعَبَّاسِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ صَرْشَىٰ (١) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُفتَةُ عَنْ فِرَاسَ عَنِ الشَّمْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُ و عَن (\*) النَّيِّ \* ﷺ قالَ الْكُبَّالُومُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قالَ الْبِينِ النَّمُوسُ ، شَكَّ شُعْبَةُ \* وَقالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُفَيَّةُ قَالَ الْسَكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِأَيَّهِ، وَالْيَهِينُ الْفَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ حَرْشُ إِسْخُنَّ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا (\*) عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَدِّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ سَمِمَ أَنْسًا (" رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي يَلِيُّ قالَ الْكَبَائرُ . وَحَدَّثَنَا ٥٠ مَمْرُ و ٢٠٠ حَدَّثَنَا ٨٠ شُعْبَةُ عَن أَبْن أَبِي بَكْر عَنْ أَنْس نن مالِكِ عَن النِّي عَلِيُّ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَعُقُوقُ الْوَالِيَيْن ، وَقُولُ الزُّور ، أَوْ قالَ وَشَهَادَةُ الزُّور حَدِيثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدِّثَنَا (1) هُشَيْمِ مُدَّتَنَا (١٠٠) حُصَّيْنُ حَدِّثَنَا أَبُو طَيْيَانَ قالَ سَمِنتُ أُسامَةً بْنَ زَيْد بْنِ حارثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُحَدَّثُ قالَ بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الحرَّفَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ فَصَبَّعْنَا الْفَوْمَ فَهَزَ مُنَاهُمُ قَالَ وَلَحِفْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ فَلَنَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ أَلَتْهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ فَطَمَنْتُهُ (١١) بِرُنْجِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، قالَ وَلَمَّا فَدِمْنَا بَلَغَ ذَالِكَ النِّي عَلَيْ قَالَ فَقَالَ لِي بَا أُسَامَةُ أَفَتَلْتُهُ بَعْدَ (١٢) ما قال لا الله إِلاَّ أَللُهُ ؟ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا ، قالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ (١٣) أَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ قالَ فَمَا زَالَ يُسكَرِّرُهَا عَلَىَ حَتَّى تَمَنَيْتُ أَتَى لَمْ أَكُن أَسْلَتُ قَبلَ ذَلِكَ الْبَوْمِ ۚ صَرْتُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١٠٠) اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (١٠٠) يَر يدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصَّنَامِي عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي مِنَ النُّقَبَّاء الذينَ بَايَمُوا رَسُولَ أَلَهُ عِلَيْنَ بَابَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِأَلَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَشرق ١٦٠٠ وَلاَ نَزْفِيَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ أَلِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلاَ نَنْتَهَبَ ٧٠٪ وَلاَ نَفْصِيَ ١٨٪ بِالجَنَّةِ ٩٠٪ إِنْ

ة (1) حدثنا (r) قالَ النَّيُّ إ (٣) رَسُولِ أَنْهُ ة (2) أخبرنا (٥) أَنَسَ بْنَ مَالِكِ (٦) حدثي (٧) وَهُو آبْنُ مَرْدُرُونِ (٨) أخبرته (٩) أخرنا (١٠) أخرنا (۱۱) وطمنته (۱۲) بعد أن (۱۲) بعد (١٤) حدثبي (١٦) هڪذا نقديم ولا نسرق في نسخ كثيرة يمتمدة وفى أصل البونينية ولاثرني ولا نسرق وكتب عليما

المنابعة (١٩) فالجنة •

(۱) أَبْنِ نُحَمَّوْ رَضِيَ اللهُ (٢) الْقَاتِلُ (أَى باسقاط (٠) إِلَى قَوْلِدِ أَلِيرٍ<sup>٢</sup> إِلِّي فَوْلِهِ عَذَاكِمِ في المُدُودِ رق رمين (٧) فلان أو فلان

فَعَلْنَا ذَلِكَ فَإِنْ غَشَيْناً مِنْ ذَلِكَ شَيْناً كَانَ قَضَاءِ ذَلِكَ إِلَى اللهِ مَرْثُن موسى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّنَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ (١) ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَن النَّي يَلِيُّ قَالَ مَنْ خَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَبْسَ مِنًّا ﴿ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النِّي عَلِي مَرْث عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ البَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَن الْأَحْنَفِ بن قَبْس قال ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلِّ ، فَاقِيَنِي أَبُو بَكُرْهَ ، فَقَالَ أَنْ تُريدُ ؟ قُلْتُ أَنْصُرُ هُذَا الرَّجُلِّ ، قالَ أرْجع قَالِنَى سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَّذِ عِلَيْ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى السُلْمِانِ بسَيْقَتْهِما ٣٠ مَالْقَاتِلْ ٣٠ وَالْقَتُولُ فِي النَّارِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلله هٰذَا الْقَاتِلُ فَنَا بَالُهُ الْمَقْتُولِ قالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ ﴿ بِاسِبُ فَوْلِ اللَّه تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنتَ عَلَيْكُمُ القصاصُ في الْفَتْلَى " الْمَرْ بِالحرْ " وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأُنْهِي بِالْأُنْفِي فَنَ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَرُوفِ وَأَداهِ إلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَحْفَيْفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَنَ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ۚ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمِ (10 عِلْبِ مُوَّالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُفِرَّ وَالْإِفْرَادِ فِي الحَدُودِ عَدَّثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَهُودِيًّا رَضً رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقَيِلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هِٰذَا ؟ أَفَلَانٌ (٧) أَوْ فُلَانٌ حَتَّى شَيَّى ﴿ الْبَهُودِيُ قَالَتِيَ بِهِ النِّي عَلِيَّ فَلَمْ بَرْلَ بِهِ حَتَّى أَفَرٌ بِهِ فَرْضَ رَأَسُهُ بِالْحَمَارَة بُ إِذَا قَتَلَ مِحَجَر أَوْ بِسَمَا ﴿ مَرْثُنَا تُكَدُّ أَخْبَرَا الْمَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَن شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ بْن زَيْدِ بْن أَنْسَ عَنْ جَدْهِ أَنْسَ بْن مالِكِ قَالَ خَرَجَتْ جاريَّةٌ ' عَلَيْهَا أَوْصَاحُ بِاللَّدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ بِحَجْرِ قَالَ فِجَيَّءِ بِهَا إِلَى النِّي يَرَاكُ وَبَا رَمَقُ فَقَالَ كَمَا رَسُولُ أَلَدُ مِنْ لِكُ فَكَانُ تَشَلُّكُ فَرَفَمَتْ رَأْسَهَا ۖ فَأَمَادَ عَلَهَا قالَ فُلَانٌ قَتَلَكِ فَرَفَمَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ فُلاَنٌ تَشَك غَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعا به

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَشَلُهُ بَيْنِ الحَجَرَيْنِ ﴿ بِالسِّهِ ۚ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس وَالْمَنْنَ بِالْمَنْ وَالْأَنْفُ " بِالْأَنْفُ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ فِصَاصٌ فَمَنْ نَصَدُقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ إِمَّا أَمْرُلَ اللَّهُ فَأُولِئكَ ثُمُ الظَّا لِمُونَ مَرْشُ مُحَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ عَبْدِ الله بْن مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكِ لاَ يَحِلُ دَمُ أَمْرَى مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاتٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيُّبُ الزَّانِي ، وَالمَارِنُ ٣٠ مِنَ ٱلدِّينِ النَّارَكُ الجَمَاعَةَ ٣٠ بابِ مَن أَقَادَ بالحَمَر ِ مِرْثِنَا مُحَدُّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَدُّهُ بِنُ جَعْنَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بِن زَيْدِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ بَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَّةً عَلَى أَوْمَنَا ﴿ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَر فِي إِلَى النَّىٰ مِنْ اللَّهِ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ أَتَسَلَّكِ فَلَانٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَذْ لا ، ثُمَّ قالَ ١٠٠ الثَّانِيةَ كَأْشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ، ثُمَّ سَأَلْهَا الثَّالِيَّةَ كَأْشَارَتْ بِرَأْسِها أَنْ (\* نَمَمْ فَقَشَلَهُ النِّي عَلَى مُعَجِرَنِ بِالسِّبِ مَن ثُيلَ لَهُ تَنيلُ فَهُوَ مِخْرِ النَّفَرَيْن حَدثنا أَبُو المَيْمِ حَدَّدُنَا شَبْبَالُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً \* وَقَالَ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ رَجَاهِ حَدَّثَنَا حَرْبُ عَنْ يَحْيىٰ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَنْرَةَ أَنَّهُ هَامَ فَشْحَ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْتِ بِقَتَيل كَمُمْ فِي الجَاهليَّةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ إِنَّ اللهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهمْ رَسُولَهُ وَالْمُوْمِيْنِ أَلاَ وَإِنَّهَا كَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ فَبْلِي وَلاَ تَحِلْ لِأَحَدِ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلاَّ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هُذَهِ حَرَّامٌ لاَ يُخْشَلَى شَوْلُهَا وَلاَ يُمْضَهُ شَجَرُها وَلاَ يَكْتَفِطُ ٣٠ سَالِطَتَهَا إلا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْن إِمَّا ﴿ يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ ﴿ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَهُلِ الْبَتَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُوشَاهِ فَقَالَ

(۱) الآبة الله أَمْره (۲) والفارق الدينة

> . (r) البخماعة

(1) فِي الثَّانِيَةِ

﴿ وَلاَ ثُلْتَغَطُ سَاتِطَةُ إِلاَّ لِمُنْشِدِ

(۸) إماأن

(١) رَإِمَّا أَنْ يُحَادَ

أَ كُتُبُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى أَكْتُبُوا لِا بِي شَاهِ ، ثُم قامَ وَجُلُ مِنْ فُرَيْشِ ، فَقَالَ بَا رَسُولَ أَللهُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِمَّا نَجِسُلهُ فِي يُتُونِنا وَقُبُورنا ، فقالَ رَسُولُ أَنَّهُ عَلَيْهِ إِلاَّ الْإِدْخَرَ \* وَتَابَعَهُ عُبِيْدَ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفيل ، قالَ ١٠٠ بَمْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُمَيْمِ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيل مَرْث فُنيْبَةُ أَنْ سَعِيدِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ نُجَاهِدِ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ ٱلدَّبَةُ ، فَقَالَ اللهُ لِمُلْذِهِ الْأُمَّةِ: كُتبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في القَتْلَى ، إِلَى هَذِهِ الآيَةِ فَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٍ . (۱) يُطْلَبَ قَالَ أَبْنُ عَبَّامِي : قَالْمُقْوُ أَنْ يَقَبَّلَ ٱلدِّيَةَ فِي الْمَنْدِ ، قَالَ فَأَنْبَاعُ بِالْمَرُوفِ أَنْ (٢) أَبْنُ أَبِي الْغُرْآءِ. يَطْلُتُ " عَنْرُوف وَيُؤدِّي إِحْسَانِ البِ مِنْ طَلَبَ دَمَ أَثرَى بَنْدِ حَنَّ مَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي حُسَيْنَ حَدَّثَنَا نَافِمُ بْنُ جُيَدِ (٤) يَعْنَى الْوَالْسِطَى عَن أَبْن عَبَّاسِ أَنَّ النِّيِّ عِنْ قَالَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى أَثَّةِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ في الحَرَم . ەرب (ە) الأية وَمُثِيِّغِ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِّ أَثْرِي ۚ بِشَيْرِ حَنَّ لِيُهريقَ دَمَهُ بِالِبُ الْمَفُو فِي الخَطَامِ بَعْدَ المَوْتِ حَرَثُ فَرُوَّهُ ٢٠٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سُنهِرٍ عَنْ مرده من هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ هُزِمَ الْشَرَكُونَ يَوْمَ أَحِدٍ ه وَحَدَّثَنَى نُحُمُّهُ بْنُ حَرْب حَدُّتُنَا أَبُو مَرْوَانَ يَعْنَىٰ بْنُ أَبِي زَكَرَ إِله (اللهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عائِشَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَرَحَ إِنْلِيسُ يَوْمَ أُحْدِ فِي النَّاسِ لِمَا عِبَادَ أَلْثِهِ أُخْرًاكُمُ ، فَرُجَعَتْ أُولَاهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا البَّآنِ فَقَالَ حُذَّيْفَةُ أَبِي أَنِي قَقَتُلُوهُ ، فَقَالَ حُدَّيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَنْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحَقُوا بِالطَّأْئِفِ الْإِب قَوْلِ أَلَّهِ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ أَنْ يَقَتُلَ مُوْمِنًا إِلاَّ خَطَأَ ۖ \* وَمَنْ ثَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأَ نَبُّحْدِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِينَةٍ وَدِيَّةٌ شَمَّلُمَةٌ ۚ إِلَى أَهْلِهِ ۚ إِلاَّ أَنْ بَصَّدَّفُوۤۤ الْإِنْ كَانَ مَنْ فَوْمٍ

عَدُو" لَكُمْ وَهُوَ مَوْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَيْنَكُمُ وَيَيْنَهُ مِيثَاقُ فَدِيَةٌ مُسَالَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحَرَّرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَنْ كَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شهورًن مُتَا بِمَيْنِ تَوْبَةً مِنَ أَللهُ وَكَانَ أَللهُ عَلَمًا حَكُمًّا البِهِ إِذَا أَفَرَ الْقُتُل مَرَّةً قُتلَ طَهْنِ `` إِسْعُتُى أُخْبِرَنَا `` حَبَّانُ حَدَّثْنَا هَمَّامُ حَدَّثْنَا <sup>(\*)</sup> فَنَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ أَبْنُ مالكِ أَنَّ يَهُوديًّا رَضَّ رَأْسَ جارية يَبْنَ حَجَرَيْن ، فَقيلَ لَمَا مَنْ فَعَلَ بكِ هٰذَا · أَفُلاَنْ أَفُلاَنْ حَتَّى شُمَّى الْبَهُودِيُّ فَأَوْمَأْتُ بِرَ أَسِهَا جِنِي َ بِالْبَهُودِيِّ فَأَعْرَفَ فَأَرَ مِهِ النَّيْ يَرَاكُ وَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْمَيْجَارِةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجّرَيْنَ السِّبُ فَتَل الرَّبُل بِالْرَأْةِ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَس أَنْيِ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّكَ مَنْهُ وَتَلَ بَهُودِيًّا بِحَارِيَةٍ فَتَلَمَا عَلَى أُوضَاحِ لِمَا إسب القصاص بَنْ الرَّجالِ وَالنَّسَاء في أَلْجِرَا اللَّهِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْرَأْةِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ مُحَرَّ ثَقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فَ كُلُّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَا دُونَهَا مِنَ ٱلْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ ثَمَرُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزَّنَادِ عَنْ أَصحابهِ وَجَرَحَتْ أَخْتُ <sup>(1)</sup> الزَّيَتَعِ إِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّيْ ﷺ الْقِصَاصُ (1) مَ**رَثُنَ** تَمْرُو أَنُّ عَلَىَّ ٧٠ حَدَّثَنَا يَعْنَىٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ عَبْدِ أَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النَّيِّ عَلَيْكِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لاَ لُمَدُّونِي ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ (V) المَريض لِلدَّوَاهِ (A) فَالنَّا أَفَاقَ قَالَ لاَ يَبَوَّى أَحَدُ منكمُ إِلاَّ لَدَّ غَيْرَ ١٧ الْمَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُم ﴿ إِلَا لَدَّ غَيْرَ ١٧ الْمَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَم عَلَيْهُ لَكُ ﴿ إِلَيْكُ مَنْ أَخَذَ خَقَّهُ أَو أَفْتَصَ دُونَ · السُّلْطَانِ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ مَيمَ أَبَاهُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّهُ مَتِيمَ رَسُولَ أَقَدْ يَكُ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُ ونَالسا بقُورَ ١٠٠٠ وَ إِلْهَ اللَّهِ وَ لِوَ اطْلَمَ فِي يَدْلِكَ أَحَدُ وَلَمْ ۖ كَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتُهُ ﴿ ﴿ كُمَّنَا قِ ، فَفَقَأْتَ

(۱) حدثنا (۲) حدثنا (١) عَنْ قَتَادَةً (؛) قال أبو ذر كفا وثع هنأ والصواب الربيع بنت النضر ممة أنس بحذف لنظ أخت لما في القرة من وجه آخر عن ألمس أن الربيع بنت النفر ممته كسرت ثنبة سارية تاله النسطلاني وراجعه وفي أسد الناة أنه نيل ال كماً: نعلت ذك أحت الربع وسأق سنده لمبلم بسندعن (٥) بازنع في الترع يوفي غبيره بالتعب على الآخراء قبطان. (١) أَبْن نَحْرُ (٧) كرَّاهيةَ در، ألدواء (۱) غَزُر (١١٥) خنه \_ أي بالماء للهسة والعواب بالمجبة

وي دولية الاكثرين

*مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَغ*ِيٰ عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً ا ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثُكَ قُلَ أَنْسُ بْنُ بأبيه المان ، فقال أي عباد ألله مُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ \* قالَ عُرْوَةُ فَا زَالَتْ بُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَّةً لَهُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُنَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةً ۗ فَقَالَ النَّيْ ﷺ مَن السَّا تِنْ ؟ قالُوا عامِرٌ ، فَقَالَ رَجَّهُ أَلَنَّهُ ، فَقَالُوا بَا رَسُولَ ٱللهِ هَلأً مَبِيحَةَ لَيْلَتِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ امِراً حَبَطَ عَمَلُهُ فِخَنْتُ إِلَى النِّيِّ مَا إِلَى عَلَيْهُ فَقُلْمُ حَدَّتَنَا تَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً مْنَ أُوفِيعَنْ عِمْرَانَ وَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّيِّ مِنْ فَقَالَ يَمَضُ أَحَدُكُم أَخَاهُ كَما يَمَضُ الْفَحْلُ لَآدِيةٌ لَكَ (١٠٠

عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ مَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ بَعْلَى

نَ رَجُلُ مَا نَتَزَعَ ثَنَيَّتُهُ فَالْطِلُهَا النِّي إِلَّهُ

(۱) فسدد کنا الاصیلی وأیی در بالسین الهماه وعند الحری والبا تین نشدد بالمجمه وهو وهم تاله عیاض اه من الرونینهٔ کذا بهاش الاصل ومنه فی الفسطلانی

> س و (۲) حدثنا ــ أخيرة ص

> > (۲) حدثنا معرفة مرتبر

(٤) بَقِيَّةُ خَيْرٍ ومين (٠) هُنَمَّاتُكُ

(ه) تعديديت (۱) كارسول ألله

﴿ عَنْدِيلِ بَرْبِدُ ثَمْنَالِ ﴿ فَنَبِيلِ بَرْبِدُ ثَمْنَالِ

يَزِيْدُهُ

مراه (۸) من نسبه مر

وس الماره (۹)

ارت ط (۱۰) مه

(١١) غَزَاقٍ

السِّنَّ بالسِّنَّ مَرْثُنَ الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبْنَهَ النَّصْرِ لَطَنَتَ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَيْتُما فَأْتُوا النِّيَّ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِالْقِصَاص ديَةِ الْأُصَابِعِ مَرْثُ آذَمُ حَدَّيْنَا شَفْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس عَنِ النِّيِّ عَلَيُّهِ قالَ هٰذِه وَهٰذِه سَوَالِه ۚ يَفْنِي أُغْنِضَرَ وَالْإِنْهَامَ ۚ حَرَّثُنَّ أُنَّمَ بُشَّار حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُغبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَنْ عَبَّاس قالَ سَمنتُ · إِذَا أَصَابَ قَوْمُ مِنْ رَجُيلِ هَلَ يُعَاقِبُ (١) أَوْ يَقْتَصُ نْهُمْ كُلُهُمْ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّنْيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدًا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَمَهُ عَلَى ثُمَّ جاآ باخرَ وَقالاً ٣٠ أَخْطَأُ نَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُما وَأُخِذَا بدِيَةِ الْأُوَّلِ وَقالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُما تَعَدُّنُمَا لَقَطَمْتُكُما ﴿ وَقَالَ لَى أَنْ بَشَّار حَدَّثَنَا بَحْي عَنْ عُبَيْدٍ أَثْنِهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ أَلْنَهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلاَّمَا ثَيْلَ غَيَّلَةً فَقَالَ مُمَرُّ لَوَاشْتَرَكَ فِهَا ٣٣ أَهْلُ صَنْعًا، لَتَنَكَّتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةَ قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ مُمْرُ مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكُر وَأَبْنُ الرَّ يَبْرِوعَلَى وَسُورَيْدُ بْنُ مُقَرِّن مِنْ لَطْمة . وأَقادَ بِاللَّمْرَّةِ . وَأَقَادَ عَلَى مِن ثَلاَنَةِ أَسْوَاطٍ . وَاقْتَصَ شُرَيْحُ مِنْ سَوْطٍ سَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِنْهُ الاَ تَلَدُّونِي قَالَ فَقَلْنَا كَرَاهِيَةُ (٤) المريض بِالدَّرَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَمَ أَنْهَكُم (٥) أَنْ تَلَدُّونِي قَالَ فَكُنَّا كُرَاهِمَة "٢٠ للدَّوَاهِ فَقَالَ رَسُولُ أَللهُ عِنْ لِلْ يَنْوُلُ منكُمُ إِلاَّ لَذَ وَلَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَضْهَدُكُم السِّبُ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الأشفت أَنْ قِنْسٌ قَالَ النَّيْ عِنْ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ؛ وَقَالَ أَنِنُ أَبِي مُلَيْكُةَ لَمْ يُقِدْ بِهَا مُمَاوِيَةُ وَكَنَّتِ مُحَرُّ بِنُ عَبْدِ الْعَزيزِ إِلَى عَدِى بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَبَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ ف

(۱) نوله عل بعاتب الخ بعاد الصادبالنامول في البوتية وفي دواية بعائب البودوة أخرى بعاتبوا بحنف الدون أظده التن بأبدينا المتول من التن بأبدينا المتول من وي عد (ع) نقالا (ع) كراهية ولاي نوركراهية بالرسل أن مولاي نوركراهية بالرسل أن موكراهية وركاهية بالرسل من أن (و) أمم أنهائيكية

(1) كَرَّاهِيَةُ الرِيضَ

() فوجواً (۲) فوجواً (۲) لَدُ تَشْمُولُ لِلْقَيْ (۵) مَا تُحْرِق (۵) مِا تُحْرِق (۲) وَمَا (۷) وَمَا رَّ قَالَ هَا فَعَى (التَّفْلِيدُ أُوجِهِ (التَّفْلِيدُ أُوجِهِ (التَّفْلِيدُ أُوجِهِ

قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ ۚ بَيْنَةً وَإِلاَّ فَلاَ تَظْ النَّاسَ وَإِنَّ هَٰذَا لاَ يُقضَّى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَرْشُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عُبَيْدِ عَنْ بُشَيْرِ بْن يَسَارِ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ بْقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبي حَشْمَة أُخْبَرَاهُ أَنَّ نَفَرًا مِن قَوْمِهِ أَنْطَلَقُوا إِلَى خَبْرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا ١٠٠ أَحَدَهُم قَتِيلاً وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ (\*\* قَتَلْتُمْ صَاحِبْنَا ، قَالُوا ما فَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قاتِلاً فَأَنْطَلَقُوا إِلَى النِّيِّ "" إِنِّكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَلْدُ أَشْلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَرَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُنْرَ الْكُنْرَ فَقَالَ كَمُمْ ۖ تَأْتُونَ ( أَ فِالْمِيَّةَ عَلَى مَنْ قَشَلَهُ ؟ قَالُوا ما لَنَا يَيَّنَهُ ، قالَ فَيَخْلِغُونَ ، قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ، فَكَرَهَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ أَنْ يُبْطلَ دَمَهُ فَوَدَّاهُ مَانَةً " من إبل الصَّدْقَةِ حَرَثُ فَتَبَّبَهُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَر إِسْمُعِيلُ أَنْ إِرْاهِيمَ الْأَسْدِيُّ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُنْمَانَ حَدَّثَنَى أَبُورَجَاء مِنْ آلِ أَبِي عَلاَيْةَ حَدَّثَنَى أَبُو قِلاَبَةَ أَنَّ مُحْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ مَرَزَّكُومُ يَوْمَا لِلنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ كَمْمْ فَدَخَلُوا ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْتَسَامَةِ ؟ قَالَ تَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بَهَا حَقْ وَقَدْ أَمَادَتْ بِهَا الْحُلْفَاءِ ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ مِا أَثَا وَلاَبَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ بَا أَمِيرَ الْوَامنينَ عندَكَ رُوسُ الْأَجْنَاد وَأَشْرَافُ الْمَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهدُوا عَلَى رَجُلِ مُحْصَنِ بدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ ١٦٠ يَرَوهُ أَكُنْتَ تَرْمُجُهُ ؟ قالَ لاَ ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَسْيِنَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ بحِيْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَ كُنْتَ تَقْطَمُهُ وَلَمْ يَرَوهُ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ فَوَأَلْهِ ما فَتَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَحَدًا فَطَ إلا في إحدى اللَّتْ خِصَالِي : رَجُلُ فَتَلَ مِجْرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقْتِلَ ، أَوْ رَجُلُ زَنَّى بَعْدَ إِحْصَانِ ، أَوْ رَجُلُ حارَبَ ٱلله وَرَسُولُهُ ، وَأَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَم ِ ، فَقَالَ الْقُومُ ، أَوَ لِيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَّرَ (٧٠ الْأَعْبُنَ ثُمَّ بَنَدَهُمْ ف

الشُّسْ ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدُّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَس حَدَّثَنَى أَنَسُ أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكُل ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُرِلِ اللَّهِ ﷺ فَبَايَمُوهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَاسْتَوْ خُوا الْأَرْضَ فَسَقسَّتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذلكَ إِلَى رَسُولِي أَللهِ ﷺ قَالَ أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِ بله فْتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبًا مَا وَأَبْوَا لِمَا قَالُوا بَلَى خَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَأَرْسَلَ فَ آثَارِهِمْ ۚ فَأَذْرِكُوا فِيءَ بهمْ فَأَمْرَ بهمْ فَقُطْمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ (١) أَعْيَتُهُمْ ثُمَّ نَبْذَهُمْ فِي الشَّسْ حَتَّى مانُوا ، قُلْتُ وَأَيْ شَيْءِ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هُوْلاَء أَرْنَدُوا عَن الْإِسْلامَ وَقَتْلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَمِيدٍ وَأَلَّهِ إِنْ سَمِنْتُ كاليَوْم قَطُّ ، فَقَلْتُ أَتَرُدُ عَلَىَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ ؟ قالَ لاَ ، وَلَكِينَ جِنْتَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَاللَّهِ لاَ يَرَالُ هٰذَا الْجُنْدُ بِخَـيْرِ ما عاشَ هٰذا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرُ هِيمْ ، قُلْتُ وَفَدْ كَانَ فِي هَٰذَا سُنَةٌ مِنْ رَسُولِ أَلَهُ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَعَدَّثُوا عِنْدَهُ ، غَوْرَجَ رَجُلُ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ ، غَفَرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا ثَمْ بصاحِبهمْ يَتَشَحَّطُ فِي النَّامِ ٣٠ ، فَرَجَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَاحبُنَا كَانَ تحدَّثَ مَمَنا عَفَرَجَ بَنِي أَيْدِينا كَإِذَا تَحْنُ بِهِ يَنَشَحَّطُ فِي النَّم عَفَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ بَمَنْ تَطُنُونَ أَوْ (\*\* تَرَوْنَ قَسَلَهُ قَالُوا نَرِي أَنَّ الْيَهُودَ فَتَلَيَّهُ ۚ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُود فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ آ نَثُمْ ۚ تَقَلُّتُمْ هُذَا ؟ قالُوا لاَ ، قالَ أَثَرْضُونَ نَفَلَّ تَخْسِينَ مِنَ الْبَهُودِ ما قَتَلُوهُ فَقَالُوا ما يُبَالُونَ أَنْ يَقْتَلُونَا أُجْمِينَ ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ (٤٠ قالَ أَفنَسْتَحِقُونَ الدُّبةَ بأُعَانِ خَسْيِنَ مِنْكُمْ ، قالُوا ما كُنَّا لِتَعْلِفَ ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ وَقَدْ كانَتْ هُذَيْلُ خَلَمُوا خَلِيمًا (٥) لَمُمْ في الجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ أَهْلَ يَنْتِ مِنَ الْبَسَنِ بِالْبَطْعَاء وَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلُ مِنْهُمْ ، فَلَذَقَهُ إِلسَّيْفِ فَقَتْلَهُ ، فَهَامِتْ هُذَيْلٌ ، فَأَخَذُوا الْبَالِي

(۱) وَصَمَّرَ (۲) فِي دَمَيْدِ (۲) أَوْ مَنْ (۱) بَشْلِكُونَ.

(1) يَنْفَلُونَ ـ يُنَفَلُونَ قال المسطلان وفي نسخة يطارد بنم المثناء السحة وسكودالودأي بملتون (د) للنفا

نَرَفَعُوهُ إِلَى ثَمَرُ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَمُوهُ ،. فَقَالَ يُقْبِ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُفْسِمَ ، فَأَفْتَذَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَم ، فَأَذْخَارا الْجَيْلِ فَأَنْهَتَهُمُ ٢٠ الْفَارُعَلَى الْخُسْيِنَ اللَّهِينَ أَفْسَمُوا فَمَاثُوا جَمِياً وَأَفْلَتُ ٢٠ الْقَرِينَانِ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَاصَنَعَ فَأَمَرَ بِالْخَسْبِينَ الَّذِينَ وَرُثُ أَيْدِ الْمَانِ فَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ مِنْ زَيْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن فَقَامَ إِلَيْدِ عِشْقَصَ أَوْ عِشَاقِصَ (1) وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَعَلَّمُنَهُ لَئِثُ عَن أَبْن شِمَابِ أَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرُهُ أَنَّ رَجُالًا (\*) جُعْر في (\*) بَاب رَسُولِ أَنْهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ أَنَّهِ ﷺ مِدْرَى يَحَكُثُّ ُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ أَلَٰذِ عَلَيْهِ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ <sup>(١)</sup>

80)

(٦) فَأَشْهِدُمْ

(٦) حكماً ضبط أفلت في البرينية بنية البرية سنياً البرية ال

، أَبُو النُّعْمَانِ (٤) أَبُو النُّعْمَانِ

(٥) مِنْ خُعْرِ فَ بَعْض

(7) أَوْ مَشَاقِصَ وم

(۷) من ۵ من (۵) من

्या (**१**)

(۱۰) فی عَبْنَاِتُ

(۱۱) النظر

رَضَىَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عَنْدَكُمُ ۚ شَيْءٍ ما (١٠ لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً ما لَيْسَ عندَ النّاس فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَتِّ ٣٠ وَيَرَأَ النَّسَمَةَ ما عنْدَنَا إلاَّ ما في الْقُرْآن إلاَّ فَهنا يُعطَى رَجُلٌ في كتاً بهِ وَما في الصَّحيفَةِ قُلْتُ وَما في الصَّحيفَةِ قالَ الْعَقْلُ وَفَسَكاكُ الْأُسر وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافِر بالبُ جَنِينِ الدِّأَةِ صَرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُسْفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ وَحَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ ٱمْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فِيهَا بِفُرَّهِ عَبْدِ أَوْ أَمَة مَرْثُ ا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُعِرَةِ بْن شُعْبَةً عَنْ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْتَشَارَهُم فِي إمْلاَصِ المَرْأَةِ فَقَالَ الْمُنْرِةُ قَضَى النَّي عَلَّ الْفُرَّةِ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ ٣٠ فَضَهِدَ مُحَدَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّيِّ عَلَى اللهِ عَدْثَ سُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ ثُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِمَ النَّيَّ ﷺ قَطَى فِي السَّقْطِ (\*) وَقَالَ (\*) الْمُنيرَةُ أَنَا سَمِثْتُهُ قَطَى فِيهِ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ أَنْتِ (١) مَنْ يَشْهِدُ مَمَلَكَ عَلَى هٰذَا (٧٠ ؟ فَقَالَ مُحَدُّ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النِّي ﷺ عِبْل هٰذَا صَرِيْنِي (٥٠ كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا زَائِدَهُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ هَرْوَةَ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بُحَدْثُ عَنْ ثُمَرَ أَنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ في إِمْلاَص المَرْأَةِ مِثْلَهُ ﴿ إِسِبُ جَنِينِ المَرْأَةِ وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلَى الْوَالِيهِ وَعَصَبَةِ الْوَالِيهِ لاَ عَلَى الْوَلَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَيِدٍ بْنِ السُبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَلَهُ عَلَى ۚ فَضَى فَ جَنِينِ أَمْرَاهُ مِنْ بَنِي كَلَاكَ بنُرُوِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَطَى عَلَيْهَا بِالنُّرَّةِ ثُوْفَيْتْ فَقَطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَذَّ مِيرَاتُهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْمُقَلَّ عَلَى عَسَبَيْتِمَا ﴿ عَرَصُنَا أَخَمُدُ بْنُ صَالِحٍ إِ

فکشارے تعی ( طی حذا من مصدمسے طی حذا فقال الح)

(٨) حدثنا

إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِحَجَر فَتَلَتْهَا (\*) وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنينِهَا غُرَّةٌ عَبَّدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَنَفْى ٣٠ دِيَّةَ المَوْأَةِ عَلَى عانِلتِهَا المِب أَسْتَمَانَ عَبْدًا أَوْ صَبَيًّا ، وَيُدْ كَرُ أَنَّ أَمَّ سُلَيْمٍ <sup>(٤)</sup> بَشَتْ إِلَى مُمَلِّم الْكُتَّابِ أَبْمَتْ إِلَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا وَلاَ تَبْتَثْ إِلَى حُرًّا صَرْتَىٰ ( ) عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً أُخْبِرَ فَا ( ) وَهُ (۱) أُخْرِنُ إِسْمُبِيلُ بْنُ إِرْ اهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْمَزيزِ عَنْ أَنَسَ قالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ اللَّدِينَةَ (۱) أَخَذَ أَبُو طَلْمَةَ بِيدِي فَا نُطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ بَهِ رَسُ**ولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا** (٢) أُنَّ دِيَةً غُلاَمْ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ ، قالَ خَذَمْتُهُ فِي الحَصَرِ وَالسَّفَى ، فَوَاللَّهِ ما قالَ لِي لِشَيْء صَنَعْتُهُ لِي صَنَعْتَ هَٰذَا مَعَكَذَا ، وَلاَ لِشَيْءَ لَمْ أَصْنَعُهُ لِي ۖ لَمْ تَصْنَعُ هَٰذَا هكذَا لَهُ اللَّمْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ مِنْرُنَ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ جَدُّتَنَا ( اللهُ أَنْ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّامُن عَنْ أَبِي هُرَسْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله عَلَيْهِ قَالَ الْعَجْمَاءِ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِشُّرُ جُبَارٌ وَالْمَدْبُ جُبَارٌ وَفِي وْ الْمَجْمَاءُ جُبَارْ ، وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ : كَانُوا لاَ يُضَمُّنُونَ مِنَ منأ للهم لنبيا لمثار النَّفْجَةِ ، وَيُضَمَّنُونَ مَنْ رَدِّ الْعَنَان ، وَقَالَ حَمَّادُ : لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إلاَّ أَنْ يَنْضُنَ ٣٠ إنْسَانُ ٱلدَّابَّةَ ، وقالَ شُرَيْحُ : لاَ تُضْمَنُ (١) ما عافَبَتْ أَنْ يَضْرِبَا فَتَضْرِبَ برجْلِها وَقَالَ الْحَكَمُ وَتَمَّاذُ إِذَا سَافَ الْكَارِي مِهَارًا عَلَيْهِ أَمْرَأَةٌ فَتَخِرُ لاَ شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ الشُّعْيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةٌ فَأَتْمَبَهَا فَهُوَ صَامِنٌ لِمَا أَصابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسُّلاً كَمْ يَضْمَنْ حَرَثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تُحَدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةً قَالَ الْعَجْمَاءِ عَقَالِهَا جُبَارٌ ، وَالْبِشُّ جُبَارٌ ، وَالْمَدْنُ جُبَارٌ ، وَف الرُّ كَاز

عَدِّنَنَا أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا <sup>(١)</sup> يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب عَن أَبْن الْسَيَّب وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنَ أَنَّ أَمَا هُرَرْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَفْتَنَكَتِ أَمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْل فَرَمَتْ

والضم أعلى اله من البونينية (٩) . بالثناة القوقية أو التحدية

لْمُسُنُ بِإِسِيهُ إِنْمِ مِنْ نَتَلَ ذِمْنًا بِضَيْرِ جُرْمٍ مَرْثُ بَسْ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَيْدُ الْوَاحِد جَدَّنَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا نُجَاهِدُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن عَمْرُو عَن النَّيِّ مَالَيْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُمَاهَدًا كُمْ يَرَحْ رَائِحَةً الجَنَّةِ ، وَإِنْ رَبِحَهَا يُوجَدُ (') منْ مَسيرَة باب لا يُقتَلُ اللُّسَامِ بِالْكَانِي مَرَثَنُ أَنْعَهُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ حَدَّثَنَا مُطَرَفُ أَنَّ عارِاً حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةً قالَ قُلْتُ لِمَلِّى (٢) وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّمْيَّ يُحَدِّثُ قالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْفَةَ قالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٍ مِمَّا لَيْسَ ف الْقُرُ آنِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مالَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالنِّي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَكَةَ ما عنْدَنَا إلاَّ ما في الْقُرْآنِ إلاَّ فَهُمَّا يُعْطَى رَجُلٌ في كِنابِهِ وَما في الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَما ف الصَّحيفة قال الْمقلُ وَفَكَاكُ الْأُسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافِر بالب إذا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْنَصَبِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّي يَنِّكُ مَرْثُ أَبُو نَتَهْم حَدِّثَتَا سُفْيَانُ مَنْ عَمْرُو يْن يَحْيُ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَن النَّيِّ عَلَيْهُ قالَ لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاء **مَرْثِنا مُحَ**دُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو بْن يَحْيُ المَـازِقَ عَنْ أَيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ جاء رَجُلٌ مِنَ الْبَهُودِ إِلَى النِّيِّ " مَا اللهُ قَدْ لُطِيمَ وَيَجْهُهُ فَقَالَ بَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَيْحُلَّ مِنْ أَصَّابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ (<sup>1)</sup> في وَجْهى قَالَ (°) أَدْعُوهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ (٠٠ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى مَرَرْثُ بِالْبَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالنِّي أَصْطَانَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قالَ ثُلْتُ (٧٠ وَعَلَى نُحَدَّدِ عَلَيْهُ قالَ وَأَخَذَ "نَى غَصْبَةٌ فَلَطَتْهُ ۚ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ كَإِنَّ النَّاسَ بَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ يَفْيِقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَاعَةٍ مِنْ فَوَاتُم الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَفاقَ تَبْلِي أَمْ جُزِينَ ( اللهِ بِصَنْقَةِ الطُّورِ .

وي مدتنا اي ميتوطوار اي كيويند العلف لابي قد كالجمور (ا) مشركي قية عدد (ا) رسولي قية ويهمي اليادة ويشر ويهمي اليادة المرافق المنتن والمسترق المستوي بالديا (د) قال ألفكت (و) قال ألفكت معدد (و) قال ألفكت (ا) قال ألفكت (ا) قال ألفكت (ا) قال ألفكت (ا) قال ألفكت

(۱) پیچُوزِی

## (بسم الله الرَّجْنُ الرَّحِيمِ)

## كَيَّتَابُ آسْتِتَابَةِ المُزْتَدِينَ وَآلَمُعَانِدِينَ وَقِتَالِمِ وُلَّاعُمْ وَلَاعَمَنُ أَشْرَكَ ۚ بِٱللَّهِ وَعُفَّوْبَتِهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وست (1) رَسُول ٱللَّهِ

(٨) قال م عقوق الوال

قال ثم ماذا

قَالَ اللهُ تَمَالَى (٢٠ : إِنَّ الشَّرِ لِ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ لَئُنَّ (٣٠ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينَ مَرْثُ فَتَبَبُّهُ بَنُّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرُيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ 📗 (١) اب إنم إِرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ رَضِيَ أَلَتُهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآبَةِ اللَّذِنَّ 🎚 (1) مِروجَال آمَنُوا وَكُمْ بَلْدِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلِمِ ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النِّينَ <sup>(٤)</sup> يَثِكُ وَقَالُوا أَيْنَا كُمْ يَلْبُس إِعَانَهُ إِظَلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى إِنَّهُ لَبُسْ بِذَاكَ (\* أَلا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْل لْتُمَانَ : إِنَّ الشَّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ مَرْضًا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْفَصَّل حَدَّثَنَا الجُرَّيْنِينُ وَحَدَّثَنَى فَيْسُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا إِنْمُمِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيم أَخْبَرَنَا سَيدُ الجُرَوَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّخْمَن نُو أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّي عَلَيْهِ أَكْبَرُ الْكَبَائرِ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُونَ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّور ثَلاَثًا أَوْ قَوْلُ الزُّور فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ مَعْيَىٰ تُحَدُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ أَنَّهِ (٧) أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ قِرَاس عَن الشُّعْيُّ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ مَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ قَالَ جَاءَ أَعْرَائِيٌّ إِلَى النَّبَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱلله ما الْكَبَّائُرُ ؟ قالَ : الإشراكُ بِاللهِ، قالَ ثُمَّ مَاذًا ؟ قالَ ثُمَّ عَقُوقَ الْوَالِيَيْنِ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا اللَّهِ ؟ قَالَ الْيَبِينُ الْفَتَوْسُ ، قُلْتُ وَمَا الْيَبِينُ الْفَتُوسُ ؟ قَالَ الَّذِي، يَقْتَعَلِمُ مَالَ أَمْرِي مُسْتِيلٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبْ صَرْثُ خَلَادُ بْنَ يَحَىٰ حَدَّثَنَّا شَفْيَانُ مَّنْ مَنْصُورِ وَالْمَأْخَمَشِ عَيْنَ أَبِي وَائِلِ عَنِ أَنْبِي مَشْيُودٍ رَصِيْحَ الشَّمَنَةُ قَالَ قَالَ وَعَلِي

يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنْوَاخَذُ بِمَا حَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلاَمِ لَهْ يُؤَّاخِذْ بِمَا مَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاء فِي الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالآخِر ﴾ حُكْمُ الْمُرْتَدُّ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَقَالَ أَبُّنْ مُمَرِّ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ تُقْتُلُ الْمُرْتَدَّةُ وَاسْتَيَا بَيْهِمْ (١٠)، وقالَ اللهُ تَمَالَى : كَيْفَ يَهْدِينَ اللهُ فَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِعَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنْ الرَّسُولَ حَقَّ (٢) وَجَاءَهُمُ الْيَنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ أُولَٰكِ جَرَاوْهُمُ أَنْ عَلَيْهِمْ لَمُنَّةَ ٱللَّهِ وَاللَّاكِكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمَيِنَ خَالِدِينِ فِيهَا لاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْمَذَابُ وَلاَ ثُمْ يُنْظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ نَا بُوا مِنْ بَسْــدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٍ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَـفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم ثُمَّ أَرْدَادُوا كُفْرًا كَنْ تُقْبَلَ تَوْ بَثْهِمْ وَأُولِئِكَ ثُمُ الضَّالُّونَ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيمُوا فَرِيقًا مِن الذِينَ أُوتُوا يَرُدُوكِم بَنْدَ إِيمَا يُكُمُ كَافِرِينَ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا (٧٠ ثُمَّ آمَنُوا ثُمُّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُرًا كَمْ يَكُن أَللهُ لِيَنْفِرَ لَللمُ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبْيلًا ، وَقالَ: مَنْ تَوْتَدَّ (لَهُ مِنْكُمْمُ عَنْ دِينِهِ فَهَتُوْفَ بِأَتِى اللهُ بَقَوْمٍ يُحِيِثُهُمْ وَيُحَبِّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٩) وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا (٩) فَمَلَيْهُ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٍ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا الْحِيَاةَ ٱلذَّنيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولِئِكَ الَّذِينَ طَبَحَ ٱللَّهُ عَلَى ۚ ٱلْوَبِهِمْ وَسَمُّمهِمْ وَأَبْصَادِهِمْ وَأُولِئِكَ ثُمُ الْنَافِلُونَ ۖ لَاجَرَمَ يَقُولُ حَقًّا أُنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ ثُمُ الخَاسِرُونَ إِلَىٰ قُوْلِهِ : ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا ۚ لَنَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا بَرَكُونَ يُقَاتِلُونَكُمُمْ حَقَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِي أَسْتَطَاعُوا (٧) وَمَنْ يَرْاتُدِهْ مَنْكُمْ عَنْ دِينهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ۚ فَأُولِئِكَ حَبِطَتْ أَمُحَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيَّا وَالآخِرَ ۚ وَأُولِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ثُمْ فِيهَا طَرُتُ أَبُو النُّعَمَانِ كُمَّةُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا خَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنَ أَيُّوبَ عَنْ

هذا النظأ إو ذر تبل وقال أن عمر (1) المل قوله فنود ردي (7) المل سيلا

(٢) الىسىيلا (٢) تر تكدِد '

(ه) وقال وأسكن (ه) معمراً إلى وأولك (اناطعة

﴿ إِنْ إِسْتَطَاعُوا إِلَى تُولُهُ وأُولُكُ أَصَابِ النَّارُ مَ فِيهَا خِالُونُ

حَرِّثُ مُسَدِّدُ خَدِّثَنَا بَحْنَىٰ عَنْ ثُرَّةً بْن خالدِ حَدَّتَنَى مُحَيْدُ أَنْ هِلاَكِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ أَفْبَلْتُ إِلَى النِّيِّ ﷺ وَتَمِي رَجُلاَنِ مِنَ الْأَشْمَرِيَّانِيَّ ، أَحَدُثُمُا عَنْ يَمِينِي ، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَادِي وَرَسُولُ ٱللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَسَكَلاَمُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ بَاعَبْدَ ٱللهِ ثِنَّ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْمَقِي ما أَطْلَمَا فِي عَلَى ما فِي أَنْفُيهِما ، وَما شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْمَلَ ، فَكَأَنْي أَظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ فَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَشْدِلُ عَلَى مَمَلِنا مِنْ أَرَادَهُ وَلَكِن اُذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ فَبْسِ إِلَى الْيَتَنِ ، ثُمُّ اتَبَّمَهُ 🗝 مُمَّاذُ بْنُ جَبَل ، فَلَمَّا قُلِّيم عَلَيْهِ أَلْنَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ أَثْرِلُ وَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُوثَقٌ (٠) کیلئ قَالَ مَا هَٰذَا ؟ قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلِمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ ٱجْلِينْ ، قَالَ لاَ أَجْلِينُ حَتّى (١) النَّيُّ يْفَتَلَ فَضَاهِ ٣٣ أَلَٰهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقَيْلَ ، ثُمَّ تَذَا كُرْنَا ٣ فِيكم اللِّيل ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَنُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْبُو فى نَوْمَتِي مَا أَرْبُثُو فى فَوْمَتِي هُ قَتَلَ مَنْ أَبِى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نَصِيبُوا إِلَى الرَّدَّةِ **حَرَّتَ ا**َيْمَجِهُ **نُ بُ**كَيْدٍ مَدَّنَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْن شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ ٱللَّهِ بِنُ عَبْدَ ٱللهِ بِن عُتْبَةً ۚ أَنَّ أَمَا هُرُ يْرَةَ قَالَ لَكَا تُوكُفَ النَّيْ (") عِنْ وَأَسْتُغْلِفَ أَبُو يَكُو ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْمَرَبِ ، قَالَ نُحَرَ يَا أَبَا بَكُر ، كَيْفَ تَقَامَلُ النَّامِيِّ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ﴿ اللَّهِ عِنْ أُمرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى بَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَقَدُ ، فَنَ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَقَدُ ٣٠

> مالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقْهِ وَحِسَابُهُ عَلَى أَنَّهِ قَالَ أَبُو بَكْدٍ وَأَنَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ زَّقَ بَيْنَ الصَّلاَة وَالرَّكَاةِ ، فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَقَّ الْمَـالِ ، وَأَثْثِهِ لَوْ مَنْعُونِي عَنَاقًا كَانُوا

> مُكْرِمَةً قَالَ أَيْنَ عَلَىٰ رَصِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ بِزَ لَادِقَةِ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَنْ عَبَّاس فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا كُمْ ۚ أَخْرِقَهُمْ لِنَهْى رَسُولِ أَللهِ ﷺ (١٠ وَلَقَتَلْتُهُمْ لَقُولِ رَسُول أَللهُ ﷺ

ول بعن الأصول أذا كِلَّ

يُؤَخُّونَهَا إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ ﷺ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قالَ مُحَرُّ : فَوَانَّهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ وَأَيْثُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ الْقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ بالبِ إذا خَرَّضَ اللَّهُ مُّ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ اللَّيِّ يَهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ ، فَحُو قَوْلِهِ : السَّامُ عَلَيْكَ (١) مَرْثُ مُخَدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ أَبْنِ أَنَس بْنِّ مَالِكِ قال سَمِت أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: مَزَّ يَهُودِيٌ برسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ أَنَدُرُونَ ما " يَقُولُ ، قال السَّامُ عَلَيْكَ ، قالُوا يَا رَسُولُ أَنْدٍ أَلاَ انتَشُلُهُ ؟ قالَ لاَ ، إِذَا سَارٍ عَلَيْكُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ حَرْثُ أَبُو تُعَيْمٍ عَن أَبْنِ عُينْنَةَ عَن الزُّهْرَى عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأَذَنَّ رَهُطُّ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النِّيِّ مَنْ اللَّهِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ ١٠٠ ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالَّفْنَةُ ، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنْ أَلَّهُ رَفِينَ بُحِبِ الرَّفْقَ فِي الْأَنْدِكُلَةِ ، قُلْتُ أَوْ لَمْ ' نَسْمَعْ ما قالُوا ، قالَ تُلْتُ وَعَلَيْكُمُمْ حَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بَغِيٰ بْنُ سَيِيدٍ عَنْ شُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَس قالاً حَدَّثَنَّا عَبْدُ أَلَهُ بِنُ دِينَارِ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُحَرٍّ رَضِيَ أَلَنَّهُ عَنْهُما يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَهْ عَلَى إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُم إِنَّا يَقُولُونَ سَامْ عَلَيْكَ (١٠) قَتُل عَلَيْكَ (١٠) ج مَرْثُنَا مُمَرُ بِنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنِي شَقِينَ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَشْعِكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النِّي عَلِّي يَعْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاء ضَرَبَهُ قَومُهُ كَالْجُمْورُهُ فَهُوْ كَيْشَحُ اللَّمْ مَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : رَبِّ اُغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ بالسب عَنْ الْحَوَادِج وَاللُّهُ عِدِينَ بَمْدَ إِمَّامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ أَلَّذُ ثَمَالَى: وَما كَانَّكَ أَلَنَّهُ لِلْيُصْرِلُ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ خَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ، وَكَانَ أَبْنَ ثُمِّرَ يَرَافَهُمْ شِرَالُو حَكْتِي أَلَهُ ، وقالَ إِنَّهُمْ أَشْلَقُوا إِلَى آبَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّار جَعَلُوهَا

(1) والمكم (1) ماذا (2) ماذا (3) والمكم (4) والمكم

خَيْشَةُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةً قَالَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُنُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله إِنَّ حَدِيثًا ، فَوَاللهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ النَّمَاء ، أَحَتُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا عَدَّنْتُكُمْ فِيهَا يَنْغِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خِنْعَةٌ ، وَإِنَّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ (1) أحداث يَقُولُ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فَي آخِرِ الزَّمَانِ ، حُدَّاتُ (١) الْاسْنَانِ ، سُقَهَاءِ الْأَخْلَامِ .: يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ فَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ (\*) إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُتُونَ مِنَ الدّينِ (٢) لاَ يَحْوِرُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرُّبِيَّةِ فَأَيْمَا لَقِيشُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي تَتْلِهِم أَجْراً لِلَن (۲) فَبُتَمَارَی قَتَلَهُمْ بَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَتُنَا مُجُّدُ بِنُ اللَّهَ يَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَحَابِ قالَ سَمِثُ بَخى أَنْ سَيِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَدَّدُ بِنُ إِنَّ اهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاهِ بْنِ بَسَار أَنْهَا أَنْهَا أَمَّا سَمِيدِ الحَدْرِيِّ فَسَالَاهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ أَسَمِتْ النِّيِّ عَلَيٍّ قالَ لاَأَدْرِي ماالحَرُورِيَّةُ سَمِنْتُ النِّي ﷺ يَقُولُ : يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلُ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْفُرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ يَقْرُونَنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ خُلُونَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمُ ۚ يَمْرُنُونَ (٧) وَنَعْكَ مِنَ الدُّن مُرُوقَ السَّهِم مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِيهِ إِلَى نَصْلُهِ إِلَى رِصاَّفِهِ َ فَيَغَارَى ٣٠ فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَرَشْ بَحْيِي بْنُ سُلَيْانَ جَدَّنَى ٢٠ (٨) وَمَنْ يَعْدِلُ أَنْ وَهِفَ قالَ حَدَّتَنَىٰ ٥٠ مُمَّرُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّقَهُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِي مُمَّرَ وَذَكَّرُ الحَرُورِيَّةَ فَقَالَ قَالَ الذِّي عَلِي مَوْمُونَ مِنَ الْإِمْالاَمِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيلَةِ عِلْبِ مَنْ تَرَكَ يَنَالَ الخَوَارِ جِ لِلتَّأْفُ وَأَذْ لاَ يَنْفِرَ <sup>(١)</sup> النَّاسُ عَنْهُ ﴿ **حَرْثُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثْنَا هِشِكُمْ أَخْبَرَنَا مَعْتَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ قال بَيْنَا النّي

عَلَّى يَقْدِمُ جاء عَبْدُ أللهِ بنُ ذِي الخوتَصِرَةِ التّبِيمِي فَقَالَ أَعْدِلْ يَا رَسُولَ أللهِ فَقَالَ وَيْلَكَ ١٠ مَنْ ١٨ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ دَعْنَ ١٠ أَضْرِبُ عُنْقَهُ ،

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ **مَرْثُنَا مُمَرُ ب**ُنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ حَدِّثْنَا أَبِي حَدِّثْنَا الْأَمْمَشُ حَدَّثَنَا

(١) آندُنْ لِي فَأَضْرِبَ

قالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَضْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمُ صَلاَّتَهُ مَعَ صَلاَّتِهِ وَصِيامَهُ مَعَ صيامَهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كِمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنظُرُ في نَصْلِهِ (١) فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظُرُ في (١) رِصَافِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنظَرُ في نَضِيَّهِ فَلاَ يوجَدُ فيهِ شَيْءٍ قَدْ مَنبَقَ الْفَرْثَ وَاللَّمَ ۖ آيَتُهُمْ وَجُلُ إحْدَى يَد يْهِ (٣) أُو ۚ قَالَ ثَدْنَيْهُ مِثْلُ ثَدْى المَرْأَةِ أَوْ قالَ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ بَحْرُجُونَ عَلَى حِين '' فُرْقَةَ مِنَ النَّاسِ قالَ أَبُوسَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النِّيِّ عَلِيٌّ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَليّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّيُّ عَلَيْ اللَّهِ قالَ فَنَزَلَتْ فيهِ (\*) وَمِنْهُمْ مَنْ كَلْمِزْكَ فِي الصَّدَقَاتِ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حدَّثنَا الشَّيْبَا فِي حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ تَمْرُو قالَ قُلْتُ لِيَمَالِ بْنِ حُنَيْفِ هَلْ سَمِيْتَ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ فَالْخُوارِجِ شَبْئًا قَالَ سَمِينُهُ يَقُولُ وَأَهْرِي بِيَدِهِ قِبَلَ الْمِزَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرُونُنَ الثُّورُ آنَ لاَ يُجَاوِزُ تُرَافِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَم مُرُوقَ السَّهْم منَ الرَّمِيَّةِ إلى أَنْ فَوْلُو النَّيِّ مِنْ لِللَّهِ مَنْ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَقَّى يَقَتْنِل ١٦ فِتَنَانِ دَعْوَتُهُمَّ ١٨ وَاحِدَهُ مَرْثُ عَلَيْ حَدَّثَنَا شُفَيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسِبُولُ اللهِ يَؤْلِثُهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَلَ فِئَتَان دَعُواهُمَا وَاحِدَةٌ إِلِي مَا جَاءَ فِي المَتَأُولِينَ قَالَ أَبُوعَبْدُ ٱلله وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى بُونُسُ عَن أَبْن شِهَابٌ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةً بْنُ الزَّ بَيْرِ أَنَّ الْمُسْوَرَ بْنَ يَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِمَا مُحَرَّ بْنَ الخَطَابِ يَقُولُ سَمِيْتُ هِشَامَ بْنَ حُكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقان في حَيَاة رَسُول أَلَّهُ عِنْ فَأَسْتَمَعْتُ لَقَرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقَرَّوُهَا عَلَى حُرُوفٍ كَنْيِرَةٍ لَمْ يُقُرْ ثَنْهِمَا رَسُولُ أَللْهِ عِنْ كَذَلكَ ، فَكَذْتُ أَسَاوِرُهُ ف الصَّلَاةِ فَا نَتَظَرُنُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَنَّهُ ﴿ بِرِدَالُهِ أَوْ بِرِدَائَى ، فَقُلْتُ مَن أَقْرَأَكَ

(1) إلى استه (2) الدرمانه (2) الدرمانه (2) الدرمانه (3) الدرمانه (4) الدرم (4) الدرم

تُ يَا رَسُولَ ٱللَّهُ إِنِّي سَمْتُ هَٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى خُرُوفِ أَقْرَأُ نَنِي سُورَةَ الْفُرُ قان فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ أَرْسِلْهُ مَا تُحَمِّمُ أَفْرَأُ · أُخْرَنَا وَكِيمُ ح حَدَّنَنَا (٤) يَعْيُ حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنِ الْأَعْمَنِ بُظُلِّم مُثَنَّى ذَلكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِّي ﷺ وَقِالُوا أَيُّنَا لَمْ ۚ يَظْلَا نَفْسَهُ عَلَيْ لَيْسَ كَمَا تَظُنُونَ إِنَّمَا هُورَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِأَ بْنِهِ يَا مُبْنَى الرَّبِيعِ قالَ سَمِعْتُ (٥) عِنْبَانَ بْنُ مالكِ يَقُولُ: غَدَا عَلَى ﴿

مُذه السُّورَةَ ؟ قال أَفْرَأُنها رَسُولُ الله ﷺ فَلْتُ (١) لَهُ كَذَنْتَ فَوَ الله انَّ رَسُولَ

(۱) فَتَكُنْ

ة س (۲) فقال

**وس** (۲) وحدثنا

(۱) وحد:

(•) •••

رم (٦) ذاك

(v) أَلاَ تَقُولُونَهُ لاَ تَقُولُوهِ إلا تنولوه هو مكفا بنشديد إلا عند الاصيلي اعمن اليونينية ا

(1) لا يو افي بنتج الناء في اليونينية والكسر لنبرها له من هامش الاصل (1) هو سعد بن عيدة . كذا في عاشية سخة قاس

(١٠) عَلَبْتُ مَا الَّذِي

عَلِمْتُ مَنِ الَّذِي مهد (11) يغول

(١٣) وَقُولِ أَنَّهُ

قالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْثُوا رَوْضَةَ حاجر ('` قالَ أَبُوسَلَمَةَ كَمَكَذَا قالَ أَبُوعَوَانَةَ حاج (۱) عند أنى ذر ماج بحاء مهملة وحيم قال كذا الرواة وَإِنَّ فِيهَا أَمْرَأَةً مَنْهَا تَصِيفَةٌ مِنْ حاطِب بنِ أَبِى بَلْنَعَةَ إِلَى الْشُرِكِينَ وَأَنُونِي بَر هنا والمسواب خاخ بحاءين ممجمَّينُ كُذَا فِي ٱليونينية اه من حامش الاصل ونحوه فَأَنْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَذْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ (\*) أَلَهِ عَلَى تَسيرُ عَلَ ق القسطلاني بَمير كَمَا وَكَانَ (\*\* كَتَبَ إِلَى أَهْلِ شَكَّةً بِمَسِيرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا أَيْنَ (٢) النَّيُّ الْكَتَابُ الَّذِي مَنكِ قالَتْ ما مَنِي كِنَابُ قَأْنَفْنَا بِهَا بَسِيرَهَا فَأَبْنَيْنَا فِي رَحْلِهَا (٣) وقد كان فَا وَجَدْنَا شَبْنًا فَقَالَ صَاحِي ( 4 مَا نَرَى مَنَهَ كِتَابًا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِينًا ( 4 ما (٤) صاحباي كَنَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُ حَلَفَ عَلَى وَالَّذِي يُحُلُّفُ بِهِ لَتُغْرِجِنَّ الْكَتِابَ أَوْ (٠) عَلْمُنا لَأُجَرَّدَنَّكِ فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهْيَ مُعْتَجِزَهُ بَكِسَاءَ فَأَخْرَجَتِ الصَّعِيفَةَ فَأَتُوا (۲) مایی بِهَا رَسُولَ أَلَهُ عِنْ فَقَالَ مُحَرُّ يَا رَسُولَ أَلَٰهُ فَدْ خَانَ أَلَٰهُ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنينَ دَعْنى فَأُضْرَبَ عَنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَا عاطِبُ ما تَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ قالَ بَا رَسُولَ (١) يَدْفَعُ أَللُهُ . كذا كى البونينية من غيررتم الله مالي (٢) أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤمنًا بألله وَرَسُوله (١٠ وَلَكُنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عنْدَ الْقَوْمِ يَدُ بُدْفَعُ (١٠) بِهَا عَنْ أَهْلِ وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَهُ هُمَالِكَ (١٠ (٩) مناك من قوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ أَلْلُهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قالَ صَدَقَ لَا تَقُولُوا (١٠٠ لَهُ إِلاَّ خَيْرًا قالَ (١٠) ولا غولوا (١١) فَدَعْنِي فَمَادَ مُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْنِي (١١) كَالْرَضْرَتُ (١٢) قَالَ أَهُ عَنْدُ ٱللَّهُ خَاخِ عُنْقَهُ قَالَ أَوَ لِنِسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهَ اطَّلَّمَ عَلَيْهِم ` فَقَالَ اعْمَلُوا ما أُمتَعُ وَلَكِنْ كَذَاقالَ شِنْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ كَأَغْرَ وَرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (٧٠) أَيُو عَوْانَةَ حاجر وّحا تتصعبف وكالوك مؤضع و هنته منتول خاخر

اَقُوْلُ <sup>(١٢</sup> اَلَيْهِ تَمَالَى : إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئُنُ ۚ بِالْإِيمَانِ وَلُــ

(ا) إلى قواله مَوَّا الله مَوَّا الله مَوَّا الله مَوَّا الله مَوَّا الله مَوَّا الله مَوْلًا الله مِنْ الله مَوْلًا الله مَوْلًا الله مِنْ الله مَوْلًا الله مَالله مَالله مَوْلًا الله مَوْلًا الله مَالله مَاله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله

الْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . وَقَالَ : إلا أَنْ تَنْقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَهُى َ تَقِيَّةٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّائِكَةُ ظَا لِى أَنفُسِهم قالوا فِيمَ كَنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ (١) وَٱجْعَلَ لَنَا مِنْ لَهُ لُكَ نَصِيراً فَمَذَرَ اللهُ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ لاَ يَمْنَيْعُونَ مِنْ تَرْكِ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ وَالمُسكرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَصْمَعًا غَيْرَ مُمْتَنِيم مِنْ فِعل ما أَيرَ بدِ ، وَقالَ الحَسَنُ التَّقيُّةُ إِلَى توم القيامَةِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ فِيمَنْ يُكُرِهُهُ النَّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبْنُ مُمَرّ وَأَبْنُ الزُّبِيدِ وَالشَّفِيُّ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النَّيِّ يَنُّكُ الْاعْمَالُ بِالنَّيةِ مَرْثُ يَحْي بْنُ بُـكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خالِهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاّلِ عَنْ هِلاّلِ بْنِ أُسامَةً أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَبْكِ كَانَ يَدْعُو في الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ ۗ أَنْجِ المُسْتَضْمَفِينَ مِنَ المُوْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَّ وَٱبْمَتْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَىٰ يوسُفَ باب من أَخْتَارَ الفَّرْبَ وَالْفَتْلَ وَالْهُوَانَ عَلَى الْسَكُفْ مَرْتُ محَدُ بنُ عَبْدِ أَللهِ بنِ حَوْشَبِ الطَّالِينَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْأَيْمَانِ ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْدِ يُمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ بُحِبَّ المَرْء لا يُصِبُّهُ إِلاَّ لَذِ ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَمُودَ فِى الْـكَفْرِ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّار ورف سميدُ بنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا عَبَادُ عَنْ إِسْلِيلَ سَمِعْتُ فَيْسًا سَمِعْتُ سَمِيدَ بنَ زَيْدِ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْنَنِي وَإِنَّ مُمَنِّ مُوثِق عَلَى الْإِسْلاَم وَلَو أَنْقَضْ (" أُحَدُ مِمَّا فَمَلْتُمُ بِمُمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَ " مَرْشَ أَسُدَدُ حَدَّنَنَا يَحْي عَنْ إِسْمُسِيلَ حَدَّثَنَا قِيْسٌ عَنْ خَبَّاب بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوْ مُتَوَسِّدٌ

رُودَةً (\* لَهُ فِي ظِلْ الْكَمْمَةِ ، فَقُلْنَا أَلاَ تَسْتَنْصُرُ لَكَا ۚ أَلاَ تَدْهُو لَنَا فَقَالَ قَدْ كانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُواْخَذُ الرَّجُلُ فَيَعْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْفِلُ فِيها فَيُجَاءِ بِالْمِيشَّارِ ١٠٠ فيُوضعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْمَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْسَطُ بَأَسْمَاطِ الحَديد ما دُونَ خَلِمهِ وَعَظْمه لَمَا يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينهِ وَأَلَهُ لَيَتَمَّنَّ هُذَا الْأَشْ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِ مَنْ صَنْعاء إِنِّي حَضْرُمُونَ لَا يَخَافُ إِلاَّ أَللَّهُ وَٱلدُّنْبَ عَلَى غَنْيَهِ ، وَلَكَيْنَكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ \* في تبيم المُكْرَّةِ وَتَحُوهِ في الحَقِّ وَغَيْرِهِ حَدَثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا (" اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ إِذْ حَرَجَ عَلَيْنَا (" رَسُولُ (" أَنَّتِي اللهِ قَالَ أَنْطَلِقُوا إِلَى بَهُودَ كَفَرَجْنَا مَمَهُ حَتَّى جِنْنَا يَبْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّيْ عَلَى فَنَادَاهُمٌ (1) يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَنْتَ ؟ أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذٰلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَمَا الثَّانِيةَ فَقَالُوا عَدْ بَلَنْتَ بَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ثُمَّ قالَ (٧٠ الثَّالِيَّةَ فَقَالَ أَعْلَمُوا أَنَّ (١٥ الْأَرْضَ يَلِهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ ۚ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ ۚ عِمَالِهِ شَيْنًا فَلْبَيْمَهُ وَإِلَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا ٥٧ "لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْكُرْرِ : وَلاَ تُكُرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الَّبِهَاء (١٠) إِنْ أَرَدُنْ تَحَصُّنَا لِتَبْتَنُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْر همُنَّ وَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ مَرْشُ عَرِينَ بْنُ قَرَعَةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَامِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَنُجَمِّعِ أَ بْنَى بْزِيدَ بْنِ جارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ خَنْسَاء بنت خِذَام (١٠٠ الأَنْصَاريَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرَهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتِ النِّي يَكِي فَرَدٌ نكاحِهَا مِرْثِ مُمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَنْ جُرَيْجِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَبِي تَمْرُوهُوَ ذَكُوانُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْت يَا رَسُولَ أَنْهُ يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قالَ نَمَمْ ، قُلْتُ فإنَّ أَلْبكرَ

(٢) باليشار في نسحة والمنشار بالنون (۲) حدثو (٠) النَّــ 선배 (v) (٨) أيما الأرض (د) أَنَّ الْأَرْضَ المبستين منا وق ترك الميل وكذا ضبطه التسطلاني في ألباين والذعوق ألفتح فبهسا ضطه بالعال المهمة وكذا منبطه ف الفريب اء من هامش الأصل

(۲) و ۱۵ قال (٣) النِّي (١) زَوْجَا وَإِنْ شَاوَا لَمْ يُزَوِّجًا . كِنَا فَي البوننسية زَوْجَهَا وَكُمَّ زَوْجُوهَاوَ لَمْ يُزَوْجُوهَا بالجع فيهما وعليها شرح (٨) لِقُولِكِ (۱) بنت (۱۰) وقاله \*الميرة (11) عَمَنِهُ

تُسْتَامَرُ فَنَسْتَحِي (\*) فَنَشَكْتُ قالَ سُكانُهَا إِذْنُهَا ﴿ إِلَى الْأَكُرَهُ حَتَّى وَهَتَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُرْ ، وَقَالَ ٢٠ بَعْضُ النَّاسَ فَإِنْ نَذَرَ الْشُنَّرِي فِيهِ نَذُراً فَهُوَ جأثرٌ رُ عُمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ حَرَثُ أَبُو النَّمَانِ حَدَّثَنَا خَاذُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُوبْن دِينَارِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَادِ دَبِّنَ تَمْلُوكَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ (\*) أَلَهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي ، فَأَشْرَاهُ \* نُعَيْمُ بْنُ النِّظْامِ بِنَمَا يُمَالَمُ وَرْهَمَ ، قالَ فَسَمِتُ جَابِرًا يَتُمُولُ عَبْدًا قَبْطِيًّا ماتَ عامَ أُولَلَ إب من الإكراء كرة ( وكرة واحد حدثنا حُدَن بن منفود حدَّنا أَمْهَاطَ بْنُ كُمِّدٍ حَدَّثْنَا الشَّبْبَانِيُّ شَلَمْانُ بْنُ فَذُورَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ عَالَ (\*) السُّنْبَأَنْ وَحَدَّثَنَى هَطَاءِ أَبُو الْحَسَن السُّواتُنْ وَلاَ أُطْلُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَن أَبن عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلْ لَكُمْمُ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاء كَرْهَا الآيَةُ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أُولِياً وَهُ أَحَقَّى بِأُمْرَأَتِهِ إِنْ شَاء بَعْضُهُمْ تَرَوَّجُهَا وَإِنْ شَا وَّا زَوَجُهَا ٥٠ ، وَإِنْ شَاوَا أَمْ كُبُورُجُهَا ، فَهُمْ أَسَقُّى بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَرَلَتْ مُنِهِ الآيَّةُ بِذُلكَ ٣٠٪ بِاسِبِ إِذَا أَشْكُرِ مَنْ الرَّأَةُ عَلَى الرَّمَّا فَلاَحَةٌ مَلَيْهَا ف قَوْلِهِ (٨٠ تَمَاكَ : وَمَنَنْ يُكُومِهُنَّ كَإِنَّ أَلْنَا مِنْ بَمْدِ إِكْرَاهِمِنْ غَفُورٌ رَحِيم "- وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعُ أَنْ صَفِيَّةً أَبُدَّ (10 أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَفِيقِ الإِمارَةِ وَقَعْ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ النُّكُسِ فَأَسْتَكُرُوهَا حَقَّى أَنْتَفَّهَا ، فَعَبَّلَتُهُ مُمَّرُ الحدّ وتفاهُ وَلَمَّ يَجْدِ إِذَا فِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ٱسْتَكَرَّمُهَا . قال (١٠٠ الزَّهْرِيُّ فَالْإُمَّةِ الْبِكْرِينَفْتَوْعُنَا الحدُّ يُقِيمُ ذَلِكَ المُسَكِّكُمُ مِنَ الْأَمَةِ الْمُذَّزَاهُ بِقَدْرِ فِيتَهَا (١١) وَيُجْلِلُهُ ، وَلِيشَ ف الأَمَةِ النَّبْفِ فِي قَضَاء الْأَقَادُ غُرْمٌ ، وَلَكِنِ عَلَيْهِ الْمَدُ مَعْرُتُ أَبُو الْبَالْ حَدَّثُنّا عُمَدِبُ حَدَّتَنَا أَبُرِ الزَّادِ عَنِ الأَمْرَجِ مَنْ أَلِي مُرَبَرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

عَاجَرَ إِرْمَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَنْيَةً فِيهَا مَلِكُ مِنَ الْمُؤْكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَارِيَّةِ عَأَرْمِيلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَىٰٓ بِهَا كَأَرْمِيلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَمِيناً وَتُصَلِّى فَقَالَت الَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلاَ ثُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ ۚ بَاسِبُ كِينِ الرَّجْلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ تَحْوَهُ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَةٍ يَخَافُ عَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْطَالِمِ (') وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كَوْنُ قَالَلَ ذُونَ الْمُفَالُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ فِصَاصَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الحَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلُنَ اللَّيْةَ أَوْ لَتَهِينَ عَبْدَكَ أَوْ تُعَرُّ بِدَنِ أَوْ تَهَبُّ مِيَّةً وَعَكُنْ (") عُقْدَم أَو لَنَقَتُلُنَّ أَبَاكَ أَوْ أَحَادَ فِي الْإِسْلاَمِ (\*) وَسِمَهُ ذَلِكَ لِفَوْلِ النِّي عَلَيْكَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ • وقالَ بَعْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ كَتَأْ كُلُنَّ الْمُئتَةَ أَوْ لَتَقْتُلُنَّ أَبْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ كُثَرِّمٌ لَمْ بَسَعْهُ لِأَنَّ هَذَا لَبْسَ بَمُضْطَرٌ ثُمَّ فَاقَضَ فَقَالَ إِنْ إِيلَ لَهُ لَتَقَتْلُنَ أَبَاكَ أَوِ ٱبْنَكَ أَوْ تَتَبِيعَنَ هُـٰذَا الْمَبْدَ أَوْ تُعَيُّ " بدَيْن أَوْ تَهِنّ كِنْزَمُهُ فِي الْقَيَاسِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُولُ الْبَيْعُ وَالْجِبَةُ وَكُلُّ عَقْدَةٍ فِي ذٰلِكَ بَاطِلْ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلُّ ذِي رَحِم مُحَرَّم وَغَيْرِهِ بِمَيْرِكِينَابِ وَلاَ سُنَّة وَقالَ النِّي عَلَيْ قالَ إِرْ الهِيمُ لِأَ مْرَأَتِهِ ( ) هٰذِهِ أُخْتِي ، وَذٰلكَ فِي أَنَّه ، وَقَالَ النَّعَييُّ إِذَا كَانَ المُسْتَعْلِفُ ظَا لِمَا فَنَيْةُ الْحَالِف، وَإِنْ كَانَ مَظَالُومًا فَنَيَّةُ الْمُسْتَخْلِفِ مَوْثُنَا بَخَى نُ بُكَثِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْنُ عَنْ عُقَيلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمًا أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن مُحرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ الْسَناجُ أَخُو السُّنالِ لاَ بَطْلِمُهُ ۗ وَلاَ يُسْلِيُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيدِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَيْةٍ ﴿ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدْثَنَا سَمِيدُ بْنُ سُلَيْهَانٌ حَدَّثَنَا حَشَيْمٍ ۖ أَخْبَرَنَا مُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَنِي عَنْ أَنْسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْدٍ عَلَيْهِ أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِكَ أَوْ مَظْلُومًا ، فقَالَ

 رَجُلِ ۚ يَا رَسُولَ اللهِ ۚ أَفْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ طَالِمًا ۖ كَيْفَ أَ قال تَحْجُرُهُ <sup>00</sup> أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظَّلْمِ وَإِنْ ذٰلِكَ تَصْرُهُ

## ﴿ ( بِسِْمِ ٱللَّهِ الزَّحْمَٰنِ الزَّحِيمِ ) (٢)

لمِبِ فَ \*\* تَرْكُ لَمُلِيلَ وَأَنَّ لِكُلُ أَمْرِي مَا نَوَى فَ الْاِعَانَ وَغَيْرِهَا \*\* مَرْشُنا أَبُو النَّعَانِ حَدِّنَا مَّالُهُ بُنَ زَيْدٍ عَنْ يَغِي بْنِ سِيْدٍ "عَنْ مُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ قَالَ سَمِنتُ مُرَّزِبْنَ الخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قَالَ سِمِنتُ

النِّيَّةَ عَلَىٰ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ وَإِنَّا لِأَمْرِيْ مَا نَوى فَنْ كَانَتْ عِيدِهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنِيَا يُصِيبُهَا أَوِ

أَوْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ بِأَلِبٌ فِي السَّارَةِ صَرَّتَىٰ (\*)

إِسْخُنُ `` حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَن مَعْتَرِ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً عَنِ النِّي ﷺ قال لاَ يَشْلُ اللهُ صَلاَةً أَحَدَكُمُ إِذَا أَحْدَثُ حَنْى يَنْوَضُا ۚ بِاسِبُ فِي الرَّكَاةِ وَأَنْ

لاَ يُمْرَقَ بَيْنَ تُخْتِيعِ وَلاَ بُجْمَعَ بَبِنْ مُسْقَرَقِ خَمْيَةَ الصَّدَقَةِ **وَرَثُنَ ا**ثَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ

الْأَنْمَارِيُّ حَدَّثَنَا (") أَبِي حَدَّثَبًا (٥ كُامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلَّهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ أَلَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ

أَ بَابَكُو كَسَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّيِّنَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ تِلَيُّةَ وَلاَ بَجْمَعُ بَيْنَ مُعَوَّقٍ وَلاَ يُمَرَّقُ بَنِنَ تُخِسْمِ خَسُبَةَ الصَّدَقَةِ صَ**رَّشَا** فَيَبَّةً حَدْثَنَا إشْلِيلِ بُنُ جَعْفَرَ عَنْ أَلى

رُ بِيرِنَ بِينِ بِينِ بِينِ بِينِ مُنِيدٍ أَنْهُ أَمْرَا إِيَّا جَامِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ سُهُنْلِ عَنْ أَيِيهِ عَنْ طَلَخَةَ بْنِ عُبَيْدِ أَنْهُ أَعْرَا إِيَّا جَامِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلَى اللَّهَ فَقَالَ بَارَسُولُ أَنْهِ أُخِرِقِ مَاذَا فَرَسُ أَنْدُكُنَ مِنْ السَّلَاءَ ؟ فَقَالَ السَّاوَ السَّالَةَ السّ

أَنْ تَطَوِّعَ شَبْنًا ۚ . فَقَالَ أُخْرِنِي عِمَا فَرَضَ أَللهُ عَلَى مِنَ الصَّيَامِ ؟ قالَ شَهْرَ رَمَضَانَ

لِاَّ أَنْ تَطَوِّعَ شَيْئًا . قال أُخْبِرِنِّي بِمَا فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَى َّ مِنَ الزُّكَاةِ ؟ قالَ فَأَخْبَرهُ

i Vež ov

ق (کتاب الحیل )
(۲) ﴿کتاب الحیل )
(۲) ضرب فی الفرع الذی
یدنا تبعاً لبوینیة علی لفظ
فی مباب مضاف لتا به لکنها.
نابته فی نسخ معتدة وعلیها
در الفسطالان

(٤) وَعَارِدٍ

(ه) حدثناً

(٦) إَسْجُقٌ بِنُ نَصْرِ

(۷) حدثي

(٨) -دنني

رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي شَرَائِمَ (" الْإِسْلاَمِ. قال وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَصَلَوَّعُ شَيْئًا وَلا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ أَلْلهُ عَلَى مَنْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ " الجُنَّةُ إِنْ صَدَقَ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ في عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرِحِقْتَانِ فَإِنْ أَهْلَكُهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَيَّهَا أَو أَحْتَالَ فِيهَا فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ صَرهن (" إسْحُقُ حَدَّثَنَا (ا) عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا (٥) مَعْمَرُ عَنْ هَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ يَكُونُ كَنْهُ أَحَدِكُمْ وَمْ الْقِيَامَةِ شُعِاعًا أَقْرَعَ بَفِيرُ مِنْهُ صاحبُهُ فَيَطَلْبُهُ (" وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ ، قالَ وَاللهِ لَنْ (" يَزَالَ يَطْلُبُهُ ، حَتَّى يَسْطَ يَدُهُ فَيُلْقِهَا فَاهُ ، وَقَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَى إِذَا مَارَبُ النَّمَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّا نُسلَّطُ عَلَيْهِ َ وَمُ الْقَيَامَةِ تَخْبِطُ (^) وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلِ لَهُ إِبلُ نَفَافَ أَنْ تَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبلِ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمِ أَوْ بِنَقِرِ أَوْ بِدَرَاهِمِ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمِ أَحْتِيالًا فَلاَ بَأْسَ٣ عَلَيْهِ وَهْوَ يَقُولُ إِنْ زَكَا إِيلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ المَوْنُ يَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ (١٠٠ جازَتْ (١١٠ عَنْهُ مَرْثُ الْتُنْبِنَةُ بْنُ سَبِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ عُبُيْدٍ أَللَّا بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنَّهُ قالَ أَسْتَفْقَى سَمَدُ بْنُ هُبَادَةَ الْأَنْصَارِي رَسُولَ اللهِ عَلِينَ فَي نَذْرِكَانَ عَلَى أُمَّهِ تُوفْيَتْ فَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ أَفْضِهِ عَنْهَا ﴿ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِذَا بَلْفَتِ الإبلُ عِشْرِينَ فَفِيها أَرْبَعُ شِياهِ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعِهَا فِرَارًا وَأَخْيَالاً ١٣٠ لِإِسْفَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَثْلَقَهَا فَـاتَ فَلاَ شَيْء في مالهِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهُ قَالَ حَدَّثَنَى اَفِعْ مَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَيْ نَهْى عَن الشَّفَارِ ، قُلْتُ لِنَافِيع ما الشَّفَارُ؟ قالَ يَنْكِحُهُ أَبْنَهَ الرَّجُلِ وَيُنْكِعُهُ أَبْنَتَهُ بِنَيْرِ صَدَّاق وَيَنْكِحُ أَخْتَ

الله الأخرال رم) فَتَضْطُ (١). فَكُرُّ ثَمْ عِ (١٠) أو يستَّة (11) أَجْزُ أَتْ (١٢) أُو أحْمَالاً (١٢) كَابُ الْجِيلَةِ فَى

كالنكحاح

وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمُنْتَةُ وَالشَّفَارُ جَائَّزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلْ مِرْشِنِ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْي عَن عَبَيْدِ اللهِ بْنِي تُمَرَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَن الْحَسَن وَعَبْدِ اللهِ أَ بِيَّ تُحَدَّد بْن عَلِيّ عَن أَبِهِما أَذَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِذْ أَيْنَ عَبَّاسِ لاَ يَرَى بِمُتَّمَّةِ النَّسَاء بَأْسا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ كُومِ الْحَبُدُ الْإِنْسِيَّةِ • وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ أَخْتَالَ حَتَّى تَتَتَّعَ فَالنَّكَاحُ فَاسِدْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ النَّكَاحُ جَائْزُ والشَّرْطُ الطل السب ما يُكرُّهُ مِنَ الإخْتِيالِ فِي الْبَيْوعِ وَلا يُعْتَمُ فَضْلُ المَّاهِ لِيُنتَعَ بِدِ فضلُ الْكَلَّارِ مَدْثَ إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا ( ) مالك عن أبي الزُّنَادِ عَن الْأَعْرِبِ عَن (٣) في الَّيْمَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ لاَ يُؤْمَنُهُ فَصْلُ الَّمَاءِ لِيُمْتَعَ بِهِ فَصْلُ الْكَالَمِ (۱) کانتا باب ما يُكُرُّهُ مِن التَّاجُش وَرْثُ قُنَيْةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ أَنِن تُمَرَّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَهُ عَن النَّجْس باب ما يُنفى مِنْ ٣٠ أُغْذَاعِ ف الْبُيُوعِ ٣٠ وَقَالَ أَيُوبُ بُخَادِعُونَ الله كَمَا ٤٠ يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوْا الْأَمْرَ عِيانًا | t ... (vy كَانَ أَهْوَنَ عَلَى مَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٥٠ مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْد الله أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ النِّي عَلَى أَنَّهُ بُحْدَمُ فِي الْبُيُوحِ فَقَالَ إِذَا بَابَسْتَ فَقُلْ لاَ جِلاَبَةَ بِاسِ ما يُنْهَى مِنَ الاَحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِ الْيُقِيمَةِ الْمَرْهُوبَةِ وَأَنْ لاَ يُكَمَّلُ (أُ صَدَافَهَا حَرَثُ أَبُو الْبَانِ حَدَّثَنَا (أَ شُمَيْثِ عَن الرُّهْرِيُّ قال كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ انَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَأ نُسكحُوا

> ماطَابَ لَكُمْ مُنَّ النَّمَا ۗ قَالَتْ هِيَ الْيَبَيَّةُ فِي حَجْرِ وَلِيُّهَا ۚ فَتَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَائِهَا كَبِرِيدُ أَنْ يَتَوَرَّجُهَا بِأَدْنَى مِنْ مِنْةِ نِسَائُهَا كَثْهُوا عَنْ نِكَاْمِهِنَّ إِلاّ أَنْ

الرَّجُلِ وَيُشْكَوْمُهُ أَخْنَهُ بَنَيْرِ صَدَاقٍ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ أَخْتَالَ حَتَّى تُزَّوِّجَ عَلَى الشُّغَادِ فَهَوَ جائزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقالَ فِي الْمُتَّمَةِ النُّسَكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ

(١) يُكَدَّلُ كَالَّامُدَانَكُ

يْقْسَطُوا لَمَنَ فَى إِكْمَالِ الصَّدَاق ثُمَّ أَسْتَفْقَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ: كَأَثْرَلَ ٱللهُ وَبَسْتَقْتُونَكَ (١) في النَّمَاه فَذَكَرَ الحَدِيثَ بِالبِ إِذَا غَصَبَ جارِيَّةٌ فَزَعَمَ أَنَّهَا ماتَتْ ، فَقُضِّي بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ اللِّيَّةِ ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَعْيَ لَهُ ، وَتِرُدُ الْقيمَةَ وَلاّ تَكُونُ الْقِيمَةُ تَمَنَا \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ الْجَارِيَّةُ لِلْنَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقَيمَةَ وَفِي هَذَا أَحْتِيَالُ لِنَ أَشْتَهُى جاريةَ رَجُل لاَ يَبِيمُهَا فَعَصَبَهَا وَأَعْتَلَّ بِأَنَّهَا ماتَتْ حَتَّى يَأْخُذّ رَبُّما نِيمَتُهَا فَيَطِيبُ (٧) لِلْفَاصِبِ جارِيَّة غَيْرِهِ قالَ النَّيُّ إِنَّ أَمْوَ الْكُمْم عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، وَلِكُلُّ غادِر لِوَال يَوْمَ الْقِيامَةِ مَدْثُ أَبُو مُعَنِم حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَن عَبْد أَلَّهُ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن مُحَرَّ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا عَن النِّي عَلِي عَالَ لكلُّ غادر لِوَالَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ بِالبِ مَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شَفْيَانَ عَن هِ مَا مِ عَنْ عُرُوَّةً عَنْ زَيْلَبَ أَبْنَةِ "" أَمْ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّيْ يَرَافِي قَالَ إِنَّا إَنَّا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِبُونَ (\*) وَلَمَلَّ بَمْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَمَنَ مِحْجَّيْهِ مِنْ بَمْض وَأَفْضِي ( ٥) لَهُ عَلَى نَحْو (١) ما أَسْمَعُ فَن قَصَيْتُ لَهُ مِن حَنَّى أَخِيدِ شَيْئًا فَلا بَأْخُذُ (١) فَإِنَّهَا أَفْضَهُ لَهُ فِطْمَةً مِن النَّادِ باب في النَّكامِ مَرْث مُسْلِمُ بنُ إِزَّاهِمِ، حَدَّثَنَا هِشَامْ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيّ عِنْ اللَّهُ مِنْ كُنُّهُ الْبِكُنُّ حَتَّى نُسْتَأَذَنَ ، وَلاَ النَّبْثُ حَتَّى نُسْتَأْمَرَ ، فَصل يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قالَ إِذَا سَكَتَتْ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ (١٠٠ كَمْ نُسْتَأَذَنِ الْبِكُرُ وَلَمْ تَزُوَّجْ فَأَخْتَالَ رَجُلُ فَأَمَّامَ شَاهِدَىٰ (٥) زُورِ أَنَّهُ تُزَوِّجَهَا برِ صَاهَا فَأَثْبَتَ الْفَاضِي نِكَاحَهَا (١٠٠ وَالزَّوْجُ بَنْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ · يَطَأُهَا وَهُوَ تَرُو بِمِجْ تَصِيبُ مُؤ**َثِنَ** عَلِي مِنْ عَلِي مِنْ عَبِدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ حَدَّثَبَا يَحِييٰ بْنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَمْفَر تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيمًا وَهمْ كارِهَةٌ "

(۱) بِسَعْتُوبُكُ (۱) بِسَعْتُوبُكُ (۱) بِنَدُنِهِ (۱) بَنْدُنِهِ (۱) عَنْدَسِمُونَ إِنَّهُ (۱) فَالْمُعْمِمُونَ إِنَّهُ (۱) فَالْمُعْمِمُونَ إِنَّهُ (١) فَالْمُعْمِمُونَ إِنَّهُ (١) فَالْمُعْمِمُونَ إِنَّهُ (١) فَالْمُعْمِمُونَ إِنَّهُ (١) فَالْمُعُمِمُونَ إِنَّهُ

إما ينكاعه

فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْسَارِ عَبْدِ الرَّحْنِ وَنُجَمِّعِ أَبْنَى جارِيةَ قالاً فكر تَحْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسًاء بنْتَ خِذَام أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهُى كَارِهَة ، فَرَدَّ النَّيْ عَلَّى ذَٰلِكَ \* قالَ مُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّ عَلَى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَن أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاء عَرْثُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لاَ تُشْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى نُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قالوا كَيْفَ إِذْتُهَا ؟ قالَأَن نَسْكُتَ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ أَحْتَالِمَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىٰ زُورٍ عَلَى نَزْوِ بِحِ أَمْرَأُو نَيِّب ِبالمرها ، فَأَثَبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِنَّاهُ ، وَالزَّوْجُ بَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ بَيْزَوَجْهَا فَطُّ ، ﴿ وَيُدِّبُ فَإِنَّهُ يَسَمُهُ هٰذَا النَّكَاحُ وَلاَ بَأْسَ بِالْقَامِ لَهُ مَعَهَا حَدَثُنَا أَبُو عاصِهِ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ -----(۳) بِشَهَادَقِ) عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ (٤) بُطُّلَانَ عِلَّةِ الْبِكْرُ نُسْتَأَذَنُ ، قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَعْي ؛ قالَ إِذْنُهَا صُاتُها \* وَقالَ بَمْضُ گانوردا م (ه) بقیل النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلُ (١) جاريَةَ بَنْيَةَ (١) أَوْ بِكُراً فَأَبَتْ فَأَحْتَالَ فَجَاء بشَاهِدَى ا (١) أَهْدَتْ كَمَا زُور عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَذْرَكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَنِيمَةُ فَقَبَلَ الْقَاضِي شَهَادَةً (٣) الزُّودِ ، وَالزُّوجُ يَمْلَمُ بِيُطَلِّكِنِ (\*\* ذٰلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطَءْ ﴿ السِّبُ مَا يُسَكِّرُهُ مِن أَخْيِالِ ۗ ﴿ ﴿ أَمَّ وَاللَّهِ (٨) وَقُلْتُ المَرَّأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النَّيِّ عَلَيْهُ فَى ذَٰلِكَ عَرَثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ رَسُولُ أَللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَاْرَاءِ ، وَيُحِبُّ الْسَلَلِ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَالُهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخِلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَسَ عندها أَكْثَرَ يُمَاكان يَحْتَبُسُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلك ، فَقَالَ (٥٠ لِي أَهْدَت (١٦ أَمْرَأَهُ مِنْ فَوْمِهَا عُكَةً مَسَلِ فَسَقَتْ رَسُولَ أَلَهُ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً ، فَقُلْتُ أَمَا <sup>00</sup> وَأَلَّهُ لَتَحْتَالَنَّ لَهُ ، فَذَ كَرْتُ ذَلكَ لسَوْدَةً ، قُلْتُ 00 إِذَا دَخلَ عَلَيْكِ وَإِنَّهُ سَبَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ بَارَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَفَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ

لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هَٰذِهِ الرِّيحُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ يَشْتَذُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلهُ الْمُرْفُطَ وَسَأْقُولُ ذٰلك ، وَقُولِيهِ أَنْتَ بَاصَفيَّةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً ، قُلْتُ (١٠ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا اللهَ الأَهْوَ لَقَدْ كَذَتْ أَنَّ أَبَادَرُهُ ٥٠ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَمَ لَي الْبَكِ فَرَقَامَنْك فَلَنَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهُ أَكَلْتَ مَنَافِرَ ؟ قالَ لاَ ، قُلْتُ فَل هَذِهِ الرُّبِحِ ؟ قالَ سَقَنْنِي حَفْضَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ ، قُلْتُ <sup>٣٠</sup> جَرَسَتْ نَحَـٰلُهُ الْمُرْفُطَ ، فَلَمَّا دَخَلَ هَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَدَخَلَ عَلَى صَفيَّةٌ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلكَ ، فَلَتَ وَخَلَ عَلَى حَفْصةَ قَالَتْ لَهُ بَا رَسُولَ أَنْهِ أَلا أَسْقِيكَ منهُ ؟ قالَ لاَحاجَة لي بهِ ، قالت تَتُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ أَنَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قالَتْ قُلْتُ لَمَّا أَسَكُنِي بِاسِ ما يُكْرَهُ مِنَ الإَحْتِيَالِ فِي الْفِرَادِ مِنَ الطَّاعُونِ مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ ، فَلَنَّا جَاء بِسَرْغَ (٤) بَلْنَهُ أَنَّ الْوَبَاء وَقَعَ إِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّخْن بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ إِذَا سَمِنتُم (١٠٠ بِأَرْضِ فَلاَ تَقَدَّمُوا ٣٠ عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَرِّ بأَرْضَ وَأَنهُمْ بَهَا فَلاَ تَخَرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ ، فَرَجَعَ مُحَرُّ مِنْ سَرْغَ وَعَن أَبْنِ شِهِاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ مُمْرَ إِنَّا أَنْسَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْلِ مَدث أَبُو الْيَهَانِ حَدَّثَنَا (<sup>()</sup> شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِئُ حَدَّثَنَا (<sup>()</sup> عايرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّهُ سَمِمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بُحَدَّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْزٌ أَوْ عَلَدًابٌ عُدُّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمْرِيمُ مِنْ مَنْهُ بَعِيَّةٌ ۖ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْنِي الْأُخْرى فَنَ مَمِعَ (") بِأَرْضِ فَلاَ يُقْدَرِمَنَ عَلَيْهِ وَمِنْ كَانَ ِ إِزْضِ وَفَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجُ فِرَاداً ينهُ ﴿ السِّبِ فِي الْمِيْدَةِ وَالشُّفْعَةِ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسَ إِنْ وَحَبِّ هِبَّةً أَلْفٌ دِرْحَم

(٩) تعمِعَ بهِ

(1) سَدِّدَةُ (2) سَدِّدَةُ (3) فَ مَارِدِهِ (4) فَ مَارِدِهِ (5) مَا مِنْ أَلَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ فَاللَّهُ فَاللْمُوالِلَّا لِللللْمُولُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللْمُولُول

أُه أَ كُنَرَ حَتَّى مُكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَأَحْنَالَ فِي ذَٰلِكُ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا فَلَا زَكاة عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا غَفَالَفَ الرَّسُولَ ﷺ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الرَّكَاةَ صَرَتُنَا أَبُو تُمَمْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ السَّفْتِيَانِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قال قال النَّيُّ عَلَيْهِ الْعَانِدُ فِي هِيِّتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوَّء مَرْثُ عَبْدُ أَلَيْ بْنُ تُحَمِّد حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَا مَعْتَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ إِنَّا جَمَلَ النَّيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ في كُلُّ ما أَمْ يْقْتَمْ ۚ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشَّفْعَةُ لِلْجِوَارِ ثُمَّ مَمَدَ إِلَى ما شَدَّدَهُ (١٠ فَأَ بَطَلَهُ ، وَقَالَ إِنِ أَشْرَى دَاراً خَفَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشَّفْعَةِ فَاشْتَرَى مَهِناً مِنْ مِانْةِ سَهِمْ ثُمَّ أَشْتَرَى الْبَاقَ وَكُأْنٌ لِلْجَارِ الشَّفْعَةُ فِ السَّهِمِ الْأُولُ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالُ فِي ذَٰلِكُ ﴿ مَرْشُنَا عَلَى أَنْ عَنْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَنْسَرَةً سَمِنْتُ مَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ قال جاء الْمِسْوَرُ بْن تَخْرَىمَةَ فَوَصَعَ بَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِيعِ اِلْمِسِنُورَ أَلاَ تَأْمُرُ حُسِدًا أَنْ يَشَنَرِيَ مِنْ يَئِينِي <sup>00</sup> الَّذِي في دَارِي <sup>00</sup> فَقَالَ لاَ أَرِيدُهُ عَلَى أَرْنِسانَهُ إِمَّا مُقَطِّلُهُ وَإِمَّا مُنَجَّنَة قالَ أَعْطِيتُ خَمْسَانَة تَقْداً فَنَعْتُهُ وَلَوْلاً أَنِّي شَمِنتُ النِّيَّ (\*) عِلْكُ بَقُولُ الْجَارُ أُحَثُّى بِصَقَبِهِ مَا بِعُسُكَةُ (مُ أَوْ قَالَ ما أَعْطَيْشُكَةُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنْ مَعْتِراً لَمْ يَقُلْ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ (0) قَالَ لِي هَكذَا وقالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِمَ (١٧) الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْثَالَ حَقِّي يُعْطِلَ الشُّفْعَة فَيَهَتُ الْبَائِمُ لِلْمُشْتَوِى الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوَّضُهُ المشتَوى أَلْفَ دِرْهَمِ فَلاَ يَكُونُ الشِّفِيمِ فِيهَا شُفْعَة " وَرَكُنا كُعَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفَيَّانُ مَنْ إِبْرَاهِمِ أَنْ مَيْسَرَةً عَنْ تَمْرُو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِيجٍ أَنَّ سَمْدًا سَاوَمُهُ يَيْنًا بأَرْبَسِيائَةِ

مِثْقَالِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الجَارُ أَحَقُّ بصَقَبِهِ ٣٠ كَمَا أَعْطَيْتُكَ ٣٠ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ اُشْتَرَى نَصِيبَ دَار ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَة وَهَ لَا بُنهِ الصَّمْيرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَينٌ بابِ أَخْتِيَالِ الْعَامِلِ لِلْمُدَى لَهُ ِ مَرْثُنَا غُيَنْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعديُّ قالَ أَسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ رَجُلاً عَلَى صَدَقاتٍ بَنِي سُلَمْمِ يُدْعَى أَبْنَ اللَّهَيَّةِ فَلَمَّا جاء حامَّتِهُ قالَ هَٰذَا مالُكُمْ وَهَٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى فَهَلَّ (") جَلَسْتَ فِي يَبْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيُّكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبَنَا لَفَهَ اللهُ وَأَنْهِىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ كَإِنِّي أَسْتَمْدِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَل مِمَّا وَلاَّ نِي أَللَهُ ۚ فَيَأْ نِي فَيَقُولُ هٰذَا مالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلاَ جَلَسَ في يَئْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْنًا بِغَيْرِ حَقَّةِ إِلاَّ لَتَي ألله بَحْسِلُهُ مَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَغْرِفَنَ أَحَدًا مِنْسَكُمْ لَـتَى اللهُ تَحْدِلُ بَعِيرًا لهُ رُفاهِ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوار أو شاةً تَنِعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ بَدَهُ حَتَّى رُوعًى (لا يَيَاضُ إِطِهِ (٥٠ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّمْتُ بَصْرً عَنْبِي وَسَمْعَ أَذُنِي مِرْثُنَا أَبُو مُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِمَبْسَرَةَ عَنْ تَمْنِوبْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِيعِ قَالَ قَالَ 🗥 النَّبُّ ﷺ الحَارُ أُحَثُّى بِصَفَهِهِ 🗥 ه وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ ٱشْتَرَى دَارًا بِشِرْيِنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَنَّى يَشْتَرِي ٱلدَّارَ بِمِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمْ وَيَنْفُدَهُ ( اللَّهِ عَلَمَ آلاَفِ دِرْهَم وَيُسْمَانَةَ دِرْهَم وَيَسْمَةً وَنِسْمِينَ وَيَنْفُدُهُ دِينَارًا بِمَا بَـتِيّ مِنَ الْمِشْرِينَ الْالَّفُ (1) كَإِنْ طَلَبَ الشُّفِيحُ أَحَدُهَا بِمِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمْ وَإِلَّا فَلَاسَبِيلَ لَهُ كَلَ الدَّار فَإِنِ أَسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ المُثَنَّرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُو يَسْمَهُ آلاَف دِرْهُمْ وَلِينْمُوانَةَ وَلِينْمُةٌ وَلِينْمُونَ دِرْهُما وَدِينَارٌ لِأَنَّ الْبَيْمَ حِينَ ٱسْتُعِقَّ أَتْفَضَ

(١) يِسْقَبِهِ مَّأَعْظَبَنْكَ (١) أغطَتْكَةُ (٠) فَهَلْ جَلَنْتَ (٠) إِعْلَيْهُ 6 7£ (J) ي بنير توين فى اللسخ الق بأيديناوكفائرح النسطلان

الصَّرَفُ فَى اَلَّذِينَارِ ( ) وَإِنْ وَجَدَ بِهِذِهِ النَّالِ عَيْنًا وَلَمْ تُمُنْتَحَقَّ وَإِنَّهُ بَرُدُهَا عَلَيْهِ السَّرِينَ وَقَالَ ( ) النَّيْ يَقَالَ ( ) النَّيْ يَقَالَ ( ) لَا ذَاء وَلاَ خِنْفَة وَلاَ عَائِلَة صَرَّحَ السَّمَادُ خَدْتَا يَشِي مَنْ السَّالِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

## ينسيك لمنه ألزجم الريحي

باسب " ( النّبير وَأُون ( ) ما بَدِئ بِهِ رَسُول اللهِ عَنْ الْهِ مِنْ الْوَحْيِ الرُّوا السَّالِيَةُ مَرْضُا بَعْي مِن الْوَحْي الرُّوا السَّالِيةُ مَرْضُا بَعْي مِن الْوَحْي الرُّوا السَّالِيةُ مَرْضُا بَعْي الرُّوا مِن الْمَدِئ مَن مُعْتَل عَن الْرَه فِي اللَّه وَحَدَّنَى عَبْدُ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُحْرِئُ اللهُ وَحَدَّنَى عُرُونُ اللهِ مَن الْوَحْي عَنْ الْوَحْي اللَّهُ وَمِن الْوَحْي اللَّهُ وَقَالُ اللّه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

مب (۱) ق الدار " (۲) الفآ خرص

(٢) وقال قالًا (٤) يَغِمُ لَلُسُلِمِ لاَ دَاء

(۰) بِسَقَبِهِ ِ

(١) (كِنَّابُ التَّعْبِيرِ)

(۷) با سب أُوَّلُ ما بُدِئْ

> (۸) أغبرنا ---

4°ch (1)

(١١) فَأُخَذَنِي فَنَطِّنِي

(١٢) عَلْمَ الْإِنْسَانُ مَالَمٌ يَعْلَمُ

(۱۲) وأُخْبُر

قَدْ خَشِيتُ عَلَى (" تَشْيى فَقَالَتْ لَهُ كَلاًّ أَبْشِرْ فَرَاللهِ لاَ يُحْزِيكَ " أللهُ أَبَدًا إنك لَتَصِلُ الرَّحِم ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ ، وَتَحْدِلِ الْكَلَّ ، وَتَقَرَّى الضَّيْفَ ، وَتُمْينُ عَلَم نَوَائِبِ الْحَثْقِ، ثُمُّ أَنْطَلَقَتُ بِو خَدِيجَةٌ حَتَّى أَنَّتْ بِو وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَد بْن عَبْدِ الْمُزَّى بْنِ نُعَى ، وَهُوَ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أَخُو (" أَبِهَا ، وَكَانَ أَمْرًأَ تَنَصَّرَ في الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ بَكْتُبُ الْكِتَابَ الْمَرِيّ، فَيَكْتُبُ إِلْمَرَ بِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيل ، ما شاءاللهُ أَنْ يَكْتُبُ ، وَكَانَشَيْهُا كَبِيرًاقَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةٌ أَي أَبْنَ عَمَّ أَسْمَعْ مِن أَبْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ أَنْ أَخِي مَاذَا تَرَى كَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ عَلِّي مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الذِي أَثْرِلَ عَلَى مُوسَى بَالَيْنَنِي فِيها جَدْعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قوثمك فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ نُخْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَتَمْ كُمْ بَأْتِ رَجُلٌ فَطُ بِمَا <sup>(3)</sup> جِنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكِنِي بَوْمُكَ أَنْصُراكَ نَصْرًا مُؤَرِّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَفَةُ أَنْ تُونُقَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّيْ يَنْكُ فِيها بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَاراً كَنَّ بَشَرَفَى مِنْ رُوسُ شَوَاهِنِي ٱلْجِبَالِ فَكُلَّمَا أُونَى بِذِرْوَةٍ جَبَلِ لِكِنَ ۖ بُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ بَالْحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَبَسَكُنْ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفَسُهُ وَيَرْجِعُ ، وَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ كَثْرَةُ الْوَحْيِ غَدًا لِيثُلِ ذَلِكَ ، وَإِذَا أَوْنَى بِذِرْوَةِ جَبَل تَبدِّي (٥) لَهُ جِبْرِيلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ \* قالَ (١) أَبْنُ عَبَّاسٍ : فالِنُ الْإِضْاحِ، صَوْه الشَّنْسِ بِالنَّهَارِ ، وَصَوْه الْقَتَرِ بِاللَّيْلِ بِإِسبُ رُوْمَ اللَّهَالِيلِينَ ( ) وَقَوْلِهِ ( ا تَمَانَى : لَقَدْ صَدَقَ أَلَهُ رَسُولَهُ الرُّؤَامِ إِلْمَتَّى لَنَدْخُلُنَّ الْمَنْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاء أَللهُ آمِنِينَ (١) مُحَلَّقِينَ رُوسَكُم وَمُقَصَّرِ بِنَا لاَ تَحَاقُونَ فَقلِ ما لَم تَعْلَمُوا جَفَلَ مِن دُونِ ذَلِيُّ فَنَمَا فَرِيمًا ﴿ مَرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنَلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن أبي طَلْعَةً عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ الرُّوْمَ السَّمَنَةُ مِنْ الرَّجُلِ

(ر) عَلَىٰ فَقَالَتُ (۲) لاَ يُحْرِّمُكُ (۲) أَمْنُ أَيْهَا . مَكنا في النسخ المنسفة ونسها في المنتج لابن مساكر كا في المنتج لابن مساكر كا في (ع) يعنل ما حِنْتُ (ه) يعنل ما حِنْتُ (ه) وقاله (المنابخ المنابخ المناب

(٨) وَ قُوْلِ أَنْهُ

قنْعًا قَرَيبًا

(١) آمنِينَ إِلَى قُوْلِهِ

(۱) (باب) الأفايات الله (۲) حَدَّنَى بَعْنَى وَمُوَّرًا آبُّن سَمِيد (۲) الرُّوْلِ السَّالِحَةُ (۵) وَلَمْتَكَمَّدُتْ (۵) وَلَمْتَكَمَّدُتْ

الصَّالِح جُزْءٍ منْ سِنَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّة ۞ الرُّوْبَإِ (١) مِنَ ٱلله ﴿ **حَدْثُنَ**ا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَبْرٌ حَدَّثَنَا (٢) يَحْي هُوَ أَبْنُ سَعِيدِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ قالَ سَمِمتُ أَبًا قَتَادَةَ عَن النِّي يَرَكِيُّ قالَ الرُّوزَيَا (\* مِنَ اللَّهِ وَالْحُيْرُ مِنَ الشَّيْطَانِ **حَدْثُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خَبَّاب عَنْ أبي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيِّ يَنْكُ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْبًا يُحِبُّ كَا أَعَا هِيَ منَ اللهِ فَلْيَعْمَدِ اللهُ عَلَيْهِمَ وَلْيُحَدِّثْ (1) بها ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلك يُمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّا هِي مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعَدْ مِنْ شَرَّهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ بِالْب الرُّوْتِمَا الصَّالِخَةُ جُزْءِ منْ سنَّةِ وَأَرْبَعِنَ جُزْا منَ النَّبُوَّةِ ح**رَثْنِ مُسَدَّدٌ ح**َدَّثَنَا عَبْدُ ألله بْنُ يَحْيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ وَأَثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا لَقَيْنَهُ بِالْمَامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَكَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّيِّ عَلَى قَالَ الرُّو إِمَا الصَّالِحَةُ مِنَ إِنَّهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ فَلَيْنَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصِق عَنْ شِهالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ \* وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ أَبِي فَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي ﷺ مِثْلًهُ ﴿ مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّي اللَّهِ عَنْ النَّهِ اللَّهِ مِثْلًهُ ﴿ مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ مَرْثُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ مَرْثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ مَا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّيْعِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلْ قالَ رُوْ بَا اللَّوْمِن جُزْهِ مِنْ سِتَّةٍ وَأَدْ بَعِينَ جُزْأً مِنَ النَّبُوَّةِ مَ**رَثَنْ** بَحْي بْنُ فَزَعَة حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ رُوْ بَا المُؤْمِنِ جُزْيٍهِ مِنْ سِيَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْاً النُّبوَّة ، رَوَّاهُ (\*) ثَابِتٌ وَمُحَيْدٌ وَإِسْنُقُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ وَشُمَيْتٍ عَنْ أَنَس عَن النَّيّ وَلَيْ وَرَشِي (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَةَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي عَادِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يُزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خَيَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ أَللهِ عَلَيْ يَقُولُ: الرَّوْيَا الصَّالِمَةُ جُزْءِ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزَاً مِنَ النَّبُوَّةِ **باب** 

**هَدُثُنَ** أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ السُبَّبِ **أَنَّ أَبَا** هُرُيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ لَمْ يَبِنْ مِنَ النُّبُوَّ فِي إِلاَّ الْمُشَرّاتُ، قَالُوا وَما الْكِشَرَاتُ ؟ قالُ الرُّونَا الصَّالِخَة بِالسِّ مُرُونًا يُوسُفَ ، وَقَوْلهِ تَمَالَى : إذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبَا وَالشَّسْ وَالْفَكَرَ رَأَيْتُهُمْ لى سَاجِدِينَ (١) قالَ بَا مُبَنَّ لا تَقْصُصْ رُوْ يَاكَ عَلَى إِخْوُ تِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْا نْسَان عَدُو مُبِينٌ، وَكَذَلك يَجْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيل الأَحْدِيثِ وَرُبِيمُ نِسْتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أُنَّهَا عَلَى أُبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَفَوْلِهِ تَمَالَى : بَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْويلُ رُوْ بَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ٣٠ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْن وَجاءَ بَكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ يَنْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطيف لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ وَبَّ قَدْآ تَبْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّشَنِي مِنْ تَأْوِيل الأَحادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِنِّي فِي النُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفِّنِي مُسْلِمًا وَأَلِمْفَنِي بِالصَّالِينَ \* ٣٠ فاطيرُ وَالْبَدِيمُ وَالْبَتْدِعُ \* وَالْبَارِئُ \* 6 وَالْحَالِيُّ وَاحِدُ مِنَ الْبَدْه (١) بَادِئَةٍ ۞ (٧) رُوْبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَمَّا بَلَغَ مَمَهُ السَّعَىٰ ﴿ كُنَّ قَالَ يَا مُنِمَّ إِنِّي أَرَى فِي الْنَامِ أَنِّي أَذْبَكُ ۚ ، فَا تَظُو ما ذَا تَرَى ؟ قال يَا أَبَتِ أَفْلَ مَا ثُوْنَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ أَلَنْهُ مِنَ الصَّارِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَثَلَّهُ لِلْجَبِن وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمِ فَدْصَدَّفْتَ الرُّورَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْحُسِنِينَ. قالَ مُجَاهِدٌ: أَسْلَمَا سَلَّمَا ما أُمِرًا بدِ ، وَ لَكُ وَمَنَّمَ وَجْهَهُ إِلْأَرْضَ ﴿ بِالْبِ التَّوْآطُو عَلَى الرُّوا يَا **َ وَرُثُنَّا يَخِيُّ إِنْ بُكَيْرٌ ۚ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٌ عَنْ سَا لِم بْنِ عَنْدِ** اللهِ عَنْ أَبْنِ ثَمِرَ أَرْضَيَ اللهُ عَنْهُ ٤٠ أَنَّا أَنَاساً أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السِّيعِ الْأَوَاخِرِ،

(٣) قال أبو عبد الت ﴿ وَالْمُدْعُ (0) وَالْمَادِئ

فَتَيَانَ (١٠ ، قالَ أَحَدُهُمَا إِنَّى أَرْانِي أَعْصِرُ خَزًا . وَقالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَّانِي أَجلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا كَأْكُلُ الطَّايْرُ مِنْهُ ۚ نَبَثْنَا بَتَّأُوبِلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْخُسنينَ قالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامُ ثُرُ وَقَانِهِ ۚ إِلَّا نَبَّأَ ثُسَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِسَكُمَا ذَٰلِكُمَا يَمَّا عَلَمْنَى رَبِّى إِنَّى تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ مُ كَافِرُونَ وَأَنَّبَعْتُ مِلَّةً آبَائَ إِرْ اهيمَ وَإِسْعُقَ وَيَمْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءَ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ بَاصاحِيَ السِّجْنِ أَأَرْبَابِ (٧٠ مُتَفَرِّ قُونَ . وَقَالَ الْفُصَيْلُ (\* ) لِبَعْض الْأَ ثَبَاعِ يَا عَبْدَ أَلَّهِ : أَرْبَابُ مُتَفَرَّ قُونَ خَيْرٌ أَم أللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءَ سَيَّتُمُوهَا أَنْهُمْ وَآبَاؤُكُمُ مَا أَنْزَلَ مل مي رواية أو أللهُ بِمَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحَكُمُ إِلاَّ يَتِهِ أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْمُ وَلْكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ، يَاصَاحِبَي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا قَوْلِهِ كَا صَاحِتَى السَّجْنَ إ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَفُ فَتَأْكُلُ الطَّائِرُ مِنْ رَأْسِهِ فَضِيَ الْائْرُ الَّذِي فِيهِ نَسْتَفْتيكن وَقالَ أًأَرْ بابُ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبِّهِ فَلَبْتَ فِ السُّخِن بِضْعَ سِنِينَ ، وَقَالَ اللَّكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ بَأْكُلُهُنَّ سَبغ عِمَافٌ وَسَبْعَ شُنْبِلاَتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ بَابِسَاتٍ بِالنَّهُ اللَّالُّ أَفْتُونِي فِ رُوْبَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْ بَهِا تَمْبُرُونَ قَالُوا أَصْفَاتُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلاَمِ بِمَا لِمِينَ وَقالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدْ كَرْ بَعْدَ أُمَّةً ۚ أَنَا أَفَيْفُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَبُهَا الصَّدِّينُ

أَفْتِنَا فِي سَنْعِ بَقَرَاتٍ مِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِبَافٌ وَسَنْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَالِسَاتِ لَمَتِكَى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ، قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا

رًأنَّ أَنَاسًا أَرُوا أَنَّهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّيُّ يَكِّيَّ ٱلْنَيسُوهَا في السَّبْعِ الْأَوَاخِر ے ُ رُوْبَا أَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشَّراكِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَدَخَلَ مَمَّهُ السَّخِنَ

(١) فَتَبَانِ إِلَى تُوالِينِ

فَيَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا أَلْكُلُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعُ شِيدَادُ يَأْ كُذُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً يَمَّا تُحْسِنُونَ ، ثُمَّ يَأْنِى مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عامُ فيه يُمَّاكُ النَّاسُ وَفيه يَمْصِرُونَ ، وَقَالَ المَّلِكُ أَنْتُرِنِي الدِّفَالَّا جاءهُ الرَّسُولُ قالَ أرجم إِلَى رَبِّكَ ، وَأَدُّ كُرِّ أَفْتَهَلَ مِنْ ١٠٠ ذَكَرَ أُمَّةٍ قَرْنِ ١٠٠ وَيُقْرَأُ أَمَّهِ نِسْيَانِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : يَعْصُرُونَ الْأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ ، تَعْصُدُونَ تَحْرُسُونَ حَرَثْ عَبْدُ الله حَدُّثَنَا جُورُرِيَّةُ عَنْ مالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِّبِّ وَأَبَّا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ لَوْ لَبَثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي ٱلدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ إِلَي مَنْ رَأَى النِّيَّ مَنْ اللَّهِ مَدُفْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُس عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَني أَبُوسَلَمَّةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ سَمِمْتُ النَّيِّ عِلَيْ يَقُولُ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَطَةِ وَلاَ يَسَمَّلُ الشَّيْطَانُ بِي \* قَالَ أَبُوعَبِدِ أَنَّهِ قَالَ أَنْ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِيدِ ﴿ مَرَثِنَا مُتَلَّى بَنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِنِ بْنُ مُخْتَار حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِينُ مَنْ أَنْسَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال النَّىٰ ﷺ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الصَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي وَرُواْيَا الْمُؤْمِن جُزْهِ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النَّبُوَّةِ ﴿ فَرَثُنَا بَعْنِي بَنُ بُكَنِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَمُّفُرَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي فَنَادَةً قَالَ قَالَ النَّبيُّ ﷺ الرُّوْعَ الصَّالِمَةُ مِنَ أَنَّهِ ، وَالْخُلُمُ مِنَ الشَّيْمَاكَ ، فَمَنْ رَأًى شَيْئًا يَكُرَ هُهُ فَلْيَنْفِثْ مَّنْ شِهالِيهِ ثَلاَثًا وَلَيْتَمَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَنْزَا يَا ٢٠٠ بي مَرْثُ عَلِيهُ بْنُ خَلِيِّ حَدَّثَنَا نُحُمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَى الزَّيْدِينُ عَنِ الزَّهْرِي قالَ أَبُو سَلَمَةً قَالَ أَبُو قَتَنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النِّي تَلِيُّ مَنْ رَآلِي فَقَدْ رَأَى الْمَقْ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَإِنْ أَخِي الرَّهْدِيِّ مَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّبْتُ حَدَّنَى أَن

(۱) مَنْ ذَكَرَاتُ (۲) أَلَّذِ قَرْنِ (۲) أَلَّذِ قَرْنِ (۲) لاَيَتْرَامِي بِي الْهَاد عَنْ عَبْد أَلَهُ بْن خَبَّاب عِنْ أَي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ سَمِمَ النِّي عَنْ يَقُولُ مَنْ رَآيِن منث أخدُ بنُ القدام السفارُ حدَّثَنَا مُحَدُّ بنُ عَبْد الرَّحْن الطَّفَارِي حَدَّثَنَا أَيُوبُ بالرُّف ، وَيَبْنَهَا أَنَا نَائُمُ الْبَارِحَةَ إِذْ أَنْبِتُ بِمَقَانِيحٍ خَرَانُ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِيتُ مُرُورَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ وَأَكْثُرُ تَلْتَقَلُّونَا " ألله بنُ سَنْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهُ بْنُ مُحْرَّ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ مِنْ أَدْمِ الرَّجَالِ لَهُ لِلَّهُ كَأَخْسَنَ مَا أَنْتَ رَاهِ مِنَ الْلَمْتِمِ قَدْ رَجَّلُهَا تَقْطُرُ مَاء مُسَّكِينًا عَلَى رَخُلُنْ أَوْ عَلَى عَوَاتَق رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْتِيتِ ، فَسَأْلُتُ مَنْ هَذَا ؟ فَقَيلَ المَسْيَّحُ ثُمُّ أَنْ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَمْدِ قَطَطَ أَعْرَر الْمَنْ الْيُمْنِي كَأَنَّهَا عَنَبَةٌ طَافِيةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَيلَ المَسِيحُ الدِّجَالُ ح**َرْثُنَا يَخَ**ىٰ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُونُسَ عَن أَنْ شَهَابَ عَن عُنيْدِ أَلَّهُ بْن عَبْدِ أَلَهُ أَنَّ أَنْ عَبَّاسَ كَانَ بُحَدَّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْقُ فَقَالَ إِنِّي أُربتُ ٣٠ اللَّيْلَةَ فِي المَنَامِ ، وَسَاقَ الحَديثَ ء وَتَابِّمَهُ الرَّهْرِيُّ وَسُفْيَانُ بِنُ حُسَيْنِ عَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةً ﴿ وَقَالَ الزُّنَيْدِينُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مُبَيْدِ أَلَهِ أَنْ أَبْنَ عَبْاسِ أُو (١٠) أَمَا هُرَ رُومً عَنْ النَّيْ عَلَى وَقَالَ شُعَبْ وَإِسْفَقُ بْنُ يَحْي عَنِ الزَّهْرِي كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً نُحَدِّثُ عَنِ النِّيمُ يَنْكُ وَكَانَ مَعْشَرُ لاَ يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ باسب الرُوْيَا بِالنَّهَارِ . وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَن أَنْي سِيدَينَ رُوْيًا النَّهَارِ مِنْنُ رُوًّ مَا النَّها معرف عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ أَلَٰهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

() مُتَلَّتُهُوْمِيّاً () وافاً () وأَلْفِيّاً () وأَلْمُ مُرْمِيّاً

أَنْحَنُ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بنْتِ مِلْعَانَ . وَكَانَتَ تَمْنَتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامَتِ ، فَلَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْمَتَتُهُ ، وَجَعَلَتْ تَشْلى رَأْسَةً ، فَنَامَ وَسُولُ أَنْهِ عِلَيْ ثُمَّ أَسْتَنْفَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قالَتْ فَقُلْتُ ما بُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ أَنَّهِ ؟ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّي عُرضُوا عَلَى عُزَاةً في سَبَيلِ أَنَّهِ يَرْكُونَ تَبَجَ هٰذَا الْبَعْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَمرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُوكِ عَلَى الأَمِيرَّةِ شَكَّ إِسْفُقُ ، قالَتْ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَدْمُ اللهُ أَنْ يَحْتَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعا لَمَا رَسُولُ اللهِ على ثُمَّ وَصَعَرَ وأُستَهُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُوْ يَضْعَكُ ، فَقُلْتُ ما يُضْحَكُكَ يَا رَسُولَ أَلله ؟ قالَ نَاسُ (١) مِنْ أُمَّتي عُرِسُوا عَلَى عُزُاةً في سَبِيلِ اللهِ كَا قالَ في الأُولَى ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْهُ أَنْهُ أَنْ يَحْمَلُنِي مِنْهُمْ ، قالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوّلِينَ ، فَرَكِيَتِ الْبَعْرَ في زَمَانِ مُعَادِيةً بْنِ أَبِي سُفُهُانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابِّهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَلَكُتْ إلى الْمُ النَّسَاء وَرَثُ سَمِيدُ بِنُ عُفَيْر حَدَّثَنَى اللَّبْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلُ ٣٠ عَن أَبْنِ شِهاب أَخْبَرَ فِي خارِجَةُ بْنُ زَبْد بْنِ ثَابِتِ أَنَّ أُمَّ الْعَكَرَهِ أَمْرًأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَابِيَتْ رَسُولَ أَشْ عَلَى أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمُ ٱفْتَسَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً قالَتْ فَطَارَ لَنَا عُمَّانُ بْنُ مَظْمُونِ وَأَثْرَ لْنَاهُ فِي أَيْمَاتِنَا ، فَوَجِمَ وَجَمَّهُ الَّذِي ثُونُنَّ فِيهِ ، فَلَمَّا ثُونُنَّ فُسُلَ وَكُفَّنَ ف أَثْرَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ أَلَهُ عِنْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ أَلَهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّابِ فَضَهَا دَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَبَكَ أَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ أَلَهُ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ بِأَى أَنْتَ بَارَسُولَ اللهِ فَنْ يُسكِّرِمُهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَمَّا هُوَ فَوَالله لَقَدْ جاءُ الْيَقِينُ وَاللهِ إِنَّى لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْنَ ، وَوَاللهِ ما أَذْرَى وَأَنَا رَسُولُ اللهِ ماذَا يُفْعَلُ ى ، فَقَالَتْ وَأَلَهْ لاَ أُزَكِى بَعْدَةُ أَحَدًا أَبِدًا صَرْفَ أَبُو الْمَانِ أَخْبِرَا شَمَيْتِ عَن الزُّهْرِيُّ بِهٰذًا ، وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يُقَمَّلُ بِهِ ، قَالَتْ وَأَحْزَ نِي فَنِيثُ ، فَرَأَيْتُ لِمُثْانَ

(۱) أَنكُنُ (۱) مَنْ خَفَيْلِ

(۱) ذٰكِ . حكاما بالضبطين في اليونينية (٣) لَكُلُمَ ، سحنا فَ هذا للوضع من اليوتينية اللام مضمومة قال في الفتح وَالحُلُّمُ بِضَمِ للهملة) وسكون اللام وقد تضم الذي بيدنا حسد وس رما م (٤) في أظافيري (ه) وَأَظافِيرِ مِ (۱) نجری را) في أطرافي (۸) القبض (١) النَّدِيُّ (۱۰۰) أولقة

عَيْنَا تَجْرَى، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْ فَقَالَ ذَٰلِكَ ١٠٠ عَلَهُ ﴿ إِلَٰكُ الْمُلَّامِ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِذَا (1) حَلَرَ فَلْيَبْصُتُ عَنْ بَسَارِهِ وَلْبَسْتَعِذْ بِأَلَهْ عَزَّ وَجَلَّ مَرْثُ بَحْي أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنْنَا اللَّيْثُ عَنْ فَقَيْل عَن أَبْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا تَتَادَةَ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصَحَابِ النِّيِّ عِنْ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْ يَقُولُ الرُّوَّ يَا مِنَ اللهِ وَالْخُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُ كُمُ الْحُلُمُ " بَكْرَهُهُ فَلْيَبْضُنْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْبَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ بِالسِبُ اللَّبَنِ مَرْثُ عَبْدَالُهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَ نَا يُونِسُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي خَرْزَةُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ قَالَ سَمنتُ رَسُولَ ٱلله عَلَي يَقُولُ يَنْنَا أَنَا نَامُ أَيْتُ بِقَدَح لِنِي فَصَرِبْتُ مِنَّهُ حَتَّى إِنَّى لَأَرِي الزِّيَّ يَخْرُمُ مِنْ أَظْفَارِي ( ) ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي يَعْنِي مُحَرٍّ ، قَالُوا فَسَا أُوَّلْنَهُ بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الْمِيْرَ ﴿ بِالسِّ إِذَا جَرَى اللَّبَنُّ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَطَافِيرِهِ (٥٠ مرض على بن عبد ألله حداثنا يمفوب بن إراهيم حداثنا أبي عن صالح عن أبن شِهَابِ حَدَّتَنِي مَثْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَمُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْ يَمْنَا أَنَا مَا مُن أُتِيتُ بِعَدَحِ لَئِنِ فَصَرِبْتُ مِينُهُ حَقَّى إِنَّ لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ (٢٠ مِنْ (٧٠ أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَمَا أُوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ أَنْهِ ؟ قَالَ الْبِلْمَ الْمِسْكُ الْقَبِيصِ ( " في المَنام وَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا يَمْقُرِبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْن شِهابِ قال حَدَّثَنَى أَبُو أُمامَةً بْنُ سَهِلْ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيَّ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَثْدِ إِنْ يَيْنَا أَنَا نَامُ وَأَيْتُ النَّاسَ يُمْرَضُونَ عَلَى ۖ وَعَلَيْهِم ۚ قُصْ مِنْهَا مَا يَبْلُهُ الثَّدْيُّ (٧)، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذٰلِكَ ، وَمَرَّ عَلَىَّ مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَمَيصٌ بَجُرُهُ قَالُوا ما أُوَّالْتَ (١٠٠ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ ٱلدِّينَ ﴿ بَالِبُ جَرَّ الْقَمِيصِ فِي الْمَنَام

وَرَثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدِّتَنِي اللَّيْثُ حَدَّتَنِي عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شَهَابِ أَخْبَرَ نِي أَبُو أَمامةَ بْنُ سَهِل عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمَتُ رَسُولَ الله الله يِقُولُ يَبْنَا أَنَا نَاثُمْ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ أَقُصُ فِنَهَا ما يَبْلُغُ الثَّدْيَ (١) وَمِنْهَا مَا يَتْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرْضَ عَلَى مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ فِيَصِ تَحِنَّوُهُ (٢) قَالُوا فَمَا أُوَّلْتُهُ يَا رَسُولَ أَللهُ ؟ قَالَ أَلدَّىنَ ﴿ بِالسِّبُ الْخُضَرِ \* ۚ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْضَةِ الْحَفْرُ اللهِ عَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ مِنْ تُحَدِّ الْجُنُونُ حَدَّثَنَا حَرَى مَنْ ثُمُارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّهُ مِنْ خالدِ عَنْ تُحَدِّ بْنِ سِيرِ نَ قَالَ قَالَ فَيْسُ ثِنْ عُبَادٍ كُنْتُ فِي حَلْقَةَ فَهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكِ وَأَبْنُ ثُمْرَ فَرَّ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَلاّمٍ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ إنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ أَقْدِ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَالَبْسَ لَهُمْ بِهِ عَلْمُ إِنَّا رَأَيْتُ كَأَمَّا مَمُودٌ وُصِعَ في رَوْصَةٍ خَضْرَاء فَنُصِبَ <sup>(ن)</sup> فِيها وَفي رَأْسِها عُرُومَةٌ وَفي مفلها منْصَف ، وَالْمُنْصَفُ الْوَصِيف ، فقيلَ أَرْفَه فَرَقِيتُ (٥) حَتَّى أَخَذْتُ بِالْمُرْوَةِ فَقَصَصْتُهُا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَمُوتُ عَنْدُ اللَّهِ وَهُو ٓ آخذٌ الْنُرْوَة الْوُنَةِ لِي السِبِ كَشْفِ الرَّأَة في الْمَنَام مَرَثُنَا (٢٠ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ الله عَنْ أُرِيتُك فِي المَنَام مَرَّ تَيْنِ إِذَا رَجُلُ يَحْسِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِير (٧) فَيَقُولُ هٰذِهِ الرَّأَنُّكَ فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عَنْدَالله مُصْهِ إ ثُبَابِ الحَرِر في المَنَام مِرْشِنَا نُحُدُّدُ (٨٠ أُخَرَّنَا ١٠٠ أُبُومُعَاوِيَةَ أُخْيِرَنَا حِشَامٌ عَنْ أَبِنهِ عَنْ مَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَرِبْتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّ تَيْنِ رَأَيْثُ اللَّكَ بَعْدِلُكِ فِي سَرَفَةِ مِنْ حَرِيرِ فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ فَسَكَشَفَ فَإِذَا يِّي (١٠٠ أَنْت فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ، ثُمَّ أُوبتُك يَحْسِلُك في سَرَفَةٍ مِنْ حَرِير

(ز) التكوي (ع) يجوره : (ع) المخصر المخصر : المخصر : المخصر : المخصر : ومو الموادل المروف ق الناب وعبرها اله (ع) تُحَسَّمُ (ع) تُحَسِّمُ المخروف الناب (ع) مَوْ قَدِيْنَهُ (ا) مَوْ قَدِيْنَهُ (ا) مَرْقَةً مِنْ حَرِيرِ (ا) مُوَقِّمَ مِنْ حَرِيرِ (ا) مُوَقِّمَ مِنْ حَرِيرِ (ا) مُوَقِّمَ مِنْ حَرِيرِ

المُحَدِّدُ مِنْ الْعَلَاءِ . مُحَدَّدُ مِنْ

ٔ سَلاَم

(۱۰) فاذا م

نَتُلَثُ اَكْشِفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَّ ``أَنْتِ قَتُلْتُ إِنْ بَكُّ `` مُذًا مِنْ مِنْدِ اللهِ المَفَاتِيحِ فِي الْيَدِ ﴿ مَرْثُ السِّمِيدُ إِنَّ عُفَارٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى

عُقَيَلٌ عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَ

(r) قالَ أَيُّهُ صَبْدُ ٱللَّهُ كَثَرَةَ الَّتِي كَانَتْ ثُكْثَمَ

للتمدة يبدط عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَحْدِ حَدَّثْنَا أَزْهَرُ عَن أَنْنِ عَوْلٍ ح وَحَدَّثَنَى خَلَيْفَةُ حَدَّثْنَا مُعَاذّ

حَدِّثُنَا أَنْ عَوْنِ عَنْ تُمَدِّد حَدِّثَنَا فَيْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ سَلاَم قال رَأْنْتُ

كَأْتَى فِي رَوْضَةٍ وَسَطَ (٦) الرَّوْضَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلَى الْمَسُودِ عُرُوَّةٌ ، فَقَيلَ لِي أَرْقَهُ ،

أَسْتَطِيعُ ؛ فَأَنَا فِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثَبَابِي فَرَقِيتُ فَأَسْتَمْسَكُتُ بِالْمُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكُ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي ۚ عَلَى الَّهِ فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ

عَمُودُ الْإِسْلاَمِ ، وَبِلْكَ الْمُرْوَةُ عُرُوةُ الْوُثُقِ لاَ تَرَالُ مُسْتَنْسِكًا بِالْإِسْلاَمِ (١٠٠ حَتَّى تَمُونَ بِالسِ مُمُودِ الْفُسْطَاطِ نَحْتَ وسَادَتهِ

قِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ فِ الْنَامِ مِرْثِنَا مُعَلِى بْنُ أُسِدِ حَدَّثَنَا وُهَبْتُ بَ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قال رَأَيْتُ فِي المَنَام كَأَنَّ فِي مَدى مِنْ حَرِيرِ لاَ أَهْوِي ٣٠ بِهَا إِلَى مَكَانِ فِي الْجِنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا

فَقَصَنْهَا حَفْصَةً عَلَى النِّي عَلِيُّ فَقَالَ إِنْ أَخَاكِ رَجُلُ صَالِحٌ ۖ أَوْ قَالَ إِنَّ الْقَيْد ف المُنام مَرْث عَبْدُ أَنَّهِ بنُ صَبَّاح حَدَّثَنَا نُشْتَيرٌ ۚ مَبِيثُ عَوْفًا حَدَّثَنَا مُحَدُّهُ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَءَ يَقُولُ فال رَسُولُ

(۱) قادًا مير

(۲) إن يكن ملاً

(ه) حدثة

سين وسط في رواية غسير: أفاذ روالاسيلى غير مضبوطة في اليونينية والطاء مفتوحة وفى روايتهما بفتسع السين والطاء فحرر المسممحه

(٨) لا أَهْوَى

بفتح الحمزتنى آليونينية وجبع الاصول آلق بأيدينا وكذآ ضبط القسطلاني قال وقال العينى كابن حجر بضم الهنزة من الاهواء وهو الاعاء اه

ألله على إذًا أفترَبَ الزَّمانُ لَم تُسكَد تَكذِّبُ (١) رُوْبَا المؤمن وَرُوْبَا المؤمن جُزه مِن سِينَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزاً مِنَ النَّبُوَّةِ <sup>(٢)</sup> قالَ مُحَدِّدُ وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ قالَ وَكانَ يُقَالُ الرُّوْيَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَنَ رَأَى شَبْنًا يَكُرِهُهُ فَلاَ بَشُمَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلِيَّهُمْ فَلَيْصَلَّ ، قالَ وَكانَ يُكْرَهُ (\*\* النَّلُ في النَّوْم وَكَانَ بُعْجِمُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالُ (\*) الْقَيْدُ ثَبَاتُ في الدِّينِ \* وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِيثَامُ وَأَبُو هِلِالَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ وَأَدْرَجَهُ ('' بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَرْفٍ أَبْنِ وَقَالَ يُونُسُ لاَ أَصْبِهُ إلاَّ عَن النَّي عَلَى فِي الْقَيْدِ وَاللَّهُ أَبُو عَبُّدِ أَنهُ لاَ تَكُودُ الْأَغْلالُ إلا فِي الْأَغْنَاق بِاسِ أَلْيَن الجَارِيَّةِ فِي الْنَامِ مَرْثُ عَبْدًانُ أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا مَعْتَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَن خارجَة بْنِ زَيْد بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ الْمَاكَء وَهْيَ أَمْرَأَةُ مِنْ نِسَاتُهم بَايَمَتْ رَسُولَ أَنَّه يَا اللهُ عَالَتْ طَارَ لَنَا هُمُعُانُ بْنُ مَظْمُونِ فِي السُّكْنِي حِينَ ٱفْتَرَعَتِ ١٠ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنِي الْهَاجِرِينَ فَأَشْتَكِي فَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُونُقُ ثُمَّ جَمَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ فَدَخلَ عَلَيْنَا رَسُولُ أَلله عِنْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ أَلله عَلَيْكَ أَبَا السَّافِ فَشَهَادَتَى عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ ألله ، قال وما يُدْريك ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرى وَاللهِ ، قالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جاءهُ الْيَقِينُ ، إِنَّى لَأَرْجُولَهُ الْخَيْرَ مِنَ الله ، وَأَلله ما أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ ٱلله ما يُفْكُ فِي (" وَلا بَكُمْ قَالَتْ أُمُّ الْمَلَاءِ فَوَ ٱلله لاَ أَرْكَىٰ أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ (٨) لِمُمْانَ في النَّوْم عَيْنَا تَجْرى فِنَتْ دَسُولَ اللهِ عِنْ فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَاكِ صَلَهُ يَحْرى لَهُ بِالبُ نَزْعِ (١١ المَاءِ مِنَ الْبِنْرِ حَتَى يَرْوَى النَّاسُ ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلَيْ مَدْتُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَشِيرٍ حَدْثَنَا شُمَيْبُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جَوَيْر بَهَ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَبْنا أَنَا عَلَى

(۱) و المكافر المراقة المكافر المراقة المكافر المراقة المكافر المراقة المكافر المكافر

بْرِ أَنْرَ ءُ مِنْهَا إِذْ جاءَ أَبُو بَكْرِ وَمُمَرُّ ، فَاخَذَ أَبُو بَكْرِ الدَّلْقِ ، فَتَزَمَ ذَنُوبًا أوْ ذَنُو بَيْنَ ، وَفِي نَزْعِهِ صَمَّفْ ثَفَقَرَ (١) أَللهُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذُهَا أَبْنُ الخَطَّابِ ١٩ مِنْ يَد أَبِي بَكْدِ فَأَسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ۚ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ بَفْدِي فَرْيَهُ ٣٠ حَتّى صَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ بِاسب أَ نَزْعِ الدِّنُوبِ وَالدُّنُو بَيْنِ مِنَ الْبَثْرِ بِصَنْفِ عَرَثَ أُحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى (" عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُوْمَ النّي عِنْ إِي بَكْرِ وَمُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ أَجْتَمَمُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرِ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ صَمْفٌ وَاللَّهُ يَنْفِيرُ لَهُ ، ثُمَّ قامَ أَبْنُ الخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ مِنَ (٥٠ النَّاسِ يَفْرِي (١٠ قَرِيَّةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن مَرْثُ سَعِيدُ أَنْ عُفَيْرٍ حَدَّنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنَى ٥٠٠ عُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهَابِ أَخْبِرَ فِي سَعِيدُ أَنَّ أَبَا هُرَ ثِنَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْكُ قَالَ يَهُنَا أَنَا نَاثُمْ رَأَ بُنَّنِي عَلَى قليب وَعَلَيْهَا دَلْوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا ما شَاء اللهُ ، ثُمَّ أَحَدَهَا أَنْ أَبِي فَحَافَةَ فَنْزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْن وَفِي نَزْعِهِ مَنَعْتُ وَاللَّهُ يَنْفِيرُ لَهُ ء ثُمَّ أَسْتَعَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا تُحَرُّ بنُ الخَطاب فَإَ \* أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ بَهْدُهُ تَرْعَ مُمَرَّ بْنِ الْحَطَّابِ حَتَّى ضَرَّبَ النَّاسُ بَعَلَن **باب**ُ الإُسْنِرَاحَةِ فِي الْمَامِ حَ**رَثْنِ** إِسْنُكُو بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدِّتُنَا عَبْدُ الرَّزَاق عَنْ مَعْسَرَ عَنْ خَمَامِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يَيْنَا أَنَّا نَاثُمْ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضِ (١٠ أَشْقِى النَّاسُ ۖ فَأَنَّانِى أَبُو بَكُر ۚ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِى لِيُرِيحَنِي فَنَزَعَ ذَنُو بَيْنِ وَفِ نَزْءِهِ مَنْعَفُ وَأَلَّهُ يَنْفِرُلُهُ فَأَنَّى أَنْ الخطأب فَأَخَذَ مِينَهُ ۚ فَلَمْ يَرَٰلَ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَنَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَنْفَجَّرُ ۚ **باسب**ُ الْقَصْر فِ الْمَنَامِ مِنْ عُنْ اللَّهِ بْنُ غُفَيْرِ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ حَدَّتَنِي عُفَيْلٌ مَن أَبْنِ شِهاب قال خْيِرَىٰ سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنْ أَمَا حُرُيرَةً قَالَ يَنْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

َ مَنْ اللهُ (اللهُ اللهُ (اللهُ اللهُ ال

ر) بن الحقاب. لله ف اليونينيـة وف بعض الاصول الصحيحة تحمّرُ أَنْ الخَطَاب

(r) فَرِيَّةُ (a) مُوسَى بِنْ عَلَمْهِ (a) مُوسَى بِنْ عَلْمَهُ

(۰) في النَّاسِ النَّاسِ

(۱) مَنْ يَنْدِي فَرِيَّةً (۷) عَنْ غُنْبِلْ

(٧) ءَنْ عَقبلِ مهـ

(۸) حوضی

قالَ يَيْنَا أَنَا نَاتُمْ ، رَأَ يُتُنِي فِي الجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْرَأَةُ تَقَوَمَنَّأُ إِلَى جانِب قَصْر ، قُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؛ قَالُوا لِعُمْرَ بْنُ الْحَطَّابُ فَذَكَرْتَ غَيْرْتَهُ فَوَلَّيْتُ (') مُدْرًا قَالَ أَنُو هُ مِنْ وَهُ فَيْكِي مُهُمُ مِنُ اللَّهَالَ ثُمَّ قَالَ أَعَّلَيْكَ ٣٠ بأَى أَنْتَ وَأَمَّى يَا رَسُولَ الله أغارُ **هَرْتُ** مَرُو بْنُ عَلَىٰ حَدِّتُنَا مُثْنَدُ بُنُ سُلَمَانَ حَدِّنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُمَرَ عَ نُمُحَد أَنْ لَلْنَكْدِر مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بقَصْر مِنْ ذَهَب ، فَقُلْتُ لِمَنْ هُذَا ؟ فَقَالُوا لِرَجُيلِ مِنْ قُرَيْشِ هَـَا مَنْتَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا أَبْنَ لَلْفَلَّابِ إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ عَيْرَ لِكَ ، قالَ وَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ السي الْوُصُوه في الْمَنامِم حَرِثْنِي بَحْنِي بَنْ بُكَنْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شهاب أَخْتِرَ فِي سَمِيدُ بِنُ المُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَوْرَةَ قالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عنْدَ رَسُول الله عَكِ قالَ يَنْنَا أَنَا نَائُمٌ رَأَيْنَى فِي الجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَنَوَضَّأُ إِلَى جانِبِ قَصْر ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا لِمُبَرّ ، فَذَ كَرْتُ غَنْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْيِراً فَبَكِي مُمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بأبي أنَّتُ وَأَنِّي يَا رَسُولَ أَلَدُ أَعَارُ بِالسِبُ الطَّوافِ بِالْكَعْبَةِ فِي الْمَام مَرْثُنا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ تَحْرَ أَنَّ عَبْدَ أَنَّذِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى كَيْنَا أَنَا نَاتُمْ رَأْ يُثَنَى أَطُوفُ بِالْكَنْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِكُ ۖ رَأْسُهُ مَا ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا أَيْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبَتُ أَلْتَفَتُ فَإِذَا رَجُلُ أَنْعَرُ جَسِيمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُمْنِيُ كَأَنَّ مَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا هُذَا الْدِّجَّالُ أَفْرَبُ النَّاس بهِ شَبَّهَا أَبْنُ قَطَن. وَأَبْنُ قَطَن رَجُلْ مِنْ بَيِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ بِالبّ إِذَا أَعْطَى فَضْلَةُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ مَرْثُ الْحَيْنِ بِنُ بُكَنِّيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهِكِ أَخْبَرَنِي خُزَّةُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عُمَرَ قالَ سَمِتُ

(ا) فَوَالِّنْ مِنْهَامُدُوراً (م) أُعلَّكُ رَ مكنا في النسخ الى إيديا إلى ومن الكنين والله الله ومن الكنين والله الله فر من الكنين والله لان فر من الكنين

(١) دلك فتح البكاف من (١) إنى أعودُ (۱) مَرْعَ ا (۱۱) لَوْ كُنْتَ تُكُذَّهُ (١٢) مَمُّا قُرُاونٌ (قوله )

كَفَرُونِ هِي بالافراد في وفي النسخة التي شرح علماالقسطلاني كَقُرُونَ (١١) لَوْ كُلُّنَّ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ .

(١٦) ظَمْ يَزِلُ (١٧) حدثنا نالاً (١١) أَ

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فَاتُمْ أَتِيتُ شَدَحٍ لَهَنِ فَصَّرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى لَأَرَى الرِّيَّ يَحْدِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضُلَّهُ عُمْرً ، قالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ مِّا رَسُولَ اللهُ ؟ قالَ العلمُ بأب ألأمن وَذَهاب الرَّوْعِ في المَّامِ صَرَثْني (١٠ عُبَيْدُ اللهِ بنُ سَيِيدٍ حَدَّثْنَا

عَمَّانُ بْنُ مُسْئِيمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورُرِيَّةَ حَدَّثَنَا نَافِحَ أَنَّ ابْنَ نُمْرَ قالَ إِنَّ رجالاً مَنْ أَصْاب رَسُولِ " اللهِ عَنْ كَانُوا يَرُونَ الرُّوْبَاعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَيَقُصُونَهَا عَلَى رَسُولِ أَلَهُ عِنْ فَيَقُولُ فِمَا رَسُولُ أَلَهُ عِنْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا عُلاَمْ حَدَيْثُ

السِّنُّ (٣) وَيَدْى الْسَنجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْبِكُحَ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ (١) خَيْرُد(٥) لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هُوُلاً ، وَلَمَّا أَصْطَجَتْ لَيْلَةً (\* قُلْتُ اللَّهُمَّ إِذْ كُنْتَ تَعْلَمُ ۗ

فَ خَيرًا فَأْرِنِي رُوْيًا ، فَيَنْهَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ جَانِي مَلَسَكَانِ فِي يَدِ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِغْمَة " من حديد بقيلا شيلا ( الله بي إلى جَهَنَّم وَأَنَا تَبْنَهُما أَدْعُو الله اللَّهُمَّ أَعُوذُ ( ا

بكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيمِنِي مَلَكُ في يَدِهِ مِقْمَةٌ مِنْ حَديدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ (١٠٠ نغمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ (١١) ثُـكُثِرُ الصَّالاَهَ ۚ فَانْطَلَقُوا بِي حَتَّى وَتَفُوا (١٣) بَي عَلَى شَغيرِ جَهَنَّمَ ۚ فَإِذَا هِي مَطْوِيَّةٌ ۖ كَلِّي الْبَثْرِ لَهُ قُرُونٌ (٢٠٠ كَفَرْنِ الْبَثْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْن

مَلَكُ بِيَدِهِ مِقْمَعَةً مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُمَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُؤْمِهُمْ أَسْفَلَهُمْ 📕 جَبَّ النَّسَخ التي بأيدينا عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالِاً مِنْ قُرَيْشَ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَدِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى خَفْسَةً | فَقَصَّمْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ

صَالِح (١٤٠) فَقَالَ (١٠٠) فَافِعُ لَمْ يَرَلُ (٢٦) بَعْدَ ذَٰلِكَ يُكُثِيرُ الصَّارَةَ باب الْأَخْذِ عَلَى الْبَيِينِ فِي النَّوْمِ مِرَحْنِي (١٧٥ عَبْدُ أَلَيْ بْنُ مُخَدِّ حَدَّثَنَا هِمْنَامُ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبْنِ مُحَرَّ قَالَ كُنْتُ غُلاَّماً شَابًّا عَزَبًا في عَهْدِ

النَّى ١٨٥ عَنْ وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي المُنجِدِ، وَكَانَ ١٨١ مَنْ رَأَى مَنَاماً فَمَا ُ عَلَى النِّي

عَلَى فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ ۖ فَأْرِنِي مَنَامًا ۚ يُمَـبِّرُهُ لِي رَسُولُ ٱللهِ ﷺ فَنتُ فَرَأَيْثُ مَلَكُنْ أَتِياني فَا نُطْلَقًا بِي فَلَقَيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ بِي لَنْ تُرَاعُ (" إنُّكَ رَجُلُ صَالِحٌ فَا نُعْلَقًا بِي إِلَى النَّارِ غَإِذَا هِيَّ مَطُويَّةٌ كَلَى البُّر وَإِذَا فِها مَامُ قَدْ عُرَفْتُ بَعْضَهُمْ ۚ فَأَخَذَا فِي ذَكَ الْبَينِ ۚ فَلَمَّا أَصْبَعْتُ ذَكَرُتُ ذَٰكِ لِخَفْصَةَ فَرَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا فَصَّنَّهَا عَلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ أَلَٰذٍ رَجُلُ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَّةَ مِنَ اللَّيلِ \* قالَ الزُّهْرِئُ وَكَانَ (") عَبْدُ أَلَيْ بَمَّدَ ذٰلِكَ يُكُثِرُ الصَّلاَّةَ مِنَ اللَّيْلِ بِاسِبُ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ صَرَّتُ فَيَبَّهُ بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ ٣٠ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ مَعْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ تَعِمْتُ رَمُولَ أَلَّذُ عِنْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَا ثُمُ أُنِيثُ بِقَدَح لَبَنِ فَشَرِبْتُ مُنَّهُ ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَصْلِي عُمَرَ بْنُ الخَطَّابِ ، قَالُوا فَا أُوَّلْتَهُ كِا رَسُولَ ٱلله ؟ قَالَ الْمَارِ باسب " إذَا طَارَ النَّى، فِي الْمَنَامِ مَرَثَى ( ) مَعِيدُ بْن تُحَدِّد ( ) حَدَّثْمَا يَمْقُوبُ بْنُ إِرْ اهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ (") عُبَيْدَةً بْنِ نَشِيطٍ قالَ قالَ عُبَيْدُ أَلْهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ سَأَلْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُوْءًا رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّبي ذَكَرَ (" فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ذُكِرَ لِي أَنْ رَسُولُ أَنْدِ يَكُ قَالَ يَنْنَا أَنَا نَاتُمْ وَأَيْتُ (" أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَىَّ سِيرَارَانِ (١٠) مِنْ ذَهَبِ فَقُلِيَّتُهُمَا (١٠) وَكُرَهْمُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارًا فَأُوَّلْتُهُمَّا كَذَا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَسَلَةُ فَيْدُوزُ بِالْيَمَنَ وَالآخَرُ مُسَيِّلِيةً بِاسِبِ إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ حَدَثَىٰ (١١) عُمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيِّدٍ عَنْ جَدَّةِ أَبِي بُرْوَةَ عِنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنْ النِّيِّ مَالِنَّ مَا لَا رَأَيْتُ فِي المَنامِ أَنِّي أُهَا حِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلُ فَذَهَبَ وَهَلَى إِنَّى أَنَّهَا الْعَامَةُ أَوْ هَعَجَرٌ (١٢) فَإِذَا هِيَ المَدِينَةُ يَشْرِبُ وَرَأَيْتُ فيها بَقَرًا وَاللَّهِ (١٢)

(r) كنت ا الأعدثا (٦) أَبِي عُبُيَدْةَ قال في الفتح الصواب ابن اھ قسطلاني (۷) ذکر م. (۵) أُرِيتُ (١) إسواران (١٠) فَلْمُطْعِثْهُما . بفتح ألفاء الثانية هند أبي ذر (۱۲) أو هتخر . هكذا بالصرف فى النسخ المعتمدة وفى القسطلانى أنها بمنع الصرف . أو الْمُحَرُّ (١٢) وَأَلَّهُ خَنْرُكُ منبط لفظ الجلالة بالوجهين فالنبخ المتمدة يبدنا ممح

خَيْنٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ ماجاء اللهُ مِنَ الْخَيْرِ وَتَوَاب الصَّدْق بُ النَّفْخ في الْمَنام ح**َرثني ٣ إ**سْنَاتُي الَّذِي آتَانَا اللهُ بِهِ (١) بَعْدَ مَوْمَ بَدْر اًبت في جيع النبخ المتعدة ساتط من سخة التسطلاني أَنْ إِرْ اهْمِيمَ الْخُنْظَلَىٰ حَدَّثَمَنَا (") عَبْدُ الرَّرَّانَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُنَّبِّهِ قال هٰذَا ما حَدَّثَنَا بِهِ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال نَحْنُ الآخِرُونَ **السَّابِقُونَ ،** (۲) حدثنا وَقَالَ رَحُولُ أَلَيْهِ يَا إِنَّ مَا مُّمْ إِذْ أُوتِيتُ خَرَّا أَنَا أَنَّا مُرْضِعٌ \* فَي يَدَى (۲) آغیزنا <sup>ر</sup> سوَّارَانَ مِنْ ذَهَبِ فَكُنِّرًا عَلَى وَأَهَّانِي فَأُوحِيَّ إِلَى أَنْ ٱلْقُحْهُمَا فَأُوَّ لْتُهُمَّا الْكَذَّابَيْنُ اللَّذَيْنِ أَنَا تَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعًاء وَضَاحَه ميوارين إِذَا رَأَى أَنَّهُ أُخْرَجَ الشَّيْءَ مِنْ كُورَةٍ ۚ فَأَسْكَنَهُ مَوْضَعَا لَخَرَ ۗ أَخي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَمْ إِنْ بِالْآلِ عَنْ مُوسِى بْنِ عُفْبَةٌ عَنْ سَالٍم تكز (۱) مَيْتَةَ أ أَنْ عَبْدُ أَلَّهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيَّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ كُأَنَّ إِمْرَأَةً سَوْدًاء ثَاثُرَةَ الرَّأْس م (٧) فَأَرُّلُهُا نَ اللَّهِ ينَّةِ حَتَّى قَامَتْ بَهْيَمَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ ۖ فَأُوِّلْتُ أَنَّ وَبَاء اللَّهِ ينَةِ تُقلّ المَرْأَة السَّوْدَاء " صَرْفُ (") أَبُو أَبُكُر اللَّفَدِّينُ حَدَّثَنَا فُضَالُ مُنْ ة الناسة (٨) حَدَّتَني سَالِمُ مِنْ عَبْد أَللهُ عَنْ عَبْد أَللهِ بْن مُحَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا ه انته (۹) فِي رُوْتِ إِللَّهِ عَلِيُّهِ فِي اللَّهِ يِنَةِ رَأَيْتُ أَمْرَأَةً سَوْدًاء ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ اللَّهِ يَنَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بَهْيْمَةَ \* \* فَتَأْوَلْتُهَا \* أَنَّ وَبَاء المَدينَةِ الْقَلَّ إِلَى مَتْهِمَةً وَفَيَ الجُمْفَةُ ُ حَدِثْنُ ( أَرُّ الْعَمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَى أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدَّتَنِي (١) شُلَمْانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْيَةٌ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّيِّ ﷺ عَل إلبها اهي ثَاثِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ اللَّدِينَةِ حَتَّى قامَتْ فَأُولُتُ أَنَّ وَبَاءِ اللَّهِ بِنَةِ ثَقِلَ إِلَى (١١٥) مَثِيَّمَةً وَهِيَ الْجُحْفَةُ ﴿ إِمْ

(۱) آثاثا الله به قط به

(١) فَوَّضَمَ فِي يَدَيُّ

هَكَذَا فَى النَّسْخُ الَّتِي بِأَيْدَيِّنَهُ وقال النسطلاني ولابي د**ر**. تنل إلى المبعة ولابن مساكي

بُرُودَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِى بُرُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ رَأَبْثُ فِي رُوْ بَإِ (١) أَنِّي هَزَّرْتُ سَيْفًا فَأَ تَقَطَمَ صَدَّرُهُ فَإِذَا هُوَ ما أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تَوْمَ أُحُد ، ثُمَّ هَزِزْتُهُ أُخْرِي، فَعَادَ أَحْسَنَ ماكانَ ، فَإِذَا هُوَ ما جاء اللهُ بهِ مِنَ الْفَتْح ، وَاجْبَاعِ المُؤْمِنِينَ بِالسِبِ مَنْ كَذَبَ فِ حُلُهِ فِي مِرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس عَن النَّيِّ عَلَّى قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمْ لَمْ يَرَهُ كُلْفَ أَنْ يَمْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَ نَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَن أَسْتَمَمَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم ، وَهُمْ لَهُ كَارِّهُونَ أَوْ يَقِرُونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ ٣٠ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عْذَبَ وَكُلَّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِيخِ ، قالَ سُفْيَانُ وَصَلَّهُ لَنَا أَيُّوبُ \* وقالَ فْتِيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَرْمَ فَوْلَهُ مَنْ كُذَب فِي رُوْ بَاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ (٣) الرُّمَّانِيِّ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ <sup>(٤)</sup> وَمَنْ تَحَـلَمْ وَمَن أَسْتَمَعَ  **مَرْثُنَا إِ**سْطُقُ حَدَّثَنَا خَالِيْهُ عَنْ خَالِيهِ عَنْ عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ مَنِ أَسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ \* تَابَعَهُ هِ هِمَامُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَوْلَهُ **ۚ حَرْثَ ا**عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ دِينَار مَوْلَى أَبْنِ كُمْتَرَ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ مُحَرّ أَنَّ رَسُولِ أَلله عِنْ قَالَ مِنْ أَفْرَى " الْفرى أَنْ يُرى عَبْنَيْهِ ما لَمْ تَرَ " الله عليه إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلاَ نُخْبِرْ بِهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا مَدْثُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدِ قال سَمِثُ أَبَاسَلَةً يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى ٢٨ الرُّواتِا فَتُمْرَضُنِي حَتَّى سَمِيتُ أَبًا قَتَادَةً يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ (\* لَأَرِّي الرُّوْبَا كُمْرَضُنِي حَقَّى سَمِيتُ النِّيِّ عَلَى إِنَّهُ وَإِلَّا الْمُسَنَّةُ مِنَ أَللهُ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ مَا يُحِبُ فَلاَ يُحدَّثْ بِدِ إِلاَّ مَنْ بُحِيبٌ ، وَإِذَا رَأْى ما يَكُرَهُ فَلَيْنَمَوَّذْ بِٱللَّهِ مِنْ شَرَّهَا ، وَمِنْ شَرَّ

(۱) ف رُوَّ بِيَّ (۲) ف أُذَّ بِيْنَا (۳) عَنْ أَنِي هِكَامِ (۱) عَنْ أَنِي هِكَامِ (۱) مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً (۷) ما مَ مَرَّ رَبُّهُ (۷) ارى بين الرؤا (۵) ارى بين الرؤا (۵) ارى بين الرؤا

الشَّيْطَانِ وَلَيْنَفِلْ (١٠ ثَلَانًا وَلاَ مُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ **مَرْثُ إِبْرَاهِ** أَنْ خَمْزَةَ حَدَّثَنَى أَنْ أَبِي حازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ بَرِيدَ (\*\* عَنْ عَبْد ٱلله بن خَبَّاب عَنْ أَنِي سَمِيدِ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ أَنَّهُ عَلَى مَقُولُ : إِذَا رَأَى أَحَدُ كُمُ الرُّوْيَا يُحِبًّا فَإِنَّمَا مِنَ اللهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا ٣ وَلَيْحَدَّثْ بِمَا وَإِذَا رَأَى فَيْرَ ذَلك مِّما تَكْرَهُ فَإِنَّا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْبَسْتَمَذْ مِنْ شَرْهَا وَلا يَذْ كُرُهَا لِأَحَدَ فَإِنَّهَا لَنْ ("" ٱللهِ بْنِ أَسَامَةً بْنِ ٱلْمَادِ مُ مَنْ لَمْ بَرَ الرُّوْبَا لِأُولُو عابِرِ إِذَا لَمْ يُصِيبٌ " مَدَّثْ بَنْ بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدٍ أَلَهِ بْنِ عَبْدٍ أَللهِ بْنِ عُتُبَةً أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَّى رَسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالَ إنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ طُلَّةَ تَنْصِلُتُ السِّمَنَ وَالْعَسَلَ فَأْرَى النَّاسَ يَتَكَفَّقُونَ مِنْهَا فَالمُسْتَكَثِيرُ وَالمُسْتَقِلُ وَإِذَا سَبَبُ وَاصِلُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّهَاء فَأَرَاكَ أَخَذُتَ بِهِ فَمَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ (') به رَجُلُ آخَرُ فَمَلاَ به ، ثُمَّ أُخَذَ (') به رَجُلُ آخَرُ فَمَلاَ به ثُمَّ أَخَذَ ٧٧ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَا تَقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَّ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي (٨) أغَمُّ هَا أَنْتَ وَاللَّهِ لَنَدَقَّنِّي فَأَعْبُرُهَمَا فَقَالَ النَّيْ عَلِيُّكَ أَعْبُرُ ( 4 ) قالَ أَمَّا الثَّلَلَّةُ فَالْإِسْلاَمُ ، وَأَمَّا (۱) تأخذ الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ الْسَلِ وَالسِّمْنِ فَالقُوْآنُ حَلاَوَتُهُ تَنْظُفُ فَالْمُشْتَكُثْرُ مِنَ القُوْآن ر ر (۱۰) يَأْخَدُ وَالْمُنتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السُّمَاءِ إِلَى الْأَرْضَ ۖ فَالْحَقُّ الَّذِي أُنتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ ٱللهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ (٧) (١١) فَوَالله يَا رَسُولَ الله رَجُلْ ٓ آخَرُ فَيَسْلُو بِهِ ، ثُمَّ بَأَخُلُهُ وَ (١) رَجُلُ ٓ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَأَخْرُونِي إِرَسُولِ أَنْهِ بِأَبِي أَنْتَ أَمَيْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّيْ يَكِ أَصَبْتَ بَعْضا قَالَ فَوَاللهِ (١١) لَتُحَدِّنَنِي بِاللِّي أَخْطَأْتُ ، قالَ لاَ تُقْسِمُ عِاسِ

تَعْبِدِ الرُّوْا إِمَّهُ صَلاَةِ الصَّبِحِ ﴿ مَرْثَى (١٠ مُؤْمَلُ بَنُ هِشَامٍ أَبُوهِ شِمَامٍ حَدَّثَنَا

إِنْهُمِيلُ بْنُ إِرْاهِيمَ حَدَّتَنَا عَوْفَ حَدَّتَنَا أَبُو رَجاهِ حَدَّتَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب رَضَى أَلَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَلَّهُ عَنِينَ مِمَّا (") يُكَثِّرُ أَنْ يَقُولَ لِأَضْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْتِهَا قَالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاة إنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا أَبْتَمَانِي (" وَإِنَّهُمَا قَالاً لِي أَنْطَلَقْ ، وَإِنِّي أَنْطَلَقْتُ مَتَهُما وَإِنَّا أَتَبْنَا كَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخَرُ قائمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهُوى ٣٠ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَهَدُّهُدُ (اللَّهِ الْحَجَرُ هَاهُنَا فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلا يَرْجِهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْشُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَفَعْلُ بِدِمِثْلَ مافعَلَ الْمَوْدُ الْأُولَى قالَ قُلْتُ لَهُمُا سُبْحَانَ ٱللهِ ما هُذَان ؟ قالَ قالاً لِي ٱنْطَلَقْ (٦) قالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قائمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّىْ وَجْهِو فَبُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْجِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قالَ وَرُبَّهَا قالَ أَبُورَجاء فَيَشُقُ قالَ ثُمَّ يَنْتَعَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ما فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأُوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِيحٌ ذَٰلِكَ الْجَانِبُ كَاكانَ أُمُّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ الدَّرَّةَ الأُولَى ، قالَ قُلْتُ سُبْحَانَ ٱلله ما هٰذَان ؟ قَالَ قَالاً لِي أَنْظَلِّيقُ ٣٠ ۚ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتَبْنَا عَلَى مِثْلِ النَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ ٩٠ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَفَطُ وَأَصْوَاتَ قالَ فَأَطَّلَمُنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجالُ وَنِسَاءٍ عُرَاةٌ وَإِذَا مُهُ يَأْتِيهِمْ لَهَبُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَنَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهِبُ صَوْضًوا(١٠)قالَ قُلْتُ لَهُمَا (١٠) ما هُوْلَاء ؟ قالَ قالاً لِي أَنْطَلِقْ أَنْطَلِقْ قالَ فَأَنْطَلَقْنَا ۚ فَأَتَبَنَا عَلَى نَهَرَ حَسِينْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ ٱلدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلُ سَايَحُ بَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهَرِ رَجِلْ فَدْجَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَشِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّايِحُ يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ ٱلْحِجَارِةَ فَيَفْفَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلَقُ يَسْبَحُ ، ثُمَّ

() بَشِنِي عَا يَكْتَرِهُ (۳) البَّنِيَّانِ (۳) بَنِيْنِي (۵) بَنِيْنِيَّانِ نِيْنَامِنَانُ الْبِيْنَانُ

(٠) مَرَّةً الْأُولَى
 (٦) اَنْطَلَيْقِ اَنْطَلَيْقِ

(٧) أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ عَدِ
 (٨) وَأَحْسِبُ
 (١) ضَوْضَوْا. هى بلا
 هزةله الجوهرى اه من

اليونينية " (١٠) لمم ليت كما المثال (١) كارتبيخ المراقة المثال (١) كارتبيخ المراقة المراقة

يَرْجِبِعُ إِلَيْهِ كُلِّمًا (') رَجْمَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَا فَأَنْفَتُهُ حَجَرًا قالَ قُلْتُ لِمُنَا ما هُلْكِلِي ا قالَ قَالَاً لِي أَنْطَلَقِ أَنْطَلَقِ قَالَ فَأَنْطَلَقَنَا فَأَنْبُنَا عَلَى رَجُلَ كَلِيهِ المَرْآَةِ كَأَ كُرَّمٍ ما أَنْتَ رَاهِ رَجُلاً مَزَآةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارُ ٣٠ يَحُثُمُمُ وَيَسْلَى حَوْلَهَا ، قال قُلْتُ لَكُما ما هٰذَا ؟ قَالَ قَالَا لِي أَنْطَلِقِ أَنْطَلِقِ ۚ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتَبُنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُثَنَّةً فِهما مِرْكُلُ نَوْدِ (٢٠ الرَّبِيعِ : وَإِذَا بِينَ ظَهَرَى الرَّوْصَةِ رَجُلُ طَوِيلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طولاً فِ السَّمَاء، وَإِذَا حَوْلُ الرَّجُلِ مِنْ أَكْنَدِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قالَ قُلْتُ لَمُنَكَ مأ هذا ما هُولًا، قالَ قالاً لِي أَنْطَلَق أَنْطَلِق قالَ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةِ عَظيمةٍ كَمْ أَرَرُوْضَةَ قَطْ أَعْظُمُ مِنْهَا وَلاَ أَخْسَنَ قالَ قالاَ فِي أَرْقَ فِيها قالَ فَأَرْقَيْنَا فِيها فَأ تَشْيَئا إِلَى مَدِينَةِ مَبْدِيَّةٍ بِلَبِ ذَهَبِ وَلَبِنِ فِشَةٍ فَأَتَيْنًا بَالِ اللَّدِينَةِ فَأَسْتَفْتَحْنَا فَقُسُمَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيها رِجالُ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِيمْ كَأَخْسَن ما أَنْتَ رَاه '' ، وَشَطْرُ كَأُفَّتِهِ ما أَنْتَ رَاه (٥٠) ، قالَ قالاً لَهُمُ أَذْهَبُوا فَقَمُوا فِي ذٰلِكَ النَّهَرِ ، قالَ وَإِذَا نَهَرُ مُثَّرَّ شُنْ يَجْرى كَأَنَّ مَاءَهُ الْحَصْ فَ الْبَيَاصْ فَذَهَبُوا فَوَقَنُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا قَدْ ذَهَ ذَلِكَ السُّوهِ عَنْهُمْ فَصَارُوا في أَحْسَن صُورَةٍ ، قالَ قالاً لِي هذهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهُذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قالَ فَسَمَا بَصَرى صُمُدًا ۚ فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاء قالَ قالاً في هٰذَاكَ مَنْذِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ ٱللَّهُ فَيَكُما ۚ ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالاَ أَمَّا الآنَ فَادَ وَأَنْتَ وَاحْلُهُ عَالَ قُلْتُ لَهُمَا فَإِنِّي فَكُذٌّ رَأَيْتُ مُنذُ اللَّيلَةِ عَبَا ، فَمَا هَذَا اللَّهِي رَأَيْتُ ؟ عَالَ عَالاً لى أَمَّا إِنَّا سَنُصْبِرُكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّالُ اللِّي أَثَيْتَ عَلَيْهِ يُثَلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ كَإِنَّهُ الرَّجُلُ ۖ يَأْخُذُ الْقُرْآلَةَ فَيَرَا فِي اللَّهِ عَنِ السَّلاَّةِ المُسكَّثُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِيدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْجِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ وَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَمْدُو مِنْ يَنْتِهِ فَيَكَذِبُ الْكَذَبَةَ تَبَلُّغُ الآفاق ، وَأَمَّا الرَّجالُ وَالنَّمَاهِ الْمُرَاةُ الَّذِينَ 

## 

• (\*) ما جاء في قول الله تعالى : وَانْتُوا فِيئَةُ لاَ تُعِيدِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ اللهِ عَلَمْ وَاللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

المنظمة المنظمة

(۱) مِندَّ النَّارِ (۱) مُندُّ أَمْثُنُّ

ا مر سر شطر ينهم حسن

(1) وَشَطُواكَمِنْهُمْ فَسِيحٌ وَفَ لَمِنَةً أَنِ نَرِ السواب شطروشطراء مناليونينيثال التسطالانوالنية والاسباعيل بالرفع في الجيم بالرفع في الجيم

(٥) كَابُ مَاحاء.

(١) مَبْقَالُ

(٧) فَلَكْرُ فَمَنَّ

(١) فَمَنْ وَرَدَّ فَيْهِ (٣) يَشْرَبُ (٣) لَمِرْ وَقَ (٥) لَمِرْ وَقَ كَفِيهِ (٥) الْفَقْلُانُ (١) الْفَقْلُانُ (٧) حَدَّلُنَا عَبْدُ الوارثِ (٥) مِنْ قرق الجامدُ الْمُ

أو ما النافية متعود أو الآ زائدة أو نمو 623 أفاده الدسطلاني (٩) فبايساه مكمنا باثبات مسمع للمعول في الفروع المتعدة بأيدينا وفي رواة إسفاط النسمير وفي أخرى فبايسنا بشنع الدين أفاد ذلك فبايسنا بشنع الدين أفاد ذلك

القسطلاني

من استفهامية والاستفهام انكارى فحكمه حكم النني

بَعْدَكَ فَأْتُولُ سُحْقًا سُحْقًا سُحْقًا حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَمْدِ أَبِي يُّ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَنَّهُما خَلْنَا عَلَى عُبَادَةً بِن الصَّامِتِ وَهُوَ مَرَيْضٌ فَقَالَ فِمَا أَخُذُ عَلَيْنًا أَنْ بَايِعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشُطِناً تُرْيَّةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنَّ

كُفرًا بَوَّاحًا عنْدَكُمُ مِنَ اللهِ فيهِ بُرْهَانُ حَدَّثُ الْمُثَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُفيّةُ عَن قَتَادَةَ هَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ عَنْ أُسَيْد بْنِ حُضَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَنِّي النَّيَّ ﷺ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَعْمَلُتَ فَلَانًا وَلَمْ تَسْتَغْيِلْنِي قالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدى أُثْرَةً َ فَاصْدِرُوا حَتَّى تَلْقُونِنِ **باحب**ُ قَوْلُو النَّيِّ ﷺ هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى بَدَى أُغَيْلِهَ ِ سُفهَاء وَرُثُ مُوسَى بنُ إسمُعيلَ حَدَّثَنَا حَرُو بنُ يَحْي بن سَعِيدِ بْن عَرو بنسَبيد قَالَ أُخْبَرَ نِي جَدِّى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي مَسْجِدِ النِّيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَمَتَنَا مَرُوَانُ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: هَلَكَةُ أُمِّتِي عَلَى يَدَىْ (١) غِلْمَةٍ مِنْ فُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْنَةُ أَللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ شِيئْتُ أَنْ أَقُولَ مِنِي فُلاَنٍ وَأَبِّي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَمّ جَدَّى إِلَى بَني مَرُوانَ حِينَ مَلَكُوا (٢٠) بالشَّأْمِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا (٣) أَحْدَاثًا قالَ لَنَا عَلَى هُولاًه أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ ؟ فَلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِإِلِي كُونِ النِّي يَنِي وَيْلُ الْمُرَب مِنْ شَرّ قَدِ أَفْتَرَبَ حَرْثُ مَالِكُ بِنُ إِشْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةً أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِئَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَة عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٤٠ جَحْش رَضِي اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتِ ٱسْتَيْقَظَ النَّيُّ يَنْكُ مِنَ النَّوْمِ ثُخُرًّا وَجُهُهُ يَقُولُ : لاَ إِلٰه إِلاَّ اللهُ وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ أَفْتَرَبَ فَيْسَةَ الْيُومَ مِنْ رَدْم كِاجُوجٍ وَماجُوجَ مِثْلُ هذهِ وَعَقَدَ سُفَيَّانُ تِسْمِينَ أَوْ مِائَةً ، قيلَ أَنَهْ بِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ نَعَمْ ، إذَا كَثُرَ الحَبَثُ حَرَثُنَا أَبُونُمَنِيم حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ (\*) وَحَدَّثَنَى تَمُوْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ لَا مَعْتُر عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَشْرَفَ النِّينُ عَلَى عَلَى أَمْمُ مِن آطَامِ اللَّدِينَةِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى ؟ قَالُوا لاً ، قالَ غَإِنَّى لاَّ رَى الْفِيتَنَ تَقَعُمْ خِلاَلَ بُيُوبِكُمْ مَكَوَّقْعِ الْقَطْدِ (٣٠ بَإِلِبُ طُهُورِ

(1) على أيليوي (7) مُلْمَكُوا (7) مُلْمَكُوا بنم البوكمرالامردنديدها (4) عِلْمَانُ أَحَدُاتُ (5) بِلْمَنْ جَعَني (6) عَني الْأَهْرِى عَنْ هُرُوتَ حَكِنا في نسخة وفي نسخة خ يور (1) المُلُور (2) المُلُور (3) المُلُور (4) المُلُور (5) المُلُور (6) المُلُور (7) المُلُور (8) المُلُور (9) المُلُور (1) المُلُور (2) المُلُور (3) المُلُور (4) المُلُور (5) المُلُور (6) المُلُور (7) المُلُور (8) المُلُور (9) المُلُور

(۳) أنكا بالصبطين في اليونينية ؛ (٩) وقال

(١٠) فَشَكُوا ا كذا بالاصل والقسطلاني المطبوعين ويناسبه الروايتان بمده ما بلقوا ومايلقونوغاية ما فيه انه النفات من النكلم إلى النية وقال نضلاء الازهر صوابه ننگوا أى بالمفارع المبدوء بالنون اله من هامش

(١١) ما يَلْقُو ال ما يَلْقُونَ أَ

مَرْثُنا عَيَّانُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبِرَ أَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئ عَن النَّى عَلَيْ قَالَ: يَتَقَارَبُ الزَّمانُ (١) عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالاً قالَ النَّيُّ عَلَيْكَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَتُرْفُعُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَكَثَّرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْفَتْلُ حَدُّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ اللهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدُّنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ مَا إِنَّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامَا (اللَّهِيُّ اللَّهِ مُؤْسَى فَهَا الْمِلْمُ ، وَيَنْزِلُ فِهَا الْجَهْلُ ، وَيَكُثُرُ فِهَا الْمَرْجُ ، وَالْمَرْجُ الْقَتْلُ حَرَثْنا حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي وَائِلِي قَالَ إِنَّي لَجَالِسٌ مَمْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ النِّيَّ ﷺ مِثْلَهُ سِهُ رَفَعَهُ قالَ بَنْ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ بَرُولُ (٧٠ الْعَلْمُ قَالَ أَبُو مُوسَى : وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ ، عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ إِنَّهُ (٨٠ قالَ لِعَبْدِ اللهِ تَعْلَمُ الْأَبَّامَ الَّيءَ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ عَدِيّ (١٠٠ إِلَيْهِ مَا نَلْقِي (١١) مِنَ الحَجَّاجِ فَقَالَ أَصْبِرُوا فَإِنَّهُ

شَرُّ (١) مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبيَّكُمْ اَلْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ ح وَحَدَّثَنَا إِشَّهُ عَنْ تُحَدِّدِ بْنِي أَبِي عَتِيقِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ النَّى عَلَّ قَالَتِ أَسْتَيْقَظَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَّ لَكُلَّةً يَقُولُ سُيْحَانَ ٱلله ما ذَا أَنْزَلَ (\*\*) اللهُ مِنَ الخَرَائُ ، وَماذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِيْنَ مَنْ يُوقِظُ رُ نِذُ أَرْوَاجَهُ لَكِيْ يُصَلِّينَ ، رُبَّ كُلسِّيةٍ فِي ٱلدُّنْيا عاريَّةٍ فِي عَوْل النَّى يَلِكُ مَن حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا حَدِثْنَا ، أُخْبَرَ ۚ مَا اللَّهُ عَنْ نَا فِيعِ عَنْ عَبْدٍ أَلَهُ بْنِ ثَمْرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنّ قالَ مَنْ خَمَلَ عَلَيْنَا السُّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا عَرَضَنَا ثُمَّدُ <sup>©</sup> نُثُالْمَلاَه حَدَّثَنَا أَبُوأُسامَةَ عَنْ رُزِيْدِعَنْ أَبِي بُرِيْدَة عَنْ أَبِي مُوسِي عَنِ النِّي عَلَيْكَ قالَ مَنْ مَلَ عَلَيْنَا **مَرْثُنَا** نُحَمَّدُ أَخْبَرَانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ تَمِيثُ أَبَا هُرَ رَءَ عَن النَّيِّ عِلَى قالَ : لاَ يُشِيرُ (° أَحَدُكُمْ عَلَى أَهِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لاَ **فَاكَ قُلْتُ لِمَنْرُو يَا أَبَا تُحَمَّدِ تَجِمْتَ جَارَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهُ** بِهَامِ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَىٰ **حَرَثْنَ** أَبُو النَّمْنَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو بْن دِينَار عَنْ جَابِر أَلَّ الَمَسْجِدِ بِأَمْهُمُ قَدْ أَبْدَى ٣٠ نُصُولُهَا فَأَمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا لاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً مَدِثِنَا كُمَّدُ نَنُ الْمَلاَهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ : إِذَا مَرَّ أَحَلُمُكُمْ ۚ فِي مُسْجِدِنَا ۚ أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَمَّهُ أَوْ قَالَ فَلْيُقَبِّضْ بَكَفَادِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًّا مِنَ الْسُلِمِينَ

(١) أَشَرُّ بِنْكُ

(٣) سُلَمْهَانَ بْنِ بِلاَلِ

> اه من البونينية (•) لاَ يُشِيعُ هكذا هد الذر فر ا

هكفا هو بالرفع فى الرواية فهو تنى بمنى النهى ولبمضهم لا يشر بالجزم نال فى العتع وكلاهما جاء أفاده القسطلانى 8

> (۱) کارغ با

(٠) نَبْثُعُ

(٨) بَدُّا نُصُولُكَ.

.liō (1) (٠) إِالْبَلَدِةِالْحُرَّام (٦) يَنْ هُوَ (w)

منْهَا ثَنَىٰ: (' ) ﴿ وَالِ النَّى يَنْكُ لاَ زَرْجُنُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْفُكُمْ رِقابَ بَمْضِ ﴿ حَ**رَثُنَا** ثُمَرُ بْنُ حَمْسٍ حَدَّتَى ۖ أَبْي حَدَّتَنَا الْاثْمَسُ حَدَّثَنَا هَفية قال قال عَبْدُ أَنَّهُ قال النَّيْ عَنْ سِبَابُ السُّنامِ فُسُوقٌ وَتِكَالُهُ كُفَرٌّ مَرْفَ حَبَّاجُ أَنْ منهال حدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنى وَاقِدْ (") عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ مُمَرّ أَنَّهُ مَمِمَ النَّي عَلَّ يَقُولُ : لاَ تَرْجِعُوا بَعْدى كَفَاراً يَضْرِبُ بَعْفُكُمْ والبَ بَعْض وَرَثْنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَعْنِي حَدَّثَنَا قُرَّهُ بنُ خالدٍ حَدَّثَنَا أَنْ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بنِ أَبِي بَكْرَةً | عَنْ أَبِي بَكُرْتَهُ وَعَنْ رَجُل آخَرَ هُوَ أَنْضَلُ في نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكُرْةً | عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عِنْ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : أَلاَ تَدْرُونَ أَنَّ يَوْمِ هٰذَا ؟ قالُوا أَنْكُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ حَتَّى ظَنَتًا أَنَّهُ سَبُسَيِّهِ بِنَـيْرِ أَسْمِهِ ، فَقَالَ أَلبُسَ بيَوْمِ النَّخْرِ ؟ قَلْنًا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ (4) أَيْ بَلِدٍ هُذَا ، أَلَبْسَتْ بِالبَّدَة (0) و قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ وَأَبْسَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَثُوْمَةِ يَوْسِكُمْ هُلُذًا ، في شَهْرِكُمُ هُذَا ، في بَلَيكُمُ هُذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَّنْتُ قُلْنَا نَمَمْ ، قالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ فَلْيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْفَاثِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّعِ يُتَلَّفُهُ مَنْ ٥٠ هُوَ أَوْلِي لَهُ فَسَكَانَ كَذَٰلِكَ ، قالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً بَضْرِبُ بَمْضُكُمْ وِقَابَ بَعْضَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ خُرِّقَ أَبْنُ الْحَضْرَيُّ حِينَ حَرَّقَهُ جَادِيَّةُ بْنُ فُدَامَةَ قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِى بَكْرَةً فَقَالُوا هَٰذَا أَبُو بَكْرَةً بَرَاكَ فَالَ عَبْدُ الرَّحْمُن ُ فَدُ تَنْنِي أَنِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قالَ لَوْ دَخَالُوا عَلَى مَا يَهَمُّنُ <sup>(١٧</sup> بقصبة مَرْثُ أَخَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثْنَا مُحَدُّ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَنْ عَبَّاس رَضِيَّ أَلَنَّهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ إِلنَّيْ يَنْ اللَّهِ لَا تَرْتَدُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض مِرْثُ السَيْفِانُ بنُ حَرْب حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلَى بن مُدْرك

(r) رَأَقِدُ بَنْ مُحَدِّدًا

سَمِعْتُ أَبَا زُوعَةَ بْنَ مَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرِ قالُ قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ف حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَسْتَنْصِدَ النَّانَ ثُمَّ قَالَ: لاَ تَرْجَعُوا (١٠) بَعْدِي كُفَاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمُ وقلبَ بَنْض بِاسِ تَكُونُ فِينَةُ الْقَاعِدُ نِيهَا خَيْزٌ مِنَ الْقَائْمِ وَمِثْنَا مُثَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ أَقْدِ حَدَّثَنَا إِرْ العِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُنِ عَنْ أَي هُرَيْرَةً قَالَ إِرَاهِيمُ وَحَدَّنَى صَالِحُ بْنُ كَبْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سُبِيَّدٍ بْن الْمُسَبِّبُ مَن أَبِي هُرَيْرَة قالَ قالَ رَسُولُ أَنْ إِنَّ مَسْكُونُ فِيْنٌ " الْنَاعِدُ فَمِا خَرْ مِنْ القَّائْمِ ، وَالْقَائِمُ فِهِمَا خَيْرٌ مِنْ المَّاشِي ، وَالمَّاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاسي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرُفُهُ فَنَ وَجَدَ فِيها " مَلْجَأَ أَوْ سَاذًا فَلْيَكُذْ بِهِ صَرَّتْ أَيُو الْيَانِ أَخْبِرَنَا شَعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمْةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَا هُرَّ ثُرَّة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي سَتَكُونُ فِئِنُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائْمِ ، وَالْقَائْمُ خَيْرٌ مِنَ المَاشِيَ ، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ نَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرِفْهُ ، فَنَ وَجَدَ مَنْجَأَ أَوْ مَمَاذَا فَلَيْمَذْ بِهِ بِالْبِ إِذَا النَّتَىٰ الْسُنِلِمَانِ بِسِيْفَيْنِهِمَا مَرْضَ عَبْدُ أَلْهِ أَبْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ رَجُل كَمْ ۚ يُسَمِّدِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بسِلاَحِي لَيَانِيَ الْفِتْنَةِ ، فَأَسْتَقْبَلِنِي أَبُو بَكُورَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ أَبْنِ حَمَّ رَسُولِ أَلَثِهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَثِ ﷺ إِذَا تَوَاجَهَ السُّلِيمَانِ بِسَيْفَهُما فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْل (1) النَّارِ ، قِيلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ ؟ قالَ إِنَّهُ أَرَادَ (1) قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ مَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ فَذَ كَرْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ لِأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أَدِيدُ أَنْ يُحَدُّثَانِي بِهِ ، فَقَالاً إِنَّا رَوَى هٰذَا الحَدِّيثَ الحَسَنُ عَنِ الْأَحْتَفِ بْنِ فَيْسَ عَنْ أَبِي بَكُرَةً مَدَثُ اللَّهِ إِنْ حَدَّثَنَا خَدَدُ بِهِذَا، وَقَالَ مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا خَدَدُ أَنْ رَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُتَلِّى بْنُ رِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَخْنَف

(۱) لَكِرْ الْمِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُمِ (۱) لَكِرِالْمُمْثُ اللَّهُمِ (۱) لَكِرَالْمُمْثُ اللَّهُمِ (١) لَمُؤْمِدُ اللَّهُمِ (١) لَمُؤْمِدُ (١) لَمْ لَمُؤْمِدُ (١) لَمُؤْمِدُ (١) لَمُؤْمِدُ (١) لَمُؤْمِدُ (١) لِمُؤْمِدُ (١) لَمُؤْمِدُ (١) لَمُؤْمِدُ (١) لَمُؤْمِدُ (١) لِمُؤْمِدُ لِمُؤْمِدُ لَكُمُ لَمُؤْمِدُ (١) لِمُؤْمِدُ (١) لِمُؤْمِدُ لِمُؤْمِدُ لَامِدُ لِمُؤْمِدُ لِمِنْ لِمُؤْمِدُ لِمُؤْمِدُ لِمِنْ لِمِنْ لِمُؤْمِ لِمُؤْمِدُ لِمِنْ لِمُؤْمِدُ لِمِنْ لِمُؤْمِلِ لِمِنْ لِمُؤْمِدُ لِمِنْ لِم

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ مَعْمَرُ عَنْ أَيُوبَ وَرَوَاهُ بَكَمَّارُ بْنُ عَبْدِ الْمَرْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي تَكْرَةً \* وَقَالَ غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رَبْعِيّ بْن حِرَاشَ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنَ النِّي يَكِنَّ وَكُمْ يَرْفَعُهُ سُفيَّانُ عَنْ مَنْصُور بِاسِ كَيْفَ الْأَنْرُ إِذَا كَمْ تَكُنْ جَاعَةٌ مَرْشُ تُحَمَّدُ بْنُ الْفَنِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْزُمُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مْرُ بْنُعْبَيْدِ أَلَّهِ الْحَضْرَى أَنَّهُ سَمِعاً بَاإِدْرِيسَ الْخَوْلاَ فِيَّ أَنَّهُ سَمِحَدُّ فَيْهَا ابْنَ الْيَهَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنِ الْخَيْرِوَكُمْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشِّرِّ ، عَنَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّاكُنَّا فِي جاهِليَّةٍ وَشَرّ فَجَاءَاللهُ بهٰذَا انْظَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا انْظَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قالَ نَعَمْ ، قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ الشّر مِنْ خَيْر ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنَ (١) ، قُلْتُ وَما دَخَنُهُ ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرٍ هَدْى (٢) نَمْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ، قُلْتُ فَهَلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ؟ قالَ نَعَمْ دُعاةٌ عَلَى أَبْواب مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيها ، قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا ، قالَ أَمْ مِنْ جلْدَيْنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَّا ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذٰلِكَ ؟ قالَ تَلْوَمُ بَجَاعَةَ الْسُلِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمامٌ ؟ قالَ فأعْتَزِلْ تِلكَ الْفَرَقَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَمَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذٰلِكَ ، كَرَهَ أَنْ بُكَنَّرَ <sup>(٢)</sup> سَوَادَ الْفِيْنِ وَالظَّلْمِ **حَرَثْنَ** عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرِيدَ حَدِّثَنَا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قالَ حَدَّثَنا أَبُو الْأَسْوَدِ وَقالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قالَ قُطِيمَ عَلَى أَهْلِ المَدينَةِ بَمْثُ فَأَ كُتُتِيْتُ فِيهِ فَلَقَيتُ عَكْرِمَةً فَأَخْرَ ثُهُ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْي ثُمَّ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَنْ عَبَّاسَ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ السُّلِمِينَ كَانُوا مَمَ اللُّشْرِكِينَ بُكَثَّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَأْتِي السَّهُمْ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقَشُلُهُ

رِ يَضْرِبُهُ فَيَقَتُدُلُهُ . فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّذَيْبَكَةُ ظَالِي أَنْفُسِهِمْ

(۱) دُخَنُّ انظاء ابت مضبوطة أَلَّم اليونين والوضوين وطبطها السقطلاني بالتح مست (۲) هَدَّيِي

(۲) هَدُّينِ (۲) يُسكَنَّرُ لميشها فالونينية وشبطها

فى النرع وكُذًا السَّطَلاني مالتشديد ﴿ إِذَا بَـنِيَ فِ خُنَالَةٍ مِنَ النَّاسِ ﴿ **مَرْثُ ا**نْحُذَهُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا <sup>(١)</sup> مُفْيَالُ حَدَّثَنَا الْأَصْشُ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدُهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّثَنَا أَذَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر قُلُوب الرَّجالِ ، ثُمَّ عَلِيمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّنَنَا عَنْ رَفْهَا قال يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبُهِ فَيَطَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ فَيَنْهَا فَبِهَا أَثْرُهَا مِنْلَ أَثْرِ الْجَنْبِلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْنَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُثْتَبِرًا وَلِيْسَ فِيهِ شَيْءٍ وَيُصِيبِ النَّاسُ بَنَبَا يَتُونَ فَلاَيْكَادُ أَحَدُ يُؤدِّي الأَمانَةَ فَيْقَالُ إِذْ فِي بَنِي فَلَانِ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَفْقَلُهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَما فِي فَلْمَادِ مِثْقَالُ صَبَّةِ خَرْدُل مِنْ إِعَانٍ، وَلَقَدْ أَنِّي عَلَى ۖ زَمَانٌ، وَلاَ أُتِلِي أَيْكُمْ بَايَمْتُ لَئُنْ كَانَ مُسْلِماً رَدُّهُ عَلَى ۖ الْإِسْلاَمُ (٧) ، وَإِنْ كَانَ نِصْرَانِيًّا رَدُّهُ عَلَى ساعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ كَمَا كُنْتُ أَبَايِمُ إِلاَّ فَلاَنَا وَفُلاَنَا ﴿ إِلَٰكِ النَّمَرُ ۚ إِنَّ فِي الْفِينَةِ ِ **حَرَّثُ ا** فَتَنْبُنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّثَنَا حَايمٌ عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ أَرْتَدَدْتَ عَلَى عَقبيَكَ تَمَرَّبْتَ ؟ قال لآ وَلَكِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ \* وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ هُنْمَانُ بْنُ مَفَانَ مَعْرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الْا كُوْعِ إِلَى الرَّبَدَةِ وَتَزَوَّجَ هُمَاكِ أَمْرَأَةً وَوَلَيَثْ لَهُ أَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلُ (1) بهَا خَتَّى قِبْلُ (0) أَنْ يَكُونَ بليَالِي فَنَزَلَ اللَّهِينَةَ مَوْف عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَمْصَتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدِ الجُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرٌ (١٠ مالِ الْمُسْلِمِ غَنَمْ مُنْبَعِ بِهَا شَمَعَهُ ٱلْجِهَالِي وَمَوَافِعَ الْقَطْمِ يَفِرُ بدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ وُ التَّمَوْذِ مِنَ الْفِينَ مَرْشِيْ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ مَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ ثَنَاذَةَ عَنْ

(۱) مدتنا (۲) إشادته (۲) الشر<sup>ش</sup>ك بالعن المماة وتشديد الراء أى السكنى مع الأعراب كذابها مس

(٤) فَلَمْ بَزَالْ هُنَاكَ بِهَا
 (٠) حَتَّى قَبْلُ

النسخة التي شرح عليها المسلاني حتى أقبل قبل أن ووت ثم قال وفي رواية حتى قبل أن قبل أن يوت باستاط أقبل وهر الذي في اليونينية وفيه حذف كان بعد حتى وقبل قولة قبل وهي مندرة وهو

استعمال صحیح اه (7) حَیْرٌ ﴿

هكذا الضيطين في اليونينية وغم بالرضم فيها لاغير وقال في النتج أن كال غنم بالرض فالنسب أي تلمير والأفال في ثم قال والاشهر في الرواية ضمال في وجود زيضهم رضهها وين وجهه فراجعه اه

... (۲) لاَفْ رَأْمَهُ أبيهِ فَقَالَ يَا نَبِي أَلْلَهِ مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ أَيُوكَ حُذَافَةٌ ثُمَّ أَنْشَأَ مُمَرُ (٢) مِنْ شَرُّ الْهٰ تَن في لسخة عبــد الله بن سألم تبعا اليونينبةمنبطيذكر بنتح ألباء والحدبث بالرفع زُرَبْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا فَتَادَةً أَنْ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَيَّ أَلَّهُ عِنْ ا الفتح وتبعه الفسطلانى قاله بهٰذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلُ لاَفًا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذًا بِٱللهِ مِنْ سَا قتادة يُذكر الح بضم أوله يذكر وفتع السكاف ووقع في رواية الكشميهي نسكان قتادة يذكر بنتح أوله وضم (٦) الْفُرْتَنِ \* وَقَالَ لِي خَلِيفُةُ حَدَّثَنَا الكاف ام (٥) منْ شَرَّ الْفِيُّنَ (٦) مَنْ سَوْأَى. ا اعدثنا (۷) عَنْ نَافِيعِ عَنَ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُورَ (٩) قالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ رِقَ يَقُولُ : أَلاَ إِنَّ الْفَتْنَةَ هَاهُنَا ، مِنْ حَيْثُ بَطَلْمُ قَرُّنُ الشَّيْطَان

وَى تَجْدِعَ عَلَىٰ اللّهُمْ عَلِيكِ لِنَا فِي هَأْمِنَا اللّهُمْ عَلِيلِ لَنَا فِي يَجْدَا عَالَمُ الْعَالِمَ السُّمَ عَلَىٰ اللّهُمْ عَلَىٰ اللّهُمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُولُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ كَلّىٰ اللّهُمُ كَلّىٰ اللّهُمُ كَلَىٰ اللّهُمُ كَلّىٰ اللّهُمُ كَلّىٰ اللّهُمُولُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ كَلّىٰ اللّهُمُولُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُولُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُولُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُولُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ اللّهُمُ عَلَىٰ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُ

الحَرْبُ أَوْلُ مَا تَكُونُ فَيَّةً " ثَنْلَى بَرِيغَتِهَا لِكُلُّ جَوُلِهِ خَوْلِهِ الْحَقْ الْمَعْلَ اللهِ عَلِيلَ خَوْلِهِ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ ال

منرث مَرَّرُ بُنُ حَفْسِ بَنِ غِياتٍ حَدَّقَا أَبِي حَدَّقَا الأَّمْسُ حَدَّقَا سَتَمِينَ سَمِنَ حَدُيْفَة يَقُولُ يَشَا مَنُ جُلُوسُ عِنْدَ مُمِنَ إِذَ قَالَ أَلْكُمْ بَعْفَظُ قَوْلَ النِّي عَلَى فَ النِسَنَةِ قَالَ فِينَهُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِ تَمَالِهِ وَوَلَهِ وَجَارِهِ بُسَكَفَّهُما الصَّلاَةُ وَالصَّدَةُ وَالْأَمْ بِالمَرُوفِ وَالنَّهُمُ عَنِي المُنْكَرِ قَالَ بَشْنَ عَنْ هَذَا أَسْالُكَ وَلَكِنِ النِّي تَمْتُ حَمَوْجِ الْبَعْنِ قَالَ لِبَسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْنُ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُنْلَقًا قالَ مُمْرُ أَبُكُمْرُ الْبَابُ أَمْ يُمُنْتُ ؟ قالَ بَلَ شَيْمَ عَالَ مُن مُمْرًا إِذَا لاَ يُمَانَ فَالَ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلِلِي اللَّهُ اللَّ (١) قَرِّجًا بَطْلُعُ قَرْنُ
 الشَّبُطَانِ روابة غـــبر
 السَّشِطَانُ
 الشَّبُطَانُ

(۱) إسْخُقُ بِنُ شَاهِبِنَ عمده (۲) خايده

(1) يَقِبَالِكُمُّ (1) قال امرؤ النبس . هو امرؤالفبس بن عابر الكندي كان في رمن النبي سلى الله عليه وسلم اه من البونينية

(r) قال لاَبَلُ

(٧) كَا يَعْلَمُ

عَدِ لَيْلَةً ، وَذَٰلِكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَبْسَ بِالْأَعْالِيطِ ، فَهِنَّا أَنْ نَسْأَلُهُ مَن الْبَآبُ ؟ فَأَمَّوْنَا مَسْرُوفًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَن الْبَابُ قالَ مُمَرُ مِرْثِنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْيَرَنَا نُحَمَّدُ بِنُ جَمْفَرَ عَنْ شَرِيكِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْسَبَبِ عَنْ أَبِي مُوينى الأَشْعَرَى قالَ خَرَجَ النَّيْ عَلِيٌّ إِلَى (١) حائِطٍ مِنْ حَوَا إِنْطِ المَدِينَةِ كَحَاجَتِهِ وَحَرَّجَتْ فى إثْرِهِ فَلَمَّا دَخَلَ الحَالِطَ جَلَسْتُ عَلَى تَابِهِ وَتُلْتُ لَأَ كُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّيّ عِنْ وَلَمْ بِأَمُونِي ، فَذَهَبَ النَّينُ عِنْ وَفَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى فَفْ ٣٠ الْـدُّرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدُلاَّهُما فِي الْبِيْرِ فَهَاء أَبُو بَكُر بَسْتَأَذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كُمَّا أَنْتَ حَنَّى أَسْتَأْذِذَ لَكَ فَوَقَفَ خِنْتُ إِلَى النَّيَّ ﷺ فَقُلْتُ بَا نَبَّي ٱللهِ أَبُو بَكُر بَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَضْرُهُ بِالْجِنَّةِ فَدَخَلَ خَفَاء "' هَنْ يَمِينِ النَّيُ ﷺ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْدِ وَدَلَّا هُمَا فِي الْبِشْرِ فَإِنَّا مُمَرٌّ فَقُلْتُ كُمّاً أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ اللَّيْ اللَّهِ أَثْذَنْ لَهُ وَبَشُرُهُ إِلْجَنَّةِ لَهَا عَنْ بَسَارِ النَّيِّ عِلَى فَكَشَفَ عَنْ سَافَيْهِ فَدَلَاهُمَا فِي الْبِنْرِ فَامْتَلَأَ (\*\* الْقُفْ كُلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَجْلِينٌ ثُمَّ جاء عُمُانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَنَالَ النَّيْ ﷺ ٱلْذَذْ لَهُ وَبَقَرْهُ بِالجَنَّةِ مَتَهَا بَلاَه يُصِيبُهُ فَدَخُلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ تَحْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَمُقَا بِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبَثْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَانَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِيرُ كَهِمَاتُ أَتَمْنِي أَخًا لِي وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَأْنِي قال أَبْنُ الْسَيِّب فَتَأْوَلْتُ (٥) ذٰلِكَ قُبُورَهُمُ أَجْتَمَتْ هَا هُنَا وَأَنْفَرَةَ عُمَّانُ صَرَّتَنَى بشرُ أَنْ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَمْفَى عَنْ شُفتِهَ عَنْ سُلَبْمَانَ سَمِنْتُ أَبا وَاثِلِ قالَ قيلَ لِأُسَامَةَ أَلاَ ثُكَارُ هَٰذَا قَالَ قَدْ كَالَّبُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفَتَحَ بَابًا أَكُونُ أَوَّلَ مَن يَهُنْتُكُهُ (\*) وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَنُولُ لِرَجُلِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ (\*) خَبْرُ بَعْدَ ما سَمِنْ تُ مَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ يُجَاء برَجُل فَيُطْرَحُ ف النَّارِ فَبَعْضَ فيا

(۱) يَوْمَا إِنِّي عَالِيْظٍ سنڌ

(۲) فى نْسُدُّ (۳) فىلى

(۱) والنلام مد (۱) فَأُوَّلُتُ

م. (۱) مَنْ نَشَكَهُ (۷) النَّهِ خَلِلًا (۲) النَّهُ خَلِلًا

كَطَعْن (\* الْحِمَاد برَّحَاهُ فَيُطيفُ بهِ أَهَلُ النَّار فَيَقُولُونَ أَىْ فُلاَنُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُو ۚ بِالْمَوْرُوفِ وَتَنْفَى عَنِ النُّكُو ، فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَوْرُوفِ وَلا أَفْسَلُهُ وَأَنْهَى مَن المَنْكَرِ وَأَفْسَلُهُ اللَّهِ مَا ثُنَّا عُمَّانًا بَنُ الْمَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرُمَّ ۚ قَالَ لَقَدْ نَفَكَنِي ٱللهُ بِكَلِمَةٍ أَبَّامَ الْحَمَلَ لَمَا بَلَغَ النَّيَّ عَلَّى أَنَّ فارساً ٣ مَلَكُوا أَبْنَةَ كِشرى قالَ لَنْ يُفْلِيعَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ أَمْرَأَةً **مَرْثُنَا** عَبْدُ أَلِثَهِ بِنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحِنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ حَدَّثَنَا أَبُو رَبِّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِئُ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْمَةُ وَالرُّ بِلْرُ وَعَائِشَةٌ إِلَى الْبَصْرَةِ بَمَّتَ عَلَىٰ مُمَّارَ بْنَ بَاسِرِ وَحَسَنَ بْنَ عَلَىٰ فَقَدِما عَكَيْنَا الْكُوفَةَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ فَوْقَ الْمِنْءَرِ فِى أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارُ أَسْفَلَ مِنَ الحَسَن فَأَجْتَمَمْنَا إِلَيْهِ فَسَمِيتُ تَمَارًا يَقُولُ إِنَّ عائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاللَّهِ إِنَّهَا نَزُوجَةُ نَبِيْكُمْمْ عِنْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَاكَى أَبْتَلاكُمُ َ عَ**رَثُنَ** أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِنْ <sup>(٣)</sup> أَبِي عَنِيةً عَنِ الحَكَمْ مِنْ أَبِي وَالِلِ مَامَ مَمَّالٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ مائِشَةَ وَذَكَرَ مَسوَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ بَيْكُمْ عِنْكُ فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَـٰكِنَّهَا بِمَّا ٱبْتُليتُمُ **حَرَثُنَ** بَدَٰلُ بْنُ الْحُتَبِّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنِى تَمْرُو سَمِيْتُ أَبَا وَاثِل يَقُولُ دَخَلَ أَبُو مُوسِلي وَأَبُو مَسْمُمُودِ عَلَى عَمَّارِ حَيْثُ<sup>(1)</sup> بَعَثَةُ عَلَيْۤ إِلَى أَهْلِ الْسَكُوفَةِ يَسْنَنْفِرُهُمُ فَقَالاً ما رَأَ بِنَاكَ أَتِيْتَ أَمْراً أَكْرَهَ عندَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هٰذَا الْأَمْر مُنذُ أَسْلَمْت، فَقَالَ تَمَّارُ مَا رَأَيْتُ منْكُما مُنْذُ أَسْلَتْهَا أَمْرًا أَكْرَهَ عندى مِنْ إِنْطَائِكُما عَنْ هٰذَا الْأَنْمَوْ وَكَسَائُمَا خُلَّةَ خُلَّةَ ثُمَّ رَاجُوا إِلَى المَسْجِدِ **مَدْثُنَ**ا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ شَقْبِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ۚ كُنْتُ جَالِسًا مَنَ أَبِي مَسْفُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارِ

م المسترخ الحيار (١) أنَّ فارساً الميار (١) أنَّ فارساً الميار (١) أنَّ فارساً الميار (١) الميار (

فَقَالَ أَبُو مَسْنُعُودِ مامن أَصْمَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَوْ شِينُتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرِكَ وَمَا رَأَيْتُ مُنْكَ شَيْنًا مُنذُ تَعِينْتَ النَّى عَلَّ أَعْيَبَ عِنْدى مِن أَسْنِسْرَاعِكَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ وَالْ حَمَّارُ يَا أَبَا مَسْتُعُودِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبكَ هَٰذَا شَيْنًا مُنْذُ صَمِيتُمُا النّي عِلْمَ أَغْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَا لِكُمَّا فِي هَلْذَا الْأَثْرِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا يَا فَكُمْ هَات حُلَّتَيْنَ فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْاخْرَى عَمَّاراً وَقَالَ وُوحا فَيْهِ إِلَى الجُنْمَةِ إلب إذا أثرَال أللهُ بقوم عَذَابًا مَرْث مَبْدُ ألله بنُ عُمَالَ أَغَيْرَا عَبْدُ ألله أَخْبَرَ مَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي مَرْتُهُ بنُ عَبْدالله بن عُمَراأَنَّهُ سَمِعْ إَنْ تُعْبَر وَضِي الله عَهُمَا يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَلَيْهِ عِنْ إِذَا أُنْزَلَ أَلَتُهُ بِقَوْمٍ عَذَا بَا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَالْ فِهِم ثُمَّ أَيْمُوا عَلَى أَعْمَالِهِم بالبُ قَوْلِ النِّي يَكِيُّ الْحَسَن بْن عَلَى إِذْ أَبِن هٰذَا لَسَيْدُ ١٠ وَلَمَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِيحَ بِهِ بَنِنَ فِتَنَيْنِ مِنَ الْسُلْمِينَ ﴿ مَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو موسَى وَلَقَيْتُهُ بِالْكِوْفَةِ بِأَهِ ٣٠ إِلَى أَبْنِ شُبُوْمَةً فَقَالَ أَدْخَلْنِي عَلَى عِبِسَى فَأَعِظَهُ فَكَأَذَّ أَنْنَ شُبَرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ قَالَ حَدَّثَمَّا الحَسَنُ قالَ لَمَّا سَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةً بِالْسَكَتَاثِبِ قالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ لِمُعَاوِيةَ أَرَى كَنِيبَةً لاَ تُوَلِّي حَتَّى تُدْمِرَ أُخْرَاهَا قالَ مُعَاوِيَّةُ مَنْ لِدَرَادِيَّ المسْلِمِينَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عارِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَمْرَةَ نَلْقَاهُ ۖ فَنَقُولُ لَهُ الصَّلْمَ قالَ الحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِنْ أَبَا بَكُرَةَ قَالَ يَدْنَا النَّيْ عِلَا يَضُلُ جاء الحَسَنُ فَقَالَ النَّيُّ عَلَيْ أَنْنِي هُذَا سَيَّدُ وَلَكُ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بِدِ بَيْنَ فَتَيْنِ مِنَ السُلِينَ صَرْفُ مَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ قالَ قالَ خَرُو أَخْبَرَ لَى تُحَدُّ بْنُ عَلَى أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلِي أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ تَمْرُو قَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَرْسَلَني أُسَامَةُ إِلَى عَلَى وَمَالَ إِنَّهُ سَيَسَأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ ما خَلَّفَ صَاحِبَكَ فَتُكُّنُّ لَهُ يَقُولُ لَكَ فَو كُنْتَ

(۱) سَيْلَةُ وسر (۲) وجاء في شدق الأسد لأحبينت أن أ كُونَ مَنكَ فيهِ وَلَكِنَ هَذَا أَمْرٌ لَمُ أَرَهُ فَلَّ ١٠٠ يُمْطِينِي شَيْنًا فَذَهَبَتُ إِلَى حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَأَبْنِ جَعْفَرَ فَأُوْثَرُوا لِي رَاحَلَتِي بِا إِذَا قالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَبْنًا ثُمَّ خَرَجٍ فَقَالَ بِخِلاَفِيرِ ﴿ حَرَّتُ السَّايْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كُمَّا خَلَعَ أَهْلُ اللَّدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَّةَ جَمَعَ أَبْنُ مُحَرَ حَشَمَةُ وَوَلَدُهُ فَقَالَ إِنَّى سَمِعْتُ النِّيَّ عَلَى يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلُّ عادر لواله يُومْ الْقِيَامَةِ وَإِنَّا قُدْ بَايَمْنَا هَٰذَا الرَّجُلَ عَلَى يَسْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظُمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلُ كَلَى بَيْسِعِ أَلْلَهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ (٢) لَهُ الْقِتَالُ وَإِنَّى لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَمَهُ وَلاَ ٣٠ بَايَعَ فِي هَٰذَا الْأَمْرِ إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَيَتْنَهُ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا أَبُو شِهَابِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْشِهَالِ قالَ لَمَّا كانْ أَبْنُ رَبَادِ وَتَرَاوَانُ بِالشَّأْمِ ، وَوَثَّنَ أَنُ الزُّ يَبْرِ عَكَّةً ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءِ بالْبَصْرَةِ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزُةَ الْأَمْلَمِيُّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُوّ جالسُ ف ظِلٍّ عَلَيْةٍ (' ) لَهُ مِن قَصَبِ كَفِلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَطْمِمُهُ (· · الحَديثَ فَقَال يَا أَبَا بَرْزَةَ أَلاَ تَرَى ما وَفَعَ فِيهِ (١٠ النَّاسُ فَأَوَّلُ شَيْءَ سَمِيْتُهُ تَسَكَّلَّمَ بهِ إِنَّى أَحْنَسَبْتُ (٧) عِنْدَ أَلَهِ أَنْي أَصْبَحْتُ (١) سَاخِطاً عَلَى أَحْبَاء تُرَيْس إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبُ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِي الَّذِي عَلِمْنَمُ \* مِنَ ٱلذَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالصَّلَالَةِ وَإِنَّ ٱللهَ أَنْقَذَكُمُ \* بِالْإِسْلاَمِ وَبُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ وَهَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا إِلَّتِي أَفْسَدَتْ يَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا (١٠ ﴿ عَرَفُ الْوَا أَى إِبَاس حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ حُدَّيْفَةَ بْنِ الْيَانِ قالَ إِنْ الْمَنَافِقِينَ الْيُوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النِّي ﷺ كَانُوا يَوْمَثْنِدِ يُسِرُّونَ وَالْيُومَ يَجْهَرُونَ **حَرَثُتُ**ا خَلَادٌ حَدَّثَنَا مِسِنْعَرُ عَنْ حَبِيبِ أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّفْئَاء عَنْ حُدَيْهَا َ

(1) هم بعطق صوابه بنني المكذاف البونينة المكذاف السلحة التي بالدين المستحد فورا السلام هم من المين المين المين المين ومرا التي بأبدينا التي بأبدينا المين وكرما وتصديد اللام مكروء كذا في التسخلان ولم مكروء كذا في التسخل المان ولم مكروء كذا في التسلاني ولم مكروء كذا في التسلاني ولم مكروء كذا في التسلاني ولم المين ومرا عدد الدين الم تونين ومرا المين ومرا المينية ومرا (د) يستخطوه المؤلفة ال

(۱) النَّاسُ فِيهِ (۷) أَحْشَيْبُ (۸) إِذْ أَصْيَحْتُ

(٧) وَإِنَّ هَلُولاً وِ الدِّينَ بَهُنَ أَظْهُرُكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَّ على الدُّنْيَ وَإِنْ ذَاكَ الدِّينِ بَكْمَةً وَاللهِ إِنْ بِقَاتِلُ إِلاَّ على تَهُدُّ إِنْ بِقَاتِلُ إِلاَّ على تَهُدُّ

قالَ إِنَّهَا كَانَ النَّفَاقُ تَلَى عَمْدِ النِّيِّ عَنِّكُ ۚ فَأَمَّا الْبَوْمَ فَإِنَّمَا هُو ٓ الْمَكُفُر ۗ بَمَدُ الْإِيمَان « لاَ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُعْبَطَ أَهْلُ النُّبُورِ **وَرَثْنَ إِشْمِيلُ حَدَّتَنَى** مَالِك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّي ﷺ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُ الرَّجُلُ مَ مَر الرَّجُلِ فَيَقُولُ (١) كِا لَيْنَنَى شَكَانَهُ مِلْبُ تَنْدِيرِ الزُّمَانِ حَتَّى يَمْبُدُوا ٢٠٠ الْأُوثَانَ حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتٍ عَن الزَّهْرَى قالَ قالَ سَبِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَخْبَرَ نِي ٣٠ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ آلْهِ ﷺ عَالَ لاَ قَثُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرَبَ أَلَبَاتُ نِسَاء دَوْسُ عَلَى نِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسَ الَّتِي كَانُوا بَعْبَدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ﴿ مَرْثُ عَبْدُ الْمُرَكِّنِ بَنَّ عَبْدِ اللهِ حَدِّتَني سُلَمْانُ عَنْ تَوْر عَنْ أَبِي الْغَيْث عَنْ أَبِي هُرَوْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلله عَلَى قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرُجَ رَجُلُ مِن فَعْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ( عَ السَّاعِ عَلَى السَّاء خُرُوحِ النَّادِ ، وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَارْتَحَشُّرُ النَّاسَ مَنَّ المَشْرِق إِلَى المَشْرِبِ مِمْرُثُنَا أَبُو الْمَان أَخْبَرَ نَا شُكَيْتُ عَنِ الزُّهْرَى قِالَ سَبِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ فَارْ مِنْ أَرْضَ ٱلْحِجَازِ تُضِيء أَعْنَاقَ الْإِبل بيُصْرَى مَدَّثْ عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الْكَنِدِي حَدَّثَنَا عُفْيَةٌ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ جَدَّهِ حَفْص أَنِي عاصِم ِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ أَنَّهِ ﷺ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْرِ مِنْ ذَهَبِ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ﴿ قَالَ عُقْبَةٌ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله حَدَّثَنَا أَبُو الزَّمَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِّ عَلَّى مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قالَ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ شُعْبَةً

مُدَّنَّا مَمْبَدُ مَمِمْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ قَالَ مَمِنْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَيْ يَقُولُ تَصَدَّقُوا

المنتبعة

فَسَيّاً فِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي `` بصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قالَ `` مُسَدَّدٌ حارثَةُ أَخُو عُبَيْدِ اللهِ بني حمر لِأُمَّهِ ٣٠ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْرَنَا شُمَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّدِ مِنْكِيَّةِ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَسَّلَ فِتْنَانِ عَظيمتَان يَكُونُ يَيْنَهُما مَقْتَلَة عَظيمة أَدَعْوَتُهُما (1) واحدة ، وحَتَّى يُمْت دَجَالُونَ كَذَا بُونَ هَرِيبٌ مِنْ فَكَرْبِينَ كُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَحَتَّى بُقْبَضَ الْمِلْمُ وَتَكَثَّرُ الزَّلاَدِلُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمانُ ، وَتَعْلَمَ الْفِينُ ، وَيَكْثُرُ الْمَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ ، وَحَتَّى بَكُثُرَ فِيكُمُ المَّالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَّالِ مَنْ يَفْبَلُ صَدَفَتَهُ ، وَحَقَّ يَعْرِضَهُ (٥٠ فَيَقُولَ النِّي يَعْرِصُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِدِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فيالبُلْيَانِ وَحَقَّى كُرَّ الرَّجُلُ بِقَدْدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ (٢٠ كِالْذَنِّي مَكَانَهُ ، وَحَقَّى تَطْلُعُ الشَّسْ مِنْ مَنْ بِهِا فَإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي (١٠ آمَنُو أَجْمُونَ فَذَٰلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِعَائُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَو كَسَبَتْ فِي إِعَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَفَدْ نَشَرَ الرُّجُلانِ تَوْيُّهُمَا مَيْنَهُمَا فَلاَ يَنْبَايِمَا نِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَفَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَنَى لِقَحَتِهِ فَلاَ يَطْمَنُهُ ، وَلٰتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُليِّطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَنْقِي فِيهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلَتُهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْمَعُهَا ﴿ السِّكُ فَرَكْرِ اللَّبَّالِ مَرْشَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى قَيْسٌ قالَ قالَ لِي المُغِيرَةُ أَبْنُ شُعْبَةً ما سَأَلَ أَحَدُ النِّيَّ عَنِي الدَّجَّالِ ما (١٠ سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ فِي إِما يَضُرُكُ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ (1) يَقُولُونَ إِنَّ مَمَّهُ جَبَلَ خُبْرٍ وَتَهَرَّ مَاءِ قالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَٰلِكَ (١٠٠ مَرْثُ استُدُ بَنُّ حَفْص حَدَثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيى عَنْ إِسْعُقَ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ أَبْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ يَجِيءِ الْدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ ف نَاحِيَةِ اللَّدِينَةِ ، ثُمَّ تَرْجُفُ اللَّدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كافر

(۱) کیفیی از جُسَالُ بِصَدَقَتِهِ (۲) وقال

(1) قُلْهُ أَبُو عَبَدِ اللهِ
 (1) معاما

(1) معراها (1) بَسُرْ صَهُ عَلَيْدُ (2) فَيَتُولُ . بضم اللام فَى اليونينية في هذه والتي مقدمت في بلب لا تقوم إلَسْاعة حتى يُمْبَطَدُ أَهُلُ

(٧) كمفي
 عبت لفظ يعنى في النسخ الدينا وسقط من نالفسطلاني

(٨) أَكُنْدَ ما سَأَلْنَهُ -

(10) حَدَّثُ مُونِي بُنُ أَنْهُمِيلَ حَدَّثُنَا وُعِبْتِ بَحَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ ثَانِيمٍ هَنِ أَبْنِ مُحَمِّزُ أَرَاهُ عَنِ اللَّهِي عَلِيلًا عَنْ أَنْبُونُهِمْ الرَّاهُ عَنِ اللَّهِي عَلِيلًا قَالَ أَعْوَرُهُ عَنْ أَنْبُدُىٰ كُمُّأَتُهُمْ كُمْ أَرَاهُ عَنِ

هوِنَية <sup>ه</sup> طَافِية

وَمُنَافِق (١) حَدِث عَلَىٰ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُخَدُّ بنُ بِشر حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ حَدَّثَنَا سَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الدِّينَةُ رُعْب بيح لَمَا يَوْمَنْذِ سَبْعَةُ أَبُورَابِ عَلَى كُلْ (٢٠ بَابِ مَلَكَانِ \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ إِسْعُلَقَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِيثُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكُرَةً شَمِثُ مَرْثُ عِبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَمَّا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ أَللهِ أَنَّ عَبْدَ أَللهِ بْنَ مُحْرَ رَضِيَّ أَللهُ عَنْهُمَا قال قام رْسُولُ ٱللهِ عَنِّ فِي النَّاسِ فَأَثْنِي عَلِي ٱللهُ عَا هُوٓ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَّرَ ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إنَّى لَأَنْذِرُ كُمُوهُ ، وَما مِنْ نَبِي ٓ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَلَكُنِّي ٣ سَأَقُولُ لَكُمْ فيهِ فَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَنَّ لَقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ أَلَلْهَ لَنِسَ بأَعْوَرَ وَرَثُ الْمَدّ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَنْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُحَوّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ يَبْنَا أَنَا نَائَمُ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ أَنْ بِهِزَاقُ رَأْسُهُ مَاء قُلْتُ مَنْ هَلْمَا قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَهَبُّ أَلْتَفَتُ فَإِذَا رَجُلُ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَهُ طَافِيةٌ قَالُوا هَذَا الدَّجَّالُ أَوْرَبُ النَّاس بهِ شَبَهَا أَبْنُ قَطَن رَجُلُ مِنْ خُرَاعَةَ ﴿ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَوْيِزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَمَادٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةً أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ مَعْتُ رَسُولَ أَنْهِ مَنْ يَنْتعيذُ في صَلاَتِهِ مِنْ فِينْتَو الدَّجَّالِ حَدْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَ بِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْعِي ۚ عَنْ حُذَيْفَةً عَن النَّبِي عَلَّكُ قالَ فِي النُّجَّالِ إِن مَعْهُماء وَنَارًا فَنَارُهُ مادِبَازِدُ وَماوُّهُ نَارٌ \* قالَ أَبُو مَسْمُودٍ أَنا سَّمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَرْثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ أَنْتُهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّينُ عَلِيَّهُ مَا بُمِتَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتُهُ الأَعَورَ الكَذَابَ أَلاَّ

(١) وَهَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْ

(۶) وَلَكُنْ

إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكَّتُونَ (١٠ كافر"، فيه أَبُو هُرَيْرَةً وَأَبْنُ عَبَّاسِ عَن النِّيِّ ﷺ بِإلَيْ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ الْدِّجَالُ المَدينَةَ وَ**رَثْنَ**ا أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدٌ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن عُثْبَةَ بْن مَسْمُودٍ أَنَّ أَبَا سَمِيدِ قالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٣٠ أَلَّهِ عَلَيْ مَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلاً عَن ٱلدَّجَّالِ فَكَانَ فِمَا يُحَدَّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي ٱلدَّجَّالُ وَهُو نُحُرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المدينَةِ فَيَنْزِلُ ٣٠ بَمْضُ السَّبَاخِ الَّتِي تَلَى اللَّدِينَةَ فَيَغْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَنَاذِ رَجُلُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاس أَوْ مِنْ خِيار النَّاس ، فَيَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّكَ ٱلدَّجَالُ الَّذي حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱلله عَلَيْ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ ٱلدَّجَالُ أَرَأْ يُتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَخْيَبُتُهُ هَلَ نَشُكُونَ فى الأَمْر فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقَشُلُهُ ثُمَّ مُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَاللهِ ما كُنْتُ فِيكَ أَشَدٌّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ فَهُرِيدُ ٱلدَّجَالَ أَنْ يَقَتُلُهُ فَلاَيُسَلِّطُ عَلَيْدٍ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ مُتَمَعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُمْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيَّ عَلَى أَنْقَابِ اللَّدِينَةِ مَلاَئكَةُ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ أَلدَّجَالَ صَرَيْنُ (" يَحْي بْنُ مُوسى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا شُفَبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ عَنِ النِّيِّ عَلِي قَالَ المَدِينَةُ يَأْتِيهَا لَلنَّجَالُ فَيَجِدُ المَلاَئِكَةَ بَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدِّجَالُ قالَ (٥٠ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهِ عَالَمُوحَ وَمَأْجُوحَ حَرَثُنَا أَبُو الْيَانَ أَخْبَرَ السُّمَيْتُ عَن الزُّهْرِيُّ ح وَحَدَّثْمَا إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَنِينَ عَن أَنْ شِهَابٍ عَنْ عُرُوهَ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ زَبْنَبَ أَبْنَةَ <sup>(١٠</sup>) أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بنتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنْبَ ٱبْنَةِ ٣٠ جَمْش أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَزِعاً يَقُولُ لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ أَقْتَرَبَ فُتِيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَٰذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَمَيْهِ الإَبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا ، قالَتْ زَبْنَبُ

(1) مكوباً سو (2) النبي أ (3) ينزران (4) تارولا الطاعون لفظ (4) قارولا الطاعون لفظ هال ثابت في الشخ التي بايديا (4) يند (4) يند أَنْنَهُ (١) جَمَّشِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَهَدِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ١ قالَ لَمَمْ إِذَا كَثُورَ الْمُبَثُنُ (١) حَ**رَثُنَا** مُوسَى بَنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبِنُ طَاوُسٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِ هُرُيْرَةَ عَنِ النَّي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ قالَ بُعْنَمُ الرَّدْمُ وَدْمُ بِأَجُوحَ وَمَا أَجُوحَ هُذِهِ وَعَنْهَ وُحَمْثِهِ يَسْفِينَ .

## (بِسْمِ اللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيمِ) كتاب الأحكام

قَالَهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَأَطِيمُوا الله وَأُطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَوْرِ مِنْكُمُ مُولِهُ عَبْدَانُ أَخْرَتُ عَبْدُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَبْدَانُ أَخْرَتُ اللهُ عَبْدَانُ أَخْرَتُ أَلَا عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى قال مَن أَمَاعَي فَعَدْ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَمُ اللهُ عَنْ مَدْدِ اللهِ عَنْ مَدْدِ اللهِ عَنْ مَدْدِ اللهِ عَنْ مَدِد اللهِ عَنْ مَدِد اللهِ عَنْ مَدَدِ اللهِ عَنْ مَدِد اللهِ عَنْ مَدِد اللهِ عَنْ مَدِد اللهِ عَنْ مَدَد اللهِ عَنْ مَدَد اللهِ عَنْ مَدَد اللهُ عَنْ مَدِد اللهِ عَنْ مَدَد اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَدِد اللهُ عَنْ وَعِيْد وَهُو مَن اللهُ عَنْهُما اللهِ عَنْ النّاسِ وَاعِ وَهُو مَن مَنُولُ مَنْ وَعِيْدٍ وَاللّهُ وَاعْ مِن اللهُ مَنْ وَعِيْدِ ، وَالدَّالُهُ وَاعِيةٌ عَلَى أَعْل يَنْتِ وَهُو مَن مَنُولُ عَنْ وَعِيْدٍ ، وَالدَّالُهُ وَاعِيةٌ عَلَى أَعْل يَنْتِ وَهُو مَن مَنُولُ عَنْ وَعِيْدٍ ، وَالدَّالُهُ وَاعِيةٌ عَلَى أَعْل يَنْتِ وَهُو مَن مَنُولُ عَنْ وَعِيْدٍ ، وَالدَّالُ وَعَلَى اللهِ عَنْ مَالِي اللهُ مَن وَعِيْدٍ ، وَالدَّالُو وَاعِيةٌ عَلَى أَعْل يَنْتِ وَعَنْ مَنُولُ عَنْ وَعِيْدٍ ، وَالدَّالُ وَاعِنَهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مَن وَعِيْدٍ ، وَالمَّ اللهُ مَن وَعِيْدٍ مِن عَلَى اللهُ مِن اللهُ مَن وَعِيْدٍ مِن وَعَلْمُ مِنْ وَرَاعِيهُ وَعَلْ مَن وَعِيْدٍ مِن وَاللّهُ مَا اللّهُ مَنْ وَعَلْمُ مِنْ فُولُولُ مِنْ وَمُؤْلِلُهُ مَن وَعُولُولُ عَنْ مَالُولُهُ عَنْ وَالْمُولُ عَنْ وَعُدُولُ عَنْ مُنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ فَا مُولُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلِهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الل

() بِنْتُوْ (۲) اَخْرُتُثُ کنا مبله ق

كذا ضبله في اليوقية ها وضعله السطلال الحب بنت خالف والباء وكذا في معن النبخ المعدد يدنا (٢) مِثلُ ، كلاناً ،

(١) بالب تواله الله

(٠) الْأَمْرُ أَمْرُ لُمْرَ يَقِيَ ---

(١) وَكُمْ عِنْدُهُ

أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجِالاً مِنْكُمْ بِحُدَّثُونَ (١٠ أحادِيثَ لَبْسَتْ فِي كَنَابِ أَلَهُ وَلَا تُونَرُ عَنْ رَسُولِ أَلَّهُ يَنْ وَأُولَٰئِكَ جُهَّا لُكُمْ ۚ فَإِيَّا كُمُ ۚ وَالأَمانَ الَّتِي تُصْلِلُ أَهْلُهَا ۚ فَإِنَّى شَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّا هَٰذَا الْأَمْرَ ف تُرَيْش لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ ٣٠ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَمْامُوا الدِّينَ \* تَابَعَهُ \* نُعَيْمُ عَن أَن الْمِبَارَكِ عَنْ مَعْشَرَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ تُحَدِّينِ جُبَيْرٍ ﴿ مَرْثُ أَخْمَةُ بْنُ يُونُسُ حَدَّثَنَا عاصمُ بْنُ مُحَدِّد سَمِتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ أَنْ تُحَرِّ قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِي لاَ زَالُ هَٰذَا الْأَمَّرُ فِي مُرَيْشِ مَا بَتِيَ مِنْهُمُ أَثْنَانِ الْمِبُ أَجْرِ مَنْ نَضَى إِلَيْكُنَةِ ، لِتَوْلِدِ تَمَاكَى : وَمَن كُمْ يَحْكُمْ بِمَا أَثْرُلُ اللَّهُ كَالْوَلِيكَ ثُمُ الْفَاسِيُّونَ ﴿ صَرَتُ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَيَّدٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قال قال رَسُولُ ألله على لا حَسدَ إلا في أَثْنَتَيْنِ رَجُلُ (" آناهُ أللهُ مالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقُّ وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بها وُيُعَلِّمُهَا ۚ بالبُّ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ مَا لَمْ تَكُنُّنْ مَنْصِيَّةً (\*) وَرَثْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ (\*) عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ٱلْتَمَمُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ ٱسْتُمْولَ <sup>17</sup> عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِي ۚ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيتَهُ ۗ **حَرَثُ ا**سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَمَّادٌ عَنِ الجَمْدِ عَنْ أَبِي رَجاءِ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ يَرْوِيدِ قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْكُ مَنْ رَأًى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ ٧٧ فَلْيَصْبُرْ ۚ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى نَا فِيمُ عَنْ عَبَّدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكَ قالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْه الْمُسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكُرِهِ (٨٠ ما كم: يُؤثرُه عِمْصِيَّةٍ فَإِذَا أَمِرَ غِمْصِيَّةٍ فَلاَ شَمْمَ وَلاَ طَاعَةَ يَرْضُ عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاتٍ حَدْثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ

(\*). في النَّارِ على رَجْهِهِ (\*). وي النَّارِ على رَجْهِهِ (\*) رَجُلُ (\*) رَجُلُ (\*) رَجُلُ (\*) رَجُلُ (\*) ويلن قبل الدينية وكذا الدينية وكذا الدينية وكذا الدينية وبالأطول (\*) مَتَفِيدًا مِنْ الدُّمُولِ (\*) مَتَفِيدًا المَسْلِدِ (\*) مَتَفِيدًا مِنْ النَّمْ اللَّهِ وَاللَّهِ النَّاسِيدِ (\*) مَتَفِيدًا مِنْ النَّمْ اللَّهِ وَاللَّهِ النَّمْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(A) أَوْ كُرِهُ مِع

(۱) فقد عَرَامَتُ (۲) فقد عَرَامَتُ (۳) مقاموا (۱) فقد حَرَّا / نسبط في الدرج الباد الليجولة رئين عامن الأسل (د) أعانيه المؤلفة عليه المؤلفة المؤلفة

(٠) أعانية أقالة عليها. (١) قال إلى النبية (١) أبن جمرةً كنا بى البوينة من هم. ركم عله ولا تسميع (٨) هَنْ بحمينيك (١) لا تَشَمَنْهَانَّ

(١٠) أَبْنُ جَمَعْقَرَمِ

مُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِى ّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّبِيُّ بَلِكُ سَرِيلًا ۖ وَأَمَّلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْأَ نَصَار وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلِيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّىٰ ﷺ أَنْ تُطِيمُونِي ؟ قالُوا بَلَي ، قالَ عَزَمْتُ (') عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَنتُم حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ فَارَأَثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا كَجْمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا ٣٠ فَلَمَّا هَمُوا بِاللُّخُولِ فَقَامَ ٣٠ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِنَّى بَمْضِ قالَ بَمْضُهُمْ إِنَّا تَبَعْنَا النِّيَّ ﷺ فِرَاراً مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا وَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ (\*) لِلنَّى عَلَى فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَّمِجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَرُوفِ· الْإِمَارَةَ أَعَالَهُ (° اللهُ عِلْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ سَمُرَةً قالَ قالَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ مَا عَبْدَ الرَّ عَنْ ١٧ كَ نَسْأَلِ الإمارَةَ وَإِنكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا مَن سَنْئَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتُهَا مَنْ غَيْرِ سَنْئَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَعِينِ فَرَأَيْتَ فَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَّرْ يَمِينَكَ (٨) وَأَت الذي هُوَ خَيْرٌ المسيس من سَأَلَ الإمارة و كِلَّ إِلَيْهَا مَرْثُ أَبُو مَنتر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ تَمُرَةَ قالَ قالَ لى رَسُولُ ٱللهِ عَلَى مَا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةً لا (١) نَسْأَلِ الْإِمارَةَ فَإِنْ أَعْطيتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةِ أُعِيْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرًهَا خَيْرًا مِنْهَا ۖ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَنْرٌ ۗ وَكَفَّرْ عَنْ تَمينكَ ما يُسكَرَّهُ مِنَ ٱلحَيرْسِ عَلَى الإمارَةِ مَ**رَثْنَا أَحَدُ** بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِى ذنْد عَنْ سَعِيدٍ الْمُتْبُوعُ عَنْ أَبِي هُرَ بَنِ ۚ عَنْ النِّي ۚ مَلِّ اللَّهِ ۚ مَلَّ اللَّهِ عَنْ سَعَدُ صُونَ الإمارَةِ ، وَمَنتَكُونُ نَدَّامَةً بَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَمْمَ المَرْضِعَةُ وَبَنْسَتِ الْفَاطِمَةُ تُحَدُّ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَهِ بِنُ مُحْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ (١٠) عَنْ سَعِيدٍ الْقَبْرِيّ

عَنْ مُمرَ بْنِ الحسكَم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَوْلَةٌ مِرْشِئْ مُثَمِّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَيُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّيّ عَنْ أَنَا وَرَجُلانِ مِن قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرْنَا بَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّا لاَ تُولَى هٰذَا مِنْ سَأَلَهُ وَلاَ مِنْ حَرَّصَ عَلَيْهِ بِالسِ مِن أَسْتُونِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ حَمْرُ ثَنَ أَبُو ثَمَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ أَذَّ عَبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادِ عَادَ مَعْقُلِ بْنَ يَسَار فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي تُحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ سَمِعْتُ النِّي عِنْ يَقُولُ ما مِنْ عَبْدٍ أَسْتَرْعاهُ (١٠ أَللهُ رَعِيّة َ فَلَمْ يَعْطُهَا بِنَصِيعَةِ <sup>(٢)</sup> إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ **مَدْثِنَ** إِسْطُقُ بِنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ لَلْمُنْفِئْ فَالْ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَبَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَار نَعُودُهُ فَلَخَلَ ٣٠ عُبِينَدُ ٱللهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ أُحَدَّثُكُ حَدِيثًا سَمِنْتُهُ مِنْ رَسُول أَللهِ عَنْ فَقَالَ ما مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُنابِينَ فَيَنُوتُ وَهُوَ فَانْ لَكُمْ ۚ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ بِاسِبُ مَنْ شَاقَ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ مَرْثُنَ إِسْعُتُى الْوَاسِطَىٰ حَدَّثَنَا خالِه عَن الْجُرِّ بِي عَنْ طَرِيفٍ أَبِي غَيِمَةٌ قالَ شَهدُتُ صَفْوً انَّ وَجُنْدَ بَاوَأْضا بَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ أَلْذٍ عَلَيْ شَيْئًا قالَ سَيِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَمَّمَ مَمُّعَ ٱللهُ بِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ (4) يُشَاقِقْ يَشْقُقُ ٱللهُ عَلَيْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا ا أَوْصِنَا . فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنتَيُّ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطَنْهُ ، فَمَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تَمأ كُلَ إلاّ طَيِّبًا فَلْيَفْمَلُ ؛ وَمَن أَسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ (°) يَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَنَّذِ بِيلُّ (" كَفَّة لا مِنْ دَمِ أَهْرًاقَهُ فَلْيُفَكُنْ ، فَلَنَّتُ لِأَبِي عَبْدِ أَنَّهِ مَنْ يَقُولُ سَيِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَك جُنْدَبُ ؟ قالَ نَمَمْ جِنْدَبُ ۗ ﴿ إِسِبُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ ، وَقَضْي يَحْيُ بْنُ يَسْتَرَ فِي الطَّرِينِ ، وَتَضَى الشَّمْنِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ مَرْثُ عُمُّانٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

الله (ا) بتنقَّ عبي

(١) بِالنَّهِينَةُ . وقوله بنيسيعة كذافي اليونينية والنبيء في فتح الباري منصيع بضم النون وهاء الضمير وقال سكذا لللاكثر اھ

(r) فَلَدُخُلَ عَلَيْنَا

(؛) وَمَنْ بُشَانً سَنْقُور الله علية كذافي النسخ التى بأيدينا وشرح القسطلاني وفى الفتح أن رواية الكشميهني وَمَنْ شَاقًا شُقٌّ بِلْفَظْ السَّاضِي

في القعلين فحرر اھ 道(0)

(1) ملل مُستَّكَفَةً

رب (۷) کُفْت

ئ (۱) قَدِ أَسْنُكُانُ (r) وَلَكُ حَدَّثْنَا (٧) أَبْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّ (٨) عَنْ أَنِّس بن ماللتنا قالَ إِنَّ قَيْسَ (١) تحيى هُوَ النَّطَأَانُ أ 8 (11) القاضع

جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَمْدِ حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّيْ يَلِّكُ خارِجانِ مِنَ المُنجِدِ فَلْقِينَا رَجُلُ عِنْدَسُدَّةِ الْمُنجِدِ، فَقَالَ يَارَسُولَ أَللهِ مَتَى السَّاعَة ؟ قالَ النَّيْ عَلَى ما أَعْدَدْتَ لَمَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ أَسْتَكَانَ (" ثُمَّ قالَ بَا رَسُولٌ أَلَّهِ ما أَعْدَدْتُ<sup>٣٧</sup> لَهَا كَبِيرَ صِيامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَفَةٍ وَلكَيْنَ أُحِبُ اللهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَنْتَ باب ماذُ كِرَ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْهِ لَمْ يَكُن لَهُ بَوَّابُ مِرْثُ إِسْفَقُ (اللهُ أَغْيَرُنَا عَبْدُ الصَّد حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدِّثَنَا عَابِتُ الْبُنَا فِي عَنْ ( ٥ ) أَنْسِ بْنِ مالِكِ يَقُولُ لِا مْزَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَنْوِفِينَ فَلاَنَةَ ؟ قالت نَمَمْ ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيِّ مَنَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ فَمْرٍ ، فَقَالَ أَنَّ فِي اللَّهِ وَأَصْبِرِي ، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ خِلْوْ مِنْ مُصِيبَتِي قالَ خَفَاوَزَهَا وَمَضَى فَرَّ بِهَا رَجُلُ فَقَالَ ما قالَ لَك رَسُولُ أَنَّهُ عِنْ قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ أَنَّهُ عِنْ قَالَ كَا الله بَابِهِ فَلَمْ تَجَدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَرَفَتُكَ فَقَالَ النَّيْ ﷺ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أُوِّلِ صَدْمَةٍ (١٠ ﴿ لِلْ الْحَاكِمِ يَحَكُمُ إِلْفَتُلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْو دُونَ الْإِمَامِ النِّبِي فَوْقَهُ مَ**رَثِنَا** تُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ النَّـْهَلَيُّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ تُحَمَّدُ<sup>(٧)</sup> حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَغَامَةَ عَنْ أَنَسِ (٨) أَنَّ قَبْسَ بْنَ سَمْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَى النَّيّ عَنْ مِنْذِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ أَلاَّ مِيرِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدْثَنَا يَحَىٰ (١٠ عَنْ قُرَّةَ (١٠٠ حَدَّثَنَى مُحَيْدُ بْنُ هِلاَلِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النِّيَ عَلَيْ بَمَّنَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذِ صَرَّتَىٰ عَبْدُ أَلَهْ بِنُ الصَّبَامِ حَدَّثَنَا عَبُوبُ بنُ الحَسَن حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلاَلِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَهَوَّدَ ، فَأَق مُمَاذُ بْنُ جَبَّلَ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فقَالَ ما لِمَلْذَا ؟ قالَ أَسْلَمَ ثُمُّ تَهَوَّدَ خِلْسُ حَتَّى أَفْتُلَهُ قَصَاءُ أَلَيْهِ وَرَسُولِهِ ﷺ باب مَن يَقْضِي المَاكِمُ (١١١)

يُفْنِي وَهُوَ غَضْبَانُ عَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِكُ بْنُ مُمَيْر سَمفتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ أَنِيَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَنْبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى أَبْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بَأَن لاَ تَقْضَىَ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَصْبَانُ عَإِنْي سَمِعْتُ النِّيَّ عَلِيٌّ يَقُولُ لاَ يَقْضِينَ حَكَمْ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَهُوْ عَصْبَالُ مَرْشَا كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَغْبَرَانَا عَبْدُ اللهِ أَغْبَرَانَا إسْلميلُ أَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَارِم عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْا نْصَارِيُّ قَالَ جَاء رَجُوا ۗ الَّ رَسُولِ \* اللهِ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى وَاللَّهِ لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاة مِنْ أَجْل فُلاَنٍ يِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِّ ﷺ فَطُّ أَشَدٌ غَضَبًا في مَوْعِظَةِ مِنْهُ يَوْمَتِيْذِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا ٥٠ النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفَرِينَ فَأَيْكُمْ مَاصَلًى بِالنَّاسِ فَلْيُوحِنْ وَإِذْ فِيهِمُ الْكَبِرِ وَالضَّيفَ وَذَا الْكَاجَةِ مَرْثُ مُكَّدُ بْنُ أَبِي يَمْقُوبَ الْكِكِّرُ مانْ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ (" كُمَّدُ أُخْبَرَ فِي سَايِهِ ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَّ أَغْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهُيَ حَالَفُنٌ فَذَكَّرَ مُمَرُّ لِلنِّي يَرَاكُ فَتَغَيَّظَ فِيهِ ١٠٠ وَسُولُ اللهِ عَلَى ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُسْكِمُهَا حَتَّى تَطَهُّرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطَهْرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقُهَا فَلَيُطَلِّقُهَا ۚ بِالسِّبُ مَنْ رَأَى لِلْفَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِيلْمِهِ فِ أَرْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَحَفَكِ الطُّنُونَ وَالشُّهَةَ كَما قَالَ النَّيْ عَلَى لِمِنْدٍ خَدْى مابَّكُفِيكِ وَوَلَذَكِ بِلَمْرُوف، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمَرُ مَشْمُورُ (٥٠ حَرَثُ الْبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَن ألزُّ هْرِي ْ حَدَّتْنِي ٢٠ عُرْقَةُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْمَا قالَتْ جاءتْ هِنْدُ بلْتُ عُثْبَةً بْن رَبِيتَةٌ فَقَالَتْ بَا رَسُولِ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاء أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَدِثُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ وَمَا أُصْبَعَ الْبَرْمَ عَلَى ظَهْرُ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءَ أَحَبَّ إِنَّ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قالَتْ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُمْلِيمَ اللَّذِي ٣ لَهُ عِبَالَنَا ؟ قالَ لَهَا لاَ حَرَبَحَ عَلَيْكِ أَنْ تُعْلَمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفِ

(1) إِلَى النِّيْ (1) أَلِّي النِّيْ (1) مَدَّمَّتُنَ نُحَدِّ حُرِّ (2) مَدَّمَّ النَّحَدِّ حُرِّ (3) مَدَّمَّ النَّحَدِينَ (4) مَدَّمَّ النِّحَدِينَ الْمَدِينَ (7) مِنْ النِّيْنِينِ (9) مِنْ النِّينِ ُ الشَّهَادَة عَلَى الخَطِّ الْخَـنُومِ (١) وَمَا يَجَوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَـ

أَسْ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَكَ أَرَّادَ النِّي عَلَى أَنْ يَكُنُبَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ

الْخَنْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي ، وَيُرْوَى عَن أَبْنِ تُحْرَزُ نَحْوُهُ ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْـُكَدِيمِ الثَّقَقُ شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قاضِيَ الْبَصْرَةِ وَإِيَّاسَ بْنَ مُعْكُوبَةً دِ اللهِ بْنِ أَنْسِ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرِيْدَةَ (٩) ف الشَّمَادَةُ ربا) حدثنا

وتبل نبه أيمناً عينة اه،

كَمَامًا إِلا تَخْتُومًا فَأَثَّخَذَ النَّيْ ﷺ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبيصِهِ وَتَقَشُهُ (١١ مُحَدُّ رَسُولُ أَنْهِ عِلْسِكَ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاء، وقالَ الحَسَنُ أَخَذَ أَللهُ عَلَى الحُكَّامِ أَنْ لاَ يَنْبِمُوا الْهَوَى ، وَلاَ يَخْشَوُ النَّاسَ ، وَلاَ يَشْتَرُوا ١٠٠ عِمَّ يَاتِي (" كَمْنَا قَلِيلًا ، ثُمَّ قَرّاً : يَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسَ بِالْحَقِّقِ وَلاَ تَتَّبِعِ الْحَوَى فَيُضِلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبَيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَلَيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِيسَابِ ، وَقَرَّأَ : إِنَّا أَثْرَلْنَا التَّوْرَاةَ فَهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَنُّكُمُ مِهَا النَّبِينُ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا لُسُتُحْفِظُوا أَسْتُودعُوا مِن كَتَابِ أَللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهِدَاء فَلاَ تَخْشُوا النَّاسَ وَالْخَنْمُونِ وَلاَ تَشْتَرُوا بَآيَانِي تَمَنا فَليلاً ﴿ وَمِن لَمْ يَحَكُمْ مِا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِنكَ هُ الْكَافِرُونَ (٥٠ وَقَرَأً: وَدَاوُدَ وَسُلَيْانَ إِذْ يَحْتُكُمَاذِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمُ وَكُنَّا لِلْكُنْمِيمُ شَاهِدِينَ فَفَهَّنَّاهَا سُلَيْانَ وَكُلًّا آتِيْنَا هُكُمًّا وَعُلَّا ، فَيدَ سُلَيْانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ ، وَلَوْلاَ مَاذَكَرَ اللهُ أَيْنٌ أَنَّدٍ هَلَذَيْنِ لَرَأَيْتُ (٦) أنَّ القُضَاةَ هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَثْنَىٰ عَلَى هَذَا بِيلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِأَجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ قَالَ لَمُنَا مُعَرُّ بْنُ عَبْدِ الْمَذِيزِ خَمْنُ إِذَا أَخْطَأُ الْقَاضِي مِنْهُنَّ حَصْلَةً ﴿ ٧٧ كَانَتْ فِيدِ وَصْنَةٌ ﴿ أَذْ يَكُونُ فَمِيا ﴿ حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عالِمًا سَوُّلًا عَن الْبِيلْمِ الْمِبُ رَزْق الحُكَّامِ وَالْمُكِيلِينَ عَلَيْهَا، وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي بَأْخُدُ عَلَى الْقَضَاء أَجْرًا، وَقالَت عائشةُ يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْر مُمَالَتِهِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ مَوْنَ أَبِو الْمَانِ أَخْرَ نَا شُمَيْتُ عَنِي الْأَحْرِيُّ أَخْبَدَ فِي السَّائِبُ بَنُ يَزِيدَ أَبْنُ أَخْتِ نَبِرِ أَنَّ حُوَيَطِبَ بَنَ حَبْدِ الْعُزَّى أَخْبُرُهُ أَنْ عَبْدَ أَقَٰدٍ بْنَ السَّدْدِي أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى مُمْرَ فِي خِلاَقَتِهِ فَقَالَ لَهُ مُمْرُ أَمُّ أَحَدُثُ أَنَّكُ كُلِّ مِنْ أَصَالِو النَّاسِ أَصَالًا فَإِذَا أَصْلِيتَ الشَّالَةَ كَرِحْتَهَا فَقَلْتُ

ا تاريد (0) إِلَى تُولِكِ

> دى دى ئۇسا

بَلَى فَقَالَ ثُمَرُ ما (`` تُرِيدُ إِلَى ذٰلِكَ قُلْتُ '`` إِنَّ لِى أَفْرَاساً وَأَعْبُداً '`` وَأَنَا بِخَيْر

ينَ قالَ مُمَرُ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّى كُنْتُ أُرَدْتُ (١) فَتَكُلُّتُ ، فَقَالَ (1) النَّيْ مِلْ اللَّهِ خُذْه فَنَمَوَّالُهُ وَنَصَدَّقْ بِهِ فَلَا م (r) وَأَعْتُدُاً. يِفَوَلاَساَئِل خَفُذْهُ وَالاَّ فَلاَثْتُمْ (t) ختال أد ا عَبْد أَلَّهُ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهُ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِتْ مُمَرَ (٥) يَقُولُ الْمَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّى حَتَّى أَعْطَانِي إليَّهِ منَّى، فقال النَّيْ اللَّهِ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَا جاءِكَ منْ ، وَلاَ سَأَئِلَ نَفُذُهُ وَمَالاً فَلاَ تُنْبِعُهُ نَفْسَا بْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْتَلَاعَنَيْنُ وَأَنَا أَنْنُ رحبة السجد إھ ا مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا و قر ق أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى

مَّكُمَّ فِي الْمُسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَنِّي عَلَى حَدِّ ا

عَنْ عُقَيْلُ عَن أَبْلِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

هُرَيْرَةَ قَالَ أَنِّي رَجُلُ رَسُولَ ٱللَّهِ يَكُ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ

بمض النسخ المتمدة بيدنا بنتجالحاء وفيسضها بالمكوف ولم تنبط في اليونينية وشبطها فيألنت بالنتح وفال إذ الرحية بكوت آلحاء امم لمدينة والذي يظهر من بحوع هذه الآثار أن الراد بالحبة هنا

(۱۰) حدثنا

فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولِ اللهُ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَشْهِ أَرْبَمًا قال أَبْكَ جُنُونٌ؟ قالَ لاَ ، قالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُوهُ، قالَ أَنْ شِهابٍ فَأَخْبَرَ فِي مَنْ سَمِعَ جابرً إِنْ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَهُ بِالْمَلِّى، رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرُ وَأَنْ جُرَيْجِ عَن الزُّهْرِىُّ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ مَنْ جابِرِ عَنِ النِّيِّ مَنْكُ فِي الرَّجْمِ بِ**اسْبِ** مَوْعِظَةِ الْإِمامِ لِلْخُصُومِ مَرْثُ عَبْدُ أَلْهِ بِنُ مَسَلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ زَّيَّلَبَ أَبْنَةِ ٧٠ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ \* وَإِنْكُمْ تَحْتَصِينُونَ إِنَّ وَلَكُلَّ مَنْصَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَنْمَ بُحُجَّتِهِ مِنْ مَعْض فَأَنفي عَنُ \* مَا أَفْتَعُ ، فَنَ قَضَبْتُ لَهُ بِحَقَ \* الْجِيهِ شَبْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ ۚ فَإِنَّمَا أَفْظَمُ لَهُ وَعَلْمَةً مِنَ النَّارِ ﴿ وَالسِّهُ الشَّهَادَةِ لَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَ وَلاَ يَتِهِ (\*) الْقَصَاء أَوْ قَبْلٌ فَالِكَ لِلْغَصْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْفَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ ( ) أثت الأُميرَ حَقَّى أَشْهِكَ لَكَ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ مُمَرُّ لِمِبْدِ الرَّهُن بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجلاً عَلَ حَدَةٍ (" زِنَّا أَقْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِير"، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُل مِنَ الْسُلِينَ ، قالَ صَدَفْتُ عَالَ مُمَرَّ لَوْلاً أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ ثَمَرُ في كِتاب أللهِ لَكَنَبْثُ آيَةَ الرَّجْمِ يِيْدِي، وَأَوْ مَاهِرٌ مِنْدُ اللِّي عَلَى إِلاَّمَا أَرْسَا كَأَمْرَ رِجْهِهِ، وَكُمْ يُذَكِّزُ أَذْ اللَّي عَنْ أَشْهِكُ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ تَقَادُ إِذَا أَفَرٌ مَرَّةً عِنْدُ الْحَاكِمِ رُجِمَ ، وَقَالَ الْحَكَمُ أَرْبَهَا مَدُعُنا مِنْبُنَةُ مَنْهُمَّنَا اللَّبِينُ ٣٠ مَنْ بَحْنِي مَنْ مُمْرَ بْنِ كَنِير مَنْ أَبِي مُمَّذٍ سَوْلَى أَلِي قَتَادَةَ أَذَا أَبَا تَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ خُنَيْنِ مَنْ لَهُ يَلْنَهُ كَلَ تَعِيلِ قَشَلَةً كَالْمُسَلِّمَةُ ، تَشْتَعُ لِأَلْتَسِنَ يَئِنَةً عَلَى تَثِيلِ (٥٠ ، فَلَمْ أَرَ أَحَداً يَنْهَدُ لِي كَلِّتُ مَا يَدَا فِي فَذَ كَرْتُ أَمْرُهُ إِلَى وَسُولِهِ أَلَهُ عَلَى فَعَالَ وَجُلَّ مِنْ جُلْسَامُ المَّعُ هَلُواالَّتِيلِ اللَّهِي يَدُ كُرُسِينْهِي عَالَهُ فَازَّسْيَهِ مِنْهُ (أَ) فَعَالَ أَبُو يَكُر كَاذَ لآ

(1) بنين (2) على تخو (3) من تعق (4) في والأنكر (5) على

اليوثينية متونا

(») اللَّيْثُ بِنُّ سَنَّدِ

(4) حلى تَثَيِلِ (1) يئى (٧) أَنْ عَسْدِ أَنَّهُ (٨) إِبْرَ اهِيمُ بِنُ سَمَدُ

بُمُطِهِ أُصَيْبُ غَ ('' مِنْ فُرَيْش وَيَدَعَ ('' أَسَدَا مِنْ اسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ قالَ كَأْمَرَ (") رَسُولُ الله عِنْ فَأَدَّاهُ إِنَّ فَأَشْتَرَيْثُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أُوِّلَ مال تَأَثَلُتُهُ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّيُّ عَنِّكَ فَأَدَّاهُ إِنَّى ، وَقَالَ أَهْلُ ٱلْحِجَاز الْحَاكِمُ لاَيَقْفِي بِيلْيهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَ يَتِدِ أَوْ فَبْلُهَا وَلَوْ أَفَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بحَقّ في تَعْلِس الْقَضَاء فَإِنَّهُ لا يَقْضِي عَلَيْهِ في فَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُو بشَاهِدَ بْن فَيُصْضِرَهُمَا إِثْرَارَهُ وَقَالَ بَمْضُ أَهْلِ الْمِرَاقِ مَاسَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي تَجْلِسِ الْقَصَاء قضى بِهِ وْمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ كُمْ يَقْضَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلَ يَقْضِي بهِ لِأَنَّهُ مُؤْكَنَ وَإِنَّا أَنَّ كُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَنْ فَهُ أَلْقًى فَيِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ ، وقالَ بَعْضُهُ ، يَقْضِي بِعلْيهِ فِي الأَمْوَالِ ، وَلاَ يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَامِمُ لاَ يَنْبَغي لِلْعَاكِمِ أَنْ يُفْتِي (\*) قَضَاء بِبِلْيهِ دُونَ عِلْمِ غَنْدٍهِ مَمَّ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثُرُ مِن شَهادَةِ غَيْرٍهِ وَلَكِنَّ فِيهِ (" تَعَرُّضًا لِتُهَمَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ السُّلِينَ وَإِيمًا عَالَمُمْ فِي الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النَّبِي لَنُّ الظُّنَّ فَقَالَ إِنَّا هَذِهِ صَفِيَّةٌ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٧٧ حَدُّتَنَا إِبْرَاهِيمُ ٥٠٠ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَّبْنِ أَنَّ النِّي ﷺ بنْتُ حُيَّ ۚ فَلَمَّا رَجَعَتِ ٱنْطَلَقَ مَمَّهَا فَرَّ بِهِ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْسَارِ فَدَعَامُمَا فَقَالَ إِنَّا هِيَ صَفِيَّةُ ۚ قَالاً سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْرِي مِن أَبْنِ آدَمَ تَحْرَى السَّمِ ، رَوَاهُ شُعَيْثٌ وَأَنْ مُسَافِدِ وَأَنْ أَبِي عَيْقِ وَإِسْطَقُ بْنُ يَعْنِي عَنِ الزَّهْدِئُ عَنْ عَلِيّ يَغْنَى أَنْ حُمَيْنٌ عَنْ صَفِيَّةً عَن النَّي يَكُ إلى إِنَّ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَ بْنِ إِلَى مَوْضِيعِ أَنْ يَتَطَاوَهَا وَلاَ بَنَمَاصِبًا ﴿ مَرْثُنَّ أَكُمْ ثُنَّ بَشَّارِ حَدَّثَنَا الْمُقَدِئُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيِيدِ بْنِ أَبِي بُرُودَةَ قَالَ سَمِثُ أَبِي قَالَ بَسَتَ النَّيُّ ﷺ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَيْلِ إِلَى الْيَمْنِ فَقَالَ بَسْرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلاَ ثُنَفِّرًا وَتَطَاوَعا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى

إِنَّهُ يُصْنَمُ بِأَرْضِيَا الْبِشْءُ فَقَالَ كُلُ مُسْكِرِ حَرَامُ، وَقَالَ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيمٌ عَنْ شُفتَةً عَنْ سَعِيدٍ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذْهِ عَنْ النِّي ﷺ باب إِجابَةِ الْحَاكِمِ الْدَّعْوَةَ : وَتَدْ أَجابَ عُمْانُ (") عَبْداً اِلْمُنْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ وَثَنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفيانَ حَدَّثَني مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النِّيِّ عَلَيْ قال: فَكُوا الْمَانِيّ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيّ بِالبُّ مَدّاتًا الْمُنَّالِ مَرْثُ عَلَيْ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَسْتَعْمَلَ النَّيْ يَا لِي مَبُلاً مِنْ بَنِي أَسْدِ ٣٠ بُقَالُ لَهُ أَنْ الْاتَبِيَّةِ ٤٠ عَلَى صَدَقَة فَلَنَّا فَدِمَ قَالَ مُذَا لَـكُمْ وَمُذَا أَهْدِي لِي ، فَقَامَ النِّي عَلَى الْذِنْ بَرِ ، قالَ سُقُيَّانُ أَيْضًا فَصَمِدَ الْيِنْبَرَ خَمِيدِ ٱللهَ وَأَثَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : ما بَالُ الْمَامِلِ نَبْثُتُهُ فَيَأْتِي يَتُولُ (٥) هٰذَا لَكَ وَهٰذَا لِي ضَلاً جَلَسَ ف يَنْتِ أَبِيهِ وَأَمَّهِ فَيَنْظُرُ (٢) أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ وَالَّذِى نَشْبِي بِيكِهِ لاَ يَأْتِي بشَيْءِ إِلاَّجَاءِ بهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَحْشِيلُهُ عَلَى رَقبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَالِهِ أَوْ يَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ (٧) أَوْ شَاءً تَيْمَرُ ، ثُمَّ رَفَمَ يَدَيْهِ خَقّى رَأَيْنَا عُفْرَتَىٰ إِبْطَيْهِ أَلاَ هَلْ بَلَنْتُ ثَلَاثًا ، قالَ سُفْيَانُ فَصَّهُ مَلَيْنَا الزَّهْرِيُّ ، وَزَادَ هشامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أَذُنَاىَ ، وَأَبْصَرَتَهُ عَنْبِي ، وَسَلُوا (٨٠ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ · فَإِنَّهُ مَمِعَهُ (<sup>0)</sup> مَعِى وَكُمْ يَقُلُ الزُّهْرِئُ سَمِعَ أُذُنِى \* خُوَّارٌ صَوْتٌ ، وَالجُوَّارُ مِنْ تَجْ أَرُونَ كَمَون الْبَقَرَة (١٠٠ عَفَانُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى أَنْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ نَافِيا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ مُمْرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِم مُونِلَى أَبِي حُدَيْغَةَ بَوْمُ الْهَاجِرِينَ الْأُوَّالِنَ وَأَصْحَابَ النِّيِّ عَلَيْ فِي مَسْجِدِ فَهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَحُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةٌ وَزَيْدٌ

(۱) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيِ رُوْدَةَ

(٣) عُثَانُ بْنُ عَفَانَ
 (٣) الْأَسْدِ . سبن أسدِ

(٣) الاسد . سبن اسد والاسدساكنة في البونينة استوحة في الفرع أفاده التسطلان

القسطلاني (٤) الأتبية

كنا في اليونيسة المدرة ضمومة وقال في الديم كذا في دوادة أي فر نبخ المرة والناء وكم الموسعة و المناسئ والام بدل المفرة الم مانس مبله الاسهال بخلف مما الله اللاسيل بخلف ومكن المناء وكذا قيده ابن المكن قال وهوالسؤاب له من المنع له من المنع

> (٠) فَيَتْثُولُا مِ

(٦) فَسَنْظُرُ

(٧) خُوار من في رواية
 أخُوار وجهما رسم في
 الفرع الذي بأيدينا تبعاً
 اليونينية وعليه علامة

أبي ذر (٨) وسلوا بمتع الهستورشم اللام وفي رواية واسألوا ابسكون الهسلة بسدها عرزة

أفاده النسطلانی (۹) تشمیم مهید

(١٠) كَمَوْتِ الْبَقِرِ

وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِاسِبُ الْمُرَعَاء الِنَّاسِ مَرْثُ إِسْمِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ حَدَّثَنَى إِسْمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِّ موسى بْن عُقْبَةَ قَالَ أَبْنُ شِهابِ حَدَّ ثَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بْبِرِ

عُرْوَةُ بِنُ الرُّ يَوْ أَنَّ زَيْنَبَ أَبُنَةَ ٣٠ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النِّي تَكْ أَخْرَتْهَا عَنْ رَسُولِ أَلْهُ عِنْ أَنَّهُ سَمِرَ خُصُومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ خَرْجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ مَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَكُلَّ ( اللَّهُ بَنْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْلَمَ مِن بَتْضِ

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم وَالْمِسْوَرَ بْنَ نَخْرَمَةَ أُخْتَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ الله عِنَّ قَالَ حِينَ أَذِنَ كُمُمُ السُّلِمُونَ في عِنْنِ سَنِي هَوَازِنَ إِنِّى لاَ أَدْرِى مَنْ أَذِنَّ مِنْكُمُمْ <sup>(١١</sup> يَمْنَ كَمْ ۖ يَأْذَنْ فَا رَجْمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِنْهَا عُرَفاؤٌ كُمْ أَنْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَحَلَّمُهُمْ عُرَفاؤهُمْ ، ﴿ فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَبَيُوا وَأَذَنُوا المحسب ما (r) نَعَلَّمُ هَلَّالًا أيكْرَهُ مِنْ تَنَاهِ السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قالَ غَيْرَ ذَلْكَ مَرْشُ أَبُو مُعَمْ حَدَّثَنَا عاصِيمُ بنُ مُحَدِ بْنِ وَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَرّ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَنَاسُ لِا بْنِ مُعَرّ إِنَّا نَدْخُلُ ء انٹنہ (٤) عَلَى سَلْطَانَنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خَلَافَ ٣ مَا نَتَكَلُّ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ، قالَ كُنَّا تَمُدُّمَا ٣٠ نِفَاقًا مَرْثُ ثَنْبُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ زَيدَ بْن أَبِي حَبِيب عَنْ عِرَاكِ عَنْ أَبِي هُرَ رَرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الذِي بالتنوين يَأْتَى هُوْلَاء بوَجْهِ وَهُوْلاَه بِوَجْهِ عِلْبِ الْقَضَاهُ عَلَى الْفَائِبِ عَرْثُنا مُمَّذُهُ (٧) بثَّتَ أَيْنُ كَشِيرٍ أُخْبِرَنَا ('' سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رد) وَلَعَلَ هِنْدَ (٥) قَالَتْ لِلَّنِيِّ عِلَى إِنَّ أَتِا سُفَيَّانَ رَجُلُ شَحِيحٌ فَأَخْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِدِ قالَ خُذِي مَا يَكُفَيْكِ وَوَلَدَكُ بِالْمَرُونِ اللَّهِ مَنْ نُصَيَّ لَهُ مِحَقٌّ أَخِيهِ فَلاَّ بَأْخُذُهُ فَإِنْ فَضَاءِ الْمَاكِمِ لاَ بَحِيلُ حَرَاماً وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً ﴿ مَرْثُنا عَبْدُ الْعَزِيز أَنْ عَبْدِ أَنْهُ حَدَّثَنَا إِرْآهِيمُ بْنُ سَنْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي

(١) كَالْبُ . بغير تنوين ف اليونينية وقل فالنتج

فَاحْسَتُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَفْضِي لَهُ بِذَلِكَ ، فَنْ فَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّا هِي قِطْمَةٌ من النَّار فَلْمَأْخُذُهَا أَوْ لِبَنْرُ كُهَا حَرَثُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزِّ بَبْرِ عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النِّيِّ يَرَاثُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُثْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَة زَمْعَةَ مِنْي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ هَامُ الْفَتْمِ أَخَذَهُ سَمَدٌ فَقَالَ أَبْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْثُهُ بْنُ زَمْمَةَ فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَسَاوَقا إِلَى رَسُول الله على فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ا أَخَى وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرِاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ هُوَ لَكَ بَا عَبْدُبنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْوَلَهُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْمَاهِرِ الحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنت زَمْمَةَ أَخْتَجِي مِنْهُ لِمَارَأًى مِنْ شَبَهِ فِي مِثْبَةَ فَا رَآهَا حَتَّى لَقَ لَلَّهُ تَمَالَى بالب المُسَكَمْ فِي الْمَثْرِ وَتَحَوْهَا ﴿ مَرْثُنَّا إِسْمَانُ بَنَّ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَثْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ قالَ عَبْدُ ٱللَّهِ قالَ النَّبَيُّ ﷺ لاّ يَحْلِفُ عَلَى عَيْنِ صَبْر يَقْتَطِعُ ٥٠ مالاً وَهُوَ فِيها فاجرُ إلاَّ لَتِيَ ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبالُ عَأَثْرَكَ ٱللهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ ٣ الآيَّةَ كَفَاء الْأَشْتُ وَعَبْدُٱلله يُحَذَثُهُمْ فَقَالَ فِي نَزَلَتْ وَفِي رَجُلِ خَاصَتْتُهُ فِي بِلِّهِ فَقَالَ النِّي ۚ يَئِنَّةٌ ۖ ۚ وَكُلُّتُ لاَ قَالَ فَلْيُعْلِفُ ٣٠ قُلْتُ إِذَا يَحْلُفُ ۚ فَتَرَّلُتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ الآيَةَ باب ألْقَضَاء (° في كَثَيْرِ المَالِ وَقَلَيْلٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةَ عَن أَبْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاء ف قليل المال وكيير وسوّال منش أبو النان أُخْبَرُ السُنبُ عن الزُّهري أَخْبُوَّ فِي عُرُوهُ مِنْ الزُّينِ أَن زَبْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَّهُ عَنْ أَمْهَا أَمْ سَلَمَة قالَتْ سَمِعَ النِّينُ عَنَّكُ جَلَّبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ خَفَرَجَ عَلَيْهِمْ (٥) فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَر ، وَإِنَّهُ

(۱) يَشْطَعُ مالاً سَخَدا ف اليونينية وق أسول (۲) وَأَيْمَانِيمَ مَنْاَقَلِيلاً (۲) وَأَيْمَانِيمَ مَنْاَقَلِيلاً (۲) فَيَسْلِنُنْ (۵) فِلسِّ الشَّقَالِهِ فَوْلِيلِ لِلنَّالِ وَكُنْيِرِهِ ر) مِنْ نَادِ (ا) مِنْ نَادِ (ا) مُدَرِّأ مِنْ مُهَمْ

(r) عَنْجابِرِ بْنِعَبْدِٱللهِ

(٤) غُلاَماً لَهُ صح

(ه) عَنْ دَيْنِ . وقوله عَبْرَهُ هوهكذابالنصب في بعض الأصول بيدالا وعليه علامة أبي ذر صححاً عليه ،

(٦) لِطَعْنِ

(v) قال <sup>4</sup>

(۸) فقال

(١) لِلْإِمَارَةِ

ر. (١٠) أَلَدُّ أَعْنَ مُ

(١١) وَحَدَّثَنَى أَبُوعَبِدِ اللهِ اللهِ مُن مِن حَادِحَدَّنَا مَنْ

(١٢) 'نَعَيْمُ ' مِنْ حَقَّادِي

صادِينَ فَن قَضَيْتُ لَهُ بِحِنَى مُسْلِمَ فَإِنَّا هِي فِعلَمَةٌ مِنَ النَّارِ ﴿ فَلَتَأَخُذُهَا أَوْ لِيَدَعُهَا أَلَى لِمَا أَمْنَ أَمْنُ وَفَرَ عَلَمَ وَقَدْ لِمُحَ النَّيِ عَلَى مِن اللَّهِ مِن النَّالِ النَّعِيلُ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللَّهِ مِن النَّعَلَمُ مِن النَّعَلِمُ مَن النَّعَ اللَّهِ مَن النَّعَلِمُ مَن النَّعَلِمُ مَن النَّعَ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُكُولُولُكُولُولُ

يَأْتِنِي الخَصْمُ فَلَعَلَ بَعْضَا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضَ أَفْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ

الخصوصة أذا عُوبِهَا (١٠) مِرْضُ مُسَدُدُ حَدَّثَنَا يَمْنِ انْ سَعِيدٍ عَنِ أَبْ جَرَجْمَ الخَسَمُ الْمَنْ أَنِي الْمُنْ عَنْهَ اللّهَ عَلَمَا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَنْهَ اللّهَ عَلَمَا اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَنْهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَنْهَ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِهُ ع

إِنَّ ، وَإِنَّ هٰذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِنَّ بَعْدَهُ بِاسِبُ الْأَلَّةُ الْخُصِمِ وَهُو الدَّامُّ في

فَقُلْتُ وَالله لاَ أَقْتُلُ أَسِيرى ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْابِي أُسِيرَهُ ، فَذَكُونا ذلك لِلنِّي عَنِّينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ يَمَّا صَنَعَ خَالِهُ بْنُ ٱلْوَٰلِيدِ مَرَّ نَيْنِ ﴿ إِلَّهِ الإمام يأتي قوماً فَيُصْلِحُ (١٠ رَيْنَهُمْ ﴿ حَرْثُ أَبُو النُّمْانَ حَدَّثَنَا مَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو حازِم المَدينيُّ \* ٢٠ عَنْ سَهَل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قالَ كَانَ قِيَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرُو فَبَلْغَ ذٰلِكَ النِّيَّ ﷺ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَنَاهُمْ يُصْلِحُ رَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَاذَنَ بَلِأَكُ وَأَمَامَ وَأَمْنَ أَمَّا بَكُر فَتَقَدَّمَ وَجاءِ النَّيْ عَنَّ وَأَبُو بَكُر في الصَّلاَّ فَشَقّ النَّاسَ حَتَّى قامَ خُلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِى الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكُمْ إِذَا دَخَلَ فَ الصَّلاَةِ كَمْ يَلْتَفَيتْ حَتَّى يَفْرُنُحَ ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لاَ مُمَّتِكُ عَلَيْهِ النَّفَتَ فَرَأَى النَّيَّ عِنْ خَلْفَهُ فَأُومَا إِلَيْهِ النَّيُّ عِنْ أَنِ <sup>(1)</sup> أَمْضِهُ وَأُومًا يَدِه هَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرِ هُنَيَّةً يَصْدُ ('' أَلَّذَ عَلَى فَوْلِ النَّى بِنَا فَيْ مُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى ، فَلَمَّا رَأَى النَّيْ عَنِّ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّيْ عَنَّ إِلنَّاس ، فَلَمَّا قَصَل صَلاَّتُهُ قَالَ يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ كَمْ يَكُنْ لِا بْنِ أَبِي خُفَافَةَ أَنْ يَوْمُ النَّيِّ مَنْ اللَّهِ وَقَالَ الِفَقُومِ إِذَا نَا بَكُمُ (\*) أَمْر فَلْيُسَبِّح الرَّجالُ وَلَيْصَغَمِ النَّسَاءِ السِّلَا عَلَيْ السَّانِ أَنْ يَكُونُ أَمِنا عالِلاً مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ أَلْهِ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَنْدٍ مَنِ أَبْنِ شِهَاكٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَمَتَ إِنَّ أَبُو بَكُن لِلَقْتَل (٧٠ أَهْل الْبَمَامَةِ وَعِنْدَهُ مُمَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكُر إِنَّ مُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ أَسْتَعَرَّ يَوْمَ الْيَامَةِ بَقْرًاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنَّى أَخْصَٰى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتَالُ بَقْرًاهِ الْفُرْآنِ مِن المَوَاطِن كُلْهَا ، فَيَذْهَبَ ثُوْآَنٌ كَثِيرٌ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَأْشُرُ بِجَسْعِ القُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ أَمْلُ مَنْهُ كَا يَشْمُلُهُ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِينَ فَقَالَ تُعَرُّ هُو وَأَلَّهِ خَيْرٌ كُلَّمْ يُزَلُ مُعَرُّ يُرَاجِمُنِي

(1) الكولية (2) الكولية (3) يستره أن أنشية (4) أنسية (5) أراضه (6) أراضه (7) إلى ما يشتحث (9) مثالًا

في ذٰلِكَ حَتَّى شَرَحُ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرٌ ، وَرَأَيْت في ذٰلِكَ الَّذِي رَأًى مُحَرُ ، قال زَيْدُ قال أَبُو بَكْر وَإِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عَافِلُ لاَ نَتَّهَمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عِنْ فَتَنَبَّم القُرْآنَ فَأَجْمَهُ (١) قالَ زَيْدٌ فَوَالله لَوْ كَلَّفَي نَقْلَ جَبَل مِنَ ٱلْجَبَالِ مَاكَانَ بِأَنْقَلَ عَلَىَّ مِّمَا كَلَّفَنِي مِنْ تَجْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيفَ تَفْعَلَانِ شَيْنًا كُمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ الله عِنْ قَالَ أَبُو بَكُو هُوَ وَالله خَيْرٌ ۚ فَلَمْ يَرَك يَحُتُ ۚ (١) مُرّاجَعَتِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ صَدْدِى لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكُم وَتُحَرّ وَرَأْيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأْيًا فَتَنَبِّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنَ الْمُسُبِ وَالرَّفَاعِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرَّجَالِ فَوَجَدُتْ فِي آخِيرِ سُورَةِ النَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْشَيكُمْ 🏿 (١) وَٱلْجَمَّ إِلَى آخِرِهَا مَتَمَ خُزُيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَأَلْحَلْتُهَا فِي سُورَتِهَا ، وَكَانَتِ (\*\* الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَغَّاهُ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَ عُرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَغَّاهُ أَللهُ نُمَّ عَنْدَ حَفْصَةً بِنْتَ مُمَرَّ قَالَ نُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدُ أَلَهُ اللَّحَافُ بَغِني اِلْخَرَفَ بالبُ كِتَابِ الْمَاكِمِ إِلَى مُمَّالِهِ ، وَالْعَاضِي إِلَى أُسْتَأْهِ مِرْثُنَا عِبْدُ أَنَّهُ بِنُ يُوسُفَ 📗 () فَأَفْيَارَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي لَبْلَي ح حَدَّثَنَا (أَ الْعَبِيلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ أَبِي لَيْلَي بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّخْلِي بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ أَنَّهُ أَخْرَهُ هُقَ وَرِجالٌ مِنْ كُبْرَاء قومِهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ سَهِلْ وَتُحَيِّصَةً خَرَجًا إِلَى خَبْرَ مِنْ جَهْدٍ أُصَابَهُمْ فَأَخْبِرَ نُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ تُتِلَ وَطُرُحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ فَأَنَى يَهُودَ فَقَالُ أَنتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ ، قَالُوا مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ ، ثُمَّ أَتَبَلَّ حَتَّى قَدْمٍ عَلَى قَوْمِهِ ۚ فَذَكَرَ لَهُمُ وَأَفْبَلَ (\*\* هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوْ أَكْذِرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ لِيَسْبَكُمْ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِحَيْدِبَرَ فَقَالَ النَّيْ عَيْنَ ۖ لِمُمْنِصَةً كَبِّز كَبِّن بُرِيدُ السِّنَّ فَتَسكَلَّمَ حُوبَلِمَتُهُ تَكَلِّمَ تُحَيِّصَةً فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ بُوذِّ نُوا

بحرْب، فَكُتَبَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بعِي، فَكُتُبِ `` ما قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ ألله على على يَصَةً وتُمُيَّصَةً وَعَبْدِ السَّعْنِ أَتَعْلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ قَالُوا لاً ، قالَ أَفَتَمْلِكُ لَـكُمْمْ يَهُودُ ، قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مِنْ عنده مَانَّةَ نَاقَةِ حَتَّى أُدْخِلَتِ ٱلدَّارَ، قالَ سَهِنْ فَرَكَضَنْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ السِّفِ هَلْ كَوْزُ الْمَاكِمُ أَنْ يَيْمَتَ رَجُلاً وَحْدَهُ النَّظَر " فِ الْأَمُورِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ مَدَّنَّنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خالدِ الْجُهَنَّ قالاً جاء أَعْرَائِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْض يَنْنَا بَكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَانْض يَنْنَا بَكَتَابِ أَلله فَقَالَ الْأَعْرَائِ إِنَّ أَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا ُ فَرَنَى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي عَلَى <sup>(1)</sup> أَبْنِكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَيْثُ أَبْنِي مِيثَهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَدِلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَقَالُوا إِنَّا عَلَى أَبْلِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عام ، فَقَالَ النِّي إِنَّ لَأَ فَضِينَ بَيْنَكُمُ بِكِتَابِ أَنَّهِ ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْنَمَ فَرَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْكِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ بَا أَنْسُ لِرَجُل - فَأَغْدُ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَٰذَا فَارْمِهُمَا ، فَنَدَا عَلَيْهَا أَنِسُ فَرَجَهَا اللَّهِ ثَرْجَةِ الْحُكَّامِ (0) ، وَهَلْ يَجُوزُ ُ تُرْجُعَانُ وَاحِدٌ ، وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَاسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النِّي ﷺ أَمَّرَهُ أَنْ يَعَلِّمْ كِتَابَ الْبَهُودِ " حَتَّى كَتَبْتُ اللِّي عَلَيْ كُتُبَهُ ، وَأَفْرَأَنُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا سَكَتَبُوا إِلَيْهِ ، وَقَالَ مُمَرُ وَعِيْدَهُ عَلَى ۗ وَعَبْدُ الرُّهُمٰ وَعُمْانُ مَا ذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرُّحْنِي بْنُ حاطِبٍ، فَقُلْتُ تُحْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا ﴿ الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا ﴿ وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كَنْتُ أَثَرْجِمُ بَيْنَ أَبْنَ عَبَّاسِ وَ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ بُدَّ الْبِعَاكِمِ مِنْ مُثَوَّجَيْنِ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرُ نَا شَمَنْكِ عَن الزَّهْرِيُ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ أَثْهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ مَبَّاسِ أَغْبَرَهُ أَنَّ أَبَا شَفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَفْلَ

(ز) مَكْتُنُوا وَقُولُهُ فَكُتُت . هكذا هو بالبناء للمفعول في النسخ التي بألدينا وعزاه القسيطلاني الى الفرع وأصلدقال وفي غيرهما بفتح لالكاف اه (٢) يَنْظُرُ فِي الْأُمُورِ (ه) الحاكمي (١) الْيَهُودِينَ (٧) بِصَاحِبِهَا

Ę (λ)

(نوله نيبك موضع قدي ) اللام بن فيبك مضودة في اللام بن فيبك مشودة في وزه عليه الفسطلارون كت الله أنه من باد ضرب فلت ورؤيده ضبله في بده الوحى بالكسر اله معيمت في اليونينية من هيروقي غيله

() الْأَكْنِيةِ . هي هنا السّبَط في النسخ ) بنا السّبَط في النسخ ) التي بأبديتا وفي زواية ) التّبيّة بسم اللام وفتح التأه أوضا الأصيل بضم اللام وسكون التأه وذا قيده ابن السكن وذا قيده ابن السكن وذا إنه السواب ألماني اها السّبالاني السّبالاني السّبالاني اها السّبالاني الشّبالاني السّبالاني السّبا

(11) ستنة

أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِى رَكْبِ مِنْ فَرَيْشِ ، ثُمَّ قالَ لِتَرْمُجَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّى سَائِلِ هذَا ، فَإِنْ كَذَ بَنِي فَكَذَّبُوهُ فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، فَقَالَ لِلتَّرُمُجَانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا مُ مُحَاسَبَةِ الْإِمامِ مُمَّالَةُ (١) عُرُونَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَمِّدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ التَّيَّ عَلَىٰ أَسْتَعْمَلَ أَبْنَ الْأُتَبِيَّةِ ٣٠عَلَى صَدَقاتِ بَنِي سُلَيْمٍ ، فَلَمَّا جاء إلَى رَسُولِ ٣٠ أَلَيْه يَكُ وَحاسَبَهُ قَالَ هَٰذَا الَّذِي لَكُمْ ، وَهٰذه (الله عَديَّةُ أُهْديَتْ لي ، فَقَالَ رَسُولُ (ا أَلَهُ مَنِيٌّ فَهَلاًّ ٣٠ جَلَسْتَ فِي يَنْتِ أَبِيكَ وَيَنْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ مَدِيُّنُكَ إِنْ صَادِقًا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ خَطَبَ النَّاسَ وَحِدَ ٧٧ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى أَسْتَمْولُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أَنُورِ بِمَّا وَلَانِي ٱللَّهُ فَيَأْنِي كُمْ وَهَٰذِهِ هَدِيَّةٌ ۖ أُهْدِيَتْ لِى، فَهَلاًّ تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَوَ ٱلله قَالَ هِشَامٌ بِنَيْدِ حَقَّهِ إِلاَّ جَاءَ أَلَّهَ يَحْسِلُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَلاَّ رُ بِطَانَةِ الْإِمامِ وَأَهْلِ مَشْوُرَتِهِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّيْ ﷺ قالَ مَا بَعَتْ أَلْلُهُ مِنْ مِنْ خَلَيْفَةِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَالَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَذُّوفِ وَتَحُصُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطاَ نَهُ ۖ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُصُّهُ عَلَيْهِ ، فَالْمَعْمُومُ مَن عَضَمَ أَلَهُ ۖ تَعَالَى وَمَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْنِي أَخْبِرَ نِي أَبْنُ شِهَابِ بِهِلْمَا ، وَعَن أَبْنِ أَبِي عَنِيقِ وَمُوسَى أَبْنِ شِهَابٍ مِثْلَةً ، وَقَالَ شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَوْرَاعِيُّ وَمُمَا وِيهُ بْنُ سَلاَم حَدْنَى (الرَّهْرِئُ حَدَّنَى أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرْرَةَ عَنِ النَّيْ عَرَالَةً مِنَ أَبِي مُنْفَرِ حَدَّنَى مَفْوَالُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُنْفَرِ حَدَّنَى صَفْوَالُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي مَنْفَرِ حَدَّنَى صَفْوَالُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي أَيْفِ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي أَيْفِ اللَّهُ عَنْ يَبِي اللَّهُ عَنْ يَبِي اللَّهُ عَنْ يَعْنِ بْنِي سَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَادَةً بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي اللَّهُ عَنْ يَعْنِ بْنِي سَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَادَةً بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ يَعْمِ اللَّهُ عَنْ يَعْنِ اللَّهُ عَنْ يَعْنِ اللَّهُ عَنْ يَعْنِ اللَّهُ عَنْ يَعْنَ اللَّهُ عَنْ يَعْنِ اللَّهُ عَنْ يَعْنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يَعْنَ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَعْنَ اللَّهُ عَنْ يَعْنَ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَ

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمَّدًا عَلَى ٱلْجِهِادِ مَا بَقْيِنَا أَبَدَا

مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْزِيرِدِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ ع عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى السَّنعِ وَالطَّاعَةِ بَقُولُ لَنَا فِيها السَّقطَانَ (\*) مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَغِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ دِبنَارِ قَالَ شَهِدْتُ أَبْنَ مُمْرَ حَيْثُ اجْنَتَمَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ اللّهِكِ قَالَ كَسَبَ إِنِّى أَوْرُ بِالسَّنْمِ وَالطَّاعَةِ لِمِبْدِ اللهِ عَبْدِ اللّهِكِ أُمِيرِ المُومِينِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِهِ ما أَسْتَطَفْنُ وَإِنَّ بَيْنَ قَدْ أَوْرُوا بِيقِلْ ذَلِكَ مَرْسُنَ بَنْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُمُثَمْ مُأْخَبِرً نَا سَبَارُ عَنِ الشَّغِيِّ مَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَمْتُ النِّيِّ بَنِهِ عَلَى السَّدِيرِ وَالطَّاعَةِ كَلَقَنْنِ فِيهَ اسْتَعَلَقْتُ وَالشَّنِ عَنْ الشَّيْعِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْ (١) حدثنا (٢) عُرِيدُ اللهِ (٣) عُرِيدُ اللهِ النام الله المتعدة يسدنا وهو السواب كما في القسطاني (سام ميدانة بالتعب فين (سام الميدانة بالتعب فين الله بالتكبير أقارع جبد (٣) الإمام التّأسُ

(٥) أستطعتم

حَدَّنَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّنَني عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِينَار قالَ لَّمَّا بَايَمَ النَّاسُ عَبْدَ المّلِكِ كَنْتَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمِائِ أَمِيرِ الْوَّمِينِ إِنِّي أُورُ بالسّيع وَالطَّاعَةِ لِمَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِكِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى شُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيهَاأَسْتَطَمَّتْ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أُقَرُّوا بِذَلِكَ صَرْتُ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَامُ عَنْ يَزِيدَ " قال ثُلْثُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَىٰ شَيْء تَايِنتُمُ النِّي مِنْ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ ؟ قَالَ عَلَى المَوْتِ عَرَثْ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ مُحَمِّد بْن أَسْهاء حَدَّننَا جُورَرِيَةُ عَنْ مالِكِ عَن الزُّهْرِيّ أَنَّ مُحَيْد بْنَ عَبْد الرُّعْنِ أَخْبِرَهُ أَنَّ الْسُورَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ أَجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا ، قالَ (\*\* لَمُمْ عَبْدُ الرِّحْمُن لَسْتُ بِالنِّي أَنَافِشَكُمْ عَلَى \*\* هُــٰذَا الْأَمْرِ وَلَكِيُّكُمْ إِنْ شِيْتُهُمُ أَخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ فَجَمَلُوا ذَٰلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْنِ ، فَلَمَّا وَلَّوَاعَبُدَ الرُّحْنِ أَمْرُهُمْ فَكَّالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرُّحْنِ حَتَّى ما أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاس يَنْبُحُ أُولِنْكَ الرَّهُ عَلَى وَلاَ يَطاأُ عَقَبَهُ وَمالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّهُ لَ يُشَاوِرُونَهُ يَلْكَ اللَّيَالِيَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ (اللَّهُ أَنَّ أَصْبَصْنَامِهُمَا فَبَايَمْنَا عُمْالٌ وقالَ الْمنورُ طَرَّقَنَ عَبْدُ الرَّ هُمْنِ بَمْدَ هَجْعِ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى أَسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكُ فَاعًا، فَوَاللَّهِ مَا أَكْتَحَلْتُ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ (٥) بَكَبيرِ (٥) نَوْمٍ أَنْطَلَقْ فَأَذِعُ الزُّمينَ وَسَعْدًا أ فَدَعَوْثُهُما لَهُ فَشَاوَرُهُما ٧٠ ثُمَّ دَعاني فَقَالَ أَدْمُ لِي عَليًّا فَدَعَوْثُهُ فَنَاجاهُ خَتَّى أَبْهَارً اللَّيْلُ ثُمَّ قامَ عَلِيْ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو َ عَلَى طَتِيمِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرُّسْمَٰنِ يَحْشَى مَنْ عَلى شَكِّتُنَّا ثُمَّ قالَ أَدْمُ فِي عُثْمَانَ فَدَعَوْثُهُ فَنَاجِاهُ حَتَّى فَرَّقَ رَيْنَتُهُمَا الْمُؤَذِّنُ بالصّْبْح ، فَلَمَّا صَلَّى لِنَاسَ (٨) الصبيع وَأَجْتَمَ أُولِيكَ الرَّهُ عَلْ عِنْدَ الْنِيرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ مَاضراً مِنَ الْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُسْرَاهِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا رَفْكَ الحَجَّةُ مَعَ مُمرَ ۚ فَلَمَّا أَجْشَتُمُوا نَشَهَدٌ مَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَلَىٰ إِنَّى قَدْ نَظَرْتُ ف أَمْرِ

النَّاسِ وَلَوْ أَرَهُمْ يَعْدَلُونَ بِمُثْمَانَ فَلاَ تَجْمَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا، فَقَالَ أُبَايِعْكَ عَلَى سُنَّةِ الله وَرَّسُولِهِ (١) وَالْخَلَيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِه فَبَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰن وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْهَاجِرُونَ ٥٠ وَالْأَنْصَارُ وَأُمْرَاءِ الْأَجْنَادِ وَالْسُلِمُونَ الْهِبِ مَنْ بَايَمَ مَرَّتَنْ مَنْ أَبُو مَاصِمٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُينَدٍ عَنْ سَلَمَةَ قالَ بَايَتُنَا النِّي عَلَى تَحْتَ السَّجَرَةِ فَقَالَ فِي يَاسَلَمَةُ أَلاَ تُبَاسِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَسْتُ فِي الْأُوّلِ ٥٠ قالَ وَفِي التَّالِي إلى يُعَدِّ الأَعْرَاب مَرْضًا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَة عَن مالك عَن مُحَّدِ بْنِ اللَّنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُما أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله عِنْ عَلَى الْإِسْلاَمَ فَأَصَابَهُ وَعُكُ ، فَقَالَ أَيْلْنِي كَيْمَتِي فَأَنِي ، ثُمَّ جاءُهُ فَقَالَ أَيْلَي يَيْعَتِي فَأَلِي ، غَفَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةُ كَالْكِيدِ تَنْنِي خَبَتُهَا وَيَنْصَعُ " طِيبًا باب يَعْدَ الصَّيرِ حَرْث عَلَىٰ ثُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بُثُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ هُوَ أَنْ أَبِي أَيْوِبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوعَقِيلِ زُهْرَةُ بِنُ سَنْبَدِ عَنْ جَدُّهِ عَبْدِ أَشِّ بْنِ هِشَامِرٍ وَكَانَ فَدْ أَدْرَكَ النَّيِّ ﷺ وَدَهَبَتْ بِهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ أَبْنَةُ ٥٠٠ مَجْدٍ إِنَّى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ بَايِعَهُ فَقَالَ النَّيْ يَنْ اللَّهِ عَرْ صَنِيرٌ فَسَتَعَ رَأْسَةُ وَدَعا لَهُ وَكانَ يُضَمَّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَبِيعِ أَهْلِهِ بِالبُّ مَنْ بَابَعَ ثُمَّ أَسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ فِنْ يُوسُفَ أَخْدَنَا مالك عَنْ مُحَدَّد فِن المُسْكَدِد عَنْ جارٌّ بْنِي حَبْدِ اللهِ أَنْ أَعْرَابِيًّا بَايَمَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الدِسْلاَمِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِي وَعْكُ بِاللَّهِ بِنَدَ فَأَتِي الْلاَحْرَانِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْلَى كَيْمَتِي فَأَلْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُحْ جاءُ فَقَالَ أَعِلْنِي مِيْسَتِي فَأَلِي ثُمَّ جاءُ فَقَالَ أَعِلْنِي مَيْسَي مُلِّلُ أَغْرَبَ اللَّهُ عَمَّالِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّا المَدِينَةُ كَالْكِيرِ أَنْنَى خَبْبًا وَيَقْتَعُ \* طِيبًا بِإِبِ مِنْ بَايَمَ رَجُلاً لاَ يَبَاسِهُ إِلاَّ الدُّنْيَا حَرَثْنَا عَبْدَانُ

(0) وسنة دسوله (0) والمناسير كان (0) في الألف قال دف (1) في المناسية (1) والمناسية (1) والماتاء (1) والماتاة (1) والماتاة (1) والماتاة (1) والماتاة (1) وال (۱) لِلْأَنْبَا . لِلِنْهِا (۲) أَنْهُ

(۲) بایع (٢) أعلى في لمحقى الحافظين أبي ذر وأبيه عمد الأصيلي من أوَّل الأعاديث التي تبكررت في حلف للثنوي لقد أعطي بضم الحسزة وكسبر الطاء وضم ياء مضارعه كذلك وجديه مضبوطا حيث تكرر كنبه ط ان محد اله سكنا ضا اليونيني وقوله وشم إلى مضارعه لعل وفتح الطالم في مضارعه غان الباء. ف كاتنا روايتي الميناء والغاهل والنبول مضبومة بخلاف الطاءفانها تنجتلف حركتها باختلاف البناءين أه ملحماً من هامش نيخة عبدالله بن سالم (١) في للمُخلِق

عَنْ أَبِي خُزَةَ عَنِ الْأَمْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ ْ لَاَنَةُ ۚ لَا يُكَالِمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ · ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ ماه بِالطويقِ يَمْنَتُ مِنْهُ أَبْنَ السَّبيلِ ، وَرَجُلُ بَايَمَ إِمامًا لاَيْبَا يمهُ إلاَ لِدُنْيَاهُ(١) إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ يُبَايِعُ ٣٠ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ بَمْدَ الْمَصْرِ خَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِى ٣٦ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ بُعْطَ بِهَا **باب**ُ يَنْعَدَ النَّسَاء ، رَوَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّيِّ ﷺ مَرَثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ ثَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيْ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ بَقُولُ قَالَ لَنَّا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلْقَ وَتَحْنُ ف خَلِسٍ (\*\* ثُبَا بِشُونِي عَلَى أَنْ لاَنُشْرِكُوا بِاللهِ عَبْنًا وَلاَ تَشْرِقُوا وَلاَ تَوْثُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِهُمْتَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فَي مَثْرُوفِ فَنْ وَفَى مِنْسَكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبُّناً فَعُوفِتِ فى اللُّهُ يَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلكَ شَيْنًا فَسَتَرَهُ ٱللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى ٱلله إِنْشَاء هَانَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ فَبَا يَمْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ **حَرَثُنَا خُمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَا**ق أَخْبَرَ ثَا مَعْمَرٌ عَنَ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرُوقةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ تِكِيِّ يُكَامِمُ النَّسَاء بِالْسَكَلاَم بِهُذِهِ الآيَةِ لأَيْشُر لَنَ بِاللَّهِ هَيْنًا ﴿ قَالَتْ وَمَامَسَّتْ يَدُ وَسُولِ اللهِ عَنْ يَهَ أَرْأَةِ إِلاَّ أَمْرَأَةً يَمْلِكُمَا ﴿ مَعْنِ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ تَابِينَا النَّبَّ عَلِيٌّ فَقَرَأَ قَلَّى ﴿ أَنْ لاَ بُغُرِكُنَ بألله شَبْنًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ أَمْرًأَةُ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فَلاَنَةٌ أَسْمَن تني وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَجْزِبَهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْنًا فَذَهَبَت ثُمَّ رَجَمَت فَمَا وَفَتِ أَرْزَأَهُ إِلاّ أَمْ سُلَيْمٍ وأَمْ الْمَالَاءَ وَانْفَةُ أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَهُ مُمَاذٍ أَوِ أَيْنَةً أَبِي سَبْرَةَ وَأَمْرَأَهُ مُمَاذٍ السب من

نَكَتَ بَيْعَةً (١) وَقَوْلِهِ (٢) تَمَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ اللهَ (١) فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمْنْ نَكَتَ فَإِنَّا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عاهَدَ عَلَيْهِ اللهَ فَسَيُواْتِيهِ أَجْرًا عَظِيًّا **مَرْثُنَا أَبُو اُنتَ**يْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْكَدِرِ سَمِتْ جابرًا قالَ جاءٍ أَعْرًا بِنَّ إِلَى النِّبِيِّ يَؤْكِنُهِ فَقَالَ تَايِعْـنِي عَلَى الْإِمْـلاَمِ فَبَايَمَهُ عَلَى الْإِمْـلاَمِ ثُمَّ جاء الْغَدَ (\* كَمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَلِي فَلَمَّا وَلَى قالَ الدِّينَةُ كَالْكِيرِ تَنْنِي خَبَّهَا وَبَنْصَمُ (٥٠ طِيبُهَا لِإِلْبُ الْإُسْتِغْلَافِ مَدَرُثُنَا يَغَى بْنُ يَحْيَى أَخْرَنَا سُلَيْانُ أَبْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْى إِن سَعِيدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بَنَ تُحَمَّدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْما وَارْأُسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عِنْ ذَاك لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيْ فَأَسْتَغْفُرُ لَكَ وَأَدْعُولَكُ فَقَالَتْ عائشَةُ وَاثُــَكْلِيَاهُ ٥٠ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْلُنُّكَ تُحُتُّ مَوْنِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَلْتَ آخرَ يَوْمِكَ مُمْرًسًا بِيمْضِ أَرْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ إِنْ أَنَا وَارْأَسَاهُ لَقَدْ خَمَنتُ أَوْ أَرَفْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَٱبْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْفَاقِلُونَ أَوْ يَتَنَى الْتَكَنُّونَ هُم قُلْتُ يَأْنِي ٱللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ ٱللهُ وَيَأْنِي الْمُؤْمِنُونَ وَرَشْ كُمَّذُ بْنُ يُوسُفُ أُخْبِرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْن ءُرُوتَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن نُحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِمُنرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ ٱسْتَخْلَفَ مَن هُوَ خَيْرٌ مِنَّى أَبُو بَكُور وَإِنْ أَزُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَأَثَنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبُ (\*) رَاهِبُ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَـفَافًا لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيْنًا (<sup>(()</sup> حَ**رُرُن ا** إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمْرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْجَرِ وَذَٰلِكَ الْغَدُ (٧) مِنْ يَوْمِ (١٠) ثُونُقَ النَّبَيُّ ۚ ﷺ فَتَشَمَّدٌ وَأَبُو بَكُرْ تُ لاَ يَتَكُلُّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ حَتَّى يَدْبُرُنَا يُرِيدُ

(1) يَبِثَنَهُ (۲) وَقُولِلِهِ شَالَى إن النح ما نسه نوادواله الله قال في دوراة غير أبي زد ودوله نعالي أه. (۲) الآية (٤) مِن النّدِي

> (ه) وَتَنْصَعُ طَيِبَهَا (۱) وَالْمُكَالَّهُ (۷) رَاهُ ثِرَاهِ بِ

(۷) رَاغِبُ رَاهِبُ قال النسطلاني رافب وراهب باثبات الواو وسقطت من الملونينة اه "(۵) وَلاً مَيِّتًا

(أ) النّدُرُ أكدًا هو مضوط بالنصب الوالونم في نسخة عبد الله بن دسلم وضيهما واقتصر التسطلاني على النصب (1) من يُوهم

سحنا فی الیونینهٔ یوم بحرور \*متود وکذا شیطه النسطلانی (اح

(١) مَهْ تَدُونَ إِدِ هَدَّى. آله قال القسطلاني كذا الأصول وعليه شرخالميني هدّى آللهُ مُعَدًّا عَلَيْهُ أَو بالفاء في اليونينية وفي غيرها (٣) حَتَّى أَصْعَدَهُ (١) فقالت ا (ه) حدثنا (١) فَيُخْتَطَبّ

أَظَهُرُكُمُ ۚ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ (١٠ هَدَى أَلَٰهُ مُحَدًا ﷺ وَإِنَّ أَبًا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ الله على اَنْ أَنْ أَنْ عَإِنَّهُ ٣ أَوْلَى الْسُلِينَ بِأَمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِمُوهُ ، وَكَانَتْ طَا يْفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَمُوهُ قَبْلُ ذٰلِكَ في سَقِيفَة بني سَاعِدة ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامِّةِ عَلَى الْينْبَرِ قَالَ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ تَمِيْتُ ثَمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْر يَوْتَنْفِذِ أَصْعَد الْمُشْرَدُ فَلَمْ يَزُلُ بِهِ حَتَّى صَعِدَ (") الْمِنْبَرَ فَبَايِمَهُ النَّاسُ عامَّةً مَرْثُ عَبْدُ الْعَزير أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِرْاهِيمُ بْنُ سَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَّدٍّ بْنِ جُبَيْدِ بْنِ مُطْمِيم عَن أبيهِ فال أَنْتِ النِّيَّ مِنْ إِلَى أَمْرَأَةُ فَكَالْمَتُهُ فِي شَيْءٍ فَأَمْرَهِمَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فالتَ (اللهِ يَا رَسُولَ ٱللهُ أَرَأَيْتَ إِنْ جِنْتُ وَكَمْ أَجِدُكَ ، كَأَنَّهَا تُويِدُ المَوْتَ ، قالَ إِنْ كَمْ تَجدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرِ مِرْثُ مُسَدِّدُ حَدِّنَنَا يَخِي عَنْ سُفَيْانَ حَدَّثَنَى فَبْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِق بْنِ شِهِابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِوَفْدِ بْرَاحَةَ تَنْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبل حَتَّى يُرِىَ ٱللهُ حَلِيفَةَ نَبِيْهِ عَنْقَ وَالْهَاجِرِينَ أَمْزًا بَعْذِرُونَكُمْ بِدِ ۚ بِالَّبِ مَرْ ثِنْ الْمُنَّ مِنْ الْمُنَّى حَدَّثْنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِنتُ جابرَ بْنَ سَمُرَةَ قالَ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلَى يَقُولُ يَكُونُ أَثْنَا عَشَرَ أَمِرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعُا فَقَالَ أبِي إنَّهُ قالَ كُنْلُهُمْ مِنْ فُرَنْسِ ۚ بِالسِبُ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ النَّبَ مِنَ ۗ ﴿ ﴿ أَنَّهُم الْبَيُوتِ بَعْدَ اللَّمْرِ فَدِّ ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْر حِينَ نَاحَتْ مَدْتُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنْ أَبِي الزَّادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ وَالنَّبِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ مَمَنتُ أَنْ آثَرُ مِحَطَّبِ مُحْتَطَّبُ ٢٠٠ ثُمَّ آمْرَ بِالصَّلاَةِ فَيُوِّذُنَّ لَمَا، ثمَّ آمْرَ رَجُلاً فَيَوْمٌ النَّاسَ، ثُمُّ أُخالِفَ إِلَى رجالي فأُحرَّقَ عَلَيْهِمْ يُتُونَيُّمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَ يُعْلَمُ أَحَدُكُمْ ﴿ اللَّهِ مُعَالِّمِينَا أَوْ يَرْمانَيْنِ

بِذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ۚ فَإِنْ يَكُ مُكَذَّ بِإِلَّى قَدْماتَ ۚ فَإِنَّ أَلَٰهَ تَعَالَى فَذْ جَعَلَ بَيْنَ

في غير ما فرع من فروع البونسية وفي بعض، حَسَنَةَ فِي لَشَهِدَ الْمِشَاء ('' باب من هَل الارمام أَنْ يُمَثَعَ الْجُرِمِينَ وَأَهْلَ المَمْمِيةِ
مِنَ الْكَاكَرَمُ مَمَهُ وَالْزَارَةِ وَتَحْوِهِ مَرَثُنُ " يَحْلِى بَنْ بُكَدَيْرٍ حَدُّتَنَا اللَّهُ مَنْ عَبْد اللهِ بْنَ بَعْلِي أَنْ بَنْ مِالِكِ أَنَّ ('' عَبْد اللهِ بْنَ كَبِ بْنِ مِالِكِ أَنَّ ('' عَبْد اللهِ بْنَ كَبِ بْنِ مِالِكِ وَكَانَ قَالْدَ كَنب مِن بَلِيهِ حِينَ مَهِي قَالَ سَمِعْتُ كَنب بْنَ اللهِ بُنْ كَنْب بْنِ مِالِكِ وَكَانَ قَالْدَ كَنب مِن بَلِيهِ حِينَ مَهِي قَالَ سَمِعْتُ كَنب بْنَ مِالِكِ قَالَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى مَالِكُ فَل مَرْوَةً بُولُكُ فَلَد كُو عَدِينُهُ وَهَل مَالِكُ وَاللهِ قَالَمُ لَلْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِينَ لَبُللّةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِينَ لَيُللّةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ بَنِي اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِينَ لَيُللّةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِينَ لَيُللّةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِينَ لَيلةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِينَ لَيلةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِينَ لَيلةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَرْمِ وَلَهُ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْمِينَا لَكُولِهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَى ذَلْكَ عَلْمِينَا عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْمِينَا عَلَيْنَا عَلَى ذَلْكَ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْلَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ لَلْهُ عَلَيْنَا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَا لِلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا اللللّهُ عَلْمُ اللّه

اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ)

إلى مداجه في النّعنَّى وَمَنْ كَتَنَى النّهافَ مَرَفَّ السّهادة وَرَفْنَ اسْبِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّى اللّهَ مَكَانِ حَدَّى اللّهَ مَدَّى عَدَى عَدَى عَدَى عَدَى عَدَى عَدَى عَدَى عَدَى عَدَى عَدَلَى عَدَلَ الرّعنِي بَنْ الْسَبَبِ عَنْ أَيْ مِسَلَمَة وَسَهِيدِ بِنُ اللّهَ بَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) قال محملة بن يوست قال يُونُسُ قال مُحَدِّدُ بَنُ مِرْماةُ ما يَهِنَ طِلْدِ مِرْماةُ ما يَهِنَ طِلْدِ مِرْماةُ ما يَهِنَ اللَّهُم مِنْلُ مِرْماةُ ما يَهِنَ اللَّهُم مِنْلُ مِرْماةُ ما يَهِنَ اللَّهُم مِنْلُ مُنْفَاقُونُهُ اللهِ مَا اللّهِم (۲) من مبد الله (۵) (كِتَابُ التَّمَقِيُ ) (۵) عَلَمْ اللّهُ اللّهِمُ (١) في تستقلقط أبي نر أرميد من المدوة وكسر العاد وكفائك شاهدة في أصل مقروه على الحافظ أبي عمد عيد الله الأسسيل اله مي البرينية شخط الحافظ البرينية

البوللين (٢) عَنْ عُرُّ وَةً عَ<u>نْ</u> مائشَةَ

(r) وشَحِلُ

(غ) عبر<sub>ي</sub> م

(ه) أَنْتُطَلِقُ مُعْدِ

(r) لِلْأُنْدِ م

(85 de -(1)

ω بختير

(١) مُمَالًا. فَى النَّبِعِ دَالُمُهُ فَ رُوايةِ الْـكَثْمِينِي قَالِي سندٍ وهو أول إه

مِنْهُ دِينَادُ لِبَسْ مَنَ الْمَدُهُ (() فَ دَنِ عَلَى أَجِدُ مِنْ يَشَبَلُهُ عِلْبِ مَوْلِ النِّي عَلَى أَلْ المَسْتَدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَلِي اللْمُعْلِى الللْمُعْلَى اللللْمُولِ الللْمُعْلَى الللِمُ الللِمُ ا

وَهُوْ رَبِي جَرْءَ التَقْبَةِ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَنَّ هَلَيْهِ خَاسَةً ؟ قالَ لاَ بَلْ بِلاَ بَدِ ٥٠ قال وَكَانَتُ مَا فِيشَةً وَمُنْ أَمَّوَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَنْ أَنْكَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمَنْ أَمَّرَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِذْ مَيِمْنَا صَوِيْتَ السَّلاَحِ ؟ قالَ مَنْ مُلْذَا قِيلَ (١) سَعَدُ بَالرَّسُولَ اللهِ جِنْتُ أَحْرُسُكُ

فَنَامَ النَّيُّ عِلِّي حَتَّى سَمِفنا عَطيطة ، قال أَبُو عَبْدِ أَلَهْ وَقالَتْ عا يُشَدُّ قالَ بلاَلْ : هَلْ أَبِيَّنَّ لَنْـلَّةً بوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرْ وَجَلَيلُ أَنِي شَيْبَةً
 أَبِي شَيْبَةً مَدَّنَنَا جَرَ رُ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُرَوْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لاَ تَحَاسُدَ إِلا فِي أَثَنْتَينُ : رَجُلُ آتَاهُ أَللٰهُ الثُّرُآنَ ، فَهُو َ يَشْلُوهُ آنَاء (^ اللَّيل والنَّهار يَقُولُ لَوْ أُونِيتُ مثلَ ما أُوتَى هٰذَا لَفَمَلْتُ كَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلُ ٓ آتَاهُ ٱللهُ مالاَ يُنفقُهُ في حَقَّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُونِي (\* لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ مَرَّشُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا ما يُكْرَّهُ مِنَ التَّمَنِّي وَلاَ تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَمْضَكُمُ يْ يِمَّا أَكْنَسَبُوا وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ يِّمَّا أَكْنَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَصَلَّةٍ ٣٠ إِنْ ٱللهَ كَانَ بَكُلُّ شَيْء عَلِيمًا مَرْثُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو مُّ عَن النَّصْرِ بْنِ أَنَسَ قالَ قالَ أَنَسُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ لَوْلاَ أَنَّى سَمِعْتُ النَّى عَلَى بَقُولُ (" لاَ تَتَمَنُّو اللَّوْتَ لَتَمَنَّدُ مُرْثُمِّنا مُخَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَن أَبْن أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَبْس قَالَ أَتَبْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ نَمُودُهُ وَقَدْ أَكْتَوَى سَبْمًا فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَا مَا أَنْ نَدْعَوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ مَوْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ تَحْدِ حَدَّثَنَا هِيشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيعُبَيْدِ أَشَمَّةً سَمَدُ بْنُ عَبَيْدٍ مَوْنَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَزْهَرَّ " ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ لَا يَتَنَفَّى ١٠ أَحَدُ كُمُ لَلُونَ إِمَّا نُحْسَنَا فَلَمَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِينًا فَلَمَلَهُ يَسْتَمْتِبُ إِل قَوْلِ الرَّجُلِ (D) لَوْلاَ اللهُ ما أَهْتَدَيْنَا مِرْثِ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ حَدِّثَنَا فَقُ عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ النَّيُّ ﷺ يَنْقُلُ مَمَنَا الترَابَ يَوْمَ الْأَحْزَاب وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَالِي (١٠ التَّرَابُ بَيَاضَ بَعْنِيهِ بِقُولُ : لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا تَحْنُ ، ولا

(1) مِنْ آنَاء (۲) ماأونّ أنْصَلَتُ مكنا في بنن النسخ الن بأيديا وفي نسفة مبدات بن مشروياً عله وكتب بهلتها ما ضه كنا نشروب على منافي الوينيا نشروب على منافي الوينيا نشروب على

> (۲) الى نواد سرا

(ء) قال لا تمسوا (د) من أن هريرة

(۱) لاَيْسَنَّانُ

(٧) انتظ بأب ق ألبونينية مكتوب بأطرة وهله عائمة أبن خر وعلى ربواية تسبيه يكون لنظائول مرفوعاً ترجة اله من هامش قسطة عبد الله قوم سالم

(٨) النَّبِي

٥) وَإِنْ اللَّهُ عَلَى المُوالِ
 مَكَافَ المُعْلَمُونَةِ
 مَكَافَ المُعْلَمُونَةِ

نَصَدَّفْنَا ۚ وَلاَ صَلَّيْنًا ، فَأَثْرِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، إِنَّ الْأُلَّى وَرُبًّا قالَ اللَّا قَدَ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيثَنَةً أَيَيْنَا أَيِنْنَا بَرِنْغَهُ بِهَا صَوْنَهُ **بِالبِ** كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّى لِقَاء (١٠ الْمَدُوَّ عْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ يَالِيُّ حَ**رَثِنِي ٣** عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ كَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَايِرٍ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرّ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَنْبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي أُوفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فيهِ أَنَّ (") رَسُولَ أَنْهِ عَنْ قَالَ لاَ تَتَمَنُّوا لقَاء الْعَدُوَّ وَسَلُوا أَنْهَ الْعَافِيةَ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ تُحَدِّدِ قَالَ ذَكَّرَ أَبْنُ عَبَّاس الْتَلاَعِيَنْ فَقَالَ مَبْدُ أَلَّهُ بْنُ شَدَّادِ أَهِيَ (1) أَلَى قالَ رَسُولُ أَلَّةٍ ﷺ فَوْكُنْتُ رَاجِهَا أَمْرَأَةً مِنْ (<sup>٥)</sup> غَيْرِ بَيْنَةٍ قالَ لاَ نِلْكَ أَمْرَأَهُ أَعْلَنَتْ مِرْشِ عَلَى ْحَدَّثْنَا شَفْيَانُ قالَ تَمْرُثو حَدَّثَنَا عَطَاءِ قَالَ أَعْتَمَ النَّيُ يَنِكُ بِالْفِشَاء بَغَرَجَ مُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ أَلله رَقَدَ النَّسَاهِ وَالصَّبْيَانُ خَوَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاس، وقالَ مُفْيَانُ أَبْضًا عَلَى أُمِّنِي لاَّ مَرْتُهُمْ إِللسَّلاَّةِ هَٰذِهِ السَّاعَةَ ﴿ فال أَبْنُ جُريتِي عَنْ عَطَاء عَن أَنْ عَبَّاسٍ أُخَّرَ النَّبِيُّ عَنِّ هُذِهِ الصَّلاَّةَ فَهَرُ فَقَالَ مَا رَسُول اللهِ رَقَدَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانُ عَفَرَجَ وَهُو َ يَسْيَحُ المَّاءِ عَنْ شَيِّكُ يَقُولُ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقٌ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَائِهِ لَبْسَ فِيهِ أَبْنُ عَبَّاس ، أَمَّا تَحْرُثُو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرِيْجِ يَمْسَحُ المَاء عَنْ شقِّهِ ، وَقَالَ عَمْرُ و لَوْلاً أَنْ أَشْقَ عَلَى ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجِ إِنَّهُ لَلْوَفْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقُ عَلَى أُمِّتِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَى ثَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَن **مَرْثُنَ** بَحْيِيٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَمْفَرِ بْنِ رَبِيمَةً عَنْ عَبْدِ

را) عَمَّى لِقَاءِ . التَّمَلِّي

יניים משלים מיטאית

(۲) أن . كذا فتح همزة أن في اليونينية ( قوله من الله ) سكن الواو في الغرع وأصله و تتل التسطلان رواية تشديدها فراجه كتبه

ن من عَبْر مِ بِنَ يَبْرِ (٥) عَنْ عَبْر مِ بِنَ يَبْرِ

رَّحْمُن سَمِينَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمِّني لَأَمَرْثُهُمْ السَّوَّاكِ (١) مَرْشُ عَيَّانُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ النَّيُّ ﷺ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النِّيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدٌّ بِيَ ٣٠ الشَّهٰرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَءُ الْمُتَعَمُّقُونَ تَعَنَّقُهُمْ إِنَّى لَسْتُ مِثْلَكُمُمْ إِنَّى أَطْلُ يُطْمِدُنِي رَبَّى وَيَسْقِينِ \* تَابَعَهُ مُكَيْنَانُ بْنُ مُنْهِرَةَ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَن النِّيِّ عَلَى مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا مُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وقال اللَّيْثُ حَدَّثَنى عَبْدُ الرَّاحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ٱبْنِ شِهابِ أَنَّ مَعِيدَ بْنَ الْسَيْفِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ نَهْى رَسُولُ ٱللَّهِ عَنِي الْوِصَالِ ، قالُوا وَ لَمَا لَكُ تُواصِلُ ، قَالَ أَيْكُمُ مِثْلِي إِنِّي أَيِيتُ يُطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْتَقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْ ا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمَا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْحِلالَ فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِ ذَلْكُمْ كَالْمُتَكُل لَمُهُمْ مِرْثُنَا شُمَدًا مُدَّتَنَا أَبُو الْإِخْرَصَ حَدَّتَنَا أَشْمَتُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ اللِّيمَ عَلِي عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَلْتُ فَمَا لَهُمْ "" كَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قالَ إِنَّ قَوْمَكَ فَصَّرَتْ (" بهم النَّفَقَةُ ، قُلْتُ فَمَا شَأَلُ بَابِهِ مُرْتَقِيدًا ؟ قالَ فَعَلَ ذَاكِ فَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَارًا ، وَيَعْتَمُوا مَنْ شَارًا لَوْلَا '' أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُ ''' عَهْدُهُمْ إِلْجَاهِلِيَّةِ ۚ فَأَخَافُ أَنْ ثُنْكِرِ ۚ تُلُوبُهُمْ أَنْ أَنْ أَدْخَلُ الجَدْرُ ٧٠ فِ الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْمِيقَ بَابَهُ فِي الْأَرْضِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثْنَا أَبُو الزَّنَادِ مَن الْأَخْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَوْلاَ أَلْمِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَسَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيا أَوْ شِيناً لَسَلْتُكُثُ وَافِينَ الْأَنْسَارِ أَوْ هِنبَ الْأَنْسَارِ وَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهِيَّبُ مَنْ مَعْرُو بْنِ بَغْنِي مَنْ مَبَّادِ بْنِ تَهِيمٍ عَنْ مَبْدِ أَلَهُ بْنِ زَيْدٍ عَن النِّي عَنْ

15) وأنع هنا في النبخ الة، بأيدينا تبعا فيونينية ذكر متابعة سلمان ينمغيرة وليس هذا محلها بل محلها بعد حديث أنس الآني عنب هذا ألحال في الفصح ( تنبيه ) ونم هنا في نسعة الصفائي تابعه سليال من المنبرة عن ثابت هن أنس وهوخطأ والصواب ماوتم عندغيره من ذكر هــنا طب حديث أبس المذكور عنبه اء ثم ذكر عب حديث أنس ما نبه ووقع هذا التعليق في رواية مر مه ساماً على حديث حبد ا من أيش فصاركاً نه طريق أخرى متلقة لحديث لولا أن أبثقى وهو غلط فاحش ﴿ والصوار بُبوته هنا كما وتم ف رواية النائب اه (٢) لَوْ مَدَّيْنَ (f) كُلُّ بَالْهُمُ (٤) فَصَرَتْ ضيطه التسطلاني قَصُرَتُ بفتح القاف وضم الصاد ثم قال <sup>ا</sup> والذي في أليونينية ب*ف*تح الصاد للشددة اه

(١) حَدِيثُ عَدْ

Jul (v)

قالَ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَـكُنْتُ اَمْرَأَ مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا أَوْ `` شِيْبًا، لَـنَـلَـكُنْتُ وَاذِى الأَنْصَارِ وَشِيْبَهَا \* تَابَعَهُ أَبُو النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النِّي تَلِّكُ فى الشَّنْبِ .

## ينسيب لِمَلْهِ ٱلرَّجَيْزِ ٱلرَّحِيَةِ

بُ ما جاء في إجازَة خَبَر الْوَاحدِ الصَّدُوقِ في الْأَذَانِ وَالصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ \* (\* فَوْلُ اللهِ تَمَالَى : فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْفَةٍ مِنْهُمُ طَائِهَةٌ ٣٠ لِيَتَفَقَّمُوا فِي الْدَيْنِ وَلِيُنْذِرُوا فَوْمَتُهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ۚ لَعَلَّهُمْ بَحْذَرُونَ ، وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَأَ فِفَةَ لِفَوْلِهِ تَمَالَى : وَإِنْ طَأَ فِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَنَكُوا ، فَلَو الْقَتْتَلَ رَجُلاَنِ (4) دَخلَ في مَعْنَى الآيَة وَقَوْلُهُ تَمَالَى إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِنٌ بَنَبَا فَتَبَيَّنُوا وَكَيْفَ بَسَتَ النَّيْ عَلَّ أُمْرَاءُهُ (٥) واحداً بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ مَهَّا أُحَدُ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّالِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مالك ' " قالَ أَنْهَنَا النِّي عِنْ وَتَحْنُ شَبَيَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقْنَا عِنْدَهُ عِشْرِ بنَ لَيْلَةً وَكانَ رَسُولُ الله عِنْ رَفِيقًا فَلَمَّا ظُنَّ أَنَّا قَدِ الشُّتَهَيِّنَا أَهْلَنَا (" أَوْ قَد اَشْتَقْنَا سَأَلْنَا حَمَّنْ تَرَكْنَا بَمْدَنَا فَالْخَبْرَنَاهُ قالَ أَرْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ۚ فَأَثِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمُ وَذَكَرَ أَشْيَاء أَخْفَظُهَا أَوْ لاَ أَخْفَظُها وَصَالُوا كَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلَّى فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاّةُ هَاٰيُؤَذَّٰذَ لَكُمُ أَحَدُكُمُ وَلِيَوْمَكُمُ أَكْبَرُكُمُ ۚ **حَرْثُ مُ**سَدَّدٌ عَنْ يَحْي عَنِ التَّيْفِيّ عَنْ أَبِي عُنْهَانَ عَنِ أَبْنِ مَسْتُعُودٍ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْمَنَّ أَحَدَكُم أَذَانُ بلالٍ مِنْ سَتُورِهِ فَإِنَّهُ لِرُدُّنُّ أَوْ قَالَ بِنَادِي لِيَرْجِعَ (٥ قَائَكُمْ وَلَلَّهُ اَلْمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَجَمَعَ بَحْنِي كَفَاءِ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَحْنِي إصبتَمَاهِ السِّبَّابَتَيْنِ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

مهد (۱) وشعباً (۲) وشعباً (۲) وتقوّلِ الله (۲) الآية

ر ع) الرجلان/ م

(ه) أُنزَاء

(١) مالك بنُ الحُوَّ وَيَشَقَ (٧) أهلنا

(۷) اهلینا (۳) اهلینا (۷) انتخت

(۷) إِنْرَاحِتُمَ

أَبْنُ دِينَارَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي يَلِيَّةِ قالَ إِنَّ بلاّلاً يُنَادِي بلَيْل فَكُنَّاوا وَاشْرَبُوا حَتَّى بِنَادِى أَيْنُ أُمَّ مَكَنُّومٍ ﴿ مَرْشَىٰ حَفْضُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّيْ عَلِيَّ الظُّهْرَ خَسًا فَقيلَ أَزِيدَ في الصَّلاَة قالَ وَما ذَاكَ قالوا صلَّتَ خَسًّا فَسَجَدَ سَجْدَ تَنْ بَعْدَ ما سَلَمَ حَدِثْ إِسْمِيلُ حَدَّتَني مالك عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُرَوْمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ أَنْصَرَفَ مِن أَثْنَيَنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَن أَقَصُرَت الصَّلاَةُ مَا رَسُولَ الله أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَمَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَّ فَصَلَّى وَكُتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَثِرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبْرَ ا فَسَعَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ مِرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ عَبْدِ أَلله بن دينار عَنْ عَبْد أَلَهُ بْنُ عُمْرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِثُبَاء في صَلاَةِ الصُّبْسِ (١) إِذْ جاءهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ أَثَّةٍ عَلَى أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أَمْرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَمْيَةَ فَأَسْتَقْبُلُوهَا وَكَانَتْ وُجُومُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَفْبَةِ مِرْثُ تَحْرُا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن الْبَرَاء قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ أَلَّهُ عَن المَدِينَةَ ، صَلَّى نَحْوَ يَبْتِ المَنْدِس سِنَّةَ عَشَرَ ، أَوْ سَنِمَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ بُوَجَّة ٣٠ إِلَى الْكَمْنَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : قَدْ نَرَى تَقَلُّ وَجْهِكَ فِي السَّمَاه فَلنُولَيْنَكَ فِيلَةً تَرْضَاهَا ، فَوُجُّه نَحْوَ الْكَمْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ هُوَ بَشْهِدُ أَنَّهُ صَلَّى مَمَّ النَّيِّ ﷺ وَأَنَّهُ قَدْ وُجُّه إِلَى الْسَكَفَبَةِ ۚ فَأَنْحَرَهُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْمَصْرِ ﴿ صَرَتْنِي ٣ ۚ يَحْيُ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَّسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقَ أَبَا طَلْعَةَ الْأَنْصَارِى وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَاحِ وَأَبِيَّ بْنَ كَنْب

(۱) قى صَلَاةِ النَّجْرِ (۲) أَنْ يُوجَةً . فتح ج رَوجه من النرع يضبطها فى اليونينية (۲) حدثنا

شَرَابًا مِنْ فَضِيخ وَهُوَ تَمْرُ فَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُوطَلْعَةَ يَا أُنِّنُ ثُمْ إِلَى هُذِهِ ٱلجِرَارِ فَأَكْسِرْهَا ، قالَ أَنسَ فَقُمْتُ إِلَى مِرْرَاسِ لَنَا فَضَرَيْتُهُا السَّفَاهِ حَتَّى أَنْكُسَرَتْ مِرْثُ السَّلْمَانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عِنْ أَبِي إسْخُقَ عَنْ صِلَّةَ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ النِّيَّ عِنْ عَلَى اللَّهِ عَنْ صَلَّةً إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينَا حَقَّ أُمِينِ ، كَأَسْنَشْرَفَ لَمَا أَصَحَابُ النِّي عَلَيْ فَبَمْتَ أَبًا عُبَيْدَةَ عَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُفْتَةُ عَنْ خالِدِ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَس وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النَّيْ عَلِي لَكُلِّ أُمَّةِ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُيَيْدَةَ وَرُشُوا سُلَمْانُ بْنُ حَرَّب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ بِحْيِي أَبْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ عَنْ تُمَنَ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَتَبْتُهُ مِا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ أَنَّهِ يَكُ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَنْ وَسَهُ الله مِمَا بِكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرْثُنَا نُحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدِ عَنْ سَعَدٍ بْنِ عُبَيْدَ ۖ عَنْ أَبِي حَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلَى ٓ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ عَلَيْ بَعْتَ بَيْشًا وَأَمَّنَ عَلَيْهِمْ رَبُّلاً فَأَرْفَدَ ٣٠ نَآرًا وَقَالَ ٣٠ اَدْشُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْغُلُوهَا ۚ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا ۚ فَذَكَّرُوا لِلنِّي ثِلْكُ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يُرَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لا طَاعَةَ ف مَعْصِيَةٍ (١٤) إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَوْرُوفِ مَرْثُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِرْ ُهِيمِ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحْ عَنْ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ أَلْهِ أَخْبَرَهُ لَن أَبَا هُرَاثِرَةً وَزَيْدً بْنَ عَالِدِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَوْ إَغْتَصَمَا إِلَى النِّيَّ يَكُّ وَ**صَدْتُ**ا أَبُو الْهَانَ أَغْبَرُ لَا شُمَيْثِ مَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرُ فِي عُبَيْدً أَلَّهِ بِنُ عَبْدِ أَلَّهُ بِن عُنْبَةَ بن مَسْعُود أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ مَيْمَا تَعَنُّ عِنْهَ رَسُولِ أَنَّهِ ﷺ إِذْ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ

ا) وَشَهِدَهُ (۱) وَشَهِدَهُ

> (r) فَأَرُّفَكُواْ (ن) فَعَال

ر... و ا

(٠) في للَّعْمِينَةِ

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفْسَ لِي بَكِتَابِ ٱللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَقْضَ لَهُ بكتاب ألله وَأَذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ النِّي عَنِّ فَلْ فَقَالَ إِنَّ أَنْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا وَالْمَسِفِ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَنْنِي الرَّجْمَ فَا فَتَدَيْثُ مِنْهُ عِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ الرَّجْمَ وَأَنَّمَا عَلَى أَ بِي جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ لَأَفْضِيَنَّ بَبْنَكُمَا بَكِتَاب اللهِ أمًّا الْوَلِيدَةُ وَالْنَمَ ُ فَرُدُوهَا ، وَأَمَّا ٱبْنُكَ فَكَلَيْهِ بَخْلُهُ مِائَّةٍ وَتَغُرِّيب عام ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْبَسُ لِرَجُلِ مِن أَسْلَمَ فَأَغْدُ عَلَى أَمْرَأَةِ هٰذَا ۚ فَإِنِ أَغَرَوْفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَنَدَا عَلَيْهَا أُنِسْ مُا كَانَهُ مَوْ مَن فَرَجَهَا لِأَسِيُّ مُن مَنْ اللِّي عَلَيْ الْأَبِيرَ طَلِيمة وَحْدَهُ مَدَّث عَنْيُ بْنُ (" عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَنْ النَّكَدر قالَ سَمْتُ جابرَ بْنَ عَبْد الله فَالَ تَدَبُ النِّيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْحَنْدَق فَأَ تُتَدَبُ الزُّ بِيرُ ثُمُّ نَدَبَهُمْ ۚ فَأَ تُتَدَبَ الزُّ بِيرُ ِ ثُمَّ تَدَبَيُهُمْ فَأَثَدَبَ الزُّيْرُ<sup>(1)</sup> فَقَالَ لِكُلَّ نِي حَوَارِيٌّ وَحَوَادِي الزَّيْرُ ، قالَ مُفيَّانُ حَفِظتُهُ مِنِ ٱبْنِ النُّكَدِرِ ، وَقالَ لَهُ أَبُوبُ يَا أَبَّا بَكُمْ حَدَّمْهُمْ عَنْ جارِ وَإِنّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّيْهُمْ عَنْ جابر فَقَالَ فَ ذَلِكَ أَخْلِس تَمِمْتُ جابراً فَتَابَمَ (" بَيْنَ ( المَّوْدِينَ سَمِعْتُ جابراً قُلْتُ لِمُفْبَانَ فَإِنَّ الثَّوْدِيِّ بَقُولُ يَوْمَ فُرَيْظَةً ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ ( ' كَا أَنْكَ جالِس وَمْ الخَنْدَفِ قالَ شُفْيَانُ هُو تَوْمْ وَاحِدْ ، وَتَبَسَّمَ مُفْيَانً إلى عَنْ إِلَا أَذْ يُؤْلِو اللهِ تَعَالَى : لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيُّ إِلاَّ أَذْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِذَا أَذِنْ لَهُ وَاحِدُ جازَ حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا تَمَّالُونَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَي عُمْانَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ مَنْكُ دَخَلَ مَالِطاً وَأَمْرَ نِي بِحِيْظٍ الْبَابِ جَفَاء رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ قَتَالَ النَّذَنْ لَهُ وَيَشَرْهُ إِلْجَلَّةِ كَإِذَا أَبُو بَكْدٍ ، ثُمَّ جاء مُمَرُ فَقَالَ النَّذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنْثِ ، ثُمَّ ماء عُمَّانُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيز

(۱) آن عند الله بن الله بن (۱) آنگا (۱) آنگانج (۱) مخطئه من (۱) مخطئه من (۱) مخطئه من (۱) مخطئه من

أَنْ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ خُمَيْنِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس عَنْ تُعَمَّرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَ جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيٌّ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلاَمْ إِرْسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرْجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَٰذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ فِي كَانَ يَبْعَثُ النَّيْ عَنْ مِنَ الْأُمْرَاء وَالرُّسُل وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، وَقَالَ أَبْنُ مَبَّاس بَسَتَ النَّىٰ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ الْكُلْمَ بَكَنَا بِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى يُصَرّ حَدَّث يَعْي بنُ بُكَيْرِ حَدّتني اللّبن عَن يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب أَنَّهُ قالَ أَخْرَنْ عُبَيْدُ ٱللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ بن عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَعُولَ اللهِ عَظِيم بَسَتَ بَكِتابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأْتَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِنْرَى ، فَلَمَّا قَرَأُهُ كِنْرِى مَزَّقَهُ كَفَسِينْتُ أَنَّ أَبْنَ الْسَيَّب قالَ فَدَعا مِينَ عَلَيْهِمْ وَسُولُ أَلَّهِ عِنْ أَنْ مُتَرَّتُوا كُلِّ مُتَرَّقِ مِ**رَشْنَا مُسَ**دَّةٍ حَدَّثَنَا يَغِي ٰ عَنْ ﴿ (١) عِلْكَ . يَزيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثْنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكُوعِ أَنَّ رَسُولِ ٱلله بِيِّ قَالَ لِرَجُل من 🖟 (r) أَوْ القَوْم أَسْمَ أَذَنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عاشُورَاء أَنَّ مَنْ أَكُلَّ, فَلْيُمَّ جَبَّيْةَ وَيْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُن أَكُلَ فَلْيَصُم بِاسِ وَصَافِ النِّي عَلَى وُفُودَ الْمَرَبِ أَنْ يُتِلْفُوا مَنْ وَرَاءِهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِ ثِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَني اسْمُنَّى أَخْرَانَا النَّصْرُ أَخْبَرَانا شُغبَةُ عَنْ أَبِّي جَمْرَةَ قالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِي عَلَى سَريرِهِ فَقَالَ (٥) إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْفَيْسِ لَمَا أَنَوْا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ مَن الْوَقْدُ ؟ قَالُونًا رَبِيمَةُ قالَ مَرْحَبًا بِالْوَفِّد وَالْقَوْمُ (٢) غَيْرَ خَزَانِا وَلاَ نَدَائِي قَالُوا يَا رَسُولَ ٱلله إذَّ يَنْتَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَّ فُرْنَا بِأَمْر تَدْخُلُ بِهِ الْجِنَّةَ وَنُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءنَا فَسَأْلُوا عَن الْأَشْرِبَةِ ۚ فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَيعِ أَمْرَهُمْ بِالْإِعَانِ بِاللهِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاّ اللَّهُ وَحَدْهُ

لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ تُحَدَّا رَسُولُ لَهُ وَإِقَامُ السَّلَاةِ وَإِنَّاءِ الرَّكَاةِ وَأَظُنُّ فِيهِ صِيامُ (١) وَسَطَانَ ، وَتُوْتُونُ اِمِنَ الْمُنَاةِ وَالْمُنْتَمِ وَالْمُنْفِيةِ صِيامُ (١) وَوَرَجُمَّ قَالَ الْمُنْقِرِ قَالَ الْمُفَلِّومُنَ وَأَلْلِهُ مِنْ مَنْ وَرَاءَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَبَر المُرَاةِ وَوَهُمَّ وَأَلْلِهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَرَاءَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَوْلَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مَوْلَةً اللَّهُ وَاعَدْتُ أَنْ مُعَرَ اللَّهِ وَاعَدْتُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاعَدْتُ أَنْ مُعَرَ اللَّهُ عَلَيْ وَاعْدُونُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاعْدُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاعْدُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ وَاعْدُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاعْدُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاعْدُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاعْدُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْدُنْ أَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللِهُ اللْمُؤْلُ

(بِنم آللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيمِ) (كِنَابُ الْإِعْرِصَامِ الْكِنَابِ وَالسَّنَةِ

مَرْثُ اللهُ الْمُدَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الشَيْانُ عَن مِسْتَرِ وَغَدْو مَن قَبْسِ بْنِ مُسْلَمْ عَن طَارِقَ بْنِ مِسْلَمْ عَن طَارِقَ بْنِ مِسْلَمْ عَن طَارِقَ بْنِ مِسْلَمْ عَن اللّهِ عَلَيْكُمْ الْمَيْقِ وَرَضِيتُ هَذِهِ الاَيْهُ : الْبَوْمَ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَن وَرَضِيتُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ ال

که خدا هو برخ صیام فی جیمالنسخ المتعدد یده نورجه ظاهر اهممست ده (۲) رزی (۲) سند آنا کمبند الله بن از گیر المکیندی

(1) مسِعرًا

وُهَيْبُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَمَّنِي إِلَيْهِ النِّي عَنَّ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاح حَدَّثَنَا مُثَمَّرُ وَال مَمنتُ عَوْفًا أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ حَدَّاتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا بَرْزَةَ قالَ إِنَّ أَلْلَهُ يُفْتِكُمْ أَوْ نُمُّشَّكُمْ بِالْإِسْلاَمِ وَعُحَمَّدٍ عَنْ (الله عَنْ عَبْدُ الله بن عَمْرُ عَنْ عَبْدُ الله بن دِينَارِ أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ كَتَتَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن مَرْوَانَ بْبَايِمُ وَأُورْ " بذٰلِكَ بِالسِّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ أَلَّهِ وَمُنَّةً رَسُولِهِ فِيها أَسْتَطَمَّتُ ۖ بِالسِبُ فَوْلِ النِّيْ يَكُ بُيِثُ بِحَوَامِعِ الْحَلِمِ مَرْثِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَّا إِنْ العِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن أَبْنِ شِهاب عَن سَعِيد أَبْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ أَبِي الْسَكَلِم ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَيَنْنَا أَنَا نَاشُ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَاتُنِ الأَرْض (٢) وَأَقِوْ لَكَ ا فَوُضَعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْزَةً فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ أَلَّهِ عِلَيْ وَأَنْتُمْ تَلْنُشُونَهَا أَوْ تَرْعَتُونَهَا أَوْكَلِمَةَ تُشْبِهُمَا مَوْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن (٤) أُوتِيتُهُ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَنْ قَالَ مامِنَ الْأَنْبِيَاءَ نَيْ إِلاّ أَعْطِي مِنَ (٥) وَبَدْ عُوا النَّاسُ إِلَّى الآياتِ ما مِثْلُهُ أُومِينَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّا كَانَ الَّذِي أُوبِيتُ (٤) وَخيا أُوساهُ أللهُ إِنَّ فَأَرْجُو أَنَّى أَكْثَرُهُمْ تَابِعا تَوْمَ الْقَيَامَةِ بِالسِبِ الْإِنْتِيدَاهِ بسُنَنِ رَسُولِ ألله علي وَقَوْل ألله تَمَالَى : وَأَجْمَلُنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا ، قالَ أَيَّةٌ تَقْتَدى بَن قَبْلُنَا ، وَيَقْتُلِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ ثَلَاثٌ أُحِبُّنَّ لِنَفْسِي وَلِاَّخُوانِي هُذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَكَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَمَّا وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَهَمَّتُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا ( ) النَّاسَ

إِلاَّ مِنْ خَيْدٍ فَرَرُثُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْمُن حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ وَاصلِ

يَنْ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُم ، وَهُذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى أَلَتُهُ بِدِ رَسُولَكُمُ نَّفُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا وَإِنَّمَا (١٠ هَدَى اللهُ بِهِ رَسُولَهُ ۚ **حَرَثُنَا مُ**وسَى بْنُ إِسْمِيلُ حَد**َّت**َنَا

مُنظُرُ في أصل كتاب

عَنْ أَبِي وَاثْلِ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَبْبَةَ فِي هُذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَى تُمَرُّ فِي تَجْلسك هٰذَا فَقَالَ هَمْنَتُ (') أَنْ لاَ أَدَعَ فِيها صَفْرًاء وَلاَ بَيْضاء إِلاَّ فَسَنْتُهَا بَيْنَ الْسُلِيينَ ، قُلْتُ ما أَنْتَ بِفَاعِلِ ، قالَ لِم قُلْتُ لَمْ يَشْمَلْهُ صَاحِبَاكَ ، قالَ هُمَا الْمَوْآنِ يُقْتَدَى ٢٠٠ بهما حرث عَلَى بنُ عَبْدِ أللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قالَ سَأَلْتُ الْاعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْد أَبْنِ وَهْبِ سَمِنتُ حُدَيْفَةً يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ ﷺ أَنَّ الْأَمَانَةَ تَزَلَتْ مِنَ النَّمَاه في جَذْر كُلُوبِ الرِّجالِ وَنَزَلَ الْقُرْآَنُ فَقَرَواْ الْقُرْآنَ وَعَلِمُواْ مِنَ السُّنَّةِ عَدْث آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا تَحْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِيْتُ ثُوَّةَ الْهَمَدَانَى يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدْي ٣٠ هَدْيُ تُحَدِّي إِللهِ وَشَرَّ الْامُورِ غُدْتَاتُهَا ، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنَّمُ ۚ بِمُنْجِزِينَ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالِدِ قال (\*) كُنَّا عِنْدَ النَّي عَلِينَ فَقَالَ لَأَ فَضِينَ يَبْنَكُما بَكِتَابِ أَللهِ مَرْثُ مُخَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْنِحُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ألله عَالَى قَالَ كُلُ أُمِّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَلَى ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَنْ يَأْلِي ؟ قال مَنْ أَطَاعَنى دَخَلَ الجُنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانى فَقَدْ أَلِي ﴿ مَوْثُ مُحُدُّ بِنُ عَبَادَةً (٠٠ أُخْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُلَيْمانُ ٥٠ بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء (٧) حَدَّثَنَا أَوْ مَمِسْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ جاءتْ مَلاَئِكَةٌ ۚ إِنَّى النِّبِيِّ ﷺ وَهْوَ نَا تُمْ فَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّهُ نَاحُمْ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّ الْمَيْنَ نَاكُمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْطَانُ ، فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبَكُمْ هُذَا مَثَلًا ، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائَمٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَنْ ثَائَمَةٌ ، وَالْقَلْبَ يَقْطَالُ ، فَقَالُوا مَثَّلُهُ ۖ كَنْكُلِ رَجُلِ بَنَى دَارًا وَجَمَلَ فيها مَأْدُبَةٌ وَبَمَتَ دَاعِياً ، فَمَنْ أَجَابَ النَّاعِي دَخَلَ النَّارَ وَأَكُلَ مِنَ المَّأْدُبَةِ ، ومتن كم

(1) لَقَدْ كَمَنْتُ الْمِنْ الْمَالِيَّ الْمَدْ كَانَتُ الْمَنْتُ الْمِنْ الْمَالِيِّ الْمَدِّلِيِّ الْمَالِيِّ الْمُلِدِينِ الْمُلِدِينِ الْمَالِينِ الْمَالِينِ اللَّمِنِينِ اللَّمِنِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمُدُدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِينِينِ المُلْمِدِينِ الْمُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ المُلْمِدِينِ الْمُلْمِدِينِ الْمُلْمِدِينِ الْمُلْمِدِينِينِ الْمُلْمِدِينِ الْمُلْمِينِينِينِ الْمُلْمِ

يورن عظم أه ملخماً من علمتى الاصل (٧) ميناء كذا عو بلد فن مدة نخ متندة . وكذا صبيله وقتلان وصاحب التنمير وقتل في فنخة عبد التا ين ما إسلسورا وتبنيا الرسو في المناه عند التا ين في المناه التنمير التنمير في المناه على التنمير التنمير التنمير في المناه على التنمير التنمير في المناه على التنمير التنمير في المناه التنمير التنمير التنمير في المناه على التنمير التنمير التنمير في المناه التنمير التنمير التنمير في المناه التنمير التنمير الدون المناه التنمير في المناه التنمير التنمير التنمير في المناه التنمير التنمير التنمير التنمير التنمير في المناه التنمير في التنمير في التنمير في المناه التنمير في المناه التنمير في المناه في المناه و التنمير في التنمير

ينمه وحرر اء مصنعه

(t) سُلَمَّانُ بْنُ حَيَّانَ كذا ف اليونيسة وذعها

وعنتمناللسخ المتبدة والَّذَى في القسطلائي والفتح وغيرهما

من النسخ المتبعة سلم

بِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ المَأْذُبَةِ ، فَقَالُوا أَوَّلُوهَا لَهُ يَقَقَهُما ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّهُ نَائَمُ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّ الْمَيْنَ نَائَمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَالُ ، فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَنَّةَ وَالدَّاعِي ثُمَّذَّ مِنْ إِنَّ فَنَ أَلمَاعَ ثُمَّدًا مِنْ فَقَدْ أَطَامَ اللَّهَ وَمَن عَصَى مُحَداً عَنِّ فَقَدْ عَمَٰى اللَّهَ وَتُحَدُّ عَلِيٌّ فَرْقُ (١٠ بَيْنَ النَّاسِ ﴿ تَا بَعَهُ قُنْبَيْةُ عَنْ لَيْثِ عَنْ خالِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِ عَنْ جابر خَرَجَ عَلَيْنَا النِّيْ ﷺ مَ**رَثُنَ أَ**بُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا مُبْفَيَّانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّالِم عَنْ خُذَيْفَةٌ قَالَ بَا مَعْشَرَ القُرَّاء أَسْتَمِينُوا فَقَدْ سُبَقَّتُمْ \* " سَبْقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذَتُمْ يَبِينًا وَثِيهَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلاَلًا بَسِدا مَرْثُ أَبُو كُرِيْ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّيِّ عَلِيِّكَ قَالَ إِنَّمَا مَتَلِي وَمَثَلُ ما بَسِّنِي ٱللهُ بِهِ كَنَفَلِ رَجُيلٍ أَنَّى قَوْمًا فَقَالَ يَافَوْمِم إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِمَيْنَى وَإِنِّي أَمَّا النَّذِيرُ الْمُرْعِيانُ كَالنَّجَّاء (" فَأَطَاعَهُ طَافِقَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْ َ لِجُوا فَأَ نَطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَعَبُوا وَكَذَّبَتْ طَأَيْفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَعُوا مَكانَهُمْ فَصَبَّتِهُمُ الْجَيْشُ وَأَهْلَكُمُمْ وَأَجْنَاحَهُمْ فَذَٰ إِنَّ مَثَلُ مِنْ أَطَاعَنِي فَأَتَّبَم ( ) ماجثت بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِنْتُ بِدِ مِنَ الْحَقَّ مَرْثُ ثَنْبَةٌ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عُبَيْلُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ صُبَّةَ عَنْ أَبِي هُرَثَرَةَ قَالَ لَمَّا ثُونُقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَسْتُعْلِفَ أَبُو بِكُلُّ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ تُعَرُّ لِأَ بِي بَكْر كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ أُمِرْتُ أَنْ أَمَانِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَمَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنَّى مالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَّةِ وَحِساً بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَّ قَالِكُنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ العِمْلاَةِ وَالرَّكَاةِ فَإِذَّ الرَّكَاةَ حَقَّ المَـالِ وَاللهِ لَوْ مَنْعُونِي هِقَالًا (\* كَانُوا بُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ إِنَّا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْدِهِ فَقَالَ ثَمَرُ فَوَالَهُ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْثُ أَلَهُ فَد شَرَحَ صَدْرَ

آمية (1) فَرَّقَ

(1)

لم تشبط الهمزة في اليوبيمية وقال التسطلاني بالهنز والمد والرض مصححاً عليسه في الغرع وفي غيره بالنصب اه

(i) وأنتح

(4) كِنَاحٍ. كِنَا وَكِنَا

أَبِي بَكُر لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ \* قَالَ أَبْنُ بُكَيْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنَاقًا وَهُوَ أَصَةً مُ**رَثَىٰ (**) إشْمِيلُ حَدَّتَنَى أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنى عُبَيْدُ الله بنُ عَبْد الله بن عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ عُينْةُ أَنْ حِصْن بْنِ حُذَيْفَة بْنِ بَدْر فَقَزَلَ عَلَى أَبْنِ أَخِيهِ الْحَرِ بْن قَيْس بْن حِصْن ، وَكانَ مِنَ النَّهَرِ الَّذِينَ يُدْنِهِمْ ثُمَتُرُ وَكَانَ الثُّرَّاءِ أَصْحَابَ تَجْلِس ثُمَرَ وَمُشَاوَرَ يُوكُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا ، فَقَالَ عُنِيْنَةُ لِا بْنِ أَخِيهِ بَا أَبْنَ أَخِى هَلْ لَكَ وَجُهْ عِنْدَ هُـــذَا الْامِير فَتَسْتُأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَأَسْتَأْذَنَ لِمُيَنْفَ فَلَنَّا دَخَلَ قالَ يَا أَبْنَ الخَطَّابِ وَأَلْثُهِ ما تُعْطِينًا الجَزْلَ وَما تَحْكُمُ (٢٠) يَنْنَا بالْمَدْلِ فَنَضِبَ مُحْرُ حَتَّى مَمَّ إِنَّانْ يَفَعَ بِهِ فَقَالَ الحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَمَالَى قال لِنَبِيَّهِ عِن اللَّهِ خُذِ الْمَفُونَ ، وَأَمْنُ بِالْمُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ، وَإِنَّ هُــذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، فَرَالُتُهِ ما جاوَزَهَا مُمَرُّ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ مَرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فاطِمَةَ بنْتِ المنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء أَبْنَةِ (° أَبِي بَكْر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قالَتْ أَتَيْتُ عائشَةَ حِنَ خَسَفَت (الشَّفسُ وَالنَّاسُ فِيكُمْ وَهُمَ قَائَمَةٌ نُصَلِّى، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ (٥٠ ؟ فَأَشَارَتْ بِيدِهَا نَحْوَ السَّمَاء فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللهِ، فَقُلْتُ آيَةٌ ؟ قالَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ ٧٠ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُول أَلَّهِ ﷺ تِحِدَ ٱللهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءَكُمْ أَرَهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ في مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَأُوحِي إِنَّ أُنَّـكُمْ ثَفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّجَّالِ ، فَأَمَّا المُوْمِنُ أَوِ المُسْلِمُ لاَ أُدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قالَتْ أَسْمَا وَفَيَقُولُ مُحَدَّثُ جاء نَا بالْبَتِّنَاتِ فَأَجَبْنَا (4) وَآمَنَّا مِفْيَقَالُ ثُمْ صَالِمًا عَلِينًا أَنْكَ مُونِينٌ ، وَأَمَّا الْمَنَافِينُ أَوِ الْمُرْتَابِ لاَ أَدْرِى أَىَّ ذلك قالت أشماء، فيقُولُ لا أذرى سَمِتْ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ صَرَّفًا إشْمُعِيلُ

(۱) حدثا (۲) وَلاَ تَحْلَكُمُ (۲) بِنْتُو. (۵) سَنْقُو. (۵) ما بَالُ النَّاسِ (۵) فيمناء فيرسنوالا (۵) فيمناء فيرسنوالا زياد زينظ هذه ا بعد ما المحدد

«» فَأَحَنْنَاهُ

وي أُمثلاً وي مواليم المنظمة المنظمة

تَدَّتَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ ﷺ قالَ دَعُونِي ما تَرَّ كُتُنَكُمْ إِنَّمَا هَاكَ <sup>(١)</sup> مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَّالِكِيمْ <sup>(١)</sup> وَأَخْتِلَافِيمْ عَلَىأَ بْبِيامْهم فَإِذَا نَهَبُشُكُمُ عَنْ فَيْءَ فَأَجْنَئِبُوهُ ، وَإِذَا أَتَرَ ثُكُمْمٍ بِأَنْزُ فَأَثُوا مِنْهُ ماأسْتَظَائمُ ما يُكُورُهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَّالِ وَتَكَلَّفِ مَا لاَ يَعْنِيهِ ، وَقَوْرُلُهُ وَ اللَّهِ مَا لاَ يَعْنِيهِ ، وَقَوْرُلُهُ وَ اللَّهِ اللهِ لِا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ نَسُوا كُمُ ۚ ﴿ وَمُرْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدُ الْمُقْرِئ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهِابٍ عَنْ عامِي بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ النِّيَّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ المسْلِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْهِ كَمْ مُحَرَّمْ كُوْبَمَ من أَجْل مَسْأَلَتهِ حَرْثُ إِسْمُتُن أَخْبِرَا عَقَالُ حَدَّتُنَا وُحَيْثُ حَدَّثَنَا مُولِي بْنُ عَفْبَةَ مَعِنْتُ أَبَااالنَّصْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبَّ عَالْ أَتَخَذَ حُبْرَةً \* فَ السَّجدِمِنْ حَصِيرِ فَعَلَى رَسُولُ أَلَّهِ مَلِكَ فِهَا لِبَالِيَحَتَّى أَجْتَمَمَ إِلَيْهِ اللهُ مَا مُقَدُّوا صَوْتَهُ لِينَاةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ الْمَ لَجْمَلَ بَعْضُهُمْ بَتَنْفَتْحُ لِيكُوْجَ إِلَيْهِم فَقَالَ مَا وَال بَكُمُ اللِّي رَأَيْتُ مِنْ صَلِيمِكُمْ ﴿ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا تُمْثُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فَي يُتُونِيكُمْ ۚ فَإِن أَفْضَلَ صَلاَة الدَّوه في يَنته إلاَّ الصَّلاَةَ المَكْتُويَةَ ۚ حَرَثْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسِمَ حَدَّثْقَا أَتَّبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالْمَسُّئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاء كَرِهِمَا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا هَلَيْدُ الْمُثَلَّةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَن أَبِي قَالَ أَبُوكَ حَذَافَةٌ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ إ وسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَا بِلِ مَوْلَى شَبْبَةً ۚ فَلَمَّا رَأَى تُحَرُّ مَا بِوَيْجِهِ وَسُؤْلِي اللَّهِ عَلِيَّا مِنْ الْنَصُّبِ قَالُ إِنَّا تَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَرَحْنَا مُمِّلِى حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَانِبِ الَّذِيرَةِ قَالَ كَتَبَّ مُثَّاوِيَّةٌ ۚ إِلَّى الْنَبِيرَةِ

إِنَّ مَا سَمِيْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكُتَّبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فَ دُبُر كُلِّ صَلاةٍ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْء قدرُ اللَّهُمُ لَا مَانِيمَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنْتُ وَلاَ يَنْفَمُ ذَا الجَدّ مِنْكَ الجُدُّ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَنْهِى عَنْ قِيلَ (١٠ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَّالَ وَإِضَاعَةِ المَّالِ وَكَانَ يَنْهُى عَنْ عُقُوق الْأُمَّاتِ ، وَوَأْدِالْبَنَاتِ ، وَمَنْعِ وَهَاتٍ وَرَثْنَا شُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا خَلَهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ نُحَرَ فَقَالَ نُهينا عَن التَّكَنُّفِ " مَرْشُ أَبُو البّانِ أَخْبَرَنَا شُهَبْ عَن الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَني تَمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَ كَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ مَنِّكُ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظَّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْنَعْبَ فَذُكَّرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمُورًا عِظَامًا ، ثُمَّ قالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ بَسَأَلَ عَنْ شَيْء فَلْنِسَأَلُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لاَ نَسَأْلُونِي عَنْ شَيْء إلاَّ أَخْبَرْ ثُكُمْ بِهِ مادُمْتُ في مَعَابي هٰذَا قَالَ أَنْسُ كَأَكُثَرَ النَّاسُ ٣٠ الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ أَنَسٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ أَنَّ مَدْخًلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّارُ ، فَقَامَ عَبْدُ أَلْد بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ قَالَ ثُمَّ أَكَثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُوني سَلُونِي فَبَرَكَ ثُمَرُ عَلَى رُكْبَنَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُعَمَّدِ ﷺ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسولُ اللهِ عَنْ حِنْ قَالَ ثَمَرُ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لْقَدْ عُرْضَتْ عَلَى الْجِنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا في عُرْض هٰذَا الْحَافِطِ وَأَنَا أُسَلِّي فَلَمْ الْرَكَالْيَوْمَ فِي الْخَلِرِ وَالشَّرْ مَرْثُ مُخَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ حَدِّثَنَا شُمِّبَةُ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنَس قالَ سَمِنْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ قالَ قالَ رَجُلُ يَا فَيْ اللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قالَ أَبُوكَ فَكَنَّ ، وَزُرَلَتْ (اللَّهِ مِنْ آمَنُوا لاَ نَسْأَلُوا مَنْ

(10) قبل وقال ، صبطت الكنان هنا بايناه طيافتح في الفتح في منعدة وجوز الفسطاني فيما الجر مع التنوين أيضاً في مصحمه

(۱) الأنسار" در أن

كذا في اليونية من غيرةم طله ولا تصحيح ورتم عله في الفرع علامة أبي الوقت واللفظة تابة في التسطلاني واللتع واغتلف في تسييعا ظرم إليها

(2) و تُرَكَّتُ ﴾ فى بسنن الاسسول لمئزك بالقاء كمنتا فى حاسش نسعة زميدلغة بن سالم أَشْيَاء الآيَةَ صَرْتُنَ الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقاهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ سَمِيعْتُ أَنِّسَ بْنَ مالِكِ بَقُولُ قالَ رَسُولُ ٱللهُ عِنْ لِيَوْرَحَ النَّاسُ يَنْسَابُلُونَ <sup>‹‹</sup> حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا أَلَّهُ عَالِينُ كُلِّ شَيْء فَمَنْ خَلَقَ أَللهُ ۚ **مَرْثَنا تُخَذ**ُ بْنُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ عَنْكُ فِي حَرْثِ ٣ بِالْدِينَةِ وَهُوَ فَنَّ بِنَفَرَ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَعْضِهُمْ سَلُوهُ عَنَ الرُّوحَ وَقَالَ بَعْضُهُمُ ۚ مَدَثُنَا أَبُو نُسَيْمِ حَدَّثَمَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ أَللهُ بْنِ دُبِنَارِ عَنِ أَبْنِ قَالَ أَنْخَذَ النَّيْ يَإِنَّ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَأَنْخَذَ بِ فَقَالَ الَّذِيُّ مِنْ اللَّهِ إِنَّى أَنْخَذْتُ مَا نَمَا مِن ذَمَبِ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنَّى لَن أَلْبَسَهُ أَبَدًا الَّذِينِ وَالْبِدَعِ لِقَوْ لِهِ (°) تَمَا لَى بَا أَهْلَ الْسَكِيَّابِ لاَ تَفْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى **عَدَثُنَ**ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَمَّدْ حَدَّثَنَا هِشَامَ ۖ أَغْبَرَ لَا مَعْتَرُ عَنِ الزُّهْ يْرَةَ قالَ قالَ النِّيُّ مِنْكُ لاَ ثُوَّاصِلُوا قالُوا إِنَّكَ ثُوَّامِ

را) يمالون (ا) يمالون (ا) يمالون (ا) لاكيمين الين من أسمسكم البت مضوطة فالونية وضطه والرف على الاستاني الموم مامن الامل (ا) وسالونه . كلا البونية إنباد هماد المالون السائل في وتر المنافية

عَلَى مِنْبَرَ مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْدِ سَيْفٌ فِيهِ صَيِفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ ماعنْدَنَا من كتاب يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ (١٠ اللهِ وَما فِ هَذِهِ الصَّجِيفَةِ فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِهَا أَسْنَانُ الْإبل رَإِذَا فِيهَا للَّدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَبْر إِلَى كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَمَلَنَّهِ لَشَةُ أَلْهُ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسُ أَجْمَينَ لاَ يَقْبَلُ ٱللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ۚ وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْمَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ الله وَاللَّارْكَةِ وَالنَّاس أُجْمِينَ لاَ يَقْبُلُ ٱللهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيها مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْر إِذْن مَوَالِيهِ فَمَلَيْهِ لَمُنَةَ اللَّهِ وَالمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَيِنَ لاَ يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً **مَدْث** عُمَرُ بِنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق قالَ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَ النِّي مَنِّكَ شَبِّنَا تَرَخْصَ (١) وَ نَثَرٌهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النِّيِّ ﷺ خَفَيدَ أَللهُ (٢) مُمَّ قالَ ما بَالْ أَقْوَامِ يَتَذَرُّهُونَ عَنِ الشِّيءَ أَصْنَكُ فَوَاللَّهِ إِنَّى أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُهُمُ لَهُ حَشْيَةً مِنْ أَعْدَ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبِرَنَا (1) وَكِيمُ عَن (٥) ْ اَفِيعِ بْنِي مُمَرَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُالَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكُمَا <sup>(1)</sup> أَبُو بَكُر وَمُمَرُ لَّمَا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ عَلَيْتُ وَقَدْ رَبِي تَمِيمٍ أَشَارَ أُحَدُثُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ مابس (\* الْمُنْظَلِّ أَخِي (٥٠ تَبِي مُجَاشِعِ وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُر لِمُمَرَّ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَقِ فَقَالَ ثَمْرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَأَرْتَفَتَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْكَ فَنَزَلَتْ : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ رَوْمَنُوا أَصْوَانَكُمْمْ (١٠) إِلَى فَوْلِدِ عَظِيمٍ (١٠) قالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ أَبْنُ الزُّمَيْرِ ۚ فَكَانَ مُمَرُ بَعْدُ وَكُمْ يَذْكُو ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَفْنِي أَبَا بَكْرِ إِذَا حَدَّثَ النِّيِّ مِنْ بِعَدِيثِ حَدَّثَهُ كَأْنِي السَّرَارِ لَمْ يُسْمِعُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ مَرْث إِسْلَمِيلٌ حِدَّثَنَى مالِكُ مِنْ هَشِكُمْ بِنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنّ رَسُولَ لَهُ ۚ عَلَى ۚ قَالَ فَ مَرَصَٰهِ مُرُوا أَبَّا بَكُمْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ عَالَتْ عائِشَةُ ، قُلْتُ إِنّ

را) إلاّ كِتَابُ الضيطان في المونينة المونينة (٢) تَرَخَصُ فيهِ (٢) مَرْخَصُ فيهِ (١) مَرْخَصُ فيهِ (١) المَدِينَا نانع (١) المَدِينَا نانع (١) المَدِينَا نانع (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينَ (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينِينَ (١) المَدِينَ (١) المَدِينَ

(١٠) وقال

أَمَا بَكُو إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِيعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَرُ مُمَرَّ فَلَيْصَلّ (١٠) فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بالنَّاس (" فَقَالَتْ عائشَةُ فَقُلْتُ يَلَفْمَةَ قُولِي إِنَّ أَبَا بَكُر إِذَا نَامَ فِي مَقَامِكَ كَمْ يُسْمِعِ النَّامِيَّ مِنَ الْبُكَاء فَرْ مُمَرَّ فَلَيْمِتِلُ بِالنَّاسِ <sup>٣٠</sup>، فَفَعَكَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِنْكُنَّ لَأَنْنَ صَوَاحِتُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُرْ فَلْيُصَلِّ للنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةً لِعَائِشَةً ما كَنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا . مِعَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا (لهُ) أَنْ أَبِي ذَنْب حَدَّثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاء عُو يُمِرُ (٥٠) إِلَى عاصِمِ بن عدي فقال أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ أَمْرَأُتِهِ رَجُلاً فَيَقَشُلُهُ أَتَقَتُلُونَهُ بِدِ سَلُ فِي بَا عَاصِمُ رَسُولَ أَللهِ عِنْ فَسَأَلَهُ فَكُرَةَ النَّيْ عِنْ الْسَائِلَ وَعَالَ ١٧ فَرَجَمَ عَاصِمِ ۗ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَرِهَ الْسَائِلَ فَقَالَ عُونَ ثِيرٌ وَاللَّهِ لآنِينَ النِّيَّ عِنْ إِنَّهَ أَوْمَدُ أَنْزَلَ ٱللهُ مِمَالَى القُرْآنَ خَلْفَ عامِيم فَقَالَ لَهُ مَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ فِيكُمْ قُوْآ نَا فَدَما ٧٧ بِهِمَا فَتَقَدَّما فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَالَ عُو ثِيرٌ كُذَبْتُ عَلَمْهَا يَا رَسُولَ أَنْدُ إِنْ أَمْتَكُنُّهَا فَفَارَهَا وَلَمْ يَأْمُوهُ النِّي عَلَى بِفِرَاقِهَا فَهِرَتِ السُّنَّةُ فِ الْمُتكَوِّنَيْنِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَقَالَ النَّيْ عِلِّكَ أَنْظُرُوهَا ۚ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَخْمَرَ فَصِيرًا مثلَ وَحَرَةٍ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جَاءِتْ بِهِ أَسْحَمَ أُغْيَنَ ذَا أَلْيَتَنْ فَلاَ أَحْسَتُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَنها لَهَا مِنْ بِهِ عَلَى الْأَمْ الْمَكْرُوهِ **مَرْثِنَا** عَبْدُ أَلَّهُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَمَا اللَّيْثُ حَدَّثَةِ عُقَيْلٌ عَن أَيْن شِهاَب قالَ أَخْبَرَ فِي مالكُ بْنُ أَوْس النَّفْرَى ۚ وَكَانَ كُمُّذُ بْنُ جُنِيرٍ بْن مُطْمِيرِ ذَكَرً لِي ذَكُرًا مِنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مالِكِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ أَصْلَقَتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُحَرَّ أَنَّاهُ ساجبُهُ بَرْهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰ وَالزَّبِيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذُنُونَ قالَ نَتَمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ (٨٥ عَلْ الْكَ في عَلَى وَعَبَّاس فَأَذِنَ لَمْمَا قالَ الْمَبَّاسُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْض يَنِنِي وَيَنْ الظَّالِمِ إُسْمَنَّا فَقَالَ الرَّهُ طُ فَعْبَانُ

(v) فَدَعَامِمًا

(A) قال ِ

وَأَصَابُهُ مِا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ مِيْنَهُما وَأَدح أَحَدُهُما مِنَ الآخَر ، فَقَالَ أَنشُدُوا أَنْشُدُكُمُ مِ اللَّهِ ١٠ الَّذِي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَمْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قالَ : لاَ نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ثُورِهُ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَى نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُطُ قَدْ قالَ ذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ مُمْرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاس فَقَالَ أَنْشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ ٱلله عَلُّ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاَ نَمَعْ ، قَالَ ثَمَرُ فَإِنَّى تُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَةً مَرْكُ فَعَلَمْ فَي هَٰذَا الْمَالِ بِشَيْءَ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا فَيْرَهُ ، فَإِنَّ ٣ أَللَّهَ يَقُولُ : ما أَنَاهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَهُمْ الآيةَ ، فَكَانَتْ هَذِهِ عَالِصَةَ لِرسولِ الله عَلَيْ ثُمَّ وَأَثْدِهِ مَا أَخْتَازَهَا ٥٠٠ دُونَكُمْ وَلاَ أَسْتَاثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَبَشًّا فِيكُمْ حَتَّى بَيْنَ مِنْهَا هَٰذَا الْمَالُ ، وَكَانَ ١٤٠ النَّيُّ ﷺ يُنْفِينُ عَلَى أَهْلِ نَفَقَا سَتَتِهِمْ مِنْ هَٰذَا المَـالِ ، ثمَّ يَأْخَذُ ما بَقَ فَيَجْنَلُهُ تَخِمَلَ مالِ ٱللهِ ، فَعَمِلَ النَّيُّ عَلَّى بذلك حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ ۚ بِأَنَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا (\*) نَمَمْ ، ثُمَّ قالَ لتا وَعَبَّاسِ أَنْشُدُكُما أَللهُ ٥٠ هَلْ تَعْلَمانِ ذٰلِكَ ؟ قالاَ نَمَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى أَللهُ نَبِيَّهُ عَلَّى أَبُو بَكُر أَنَا وَلِنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُر فَسَلَ فِيهَا عِمَا مَمِلَ فِيها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنْهَا حِينَيْدِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ تَرْتُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ فِيهَا كَذَا وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِيدٌ تَاسِعُ الْمَتَّى ، ثُمَّ تَوَلَّى ٱللهُ أَبَا بَكُر فَعُلْتُ أَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرِ فَقَبَصْتُهَا سَتَدَيْنِ أَحْمَلُ فِيها عِلَا مَيلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَ وَأَبُو بَكُر ثُمَّ جَنْتُانِي وَكَالِتُ كُمَّا عَلَى كَلِيةٍ وَاحِدَةٍ وَأَثْرُ كُمَّا جَييمٌ، جَنْنَى نَسْأُلُنى تَصِيبُكَ مِن أَبْن أَخِيكِ ، وَأَتَانِي هَٰذَا يَسَأَلُنِي نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِن أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِنْتُمَا دَمَنْتُمَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ أَلَّهِ وَمِيثَاقَهُ ۖ تَعْدَلَنِ ٣٠ فِيها بِمَا تَحْمِلَ بِهِ رَسُولُ أَلَهِ عَلِي وَمِا تَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُر ، وَمِا تَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيثُهَا ، وَإِلا فَلاَ

() أَنْهُ: (م) طَالَ أَنْهُ تَسَالَى ما (م) المُطْرَها (د) المُجَالِد (د) اللهِ (1) المُهَالِدِينِّةِ (1)

(۷) لَتَعْمَلَان

نُكَلَّمَانِ فَهَا ، فَقَلْتُمَا أَدْفَهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَشُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكِ ، أَنشُدُكم بألله هَلْ دَفَتْتُهَا لِنَهْمًا بذلك ، قال الرَّهْطُ نَمَمْ ، فَأَثْبَلَ (الْ يَمْلِي قَلَيْ وَعَبَّاسَ ، فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُما إلَيْكُما بِذَّلْكَ ؟ قالاَ نَعَمْ ، قال أَفْتَلْتَسَان مِنْ فَضاء غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَالَّذَى بِإِذْ بِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لاَ أَقْضَى فَمِهَا قَضَاءَ غَمْرَ ذٰلكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَإِنْ تَحَرْ تَمَا عَنْهَا فَأَدْفَمَاهَا إِنَّى فَأَنَا أَكُ فَيَكُمَاهَا لِلسِّ إِنْم مَّن آوَى مُعْدِثاً ، رَوَاهُ عَلَى عَن النَّي يَاكِنْ مَرْث مُوسى بن إنهميل حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثْنَا عاصِم قالَ قُلْتُ لِأَنْسَ أَحَرَّمَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى تَمَم مابَيْنَ كَذَا (۱) ثم أفعاً. إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُها مَنْ أَحْدَثَ فِها حَدَثا فَمَلَيْهِ لَمُنَّةُ أَللهُ وَاللَّاكَةِ وَالنَّاس أَجْمَيِنَ ، قالَ عاصِمْ ۖ فَأَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسَ أَنَّهُ قالَ أَوْ آوَى عُدْدِنا بِالسِ ما يُذْكَرُ مِنْ ذَمَّ الزَّأَى وَنَكَنَّفِ الْعَيَاسِ وَلاَ تَقَفْ لاَ تَتَكُّنْ مَا لَبْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ مَرْثُ الرَّهُ نَ نَلِيدٍ حَدَّ نَيْ " أَنْ وَهْبِ حَدَّ نَنَى عَبْدُ الرَّهُ نِ بْنُشُرَ عْ وَغَيْرُ و " عَنْ أَبِي الْأَسْوَرِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ عَمْرٍ وَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَجِعْتُ النِّيَّ يَالِنَّهِ يَمُولُ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْرَعُ الْمِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ <sup>(1)</sup> أنترَاعاً ، وَلَـكنْ (٥) تَفَدَّتُ بِهِ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَتَعَ فَبْضِ الْمُلَمَاء بِيلْمِيم فَيَتَىٰ نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَقَنُّونَ فَيُقْتُونَ برأ أَيهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ فَدَّثَتُ (٥٠ عائِشَةَ زَوْجَ النِّي ﷺ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ تَمْرُو حَجَّ بَعْدُ فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتَى أَنْطَلَقْ إِلَى عَبْدِ أَللَّهُ فَأَسْتَثْبُتْ لِى مِنْهُ الَّذِي حَدَّثتني عَنْهُ إِفَتُتُهُ فَسَأَلْتُهُ خَدَّتَنَى بِهِ كَنغو ماحَدَّثَنَى فَأَتَبْتُ عائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَت وَاللهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرْو حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَزْةً سَمْتُ الْأَعْمَدِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبًا وَاثِلِ هَلْ شَهِدْتَ صِفْينَ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَسَيِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنْيْفِ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَنِ الْأَحْمَى عَنْ أَبِي وَاثْلِي قالَ

أبوذر آء من اليونينية (١) أعظاً كُدُهُ

قالَ سَهِلُ بْنُ حُنْيِف بَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْهُمُوا وَأُيتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ لَقَدْ رَأَ يُنْبِي يَوْم حِنْدَلَ وَلَوْ أَسْتَطْبِهُ أَنْ أَرُدٌ أَمْرً رَسُولِ أَنَّهُ يَرْكُ (`` لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا شُيُوفَنَّا عَلَى عَوْ القِنَا إِلَى أَمْرٍ يُغْطَمُنَا إِلاَّ أَسْهِلْنَ بِنَا (11 إِلَى أَمْرِ نَمْرُفُهُ غَيْرَ هَٰذَا الْأَمْرِ قَالَ وَقَالَ أُبُو وَاثِلِ شَهِدْتُ صِفَينَ وَبِنْسَتَ صِفْونَ بِاسب مَا كَانَ النَّيْ عَلَى يُسْأَلُ مِّا لَمْ يُعْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى أَوْ كُمْ يُصِبْ حَتَّى (\*) يُعْزَلُ عَلَيْهِ الْوَسْيُ يَقُلُ بِرَأَى وَلاَ بقياس ، لِقَوالِهِ (" نَعَالَى ؛ عَا أَزَاكَ أَلَمُهُ . وقالَ أَنْ مَسْمُودِ سُئلً اللَّهِيْ عَلِيُّ عَنِ الرُّوحِ فَسَكُلْتُ مَتَّى ثَرَلْتُ (° مَرْثُنْ عَلَى بْنُ عَنْدِ أَللَّهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ شَمِيتُ أَنِّى الْمُسْكَدِرِ يَقُولُ شَمِيتُ جابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرضَتُ جَاءِنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنُودُنِي وَأَبُو بَكُر وَثُمَا ماشِيانِ فَأَنانِي وَفَدْ أَشِيَّ عَإِنَّ فَتَوْمَنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ثُمَّ صبِّ وَضُوبُهُ عَلَيَّ فَأَفْلَتُ فَقُلْتُ بُا رَسُولُ ٱللهِ وَرُبَّا قال مُفْيَادُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ الله كَيْفَ أَفْفِي فِي مالى ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالي ، قالَ فَمَا عُي نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ عِلْسِبُ تَمْلِيمِ النَّبِي عِنْ أُمَّنَّهُ مِنَّ الرَّجَالِ وَالنَّسَاء مِّنَا عَلَمُهُ ٱللَّهُ لَبْسَ بِرُأَى وَلاَ تَمْثِيل ﴿ وَيُرْثُنَ الْسَلَّدُدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّعْلِيٰ بْنِ الأَصْبِهَائِيْ ٥٠ عَنْ أَبِي صَالِحْ ذَكْرَانَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ جَاءِتِ أَمرَأَةٌ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ ٱلله ذَهَبَ الرِّجالُ بِحَدِيثُ ، كَمَّا جُعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ توماً كَأْتِكَ فِيهِ ، كُمْلَعُنَا يُمَّا عَلَمْكَ اللهُ ، فَقَالَ ٱجْتُصِفْنَ فِي يَوْم كُذًا وُكَذًّا فِي مَكَانَ كَذَا وَكَذَا مُا جُنَّمَعَنُ فَأَنَا هُنَّ رَسُولُ أَللَّهُ عَلِيلُهُ فَعَلَمَهُنَّ يَمَّا عَلَمَهُ أَللْهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُذُنَّ أَمْرَأَهُ تُقَدَّمُ بَيْنَ يَعَنِّهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً ۚ إِلَّا كَانَ لَهَا حِجابًا مِنَ النَّارِ ، فَقَالْتِ أَمْرَأُهُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَثْنَيْنِ (٧ قالَ فَأَعَادَمُا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قالُ وَأَثْنَيْنِ بِ \* فَوْلِ النَّبِي عِلِيِّ لاَ تُؤَالُ طَالِهَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى

لأبيالهم اهمناليونينية

لَحَنَّ يُقَانِّلُونَ وَثُمُّ <sup>(1)</sup> أَهْلُ ٱلْمِلْمِ **حَرَّث**َ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ إشْمَمِيلَ عَنْ قَبْس عَن المُنيرَةِ بْنِ شُمْبَةً عَن النِّي يَزْكِ قالَ لاَ يَزَالُ (٢٠ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ظَاهِرِينَ حَقَّى يَأْتِيَهُمْ أَنْ اللهِ وَثُمْ ظَاهِرُونَ صَرَتْ إِسْمُعِلُ حَدَّثَنَا أَنْ وَهْ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْ شِهَابِ أُخْبَرَنِي مُحَيْدٌ قالَ سَمِنتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قالَ سَمِعْتُ النِّيّ عَلِيَّةً يَقُولُ : مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْرًا يُفَقَّهُ في الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قاسِم وَيُعطى اللهُ وَلَنْ يَزَالَ أَنْ هُذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيًّا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَنْ الله إلب " فَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أوْ يَلْسِكُمُ شِيما مَرْشَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ تَمْرُو سَمنتُ جابِرَ بْنَ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا نَزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْفِكُمْ قَالَ أَعُوذَ بِوَجْهِكَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَمْض قالَ هَا تَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ عِلْبُ مَنْ شَبَّةً أَصْلاً مَثْلُومًا بِأَصْل مُبَيِّنِ قَدْ بَيِّنَ (") أَلَّهُ حُكُمْهُما (") لِكُفْهِمَ السَّائِلُ مَرْثُن أَصْبَمُ بْنُ الْفَرِّج حَدَّتَني (١٦) أَبْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ (٠) ځکمنکا أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَمْرَايًّا أَنِّي رَسُولَ ٱللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ٱمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أُسْوَدَ وَا (1) أُخْبِرُنِي وَإِنَّى أَنْكُرْتُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ إِبل ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَك (v) نهل أَلْوَانَهَا ؟ قَالَ مُحْرَهُ، قَالَ هَلْ (٧) فِيهَا مِنْ أُورَقَ ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَأَنَّى تُرى ذُلكَ جاءها قال بَارَسُولَ أَلله عرْقُ نَزَعَها (٥٠ قال وَلَمَلَّ هَٰذَا عِرْقُ نَزَعَهُ وَلَمْ بُرَخُصْ لَهُ فِي الْإِنْفِفَاء مِنْهُ مَرْضُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشر عَنْ سَعِيد بن جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى النِّيَّ يَرْكِيُّهُ فَقَالَتْ إِنَّ أَمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ

ضَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ ، أَ فَأَحُجَّ عَهْا ؟ قالَ نَمَمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَبْتِ لَوْكَانَ عَلَى أَمْكِ

(٢) لاَيَرَالُ . حَكَمُمُمُمُا هو بالتحتية في النسيخُم التي مأبدينا تساكلنه نينية، أوله ولعله أراد الفوقية، بدليل للقابلة سد بقوله. وفى رواية مسلم لن بزال قوم وهـــنـــه بالتحتــة اهــا

(٤) قَدْ بَانَ رَسُولُ أَلله

دَيْنَ أَ كُنتِ قاصِيبَتَهُ ؟ قالَتْ نَمَمْ ، فَقَالَ فَأَفْضُوا (١) الَّذِي لَهُ كَفِإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بالْوَفاء أُ ما جاء في أُجْتِهَا وِ الْقُضَاةِ ٣٠ إِمَا أَزْلَ اللهُ تَمَاكَى لِفَوْلِهِ : وَمَنْ كَمْ يَحَكُمُ عَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِنْكَ ثُمُ الظَّالِكُونَ ، وَمَدَحَ النَّيُّ عَلَيْ صَاحِبَ الْحَكْمَةِ بَقَعْنِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ ٣٠ منْ قِبَلِهِ ١٠٠ وَمُشَاوَرَة الخُلْفَاء وَسُوَّالِهِم أَهْلَ **مَرْثَنَ**ا شِهَابُ بْنُ عَبَّادِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ ثُمِّيْدِ عَنْ إِشْمُعِيلَ عَنْ فَبْس عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَحَسندَ إلاَّ في أَثْنَتَيْنِ رَجُلْ آنَاهُ اللهُ مالاَ فَسُلْطَ (٥) عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ (٥٠ آناهُ أَللهُ حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُمَلِّهُمَا عَدُثُنا عَمَّدُ أَخْبَرَ نَا أَبُومُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبُنِيرَةِ بْنِ شُفْبَةَ قالَ سَأَلَ مُحَرُّ أَنْ الْحَطَّابِ عَنْ إِمْلاَسَ المَنْ أَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْتِي جَنِينًا فَقَالَ أَيْكُمُ سَمِعَ مِنَ النِّيِّ مَنِكُ فِيهِ شَبْنًا ؟ فَقُلْتُ أَنَّا ، فَقَالَ مَا هُوَّ ؟ ثُلْتُ سَمِعْتُ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ فِيهِ عُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ لاَ تَبْرَحُ حَتَّى تَجِيَّلَىٰ ٣٠ بِالْخَسْرَجِ فِمَا ١٨ قُلْتَ نَفْرَجْتُ فَوَجَدْتُ تُحَدِّدُ بْنَ مَسْلَمَةً فِجَنْتُ بِهِ فَتَهِدَ مَنِي أَنَّهُ شَمِعَ النِّي ﷺ يَقُولُ فيهِ فُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَّةٌ \* تَابِّعَهُ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (٥٠ لتَتْنِيعُمَّ أَنْ سَنَنَ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمُمْ ﴿ مَرْثُنَ أَخَمُهُ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الْمُثْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ يَرْكِيْهِ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمِّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ فَبَثْلَهَا شِيرًا \*\*\* بشِيْر ﴿ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، فَقَيِلَ }ا رَسُولَ ٱللَّهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ ، فَقَالَ وَمَن النَّاسُ إلا أُولَئِكَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرَّ (١٢) الصَّنْعَانِينُ مِنَ الْبَتَنِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النِّيِّ عَلَّ قَالَ لَتَنْبَعُنَّ سَنَّ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ شِيْرًا ۚ (\*\*\* شِبْرًا وَفِرَاعاً بِذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُعْنَ ۖ ضَبٍّ بِّبِشْتُوهُم

و المُنْوا الله (ا) المُنْوا الله (ا) المُنْفَاء

رُّ (r) وَلاَ تَشَكَلْفُ

(٤) قبِلِهِ

(٠) فَسَلُّطَةُ

(۱) أَوْ آخَرُ

(۱) عن الأغرج عن
 أبي هُرُ بْرَةً

قال في النتج نوله عن عروة أمن المفهرة كمنا للاكثر ومو والمسسواب ووفع فى رواية المسكفيهن من الاحرج أحن أبي حريرة وحو خلط أح (1-) كتنبيرة

كذا ضبطها فى اليونينية هده والتى فى الحديث وضبطها فى الفتح على وزن الافتعال اله من مامش الاصل

مر المسراء بن (١١) شِبْراشبراً وَذِرَاعاً

(١١) شِبْراً بِشِيْرٍ وذِرَاعاً

بِنْدِرَ <sup>ا</sup>عِه

(۱) يُفِيلُونَهُمْ مِيتَّرِ عِلْمُ (۲) أَجْسَعَ (۲) مِياً (۵) السَّارُ

(ع) السائح المدة واللام التسلالووان مجر وصاحب النمب وول في بعض الفروع التي يصدنا تبا اليونيب ضيط اللام بالنتج والكمر أه مصححه

(٠) وَتَنْفَتُمُ طِيبَهَا
 (٢) قَالُو
 (٧) فَاخَذُرُ . فَالْأَخَذُ

(۸) و سلسون مت

(۱۰) تَبَطَّبُرُها . ولم یصط فی النسخ التی یسما مطیر علی روایا آنی الوقت والما برویها کلیها مشدد فی باب رجم الحلی ووجد کا بهامش النخ المعتدد ما صورته همکنا ی م ولما اشارة إلى روایة عند می ودنسهافیلیرز یما کله مطیر بنتج یا یطیر مع مطیر

غُلْنَا بَا رَسُولَ آلَهُ الْبَهَوَّةُ وَالنَّمَارَى قَالَ فَنَ الْمِسِبُ إِنْمِ مِنْ وَمَا إِلَى صَلَالَةٍ ، أ أَوْ سَنَ شَنْةَ سَبَقَةً لِقَوْلِ آهُ قِمَالَى: وَمِنْ أُوزَارِ اللَّينَ يُمْنِولُهُمْ ( اللَّهِ فَنَ عَنْ عَلَيْهِ المُمُنَدِئ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَنْحَمْنُ عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ مُزَّةً عَنْ مَنْمُوقٍ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ مِن قَنِهَا لِأَنَّهُ أَوْلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّيْ عَلَى وَحَمْنً عَلَى أَشَاقٍ أَهُلِ اللهِ مِن اللهِ عَنْ النَّقِ اللهِ عَلَيْهِ المُرْمَانِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ المُرْمَانِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ أَمْلُولُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالللْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَي

السَّلَمَى ''' أَنَّ أَمْرَائِياً عَلِيمَ رَسُولَ آفَدِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسَابَ الْأَمْرَائِي وَعَكَّ إِلَلَهِ بِنَدِيقٍ فَقَالَ عَارِسُولَ آفَدِ أَفِلْ مِيْنَتِي فَأَلَى رَسُولَ آفَدِ إِنَّا لَهُ مِنْنَالَ أَفِلْ مِيْنَتِي فَأَلَى رَسُولُ آفَدِ عِنْنَالَ أَفِلْ مِيْنَتِي فَأَلَى مَنْ جَابُهُ فَقَالَ أَفِلْ مِيْنَاقِي مَلْنَاقِ وَمُنْكَ أَنَّهُ عَلَيْكُ مَا مُعَلَّمَ فَقَالَ أَفِلْ مِيْنَاقِي مَالَى مَنْ الْمُعْرَى اللهِ مَنْ اللهُ مِنْنَا مَنْ الرَّمَونُ اللهِ عَنْهُ كَالْكِدِ تَنْنِي خَبْتُهَا وَيَنْفَعُهُ ('' طَيْبُهُا وَيَنْفَعُهُ مَنْ الرَّمُونُ عَبْدُ الوَاحِدِ حَدُثَنَا مَنْدُ مَنَ الرَّمُونُ اللهُ عَنْهُ الوَاحِدِ حَدُثَنَا مَنْهُ الوَاحِدِ حَدُثَنَا مَنْدُ مِنْ الرَّمُونُ اللهُ عَنْهُ الوَاحِدِ حَدُثَنَا مَنْهُ مَنْ الرَّمُونُ اللهُ عَنْهُ الوَاحِدِ حَدُثَنَا مَنْهُ اللهَالِيْنَا مِنْ الرَّمُونُ اللهِينَةُ مَالِهُ الوَاحِدِ حَدُثَنَا مَنْهُ اللهُ اللهِ مَنْ المُعْرَالُونُ اللهِ اللهُ عَنْهُ الوَاحِدِ حَدُثَنَا مَنْهُ مِنْ الرَّمُونُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّمُونُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ المُعْرَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ المُعْلَى اللهُ مِنْ المُعْرَالُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

طِيبُهَا مَرَثُ مُرِيلُى بنَ إِسَمُمِيلُ حَدَثُنَا عَبُدُ الوَاحِدِ حَدَثُنَا مَعَنَرُ عَنِ الزَّهَ عِنَ عَنْ عَبَيْدِ أَنَّهِ بَنِ عَنْدِ أَنَّهِ قال حَدَثَنَى أَبْنُ قَبَاسٍ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قالَ كُنْتُ أَقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْنِ بَنَ عَوْجِ ، فَلَنَّا كَانَ آخِرُ خَبَّةٍ حَجْهَا مَعْرُ، فَقَالَ عَنْدُ الرَّحْمِي بِيقَى لَوْ شَهِمْتُ أَمِينَ الْمُوسِيْنِ أَنَّاهُ رَجُلُ قالَ اللَّهِ إِنَّ فَاذَنَا يَقُولُ لَوْ مَانَ أَمِيرُ اللَّوْمِينِينَ لَبْا بَنِنَا فَكَانَ فَقَالَ مُمِنَ لَأَقُومُنَ النَّسِيَةَ فَأَحَدُرً " هُولِالْهِ الرَّهْفَ اللَّينَ بُرِيشُونُ أَنْ يُمْسِبُوهُمْ ، فَلَتْ لاَ تَقْمَلُ فَإِنَّ الرَّهِمَ بَعِيمُ والنَّاسِ يَعْلَمُونَ النَّاسِ يَعْلَمُونَ النَّ

قَاعَاتُ أَنْ لاَ يُسَنَّرُ يُوعَا عَلَى وَشِيهِا (" فَيُعَايِرُ (" بِهَا كُلُّ مُطِيعٍ فَأَمْول حَق تَقَمَّمُ المَدِينَةُ دَارَ الْمُجَرِّقُ وَدَارَ السُّنَةِ فَنَفُصُ (" إِنْصَابِ رَسُولِهِ أَثْنِي اللهِ مِن الْهَاجِرِين

م. (۱۱) فَتَخْلُصَ وَالْهُ نُمْتَارِ فَيَحْفَظُوا ('' مَقَالَتَكَ وَمُيْزَلُوهَا '' عَلَى وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللهِ لَأَقُومَنَ بهِ في أُوِّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِاللَّدِينَةِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا اللَّذِينَةَ ، فَقَالَ إِنَّ الله بَمَثَ تُخَدًّا عَنَّهُ " بِالْمَقَ وَأَنْزُلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَاذَ فِيها أَنْزِلُ " آيةٌ " الرَّخْمِ عَرْضًا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ أَبْوِبَ عَنْ تُحَمَّدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرُورَةَ وَعَلَيْهِ مَوْ بَانِ مُمَشَّقَانَ مِنْ كَنَّانِ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ آخَ لِحَ أَبُوهُرَثُرَةَ يَنَمَخُطُ فِي الْكُنَّانِ لَقَدْ رَأُ يُتَنِي وَإِنِّي لَأَ حِرُّ فِيهَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ أَلَّهِ مَا لِنَّهِ إِلَى حُجْرَةِ عائِشَةَ مَنْشِيًّا عَلَى ۖ (\*) قَيَجِي الجَائَى فَيَضَعُ رِجْلَةُ عَلَى عُنْتِي (١) وَيُرَى أَنَّى تَجْنُونُ وَمَا بِي مِنْ جُنُونِ ما بِي إِلاَّ الْجُومُ مَدَثُنَا تُمَّدُّ بنُ كَيْهِرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بن عابس قالَ مُثِيلَ أَبْنُ عَبَّاس أَشَهِدْتَ الْمِيدَ مَعَ النَّيِّ مِنْكُ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَنْزِ لَتِي مِنْهُ ما شَهِدْتُهُ منَ الصَّمْرَ ۚ فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارَكَيْهِو بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَكُم ﴿ يَذْكُو أَذَانًا وَلاَ إِمَامَةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَعَةِ جَعَلَ (٥٠ النَّسَاء يُشِيرُنَ إِلَى آذَانهِنَ وَخُلُوفِينَ فَأْمَرُ بِلاَلاَ فَأَتَاهُنَ ثُمَّ رَجَمَ إِلَى النِّي ﷺ مَرَثُ أَبُو نُتينِم حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَن أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِي ثُبَاء ماشِيا (\*) وَرَاكِياً مَرْثُ عُبَيْدُ بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّكِيْرِ أَذْ فِنَّى مَمَّ صَوَاحِبِي وَلاَ تَذْفِقَى مَمَّ النَّبِي عَلَيْكَ فِ الْبَيْتِ ُ وَإِنَّى أَكْرَهُ أَنْ أَزَكَمْ \* وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ ثَمْرَ أَرْسَلَ إِنَّى عَائِشَةَ أَثْذَنى لى أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبً فَقَالَتْ إِي وَاللَّهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَة قَالَتْ لاَ وَاللهِ لاَ أُورِرُهُمُ إِلَّمَا أَبِداً مِرْثُ أَيُوبُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنْ سُلَبْانَ بْنِ بِلاَلِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ قالَ أَنْ شِهَابِ أَخْتَرَ فِي أَنَسُ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْمَصْرَ ۚ فَيَأْتِى الْعَوَالِيَ وَالشَّنْسُ مُرْ تَقِيةً ۗ ﴿

() وتحقظوا (۲) و گفتر أو ها (۲) أثرال بالبنا. الفناعل فدير أبي در , (٤) آية مد الله بن سام بنا اليونيد الله بن سام بنا اليونيد الله . (١) عند . (١) عند . (١) عند . (١) عند .

(٩) راكياً وماشياً

وَرَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ وَيُمْدُ الْعَوَالِى أَرْبَمَةُ أَشْيَالِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ۖ **حَرَثُنَ عَمْرُو بْنُ** زُرَارَةَ حَدَّثْنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُمَيْدِ سَمِنتُ السَّائِبَ بْنَ بَرْيدَ يَقُولُ كَانَ السَّامُ تَلَى صَدْدِ النِّبِي مَنْ مَدًّا ١٠٠ وَثُلُقًا مِمُدُكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدٌ فِيهِ ١٠٠ مقرث لِكِ عَنْ إِسْحُقَ نْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنِّس بْن مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ اللَّهُمَّ تَارِكْ لَهُمْ فِي سِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوصَنَرَةَ حَدَّثَنَا أَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ مُمَرَ أَنَّ الْبَهُودَ جاؤًا (\*\* إِلَى النَّيِّ بَلِيُّ برَجُل **حَدَث** إنْخُمِيلُ حَدَّتَى مالِكُ عَنْ تَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ طَلَمَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هَلْنَا جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحُبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِرْ اهيرَ مُ ما بَيْنَ لاَ بَنَيْهَا ﴿ تَا بَعَهُ سَهُلُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ فَي أُحُدِ مَدَّتُنا أَبْنُ أَبِي مَنْهُمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدَّثَنَىأَبُوحازِمٍ عَنْ سَهُلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جدَارِ الْقِبْلَةَ ۚ وَبَيْنَ الْبِنْجَرِ تَمَرُّ الشَّاقِ ﴿ **حَرَثْنَا** عَمْرُو بْنَ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا عَبْنُهُ الرُّحْن بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا مالكِ عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ حَفْص بْنِ عاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ ﷺ مَا بَيْنَ كَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَّةَ مَنْ فَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ سَابَقَ النَّيْ عِنْ إِنْ الخَيْلُ فَأَرْسِلَتِ (٢٠ الَّتِي صُمَّرَتْ مِنْهَا وَأَمَدُها إُنِّي ٓ الحَفَيَّاء إِلَى تَنبِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ أَمَدُهَا تَنِيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي

أَخْبَرَ نَا عِبِسَى وَأَبْنُ إِدْرِيسَ وَأَبْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي

ر منه و تألت هو (۱) منه و تألت هو (۲) تعيم القاسم بن ماليك

(٢) جاؤا إلى النبي . كذا في النبخ التي يبدنا ومنتفى هذا الوضع ألد إلى البة لابي ذر عن المستملى ومكس التمسطلاني فنعب متوطعا إليها غرر الم مصحه

(t)

... (ه) متوضيعُ الجَنَانزِ

(٦) فَأَرْسِلَ

كذا في اليونينية بنبأ للجهول ولكن الذي في القنم والشمالاتي أنه مبني القامل والقامل مع النبي سلى الله عليهم المامن مامنر الاصل عليهم وال عبد الله . ليس علي مرة النصط في اليونينية على مرة النصط في اليونينية مي المرة النسطة على مرة النصط في اليونينية مي المرة النسطة على اليونينية مي اليونية م

(۵) حدثنا

حَيَّانَ عَنِ الشَّعْيِّ عَنِ أَبْنِي تُحمّرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُما قالَ سَمِعْتُ مُحمّرَ عَلَى منبَرَ النَّيّ يَالِيُّه حَمَرُ ثُن أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شَعَيْثِ عَن الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ عُمْانَ أَنْ عَفَانَ خَطَبَنَا (١٠ عَلَى مِنْبَرِ النَّيِّ ﷺ مَوْثُ ثُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأُغْلِ حَدِّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرُوةَ حَدِّنَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائشَةَ وَالتَ كَانَ (٢) يُوصَعُ لِي وَإِرْسُولِ اللهِ عَلَى هٰذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جِيعًا مَرْشَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبَّاد بْنُ عَبَّادِ حَدَّثْنَا عاصمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَس قالَ حالَفَ النَّيْ عَلَيْ بَيْنَ الْأَنْسَار وَقُرُيْسَ فِ دَارِي الَّتِي بِالَمَدِينَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَخْياه مِنْ بَنِي سُلَيْم وَرَثَى (١) أَبُو زُرِيْف حَدِّثْنَا أَبِو أُسَامَةَ حَدَّثْنَا بُرِيْدٌ عَن أَبِي بُرْدَةَ قالَ قدِمِتُ الدينَةَ فَلَقِيني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ لِي أَنْطَلَقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ۖ فَأَسْقِيْكَ فِي قَدْ حِرْسَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِينَةَ وَتُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّيُّ عَلَيْكُ فَانْطَلَقْتُ مَنَهُ فَسَتَا فِي ١٠٠ سَوِيقًا وَأَمْتُنَيْ مَنْ وَصَلَيْتُ فِي مَسْجِدِهِ وَرَثْ سَعِيدُ فِنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلَى فِنُ الْبَارَكِ عَنْ تَحْيِي بْنِ أَبِي كَيْدِيرِ حَدَّثَنَى عِكْرِمَةُ عَنْ (٥٠ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ ثَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ حَدَّنَهُ قَالَ حَدَّثَنَى النَّنَّىٰ ﷺ قَالَ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتِ مِنْ رَبِّى وَهُوَ بِالْمُقِيقِ أَنْ صَلَّ فى هٰذَا الْوَادِي الْمَبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ \* وَقَالَ هَارُونُ بِنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا عَلَى مُمْرَةٌ فى حَجَّةِ مَرْثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار عَنِ أَبْنِ مُرَ وَفَّتَ النِّيُّ عِلْ قَرْنَا لِأَهْلِ نَجِدٍ، وَالْجَنْفَةَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْل الَّدِينَةِ ، قَالَ سَمِعْتُ هَٰذَا مِنَ النَّيِّ عَلِيٍّ وَبَلَغَنِي أَنَّ النِّيَ عَلِيٍّ قَالَ وَلِأَهْل الْبَتَن يَلَسْلَمُ ، وَذُكِرَ الْمِرَاقُ ، فَقَالَ لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَيْذِ مِرْثُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ لَلْبَارِكِ حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ عَن أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ أُدِيَ وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ بِنِي الْحَلَيْفَةِ ، فَقِيلَ (1) لَهُ إِنَّكَ بَبَطْعًا،

(ا) نظیاً مَن عَسَدِ (۱) نظیاً مَن عَسَدِ (۱) مَنْ کان ص (۱) فَالْمَنْ اَنْ مَنْ اَنْ مَنْ اَنْ اَلْمَانِ (۱) فَالْ حَدَّنَى اَنْ اَنْ (1) وَرَبِّعَ (2) الْعَبْرِيَّةِ (3) وَسَعْنَ (4) وَسَعْنَ (5) النَّبِيُّ (7) النَّبِيُّ (8) وَرَاتُولِهِ (9) وَرَاتُولِهِ

لِبُارَكَةِ بِالِبُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : لِيْسَ لِكَ مِنَ الْلاَمْ شَيْءٍ **مَرْثِنَا** أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْشَرٌ عَنِ الزُّهْدِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ أَبْنِ تُحمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النِّيَّ عَلِيٌّ يَقُولُ في صَلاَةِ الْفَجْرِ رَفَة (١) رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الحَنْدُ فِي الْأَخِيرَة (\* ثُمَّ قال اللَّهُمَّ الْعَنْ فَلَانَا وَفُلَانَا ، فَأَثْرُلَ ٱللهُ عَزَّ وَجلَّ : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ: أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴿ إِسِبُ فَوَلَّادِ تَمَانَّى: وَكِانَ الْإِنْسَانُ أَكْمَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ، وَقُولِهِ تَمَالَى: وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَاب إلا بالتي هِيَ أَحْسَنُ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ عَن الزُهْرِيِّ حَدِّتَني (' تُحَدُّ بْنُ سَلاَم أَغْبَرَ نَا عَتْلَكِ بْنُ بَشِّيرٍ عَنْ إِسْطَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَغْبَرَ بِن على بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ طَرَقَهُ وَفَاطِيهَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ فَقَالَ لَمُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ فَعَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَنْفُسُنَا بِيدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا هَا نُصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلِينَ قالَ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ بَرْجِعَ إِلَيْهِ شَيْنًا ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ (ا مُدْبِرٌ يَضْرِبُ غِنَدَهُ وَهُو يَقُولُ: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلاً \* (') ما أَتَاك لَيْلِاً مَهْوَ طَارَقٌ ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّجْمُ ، وَالثَّافِيُ الْمُضِيءِ ، يُقَالُ أَثْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوفِدِ مَرْثُ ثُنَبَّةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ بَيْنَا نَحَنُ فِي السَّمْجِدِ خَرَجَ رَسُولُ (٥) أَلَهُ عَلَى فَقَالَ ٱنْطَلَقُوا إِلَى بَهُودَ كَفَرَجْنَا مَعَهُ حَقّ جِثْنَا يَيْتَ الْمِدْرَاسَ فَقَامَ النِّيُّ ﷺ فَنَادَاهُمُ فَقَالَ يَا مَشْتَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا فَقَانُوا بَلْنُتُ ٣٠ بَا أَبَا الْفَاسِمِ قَالَ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ أَقْدِ عَلَى ذَلِكَ أَدِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَعُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَغْتَ بَا أَبَا الْعَلَيمِ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى ذَلِكَ أُوِيدُ ثُمَّ قالَما الثَّالِثَةَ فَقَالَ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ ثِيهِ وَرَسُولِهِ (٨٠ وَأَنَّى أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ

الأَرْضَ فَنْ وَجَدَ مِنْكُمْمْ بِمَالِهِ شَبْنًا فَلَيْبَعْهُ وَإِلاَّ فَأَعْلَمُو أَنَّمَا الْأَرْضُ بَيْهِ وَرَسُولِهِ ياب، قُوَّلِهِ ثَمَالٌ : وَكَذَٰلِكَ جَمَلْنَاكُمُ أَمَّةَ وَسَعَاً ، وَمَا أَمَرُ النَّيُ عَلَيْ بِلُزُومِ اَلْجَمَاعَةِ وَمُ أَهْلُ الْمِلْمِ مِرْشِنَا إِسْفَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدُّثُنَّا <sup>(1)</sup> الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا أَبُوصالِح عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُجَاء بنُوح يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيْقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ يَا رَبِّ ، فَنُسْئَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّمْكُمْ فَيَقُولُونَ ما جاءًا مِنْ نَذِيرٍ فَيَقُولُ ٣٠ مَنْ شُهُودُكَ فَيَقُولَ مُخَدَّ وَأُمَّتُهُ ٣٠ فيُجَاه بِكُمْ فَتَشْهِدُونَ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَظِي وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَسَطاً ، قال عَدْلاً لِتَكُونُوا ٢٠٠ شُهَدّاء عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ: شَهيداً ﴿ وَعَنْ ُ جَنفَرِ بْن مَوْنِ حَدِّثَنَا <sup>(0)</sup> الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي سَيِيدِ الخُدْرِيِّ عَن النَّيِّ عَلَى بِهُذَا بِاسِ إِذَا أَجْتَهَ الْعَامِلُ (\* أَوِ الْحَاكِم مُ فَأَخْطَأُ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِن غَيْرِ عِلْمِ خَلَكُمُهُ مَنْ دُودُ لِقَوْلِ النِّبِيُّ ﷺ مَنْ تَحْلِلَ عَمَلاً لَبْسَ عَلَيْهُۥ أَمْرُنَا فَهُوْ رَدُّ مَرْثُ إِنْهُمِيلُ مَن أُخِيهِ مَنْ ٧٠ سُلَيْهَانَ بْنِ بِلاّلِ مَنْ عَبْدِ أَلْجَيد بْنِي سُهَيْل بْنِ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّه تَعِيمَ سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ يُحَدَّثُ أَنَّ لأَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِئ وَأَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَامُهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَنَتَ أَخَا بَنِي عَدِيِّ الْأَنْصَارِيَّ وَٱسْتَغْتَلَهُ عَلَى خَيْرٌ فَقَدِمَ بَشَرْ جَنِيبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَكُلُ كَمْرٍ خَيْبَرَ مَكَذَا قالَ ﴿ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَنْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَكُّ لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ ٥٠ مِثْلاً عِثْل أَوْ بِيعُوا هَذَا وَأَشْتَرُوا بِشَيْدِ مِنْ هَذَا ، وَكَذَلِكَ الْيِزَانُ بِالْبُ أَجْدِ الْحَاكِمِ إِذَا أَجْتَهَة فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأً مَرْثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدُ (٥٠ حَدَّنَنَا حَيْقَ أُ ١٠٠ حَدَّنَى يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّ بْنِ إِمْرَاهِيمَ أَنْ الْحَادِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي نَبْسٍ مَوْنَى تَمْرُو بْنِ الْمَاصِ عَنْ تَمْرُو

(1) قالَ الْأُعْمَدُ ريا (۲) لبتاليم (٢) فَقُالَ رَمُسولُ أَنَّهِ ع نيحاهم (٤) إلى نوله لتكونوا . سجتنا في النسخ المتمدة بيدنا ونه عليه القيطلاني وانظر منى زيادة إلى قوله على هذه الرواية مع كون الآية نامة (٥) أخبرنا (٦) الْعَالَمُ (٧) عَنْ شُكَيْانَ بْنِ بِاللَّال صتط هذا الراوى من النُسخ ألق بيدنانيماً فيونينية وفرعها قال في الفتح وذكر أبو على المياني أن سلمان سقط من أمل التربرى فها ذكر أبو زيد كالوالمواب إثباته لاته لأيصل السند إلا 4 نلت وُهُو ثَابِت عنسدنًا في النسخ المتبدة من رواة أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفريري وكذا في سائر النسخ التي الصلت لناعن النوسري فكأنها مقطت من نسخة أبي زيد فظن سقوطها من أصل شيخه وتدجزم أيونيم في المستخرج بأن البخاري أخرجه عن اسماعيل عن أخيه عن سليمان وهو يعنى أبا نسم يرويه عن كأبي أحدا لجرجان عن النوبري أَمُ مَاخِماً وَتَوَلَّهُ ابنَ بِلال

مقطت هذه النسبة من نسخة

'ابن حجر وثبقت فياً عزاء القمطلاني إلى بعش النسخ اه

(-أَ) الفرئ المكي (م) (١١) ن شريح (م)

(۸) فتال (۹) مکود نون لکن من

ن. (6 أمنة 10 ن (۱) مَنْ بَسُطَ

أَبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيُّكَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ ۚ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانَ ، وَإِذَا حَكُمَ فَأَجْنَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأُ فَلَهُ أَجْرٌ ، قالَ فَخَدَّثْتُ بِهٰذَا الحَديث أَبًا بَكُر بنَ عَمْرُو بن حَزْم فَقَالَ هَكَذَا حَدَّنَى أَبُوسَلَمَةً بنُ عَبْدَ الرَّحْمُ عَنْ أَي هُرَ ثَرَةً \* وَقَالَ عَبْدُ الْمَرْرَ بْنُ الْطَلِّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَن النَّى يَالِيُّ مِنْلَهُ بِالسِ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّي يَلِكُ كَانَتْ طَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَنْمِتُ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النِّي يَنْ اللَّهِ وَأُمُورِ الْإِسْلاَمِ مَوْثُونَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَى عَطَالِهِ عَنْ عُبِيْدٍ بْن تُمَيْرِ قَالَ أَسْتَأْفَفَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْنُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ مُحَرُّ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْن نَبْسِ إِنْذَنُوا لَهُ ، فَدُعِيَ لَهُ . فَقَالَ مَاخَلَكَ عَلَى مَاصَنَفْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا أَوْنَرُ بِهِلْمَا ۖ (O) يَلَمُ يَتَسَ قَالَ فَأْ نِنَى عَلَى هٰذَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ فَا نَطْلَقَ إِلَى تَجْلِس مِنَ الأَ نَصَارِ ، فَقَالُوا لاَ يَفْهَدُ إلا أَصَاعَرُنَا (أُ فَقَامَ أَبُوسَمِيدِ الْخُذِرِيُ فَقَالَ قَدْ كُنَّا نُوْمَرُ بِهٰذا فَقَالَ مُمرُ خَنِيَ عَلَى عَلَمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ مَرْثُ عَلِي َّحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى الزُّهُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْاعْرَجِ بِقُولُ أُخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قالَ إِنَّكُمْ تَرْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ أَلَهِ عَلِيٌّ وَأَلَّهُ المَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ أَمْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ أَلَٰذٍ ﷺ عَلَى مِنْ بَطْنِي ، وَكَانَ الْهَاجِرُونَ يَشْنَلُهُمُ الصَّفَى بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ بَشْنَكُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَ الِم فَشَهدت مَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم وَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ (١٠ ردَّاءُ حَتَّى أَفْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبُضُهُ فَلَنْ (٢) يَنْسَى شَيْئًا سَمِنَهُ مِنْي فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَى فَوَالَّذِي بَعْنَهُ بِالْحَقّ مَا نَسِتُ شَمْنًا سَمْتُهُ مِنْهُ ﴿ إِلَى مِنْ رَأَى ثَرِكَ النَّكِيرِ مِنَ النِّي بِيِّكِيْرٍ حُجَّةً لا مِن غَيْرِ الرَّسُولِ مَرْثُ مُعَادُ بْنُ مُعَنِدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً هَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هَنْ نَحُدِّدِ بْنِ المُسْكَدِرِ قَالَ رَأَيْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَشْ يَحْلَفُ بِأَنْهُ أَنْ أَنِّ الصَّالُد (<sup>()</sup> ٱلدَّجَّالُ ، قُلْتُ تَحْلَفُ بِٱللهُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ مُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَٰلِكَ عِنْدَ النِّي مَنْ النِّي فَلَمْ يُشْكِرُهُ النَّبِي لَنَّكُ بَالْبِ ٱلْأَحْكَامِ الَّبِي تُمْرَفُ بِالدَّلَائِلِ ٣٠ ، وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا ٣٠ ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّيْ يَا اللَّهِ أَمْرَ الْمَيْلُ وَغَيْرِهَا ، ثُمَّ سُنِلِ عَن الْحُشُرِ ، فَدَلْهُمْ عَلَى فَوْلِهِ تَمَالَى : فَمَنْ (1) يَمْهُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ ، وَسُئِلِ النَّبِيُّ مَنِ النَّبِّ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ وَأَكْلَ عَارَ مائِدة اللَّيِّ عَلَيْكَ الضَّبُّ فَأَسْتَدَلَّ أَبْنُ عَبَّاسَ بِأَنَّهُ لِيْسَ بِحَرَّامٍ حَرْشَ إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَمْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِمُ ِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ رَسُولَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ الْمَيْلُ لِتُكَانَةِ: لِرَجُلِ أَجْرٌ، وَلِرَجُلِ سِيْرٌ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ َ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ ۚ أَجْرُ ۚ فَرَجِلُ رَبِّعَلَمَا فِي سَبْدِلِ ٱللَّهِ قَأَطَالَ <sup>(ن)</sup> فِي مَرْجٍج أَوْ رَوْصَة ٍ ، لَمَا أَمَّا بَتْ فِي طِيلِهَا ذَٰلِكَ ١٦ المَرْجِ وَالرَّوْمَنَةِ ٢٠ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طيَلُهَا فَأَسْنَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَقَيْنَ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتِ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ ثُودْ أَنْ يَسْتَقِينَ للهِ إِلَى ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِذَلِكَ الرَّجُل أَجْرٌ ، وَرَّجُلُ رَيْهَا لَمَنْيًّا وَتَمَقُّنَّا وَلَمْ يَنْسَ حَتَّى أَنَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلاَ ظَهُورِهَا فَهْيَ لَهُ مِيثُدٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا خَفْرًا وَرَبَاء فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزُرٌ ، وَسُنْلِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الحُشَرَ قالَ ما أَثْرَلَ ٱللهُ عَلَى قِيها إِلاَّ هَذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الجَامِيَةَ فَنْ (1) يَمْلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْدَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ مَرْشِ يَحْيي حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَن منعُود بن مَنفية عَن أُمَّهِ مَن عائِشَةَ أَذَّ أَمْرَأَةَ سَأَلَتِ النَّيِّ عَلَيْ طَرْف ﴿ هُوَّ أَنْ يُفَهِّهُ حَدَّثَنَا الْفُصَّيْلُ بْنُ سُكِيْالَ النَّتَيْرِينُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ عَبّْدٍ الرُّعْمَن أَبُّنُ (١١٠ شَبْبَةَ حَدَّ تَنْهِي أَنَّى عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهَا أَذَّ ٱمْرَأَةَ سَأَلَتِ

ول السُّاد (ع) أوتقسير ها . كذا والضبطين في اليونينية cr (6) وم فأطال ها (3) مِنَ أَلَوْجٍ ﴿) أَو الرَّوْمَاتِي (٨) تُسْوَر (١٠) وحدثنا بوتم في نسخة عبد الله بن بسالم حذف ألف ان وجره اتبعاً لليو ينية وفي النتح مانسه ووقم هنأ منصور بن عبسد الرحن بن شيبة وشبية إعما فحوجد متصور لأمه لان المم أمَّة صفية بلت شببة بن معثمان بن أبي طلعة الحجر وعلى هذا فيكنب ابن شيبة الإلف ويمرب إعراب منعود لا إعراب عبد الرحن وقد تبطن أذاك الكرماني

حثا أه وكذلك كتب بالالف

ق بس النخ الى يسدا

النِّيَّ (\*) عَلَيْهِ عَنِ الْحَيْضِ كَيْفَ تَعْتَسِلُ (\*) مِنْهُ ، قالَ تَأْخُذُمِنَ (\*) قرْضَ (١) وَسُولَ اللهِ رَضَيْنِ (6) بها ، قالَتَ كَيْفَ أَتَوَسَّأُ بها يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قالَ (6) النَّيْ ﷺ تَوَسَّى . اینگیل (1) قالتَ كَيْفَ أَتَوَحْنَأُ بِهَا ۚ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ؟ قالَ ١٠٠ النِّينُ ﷺ تَوَصَّدِّينَ ٧٠٠ بِيمَا قالَتْ (r) تأخذی حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزَّنِ أَهْدَتْ إِلَى النِّيِّ شَيْكَ تَمْنَا وَأَقِطَا وَأَصُبًّا ره) نقال رة) قال النَّيْ عَنَّ فَأَكِلْنَ عَلَى ما يُدَتِهِ فَتَرَكَهُنَّ النِّي عَنِي كَالْتُقَدُّرَلَهُ ١٠٠ ، وَلَوْ ١٠٠ كُونً حَرَاماً ما أَكِلْنَ عَلَى مانِدَتِهِ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِينَ ﴿ مَرْثُ أَخْدُ بْنُ صَالِمْ حَدَّثَنَا أَبْنُ م. (٧) تَوَضَّىُّ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابَ أَخْبَرَ فِي عَطَاهِ بِنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ (a) وَمُسَبِّعًا اللهِ قال قال النَّيُّ عِنْ مَن أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاَ فَلْيَعْتَذِلْنَا أَوْ لِيَمْتَوَلُّ مَسْتَجَدَنَا (١) لَمُنْ وَلْيَقْمُدُ (١١١ في بَيْتِير وَإِنَّهُ أَنِي بِهِدْرِ قَالَ أَبْنُ وَهْبِ بَيْنِي طَهَمًا فِيهِ خَضِرَاتُ (١١٥ (۱۰) وَ لَوْ كَانَ حِرُّالِهِ أَمَا مِنْ بْقُولِ فَوَجَدَ لَمَا رِبِحَا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا أكل فَقَرَّ بُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصَا بِهِ كَانَ مَمَّهُ ۚ فَلَمَّا رَآهُ كُرِهَ أَكُلُهَا قَالَ كُلُو ۚ فَإِنِّي أَناجِي مَنْ لَا تُنَاجِي \* وَقَالَ أَبْنُ ثَفَيْدٍ عَن أَبْن وَهْبِ بقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتُ (١٣٦)، وَكَمْ يَذْ كُلِ (۱۲) خصّہ اللَّيْتُ وَأَبُو صَفُوانَ عَنْ يُونُسَ فِصَّةَ الْقِدْرِ فلاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ ف حَدِيثَى عُبَيْدُ أَلَهِ بنُ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبِي (1) أَنْ إِيرْ أَةَ أَلَكُ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بُحِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنْ 90 إَمْرَأَةَ أَلَتَ كذا في النسخ التي بيدنا تبعاً علما النسطلاني أن امرأة من رَسُولَ اللهِ عِنْ فَ مَسَكَلَتْهُ فِي شَيَهِ فَأَمْرِهَا بِأَمْ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولِ أَللهِ إِنْ مَ أَجِدُكَ، قالتَ إِنْ كُمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَمَا بَكْرِ ﴿ زَادَ (١٠٠ الْمُتَيْدِئُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٥٠) زَادَ لَيَا أَنْ سَنْدٍ ، كَأَنَّهَا كَنْنِي الْمَوْتَ .

## 

 قُول النَّى يَرَاثِيد لا نَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَى \* وَقَالَ أَبُو الْمَان أَخْبَرَانَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّامُّن سَمِعَ مُمَاوِيَةً يُحَدّثُ رَهْطاً مِنْ قُرَيْش بِاللَّدِينَةِ وَذَكَرَكَمْتِ الْأَحْبَارِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هُوالاً، الْحُنَدْثِينَ الَّذِينَ يُحَدَّثُونَ عَنْ أُهَّلُ الْكِيَّابِ وَإِنْ كُنَّا مَمَ ذٰلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْسَكَذِبَ حَرْثَىٰ (١) مُحَدُّهُ بنُ بَشَار حَدَّثَنَا عُمَانُ بنُ مُمَرَّ أَخْبَرَنَا عَلَى بنُ الْبَارَكِ عَنْ بَحْنِيا بْنِ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ كانَ أَهْلُ الْكِتَاب يَقْرَوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْمِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله يَا إِنَّهُ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُسكَذَّبُومُ وَقُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَما أُزْلَ إِلَيْنَا وَما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ الآيَةَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ " أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكَتَاب عَنْ شَيْءُ وَكِنَا بُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيُّ أَحْدَثُ تَقْرُونَهُ تَحْضًا لَمْ يُشَى وَقَدْ عَدَّاكُمُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بأيديهم الْكَتِنَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ نَمْنَا فَلِيلًا ، أَلاَ يَنْهَا كُمُ ما جاءكم مُنَّ الْمِيْمِ عَنْ مَسْتَلَتِهِمْ ٣٠ لاَ وَاللَّهِ ما رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً بَسْأَلُكُمْ عَن الَّذِي أُنْزِلَ كَرَاهِيَةِ ٱلْخُلاَفِ (0) مَرْثُ إِسْخُتُي أَخْرَانَا عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ سَلاّم بْنِ أَبِي مُطْمِيعٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَب بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ اللَّهُ أَفْرَوا القُرْآنَ مَا أَثْنَلَفَتْ كُلُوبُكُمْ ۖ فَإِذَا أَخْتَلْفُتُم فَقُومُوا **عَرْثُ** إِسْطُقُ أَخْبُوَ لَا عَبْدُ الصَّدِ حَدْثَنَا عَمَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو مِمْرَانَ الجَوْفِي عَنْ جُنْدَبِ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ أَفْرَوُا الْقُرْآنَ ما ٱنْتَلَفَتْ عَلَيْهِ

() سنتا (۲) سُسَامَتِیم (۲) سُسَامَتِیم (۱) منا الباب عند آبی در به بلب معی البی صل الله بعد مل من الدس، علا الب الذكور مند إب

قول الله تعالى وأسرم شورى ينهم اه من البونينة كذا في هامن الاصل ومنك في التسلالان (ه) الأختيلان (ه) الأختيلان

ر) قال أبو عبد الله سيم عبد الرسطن سالاماً ( نوله بل كراحه ب كذا منط بال بالوجه بن وبر الحاجة وانظر على تنون بل مأذا يكون كشبة بيسعمه لْمُوانِكُمْ ۚ فَإِذَا أَخْتَافْتُمُ ۚ فَقُومُوا عَنْهُ ۞ وَقَالَ (١١ رَبِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَارُونَ الْأُعْوَر حَدَّثَنَا أَبُو مِمْرَانَ عَنْ جُنْدَب عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ` مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْنُتُ لَكُمْ رَسُولُ أَلَّهُ عِنْ كَامًا لِمَ تَهَ \* قَالَ عُبَيْدُ أَلَٰهُ فَــَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسَ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما ـ أَمْ عَمَلِيَّةً ثُهِينًا مَن أَنْبَاعِ الجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنًا ﴿ عَرْثُنَّا الْكُنُّ بْنُ إِرَاهِمِ ٓ قالَ عَطَاءِ قالَ جابِرٌ قالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَكُر ٣٠ حَدِّثَنَا أَيْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي عَطَالُهِ صَمَّتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهُ فِي أَنَّاسٍ مَمَّهُ قَالَ أَهْلَلْنَا اللَّىٰ ﷺ صُبْعَ رَابِعَةٍ مَصْتُ مِنْ ذِي الْحَجَةِ ، فَلَمَّا قَدَمْنَا أَمْرًا اللَّهُ ۚ إِلَىٰ أَمَا ؟ وَقَالَ أُحَلُّوا وَأُصِيبُوا مِنَ النُّسَاء ، قالَ مَطَالِهِ قالَ جابِر ۗ وَلَمْ يَمُرْمُ عَلَيْهِ

أَحَلُّهُنَّ لَمُمْ فَبَلَقَهُ أَنَّا تَقُولُ لَكَا لَمْ يَكُنْ يَيْنَنَا وَبَيْنَ مَرَفَةَ ۚ إِلَّا خَسُّ أَمَرَانَا أَنْ

نَصِلٌ إِلَى نِسَائِنَا ۚ فَنَأْتِي مَرَفَةً ۚ تَقَطُّرُ مَذَا كِيدُنَا اللَّذِي ٥٠٠

(۲) قال أبر مبد الله (۲) حدثن (۲) حدثن (۲) أسدً

(r) أُبِداً (ن) وَأَخْتَصَنُوا

ذكر في القنع أن رواية آبي ذر اختصوا بنسبر واو درواية فهره بالواو اه من

(٠) **باب** تغني الله:

كنّا في الاسل بينا لليونينية منبط باب يوجهين وضي النبي بالاحادة وصارة التسالان وفي استة باب باللاون يعمل الذي بنج الحاء ورخ النهم على الناحلية ام را) عن السميم . كنا في اليونينية ورضا عن بالنوران

(٧) الْبُرْسَانِيُّ مَنَّ إِنْ جُرُمْنِجٍ.

(٨) المَنِيُّ

مَكَذَا وَحَرَّكُمَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ فَقَالَ قَدْعَلِتُمْ ۚ أَنِّي أَتْقَا كُمْ للهِ وَأَصْدَقُكُمْ: وَأَيُّ كُمُ وَلَوْلاً هَدُّنِّى كَلَلْتُ كَمَا تَحَلُّونَ فَعِلوا، فَلَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما أستذيرَتْ ما أَهْدَيْتُ فَحَلَانَا وَسِمْنَا وَأَطَنْنَا حَرَشْ أَبُو مَنْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث عَن الْحُسَيْنِ عَن أَبْن بُرِّيْدَةَ حَدَّتَني عَبْدُ أَلَيْهِ الْمَزَنُّ عَن النَّيَّ عَلِيَّ قَالَ صَأُوا قَبْلَ صَلاَة المَدْرِب، قالَ فِي الثَّالِقَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخذَهَا النَّاسُ سُنَّةً المِسْتُ قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى : وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْتَهُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. وَإِنَّ (١٠ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتَّبَيْنِ ، لِقَوْ إِي : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَّلْ عَلَى اللهِ . فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ عَلِيُّ لَمْ يَكُنْ لِبَشَر التَّقَدُّمُ عَلَى أَنَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَشَاوَرَ النَّيْ عَلَيْ أَصَابَهُ بَوْمَ أُحُدِ ف الْمُقَامِ وَالْخُرُوجِ فَرَأُوا لَهُ الْخُرُوجَ فَلَمَّا لِبَسَ لَأَمْنَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَقِمْ فَلَمْ يَهِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبُغِي لِنَيَّ يَلْبَسُ لَأَمَّتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمُ ٱللهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيهَا رَمْي (" أَهْلُ الْإِفْكِ عائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الثُّرْآَلْ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَلَمْ يَلْتَفِينَ إِلَى تَنَازُعِهِمْ ، وَلَكِن خَكَمَ عِا أَمَرَهُ اللهُ ، وَكَانَتِ الْأَثَةُ بَعْدَ النَّي عَلَّى يَسْتَشيرُونَ الْأُمَّنَاء مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بأَسْهِلَهَا فَإِذَا وَصَمَحَ الْكَيْتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَمَدُّوهُ إِلَى غَيْرِهِ أَفَيْدَاءٌ \*\* بِالنِّي ﷺ ، وَرَأَى أَبُو بَكْر قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الرَّكَاةَ ، فَقَالَ مُعَرُّ كَيْفَ ثُقَاتِلُ (' وَقَدْ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَى أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَقَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا منَّى دِماءهُمْ وَأَمْوَ الْمُمْ إِلاَّ يَحَقُّهُا (٥) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَالله لَأَقَاللَنَّ مَن فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ مُعَرُّ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرِ إِلَى مَشُورَةٍ 🗥 إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكُمُ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَي الَّذِينَ فَرَقُوا بَيْنَ الصَّارَةِ وَالرَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَمْدِ (٧) قالَ النَّيْ يَكْ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرَّاءِ أَصَابَ

اليونينية الهمزة منتوحة ومكسورة (٢) رَحَى إِيْر (٣) أَقَدَدُوا أَنْ (١) الْكُسَنَّ (اللَّمَانَ (١) النَّاسَ (١) النَّاسَ (١) النَّاسَ (١) وَحَمَا إِنْهَ عَلَيْهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

(۱) مَشُورَتِهِ

مَشُورَة مُمَرَ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا وَكَانَ وَقَافًا عَنْدَ كَنَابِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ حَدُّثَنَا إِرْاهِيمُ ٣٠ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهاب حَدُّثَنَى عُرُوَّةُ وَأَبْنُ وَعَلْفَمَةُ بْنُ وَقَّاسِ وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ قالَتْ وَدَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ( عَنِي أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَهُوْ يَسْتَشِيرُهُمَا فِيفِرَاقِ أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَهْكُمُ مِنْ تِرَاءِهِ أَهْلِهِ ، وَأُمَّا عَلَىٰ فَقَالَ لَمْ يُضَيِّقِ أَلَهُ عَلَيْكَ وَالنَّسَاهِ سُواهَا وَسَلِ الْجَارِيَّةَ تَصْدُقُكَ ، فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء بَرِيبُك ؟ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَمْراً أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَّةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ (٥٠) عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا كَتَأْنِي الدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ فَقَامَ عَلَى النِّنْبَرِ فَفَالَ بَا مَعْشَرَ الْسُلْمِينَ مَنْ بَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ بَلَغْنِي أَذَاهُ في أهلى وَاللهِ ما عَلِمتُ عَلَى (" أهلى إلا خَيْرا فَذَكَرَ بَرَاءةَ عائِشةَ ، وقال أبو أسامة عَنْ هِشَامِ حَدِثْنِ ( ) مُحَدُّ بْنُ حَرْب حَدَّثْنَا يَحْي بْنُ أَبِي زَكَرَ بَّاء الْفَسَّانَيُ ( ) عَنْ

هِشَامِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَعَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى قل فىالفتح والذى بالعين المهملة والشين العحمة عَلَيْهِ وَقَالَ مَا نُشِيرُونَ عَلَىَّ فَى فَوْمٍ يَسُبُونَ أَهْلَى مَا عَلِينَتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوهِ قَطُّ \* تصحيف شنيع اھ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا أَخْبِرَتْ مَائِشَةً بِالْأَنْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَأْذَذُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي فَأَذَنَ لَهَا وَأُرْسَلَ مَتَهَا الْفُكَامَ ، وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ سُبْحَانَكَ مايَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمْ بِهٰذَا سُبْعَانَكَ هٰذَا بُهْنَانُ عَظيمٌ .

(بِسُم ٱللهِ الرَّجُٰنِ

وُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النِّي عِنْ أَمَّتَهُ إِلَى تَوْجِيدِ أَلَّذِ تَبَارَكَ (١٠٠ وَتَعَالَى

عَبِيْدُ الْعَزِيزِ بْنُ (٢) أَنْ سَعَدِ (۳) ما قارا عـ (۱) رضى الله عا (۰) فَتَأَمَّرُ (۳) (۱) في أمل. (٨) في أصل أبي ذو المشانى بالعان للهملة والشين المعجمة ومحم عليسه وكتب الغساني نسخة اه من اليونينية

وعيره . حكذا خرج لمَذه الرواية في نسخة عسد الله ابن سالم فوق لِعظ كتاب وحرَّج لها في سخة أخرى أنفظ التوحيد وقال النمطلان وفيرواية المستملي كما في العرع كتاب الرد على الجمية وغيرهم وقال الحافظ ان حجر وتبه اليي بعد قوله كتاب التوحيد وزاد السنملي الردعلي الجهية أه

(۱۰) عز وجل

**حَدَثن**َ أَبُوهِ إِمِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاهِ بْنُ إِسْطَقَ عَنْ بَحْيىٰ <sup>(١)</sup> بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّي عَلَّى بَمَتَ مُعَاذًا إِلَى البَتن \* وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بنُ أَبِي الْأُسْوَد حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بنُ الْعَلاه حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بنُ أُمِّيَّة اْعَنْ يَحْيٰ <sup>(۱۲)</sup> بِن عَبْدِ اللهِ بِن مُحَدِ بِن صَيْنِيّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدِ مَوْلَى أَبْن عَبَّاس يَقُولُ سَمِينَتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ (٣ كُلَّ بَعَثَ النَّيُّ عَلَيْ مُمَاذًا (٥ نَحْوَ الْيَمَن قالَ لَهُ إِنَّكَ تَقَدَّمُ عَلَى قَوْمِ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَيْكُنْ أُوَّلَ مَا تَدْعُونُمْ إِلَى إَنْ يُوَخَّدُوا الله تَمَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَٰلِكَ ۚ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ <sup>(٥)</sup> عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ۚ فَإِذَا صَاَّوا فَأَخْبَرْهُمْ أَنَّ أَلَٰهَ ٱفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ ۚ زَكَاةٌ فَّى أَمْوَالِهِمْ أُ تُؤخَذُ مِنْ غَنِيْهِمْ ۚ قَتْرَدُ عَلَى فَقَيرِهِمْ ۚ فَإِذَا أَقَرُوا بِذَٰلِكَ خَفُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقّ كَرَائُمَ أَمْوَ إِلَى النَّاسِ مَرْثُ مُكَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمِينِ وَالْأَشْعَتْ بْنِ سُكَيْمٍ سِمِمَا الْأَسْوَرَةَ بْنَ هِلاّلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ النّبيّ (٣ عَلِيَّةً يَا مُعَادُ أَنَدْرِي ما حَتَّى اللَّهِ عَلَى الْسِبَادِ ؟ قالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِدِ شَبْنًا ، أَنَدْرِى ما حَقَتْهُمْ عَلَيْدِ ؟ قالَ أَثَنَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ ، قالَ أَنْ لاَ يُمَدُّ بَهُمْ مَرْثُ إِنهُمِيلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْن أَبْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ أَللهُ أَحَدُ يُرِدَّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جاء إِلَى النِّي عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ وَكَأَنَّ (٧) الرَّجُلَ يَتَعَالُّما ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا (٨) لَتَعْدُلُ ثُلُتَ القُرْآنِ • زَادَ إِسْلِمِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ مالكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَخْبَرَ نِي أَخِي قَنَادَهُ بْنُ النَّهَالَٰذِ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّى النَّبِي عَنَّى النَّهِ عَنْهَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَّمَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَّمَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَّمَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَّمَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَنْ وَمْ حَدَّثَنَا مَرْو عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ أَنَّ أَبَا ارْجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّخْن

() مُعَاذَ بِنَ جَبَلِ إِلَى تَعُو أَهْلِ در وَ وَعَادِ

اه من هامش الأصل

JS (1)

(۰) قَدُّ فَرَّضَ م

(1) رَسُولُ أَنْهِ مُسْرِي

(٥) فَكَأَذُ

μί (A).

حَدَّنَهُ عَنْ أَنْهِ مَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّمْنِ وَكَانَتْ فِي حَجْدٍ عَالَمِيثَةَ زَوْجِ النِّي ﷺ عَنْ عَائِمَةً أَنَّ النِّي تِنْكُ بَمَتَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَجْحَابِهِ فِي صَلاّتِهِ (٢٠ فَيَخْمُ بِقُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ فَلَمَّا رَجْمُوا ذَكَرُوا ذَلكَ للنَّى بَنْكُ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَى شَيْء بَصْنَتُمُ ذٰلِكَ فَسَالُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرُّحْنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا فَقَالَ النَّيْ أون الله تَبَارَكُ وَتَمَالَى : قُلُ أَدْهُوا اللهَ أُورُ أَدْعُوا الرَّحْنَ أَبًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَمْياهِ الْحَسْنَى حَرَّمْنَ كُمَّدُ ٣٠ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيّة عَن الْأَعْمَش عَنْ زَيْدٍ بْن وَهْبِ وَأَبِي طَلِيَالَ هَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ أَشْهِ يَا لِلهُ مِنْ أَللهُ مِنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ حَرْثُنَا أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا خَالُهُ بْنُ ِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمْانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُننَّا عِنْدَ عَلِيُّ إِذْ جَاءُهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتُهِ يَدْعُوهُ ٣٠ إِنِّي أَبْهَا فِي المَوْتِ، فَقَالَ النَّيْ مْ <sup>(2)</sup> فَأَغْبِرْهَا أَنْ يَتْهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِأَجَل مَّ فُرْها فَلْتُصْبِرْ وَلْتَعْنَيِبَ فَأَعادَت الرَّسُولَ أَنَّهَ أَفْسَتَ ( ) كَتَأْتِينَا ، فَقَامَ وَقَامَ مَمَهُ سَمَدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذَذُ بْنُ جَبَل ، فَدُفِعَ (\*) الصَّىٰ إِلَيْدِ وَتَفْسُهُ تَقَمَّقُمُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَمَدُ يَا رَسُولَ ٱلله ٢٠٠ قال هٰذه جَمَلَهَا أَلَنْهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ أَلَثُهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَاء قَوْلِ أَلَّهُ تَمَا لَى: أَنَا لَا الرَّزَاقُ ذُو القُوَّة المَتِينُ مِرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَمْزَةً عَن عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّاعْمٰنِ السُّلَمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَدْ أَصْبَرُ (١٠) عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ ٱللَّهِ بَدَّعُونَ (١١) ٩٦ قَوْلُ ٱللهِ تَمَالَىٰ: عَالِمُ النَّيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى بِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ اللَّهَ عِيْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَأَنزَلَهُ بِيلْيهِ ، وَمَا تَحْيِلُ مِنْ أَننى وَلا

(۱) مَلاَيِينَ في مَلاَيِينَ

(۱) مُحَدُّدُ (۱) بِنْ سَلَامِ حَدُّنْ مَا

حديثا (۲). تدعوه سه (1). إليا

() قَدُّ أَفَتَتَتُ

(١) وَرُبْعَ . وَرُبُعَ ا

(٧) ما هفا مونیت (٨) إِنَّ آلَٰتُ هُوِّ اِلْاَرِّ آَنْ (٨) إِنَّ آلَٰتُ هُوِّ اِلْاَرِّ آَنْ

(١) مُو آن مُتبر

مكذا هر بالرفع في بعض النسخاني يدخانيا ايونينية وضيخه في الدرج بالنعيد أيضاً ومو رواية غير أبي ذركا في النسطلاني احد

(11) يَدَّعُونَ كدافى الونينية بتشديد الداله وقال فى النتح بسكون الدال وماء بتشديدها اله من هامن الاصل

(١٣) بَاكُ مَوْل أَنَّه

(۱) تقدم الفؤ عين القسطلاني
 ان لام سلام حدثا مشددة
 عند أبى ذرحيث وقع فراجع
 وحرو اله عن هادش الاصل

تَضَعُ إِلا بِيلْهِ ، إِلَيْهِ بُرِدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، قالَ بَحْنِي (١٠) : الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْهِ عِلْمًا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا مِرْثُ خَالِهُ بِنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا شُلَمْانُ بِنُ بِلاَلِ حَدَّثَنى عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ دِينَارِ عَن أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهُمَا حَن النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ مَفَا بِيحُ الْغَيْب خَسْ : لاَ يَعْلَمُهُمَا إِلاَّ أَللهُ ، لاَ يَعْلَمُ ما تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ أَللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ ما في عَدِ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ رَيْمَةُ مَتَى يَأْ تِي المَطْرُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسُ بأَى أَرْض تَقُوتُ إِلاَّ أَللهُ ، وَلاَ يَهْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ أَللهُ مِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا سُفيًانُ عَنْ إِنْهُمِيلَ عَنِ الشَّغْيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّ كُمِّدًا مِنْ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ: لاَ تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَمْلِمُ الْنَيْبَ فَنَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ : لاَ يَمْلَمُ الْنَيْبَ إِلاَّ إِنَّهُ \* " قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : السَّلامُ المُؤْمِنُ مَدَثُنا أُحْدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ حَدَّثَنَا مُنِيرَةُ حَدَّثَنَا شَقِيلُ بْنُ سَلَمَةَ قالَ قالَ عَبْدُ أَبِّهِ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النِّيِّ عَالَى فَنَقُولُ السَّلامُ عَلَى أَلْهُ ، فَقَالَ البَّيْ يَنْكُمْ إِنَّ أَلْلُهُ مُو َالسَّلاَمُ ، وَلَكِن ثُولُوا : التَّحِيّاتُ للهِ وَالصَّاوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيْ وَرَحْمَةُ أَلْهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ أَلَهِ الصَّالِخِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللْهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ تُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* (" فَوْلُ اللهِ تَمَالَى: مالكِ النَّاسِ فِيهِ أَبْنُ تُمَرَّ عَنِ النِّي عَلَيْ مَرْفُ أَخَمَدُ بْنُ صَالِم حَدَّثَنَا أَنْ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ مَن أَنْنِ شِهابٍ عَنْ سَمِيدٍ <sup>(1)</sup> عَنْ أَبِي هُرَيْزَةٌ عَن النِّيِّ يَنْظِيُّ قَالَ يَقْبُصُ أَلْلَهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَطْوِي السَّمَاء بيتهيادِ ثُمَّ يَقُولُ ؛ أَنَا اللِّكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ ﴿ وَقَالَ شُمَيْتِ ۖ وَالزُّيَّذِينُ وَابْنُ مُسَافِيرٍ وَإِسْفُونُ بِنُ بَحْنِي عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٥٠ \* (١٠ قَوْلُ أَلَّذِ تَمَالَى: وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ ، سبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ ( ) وَلِيْهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ

(١) يَحْيُ هُو الْفَرَّاء اهـ
 من اليونينية
 ١٥٠٠ عَنْ الْفَهْ

٣٠) بَابُ قَوْلِ اللهِ معه .

(٥) هُوَ آبِنُ السُيَّبِ
 (٥) مُنْلَةً

(٦) كَابُ قُوْلِ أَنْهِ - عَمَّا يَصِهُ وُنَ (٧) عُمَّا يَصِهُ وُنَ

صْفَاتِيهِ (١٠)، وَقَالَ أَنْسُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَقُولُ جَمِنَّمُ فَطْ ِ فَطْ ِ وَعِزَّتِكَ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عِنْ يَنْيُ رَجُلُ بَيْنَ الْجِنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجِّنَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ (٢) أَصْرِفْ وَجْهِي عَن النَّارِ لاَ وَعَزَّتِكَ لاَ أَسَّأَلُكَ فَيْرَهَا ، قالَ أَبُو سَمِيدٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذَلِكَ وَعَمْرَةُ أَمْنَالِهِ ، وَقَالَ أَيُّوبُ وَعِزَيْكَ لاَ غِنَى " بِي عَنْ بَرَكَنِكَ مَعْدُنْ أَبُو مَسْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ ٱلْمُلِّمُ حَدَّثَنَى عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ بُرَيْدَةً عَنْ يَعْيِ بْنِ يَعْرَ عَن أَبْن عَبَّاس أَنْ النِّيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِمِزَّتِكَ لِنِي لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْجِنْ ۖ (١) وَسُلْطَاعِيم وَالْإِنْسُ يَمُونُونَ مَرْثُنَا أَنِ أَبِي الْأَسْوَرِ حَدَّثَنَا حَرَّمَيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةً (١) بَارَبُ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النِّينَّ ﷺ قالَ <sup>(1)</sup> مُلْقَ فِى النَّارِ ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا بَرِيدٌ بْنُ ۗ (<sub>(1)</sub> وَغَلَّا زُرَيْمِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ تَنَادَةَ عَنْ أَنْسَ وَعَنْ مُمُنْشِر سَمِثُ أَبِي عَنْ تَنَادَةً عَنْ أَنَّس عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ لاَ يَزَالُ بُلْقَى فِيهِا ۖ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيها رَبُ الْمَا لِمَينَ فَدَمَة فَيَنْزُوي بَمْضُهَا إِلَى بَمْض ، ثُمَّ تَقُولُ ثَنَّدٍ بَيْزِيكَ وَكَرَيكَ وَلا تَرَالُ الْجَنَّةُ تَفَضَّلُ (\* ) حَتَّى يُنْشِئُ أَللهُ لَمَا حَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَصْلَ الْجِنَّةِ \* (\* أَ فَولُ أَلَّهُ تَمَالَى : وَهُوَ النَّي خَلَقَ السَّوْاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ مَرْثُ البَيصةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْهِانَ عَنْ طَاوُسِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ كَانَ النِّي عِنْ يَدْعُومِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكَ الحَدُ أَنْتَ فَيْمُ السَّوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ ٣٠ فِينَ لَكَ الْحَدُ أَنْتَ ثُورُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَوَالُكَ الْمَنْ ، وَوَعْدُكَ الْمَنْ ، وَلِقَاوْكَ حَنْ ، وَالْجَنَّةُ حَنْ ، وَالنَّارُ حَنْ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ ، اللَّهُمَّ الكَ أَسْلَنتُ ، وَمِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ ثَوَكُلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَبَنتُ ، وَبِكَ خاصَنَتْ ، وَإِلَيْكَ ما كَنتُ ، فَأَغْفِر فِي ما قَدَّمْتُ ، وَمَا أُخْرَتُ ، وَأَسْرَرْتُ

ەئسە (ە) بۇغۇل

(١) بَالُ قَوْل (۷) وما

وَأَمْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلٰهُ لِي غَيْزُكَ ﴿ وَرَضُ ثَا بِثُ بْنُ تُخَدِّ حَدَّثَنَا مُعْيَانُ بهلذا وَقَالَ أَنْتَ الْحَنُّ ، وَقَوْلُكَ الْحَنُّ \* فَكُلُّ أَنَّهِ ثَمَالًى ١٠٠ : وَكَانَ أَنَّهُ سَمِيما بَصَمرا وَقَال الْأَحْمَسُ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عُرُومًا عَنْ عَالِشَةَ قالَتَ الْحَمَدُ ثِيهِ الَّذِي وَسِيمَ مُعْمُهُ الْأَصْوَاتَ َ فَأَثْرُلَ اللَّهُ تَمَالَى عَلَى النِّي يَالِكَ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي ثُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا مَدْثَ مُكَافِلُةُ بْنُ حُرْبِ حَدِّلْنَا حَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُوبٌ عَنْ أَبِي عُفْانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كُنَّا مَمْ اللَّهِي مِنْ فِي سَغُرِ فَلَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبُرْنَا فَقَالَ أَرْبَتُوا عَلِي أُفْسَكُمُ وَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَمْمٌ وَلاَ هَائِبًا تَدْعُونَ شَيِيمًا بْصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَنَّى قَلَى وَأَمَّا أَقُولُ في تَشْبِي لاَ حَوْلَ وَلاَ قُومٌ إلاَّ بِاللهِ ، فَقَالُ لي يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قِيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلا عُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ مَالِمُهَا كُنزٌ مِن كُنُورَ الجُنَّةِ أَوْ قَالَ أَلاَّ أَذَلْكَ بِهِ مَوْفَ يَحْي بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَني (٧٧ أَبْنُ وَهُب إِلْحُبُرُ نِي مَمْرُهُ عَنْ يَرِيدٌ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَيمَ عَبْدُ اللهِ أَبُّنُّ تَمْرُو أَذَّ أَبَا بَكُمْ الصَّدُّينَ رَضِيَ أَللَّهُ هَنَّهُ قَالَ لِلَّيِّ بِإِلَّى بَإِللَّ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَمْنِي دُعاءُ أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيبًا وَلا يَنْفُرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْيِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَنْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ حَاثَ عَبْدُ أَنَّهُ بْنُ يُوسُكُ أَخْبَرُ نَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاب حَدَّثَني عُرْوَةً أَنَّ ما يْشَةَ رَضِيَّ أَمَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّيْ عَلِيلًا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاّمُ كَادَانِي قَالَ إِنَّ اللَّهُ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ مَوْمِكَ وَما رَدُّوا عَلَيْكَ \* ( \* مَوْلُ أَلْهُ مَمَا لَلَّ : قُل مُور القادِرُ حَرِيْنِ (" إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنَدْرِ حَدَّثْنَا مَنْ بْنُ عِيسَى حَدَّثَى عَبْدُ الزَّعْنِ بْنُ أَبِي الَوَالِي قالَ سِّمِنْتُ تَحُدُّ بْنُ الْمُنْسَكَدِر مُعَدُّنُ مَبْدَ اللهِ بْنَ الحَسَن يَقُولُ أَخْبَرِني جابرُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمَيُّ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُعَلِّمُ أَصَّابَهُ الإُسْتِخَارَةَ في الْاشور كُلْهَا كَا البِيْرُةُ (\*) السُورَة مِنْ الْقُرْآنِ بَقُولُ إِذَا ثَمَّ أَحَذَكُمُ ۚ إِلْأَشِ فَلْيُرْكُمْ

ر) بَلْبُ وَ كَانَ (٢) بَلْبُ وَ كَانَ (٢) بَلْبُ قَرْابِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُوالنَّسْفَة الفَّ شُرَ طيها القسطلانى باب قول الله سالى الح (١) سنتا (د) 'يَعْلَمُهُمُ

(١) كَابُ مُقَلِّب الْقَافِيهِ وَ فَوْلِ ٱللَّهِ ة (۲) حدثة (۲) کب ان (i) وَاحدَةً (و) الْعَظِيمُ (١) وَاحدَةً (٨) حدثنا (١) كذا في البونيسة وبسن فروعها وفي الفرع المك إلى فراشه كذا جامش بدول ياء وق بعض الأصول دى بانياتها كفابهامش الاصل

رَكْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَخِيرُكَ بِيلْكِ ، وَأَسْتَقْدِرُكُ عَدْرَتك ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِك ، فَإِنَّكَ تَقْدُرُ وَلاَ أَقْدُ ، وَتَعْرُ وَلاَ أَغْرُ ، وَأَنْتَ عاجل أَمْرى وَآجِلِهِ قالَ أَوْ في دِبني وَمَعَاشِي وَعِاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدُ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرْ كِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَمْرِى وَآجِلِهِ فَأَصْرَفْنِي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ مُقَلِّبُ الْفُلُوبِ ، وَقَوْلُ أَلَّهُ تَعَالَى : وَنُقَلِّبُ أَفْدُتَهُمْ وَأَيْصَارَهُمْ بِيدُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَن أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاس ذُو الجَلَالِ الْمَظَمَةِ (٥٠ الْنَرُ اللَّطيفُ أَشْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا ٥٠ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجِنَّةُ ، وَضَمْتُ جَنِّي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسَى فَأَغْفَرْ ظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ \* تَابَّعَهُ يَحْىٰ وَبِشْرُ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرِّ يْرَةَ عَنِ النِّي ۚ ﷺ ، وَزَادَ زُهَيْرُ عَنِ النَّيِّ ﷺ وَرَوَاهُ أَبْنُ عَلِمُلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً عَنِ النِّي ﷺ

مُحَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ وَالدِّرَاوَرْدِيُّ وَأَسَامَةُ بْنُ حَفْسٌ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُدَّيْفَةً قَالَ كَانَ النَّيُّ إِنَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ اللَّهُمُّ إِنْ مِكَ أَشِهَا وَأَمُوتُ ، وَإِذَا أَصْبَحَ قالْ الْمَدُ لِلهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ ما أَماتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴿ وَرَثُ اسْمَدُ بْنُ حَفْص حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ رِبْبِيِّ بْنِ حِرَاش عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرَّ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ كَانَ النَّيْ يَكِ إِذَا أَخَذَ مَضْجُمَّهُ مِنَ اللَّيْلِ قالَ بأشمِكَ غُوتُ وَتَحْيَا فَإِذَا (ا) أَسْتَيْقَظَ قالَ الحَدْدُ لله الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَما أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ **وَرَثُنَا** ثُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ خَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرِيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْلهُ عَنْهُمَا قالَ قِالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ نَوْأَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْنِيَ أَهْلَهُ فَعَالَ بِأَسْمِ إِنَّذِ اللَّهُمَّ جَنَّتِنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّب الشَّيْطَانَ ما رَرَتَتْنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدْ فِى ذَاكِ لَمْ يَشُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبْدًا ﴿ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا فَصَيْلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَمَّامٍ عَنْ عَدِيقٌ بْنِ حاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبَى ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلاِّ إِن الْمُغَلَّةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَّ إِنَّ الْمُفَّةَ وَذَكُونَ أَسْمَ اللهِ فَأَسْتَكُنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْعْرَاضِ فَزَقَ فَكُلْ مَدُث يُوسُكُ بْنُ كُمُوسِى حَدَّثَنَا أَبُوخالِدِ الْأَخْرُ قَالَ سَمِنتُ هِشَامَ مْنَ عُرْوَةَ يُحَدَّثْ عَنْ أَيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا بَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنْ هُنَا (") أَفْرَامَا حَدِيثًا (") عَهْدُهُمْ يشراكِ يَأْتُونَا ('' بلحَّمَانِ لاَ نَدْرِى يَذْ كُرُونَ أَمْمَ اللَّهِ مَلَيْهَا أَمْ لاَ قالَ أَذْ كُرُوا أَثْتُمُ أَمْمُ أَلَٰهِ وَكُلُوا \* تَابَعَهُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ وَالدِّرْوَوْدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْض مَوْشُ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ مَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّس قالَ ضَمَّى النِّي عَلَيْهِ بَكَبْشَيْنِ يُسَمَّى وَيُكَبِّرُ مَرْثُ حَنْفُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْسِ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّهُ شَهِدَ النِّيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَنجَ ﴿

(۱) رادا (۲) أُحدَّكُمْ (۲) مَاهُمُنَا (۵) حَدَيْثُ (د) خَدَيْثُ و) فاستمار (و) فاستمار (و) ما أبائي (و) ما أبائي (و) ومولي أبلو (و) ما من أحمد أخير أحمد الله وصليا عرج ابن حجر ابن ح

(۷) وهو (۱) وهو زال نی الات پنتج عم سکوران ای موضوع تم نال وکل مام من روارة أب نی مین القامل ورأیه فی نسخه مستند بسکسر الشاد م

وَلَسْتُ<sup>(1)</sup> أَبَالِي حِينَ أَفَتَلُ مُسْئِلِياً عَلَى أَنْ شِنِ كُلُ فَيْ مَعْرَعِي وَلَسَتُ اللّهِ عَلَى أَرْمَالِ شِلْهِ مَعْرَعِي وَلَا يَشَأَ اللّهِ عَلَى أَرْمَالِ شِلْهِ مَعْرَعِي وَلَا يَشَابُهُ أَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهِ وَإِنْ يَشَأَ اللّهِ عَلَى أَسْعِبُوا \* " فَوْلُ اللّهُ تَمَالُهُ أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

أَنَا عَنْدَ ظَنَّ عَبْدَى بِى ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى ، كَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ، ذَكر ثُهُ فْ نَفْسَى ۚ ۚ وَإِنْ ذَكَرَىٰ فِي مَلَا ، ذَكَرَائُهُ فِي مَلَا خَرْ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنَّ يْدِ (" تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ وَرَاعً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ (" بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَثْبِي أَتَيْنُهُ هَرْوَلَةً \* (" فَوْلُ أَلَّهُ تَمَالَى : كُلُّ شَيْء هَالكُ إلاَّ وَجْهَهُ مَرْثَنا قُتُبُهَ ۚ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثْنَا خَمَّادُ (\*) عَنْ تَمْرُوعَنْ جابِ بْن عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ كَمَّا نَزَلَتْ هَذْهِ الآيةُ : قُلْ هُوَ الْمَادِرُ عَلَى أَنْ يَعْمَنُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُم ، قالَ النَّيْ عَلِي أَهُوذُ بِرَجْهِكِ قَفَالَ أَرْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّىٰ عَلَّى أَعُوذُ بِرَجْهِكَ قالَ " أُو يلبسَكُمْ شِيمًا ، فَقَالَ النِّي مِن مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالَى ؛ وَلِتُمْنَمُ عَلَى عَيْنٌ ، تُعَذَّى ، وَقُولُهُ (٨) جَلَّ ذَكْرُهُ : تَجْرى بأَعْنُنَا مِرْثُ مُوسَى بنُ إَسْلِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبَى ﷺ فَقَالَ إِنّ أَلْهُ لَا يَخْنَى عَلَيْكُمْ إِنَّ أَللَّهَ لِيْسِ بِأَعْوَرَ ، وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى عَبْنِهِ ، وَإِن الْمَسِيحَ الدُّجَّالَ أَعْوَرُ الْمَيْنِ (١) الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (١٠) حَدَثُ حَفْمُ بنُ مُمَّر حَدِّثْنَا شُغْبَةُ أَغْبَرَانَا قَتَادَةُ قالَ سَمنتُ أَنْساً رَضَى اللهُ عَنْهُ عَن النَّيَّ عِلْ قالَ مابسَت أَللهُ مِنْ نَبِيَّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ (١١٠ لَبْسَ بأَعْورَ مَكْتُوبُ بَنِ عَيْنَاءِ كَافِرُ \* هُوَ أَلَّذُ (١٠) الْمَالَقُ الْبَارِيُّ الْمُسَوْدُ مَدَث إِسْعَنَى حَدَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّتَنَا وُهَنِبٌ حَدَّتَنَا مُوسَى هُوَ أَنْ عَقْبَةً حَدَّتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ يحيىٰ بْنِ حَبَّانَ عَن أَبْنِ تُمَيْرِيز عَن أَبِيسَمِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُطْلَقِ أُنَّهُمْ أُصَابُوا سَبَابًا ۚ فَأُرَادُوا أَنْ يَسْتَنْتُمُوا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمَلْنَ فَسَأَلُوا النِّيَّ عَلِكُ عَن الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّ أَلْدَ قَدْ كَتَ مِنْ هُوَ خَالِنْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَقَالَ نُجَاهِدُ عَنْ فَزَعَةَ مَهِمْتُ (١٣٠ أَبَا سَعِيدِ فَقَالَ قَالَ النِّي بِإِليَّةٍ لَيْسَتُ فَهُسُ عَلْوَفَهُ

مه (۱) شغراً (۲) ت (٦) وَمَنْ الله باب قول (ه) مُحَلِدُ بِنُ زَيْدِي بة الله (10) (١) كَابُ قُوْلُ، كتاصط ف النسخ بوجين الزنم على رواية غير أبي ذر والمرطى واينه وسيأتيمثل لماني خراً بي ذر والتيفي العلب (١٠) طافية . وضعطى الباء حمزة في يمنن النسخ قال القسطلانى بالياء وقدتهمز لكن أنكره بعضهم اه 前(11)

(١٢) بَابُ فَوَالَ ٱللهِ هُوَ

نَالْخَالِقُ \* وروابة أبي ذر

أهذه مخالفة فلتلاوة

لا (۱۲) قال سألت

ئي (٤) أشفَعُ (۷) أمابها (٩) فأتونني (۱۰) وَ يُوْ فَنَلُ (۱۱) قل (٦٢) أُدُمَّعُ آه (۱۲) تمط (۱۰) تُعْبَعُ (١٦) تُعْظَ (۱۷) وَ قُلْ تُسْمَعُ

إِلا أَنْهُ خَالِقُهَا \* 12 قَوْلُ اللهِ تَمَالَى ؛ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ صَرَثَىٰ 10 مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ فَتَاذَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّيِّ ﷺ قالَ يَجْمَعُ <sup>(١)</sup> اللهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اَسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبَّنَا حَتَّى يُرِيحْنَا مِن شكانِنا هذا كَيَأْتُونَ آذَمَ فَيَقُولُونَ بَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ أَلْلُهُ بِيدِهِ وَأُسْجَدَ لَكَ مَلا يَكْتُهُ وَعَلَّكَ أَسْمَاء كُلَّ شَيْه شَفَعْ ( لَنَا إِلَى رَبَّنَا حَتَّى بُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هُـــذَا ، فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ ، وَبَدْ كُرُ لَمُمْ خطيئتَهُ الِّي أَصابَ ، وَلَكِين ٱلْتُوا نُوحًا ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَسَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ (\*) وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أُصَابَ ، وَلَسَكِن أَنْتُو إِنْ اهِيمَ خَلِيلَ الرَّخْنُ فَيَأْثُونَ إِنْ اهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمُ ٥٠، وَيَذْ كُو لَهُمْ خَطَابَاهُ أَلِي أَصَابِهَا ، وَلَكِن ٱلنُّوا مُوسَى عَبْدًا آنَاهُ أَللهُ النَّوْزَآةَ وَكُلَّمَهُ تَسَكَلِيمًا ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ لَمُهُمْ خَطَيْئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ (°° ، وَلَكِنِ أَثْنُوا عِبسَىٰ عَبْدَ أَلَٰذٍ وَرَسُولَهُ وَكَلِيتَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ۚ وَلَـكِينِ أَثْنُوا كُمَّنَّا يُثَّلِعُ عَبْدًا غَفِرَ (^^ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرُ فَيَأْتُونِي ١٠٠ فَأَنْطَلِينٌ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِي فَيُؤْفَذُ (١٠٠ لى عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَفَسْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي ما شَاء أَللهُ أَنْ يَدَعَني ثُمَّ بُقَالُ لى أَرْفَمْ كُمَّدُ ، وَقُلْ (١١) يُسْمَعْ (١٢) ، وَسَلْ تُسْطَة (١١) ، وَأَشْفَعُ ثُشَفَّعُ ، فَأَخْمَدُ رَبّى بِمَعَامِدَ عَلَمْتِهِما ٣٠٠ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحَدُّ فِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجِنَّةَ ثُمَّ أَرْجَمُ وَإِذَا رَأَيْتُ ۗ (١١)،رنَّهُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُعَالُ أَرْفَعَ ثُمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ (١٠٠ وَسَلْ تُمْطَهُ ١٧٥ . وَأَشْفَعْ نُشَفَعْ ، فَأَخَدُ رَبِّي بِمَعَامِدَ عَلَّمْتِها رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَرْجِمْ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِمًا فَيَدَعُنِ ماشاء أللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعَ مُحَّدُ قُلْ (١١٠ يُسْمَعُ ، وَسَلْ تُسْطَهُ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَّعْ

فَأَخَدُ رَبِّي بِمَعَامِدَ عَلَمَنِهِما (') ثُمَّ أَشْفَمْ فَيَحُدُّ لِى حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الجَنّة ثُمَّ أرْجِمُ فَأَنُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْفُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قال (١٠ النِّيُّ عَلَى مَكْرُبُمُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَلِر ما يَرْنُ بِيرَةً ، ثُمَّ بَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ ما زَنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَمْدُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَرِنُ مِنَ الْخَيْر ذَرَّةٌ : حَدَّثُ أَبُو النَّان أَخْرَانا شُعَيْث حَدَّثنا ٣٠ أَبُو الزَّنَادِ عَن الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرُ وَرْخَ أَنَّ رَسُولَ أَللهُ عِنْ قَالَ يَدُ أَللهِ مَلَّى لاَ يَغيضُهَا (اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأْ يُثُمُ مَا أَنْفُقَ مُنْذُ خَلَقَ (٥) السَّفَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كُم يَفِضُ ما في يَدِهِ وَقَالَ (٥) عَرْشُهُ عَلَى المَّاهِ وُبِيدِهِ الْاخْرَى الْبِرْآلُ بَحْفِيضٌ وَبَرْفَعُ مَرَثُ مُقَدَّمُ بنُ تُحَمَّد ٧٧ قالَ حَدَّثَنَى عَمَّى الْفَاسِمُ بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَن أَنْ يُحْمَر رَضَى اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقْبُضُ بَوْمَ الْقَيَامَةِ الْأَرْضَ وَتَكُونُ السَّوْاتُ بِمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَّا المَّكُ ، رَوَاهُ سَمِيهُ عَنْ مالك ، وقالَ مُمّرُ أَبْنُ خَوْزَةَ سَمِيْتُ سَأَلِمَا سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّيْ بِهٰذَا وَقَالَ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ بِي أَبُوسَامَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبِضُ ٱللهُ الأَرْضَ **مَرْشُ مُ**سَدَّدٌ سَمِعَ يَحْبِي بْنَ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ وَسُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جاء إِلَى النَّيّ عَلَى فقال يَا نُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ يُشِيكُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْجَبِالَ عَلَى إِصْبَعِ وَالسُّجْرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَائِنَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الَّذِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ فَرَأً وَمَا فَدَرُوا ٱللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ \* قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فَضَيْلُ بُنُ عِياضٍ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَيْدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ فَصَحِكَ

> مبت (۵) الأرضن

رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ تَعَجُباً وَنَصْدِيقاً لَهُ ﴿ صَرْشَا مُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنَ غِياتٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ جاء رَجُلُ إلَى عَلَّىٰ مِنْ أَهْلِ الْكَيَّابِ فَقَالَ بَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهُ بُمِيكِ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأُرْمَضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّجْرَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ (١) قَوْلُ النَّيِّ عَلِيُّ لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرُوعَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ۚ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَهِ أَبُوهَوَانَةَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ وَرَّادِكَاتِبِ الَّذِيرَةِ عَن الْمَغِيرَةِ قالَ قال سَمَدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ أَمْرَأَتَى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ تَمْجَبُونَ (\*\* مِنْ غَيْرَةِ سَعْدُ وَلَيْهُ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطِئنَ وَلاَ أَحَدَ ('' أَحَتْ (' ۖ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللهِ وَمِنْ أَجْل ذلك بَعَثَ الْبَشِّرِينَ وَالْنَذِرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ () أَحَتُ اللهِ الْمُدْحَةُ مِنَ ٱلله ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلكَ وَعَدَ ٱللهُ الْجِنَّةُ \* ٧٧ قُلْ أَيُّ ثَنَيْء أَكُبُ شَهَادَةً ٥٨٠ وَسَّى اللَّهُ نَمَا لَى نَفْسَهُ شَبْئًا قُلْ ۖ أَلَّهُ ، وَسَّى النَّيْ عَلِّكَ النُّرْآنَ شَبْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صفات ألله ، وقال كُلُ شَيْء هَالكُ إلا وَجْهَهُ مَوْنَ عَبْدُ ٱلله مَنْ يُوسُفَ أَخْرَانَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّنِّ ۚ ۚ إِلَّيْهِ لِرَجُلُ أَمَنَكَ مِنَ الْقُرْآن شَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا السُور سَمَّاهَ بِالسِبُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَـاه ، وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : أَسْنَوَى إِلَى السَّمَاء أَرْتَقَمَّ (٢٠ فَسَوَّاهُنَّ خَلَقَهُنَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَسْنَوَى عَلاَّ عَلَى الْبَرَاش ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : الْجَيدُ

الْسَكْرِيمُ ، وَالْوَدُودُ الْحَبِيبُ ، يُقَالُ مَعِيدٌ عَبِيدٌ ، كَأَنَّهُ فَهِيلٌ مِنْ ماجدٍ تَحْوُدُ مِنْ

م. (۱) تبابُ قوثلِ س

(r) التَّبُوذَكُ. م (r) أنسبور

> (٤) أحدًا (٤) أحدًا

(ه) احتب مكذا هو بالرضر في النسطة التي بيدنا مصححاً عليه لابي ذر وفي النسطلاني والنتج أنه يجوزفيه الرضوالنصب اه

(٦) أَحَدُ أَحَبُ

(۷) باب

(۵) قُلُ آللهُ فَسَدْ.

- <del>- - -</del>

كذا في نسخة عبد الله بن المراق وفي النتج أن رواية أبي ذرين الحوي المستلى فسوى خلق وكذا في القسطاني إلا أنه زاد أي النفسيرية قبل خلق اله مصحمة.

عيد (الأَ مَرْثُ عَبْدَالُ عَنْ (اللهُ عَنْ الْأَعْمَى عَنْ جامع بن شكادٍ إَعَنْ صَفْوَانَ بْن نُحْرِز عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ إِنِّي عِنْدَ النَّيِّ مِنْ إِلَّهِ إِذْ جاءهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِّي تَمْيِمٍ فَقَالَ ٱقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمْيِمِ قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَخَلَ فَاسْ مِنْ أَهْلِ الْيَتِينِ فَقَالَ ٱفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَتِينِ إِذْ كَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ ، قالُوا فَبِلْنَا جُنَّاكَ لِنَتَهَنَّهُ فِي الدِّينُّ ، ولِنَسْأَلَكَ عَنْ أُوِّلِ هُذَا الْأَنْرِ ماكانَ ، قالَ كانَ ألله وَلمُ يَكُنْ شَيْء تَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اللَّه ، ثُمَّ خَلَقَ السِّنوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَبَ ف الذُّكُرُ كُلُّ شَيْء ثُمَّ أَنَانِي رَجُلْ فَقَالَ يَاعِمْرَانُ أَذْوِكُ نَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَا نُطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا وَإِذَا السّرَابُ يَنْقَطِعُ دُومَهَا وَأَيْمُ أَلَيْ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَكَمَ أَفُمْ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَن النَّى عَلِيُّ قَالَ إِنَّ يَمِنُ أَلَهِ مَلاَّى لاَ يَنْمِضُها ٣٠ نَفَقَهُ سَعَّاء اللَّيْلِ وَالنَّهارَ أَرَأْ يُثُمْ مَا أَنْفَقَ (D مُنْذ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفُمِنْ مَا فِي يَمِيْنِهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَـاه ، وَيبَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ بَرْفَعُ وَبَمْثَيْضُ مِرْثُنَا أَخْمَدُ حَدَّثَنَا مُخَذُ أَبْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّينُ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قالَ جاء زَيْدُ بْنُ حارثةَ يَشْكُو بَغِكُلَ النَّيْ عَلِي يَقُولُ أَنَّقَ اللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قالَتْ (") عائِشَةُ لَوْ كَانْ رَسُولَ أَنْهِ ﷺ كَاتِمَا شَيْنًا لَكَتَمَ هَذِهِ ، قالَ فَسَكَانَتْ ٣٠ زَيَّلْكُ تَفْضَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّيِّ ﷺ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي ٱللَّهُ بَمَالَى مِنْ فَوْق سَبْعِ سَلُواتٍ \* وَعَنْ ثَابَتْ: وَتُحْنِى فَى نَفْسِكَ مَا أَلَتُهُ مُبْدِيهِ وَتَحْتُلَى النَّاسَ نَرَكَتْ في هَأَذِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ﴿ وَرَثِنُ عَلَادٌ بْنُ يَعْنَى حَدَّثْنَا عِبِسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ مَعِنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ نُزَّلَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بنتِ جَعْش وَأَطْمَمَ عَلَيْهَا يَوْمَنْذِ خُبْزًا وَلَهْمَا وُكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاهِ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَتْ

(i) مِنْ حِلدًا (v) قال أُحَدِنَا أَبُو هُرَة (v) قَلِيقُهُمَا (t) اللهِ (t) اللهِ

> (٥) قالَ أَنَسُ<sup>،</sup> مح " (١) وكانت.

تَقُولُ إِذْ أَلَدُ أَنْكَعَنِي فَى السَّمَاء مَرَضُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثُ حَدَّثَمَّا أَبُو الزَّمَاد مَن الْأَهْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي يَلِّيُّ قَالَ إِنَّ أَلَٰذَ كَمَّا فَهُي الخَلْقَ كَتْبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرَشِهِ إِنْ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَي حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْدِر حَدَّتَنِي مُحَمَّةُ أَبْنُ فُلَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى هَلَالٌ عَنْ قَطَاهُ بْنِ يَسَارُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّى عَلَى اللهِ قال : مَنْ آمَنَ بألله وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلاَّةَ ، وَصَلَّمَ رَمْضَالَ ، كان ٧٠ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ هَاجَرَ في سَبِيلِ الله أَوْ جَلَسَ في أُرضِهِ أَتِي وَ لِإِدْ فَمَا قَالُوا يَا رَسُولَ أَمَّذٍ أَفَلاَ مُنتَى النَّاسَ بِذٰلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجِنَّةِ مِائَةَ وَرَجَةٍ أَعَدُهَا أَهُهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِه كُلُّ دَرَجَتَنِي ما يَنْهُمَا كَمَا بَيْنَ النَّمَاء وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ ألله فَسَلُوهُ الفردَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ وَنَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْن وَسَنَّهُ ٢٠٠ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ ﴿ وَمُثَّلِّ يَعْنَى بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثْنَا أَبُومُهَا وِيَهَ عَنِ الْأَعْتَسَ هَنْ إِرْ اهِمَ هُوَ النِّينِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قالَ دَخَلْتُ السَّجِدَ وَرَسُولُ أَفْ عِلْجًا جالسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّيْسُ قالَ يَا أَبَا ذَرٌ هَلْ تَدْرِي أَنْ تَذْهَبُ هَذْه ؟ قالَ قُلْتُ أللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ عَانَهَا تَذْهَبُ نَسْتَأَذِنُ ٢٠ فِي السَّجُودِ فَيُؤذِّنُ لَمَا ٤٠ وَكَأْنَهَا فَذْ فِيلَ لَمَا أَرْجَى مِنْ حَيْثُ جِنْتِ، فَتَطَلُّمُ مِنْ مَنْرِجاً ، ثُمُّ قَرَأً : ذٰلِكَ مُسْتَقَرُّ لَمَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ ﴿ **وَرَشْنَا** مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَنْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْن السِّبَّاق أَنَّ زَيْدَ بْنَ فَاسِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْن شِهاب عَن أَبْ السَّبَّاق أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ حَدَّتَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَى أَبُو بَكُم فَتَنبَّعْتُ الْفُرْآنَ حَنَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَمَّ أَبِي خُرْيَهَ ۖ الْأَنْصَارِي لَمْ أَجِدْهَا مَترَ أَحَد غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُ رَسُولُ مِن أَنْفُسِكُمْ حَتَى خَاعَةِ بَرَاءَةٌ مَوْثُ يَعْنَى إِنْ بُكُور عَدَّ نَنَا اللَّبِثُ عَنْ يُونُسَ بِهِٰذَا ، وَقَالَ مَمَ أَبِي خُزَيْعَةَ الْأَنْصَارِي مَرَثُ مُعلَى بْنُ

ه نیان (۲) رسو (۳) مکتابزهٔ

أُسَدِ حَدَّثْنَا وُهَيْبٌ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّىٰ عَلِي يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ ، لاَ إِلٰهُ إِلاَّ (\*) أَلَٰتُهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِلٰهُ إِلاَّ \*\*) أَلَٰتُهُ رَبُّ السَّفَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ رَبُّ الْمَرْشِ الْسَكَرِيمِ مِرْثُ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ تَعْرُو أَنْ يَحَىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيُّ عَنِ النَّيْ عَلَّى قَالَ النَّيْ عَلَيْ (١) يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِيدٌ بِمَا تُمَّةٍ مِنْ قَرَاتُمُ الْمَرْشِ \* وَقَالَ المَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ النِّي عَلِّ قَالَ فَأَ كُونُ أُولً مَنْ بُسِينَ ۚ فَإِذَا مُوسِىٰ (١٠) آخِيْدُ بِالْعَرْشِ ۞ (٥٠) فَوْلُ ٱللَّهِ تَمَاكَى : تَمْرُجُ المَلَائِيكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : إِلَيْهِ يَصْمَدُ الْسَكَلِمُ الطَّيْبُ ، وَقَالَ أَبُو جَمَّرَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسَ بَلَغَ أَبَا ذَرَّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَلَيٌّ فَقَالَ لِأَخِيهِ أَعْلَمْ لِي عِلْمَ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرْهُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْمَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْمَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْسكيلَ الطّيّب، يْقَالُ ذِي الْمَارِجِ الْمَلاَئِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى ١٦ أَلَّهِ حَدَثُنَا إِلْمُعِيلُ حَدَّثَن مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَنْ قَالَ يُتَمَاقَبُونَ فِيكُمْمْ مَلاَئِكَةٌ ۗ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ ۗ بِالنَّهَارِ وَبَجْنَمِمُونَ في صَلاَةٍ الْمَصْرِ وَصَلاَةٍ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَانُوا فِيكُمْ ۚ فَبَسْأَلْهُمْ ۚ وَهُوۤ أَغَلُمُ بكُمُۥ ٣٧ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ نَرَكْنَاهُمْ وَثُمْ يُصَالِونَ وَأَنْبُنَاهُمْ وَثُمْ يُصَلُّونَ » (^› وَقَالَ خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَمَنَا شُلَيْهَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيْب وَلاَ يَصْمَدُ إِلَّى اللَّهِ إِلاَّ الطَّيْبُ فَإِنَّ اللَّهِ يَنْفَيَّالُمَا (١) بينيينه ثُمَّ بُرَبِّهما لِصَاحِيهِ (١٠٠٠) بُرَتِي أَحَدُكُم ۚ فَلَوَهُ حَتَّى تَكُونَ مِيْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرَقَاهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ

ا-بسه (۱) إلا هو الاحد

(۴) النَّاسُ ص

رُد) بوسی (د) بوسی

» (ه) كَابُ قَوْلٍ

> (۱) اله

(٨) قال أبو عبد الله . "كذا في البونينية من غير رقم عليه ونسبه التسطلاني إلى أبي ذر

(١٠) يَقْمَلُهَا ٢٠٠ (١٠) لِصَاحِبِهَا (۲) الخدري

(۲) حدثنا

(٤) في الْمُتَ

بيدنا تبمأ فيونينة مث قوله قتله وذكرها النسطلاني عنب قوله من النوم اله من هامش الأسل

(1)

(١٠) بَابُ قَوْل

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي يَهِيُّ وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطَّيْبُ (١) الْأُعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَبِي الْمَالِيَةِ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ مَنَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بَهِنَّ عِنْدَ الكَرْبِ لاَ إِللَّهِ إلاّ الْمَرْش الْمَظيم لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ بد (" قالَ بُمثَ إِلَى النَّيِّ يَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ بِذُهَيْبَة فَقَسَمَهَا نَصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ بِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ قالَ بَعَثَ عَلَيْ وَهُوَ الْأَثْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْخَنْظَلَىٰ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعِ وَيَيْنَ عُيَيْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَيَيْنَ عَلْقَمَةً بْنَ عُلاَثَةَ الْمَامِرِيِّ ثُمَّ أُحَدِ بني صَنَادِيدَ أَهْلِ بَجُدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ فَأَقْبُلَ رَجُلُ عَائرُ الْمَيْنَيْنِ هْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنتَيْنِ مَخْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَّدُّ اُنَّقَ اللَّهَ فَقَالَ ا النَّيْ يَكِيُّهِ فَن يُطيمُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ فَيَأْمَنَّى ٥٠ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلا تَأْمَنُوني ٧٠ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ۚ يَمْرُفُونَ

الأُونَانِ لَئُنْ أَذْرَكُشْهُمْ لَأَنْتُلَمْهُمْ قَنْلَ عادِ مَرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا وَكِيمْ

عَنْ إِنْ إِهِمِ التَّيْنِيُّ (١٠ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ سَأَلْتُ النَّيَّ مَنْ اللَّهِ

الله تَمَالَى: وُجُوهُ يَوْمَنْذِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ **مَدَّثْنَ**ا مَمْزُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خالة وَهُشَيْمِ (١٠) عَنْ السَّمِيلَ عَنْ فَيْسِ عَنجَرِيرِ قالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّيْ ﷺ إذْ نَظَرَ إِلَى الْفَمَرِ لَئِـلَةَ الْبَدْرِ قَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْفَمَرَ لاَ تُضَامُونَ في رُوْيَتِهِ ۚ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَنْ لاَ تُعْلَبُوا عَلَى "' صَلاَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّسْ وَصَلَاةٍ فَبُلَ غُرُوبِ السُّسْ فَأَفْعَلُوا حَرَثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسْفَ الْبَرْ بُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابِ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَبْسَ بْن أَبِي حازم عَن جَرر بن عَبْد أَلَّهُ قال " قال النَّي عَلِي إنَّكُمْ سَمَّرَونَ رَبَّكُمْ عِيانًا مَرْثُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ أَشِّ حَدَّنَنَا حُمَيْنُ الْجُنْفِي عَنْ زَائِدَةً حَدَّنَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ فَبْسِ بْنِ أَبِي عَازِمٍ حَدُثْنَا جَرِيرٌ قال خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْنَا لَبْدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَرَّرُونَ رَبُّكُمْ يَوْمَ الْفَيَامَةِ كَا تَرَوْنَ هَٰذَا لاَ تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ عَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ عَبْدِ أَلْثِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِبِدَ اللَّيْنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّاسَ قالُوا بَارَسُولَ ٱللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْفِيامَةِ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَىٰ مُعَارُّونَ فِي الْقَمْرِ لَيْئَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لاَ بَا رَسُولَ أَنَّهِ ، قالَ فَهَلْ تُضَارُونَ فِي الشُّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَعَابٌ ، قالوا لاَ يَارَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ أَللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْفَيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَنَّبُمْهُ فَينْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَنْبَّعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَنْبَعُ مَنْ كَانَّ يَمَبُّدُ الطَّواغِيتَ الطَّواغِيتَ ، وَتَبَوُّ هٰذه الْأُمَّةُ فِهَا شَافِعُوهَا ، أَوْ مُنافِقُوها شَكَّ إِبْرَاهِيمُ ۚ فَيَأْتِهِمُ ٱللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَٰذَا شَكَانُنَا حَتَى بَأْتِهَنَا رَبُّنَا وَإِذَا جَاءَنَا (1) رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ وَيَأْتِهِمُ ٱللهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فِيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَثَّبَتُونَهُ ، وَيُضْرَبُ الصّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّم ، فَأَ كُونُ أَنا

() أو هُمَّيَّةِ (ا) عَنْ صَلَاةٍ (ا) عَنْ صَلاةٍ (ا) قال حَرَجَ عِلَيْكَ رَسُولُ أَنْهُ عِلَيْكُ لِللَّهِ (ا) مُثَنَّلُ مِثْنَالُ اللَّهِ (ا) مُثَنَّا مِكْفَالُهُ اللَّهِ

ألبدر فقال م (1) جاءنا . مكذا في النخ طلعددة يدناظ النجر علامة الكشيهي والذي بستفاد من النسطلاني أن الصبر وواية الستمل اه مصحمه (١) كَيْنَامُ لَلُوامِنُ كَافِيْ بِعَمَالِهِ أَوِ الْمُوبَقُ بِعَمَالِهِ (7) (٨) أعطبننك (a)

رَانَتِي أَوَّلَ مَنْ يجيزُهَا (١٠ وَلاَ بَسَكَلُمْ يَوْمَنْذِ إلاَّ الرَّسُلُ ، وَدَعْوَى الرَّسُل يَوْمَنْذِ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلاَليبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ ، هَلْ رَأْ يُمُمُ السَّمْدَانَ ؟ عَالُوا نَمَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْلِهِ السَّمْدَانِ ، فَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَمْلُ ما فَكَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ أَلَٰذُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِمِ فِلَهُمُ الْمُوبَنُ " بَنِي " بِعَمَالِي أُوالُونَنُ " بِمَلِهِ ، قِينْهُمُ الْخُمَرْدَلُ أَو الْجُازَي أَوْ نَحْوُهُ ، ثُمَّ بَتَجَلِّي حَثَّى إِذَا فَرَخَ اللهُ مِنَ الْفَضَاء بَيْنُ الْمِيادِ وَأَرَادَ أَنْ بُحْرِجَ بِرَخْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْنَ اللَّارْاتِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا يَمِّنْ أَرَادَ أَللَّهُ أَنْ يَزَّحَهُ يَّمْن بَشْمَتُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثْرِ <sup>(٥)</sup> السَّجَوِد تَأْكُلُ النَّارُ أَثِنَ آدَمَ إلاَّ أَنْ السُّهُودِ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ أَنْ السُّهُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ أَنتُجِنتُوا فَيُمَبُّ عَلَيْهِمْ مَاهِ الْمَيَاةِ فَيَلَبُّونَ تَحْنَهُ وَكَا تَنبُتُ أَلْمَةٌ في حميل السَّيل ثُمَّ يَفَنُهُ أَللَهُ مِنَ الْفَضَاءَ بَيْنَ الْمِبَادِ وَيَبِنِي رَجُلُ (\*) مُقبَلُ بوَجْمِهِ عَلَى النَّادِ هُوَ آخِرُ أَهُلُ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَن النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ وَشَبَنى رِيحُهَا وَأَخْرَفَنِي ذَكَاوُهما ٧٧ ، فَيَدْعُو اللَّهَ بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُونُ ، ثُمَّ يَقُولُ الله هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيتَ ٥٠٠ ذٰلِكَ أَنْ نَسَالُني غَنْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعزَّتكَ لاَ أَسَالُكَ غَنْرَهُ وَيُمْطِي رَبُّهُ ٢٩ مِنْ مُهُودٍ وَمَوَّاتِينَ ما شَاء فَيَصْرِفُ أَللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ هَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهِا سَكَتْ ما شَاء اللهُ أَنْ بَشَكُتَ ، ثُمَّ بَقُولُ أَىْ رَبِّ فَدَّمْنى إِلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَيَقُولُ ٱللهُ لَهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ مُهُولَاكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَذْ لاَ تَسْأَلَىٰ غَيْرُ الَّذِي أَعْطِيتَ أَبْدًا وَإِبَّكَ بَا أَبْنَ آدَمَ ما أَفْدَرَكُ ، فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ ، وَيَدْعُو أَللَّهُ حَقَّى يَقُولَ هَلْ عَبَيْتَ إِنْ أَفْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْلَلُ فَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لَا وَعِزْتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرُهُ ، وَيُعْطِي ما شاء مِن عُمُودٍ وَمَوَ الْبِينَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فإذَا قامَ

إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ٱنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ۚ فَرَأًى ما فها منَ الْجَبْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَبَسَكُتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُنتَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَى رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ مُهُوذَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ نَسْأَلُ فَيْرَ ما أَعْطِيتَ ، فَيَقُولُ (١٠ وَبْلَكَ يَا أَنْ آذَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَى رَبِّ لاَ أَكُونَ ٣٠ أَشْقَ حَلْقكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْعَكَ أَللهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَعِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ أَدْخُلِ الْجِئَنَّ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ تَمَّنَّهُ فَسَالَ رَبُّهُ وَكَمْ يَ حَتَّى إِنَّ أَلَهُ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ ("كَذَا وَكَذَا حَتَّى أَنْفَطَمَتِ بِهِ الأَمانَىُ قَالَ اللهُ ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُوسَعِيدٍ الخَذرِيُّ مَتَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَبْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَمَالَى قَالَ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ ، قَالَ أَبُو سَبِيدِ الْخُدْرِيُّ وَعَشَرَةُ أَمْثَا لِهِ مَمَّهُ ۚ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، قالَ أَبُوهُرَيْرَةً مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قالَ أَبُوسَعِيد الْحُدْرِيُّ أَشْهَادُ أَنَّى حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنِّي فَوْلَهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ ، قالَ أَبُو هُرَّرُوَةَ فَذَٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ وُخُولًا الجَنَّةَ ﴿ مَرْشُ يَحْيُ بِنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (1) عَنْ خَالِدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَكِ عَنْ زَرِيْدٍ عَنْ عَطَاه بْن يَمَادِ عَنْ أَبِي سَيِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ أَنَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَاَّدُونَ (°° فِي رُوْيَةِ الشَّسْ وَالْقَنَّرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً ؟ قُلْنَا لاَ ، قالَ َ فَإِنْكُمُ لاَ ثُضَارُونَ في رُوَٰ يَقِ رَبُّكُمْ يَوْمَتَذِ إِلاَّ كُمَا تُضارُونَ في رُوَٰ يَبَها ٢٦٠ ثُمَّ قالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبُ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى ما كانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصَابُ الصَّليب مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأَوْتَانِ مَعَ أَوْتَانِيمٍ ، وَأَصْحَابُ كُلُّ آلِهَةٍ مِعَ آلِهَ بِيمٍ (٧٠) ، حَنَّى يَنْفَى مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الله مِنْ بَرّ أَوْ فاجر وَغُبَّرَاتُ مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ ثُمَّ يُوثَى بَجَهَنَّمْ تُعْرَضُ كُأَنَّهَا سَرَابُ (٥٠٠ ، فَيْقَالُ لِلْيَهُودِ ما كُنْتُمْ قَعَبْدُونَ ؟ قالُوا كُنَّا نَعْبُدُ

(1) هكذا شبب في النسخ حبماً للبونينية على فيقول بعده ونبه عليه النسطلاني: معدد

(٢) لاَ أَكُونُ

-----(۳)، ويقول

(٤) أَبْنُ سَمَدِ

(ه) تُصَارُونَ كذا ف اليونينية بالتخليف ق همذا الموضع وما بعده وبالتشديد في الفرع وفي التر بالان أن الماليا

(۱) رُوْ يَشِ

ا المنظأ. (A) ا

(٨) السُّرَابُ

بنسير الافرادو تندم الحديث

و تفسير سورة النساء ملتظ إليهم بنعير الجع المركتيه

أ,"ل مَرُّ

(۸) عَفَعَةً

مــه (۹) فاذا

(١٠) وَ بَنِيَ إِخْوَانِهُمْ

عُزَيْرُ أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَ بْثُمْ كَمْ يَكُن للهِ صَاحِبَة ۚ وَلاَ وَلَهُ فَا ثُرِيدُونَ ؟ قالوا نُريدُ أَنْ نَسْقِينَا فَيُقَالُ أَشْرَبُوا فَيَنَسَافَطُونَ في جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى مَا كُنْهُمْ تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ السِّيحَ أَنَّ اللهِ فَيْقَالُ كَذَّ بَنَّمَ لَمْ يَكُنْ لِذِ مَاحِبَةٌ وَلا وَلَهُ فَمَا ثُريدُونَ فَيَقُولُونَ نُريدُ أَنْ نَسْقِينَا فَيْقَالُ أَشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ (١٠ حَتَّى يَبْقُ مَنْ كانَ يَمْبُدُ ٱللهُ مِنْ بَرْ ۚ أَوْ فَاجِرِ فَيْقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبِسُكُمْ (٣) وَقَدْ ذَهَتَ النَّاسُ ، فَيَقُولُونَ َ الرَّفَاهُمْ ۚ وَتَحَنُّ أَخْرِجُ مِنَّا إِلَيْهِ <sup>(١)</sup> الْبَوْمَ وَإِنَّا سَمِيْنَا مُنَادِيا يُنَادِى لِيَلْعَقْ كُلُّ قَوْمِ عَا كَانُوا يَمْبُدُونَ وَإِنَّا تَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيأْتِهِمُ الْجَبَّارُ (" فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلاَ بُكَلِّمُهُ إِلاَّ الْأَنْبِياءِ فَيَقُولُ (\* هَلْ يَبْنَكُمْ وَيَبْتَهُ آيَةٌ تَمْرُفُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلِّ مُؤْمِن وَيُنْفَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِله ربّاء وَسُمْمَةً فَيَذْهَبُ كَيْا يَسْجُدَ فَيَتُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً ثُمَّ يُؤتَى بالجَسْر فَيُعْمِلُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّم ، فَلَنَا بَا رَسُولَ الله وَما الجَسْرُ ؟ قالَ مَدْحَضَةٌ مَرَّلَة ٥٠٠ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَعَةٌ ٢٠٠ لَمَا شَوْكَةٌ مُقَيْفًا. (١٠ تَسكُونُ بِمَجْدِ يُقَالُ لَمَا السَّمْدَانُ المُوْمِنُ عَلَيْهَا كالطِّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْ يَح وَكَأَجاويدِ الخيل وَالرَّكَابِ فَنَاجِ مُسَلِّمٌ ۖ وَلَاجٍ يَخْدُونُ ۗ وَمَكَدُونُ ۚ فِي لَا جَهَلُمٌ حَتَّى يَمُر ٓ آخِرُهُمُ يُسْعَبُ سَعْبًا فَمَا أَنْتُمْ بِأَشَدً لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَتَّى قَدْ نَبَيَّنْ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن يَوْمَتِنِدَ لِلْجَبَّارِ ، وَإِذَا (١٠ رَأُوا أَنَّهُمْ فَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ (١٠٠ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا بُصَلُّونٌ مَمَنَا وَيَصُومُونَ مَنَا وَيَسْمَلُونَ مَمَنَا ، فَيَقُولُ أَللهُ تَمَالَى أَذْهبُوا فَمَن وَجَدْثُمْ فِي قَلْمِهِ مِثْقَالَ دِينَار مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ ، وَيُحَرِّمُ ٱللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدْمِهِ وَإِلَى أَنْسَافِ سَاقَيْهِ فَبُخْر جُونَ مَنْ عَرَقُوا ثُمَّ يَتُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهُبُوا فَنَ وَجَدْثُمْ فِي قَلْهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَار

فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا ثُمَ يَنُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةِ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ، قالَ أَبُوسَمِيدٍ فَإِنْ (١٠ كَمْ تُصَدِّقُونِ ٣٠ فَأَفْرُواْ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا، فَيَشْفَمُ النَّايِثُونَ وَاللَّالِكَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيتْ شَفَاعَتى فَيَقْبضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْوِجُ أَقْوَامًا قَدِ اَمْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرَ بِأَقْوَاهِ الْجَنَّةِ بِمَالُ لَهُ مَلَّةً الحَيَاةِ فَيَنْشُونَ فِي حَافَتُنِّهِ كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحَبُّهُ فِي جَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْشُوهَا إِلَى جانِب العَنْفَرَة إِلَى " جانِبِ الشَّجَرَةِ فَكَ كَانَ إِلَى الشِّسْ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظلِّ كَانَ أَيْتَصَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوا فَيُحْمَلُ في رقابِهم الْمَوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ فَيْقُولُ أَهْلُ الجُنَّةِ هُوْلاَء عُتَقَاء الرَّحْنِ أَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِنَيْرِ عَمل عَبِلُوهُ وَلاَ خَيْرِ قَدْمُوهُ فَيْقَالُ لَمُمْ لَكُمْ ماراً يَثُمْ وَمِثْلَهُ مَنَهُ \* وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا خَمَّامُ بْنُ يَحْيِيٰ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ يُحْبَسُ الْمُوْمِينُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهِمُوا (\*\* بذلاكَ فَيَقُولُونَ لَو اُسْتَشْفَعُنْنَا إِلَى رَبَّنَا فَيْرِيحُنَا منْ مَنْكَانِنَا فَيَأْنُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ أَنْهُ بِيدِهِ وَأَسكَنَاكُمْ جَنْتُهُ وَأَسْعَبَدَ لَكَ مَلاَثِكَتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْءاء كُلِّ شَيْء لِنَشْفَعْ (\*) لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَقَّى يُريحنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ ، قَالَ وَيَذْ كُرُ خَطِيفَتَهُ الَّتِي أَصابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُعِيَّ عَنْهَا ۚ وَلَكِنِ أَنْتُوا نُوحًا أَوَّلَ نَبِّ بَمَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْل الأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْسَرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَالَةُ رَبُّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَلَكِنِ أَثْنُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرُّخْنِ ، قالَ فَيَأْثُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُمُ إِنِّي لَشْتُ هُنَاكُمُ ۗ وَيَذْ كُلُّ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ ٥٠ كَذَبَّهُنَّ ، وَلَكِن أَثْنُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ أَلَنْهُ التَّوْرَاةَ وَكَالْمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجَيًّا قالَ قَيَاتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنَّى لَسْتُ هُنَاكُمُ

دا) كَافَا لَمُ تَعَدَّقُونِي (\*) تُعَدِّقُوا (\*) والله (\*) والله (\*) يَهُوْ إِلِهُ اللهِ لَكِنَّ كُوْ المُحَدِيثُ مِلُولِهِ (\*) لَشَيْعُ (\*) لَشَيْعُ (\*) لَشَيْعُ

يَذْ كُرُ خَطَيْقَتَهُ أَلَّتِي أَصَابَ قَشْلَهُ النَّفْسَ، وَلٰكِنِ ٱثْتُوا عِيسَٰى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَرُوحَ اللهِ وَكَلِينَهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِسِنَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَلَـكِنِ أَثْتُوا كُمُّذًا يَكِ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي \* ۚ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى في دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعُنِي ما شَاءَ أَللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، فِيَقُولُ أَرْفَعُمْ تُحَمَّدُ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعُ لَنُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَ ، قالَ فَأَرْفَمُ رأأسى فَأَثْنِي عَلَى رَبِّى بَنَنَاهِ وَتَحْمِيدِ 'يَهَلَّنُنِيهِ '' فَيَحَدُّ بِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ قالَ قَنَادَةُ وَسَمِنْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ كَأَخْرُجُ كَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَذْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ثُمُ أَعُودُ \*\* فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَذُ فِي عَلَيْهِ فَإِذَارِ أَيُّنُهُ وَفَتْ سَاجِدًا فَيَدَقُنِي ما شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعْ ثُمَّذُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ تُشَقّعْ وَسَلُ تُعْطَ ، قالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَمْنِي عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَحْسِيدٍ يُمَلِّمُ أَشْفَتُمْ فَيَحُدُّ فِي حَدًّا كَأَخْرُجُ فَأَدْخَلُهُمُ الْجِنَّةَ قالَ قَنَادَةُ وَسَمْتُهُ ﴿ يَقُولُ فَأَخ . فَأُخْوِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبَّى في دَارِه فَيُؤِذَنُ لِي عَلَيْدِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَتْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي ما شَاءَ أَلَّهُ أَنْ يَدَعَني ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعُ ثُمَّذُ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعُ ثُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، قالَ فَأَرْفَهُ رَأْسي ، فَأْثَن عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَخْسِيدٍ يُمَلِّئِيهِ، قال ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ۖ فَأَخْرُجُ ۖ فَأَدْخِلُهُۥ الْجَنَّةَ ، قالَ فَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة حَتَّى ما يَبَثَّىٰ فِي النَّادِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُلُودُ ، قالَ ثُمَّ تَلا لْدُه الآية : عَنِي أَنْ يَبْقُنْكَ رَبِّكَ مَقَامًا تَعْمُودًا ، قال : وَهَٰذَا الْقَامُ الْمُنْوَدُ اللَّهِ وُعَيِّنَهُ نَدِينَكُمُمْ ﷺ مَرَثْنَا هُبَيْهُ أَلَهِ بْنُ سَنْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَى عَنَى حَدَّثَنَاأ عَنْ صَائِلِمٍ عَنِي أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّتَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ

(ز) فَتَأْثُونَ بالمُونَةِ (۱) مُمُّ الْفَصَّرُ المُّرِّةِ

أَرْسَلَ إِلَىٰ الْأَنْصَارَ فَجَنَعُهُمْ فِي ثُبِّةٍ وَقَالَ لَهُمُ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا الله وَرَسُولَهُ مُكَمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيُّ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ يَكِ إِذَا مَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قالَ اللهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَنْدُ أَنْتَ فَيْمُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِهِنَّ وَلَكَ الْحَمَٰدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْض وَمَن فِهِنَّ أَنْتَ الْحَنُّ وَقَوْلُكُ الْحَنُّ وَوَعْدُكَ الْحَثُّى وَلِقَاوُكَ الْحَثُّى وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَنُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ الَّهَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَمَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خاصَنْتُ وَبِكَ مَا كَنْتُ ۚ فَأَغَفُرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَمْرَرْتُ وَأَمْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَغْلَ بِهِ مِنْي لاَ إِنَّهُ إِلاًّ أَنْتَ \* قَالَ أَبُوعَبْد أَنَّهُ قَالَ " قَيْسُ بْنُ سَعْدِ وَأَبُو الرُّكِير عَنْ طَاوُسِ قَيَّامُ ، وَقَالَ مُجَاهِدُ الْقَيْوِمُ الْقَائِمُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ ، وَقَرَّأُ مُحمَّرُ الْقَيَّامُ وَكَلاَهُمَا مَدْحُ صَرَّتُ يُوسُف بْنُ مُوسِى حَدْثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّتَنِي الْأَعْمَسُ عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَايِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكَلُّهُ رَبُّهُ لِبْسَ يَنْنَهُ وَيَيْنَهُ ۚ تُرْجُمَانُ وَلاَ حِجَابُ ٢٦ يَحْجُبُهُ ﴿ مَرْضًا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِينِ بْنُ عَبْدِ الصِّنَّدِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ فَبْسِ عَنْ أَبِيهِ عَن النَّيْ يَنْكُ قالَ جَنْنَانِ مِن فِصَّة آنِيتُهُما وَما فِيهما وَجَنَّانِ مِن ذَهَبَ آنِيتُهُما وَما فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبُّهِمْ ۚ إِلَّا رِدَاهِ الْكِيْرِ (\*) عَلَى وَجْمِهِ ف جَنَّةِ عَدُنْ وَرَثُ الْحُينَدِيُّ حَدَّتَنَا شُفْيَانُ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَفْيَنَ وَجامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِيدٍ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ أَفْتَمَلَحَ مَالَ أَشْرِي مُسْئَلِم بِيَتِينِ كَاذِبَةٍ لَـنِيَ ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَاكُ ، قال عَبْدُ اللهِ ثُمَّ قَرَّأَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ لِكَ مِنْ كِنَابِ اللهِ جَلَّ ذَكْرُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَدِ اللهِ

سه (۱) حدثنا (۲) وتأثر (۲) ذكر في اللسم أن و وواية الكشمين ولاحاب الم من هامش الاسل (۵) ألسكيتر كاه

وَأَيْمَانِهِ ۚ ثَمَا قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لَاخَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ الآيةَ وَشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَدٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ تَحْرُو عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّي عَلَىٰ قال ثَلَاثَةٌ لاَ يُسَكِّلْمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلُ حَلَفَ عَلَى سَلَّمَةَ (١) لَقَدْ أَعْطَى مِمَا أَكُثَرَ يِّمَا أَعْطَى وَهْوَ كَاذِبٌ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَهْنِي كاذِيَّةٍ بَعْدَ الْمَصْر لِيَقْتَطِعَ مِمَا مال أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلُ مَنَعَ فَصْلَ مَاه فَيَقُولُ أَلْلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَوْمَ أَمْنَمُكَ فَضْلَى كَا مَنَمْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَمْمَلُ بَدَاكَ مَرْثُ الْمُخَذُ أَيْنُ الْنَتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّالِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن أَتَّمْ عَن أَبْن أَبِي بَكْرَةً عَن أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّيِّ عِنْ قَالَ الزَّمَانُ قَد أَسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلْهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السِّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهِرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلَاثُ " مُتَوَالِياتُ ذُوالْقَمْدَة وَذُو الْحَجَّةِ وَالْحُرِّمُ وَرَجَبُ مُضَرّ الَّذِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ ، أَيُّ شَهْر هٰذَا ؟ مُلْتَا أللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى طَنَتًا أَنَّهُ بُسَيِّهِ مَنْ أَسْهِ، قالَ أَلِسُ ذَا الحَيَّة قُلْنَا بَـلَى ، قالَ أَيُّ بَلَدِ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَهْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى طَتَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِشَيْرٍ أَشِيهِ ، قالَ أَبْسَىَ الْبَلْدَةَ ؟ قَلْنَا بَلَى ، قالَ فَأَيُّ يَوْمِ هَذَا ؟ قُلْنَا أَثُّهُ وَرَسُولَهُ أَغْلَ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُمَمْيِهِ بِنَيْرُ أَسْهِ ، قالَ أَلِيْسَ يَوْمُ النَّحْ فُلْنَا بَلِّي ، قالَ فَإِنْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ ، قالَ نُحَمِّدُ وَأَحْسِبُهُ قالَ وَأَعْرَاصَكُمُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمُكُمْ هَاذًا ، في بَلَدَكُ هَٰذًا ، في شَهْرُكُمْ هَٰذًا ، وَسَتَلْقَوْنُ رَبُّكُمْ فَبَسْأَلُكُمْ عَنْ أَخَالِكُمْ أَلاَ فَلاَ تَرْجُمُوا بَعْدِى مُلاِّلاً يَضْربُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ ، أَلاَ لِيُنْلِغِ الشَّاهِدُ الْنَائِبَ ، فَلَمَّلَّ بَعْضَ مَنْ يَتْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى ٢٣ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ ، فَكَانَ مُحَدُّ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّيْ فَا ثمَّ قالَ : أَلاَ هَلَ بَلَنْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلِّنْتُ ﴿ إِلْبِ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ

(ا) مانته (۱) نگرنه (۱) ازمی که

رَحْمَةَ أَلَدُ قَرِيبٌ مِنَ أَلْحُسْدِينَ مِرْشِنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الهم من أبي عُمُهٰ لَذَ عَنْ أُسَامَةَ قالَ كَانَ أَبْنُ لِبَمْضَ بْنَاتِ النِّيِّ عَلَيْكَ بَقْضِي ١١٠، فَارْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ بَأْنِهَا ، فَأَرْسَلَ إِنَّ بِيْهِ ما أَخَذَ ، وَلَهُ ما أَعْطَى ، وَكُلُّ إِلَى أَجّل مُسَمِّى ، فَلَتَصْبَر وَلَيْخَسِّب ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، فَأَفْسَمَتْ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ أَلَهُ عَ وَقُدْتُ مَمَّهُ (1) وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِ وَأَنَّ بْنُ كَتْبِ وَعُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ الصَّبَّى وَنَفْسُهُ تَقَلْقُلُ فِي صَدْرِهِ حَسِبْتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَلَةُ "، فَتِكُىٰ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ فَقَالَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ أَنْبُكِي ، فَقَالَ إِنَّا يَرْحَمُ أَللهُ مِنْ هِبَادِهِ الرُّحَاءِ مَرْثُ عُبَيْدُ أَلْهِ بْنُ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ حَدَّثْنَا أَبِي مَنْ صَالِحٍ بُنِ كَبْسَانَ مَنِ الْأَعْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَءَ مَن اللَّيْ ﷺ اللَّهُ اللَّه أَخْتَصَمَّتِ الْجِنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَّبِّها ، فَقَالَتِ الْجِنَّةُ يَا رَبِّ مالْهَا لا يَدْخُلُها إلا مُمتَفاه النَّاسِ وَسَقَطْهُمْ ، وَقَالَتِ النَّارُ يَمْنِي أُورُاتُ بِالْمَسَكَبْدِينَ ، فَقَالَ ٱللهُ تَعَالَى الْمَجْنَةِ أنْت رَحْقِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أُمِيبُ بِكِ مِنْ أَشَاء وَلِكُلُّ وَاحِدَةِ مِنْكُما مِنْكُمَّا مِلْوْهَا ، قال مَأْمَا الجَنَّةُ ۚ فَإِنَّ إِنَّهُ لاَ يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْفِيقُ لِلنَّادِ مَنْ يَشَاهُ فَيُلْقُونَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَزِيدٍ ثَلاَثًا حَتَّى بَضَعَ فَيهَا فَنَمَتُهُ فَتَمْشَلُي ، وَيْرِيُّهُ بِمُضْهَا إِلَى بَعْضِ وَتَقُولُ قَطْ نَطْ فَطْ ﴿ مَرْشُنَا حَنْصُ بْنُ مُحْرِّ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً غَنْ أَنِّس رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ عَن (" النَّيِّ لِنَّا اللَّهِ عَالَ لَيُصِيبَنَّ أَفْرَاماً سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِلْمُنُوبِأُمِا يُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ يُدْخِلِهُمُ ٱللهُ الجَنَّةَ بَعَشْلِ رَحْمَتِهِ بِقَالَ كَمْمُ الجَهَنَّيْوْنَ وقال عَمَامُ حَدَّثْنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ عَن النَّيْ عَلَيْنٌ ﴿ (\*) غَوْلُ أَشْ تَعَالَى: إِنْ ألله يُشيكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ أَذْ نُرُولاً مَرْثُ مُولِي مَدَّنَّنَا أَبُوعَوَانَةً عَن الْأَخْمَافِي مَنْ إِبْرَاهِمِ مَنْ مَلْقَمَةَ عَنْ مَنْدِ اللهِ قالَ جاء ( ) حَبْرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلْ

(1) يشخي (۲) يشخي (۲) وَتَمَّدُ مَكَادُ (۳) أن النبي (۵) بالم قوال (۵) بالم قوال قال في اللسم بينيع اللبدة ويجوز كمرها بدانا موسدة وحر صاحم المتارف أنه جبيل قال وهو المسبف على وفي ألم في المواات با إلى وفي المرك الذي الوالية إلى وفي المرك الذي الوالية إلى وفي المرك الذي المواات بين إلى المواد في المرك الذي المواات بين إلى وفي المرك الذي المواات بين

(١) الحَلَائِقِ . الزواية اليونينية (r) بَابُ ما جاء (٣) ذكر في الناج والقسطلاني أن في رواية الكشيهني الستوات (٤) ويحكَّدُمْهُ قوله تعالى ولقد سيقة (٧) يقول . (٨) الصنوق . كنا عو فالنسخ المتسعة بيدنا وطية شرح النسطلان وابن سبم ورست الكابة في نس عدانة ن سالم نيعاً ليونينية المدق بتشديدالدال وأللق مها واو كأنه **إشارة إلى** روانتن فالكلبة ادممحه (١) كذا في اليوعنيــة والنرع وفي بسنن الاسول المحيحة أو أربعين لية أم من عامش الأمل (١٠) يَبْعَثُ لَهُ اللَّهُ

فَقَالَ يَاكُمُذُ إِنَّ ٱللَّهَ يَضَعُ السَّمَاء عَلَى إِصْبَيعٍ ، وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَيعٍ ، وَأَ فَجْبَالَ عَلَى إِصْبَيعِ وَالشَّجِرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَسَائُرَ الخَلْق ( ) عَلَى إِصْبَعِ ، ثُمَّ يَقُولُ بِيدِهِ أَنَا لَلَكُ فَضَحِكُ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ وَقَالَ : وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدْرِهِ \* "مَا جَاء في تَخْلِيق" السَّمْوَات وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَلَائِنِ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارُكُ وَتَمَالَى وَأَمْرُهُ وَفِسْلِهِ وَأَمْرِهِ (1) وَهُوَ الْحَالِيُ هُوَ الْكُونُ فَالْ غَالُونَ وَمَا كَانَ بفينه وأمره وتَخليقه وتَكُوينهِ فَهُو مَفْعُولُ عُلُونٌ مُكُونٌ مَرَثُ مَرَثُ سَيدُ بنُ أَي عَرْيَمَ أَخْبُونَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَيْرِ عَنْ كُرَيْب عَن أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ مِيْمُونَةَ لَيْلَةً ۖ وَالنِّيُّ ﷺ عِنْدَهَا لِإَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عِنْ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ (٥) فَمَّدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَرَأُ إِذَّ في خَلْق السَّمْ إِنَّ وَالْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لِأُولِي الْالْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأُ وَأَسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْتَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَكْ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَكْمَتِيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِيتُنَا لِمِبَادِنَا المُرْسَلِينَ مَرْشَ إِسْمُعِيلُ حَدَّتَني مالكُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنَ الْإُعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ لَّمَا قَضْى أَللهُ الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدُهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَي وَرَثْنَ آلامُ حَدَّثْنَا شُفْبَةً حَدَّثْنَا الْاغْمَشُ تَعِمْتُ زَبْدَ بْنَ وَهْبِ تَعِمْتُ عِبْدَ اللَّهِ بْنَ سَنعُودٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ ٬٬٬ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الصَّدُوقُ ٬٬٬ وَذُ خَلْنَ أَحَدَكُمُ مُجْمَعُ فِي يَعَلَٰنِ أُمَّةٍ أَرْبَعِينَ بَوْمًا وَأَرْبِعِينَ (٥٠ لَيْنَاةٌ ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةٌ مِثْلَهُ ثُمَّ يَكُونُ مُصْفَقَةً مِثْلَةً ، ثُمَّ يُبْمَتُ (٥٠٠ إِلَيْهِ اللَّكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ فَيَكْتُبُ ِزْفَةُ وَأَجَلَةُ وَمَمَلَةُ وَشَقَى أَمْ سَمِيدٌ ، ثُمَّ بَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ۚ فَإِنَّ أَحَدَكُم ۚ لَيَمْلُ بِمَلَ

أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ (١٠ يَمْنَهُا وَيَبْنَهُ إِلاَّ ذِرَاءُ فَيَسْنِيُ عَلَيْهِ الْكِيَابُ فَيَمْنُلُ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِن أَحَدَكُمُ لَيَمْنَلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَّا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاحٌ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْسَكِيَّابُ فَيَعْمَلَ مَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ بَاجِبْدِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تزُورَنَا أَسْكُمْنَ مِمَّا تُزُودُنَا فَلَوَكُتْ: وَمَا تَتَدَّلُ إِلاًّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا إِلَى آخِرِ الآيَةِ قالَ هٰذَا (٢٠ كَانَّ الجَوَابَ لِحُمَّدِ عَلَيْ مَرْثُنَا يَضَىٰ حَدَّثَنَا وَكِيمُ عَن الْأَخْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشي فى حَرْثِ (\*\* بِالْدِينَةِ وَهُوَ مُشَكِئُ (\*) عَلَى عَسِيبٍ فَرَ بِقَوْمٍ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لَبَعْض سَاوهُ عَن الرُّوحِ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ عَن الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى الْعَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ فَطَنَئْتُ أَنَّهُ يُوخِي إِلَيْهِ فَقَالَ : وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض **مَدِّثُنَا** إِنْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِى الزُّنَادِ عَنَ الْأَعْرَبِمِ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَخِرِ أَوْ غَنِيمَةٍ ﴿ مَرْثُنَا أَخَدُ بُنُ كَثِيرٍ حَدُّنَا عَنْ أَبِي وَائْلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّيِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَائِلُ حَيَّةً وَيُقَائِلُ شَجَاعَةً وَيُقَائِلُ رِبَاءٍ فَأَيْ ذَٰلِكَ فَ سَبَيلِ اللهِ قالَ مَن قَاتَلَ لِتُتَكُونَ كَلِمَةُ ٱللَّهِيَ الْمُلْيَا فَهٰوَ فِيسَبِيلِ ٱللهِ بِاسِ طَرُّتُ اللهُ عَنْ عَبَادٍ حَدَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُمَيْدٍ مَنْ إِنْمُسِلَ عَنْ قَبْس

(1) كالمتتا (2) كلاستا (3) شوستي (4) شوستي (5) شوستي (6) شوستي المنا في بسن النبخ عيا لا في بسن النبخ عيا المنا أبان موكن الحالب وحكن المحلمة (6) إذا أرداه المنا (6) إذا أرداه المنا المنا المنا عيه إذا المنا إذا إذا هي أي ذر أن إطال إنها أساط عيه إذا الله إطال إنها أساط عيه إذا الله إطال أو يكون ويكون وقس إطال أو يكون ويكون وقس

أوبد الروزي اه

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِنْتُ النِّيِّ عَلَيْكِيَّ يَقُولُ لاَ يَوَالُ مِنْ أُمِّتِي قَوْمٌ طَاهِرِينَ عَلَى مَدْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ هَا نِينَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ ﷺ بِقُولُ : لاَ يَزَالُ بأَمْرِ ٱلله مَا يَضُرُّهُمُ (١) مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ (١) مالك يزعمُ أنَّهُ سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ وَمُعْ بِالشَّامِ مَدَّث أَبُو الْبَتَانِ حُسَنْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ وَقَفَ النَّيْ عِنْ عَلَى مُسَيِّلِمَةً فِي أَصَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْفَى هَٰذِهِ الْقَطْمَةَ مَا أَعْطَيَتُكُما وَلَنْ تَمْدُوٓ أَمْرَ اللهِ فيكَ وَلَنْ أَدْبَوْتَ لَيَمْقَرَنَّكَ اللهُ أَنْ إِسْمُولِلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً هَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّيْ يَلِكُ في بَعْض حَرْثِ ٢٠ اللَّدِينَةِ وَهُوْ يَتَوَّكُأْ عَلَى عَسب مَّعَهُ فَرَرْنَا عَلَى نَفَر مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُم ْ لِبَعْض سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيء فيهِ بشَيْءِ تَكُرَ هُولَةٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ إلَيْدِ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّيْ عَلَيْ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بُوحَى إليهِ، فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّى وَمَا أُونُوا ( ) مِنَ الْبِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (٥) قَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى ؛ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا قالَ الْأَعْمَشُ هٰكَذَا فِ قرَاءَتِنَا الكُلِماتَ رَنِي لَنَفُدُ (٢) الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِنْنَا عِفْله مُدَدًا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَهَرَةٍ أَفَلَامٌ ۖ وَالْبَعْرُ بَكْدُهُ مِنْ يَهْدِهِ سَبْمَةُ أَمْحُر ما نَهَدَتْ كَلِمَاتُ ٱلله ، إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

أَمُنْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ٢٣ يَعَلَّلُهُ خَثِيثًا وَالشَّئْسَ وَالْغَمَرَ وَالنَّجُو

(و) لاَ يَضُرُّونُهُمْ (r) خَذَلَهُمْ (r) خَزَلُهُمْ (r) حَزَلُثُ بِاللَّهُ

(۲) حرب بالدينو م.
 حَرَّ ثَاأُو حَرِّ بِاللَّدِ بِنَةِ
 هذا منتفى وسم النسخ
 المتبدة وى النسطلاني ما

الله فالعرب (1) قال في الفتح ووقع في الم وواية الكشميهي وما أوتيتم وفق الفراءة المثمورة ألمادم

> ميم (٠) تَابُ نَوْالِ

(1) إلّي فَوَالِهِ
 ليس عليها علامة في اليونينية
 وظاهر أنها روابة أبي ذي

(٧) الْآيَةَ

مُستَخَرَات بأنره أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ أَلَهُ رَبُّ الْمَا لَمَنَ (') مَرْشِ عَنْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالِك عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي مُرَرْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلَّهُ عَلَّى قَالَ تَكَفَّلَ أَللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ يَبْتِهِ إِلاَّ الْجِهَادُ في بيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِيَتِهِ (\*\* أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ من أَخِر أَوْ غَنيِمَةٍ ۞ (\*\* قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : تُونِّي الْمَلْكَ مَنْ نَشَاهِ ، وَلاَ تَقُولَنَّ لشَيْء إنَّى فاعل ذلك عَدًا إلاَّ أَنْ يَشَاء أَللُهُ ، إِنَّكَ لاَ تَهْدى مَنْ أَحْبَنْتَ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدى مَنْ يَشَاهِ ، قالَ سَعِيدُ بْنُ المسَبَّبِ عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ ، يُرِيدُ أَلَثُهُ بِكُمُ الْبُسُرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴿ وَمُرْتَنَّا مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَرْبُرَ عَنْ أَنَسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلِي إِذَا دَعَوْثُمُ أَلَهُ ۚ فَأَعْرِمُوا فِي الدُّعَاءِ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ ۗ إِنْ شِلْتَ فَأَغْطِى فَإِنَّ أَلَهُ لَا مُسْتَكُرهَ لَهُ مَرْثُ أَبُو الْمَان أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ حَدَّنَنَي أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِ عَنْ شُلَيْهَانَ عَنْ بُحَدٍّ بْن أَبِي عَتِيق عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِما السَّلامُ أَخْبَرَهُ أَنْ عَلَّى بْنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله عَلِيُّهُ لَيْمَاةً فَقَالَ لَهُمُمْ أَلاَ تُصَاَّونَ ، قالَ عَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيدِ ٱللهِ وَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَنَنَا بَمَنَنَا فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَم يرجع إِلَّىٰ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرُ يَضَرِبُ نِغَدَهُ وَيَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَالُ أَكْفَرَ شَيْء جَدَلًا مِرْثُ مُمَدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بنُ عَلَى عَنْ عَطَاء بن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى : مَثَلُ المُؤْمِن كَشَل خامَةِ الرَّرْعِ بَـنَىءِ وَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ أَتَنَهَا (١٠ الرَّبحُ ثُـكَفَئْهُمَا ۖ فَإِذَا سَكَنَتِ أَعْتَدَلَتْ وَكَذَٰلِكَ الْمُؤْمِنُ بُكَغَفّا ۚ بِالْبَلَاء ، وَمَثَلُ الْكَافِي كَمَثَلَ الْأَرْزَةِ صَمَّاءٍ (\* مُمُتَدِلَةٌ "

(1) سَحَّرَ ذَلُّلَ (2) سَحَّرَ ذَلُّلَ (3) بَّلِهُ فِي النَّهِيثَةِ (4) بَلْهُ فِي النَّهِيثَةِ إِلَّا أَنْ بَثَاءَ أَنْهُ وتَوَلِي اللهِ (4) اتناهى (5) اتناهى بالمينا نبنا ليونين ضبط بالمينا نبنا ليونين ضبط ساه معتناه بالمر والنسخ الني

مع تنوين صعاء في حالة النصب اه مصححه لكن الصواب في العربية أن لا ينون اه نَّى يَقْصِيهَا اللهُ إِذَا شَاءَ مِرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِيعٍ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزَّهْرِيُ ' بْنُ عَبْد أَنَّهُ أَنْ عَبْدَ أَنَّهُ بْنَ تُحْمَرَ رَضَىَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمَتُ رَسُولِ أَلَّهِ مَنْ قَالَمُ عَلَى الْمُنْجَرِ ﴿ إِنَّا بَقَاؤُكُمُ فِما ٣ سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْامَرِ كَا لاَةِ العَمْرِ إِلَى غَرُوبِ الشَّسْ أَعْطَىَ أَهُلُ النَّوْرَاةَ النَّوْرَاةَ فَمَعَلُوا بِمَا حَتَّى أنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَبَرُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطاً فِيرَاطاً ، ثُمَّ أَعْطَىَ أَهْلُ الْإِنْجِيل الإنجيل فَعَبَلُوا بِهِ حَتَّى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أَعْطيتُمُ الْقُوْآنَ فَمَمِلْتُمْ ۚ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّنْسِ فَأَعْطِيتُمْ ۚ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا كُنْزُ أَجْرًا (\*) قالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمُ مِنْ أَجْرِكُمُ \* (\*) مِنْ شَيْء قَالُوا لاَ فَقَالَ فَذَٰلِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاء ۚ مِرْثُنَا عَبْدُ أَلَٰهِ الْمُسْنَدِئُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَمْتُ رَسُولَ أَنَّهُ عَلِينٌ فِي رَهُمُ فَقَالَ أَبَايِمُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكُوا بِأَنَّهِ شَبْنًا وَلا تَشْرِقُوا وَلاَ تَزْ نُوا وَلاَ تَقَتْلُوا أَوْلاَدَكُمُ وَلاَ تَأْتُوا يَهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَمْشُونِي (٦٠ فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفَي مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمِنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَأَخِذَ بِهِ فِي ٱلدُّنْيَافَهُوَ لَهُ كَفَارَةٌ وَطَهُورٌ ، وَمَنْ سَتَرَهُ ٱللهُ فَذَلِكَ إِلَى الله إِنْ شَاء عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ﴿ مَرْثُنَا مُعَلِّى بَنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۗ أَن نَبَى اللَّهِ سُلَيْانَ عَلَيْهِ السَّارَمُ كَانَ لَهُ سِيُّونَ أَمْرَأَة فَقَالَ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائَى فَلْيَغْمِلْنَ ٣٠كُلُ أَمْرَأَةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِل ف سَبيل الَّذِهِ فَطَافَ عَلَى نِسائِهِ ۚ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهِنَّ إِلاَّ أَمْرَأَهُ وَلَدَتْ (٨٠ شِقَّ غُلاَمٍ \* قالَ نَيْ اللهِ

أَلله حَ**رَثُنَا** مُحَدُّ<sup>رُه</sup>ُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَلَىٰ حَدَّثَنَا خَالِدُ الحَذَاءِ عَنْ مِكْرِمَةَ عَن

(۱) يغوله (۲) يغوله (۲) نيسن (۲) أمالا

(i) جَزَاء

(٠) مِنْ أَجُورِكُمْ شَيْهُ

مـــ (1) نيموا (۷) فَلْبَخْمِلْنَ

كنا هو بالتعية والتوقية في اليونية له من مامش الاصلوفاالسطلالىطلالى يكون اللاين وتخفيف النون وقد ينتطلا وتشسده النون وكذك ضبط قولم وتلدل له مصححه

كذا في اليونينية من تحدير رتم عليه اله من حامش الأصل وفي التسطلان أنه ابن سلام كما قاله ابن السكن أو هو ابن المنفي اه

أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٌّ يَمُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْمِنَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ أَلَنْهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَائِيُّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَقُورُ عَلَ شَيْعَرَ كَبِيرِ تُويرُهُ الْقُبُورَ، قالَ النَّيْ ﷺ فَنَعَمْ إِذَا حَدَثُنَا أَبْنُ سَلاَمَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ عَنْ حُمِيَيْنِ عَنْ عَبْد أَلَهُ بْن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَن الصَّلَاةِ قَالَ النَّيّ ع إِنَّ أَلَتْ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء وَرَدَّهَا حِينَ شَاء فَقَضُو احْوَالْجُهُمُ وَتَوصُّوا إلى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَيْتَصَّتْ فَعَامَ فَصَلَّى حَرَثُ ايَحْيى ابْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ عَن أَيْن شِهاَب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَجِ وَحَدَّثَنَّا إِنْمُعِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَفْانَ عَنْ تَحَدِّ بْنِ أَبِي عَيْنِي عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْد الرَّحْمٰن وَسَعِيد بْن المُسَبِّبُ أَنَّ أَبًا حُرَرُةً قال : أَسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْسَلِينَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْبَهُودِ ، فقالَ لَلُسْلِمُ وَالَّذِي أَمِنْطَنَىٰ تُحَدًّا عَلَى الْعَالِمَانِ فَي فَسَم يُقْسِمُ بدٍ ، فَقَالَ الْبَهُودِيُّ وَالَّذِي أَمْ صَلَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِلَينَ ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَاكِ ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيّ ، فَذَهَبَ الَّهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِم ، فَقَالَ النَّيُّ عِنْ لَا تَغَيَّرُونِي عَلَى مُوسِى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْفَقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ۚ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفيتُ فَإِذَا مُوسِى بَاطِين بِجَانِبِ الْمَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَمِنَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ بِمِن أَسْتَثْنَى أَلَهُ مِرْثُ إِسْعُلَى بْنُ أَبِي عِبِيلِي أَخْبَرَ لَا يَزِيدُ بْنُ هَادُونَ أَخْبَرُ مَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بن مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ المَدينَةُ يَأْتِهَا ٱلدَّجَّالُ فَيَحِدُ المَلاَثَكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا ٱلدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَوْثِثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَى أَبُوسَكَمَّ بنُ عِنْدُ الرَّحْنَ أَنَّ أَمَّا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهُ عَنَّى لِحَلَّ مَن دَعْوَةٌ فَأَرِيدُ إِنْ شَاءَ أَقَهُ أَنْ أَخْتَنِيَ <sup>(1)</sup> دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لِإُمْنِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ **مَرْثُ** بَسُرَمُ بْنُ صَفْوَانَ

(۱) أُخَيِّق .كفا هو في البونينية من غسبر همزةاه من هاسش الأضل (۲) مَلَامِينَ بَنِي

بْنِ جَبِلِ اللَّحْمَيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمَدْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسَبِّد أَبِي هُرَوْرَةَ قَالَ قَالَ رَحُولُ (١٠ أَلَهُ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائُمْ رَأَ يْتَنِي عَلِي قَلْبِ فَنَزَعْتُ ما شَاءَ اللهُ أَنْ أَزْ مَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَنْ أَبِي فَعَافَةَ ۚ فَازَمَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَانِي وَفِي زَيْجِهِ ضَمْفُ وَاللَّهُ يَنْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا مُحَرُّ فَأَمْتَعَالَتْ غَنْ بَا كَلِّمْ أَرَّ عَبْقَريًّا مِنَ النَّاس يَقْرِى فَوِيَّةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَةُ بِعَطَن حِ**قَرَثُنا كُمِثَّةُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّث**َنَا أَيْهِ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِي قالَ كانَ النِّي عَنْ إِذَا أَتَاهُ السَّاالُ ، وَرُكِا قَالَ جَاءُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ أَشْفَتُوا فَلْتُوْجَرُوا وَقَضَى أَلْلَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاء " مَرْثُ يَمْي حَدَّثْنَا عَبْدُ الزَّاقِ عَن مَعْتَر عَن مُمَّامِ مَعِمَ أَبَا هُرَيْرَءٌ عَنِ النِّيِّ ﷺ قالَ لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ أَغَفُو لِي إِنْ شِيغْتَ ٱرْتَحْنَى إِنْ ا عَيْثَ ، أَزَنْفِي إِنْ شِيْفَ ، وَلِيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ بِفَكِّنُ مَا يَشَاءِ لاَ مُنكُوهُ لَهُ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّدِّ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْص عَمَّزُو حَدَّثَنَا الْأَوْزَاهِي حَدَّثَنى أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَمْنِيَ أَلْهُ (١) فَأَوْحَى آلله عَنْهُمَا أَنَّهُ غَارَى هُوَ وَالْخُرُّ بْنُ فَبُسْ بْنِ حِصْنِ الْفَرَّارِيُّ فِي صَاحِبٍ مُوسَى أَهُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِما أَبَيُّ بْنُ كَنْ الْأَنْسَارِيُّ فَدَعاهُ أَنْ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَّا وَصَاحِي هٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِنِّي لُفِيِّهِ ۚ هَلْ سَمِفْتَ رَسُولَ أَفْهِ ﷺ يَذَكُرُ شَأَنَهُ ؟ قالَ نَمَمْ ، إِنَّى سَمِتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ يَقُولُ ؛ يُبْنَا مُوسَى في مَلَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَهُ رَجُلْ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَغْلَمَ مِنْكَ فَقَالَ مُوسَى لاً ، فَأُوحِيَ (\*) إِلَى مُوسَى بَلِي عَبْدُنَا خَضَرْ ، فَسَأَلَ مُومِني السَّبْيِلَ إِلَى لُقَيِّو بَّفِمَلَ أللهُ لَهُ الحوتَ آيَةَ وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَأَرْصِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَسَكَانَ مُوسَى يَنْبُعُ أَثْرَ الحَوْتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ فَنَي مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْمَنَا إِلَى

الصَّخْرَة كَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، قالَ مُوسَٰ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثارِهِمَا فَصَصاً فَوَجَدَا خَضِراً وَكَانَ مِنْ شَأْنِهما ما فَصَّ اللهُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَكَى بِونُسُ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ تَنْزِلُ عَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كَـنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْسَكُفُر يُرِيدُ الْمُحَصَّبَ حَرَثْنَا مَبْدُ الله بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَنِنُ عُيَيْنَةَ ۚ هَنْ تَمْرُو عَنْ أَبِي الْمَبَّاسِ هَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ (١) مُمَرَّ قالَ حاصَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَهْلَ الطَّانِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ (\*) إِنْ شَاءَ أَلَلُهُ فَقَالَ الْسُلِمُونَ تَقَفُّلُ وَلَمْ نَفَتَحْ قَالَ فَأَغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَفَدَوْا فَأَصا بَعْهُمْ جِرَاحاتْ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا إِن شَاء أَلَثُ وَسَكَأَنَّ ذَٰلِكَ أُعْبَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ تَمَالَى : وَلاَ تَنْفُرُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبهم قالُوا ماذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبَيرُ ، وَلَمْ يَقُلْ مَا ذَا خَلَقَ رَبْكُمْ ، وَقَالَ ا جلَّ ذِكُرُهُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَتُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنِ أَبْنِ مَسْتُودٍ إِذَا تَكَلَّمُ ٱللهُ بِالْوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَّمْوَاتِ شَيْئًا كَإِذَا فُزَّعَ هَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ (٣) الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ (\* ) وَنَادَوْا ما ذَا قالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الحَقَّ ، وَيُذْكُرُ عَنْ جابر عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن أَنِيس قالَ سَمِعْتُ النَّيِّ يَتَّكُ : يَحْشُرُ أَلَّهُ الْمِادَ فَيُنَادِيهِمْ بصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَكُمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا اللَّكِ أَنَا الدَّبَّانُ ﴿ وَرَكُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ مَنْ مَمْرُو مَنْ عِكْرِمَةً مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النِّيِّ ﷺ قَالَ إِذَا فَضَى أَلَنَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاهِ ضَرَّبَتِ اللَّا ثِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْمًا نَا (٥٠ لِقَوْلِهِ كَأْنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَ آنِ ، قالَ عَلَى ۚ وَقالَ غَيْرُهُ صَفَوَ ان يَنْفُذُهُمْ ذَٰلِكَ ، فإذَا فُزَّعَ

(١) كذا في اليونيني والنرخ تال التسطلاني وفي روایة أبی ذر عن عبر الحوی والمشلى عن عبسد الله بن حمرو بنتع العينوسكون المي أى ان الماص وصوب الاول الدارنطن وغيره اه وهو كذلك في بسني الاصول المحيعة الم من مامش (٢) ، كذا في اليونينية وفي يمش الأصول المحيحة زيادة غداً الم من عامش (۱) مِنْ رَبُكُ مَ كذا هو في النمع للمتمدة بغتح الاول والثاني ولم نجده بضحهما في شيء من الدراح ولاكتب اللفة التي يدنآ بل هو إما مصدريضم الاول وقديكسر والثانيسائكن طي كل سال كالغنوال والوجدال

آو جع خاضع الدر مصححه

۱۷۳ (١) للذي قالَ الحَقُّ . عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا (١٠ المَتَى ُّ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْكَبِيرُ \* قال عَلَ كتافي اليونينية الحق مرفوع والذي فيها في تنسير سورة وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُوعَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَوْرَةً بهٰذَا \* قالَ سُفْيَانُ قالَ الحجرقذي فالدالحق بالتعب وهو النمين أه من هامش تَعَرُّوُ مَيمَنْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ عَلَى قُلْتُ لِسُفْيَانَ قالَ سَمَعْتُ عِكْرِمَةَ الاسل المذى قال الحق (٢) فَزُعْعَ قَالَ سَمِينَتُ أَبَا هُرَيْوَةً قَالَ نَعَمُ فُلْتُ لِسِفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى هَنْ مَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً كذلك في البونينية وقال في عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُرِّعٌ \*\* قالَ سُفْيَانُ كَمَكَذَا فَرَأً تَحْرُنُو فَلاَ أَدْرِي الفتح فرغ بالراء المهملة والنين المجمة بوزن الفراءة سَمِمَةُ مَكَذَا أَمْ لاَ قالَ سُفيُانُ وَهَى قِرَاءَنُنَا ﴿ وَرَبُّ اللَّهِ عَلَّمَنَا اللَّيْثُ المنهورة وقد ذكرت في سورة سيأمن ترأها تحقك ووتم للاكثر هنا كالفراءة عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاَب أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً أَنَّهُ المهورة والمياق يؤيد الأول اه كَانَ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنِّيِّ ۖ ۖ ﷺ يَتَغَيِّى (7) بالقُرْآن وقال صاحب لَهُ يُرِيدُ (1) أَنْ يَجْهِرَ بِهِ حَرَّ مُعَنَّ عُمَرُ عُمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوصاَ لِح عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عِلَيِّكُ يَقُولُ أَللَّهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعَلَدَيْكَ فَيُنَّادَى (\*) بِصَوْتِ إِنَّ في النتج أن روامة الاكثر يَا مُرُكَ أَنْ تُحْرِجَ مِنْ ذُرِيِّكَ بَعْنَا إِلَى النَّارِ حَرَثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِلْمُعِيلَ حَدَّثَنَا بالبناء أغاعل ورواية أبرذو بالبناء للمفمول أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غَرْثُ عَلَى (٦) مشام بن عروة خَدَيْحَةَ وَلَقَدْ أَمْرَهُ رَبُّهُ ( اللهُ أَنْ يُبَشِّرُهَا بَيْتِ

道 (v)

(٩) عنهم . كذا هو بصيغة الجع في جبع النسخ المتعدد يبدنا وونع بصينة الانراد في نسبعة القبطلاني أه

(١٠) حدثنا

(۱۱) مو آبن داهویه تشکفا، في اليونينية

رَسُولُ اللهِ عِنْ إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَى إِذَا أَحَتَّ عَبْداً الدِّي جِنْرِيلَ إِنَّ أَللهُ قَدْ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي جِبْرِيلُ فِ السَّهَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فَلاَنَّا

الْقُرُآنَ أَنْ يُلْقِ عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ أَىْ تَأْخُذُهُ عَنْهُم (١٠ وَمِثْلُهُ فَتَلَقَّى آدَمُ من رَبِّهِ

الرَّبِّ مَمْ جِبْرِيلَ وَنِدَاهِ اللَّهِ اللَّائِكَةَ ، وَقَالَ مَعْتُرُ وَإِنَّكَ لَتُلَّقِّي

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

حَدِّنَنَا عَنْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحْن هُو أَبْنُ

وَأُحِبُوهُ فَيُحْبُهُ أَهْلُ النَّمَاءِ وَيُوصِنَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلَ الْأَرْضِ ﴿ حَرَثُ فَتَنِبُهُ بِنُ سَعِيدِ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ قالَ يَتَمَاقَبُونَ فَيَكُمْ مَلَائِكَةٌ ۖ بِاللِّيلُ وَمَلَائِكَةٌ ۚ بِالنَّهَارِ وَيَخْتَمِعُونَ ف صَلاَةٍ الْمَصْر وَصَلاَةِ الفَجْدِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَبَسْأَلُهُمْ وَهْوَ أَعْلَمُ (' كَيْف تَرَكْثُمْ هِبَادِى فَيْتُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَمُمْ يُصَلُّونَ وَأَثِينَاهُمْ وَمُمْ يُسَلُّونَ ﴿ **صَرْتُنَا** مُحَدِّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَنْ وَاصِلِ هَنِ المَعْرُورِ قالَ سَمِعتُ أَبَا ذَرّ عَن النِّي يَلِيُّ قالَ أَثَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ ماتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَيْنًا دَخَلَ الجَنَّة عُلْثُ أُوَّانْ سَرَقُ وَإِذْ " زَيَّ ، قال وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ " زَنْي بابُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : أَثْرَالُهُ بِعَلْمُهِ وَالْمَلَائَكَةُ يَشْهِدُونَ ، قالَ مُجَاهِدٌ : بِتَنَزَّلُ الْأَشُ بَيْنَهُنّ بَيْنَ ( السَّمَاه السَّابِعَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِعَةِ مِرْ**ثُنَ** مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَس حَدِّثْنَا أَبُو إِسْمُقَ الْمُمَدَانِنُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبْ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا فَلاَنُ إِذَا أَوْيُتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلُ : اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ ، وَوَجَمَّتُ وَجْهِي إلَيْكُ، وَفَوَّمَنْتُ أَمْرَى إِلَيْكُ ، وَأَلِمَأْتُ طَهْرَى إِلَيْكَ ، رَفْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ متلْجَأَ وَلاَ مَنْهَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْك ، آمنتُ بِكِتا بِكَ الَّذِي أَنْزَلْت ، وَبِنَبِيْك الَّذِي أَرْسَلْت ، وَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي (١٠ لِيَلْتِكُ مُتْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجّْرًا (١٠ مَدَّثُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَدْ ثَنَا سُفَيِّالُ عَنْ إِسْمِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُونَى قالَ قالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلَيْ بَوْمَ الْأَحْزَابِ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الكِيَّابِ، سَر يمَ أَلْمِسَابَ ، أَعْزِمِ الْأَحْرَابَ وَزَازِلْ ٣٠ بهم \* وَادَ الْحَيَدِي حَدَّثْنَا شَفْيَانُ حَدَّثْنَا أَنْ أَبِي خَالِدٍ سَمِنْتُ عَبْدَ أَلَّذِ سَمِنْتُ إِلَنِي ﷺ مِعْمَا مُسَدِّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَيِيدٍ بْنِ جُبُيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَّا ۚ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ

(۱) وزر (۲) وزر

(۱) وَزُنَّنَى \*

wars "Ilia co

(م) من . كفا هو مز فير ومن في النسخ وليسا النسسطلاني لاأبي فو ال

> (۱) خَيْرًا الم

(٧) وَزُلْزِ أَنَّمُ

نُحَافَتْ بِهَا ، قالَ أَنْزِلَتْ وَرَسُولُ أَلَّهِ ﷺ مُتَوَارِ بِمِكَّةَ ، فَسَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء بدِ ، وَقَالَ ('' ٱللهُ تَعَالَى : وَلاَ تَجْهَدُ بِصَلاَتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ، لاَ تَجْهُرُ بِصَلَّاتِكَ ، حَتَّى بَشْيَتَعَ الْشُرِكُونَ ، وِلاً تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصِحَا بِكَ فَلَا نُسْمِعْهُمْ ، وَأَبْتَـغِ بَيْنَ ذَاكِ سَبِيلًا ، أَشِيعُهُمْ وَلاَ تَجْهَرُ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ إِلِي قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَّمَ أَشْ ، لَقُونُ (٢٠) فَصْلُ حَقٌّ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ بِاللَّبِ مِرْشَنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قالَ قالَ النِّيُّ عَلِي قالَ أللهُ تَمَالَى : يُؤذِينِي أَبْنُ آدَمَ يَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقَلْبُ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ مَرْشُنَ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ عَنْ أَنِي صَالِحٍ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً عَن النِّي عَلِيَّ قَالَ يَقُولُ أَللهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكُلُهُ وَشُرْيَهُ مِنْ أَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ۗ وَلِلصَّامُّ فَرْحَنَانِ فَرْحَةٌ ۚ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبٌّ ، وَ ظَلُوفُ فَمِ الصَّامُم أَطْيَبُ عِنْدَ أَثْدِ مِنْ دِيمِ الْمِنْكِ مَرْثُ عَبْدُ أَلْدُا أَنْ مُحَّدِ حَدَّثَنَا عَبْثُهُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ فَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي ﷺ قَالَ يَيْنَهَا أَيُّوبُ يَعْنَسِلُ عُرْيَانًا حَرَّ عَلَيْهِ رَجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب جَمَّلَ بَحْنِي في عَوْيِهِ ، فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُن أَغْيَتُكُ (" عَمَّا تَرَى ؟ قالَ بَلِّي يَا رَبُّ ، وَلْكِنْ لاَ غِنِّي بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ﴿ هَذِهُ الشَّهِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهِابِ عَنْ أَبِي عَبْد الله الْأَغَرُّ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً أَنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ يَتَذَلُّ (" رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ كُلَّ لَيْدَةٍ إِلَى السَّبَاءِ ٱلدُّنْيَا حِينَ يَنْفَى ثُلْثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْلِيهُ مَنْ (٥٠ يَسْتَنْفُرُنِي فَأَغْفَرَ لَهُ حَرْثُ أَيُو الْبَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَيُو الزَّادِ أَنَّ الْأَعْرِجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُورَةَ

بر (1) طال الله (7) إِنَّهُ لَقَوْلُ اللهِ

> (e) أُغْنِكَ أُخْرِي

> (a) بخرل (c) وتخذ

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عِلْثِي يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ \* وَهُذَا الْإِسْنَاد قالَ أَلْلُهُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ صَرَّتُ الْمُعَيْدُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ فَضَيْل عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زِرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ هٰذِهِ خَدِيجَةً أَتَنْكُ (١) بِإِنَاءِ فيهِ طَعَامٌ ٣٠ أَوْ إِنَّاء ٣٠ فِيهِ شَرَابٌ فَأَقْوِئُهَا مِنْ رَبُّهَا السَّلَامَ وَبَشِّرُهَا بِينْتٍ مِنْ فَصَب لاَ صَنَى فيه وَلاَ نَصَى حَدث مُن أُسَد أَخْرَنَا "عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا "عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا " مَعْرَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي أَللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ بَالِّكَ قالَ أَللهُ أَعْدَدْتُ لِمِهَادِي الصَّالِحِينَ ما لاَعَيْنُ رَأْتُ وَلاَ أَذُنْ سَمَّتُ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر مَرْثُ عَنُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي سُلَيْهَانُ الْأَحْوَلُ أَن طَاوُسًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ :كَانَ النَّبِي ۚ يَكُ الْهَا مِهَجَّدَ مِن اللَّيْلِ قالَ اللَّهُمَّ الَّكَ الْحَنْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَنْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَنْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّوْاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ وَقَوْلُكَ الحَقُّ وَلِقَاوُكُ الحَقُّ (١) وَالجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَبَّنْتُ وَ بِكَ خاصَنْتُ وَإِلَيْكَ مَا كَنْتُ فَاغْفُو لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلٰهِي لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَنْتَ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ البُّنْبِرِي حَدَّثَنَا يُونسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِي قَالَ سَمِنْ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِنْتُ عُرْوَةً بْنَ الزَّبِيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثٍ عائِشَةَ زَوْجِ النِّيِّ مَلَيُّ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِهْكِ ما قالُوا ۖ فَبَرَّأُهَا ٱللَّهُ مِّنَا قالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَانِهَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ النِّي حَدَّثَنِي عَنْ عائِشَةَ قالَتْ وَلَكِنْ (٧٠ وَاللَّهِ ما كُنْتُ أَظُنْ أَذَّ اللهُ مُبْوَلُ في بَرَامِتِي وَحْيَا مُبْنَى وَلَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ

(ه) أباته (۱) أز شَرَّابُ (۱) مَدْتِهِ (۱) مَدْتِهِ (۱) مَدْتَة (۱) مَدْتِهِ (۱) مَدْتِهِ (۱) مَدْتِهِ (۱) مَدْتِهِ (۱) مَدْتِهِ (۱) مَدْتُهُ (الاقارة مِنْتُهُ (الاقارة مِنْتُهُ (الاقارة مِنْتُونُ (الاقارة م

فِيِّ بِأَمْرُ مُثْلَى وَلَـكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ أَثَّهِ مَنْ فَى النَّوْمِ رُوْ يَا يُبَرُّكُن أَنْهُ بِمَا فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى: إِنَّ النَّينَ جارًا بِالْإِفْكِ الْمَشْرَ الْآيَاتِ مَرْثُ تُتَبِيَّةُ بِنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَثِرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عِلْكِ قَالَ يَقُولُ اللهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدى أَنْ يَعْمُلَ سَيِّعَةَ فَاذَ تَكَمُنْتُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَسْمَلُهَا ۚ فَإِنْ ۚ (١) تَمْلِهَا ۚ فَٱسْتُشْبُوهَا ۚ بِثْلِهَا ۚ ۚ وَإِنْ تَرَكُهَا مِنْ أَجْلِى َ اللَّهُ عَنْهُ هِمَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَلُ حَسَنَةً فَلَرْ بَعْتُلُها فَأَ كُشُبُوهَا لَهُ إ حُسَّنَةً كَإِنْ تَمِيلَهَا كَأَكُنْبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَشَالِهَا إِلَى سَبْعِيانَةٍ (\* وَرَشْنَ إِنْمُعِيلُ أَبْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَى شُلَيْهَانُ بُنَّ بِلِاَلِّ عَنْ شَاوِيَةً بْنِ أَنِى مُزَرَّدِ \*\* عَنْ سَعيد بْن بَسَّارِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرِّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَنْ اللهِ عَلَقَ أَللهُ الحَلَقَ فَلَمَّا فَرَحْ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَه قالَتْ (٤٠ هٰذَا مَقَامُ الْعَالِمْ بِكَ مِنَ الْقَطْبِمَةِ فَقَالَ (٥٠ أَلاَ ثُرْصَيْنَ أَنْ أَصِلٌ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَفْلَعَ مَنْ فَطَعَكَ ، قالَتْ بَلَى بًا رَبُّ قالَ فَذلكِ لَكِ ، ثُمَّ قال أَبُو هُرّ يُرَّةً : فَهَلْ عَينَتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمُ ﴿ مَرْثُنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنْ هُبَيْدٍ أَلَٰهٍ مَنْ زَيْدٍ بْنِ خالِدِ قال مُطرّ النَّيْ عَلِيُّ فَقَالَ ؛ قالَ أَللهُ أُصْبِحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بِي وَهُوْمِنْ بِي **مَدَّثُنَا** إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ِ مَنْ أَبِي هُرُيرٌ ۗ أَنَّ "رَسُولَ أَنْهِ عِنْكَ قَالَ : قَالَ أَنْهُ إِذَا أَحَبُ عَبْدِي لِقَائِي أَصْبَبْتُ لِقَامُ ، وَإِذَا كُرة لِقَائَىٰ كَرِهْتُ لِفَاءَهُ ﴿ حَدَفَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمِّيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ مَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قالَ : قالَ ٱللهُ أَنَّا 🗥 عِنْدَ طَنَّ عَبْدِي

**عَرُثُ** الشَّمِيلُ حَدَّثنِي مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنّ رَّسُولَ ٱللهِ عِنْ قَالَ: قالَ رَجُلُ كُمْ يَمْثَلْ خَيْرًا فَطَ فَإِذَا 🗥 مَاتَ خَرَّفُوهُ وَٱذْرُوا 🖎

56 (1)

(•)

ĽÝ (1)

(٨) وَأَذْرُوا . كُنَّا هُور يوصل الممزة في اليوزينية نَصْفَةٌ فِي الْبَرِّ وَيَصْفَهُ فِي الْبَصْرِهِ فَوَيَالَهِ لَئُنْ فَذَرَيَالَهُ عَلَيْهِ لَيُمَذَّبَهُ عَذَابًا لاَيْمُذُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمَيْنَ فَأَمْرَ اللهُ الْبَعْرَ جَنَّهُ ﴿ ثَامَا فِيهِ ، وَأَمْرَ الْبَرَّ جَمَّة ما فِيهِ ، ثُمَّ مَالَ إِ مَمَالَتَ ؟ قالَ مِنْ خَشُبَتِكَ وَأَنْتَ أَغَارُ فَنَفَرَ لَهُ مِرْثِنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْلُحَ حَدَّثَنَا تَمرُو بْنُ عَامِيمٍ حَدَّثَنَا خَلَمْ حَدَّثَنَا إِسْنَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِينَتُ عَبْدَ الرَّخْن بْنَ أَبِي تَمَرُةَ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِنْتُ النَّيِّ ﷺ قالَ : إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا وَرُبُّا قال أَذْنَ ذَنْكَ فَقَالَ رَبُّ أَذْنَبْتُ وَرُبُّكَا قالَ أَصَبْتُ فَاغْفِرْ " كَي، فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِر " عَدْدِي أَذَّ لَهُ رَبًّا يَنْفُرُ ٱلذَّنْتَ (\*) وَيَأْخُذُ بِهِ فَفَرْنِثُ لِمَبْدِي، ثُمَّ مَسَكَثَ ماشاء ٱللهُ ثُمَّ أَسَكِ ذَنْبًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبُّ أَذْنَبُثُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ كَأَخْفَرَهُ \* \* فَقَالَ أَمَّا اللهُ عَبْدِي أَذَّ لَهُ رَبًّا يَنْفُرُ الدُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَفَرْتُ لِمَبْدِي ثُمَّ مَكَثَ ماشاء الله يُحُ أَنُّنَبَ ذَبْ وَرُبَّا قال أَصابَ ذَبْهَا قال قال رَبُّ أَصَبْتُ أَوْ " أَذْنَتُ آخَرَ ظَفَيْرِهُ لِى فَقَاٰلَ أَتِهَ عَبْدِى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَنْفُرُ ٱلذَّنْ وَبَأْخُذُ بِمِفَقَرْتُ لبَنْدِى كَلَّأَنَّا عَلَيْنَكُ ما نُنَّاء مَوْثَ عَبْدُ أَلَّهُ بنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُمُنْمَرٌ سَمِنْ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُفْيَةَ بْنِ عَبْدِ الْنَافِرِ عَنْ أَبِي سَيدٍ عَنِ النَّيْ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيِسَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (\*) قالَ كَلِمَةً يَشِي أَفْطَاهُ أَللَّهُ مالاً وَوَلَدًا ، فَلَمَّا حَضَرَتِ (") الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ أَنَّ أَب كُنْتُ لَكُمْ قِالُوا خَيْرَ أَبِقَالَ فَإِنَّهُ أَ بَيَّتُنْ أَوْ لَمْ يَتَتَدُّ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَّيْهِ كَمَذَ بُهُ فَا نَظُرُمُوا إِذَا مُتَ ۖ فَأَخْرِ فُونِي حَتَّى إِنَّهُ صِرْتُ خَمَّا فَأَسْحَقُونِي أَوْ قالَ فَأَسْتَكُمُونِينَ فَإِذَا كَانَ بَوْمٌ رِبحٍ عاصِف مُأْذُرُونِي فِيهَا فَقَالَ آنِيُ ٱللَّهِ مِنْكُ مَأْخَذَ مَرَائِيقَهُمْ فَلَى ذَٰلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرَوْهُ في يَوْم عالييف فَقَالَ أَلْلُهُ عَزْ وَجَلَ كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلُ قَامُ ۖ قَالَ أَلْلُهُ أَى عَبْدى ما حَمَّكَ عَلَيْ أَكَّنْ مَسَلْتَ مَا تَسَلْتَ؟ وَال مَثَاقِتُكُ ( وَمَنْ أَوْ فَرَقَ مِنْكَ وَال فَسَا تَكَوَاهُ أَنْ

(0) المنتخبة (0)

رَيْعَهُ عِنْدَهَا ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَىا تَلَافَاهُ فَيْرُهَا كَفَدَّنْتُ بِدِ أَبَا هُثَانَ فَقَالَ سَمِينْتُ هٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فيهِ أَذْرُونِي فِي الْبَعْرِ أَوْكَمَا حَدَّثَ عَدْثُ مُوسِى حَدَّثَنَا مُمُتَّمِنٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَدُّ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُنْتَمرٌ وَقَالَ لَمْ يَيْتُرُ فَسَّرَهُ فَتَادَةُ كُلاَم الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَنْبِياءِ وَغَيْرِهِمْ ، بْنُ رَاشِيدٍ حَدَّثْنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَلْلِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيَّاسُ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ النِّيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةِ شُفَنَّتُ ٧٠ فَقُلْتُ بَا رَبِّ أَدْخِلِ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْغُلُونَ مْمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجِنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ فَقَالَ أَنْسٌ كَأَنَّى أَنظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْثُ سَلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّتَنَا مَنْبُنُهُ مِلاَلِمِ الْمَنْزَىٰ قالَ أَجْمَنَمُنا فَاسُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبُنَا إِلَى أَنْسِ بْنِ مالكِ وَذَهَبْنا مَمَنا بِنَا بِتِ (" إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ (" لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ ۖ فَإِذَا هُوَ ف قَصْرِهِ فَوَافَقُنْاُهُ يُصَلِّى الضُّمْي فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قاعدٌ عَلَى فراشهِ ، فقُلْنَا لِثَابِتِ لاَ نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أُوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ بَا أَبَا خَرْزَةَ هُؤُلاًه مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاؤُلُكُ بَسَالُولَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُخَدُّ عَلَّىٰ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضَ فَيَأْتُونَ آدَمَ أَلَّهُ فَيَأْثُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَـكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى

وَكَلِيثُهُ فَيَأْثُونَ مِينَى فَيَقُولُ لَـنتُ لَمَا وَلَـكِنْ عَلَيْكُمْ ۚ يُصَمَّدٍ ﷺ فَيَأْثُونِي ٣٠ فَاقُولُ أَنا لَمَا فَاسْتَأْذِنْ فَقَ رَثِى فَيُؤذَذُ لِي وَيُلُومُنِي ٣ تَعَامِدَ ٣ أَحْدُهُ بِهَا لاَ

ر) شَنَعْتُ ( (۲) أَشَكَانِيُّ (۲) البَّنَانِيُّ (۲) مَالًا (۱) قال النسطاني و الاحاديث السابة فيمول آ طبكم بنوج ولم يذكر و

> (٠) كَلَّمُ اللهُ (١) نَبَالُوكِنِ (٧) فَبَالُوكِنِي

> > (٨) لِحَامِدِيَ

خَضُرُني الآنَ فَأَخَدُهُ بِتلْكَ الْحَامِدِ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِداً فِيْقَالُ<sup>نِ ا</sup> يَاتَحَدُّ أَرْفَعْ رَأْسَك ، وَسَلْ تُعْطُ (٧)، وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمِّتِي فَيْقَالُ ١٠ ٱنْطَلِقْ فَأْخْر جْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِيثْقَالُ شَعِيرَةِ مِنْ إِيمَانِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْمَلُ ثُمَّ وَأَشْفَعْ نَشَفَعْ ، فَأَفُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ <sup>(4)</sup> أَنْطَلَقْ جْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ أُوْ خَرْدَلَة مِنْ إِيمَانِ (°° أَخِرُ لَهُ سَلَجِدًا فَيُقَالُ ٥٠ يَا تُحَدُّدُ أَرْفَعُ رَأُسَكَ، ـَلِ تُمْطَ ، وَإَشْفَعْ نَشَفَعْ ، فَأْتُولُ يَا رَبِّ أُمِّتِي أُمِّنِي فَيَقُولُ <sup>(٧)</sup> مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مُثْقَالِ حَبَّةِ خَرَّدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ^^ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْمَلُ ، فَامَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَس ، قُلْتُ لِبَمْض نْ وَهْرَ مَتُوارِ فِى مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ (١٠ عِلَمَ حَدَّنَنَا أَنْسُ بْنُمالِكِ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَالُهُ يَا أَبَا سَمِيدٍ جِنْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسٍ بْنِ ما حَدَّثَنَا فِي الشُّفَاعَةِ فَقَالَ هيهِ فَفَدَّثَنَاهُ بِالْحَديثِ فَأَنْتَعْلَى إِلَى هٰذَا المَوْضِعِ فَقَالَ هِيهِ فَقُلْنَا (١٠٠ كَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنَى وَهْوَ جَهِيعٌ مُنذُ عَشْرِينَ سَنَةً فَلاَ أَدْرِى أَنْسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَشْكِلُوا ، قُلْنَا غَدَّثنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ تَجُولاً مَا ذَكَنَّهُ إِلاَّ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَحَدَّثَكُمُ حَدَّثَنَى كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ، قالَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ وَأَحْدَدُهُ بِيلْكَ (١١) فَيُقَالُ يَا تُحَمَّٰذُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَعْ ، فَأَقُولُ لى فيمَنْ قالَ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَلَّهُ مَرْثُ عُمَدُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا عُنَيْدُ أَلَّهِ بْنُ رِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللُهُ

(۱) يترك (1) يترك (1) يترك (2) يترك (3) يترك (4) يترك (4) يترك (5) يترك (6) يترك (7) يترك (7) يترك (8) يترك (9) يترك (9) يترك (1) يترك (1) يترك (1) يترك (2) يترك (3) يترك (4) يترك (5) يترك (6) يترك (7) يترك (7) يترك (8) يترك (8) يترك (9) يترك (9) يترك (1) يترك (1) يترك (1) يترك (1) يترك (2) يترك (3) يترك (4) يترك (5) يترك (6) يترك (7) يترك (7) يترك (8) ي

نلكًا في الفتح وعبارته إفخدتناه بسكون المثلثة

(١٢) المَحَامد

مُوسَى غَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِرْ إهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ. قال رَسُولُ الله ﷺ إِنَّ آخِرَ أَهْلِ الجُنَّةِ دُخُولًا الجُنَّةَ ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِن النَّادِ رَجُلُ تَخْرُج حَبُواً ، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ اذْخُلِ الْجُنَّةَ ، فَيَقُولُ (' رَبِّ الْجِنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ لَهُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكُلُ ٢٠٠ ذٰلِكَ يَمِيدُ عَلَيْهِ الْجِنَّةُ مَلاَّى فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ اللَّهُ أَيَّا عَشْرَ مِرَارِ (\* مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ خُجْرِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن الْأُعْمَس عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِيَّ بْنِ حَاتِم قَالَ وَالْ رَسُولُ الله عَنْ مَامِنْكُمْ أَحَدُ (4) إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ يَبْنَهُ وَيَبْنَهُ تُرْجَانَ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ ا مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ (٥٠ أَشَأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلا يَرَى إِلاَّ النَّارَ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ ۚ فَأَتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ \* فَالَ ٱلْأَعْمَسُ وَحَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مُزَّةَ عَنْ خَيْمُةَ مِثْلَةُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِيةٍ طَيِّبَةٍ مِرْتُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي مَثْبُةَ حَدَّثْنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ رَضَىَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ جاء حَمْن مِنْ الْبَهُودِ (٥) فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ ۖ الْقِيَامَةِ جَمَلَ ٱللَّهُ السَّمُوٰاتِ عَلَى إِصْبَع وَالْأَرْصَيْنَ عَلَى إِصْبَعِ وَالمَاء وَالذَّرى عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَهُذُهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمِكُ أَنَا الْمِكُ فَلْقَدْ رَأَيْتُ النِّي عَلَيْكَ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِدُهُ تَعَجُّنا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّيُّ ﷺ وَمَا قَدَرُوا أَللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ إِلَى قَوْلِهِ يُشْرِكُونَ مَرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ تَنادَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ نُحْرِزِ أَنَّ رَجلاً سَأْلَ أَبْنَ ثُمْرَ كَيْفَ مَعِمْتَ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ فِي النَّجْوِي قَالَ يَدُنُو أَحَدُكُمُ مِنْ رَبِّهِ حُتَّى يَضَمَّ كَنفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعْلَتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَمَمْ وَيَقُولُ عَلْتَ (٧٠ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ ثَمَمْ فَيَقُرَّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّى سَتَرَتُ عَلَيْكَ فَى الَّذَيْ وَأَنَا أَغْفَرُهَا لَكَ الْيَوْمَ \* وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانٌ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا صَفْوَانٌ عَن أَبْن مُمرّ

س (۱) أَيْ

(۳) کُلُ (۳)

.... راي نريا

س (1) من أحد.

(ز) ثُمَّ يَنظُو

رن إلى النبي صلى الله عليه

٧) أُعَيِلْتَ

هُ (١) فَوْ اِيدِ وَكُلِّمَ ٱللهُ مُوسَى تَكَفِيبًا **مَدَثَثَ** بَغَى بْنُ بُكَنْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ٣٠ عُمَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ حَدَّثَنَا ٣٣ مُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرُّخْن عَنْ أَبِي هُرُرْةٍ مَّ أَنَّ النِّي (1) يَلِّي قالَ أَحْنَيَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْت (١٠) آدَمُ الَّذِي أُخْرَجْتَ ذُرِّيًّاكَ مِنَ الْجَلَّةِ قَالَ أَلْزُّمُ أُنَّتَ مُوسِى الَّذِي أَصْطَفَاكَ أَللَّهُ برِسالاَتِهِ وَكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدَّرَ عَلَىٰ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَجَ آدَمُ مُوسَى مَرْث مِسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنْنَا هِشَامٌ حَدَّنْنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال رَسُولُ ٥٠ أللهِ عَلَّ يُحْتَمُ المُوْمِنُونَ يَوْمَ الْفِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَمْنَا إِلَى رَبَّنا فَيْرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَأْثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ ٱللهُ بيده ، وَأَسْجُدَ لَكَ اللَّائِكَةَ ، وَعَلَّمْكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّنَا حَقّ يُر يَحْنَا ، فَيَقُولُ لَمُمْ لَسْتُ هُنَاكُم عَنَاكُ فَيَذْكُ لَمَمْ خَطِيئَنَهُ الَّتِي أَصَابَ وَرَثْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثْنَى سَلَيْهَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ (٧٧ أَبَّنَ مالِك يَقُولُ لَيْمَلَةَ أَسْرِىَ بِرَسُولِ ٱللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَمْبَةِ ۗ أَنَّهُ (^) جاءهُ ثَلاَثَةُ نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ نَائَمْ ۖ فَى الْمَسْجِدِ الحَرَامِ فَقَالَ أُوَّلُهُمْ أَيْهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطَهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ ٧٠ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ بِلْكَ اللَّبْلَةَ ۖ فَلْمِ يَرُهُمْ حَتَّى أَثَوْهُ لَيْسَلَّةَ أَخْرَى فِيهَا يَرَى فَلَبُهُ ۚ وَنَنَامُ عَيْنُهُ ۚ وَلاَ يَنَامُ فَلَبُهُ ، وَكَذَٰ إِكَ الْأَنْبِياه ثَنَامُ أَعْيُنَهُمْ وَلاَ تَنَامُ كُلُوبُهُمْ ۚ كَلَمْ بُكَأْمُوهُ حَتَّى أَحْتَمَالُوهُ فَوصَمُوهُ عِنْدَ بِيْرِ زَيْزَمَ فَتَوَلَاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيَّهِ حَقَّى فرَخَ مِن صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَفَسَلَهُ مِنْ مَاهَ زَمْزَمَ بِيكِهِ حَتَّى أَنْهَا جَوْفَهُ ثُمَّ أَنِّيَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ ثَوْرٌ مِنْ ذَهَبِ تَحْشُواً إِيمَانًا وَمِكْنَةٌ ۚ كَفَمَا (١٠٠ بهِ صَدْرَه وَلْفَادِبدَهُ يمني مُرُوقَ حَلْفِهِ ثُمَّ أَطْبَقَةُ ثُمَّ عَرْجَ بِهِ إِلَى النَّمَاءِ الدُّنِّيا فَضَرَبَ بَابا مِنْ أَبُوابِها

(۱) کامبُماجاء فی و کلّم (۲) حدثنی (۲) آخیری . آخیری . انسخ الله باید با وکند مدان بن مالم بازید ق مامش استخد فده آخیرنا

(٤) و سُولُ ٱللهِ

الأصل (١) النَّيُّ ميوَّس (٧) أَنَّسُ ص

(٧) الس عدد
 (٨) إنّه . كذا في اليونينية الهمزة مفتوحة

ومكسورة . أنه جاء . مـــــ

إذ جا. م

(۱) أَحَدُ<sup>و</sup>كمْ . هذه من الترع

(١٠) خَفْنِيَ هِرِ صَدَّرُهُ وَآذَكَ دِيدُهُ

(١١) فَرَافَعَ عَلَى الْحَسَالُ (۱۰) العباد رك مورو ومرط (١٤) يُوجي

فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاء مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ ، قالوا وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مَعي بُحَّدٌ ، قال وَقَدْ بُسِتَ ؟ قالَ نَمَمْ ، قالُوا فَرْحَبًا بهِ وَأَهْلاً فَبَسْتَبْشِرُ بهِ (') أَهْلُ السَّمَاهِ ('' لاَ سُلْمُ أَهْلُ السَّمَاهِ بِمَا (٣) يُرِيدُ أَللهُ بِدِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاهِ اللَّذِيا آهَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَٰذَا أَبُوكَ (4) فَسَلَّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا بَا بَنِي نَمْمَ الِأَبْنُ أَنْتَ كَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا بِهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ ، فَقَالَ ماهدَانِ النَّهِرَانِ بَلِجِبْرِيلُ ؟ قالَ هذَا النَّيلُ وَالفُّرَاتُ عُنْصُرُ مُمَا ثُمَّ مَضَى بد في النَّمَاء وَإِذَا هُوَ بِنَهَرَ آخَرَ عَلَيْهِ فَصْرٌ مِنْ لُوْلُو ۚ وَزَبَرُجَدِ فَضَرَبَ يَدَهُ (\*) فإذا هُو مِسْكُ ٥٠ قالَ ما هُذَا بَا جِنْدِيلُ ؟ قالَ هُذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي خَبّاً ١٨ لَكَ رَبُّكَ أَثْمُ عَرَجَ (١) إِلَى السَّمَاهِ الثَّانِيَةِ فَقَالَتِ المَلاَئِكَةُ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا ٤ قالَ جِبْرِيلُ ، قالُوا وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مُحَدُّ مِنْ اللهِ وَقَدْ بُمِثَ إِلَيْهِ 8 قالَ تَعَمّ مقالُوا مَرْحَبًا بهِ وَأَهْلاً ، ثُمَّ عَرَبِجَ بهِ إِنَّى السَّمَاء الثَّالِيَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلٌ ما فَالْسَتِ اللَّامِلُ 🎚 🕠 🗓 وَالثَّانِيَةَ ثُمَّ عَرْجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرْجَ بِهِ إِلَى اللَّبَاء الْحَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمُّ عَرَجَ بِدِ إِلَى (٥٠ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء السَّا بِمَتْرِ فَقَالُوا لَهُ مِيْلَ ذَٰلِكَ كُلُّ تَمَاهُ فِيهَا ۚ أَنْبَيَاهِ مَدْ مَمَّاهُمُمْ فَأَوْعَيْنَ \* (١٠) مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِ الثَّاكِيَةِ وَحَارُونَ فِ الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ كَمْ أَخْفَظُ أَمْنَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فَ السَّادِسَةِ وَمُوسَى فَ السَّابِمَةَ بِتَفْضِيلِ كَلِامٍ أَثْنَه ، فَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ كَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ (لا) عَلَى أَحَدْثُمُ عَلاَ بِعِ فَوْقَ ذَلِكَ عَا لاَ يَهْلُمُهُ إلاّ أللهُ حَتَّى جاء سدْرَةَ الْمُنتَعْمِي وَدَنَا الْجِئَارُ ١٧٥ رَبُّ الْمِزَّةِ فَنَدَلَّى حَتَّى كَانَ مَنْهُ قالَ وَوْسَيْنَ أَوْ أَذْنَى فَأُولِمِي ١٤٠ أَلَهُ فِيهِا أَوْلَى ١٤٠ إِلَيْهِ خَلْسِينَ صَلاَةً عَلَى أَسْلَكَ كُل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَمَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَلَلَ يَا مُحَدُّ ماذَا عَمِدَ إِلَيْكَ

رَبُّكَ قالَ عَهِدَ إِنَّى خَسْبِينَ صَلاَّةً كُلَّ يَوْم وَلَيْـلَةِ قالَ إِنَّ أُمَّنَّكَ لاَ تَسْتَطيعُ ذلكَ فَارْجِعِ فَلَيْحُفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ ۚ فَالْتَفَتَ النَّيْ عَنِّكَ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ ف ذٰلِكَ ۚ فَأَشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ (`` نَمَمْ إِنَّ شِيْتَ فَمَلَا بِهِ إِنَّى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ شَكَانَهُ ﴾ وربُّ خَفْف عَنَّا وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ نَسْتَطِيعٌ هٰذَا فَوَصَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَات ثُمَّ رَجْعَمَ إِنَّى مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِنَّى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِنَّى خَش صَلَوَاتٍ ثُمُّ أَحْتَبَسَهُ مُوسِى عِنْدَ الْحَسْ فَقَالَ يَا ثُحَدُّ وَاللهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إسْرَائيلَ فَرِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا (" فَضَمْفُوا فَتَرَكُوهُ كَأَمَّكَ أَضْفَكُ أَجْسادًا وَتُلُومًا وَأَبْدَانَا وَأَبْسَارًا وَأَسْمَاعًا ۚ فَأَرْجِهِ فَلَيْخَفُّ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذٰلِكَ يَلْتَفَتُ ٣٠ النَّيْ عِلْكُ إِلَى جَبْدِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُرَهُ ذَلِكَ جَبْرِيلُ فَرَقَمَهُ عِنْدَ الْمَامِسَةِ فَقَالَ يَا رَبّ إِنَّ أُمَّتِي شُعَفَاهِ أَجْسَادُهُمْ وَكُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ ﴿ ثَا وَأَبْدَاثُهُمْ خَفَتَتْ عَنَّا فَقَالَ الجَبَّارُ ﴾ مُحَدُّدُ قال لَيَنْكَ وَسَمَدُيْكُ قالَ إِنَّهُ لاَ يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ كَمَا فَرَصَنْتُ (° عَلَيْكَ في أَمُّ الْكِيَّابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِمَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهْيَ خَشُوٰنَ فِي أُمَّ الْكِيَّابِ وَهُي خَمْنٌ عَلَيْكُ فَرْجَعَمْ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفْفَ هَنَّا أَعْطَانَا بَكُلُ حَسَنَة مَشْرَ أَمْثَالِهَا قَالَ مُوسَى مَدْ وَأَلَّهِ رَاوَدْتُ سِنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْتَى مِنْ وَلَك قَتْرَكُوهُ أَرْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَلَيُخَفِّفُ عَنْكَ أَيْضًا قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا مُومِني قَدْ وَأَقِي أَسْتَعْمِينَتُ مِنْ رَبِّي مِنَّا أَخْتَلَفْتُ ٥٠ إِلَيْهِ قَالَ فَأَهْبِطْ بأَسْمِ أَلَيْ قَالَ وَأَسْتَيْفَظَ وَهُوَ فِي مُتَسْجِدٍ الْحَرَّامِ بِالسِّبِ كَلاَمِ الرَّبُّ مَنَّ أَهُلُ الْجِلَةِ مَوْثِنَا يَمَىٰ بْنُ شَلَهَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُمِ قَالَ حَدَّثَنَى مالِكَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مَطَاء بْنِ يَسَارِ مَنْ أَبِي شَهِيدِ الخُدْرِيُّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِلَى إِنَّ أَلَتْ يَقُولُ لِأَهْلِ الْمِلَّةِ الأَمَلُ الْجَلَةُ تَنْقُرُلُونَ لَيْكُ رَبُّنَا وَسَنَدَيْكَ وَالْمَائِلُ فَي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلَ وَضِيخُ

م. (۱) رَسُولَ ٱللهِ (۲) بَسْتَأْذِنُ (m) وَالْكُنْ (۱) وَالْبِلاَءْ أنْ أكُونَ مِنَ للُسُلِينَ (۸) کینز ژ (١) حَينَ بَأْتِهِ مُنْبَثِثُمُ (١٠) وَ عَمَلاً

فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ رَصْي بَارَتٌ وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ تُمْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقَكَ فَيَقُولُ أَلاَ أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحلُّ عَلَيْكُمْ رَضُوا لِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبِدًا حَرَثْنَ مُحَمَّدُ بْنُ سَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۚ أَنَّ النِّي ( ) ﷺ كَانَ يَوْمَا يُحدَّثُ وَعنْدَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ ٱسْتَأْذَنَ ٣٠ رَبُّهُ في الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ ۚ أَوَ لَسْتَ فِيهِا شَيْتَ قَالَ يَلَى وَلَكِنِّى \*\* أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَرَ (") الطرف بَاللهُ وَأَسْتُواؤْهُ وَأَسْتَحْصَادُهُ وَتَكُورُهُ أَمْثَالَ الْحِيال فَيَقُولُ اللهُ تَمَالَى دُونَكَ يَا أَبِنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ ( ) شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَائِي بَارَسُولَ اللهِ لاَتَجِد هٰذَا إلاَّقُرَشِيَّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْجٍ فَأَمَّا نَحُنُ فَلَسْنَا بأُصْحَاب زَرْعِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ بِالسِبُ ذَكْرِ اللهِ إِلاَّ مْ وَذِكْرِ الْسَادِ بِالنَّمَاء وَالتَّضَرُعِ وَالرَّسَالَةِ وَالْإِ بْلاَغِ " لِقَوْلِهِ تَمَالَى فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُرْكُ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ نُوح إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ بَا فَوْم إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكرِي بَآبَات اللهِ ٧٧ فَمَالَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِّكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُن أَمْرُكُم عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ أَفْضُوا إِلَّى وَلاَ تُنْظِرُونِ فَإِنْ نَوَ لَئِتُمْ فَاسَأَلَنُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلاّ عَلَى اللهُ وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْسُلِمِينَ عُمَّةٌ ثُمٌّ وَصَيِقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ أَفَشُوا إِلَى ما في أَنْهُ سِكُمْ يُقَالُ أَفْرُق أَفْض ، وقال مُجاهد : وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُسركِينَ أَسْتَعَارَكُ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَتُمَ كَلاَمَ ٱللهِ إِنْسَانُ يَأْتِيَهُ فَبَسْتَمِيعُ مَا يَقُولُ وَمَا أَنْزِلَ <sup>(()</sup> عَلَيْهِ فَهُوَ آمِنْ حَتَّى ١٧ يَاْ تِيهُ فَيَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جاءُ النَّبَأُ الْعَظيمُ الْقُرْآنُ صَوَابًا حَقًا فِالدُّنْيَا وَعَمَلُ (١٠٠) بِهِ بالسِبُ قَوْلُ أَللهُ تَمَالَى: فَلاَ تَحْمَلُوا لله أَنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ حَلَّ ذَكُرُهُ : وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبِّ الْمَالِمَنَ ، وَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ

لَا يَدْعُونَ مَتَمَ ٱللَّهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْـلِكَ كَنْ أَشْرَكْتَ لَيَعْبِطَنَّ عَمَلُكَ \*\* وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ كِلِ أَللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِين وَقَالَ مِكْرِمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْذَرُهُمْ إِلَّهِ إِلَّا وَثُمْ مُشْرِكُونَ وَ (" لَئَنْ سَأَلْتَهُمْ (") مَنْ حَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ (٤٠) اللهُ فَذَلِكَ إِعَانُهُمْ وَهُمْ يَتْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي غَلْقِ أَفْعَالِ <sup>(٠)</sup> الْسِادِ وَأَكْسَابِهِمْ الْقَوْلِهِ تَعَالَى وَخَلَق كُلُّ شَيْء فَقَدَّرُهُ تَقْدِيرًا. وَقَالَ مُجَاهِدُ : مَا تَنَزُّلُ الْلَائِكَةُ إِلاَّ بِالْمَتْق بِالرَّسَالَةِ وَالْمَدَابِ، لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِيمٍ الْبَلَّذِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ حافظُونَ (١٠) عِنْدَنَا وَالنَّسى جاء بِالصَّدْقِ الْقُرْآنُ وَصَدَّقَ بِعِ الْمُوْمِنُ يَقُولُ بَوْمَ الْقِيامَةِ هذا الَّذِي أَعْلَيْنَنِ عَلِمْتُ عِا فِيهِ مَرْثُ ثُنِّبَةٌ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَّا جَرِيرٌ مَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَالِّلِ عَنْ تَعْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قال سَأَلْتُ النِّي عَنْ أَنْ اللَّهْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قالَ أَنْ تَجَعْلَ للهِ ٣٠ يِدًا وَهُو حَلَقَكَ ، قُلْتُ إِلَّ ذَافِكَ لَكَلِيم ، قُلْتَ ثُمَّ أَىٰ قالَ ثُمَّ أَنْ تَقَتْلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ بَعْلَمَمَ مَمَك**َ ثُلْثُ ثُمَّ أَنْ <sup>00</sup> قالَ ثُمَّ أَنْ** ثُرَانِيُ بِمِلِيَةِ مِارِكَ السب قولِ اللهِ مَالَى : وما كُنهُم تَستَيَرُونَ أَنْ يَسْمَهُ عَلَيْكُمْ تَنْفُكُمْ ٥٠ وَلاَ أَنْصَارُكُ وَلاَ جُلُودُكُم وَلاَحِلُونَ مَنْفَخُمُ أَنْ أَفَّة لاَ بَعْلَمُ كَنِيرًا يِّمَا تَمْتَلُونَ ﴿ مَرْثُنَا الْمُنَيْدِئُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ وَضِيَّ أَلَنَّهُ عَنْهُ قَالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ تَقَفِيّانِ وَقُرَشِيٌّ أَوْ ثُرَسْيَانِ وَتَشَنِيْ كَثِيرَةٌ شَعْمٌ (١٠٠ بُطُونِهِمْ قَلِيَّةٌ فِيثُهُ كُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَرَّ وَنْ أَنَّ اللَّهَ بَسْمَتُ مَا تَقُولُ ؟ قالَ الآخرُ بَسْمَتُ إِنْ جَمَرُناً ، وَلاَ بَسْمَتُ إِنْ أَخْفَيْنا وَقَالَ الْآخِرُ إِنْ كَانَ يَسْتَمُ إِذَا جَمَوْنًا كَإِنَّهُ بَسْتَمَ إِذَا أَخْفَيْنًا ، مَأْثُرَلَ أَللهُ سَالَى : وَمَا كُنْتُمْ تَشْتَكِرُ وَذَا لَنَ يَشْهَدُ مَلَئِكُمْ تَشْشَكُمْ وَلاَ أَنْسَارُكُمُ ۖ وَلاَ جُلُودُكُمُ الآيَةَ

(۱) إِنِّي تَوَالِدِ بَلِ اللهُ الطَّهْبُدُ وَكُنُ مِنْ اللهُ الل

الله بن سالم تبعاً فيونينية

( ان)شُخُومٌ

بِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْنِ ، وَمِا يَأْتِهِمْ مِنْ فِيكُرْ مِنْ رَبِّهِمْ عُدَّتِ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى: لَمَلَ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا، وَأَنَّ حَدَّثُهُ لاَ يُشبهُ حَدّث أَخْتَلُونَينَ . لقَوْالِهِ تَمَالَى : لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْ: وَهُقِ السَّيْمُ الْبَصِيرُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْتُودِ عَنِ النِّيِّ ﷺ إِنَّا لَلَّهَ يُحُدث من أَمْرِهِ ما يَشَاءِ وَإِنَّ يِّمًا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي السَّلاَةِ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا حَايِمُ بْنُ وَوْدَانَ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ نَسْأُلُونَ أَهْلَ الْسُكِيَّابِ عَنْ كُتُبِهِ: وَمِنْذَكُمْ كِتَابُ أَنْهُ أَفْرَبُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِأَنَّهِ تَقْرُونَهُ عَمْمًا كَمْ يُشَب حَدُثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي مُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مَبْدِ آللهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَهِ بْنُ عَبَّاسِ قَالَ يَا مَنْشَرَ الْسُلِينَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكَيْبَابِ عَنْ شَيْء وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى نَبِيشَكُمْ عَلَيُّ أَحْدَثُ الْاخْبَارِ إِلَّهِ تَحْمَا لَمْ بُشَب 📗 (٣) حَيْنَ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ أَلَثُهُ أَذَّ أَهُلَ الْسَكِيَابِ قَدْ بَعْلُوا مِنْ كُنْبِ أَلَّهِ وَغَيْرُوا مُسَكَنْبُوا ا باً يُدِيهِمْ ''الأَوُا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْهِ لِيَشَتَرُوا لِلْكِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلاَ بِهُمَا كُمُّ ما جَاءَكُمُ مِنْ 📗 🕟 أَنَّه الْمِرْ عَنْ سَنْقَاتِهِمْ فَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلاَّمِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَن الَّذِي أَثْرِلَ عَلَيْكُمُ مَن إلْبُ قَوْلُ أَنَّهِ ثَمَالَى: لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ، وَفِيلُ النَّيْ عِنْ حَيْثُ ( اللَّهُ عَلَا لُهُ عَلَيْهِ الْوَحْنُ وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ يَظْفُهُ قَالَ أَللَّهُ ثَمَّا لَى أَنَّا مَتَ عَبْدِي حَيْثُما (\*\* ذَسَكَرَ نِي وَتَمَرَّ كُنْ بِي هَفَتَاهُ مِتَرِثُ فَتَبَلَهُ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس في قَوْلِهِ تَمَالَى لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانكَ قالَ كانَ النَّيْ عَلَى لِمُ إِنَّ التَّذِيلِ عِيدًا وَكَانَ يُحَرُّكُ شَفَقَةٍ فَقَالَ لِي أَبْنُ مَبَّاس (\*\* أُحرُّ كُهُالَكَ كاكانرَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَرْ كُهُمَا فَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحرُ كُهُمَا كاكالًا إِنْ

نِيَّاسِ ثِحَرَّ سُهُمَا ۚ فَوَّلِكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ أَلْهُ عَزَّوْجَلَ ؛ لاَ تَحَرَّكُ بهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ

(1) (r)

إِنَّ عَلَيْنَا جُمَّتَهُ وَقُوْآ لَهُ قَالَ جَمَّهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقُرُوهُ ۚ فَإِذَا قَرَأُ لَاهُ فَا تَبَحْ قُوْآ لَهُ قالَ فَأَسْتَمْ عِنْهُ وَأَنْسِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ قالَ فَكَانَ رَسُولُ أَلَّهُ عِلَيْهِ إِذَا أَتَاهُ جِدْرِيلُ عَلَيْهِ السَّالَامُ أَسْتَمَعَ فَإِذَا أَنْطَلَقَ جِدْرِيلُ فَرَأَهُ النِّينُ عَلَيْهُ كَا أَفْرَأُهُ (١٥٠٠) باسب أقول الله تمالى: وأسر واقو لكم أو أجهر وابد إنَّه عليم "بذات المدور أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، يَتَخَافَتُونَ يَنَسَازُونَ ۚ حَدَّثَنَى تمزُو بْنُ زُرَارَةَ عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشَر عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَمَالَى: وَلاَ تَجُهْرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ، قالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ ألله عَلَيْهُ مُخْتَفِي بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِمَهُ المُشْرَكُونَ سَبُوا الشُّرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء بِدِ فَقَالَ ٱللَّهُ لِنَبِيدِ ﷺ وَلاَ تَجْهُرُ بصَلاَتِكَ أَىٰ بِقِرَا ، يَكَ فَيَسْمَمَ ٣٠ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تُحَافِتْ بها عَنْ أَصْمَا بِكَ فَلاَ نُسْمِهُمْ وَأَبْشَغِ بَنِي ذَلِكَ سَبِيلاً مَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدْثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا فِي النَّعَاءَ ﴿ وَمَرْتُ إِسْنُكُ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهاَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجَمَّرُ بِدِ باب قَوْلِ النِّي عَلِيَّةً رَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ فَهَوَ يَقْدِمُ بِدِ آنَاء ١٠٠ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلْ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْنَ مَا أُوتِيَ هَٰذَا فَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ فَبَيَّنَ (\* ۖ أَلْتُهُۚ أَنَّ قَيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِسْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ آيَاتِهِ عَلَقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْيَلَافُ أَلْسِيْتَكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَأَفْمَلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمُ ثَمْلِيقُونَ مِرْثُ قُتِيبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَفِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ في

(۱) أَوْرَأُهُ . كذا ق ورسمت في تسنة عبد الله برسالم برجين قراهُ في مستحمة في مستحمة (۱) عبريل (۱) فيسمتم كنا هو في من النسخ في بعضها في من النسخ والذي في قاليوندين قو رسمت والنوقية إلا مستحمه والنوقية إلا مستحمه

رَأَنَّ قِيرَ مَاتَهُ الْكُنَابَ

(1) من آ ناءاقعل و آنام (1) رّسُولهِ (٠) أَنْهُ ثَمَادًا. (۱) تمالی مود (۷) فسَارَى (a) والمؤمنون

نْلْتَيْنِ رَجُلُ آنَاهُ الثَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَثْلُوهُ (٢٠ آناء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُونَى هَٰذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ ، وَرَجُلُ ٓ اَنَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ في حَقَّهِ فِيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي تحمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ ما يَمْمَلُ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قالَ الزَّهْرِيُّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ ﷺ قالَ لاَ حَسَدَ إِلاَّ في أَثْلَتَنْ : رَجُلُ آ تَاهُ أَلَلْهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَنْلُوهُ (" آ نَاء اللَّيْلِ وَآ نَايِهِ النَّهَارِ ، ورَجُلُ آتَاهُ أَللهُ مَالاً فَهُو يَنْفِقُهُ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ سَمِعْتُ (٣) سُفيَانَ مِرَاراً كم أَشْمَهُ يَذْ كُنُ ٱلْخَبِّرَ وَهُو مِنْ صَبِيحٍ حَدِيثِهِ بِاسِبُ فَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : يَا أَبُهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مِا أُثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّنْتَ رسالاَ يَدِ، وَقَالَ الزُّهْرِئُ مِنَ اللهِ الرَّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ (\*) أللهِ ﷺ الْبَلاَءُ وَعَلَيْنَا النَّسْلِيمُ ، وَقَالَ (\*): لِيعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَقُوا رسَالاَت رَبِّهم ، وقال (" : أَبْلِفُكُمْ رِسَالاَت رَبِّي . وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكِ حِينَ تَحَلَّفَ عَن النِّيِّ عِليَّ وَسَيَرَى ٧٠ أَللهُ حَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ١٠٠ ، وَقَالَتْ مَا لِشَةُ : إِذَا أَعْبَكَ حُسنُ مَمَلَ أَرْيِي فَقُل أَصْلُوا فَسَيْرَى ٱللهُ مَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْوَصْو وَلاَ يَسْتَحْفَنُّكَ أَحَدُ ، وَقالَ مَعْتَرُ : ذٰلِكَ الْكَتَابُ هٰذَا الْفُرْآنُ هُدَّى لِلْتُقْينَ بَيَانُ وَدِلْأَةُ كَتَوْلِهِ تَمَالَى: ذَلكُمْ خُكُمُ أَنَّهُ هَٰذَا خُكُمُ أَنَّهُ لاَ رَبْ " لاَ شَكَّ رِنْكَ آيَاتُ يَمْنِي هَٰذِهِ أَعْلَامُ الْقُرَآنِ وَمِنْلُهُ : حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بَعْنَى بَكُمْ ، وَقَالَ أَنَسُ : بَمَتَ النَّيْ يَكُ خَالَهُ (١٠ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ (١١ وَقَالَ أَتُواْمِنُونِي أَبَلَانُهُ رِسَالَةَ رَسُولِ أَنْهِ مِنْ يَغَمَلَ مُحَدِّثُهُمْ مَرْثُ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَشْدِ بْنُ جَمْفَرَ الرَّقِقُ حَدَّثَنَا الْمُشْتَيرُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا سَبِيدُ بْنُ عَبْد أَشُو ١٦٥ الْفَقَىٰ حَدَّثَنَا بَكُرُ بنُ عَبْدِ أَلْهِ الْزَينُ وَزِيَادُ بنُ جُبَيْرِ بنِ حَبَّةَ مَنْ جُبَيْرِ بنِ يَّةَ قَالَ الْمُغِيرَةُ أَخْبَرَكَا تَبِينًا ﷺ عَنْ دِسَالَةِ رَبْنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَلَّةِ

مَرْثُ مُنَّذُ بْنُ يُوسُنَ حَدَّتَنَا سُفيَانُ عَنْ إِسْلِمِيلَ عَنِ الشَّنْيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةٌ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ تُحَدًّا بِرَا اللهِ كَمَرَ شَبْئًا وَقَالَ تُحَدُّ حَدَّثَنَا أَبُوعامِ الْمَقَدِينُ حَدَّثَنَا شُهْبَةُ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّمْيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّنَكَ أَنَّ النِّيَّ يَنْكَ كَتَمَ شَيْنًا مِنَ الْوَحْى فَلاَ تُصَدِّفْهُ إنّ أللهُ تَمَالَى يَقُولُ: يَا أَيْهَا الرَّسُولُ بَلَّمْ ما أَثْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْلُ فَمَا بَلُّنْتَ رَسَالَتَهُ ﴿ مَرْمُنَا قُتَبْهَ أَبْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَش عَنْ أَبِي وَالِل عَنْ تَعَيْرِو بْنِ شُرَحْيِيلَ قالَ قالَ عَبْدُ أَنَّهِ قالَ رَجُلُ مَا رَسُولَ أَنَّهِ أَيُّ أَلَهُ نب أَسكر عِنْدُ أَلَّهِ ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُورَ بِلْهِ نِذًا وَهُو حَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَيْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقَتْلُ وَلَدَكَ (1) أَنْ يَعَلْمَتُمْ مَمَكَ ، قالَ ثُمَّ أَى ؟ قالَ أَنْ ٢٠٠ ثُرَانِيَ حَليلَةَ جارِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَصْديقَهَا وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ أَيْهِ إِلْمَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَرْ نُونَ وَمَن يَفْمُل ذَلِك " الآية باب قول ألله تمالى : قُل فَأْتُوا بالتَّورَاة فَا تَلُوهَا ، وَقَوْلِ النَّيِّ شَا أَعْلَى أَهْلُ التَّوْزَاةِ النَّوْزَاةَ فَسَيِلُوا بَهَا ، وَأَعْطَى أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَسَيلُوا بِهِ، وَأَيْعِلِينُمُ الْقُرْآنَ فَسَيلُتُمْ بِهِ وَمَالَ أَبُورَذِين يَثْلُونَهُ (٤٠) بْنَبْهُونَهُ وَيَسْتُلُونَ بِهِ حَتَّى مَلِهِ ، يُقَالُ يُنْبَلَى يُقْرَأُ ، حَسَنُ النَّلاَوَة حَسَنُ القراءة الْمُثَوَّانِ ، لاَ يَسَنُهُ لاَ يَجِدُ مَلَمَنَّهُ وَتَفَيَّهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالثَّرْآنِ ، وَلاَ يَجنيلُهُ بِحَقَّهِ إِلاًّ الْمُوَيِّنُ (4) لِقَوْلِهِ تَعَاكَى مَثَلُ الَّذِينَ مُعَلُوا التَّوْزَاةَ ثُمَّ كَمْ يَحْدِلُوهَ سَكَنَلِ الْمِيارِ يَحْدِلُ أَسْفَارًا لَهُ بَشْنَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإَيَّاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّأْ لِمِينَ وَسَّى النَّيْ عَلَّى الْإِسْلَامِ وَالْإِمَانَ (٧) عَلَا ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ النَّيْ عَلَى إِيلالِ أُخْبِرِنِي بِأَرْجِي ثَمَيْلٍ ثَمِلْتُهُ فِي الْإِشْلَامِ قَالَ مَا تَمِلْتُ ثَمَلاً أَرْجِي عِنْدِي أَنَّى لَمْ \* أَتَمَلَمُوا إِلاَّ مَلَيْتُ وَسُول أَيُّ الْمَعَل أَفْمَنلُ قال إِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ ٱلْجَادُ ثُمَّ

(۱) خَمَّالَةُ (۲) يَثْنَ أَبُاللَمْ الْمَالَمُمُنَاعَتْ لَهُ الشَّذَكِ الآيَةَ (ن) خَنَّ يَلِادَتِهِ (ن) المُؤْمِنُ

(t) (V)

(v) وَالْعَلَّاةَ

حَجَّ مَيْرُورٌ حَرَثُ عَبْدَالُ اخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُهْرِيّ اخْبَرَنى سَا بِهِ ۚ عَنِ أَبْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمُ فيمتن سَلَفَ مِنَ الْأُمْرَكَا بَيْنَ صَلاَّة الْمَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّسْ أُوقَ أَهْلُ التَّوْزَاةَ التَّوْزَاةَ فَمَعْلُوا بِمَا حَتَّى أَنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَيْزُوا فَأَعْلُوا فِيزَاطَا قِدِ اطًّا ، ثُمَّ أُونَى أَهْلُ الإنجيل الإنجيل فَسَيلُوا بدِ حَتَّى صُلَّيْت العَصْرُ ثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْفُوا فَرَاطَا فيرَاطًا ، ثُمُّ أُوتِيثُمُ القُرُآنَ فَسَيلُتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ (١١ الشَّمْسُ فَأَعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هُوْلاً و أَقَلُّ مِنَّا عَهَدَّ وَأَكْثَرُ أَجْرًا ، قالَ أللهُ هَلَ طَأَمَتُكُمُ مِنْ حَقَكُمْ شَيْنًا ؟ قَالُوا لا ؛ قَالَ فَهُو فَضْلِي أُونِيهِ مَنْ أَسَاد باسب وَتَمَّى النَّيْ عَلَيْ السَّلاَةَ عَمَلًا ، وَقَالَ لاَ صَلاَةً لِمَن لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَدْثَى (١٠٠ سُلَيْهَانُ حَدَّثَنَا شُفْبَةً عَن الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَى عَبَّادُ بْنُ يَمْقُوبَ الْأَسْدِينُ أُخْبَرَنَا هَبَّادُ أَنْ الْمَوَّامِ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمَزَّادِ عَنْ أَبِي مَرُو الشَّبْبَانِيُّ عَن أَبْن مَسْتُمُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذْ رَجُلاً سَأَلَ النَّيَّ عَلِيٌّ أَيْ الأَعْمَالِ أَفْسَلُ قالَ العَالاَةُ لِوَنْهَا ، وَبِرُ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ ٱلْجَهَادُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴿ السِّبِ قَوْلِ ٱللَّهِ مَاكَى : إِنَّ أ الإنْسَانَ خُلِقَ حَلُوعًا ٣٠ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْغَيْرُ مَثُوعًا حَلُوعًا صَنجُورًا **مَرْشِنَا** أَبُو النَّمْنَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِم عَن الحَسَن حَدَّثْنَا عَمْزُو بْنُ تَثْلَيْتِ قالَ أَتِّي النِّيَّ ﷺ مالٌ فَأَعْطَى فَوْماً وَمَنتَمَّ آخَرِينَ فَبَلَقَهُ أُنَّهُمْ عَنْبُوا فَغَالَمَ إِنَّى أُعْطِى الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلِّ وَالَّذِي أَدَمُ أَحَدُ إِلَّى مِنَ الَّذِي أَعْلَى ، أَعْلَى أَنْوَاماً لِمَا ف لُّهُ بِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْمَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى ما جَمَلَ أَلَّهُ فَي كُلُوبِهِمْ مِنَ الْنِتَى وَاغْلَرْ مِنْهُمْ مَعْرُو بْنُ تَعْلَى مَقَالَ مَرْوها أُحتْ أَذْ لِي بَكِلِمَوْ رَسُول أَلَّهُ عَكْ مُعْرَ النَّهُمْ عِلْبُ وَكُو النِّي عَلَيْهِ وَرِوَالَيْهِ مِنْ رَبِّهِ مَدَّىٰ (\* مُعَمَّدُ مُنْ عَبْد

() مُرُوبِ الشَّشُو (۱) مُنْهُا (۱) مُنْهُوراً . كفا فحه البونينية من غدر فهيمليه (۱) الفَّنَاء

الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ۚ مَن النِّيَّ مِنْ لِنَّ عِيرُو يهِ عَنْ رَبْهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِنَّى شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنْي (١٠ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَإِذَا أَتا ف مَشْيا (١٠ أَبَيْتُهُ هَرْوَلَةً ۚ مَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَن النَّيْسِي (\* عَنْ أَنسَ بْن مالكِ عَنْ أَبى هُرَيْوَةَ قَالَ رُبُّهَا ذَكَرَ النَّيِّ يَرَكِي قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْمَبْدُ مِّي شَبْرًا تَقَرَّبْ منهُ ذرَاها وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنْي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً أَوْ بُوعاً \* وَقَالَ مُسْتَبِرٌ سَمِسْتُ أَبِي سَمسْتُ أَنْسَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزٌّ وَجَل ﴿ ثُنَّ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ زِيَادٍ قَالَ سِمِنْتُ أَبَا هُرَرْةَ عَن النِّي مِنْ يَرْ وِيدٍ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ لِكُلُّ عَمَل كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بهِ وَخَلَاوْفُ فَم الصَّائْمُ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللَّهِ مِنْ ربح الْسِنْكِ مِرْشُنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثْنَا شُفَيَّةُ مَنْ قَتَادَةً وَقَالَ لِي خَلَيفَةُ حَدَّثَنَا يَرْيِدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا عَن النَّبِي عَلَّى فِيها يَرُويهِ عَنْ رَبُّهِ قَالَ لاَ يَنْبَنِي لِمَنْدِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ ( ) خَيْرٌ من يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَلَسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ " أَخْبَرَ مَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرْةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفّلٌ (٥٠ الْزَيْنَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ يَوْمَ الْفَتْحَ عَلَى نَافَةٍ لهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ قَالَ فَرَجَعَرَ فِيها قالَ ثُمَّ قَرَأُ مُمَاوِيَّةُ بَحْكِي قِرَاءةً بْنِ مُفَقَل وَقَالَ لُولاً أَنْ يَجْتَيَمَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّسْتُ كَمَا رَجَّعَ أَبْنُ مُفَقَلَ يَحْكِي النَّىٰ ﷺ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةَ كَيْفَكَانَ تَرْجِيعُهُ بِ مَا يَجُورُو من تفسير التَّوْزَاة وَغَنْرُهَا منْ كُتُمُ اللهِ بِالْمَرَيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقُولِ اللهِ تَمَالَى: قَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِتِينَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ بنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَقُلَ دَعَا تُرْجُمَانَهُ مُمَّ دَعا

(1) يان (7) يش (7) النيسي هر سايان ين طرخان هسخا هر السوابوروفي اليرينيا النيسي بمبين و لمان سيخ النيسي بمبين و لمان سيخ (1) أنا اهم من اليونينية اهد من الأولىنية الأسل (2) النقار الأسل الإسل الاسل الاسل الإسل الاسل الإسل الاسل الاس الاسل الاسل الاسل الاسل الاسل الاسل الاسل كِتَابِ النِّيِّ عَلَيْ فَقَرَأُهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ مِنْ مُعَّدٍّ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاء يَيْنَنَا وَيَئْنَكُمْ الْآيَةَ حَرْثُ أَ أَنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ ثَمَرَ أُخْبَرَنَا عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ بْرُءَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَيْتَابِ يَقْرُونَ التَّوْرَاةَ بِالْمِبْرَانِيَّةِ مْل الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تُصَدَّقُوا أَمْلَ بُومُ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ الآيَةَ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِي (') النَّيُّ مَنْ اللَّهِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا ؟ قَالُوا نُسَخَّمُ J قالَ فَأَتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كَـٰنتُمْ صَادَةِينَ ، كَفَاوْا فَقَالُوا فِعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَّةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّّذُ إِنَّ نُكَاعِمُهُ (٥٠) يَيْنَنَا فَأَمْرَ بِهِمَا فَرُجِمَا ، فَرَأَيْنُهُ يُجَافِقُ ٥٠٠ النِّيِّ عِنْ الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ ٣٠ الْكَ حَدِثْنُ (<sup>()</sup> إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَعْزَةً اهيمَ عَنْ أَبِي سَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَّ رَءٌ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيِّ ﷺ

أَهْلُ الْإِفْك ماقالُوا وَكُلُّ حَدَّثَني طَأَئِفَةٌ مِنَ الحَدِيث قالَتْ

عَلَى فِرِاشِي وَأَنَا حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِينَةٌ وَأَنَّ اللَّهُ مُبِرَّ ثَنِي وَلَكِنْ

() إِنَّ النِّيِّ ﷺ أَيْ

(۲) أغور / كذاهو فى اليونئية مضموما وأعربه إن حجر والشطلان بجروراً بالنحة صدقة لرجل وكذا ضط فى الفرع كفا

بهامش الأصل م... (۲) عليها ود (٤) بينهما وسيس

() الْمُؤَارِّةُ () الْمُؤَارِّةِ ()

را مو بالحاء المهاة في البيدة في البيدة في كتب المهاة التي يسدنا يسدنا بالمهاة والهنز معن بالبيدة والمناسبة بالميدة والمناسبة بالميدة والمناسبة المناسبة ال

(٧) مَعَ سَنُوَ ۗ الْجَرِّ الْمِرَامِ مَدِّ الْسَنَرَةِ مَعَ السَّنَرَةِ (۵) منتظ (١) ولكن أَطَنُّ أَذَّالُلَّهُ مُيْزَلُ (١) في شَأْنَى وَحْيَا يُشْلَى وَلَشَأْنِي فى نَشْبِي كَانَ أَخْفَرَ مِنْ أَنْ يَتُنْكُمَارٌ ٱللَّهُ فِيَّ بِأَمْرَ يُشْلَى ، وَأَنْزُلَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الذِينَ جاوًا بِالْإفْكِ<sup>(٢)</sup> الْعَشْرَ الآبَاتِ كُلُّهَا مِرْثِنَ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ أَرَّاهُ (" عُن الْبُرَّاءِ قَالٌ (اللهُ تَعِمْتُ النِّي عَلِيَّةً بَقُرْما في الْمِشاء وَالتَّينِ (٥) وَالزَّيْتُونِ هَا سَمِعْتُ أَحدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرْاءةً مِنْهُ ﴿ وَرَصْ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بشرِ عَنْ سَّيِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيْ يَا اللَّهِ مُتُوارِيًا بِمَنْكُمَّةً وَكَانَ يَرْفَعُ صُوْنَهُ ۚ فَإِذًا سِّيمَ الْشَرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاء بِدِ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ عِنْ قُلْ تَجْهُرُ بِصَلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ﴿ مَدْثُنَا إِنْهُمِيلُ حَدَّتَى مالك عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاسَبِيدِ الْحُدُرِىَّ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ قالَ لَهُ إِنَّى أَرَاكَ تُحَيِثُ ٱلْغَبَمَ وَالْبَادِيَّةَ ۚ فَإِذَا ۚ كُنْتَ فِي غَنْيِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَّةِ فَأَرْفَعْ صَوْنَكُ بِالنَّذَاء فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى ١٠ صَوْثِ المُؤذِّذِ جن ۚ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٍ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قَالَ أَبُوسَيِيدِ سَمِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَلْهِ ﷺ مَرْثُ فَبِيصَةُ حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أُمْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ النَّيُّ عَلَى إِنْوَرَا الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرى وَأَنَا عَالِضٌ إلى اللهِ تَعَالَى : فَأَفْرُواْ مَا تَبْسَرَ مِنْ ١٠٠ الْقُرْآن مَرْثُ يَحْنِيٰ بْنُ أَبُكَنْيْرٍ حَدِّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهاب حَدِّثْنَى عُرْوَةً أَنَّ الْمِسْوَرَ أَبْنَ غُوْمَةً وَعَبَّهُ الرَّحْمٰن بْنَ عَبِّدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمَا تَحْرَرٌ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ مَعِنْتُ هِشَامَ بْنَ خَكْيِمٍ يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرَانِ في حَيَاةٍ رَسُولِ أَنَّهِ يَنْ الْمُسْتَمَّتُ لِقِرَاءَيْدِ أَفَإِذَا هُوْ يَفْرَأُ عَلَى حُرُوفِ كَشِيرَةٍ لَمْ يُغْرِثُنِهَا رَسُولُ أَلَّذِ يَكُ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِى الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَيْتُهُ <sup>(A)</sup> بِرِدَالْهِ ، فَقُلْتُ مَنْ أَفْرَأَكُ هَاذِهِ

السُّورَة الَّتي سَمْعَتُكَ تَقَرَّأُ قالَ (١٠ أَفْرَأُ نِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَفْرَأَ نِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَا نُطْلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَاكِنَّهُ فَقُلْتُ إِنَّى تَعِمْتُ هَٰذَا يَقْرَأَ سُورَةَ الفَرْقالِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ ۚ ثَقْرَنْهِمَا فَقَالَ أَرْسِلْهُ ۚ أَفْرَأُ ۚ يَا هشاكُم فَقَرَّأ الْقراءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ كَذَلكَ " أَنْ لَتْ ثُمَّ قَالَ أَفْرَأُ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الَّتِي أَفْرَأَ فِي فَقَالَ كَذَٰ لِكَ ٣٠ أَثْرَلَتْ إِنَّ حَذَا الْعُرْآنَ أَثُولَ عَلَى لِلذَكْرِ (" وَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ كُلُ مُبَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ يَقَالُ مُبَسِّرٌ مُبِيّاً (") وَقَالَ مَطَّرُهُ الْوَرَّاقُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْغُوَّآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِّرِ قالَ هَلْ مِنْ طَالِبٍ عِلْمَ **طَرْتُنَا** أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنَى مُطَرِّهُ عَنْ مِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ فِمَا يَعْلَمُ الْمَامَلُونَ قَالَ كُلُّ مُيْسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ حَرِيثُنِي ٥٠ كُمِّذُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورَ وَالْأَعْمَسَ تَبِما زُرَّا بِي عَبْدِ الرَّحْمُن عَنْعَلَىٰ رَضِيَ اللهْعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فَ عُودًا كَفِمَلَ بَسَكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ أَوْ مِنْ الْجَنَّةِ قَالُوا أَلاَ نَشَّكُلُ ؟ قَالَ أَعْمَلُوا فَسَكُلُ مُيَّا وُ قَوْلِ أَلَّهُ تَمَالَى: إِنَّ هُوَ قُوْآنَ عَمِدٌ فِي لَوْحٍ تَحْفُوطِ

(٨٠ تَحْفَظُهَا ، وَأُوحِيَ إِلَىّٰ هٰذَا القُرُآنُ لِأَنْذِرَكُمُ ۚ بِهِ

(۱) عَالَو (۲) كَذَا (۲) كَذَا (۵) فَهُلُ مِنْ مِلْهُ كِي (۵) وَقَالَ مِجْمُلُوهِ مِنْ مِلْهُ كِي (التَّرِقُ مِنْ مِلْهُ كِي التَّرْقُ لَنْ مِلْمِلُهُ مِنْ مَلِّهُ مَلْهُ كَانِي مِنْ مُلِّهِ مِنْ مُلِّهُ مِنْ مُلْهُ مِنْ مُلِّهُ مِنْ مُلْهُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُلِمُ مِنْ مُلْمُلِمُ مِنْ مُلْمُلِمٌ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُونُ مِنْ مُلِمِنْ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُلِمُ مِنْ مُلْمُ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مِنْ مُلِمُ مِنْ مُونِ مُلْمُ مِنْ مُلْمُلِمُ وَمِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُلِمُ وَمِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُلِمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُلِمُ مِنْ مُلِمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلِمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلْمُونُ مِنْ مُلْمُ مِنْ مُلِمُ مِنْ مُونِ مُلِمُ مِنْ مُونِ مُلْمُ مِنْ مُلِمُ مِنْ مُلْمُ مِ

(١) حدث (٧) مُجَائِةُ الْسَكِتَابِ وأسلمكنا مَجليق لسنة عبد الله بن سالم جة بالرخ والمر وأسله بالمرتقط مع كونه تابيا لما حف عليه رضا وبرأ اله معمد

كذا هو فَى اليونينية ساكن الياء والتلاو فبغتجا ومعشبط في النرع اه من هامش الاصل

يَهْنِي أَهْلَ مَكَّةً وَمَنْ بَلَغَ هَذَا الْفُرْآنُ فَهُوْ لَهُ نَذِيرٌ ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطِ حَدَّثَنَا مُشْتَرِرٌ سَمِنْتُ أَبِي عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَّا قَضَى (١) أَلَهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَت أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَى غَضَى فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْمَرْش صَرْشَى (٢) مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي غالب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمُميلَ حَدَّثَنَا مَعْتَيرٌ سيمن أبي يَقُولُ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِيعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَرْةَ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ سَمِينْ رَسُولَ أَللهِ عَلِي يَقُولُ إِنَّ أَللَّ كَتَ كَتَابًا قَبْلَ أَذْ يَخْلُقَ الْحَلْنَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَي فَهْلِ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْمَرْسُ عِلْبُ قَوْلِ أَللهِ تَمَالَى : وَأَللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْتَلُونَ ، إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ، وَيُقَالُ (" لِلْمُصَوِّرِينَ أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ ، إِنَّ رَبِّكُمُ أَللهُ النَّي خَلَقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ (") ف سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْمَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطَلُّبُهُ حَثَيْثًا وَالشَّسْ وَالْقَرَ وَالنَّهُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَرْهِ أَلاَّ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ أَللهُ رَبُّ الْمَا لِمَنَّ. قالَ أَبْنُ عُنِيثَةَ بَيِّنَ ٱللَّهُ الخَلْقَ مِنَ الْأَمْرِ لِفَوْلِهِ تَمَالَى : أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَسَّى النَّيْ يَلِيُّ الْإِيمَانَ عَمَلًا، قالَ أَبُو ذَرَّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّيُّ بِيِّكِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَل ؟ قالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادُ في سَبِيلِهِ ، وَقالَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِمْمَلُونَ ، وَقالَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسُ الِنِّي عَلِيٌّ مُرْنَا بِجُمُلُ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ تَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَأَمَرَهُمُ بِالْإِعَانِ وَالشَّهَادَةِ وَإِمَّامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ لَجْمَلَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً حدث عبد أَللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّسِيِّ عَنْ زَهْدَم قالَ كانَ بَيْنَ هٰذَا الحَيِّ مِنْ جُرْم وَ بَيْنَ الْاشْعَرِيَّينَ وُدُّ وَإِغال فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ الطَّمَامُ فِيهِ لَخْمُ دَجاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ كِنِي تَنِمْ إِللَّهِ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ يَأْ كُنُ شَيْنًا فَقَذِرْتُهُ

(1) على (7) عدا (7) ويغرل (4) إِلَيْ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَرَ (4) إِلَيْ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَرَدَ الْعَلَيْلَةِ (1) أَنْ لَا آكُلَةً íle (4) رة 100 네 (V)

فَلَفْتُ لَا ٣٠٪ كُلُهُ فَقَالَ هَلَمُ فَلاحَدُنْكَ ٣٠ عِن ذَاكَ إِنِّي أَتِبْتُ النِّي عَلَى فِي نْرِيِّينَ نَـنْتَخْيَلُهُ قَالَ وَأَنْهِ لاَ أَخِلُكُمْ ۚ وَمَا عِنْدِى مَا أَخِلُكُمْ ۚ قَأْتِيَ يُّ مَا اللَّهِ بِنَهِبُ إِبل فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَسْمَرِ يُونَّ كَأْمَرٌ لَنَا بخش ذَوْدٍ غُرُّ ٱلنَّارَى ثُمَّ أَنْطُلَقْنَا قُلْنَا مَاصَنَعْنَا حَلَفَ ى رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ لَا يَعْمَلُنَا " وَمَا عِنْدَهُ ا يُصْلِنَنا ثُمَّ خَلَنَا تَفَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي كَينَةُ وَاللَّهِ لاَ تُقْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَنَا أَخِلُسَكُمْ وَلَسْكِنَ اللهِ خَلَكُمْ إِنَّى<sup>ن</sup>َ وَاللهِ لاَأَحْليفُ عَلَى يمينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبْتُ اللِّي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَعَلَّلُهُا **صَرَّتُ عَمْرُ**و آبُنُ هَلِيٍّ حُدُمْنَنَا أَبُو عامِيمٍ حَدَّثَنَا ثُرَّةً بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُوجُرَةً الصّبيقُ فُلْثُ لِا بْنِ هَبَّاسِ فَقَالَ قَدِمْ وَفْدُهُ مَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ مَلَّى فَقَالُوا إِنَّ يَهْنَا وَأَيْشَاكَ المُشْرِكِينَ مِن مُضَرّ ، وَإِنَّا لاَ نصِلُ إِلَيْكُ إِلاَّ فَا أَشْهُرُ (٥) حُرُمٍ ، فَخُرًا بِجُمُلُ مِنْ دَّ عَلْنَا الْمِنَّةَ وَتَدْعُو إِلَيْهَا (°) مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمُ بِأَرْبُهِم وَأَنْهَا كُمُّ عَنْ أَرْبُعِ آمُرُكُمُ ۖ بِالْإِيمَانُ بِأَللَّهِ وَهَلَ تُدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِأَللهِ، فَهَادَهُ أَنْ لاَ إِنْهُ إِلاَّ أَنْهُ ، وَإِمَّامُ العَدَّلَةِ ، وَإِجَاءِ الزُّكَّاةِ ، وَتُسْطُوا مِن المُنْسَ إغْسُقُ وَأَنْهَا كُمُّ عَنْ أَرْبَجٍ لاَ تَصْرَبُوا فَى الْدُبَّاهِ وَالنَّيْدِ وَالطَّرُّوفِ <sup>(١)</sup> الْمُزَقَّنَةِ وَالْمُشْتَنَةِ وَ**رَحْنَا** مُثَيِّنَةً أَبْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ لَافِيمِ هَنِ الْفَاسِمِ بِنْنِ مُحَدِّدٍ مَنْ مَانِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَلْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيثَ قَالَ إِنَّ أَصَابَ هٰذِهِ العَشُورِ يُعَدُّ بُونَ يَوْمُ الْقِيَاعَتْ وَيُقَالُ لُمُمُ أَهْيُوا مَا خُلْفَتُمْ \* حَرَّرُكُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّنَا تَقَادُ بْنُ زَيْدٍ مِّنَ أَيُّوبِ عَن كَافَيْعٌ حَنِ أَنْي كُمَنَّ رَضِيَّ أَنْهُ مَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ إِنَّ أَضْفَابٌ هَاذِهِ الصَّوْرِ بُعَذَّبُونٌ بَوْمَ القيامة وَيُقَالُ لَمُمْ أَخْيُوا مَا خَلْفُتُم ﴿ وَرُفْتَا مُمَّدُ بِنَّ الْعَلاَهِ حَدَّثَنَا أَنْ فُعْمَيْل مَن مُمَارَةً مَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ أَبَا هُرُورَةً رَضِيَ أَلَثُهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنتُ الذِّي عَلَى يَعُولُ قَالَ

ٱللهُ عَزَّ وَجِعَلَ : وَمَنْ أَظَلَمُ مِّنْ ذَهَبَ يَخْلُلُنُ كَخَلْقِ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلقُوا حَبَّة أَوْ شَـهِيرَةً ﴿ إِلَهِ ثَرِاءَةِ الْفَاجِرِ وَالْمَائِينِ وَأَصْوَاتُهُمُ وَيَلاَوَثُهُمُ لَا تَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ﴿ وَمُثَنَّا هُدُبَّةُ بِنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عِلَيُّ قَالَ مَثَلُ الْمُوْمِنِ النِّيي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأَثُورُجَّةِ طَنْهُا طَيِّبْ وَرِيحُهَا طَيْبٌ، وَالَّذِي (١٠ لاَ يَقْرَأُ كَالنَّذُوَّ وَطَمْهُا طَيْتُ وَلاَ ريحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرْ ، ومثَلُ الفَاجر النِّيي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَنَتَل الْخَنْظَاةِ طَعْمُما مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا ﴿ مَرْثُ عَلَيْ حَدَّثُنَا هِشَامُ أَخْبَرَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِئُ حِ وَحَدَّثَنَى أَخَمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي يَحْبِيٰ بْنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّ يَبْرِ أَنَّهُ سَيمَ عُرُوةَ بْنَ الرُّ بِيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا سَأَلَ أَنَاسُ النِّيِّ عَلَى عَن الْسَكُمَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْء فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَللَّهِ فَإِيَّهُمْ يُحَدَّثُونَ بِالشِّيءَ يَكُونُ حَقًّا قالُ فَقَالَ النَّيْ عَلُّهُ مِنْكَ الْكَالِمَةُ مَنَّ الْحَنَّ بَخُطْفُهُا ١٠٠ الجَنَّ فَيُقَوْتِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيْهِ كَقَرْقَرَةٍ الدَّجاجَةِ (" فَيَغْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةِ حَرْثُ أَبُو النُّمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدىُ أَنْ مَيْنُونِ مَمِثُ نُحَمَّدُ بْنَ سِيرِينَ بُحَدَّثُ عَنْ مَنْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْحُدْرِى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مَنْكُ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلَ المَشْرِق وَيَقْرُونَنَ الْقُرُ آنَ لَا يُجَاوِرُ تَزَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينَ كَا يَمْرُقُ السَّهِمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَتُودُونَ فِيدِ حَتَّى يَتُودَ السَّهْمُ إِنَّى فُوتِهِ قِيلَ ما سِيَاهُمْ قَالَ سِيَاهُمُ التَّحْلِيقُ أَوْ قَالَ النَّسْبِيدُ بالب \* قَوْلِ اللهِ تَمَالَى وَنَضَعُ الْوَازِينَ الْقِيسُطَ (\*) وَأَنْ أَحْمَالُ رَبِي آدَمَ وَقُونَهُمْ يُورَدُنُ وَقَالَ تَجَاهِدُ الْقُسْطَاسُ (· الْمَدْلُ بالرُّومِيَّةِ ، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْنَدُرُ الْفَسِطِ وَهُوَ الْمَادِلُ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ ﴿ مَرْثَنَى ٣٠ أَحَدُ بْنُ

(م) وَمَثَلُ الَّذِي الْمَدِّ الْمَدِينَ الله السلام المَدْ المَدْمِ المَدْمُ المُدْمُ المَدْمُ المَدْمُ المَدْمُ المَدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المَدْمُ المَدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ الْمُدُمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدُمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ الْمُدُمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ المُدْمُ الْ

لانه أُنجى وتيلُ بل مربى

فينصرف أه وبالفرف شيط في اليونينيــة كما ترى وفي التاموس وأحد بن إشكاب

بالسكر منوعا عنت إي

من هامش الاصل.
(٣) و هامش الوطنية يُضَلَّهُ
الاسل هاضه هدد هانيه من الاسل هاضه صد هانيه من الاحادث سسيمة آلانه وماثنان وخمة وسسيمون حدياً امكنا بهامش نسختم عبد إلله بن سالم عبد إلله بن سالم إِشْكَابِ ﴿ حَدَّثَنَا كُمُّنُهُ بَنُ فُصْيَلِ عَنْ مُحَارَةً بنِ الفَقْاعِ عَنْ أَبِي رُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ ۚ ﷺ كَلِمَنَانِ حَبِيبَنَانِ إِلَى الرَّهْمِنِ خَقِيفَنانِ عَلَى النَّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فَى الْمِيزَانِ شُبْحَانَ اللهِ وَمِحْدَدِهِ شُبْعَانَ اللهِ الْمَظِيمِ ﴿ \* .

( تَمَّ تَعِيعُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْمَا لِمَنّ

# فهر*س* الجزءالسابع

#### ( من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وامهات الأبواب والتراجم )

| ( مَن صَحَيَّحُ الأَمَامُ الْبِحَارِي مُعَتَّصُرا فَيِهَا عَلَى النَّتَبُ وَامْهَاتُ الْأَبُوابُ وَالتَّرَاجِم ) |                                                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| مفحة                                                                                                             | صفحة                                            |  |  |  |  |  |
| ١٠/ كتاب العقيقة                                                                                                 | ا شب اسی                                        |  |  |  |  |  |
| الم اللبائح والصيد والتسمية على الصيد الصيد                                                                      | ٢٥ كتاب الطلاق                                  |  |  |  |  |  |
| ١٢/ كتاب الاضاحي                                                                                                 | ٦٠ باب الحلم                                    |  |  |  |  |  |
| ١٣٥ كتاب الأشربة                                                                                                 | ٦٤ باب قول الله تعالى للذبن بؤلون من نسائهم 📗 ه |  |  |  |  |  |
| ١٤/ كتاب الطب ما جاء فى <b>كفارة الرش</b>                                                                        |                                                 |  |  |  |  |  |
| ادا كتاب الطب باب ما النول الله عام الا انول                                                                     | باب حكم المفقود في أهله وماله                   |  |  |  |  |  |
| له شفاء                                                                                                          | م اب قد سمع الله قول التي تجادلك الآية          |  |  |  |  |  |
| ۱۸۱ كتاب اللباس                                                                                                  | ٦٧ باب اللمان                                   |  |  |  |  |  |
| ۲۱۱ باب التصاوير                                                                                                 | ٨٠ كتاب النفقات ٨٠                              |  |  |  |  |  |
| ٢١٦ باب الارتداف على الدابة                                                                                      | ۸۷ کتاب الأطعمة ۸۷                              |  |  |  |  |  |

### فهرسس الجزءالشامن

#### ( من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

|                        | منفحة                                        |
|------------------------|----------------------------------------------|
|                        | ١٠٩ باب ما جاء في الرقائق وان لا عيش الا عيش |
|                        | الآخرة                                       |
| ا                      | ١١٨ باب الفني غنى النفس                      |
| سخاء التخ              | ١٥٢ باب في القدر                             |
| سحاء العج              | ١٥٤ باب العمل بالخواتيم                      |
| •                      | ١٥٨ كتاب الايمان والنذور                     |
|                        | ١٦٤ باب لا تحلفوا بآبائكم                    |
|                        | ١٧٦ باب اثم من لا يفي بألندن                 |
| ع النسماء والنسماء على | ١٧٩ باب كفارات الأيمان                       |
|                        | ١٨٤ كتاب الفرائض                             |
|                        | ١٩٥ كتاب الحدود                              |
|                        | ١٩٦ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر             |
|                        | ٢٠١ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة       |

٢ كتاب الأدب

٢ د تناب الالدب من مناب الالدب مناب فضل صلة الرحم

ں ہب عصل صنعہ الرحم ۱۰۱ باب فضل من بعول نتیہ

١٦٠ باب قصل من يعون ينيما ١٦ باب حسن الخلق والسخاء ال

٣١ باب الصبر على الأذي

٣٨ ماب حق الضعيف

٦٢ كتاب الاستئذان

 ۱۸ باب تسليم الرجال على النسماء والنسماء عا الرحال

الرجان ٨٢. كتاب الدعوات

٦٦ باب التعوذ من الفتن

## فهرسس الجزءالتاسع

### ( من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

ا صفحة

| ۲   | كتاب الديات                          | ١١٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة              |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ١١  | كتاب استتابة المرتدين المعاندين النخ | ۱۲۱ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتسألوا |
| 78  | كتاب الاكراه                         | أهل الكتاب عن شيء                             |
| ۲,٦ | باب في ترك الحيل                     | ١٣٩ كتاب الته حمد                             |

- ۱۳۷ بات في العبير: ٨٥ كتاب الفتن ٧٧ كتاب الإحكام العظيم

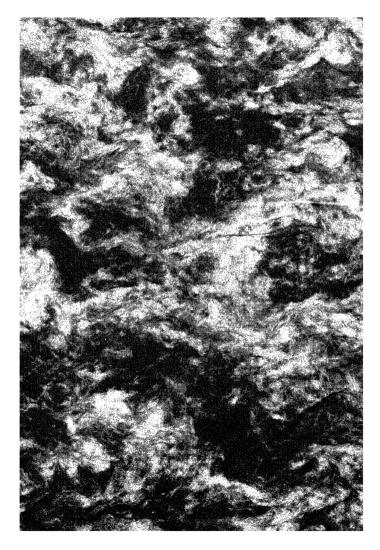

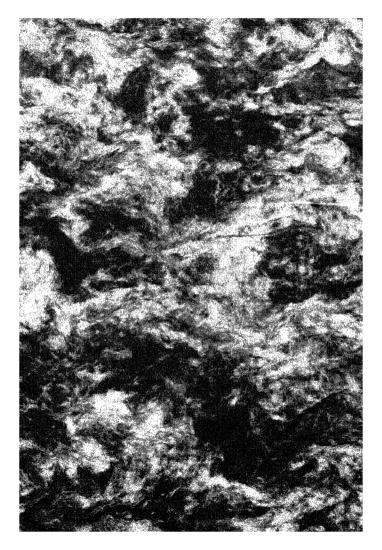

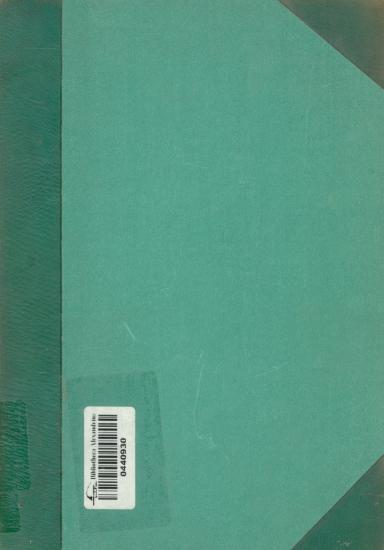